



مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ، ١٤٣٦ هـ
 فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العثيمين، محمد بن صالح

شرح القواعد المثلى في صفات اللع تعالى وأسمائه الحسنى. / محمد بن صالح العثيمين ـ ط ١ ـ القصيم، ١٤٣٦هـ

۸۷ه ص؛ ۱۷ × ۲۴ سم (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين؛ ۱۲۷)

ردمك: ٦-٦٥ -٨١٦٣ -٩٧٨

أءالعنوان

١ ـ العقيدة الإسلامية.

1847/444

ديوي: ۲٤١

رقم الإيداع: ۱٤٣٦/٧٨٣٨ ردمك: ٦ ـ ٥٦ ـ ١٦٦٨ ـ ٢٠٦ ـ ٩٧٨

#### حقوق الطبع محفوظة

لِمُوسَّسِّةِ ٱلشَّخْيخِ مُحِمَّدِ بَنِ صَالِحِ الْعِثْيَكِيْ الْخَيْرَيْةِ الشَّخْيخِ مُحِمَّدِ بَنِ صَالِح الْعِثْيَكِيْ الْخَيْرِيْةِ الْمُؤسسة الالمن اراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًا بعد مراجعة المؤسسة

الطبعة الأولى ١٤٣٦ هـ

#### يُطلب الكتاب من ،

مُؤسَّسَ إِلَا الْمُنْخِ مُحُمَّدِ بنِصَالِحِ الْمُثَمَّدُ الْحَكِيرِيةِ

الملكة العربية السعودية

القصيم ـ عنيزة ـ ١٩١١ ٥ ص.ب، ١٩٢٩ هاتف: ١٦/٣٦٤٢١٠٧ ـ ناسوخ: ١٦/٣٦٤٢١٠٧٠

حةال: ١٠١٧٤٣٢٥٥٠

www.ibnothaimeen.com info@binothaimeen.com

#### الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية

دار الدُّرة للنشر والتوزيع ـ شارع محمد مقلد ـ متضرع من مصطفى النحاس بجوار سوير ماركت أولاد رجب

هاتف وهاکس: ۲۲۷۲۰۵۲ ــ محمول: ۱۰۱۰۵۵۷۰۶۶

<u></u>

سلّسلَة مُولّفات فَضِيلَة الشِّيخِ (١٢٧)

الْمُحَالِينَ اللَّهِ وَعَالَىٰ وَأَسْمَا رَاهِ الْحُسْمَةِ فَي صَفَاتِ اللَّهِ وَعَالَىٰ وَأَسْمَا رَاهِ الْحُسْمَةِ فَي

المَثْنُ وَالشَّحُ الْعَلَامَة لفضيلة الشَّخَ العَلَامَة فَحَمَّر بَرْ مَصَالِح العثيمين عَمَّر بَرْ مَصَالِح العثيمين عَمَّر بَرْ مَصَالِح العثيمين عَمَّر بَرْ مَصَالِح العثيمين عَمَّر الله له ولوالدَّنِه وَللمُسَلِمين

مِن إِصْدَارات مُوسّسة الثِبْخِمَرِينِ صَالِحِ العثيميِّينِ الخيرِّيةِ

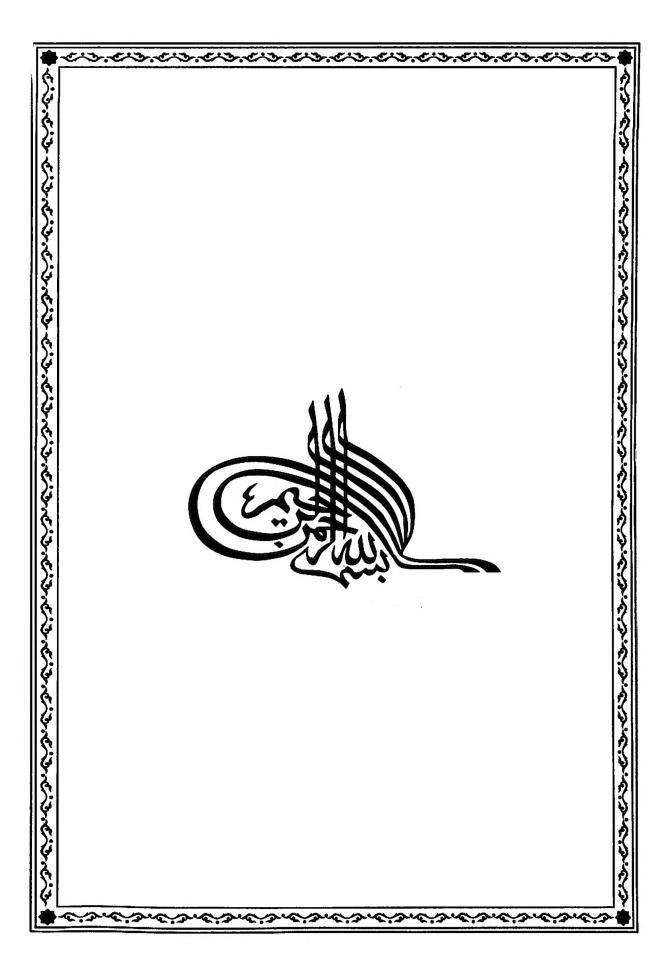



#### تقديم

#### MIN

إنَّ الحمدَ لله، نحمدُهُ ونَسْتعينُه ونَسْتغفرُه، ونَعوذُ بالله مِن شُرور أَنْفُسنا ومِن سيِّئات أعمالِنا، مَن يَهْده اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضْلِلْ فَلا هادِي له، وأَشْهَد أَنْ عَمَدًا عبدُه ورسولُه، أرسلَه اللهُ بالهُدَى لا إلَهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ لَه، وأَشْهَد أنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه، أرسلَه الله بالهُدَى ودِين الحَقِّ؛ فبلَّغَ الرِّسالة، وأدَّى الأمانة، ونصَح الأمَّة، وجاهد في الله حَقَّ جِهادِه، حتَّى أتاهُ اليقينُ، فصلواتُ اللهِ وسلامُه عليهِ وعلى آلِه وأصحابِه ومَن تَبِعهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّين، أمَّا بَعْدُ:

فلقد كانَ مِنَ الجُهُود العِلْميَّة والأَعْمالِ الجَلِيلة لصاحِب الفَضِيلة العلَّامَة شَيخِنا الوالِد محمَّد بن صالح العُثيْمين -رَحِمَهُ اللهُ تَعالى- عنايتُه البالِغةُ في تَدْرِيس عَقِيدة السَّلف الصَّالح، وشَرْح الكَثِير مِن كُتُب العَقِيدة للعُلماء السَّابقين -رَحِمَهُمُ اللهُ تَعالى-، وتَقْرِيبِ مَعانِيها لِطُلابِ العِلم، وكذا تَأْلِيفه عَدَدًا مِنَ الكُتُبِ الفَيِّمَة في هَذا المَقام الشَّرِيف.

ومِن مُؤلَّفاتِه -رَحِمَهُ اللهُ تَعالَى- عامَ ١٤٠٤ه كتابُه: (القَـوَاعِد المُثْلَـى في صِفَاتِ اللهِ تَعالَى وَأَسْمائِهِ الحُسْنَى) الذِي أَوْرَد فِيه قَواعِدَ عَامَّةً مُفيدةً في بابِ الأَسْماءِ والصِّفاتِ.

ثُمَّ إِنَّه -رَهِمَهُ اللهُ تَعالَى- تَناوَل هذا الكتابَ بالشَّرح والتَّعليق والتَّقرِير فِي حَلقاتِه ودُرُوسه العِلْمية التِي كَانَ يَعقِدُها فِي جامِعِه بمَدينة عُنَيْزَةَ، وقَد سُجِّل لَه صَوتيًّا شَرْحانِ كَانَ آخرُهما عامَ ١٤٢٠هـ، ولـبًا كَانَ الشَّرح الثَّاني هُو الأَشْمَلَ تَمَّ عَتِهَادُه أَصلًا، والأوَّل مُكمِّلًا لَه وأُلجِقَتْ بِه الزَّوائِدُ والفَوائِدُ المَوْجُودَةُ فِي الشَّرح الأَوَّل.

وسَعيًا لِتَعْمِيم النَّفَع بَهَذَيْنِ الشَّرِحِين، وإِنفاذًا للقَواعدِ والضَّوابطِ والتَّوْجيهاتِ التِي قرَّرها شيخُنا -رَهِمَهُ اللهُ تَعالَى- لِإِخْرَاجِ تُراثِه العِلْميِّ عَهدت (مؤسَّسةُ الشَّيخِ عَمَّدِ بنِ صالحِ العُثَيْمِين الخيريَّة) إلى الشَّيخ (فَهْد بنِ عبدِالله السَّلْمان) -أثابَهُ اللهُ تَعالَى- بإعدادَ ما شُجِّل صَوتيًّا مِن شَرْح هذا الكِتَاب، وباشَرَ القِسْم العِلميُّ بالمؤسَّسة تَجهيزَه للطِّباعَةِ وتقديمَه للنَّشر.

نَسْأَلُ اللهَ تعالَى أَنْ يَجْعلَ هَذَا العَمَلَ خالصًا لِوجهِه الكَريمِ؛ نافِعًا لَعِبَادِه، وأَنْ يَجْزِيَ فَضِيلةَ شَيْخِنَا عَنِ الْإسلامِ والمسلمِينَ خَيْرَ الجَزَاء، ويُضَاعِفَ لهُ المثُوبَةَ والأَجْرَ، ويُغِلِي دَرَجَتَهُ في المَهْدِيِّينَ، إِنَّه سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبٌ، وَصَلَّى اللهُ وسلَّم وبارَكُ على عبدِه ورَسولِه، خاتَمِ النَّبِيِّينَ، وإمامِ المُتَقِينَ، وسيِّدِ الأوَّلينَ والآخِرينَ، نبيئنا محمَّدٍ، وعلى آلِه وأصْحابِه والتَّابِعينَ لهُمْ بإحْسانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّين.

القِسْمُ العِلْمِيُّ فِي مُؤَسَّسَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ العُثَيْمِينِ الْخَيْرِيَّةِ ١٥ جمادي الآخرة ١٣٦٦ه





### نُبْذَةٌ مُخْتَصَرَةٌ عَنْ

# فَضِيلَةِ الشَّيْخِ العَلاَّمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ العُتَيْمِين

#### ¥¥1- 17\$1 €

#### نَسَبُهُ وَمَوْلِدُهُ:

هُو صاحِبُ الفضِيلةِ الشَّيخُ العالِمُ المحقِّق، الفَقِيه المفسِّر، الوَرع الزَّاهد، مُحمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْهَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آل عُثَيْمِين مِنَ الوهبَةِ مِنْ بَنِي تَميم.

وُلِد فِي ليلةِ السَّابِعِ والعِشرينَ مِن شَهرِ رمَضانَ المبارَك، عامَ (١٣٤٧هـ) فِي عُنَيْزَةَ -إِحدَى مُدِن القَصِيم- فِي المملكةِ العَربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.

### نَشْأَتُهُ العِلْمِيَّةِ:

أَخْقَهُ والدُه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- لِيتعلَّمَ القُرآنَ الكَريمَ عندَ جَدِّه مِن جِهةِ أُمَّه المعلِّم عَبْد الرَّحْن بن سُلَيْهان الدَّامِغ -رَحِمَهُ اللهُ-، ثمَّ تعلَّم الكِتابة، وشيئًا مِن الحِسابِ، والنُّصُوص الأَدبيَّة؛ فِي مدرسةِ الأُستاذ عَبْدالعزيزِ بن صالِح الدَّامِغ الحِسابِ، والنُّصُوص الأَدبيَّة؛ فِي مدرسةِ الأُستاذ عَبْدالعزيزِ بن صالِح الدَّامِغ -رَحِمَهُ اللهُ-، وذلكَ قبلَ أَنْ يَلْتَحِقَ بمَدْرسة المعلِّم عليِّ بنِ عَبْدالله الشَّحيتان -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- حيثُ حَفِظَ القُرآنَ الكَريمَ عندَه عن ظَهْرِ قَلْبٍ وليَّا يتجاوز الرَّابِعةَ عَشْرَةَ مِن عُمُره بَعْدُ.

وبتَوْجيهٍ مِن والدِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أَقْبَلَ علَى طلَب العِلم الشَّرعيِّ، وكانَ فضيلةُ الشَّيْخِ العلَّامةُ عَبْدُ الرَّحمٰن بنُ ناصرٍ السّعْـديُّ -رَحِمَهُ اللهُ- يُدرِّس العُلـوم الشَّرعيَّة والعَربيَّة فِي الجَامِع الكَبِير بعُنَيْزَةَ، وقَد رَتَّب اثنَيْنِ<sup>(۱)</sup> مِن طَلَبته الكِبار لِتَدريسِ المُبتدئينَ مِنَ الطَّلَبة، فانضَمَّ الشَّيْخُ إلَى حَلقةِ الشَّيْخ محمَّدِ بنِ عَبْد العزيزِ المطوّع -رَحِمَّةُ اللهُ - حتَّى أَدْرَكَ مِنَ العِلم - فِي التَّوْحِيد، والفِقه، والنَّحو - ما أَدْرَكَ.

ثُمَّ جَلَس فِي حَلقة شَيْخِه العلَّامَة عَبْد الرَّحمن بنِ ناصرِ السَّعْديِّ رَحِمهُ اللهُ، فدرَس عليه فِي التَّفسِير، والحَديث، والسِّيرة النَّبويَّة، والتَّوحِيد، والفِقه، والأُصول، والفَرائِض، والنَّحْو، وحَفِظَ مُحْتَصراتِ المُتُونِ فِي هذِهِ العُلُوم.

ويُعَدُّ فضيلةُ الشَّيْخِ العلَّامَة عَبْدُ الرحمِن بنُ ناصرِ السَّعْديُّ –رَحِمَهُ اللهُ – هُو شيخَه الأوَّل؛ إِذْ أَخَذ عَنْهُ العِلْمَ –مَعْرِفةً وطَرِيقةً – أَكْثَرَ مَّا أَخَذ عَنْ غَيرِهِ، وتَأَثَّر بمَنْهجِه وتَأْصِيلِه، وطَريقةِ تَدْريسِه، واتِّباعِه لِلدَّليل.

وعِندَما كَانَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرحمن بنُ عليِّ بن عـودانَ -رَحِمَهُ اللهُ- قــاضيًا فِي عُنيْزَةَ قـرَأ عليه فِي عِلـم الفَرائضِ، كـما قَـرأ على الشَّيْخ عَبْدِ الـرَّزَّاقِ عَفِيفِي -رَحِمَهُ اللهُ- فِي النَّحو والبَلاغَة أثناءَ وُجودِه مُدَرِّسًا فِي تِلكَ المَدِينة.

ولمَّا فُتِحَ المَعْهَدُ العِلْمِيُّ فِي الرِّياضِ أَشارَ عليه بعضُ إِخْوانِه (٢) أَنْ يَلْتَحِقَ بِهِ، فاستَأْذَنَ شيخَه العلَّامةَ عَبْدَ الرَّحمنِ بنَ ناصرِ السّعْدِيَّ -رَحِمَهُ اللهُ- فأَذِنَ له، والْتَحَق بالمَعْهَدِ عامَيْ (١٣٧٢-١٣٧٣هـ).

ولقدِ انتفعَ -خلالَ السَّنتَيْنَ اللَّتَيْنَ انتظَمَ فِيهِما فِي مَعهدِ الرِّياضِ العِلْمِيِّ- بِالعُلْمَةِ النَّيْنُ السَّيْخُ العُلْمَةُ اللَّهَ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْم

<sup>(</sup>١) هما الشَّيْخان محمد بن عَبْدِ العزيز المطوع، وعلي بن حمد الصالحي رحمهما الله تَعَالَى.

<sup>(</sup>٢) هو الشَّيْخ علي بن حمد الصَّالحي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى.

وفي أثناء ذَلكَ اتَّصلَ بسَهاحةِ الشَّيْخِ العلَّامةِ عَبْدِ العزيزِ بنِ عَبْدِ الله بنِ بَازِ اللهِ بنِ بَازِ اللهُ أَن اللهُ وَمِن رَسائِل شَيخِ البُخارِيِّ، ومِن رَسائِل شَيخِ الإسلامِ ابنِ تَيْمِيَّةً؛ وانتفَع به فِي عِلم الحَدِيث، والنَّظر فِي آراءِ فُقهاءِ المَذَاهِب الإسلامِ ابنِ تَيْمِيَّةً؛ وانتفَع به فِي عِلم الحَدِيث، والنَّظر فِي آراءِ فُقهاءِ المَذَاهِب والمُقارَنةِ بينَها، ويُعدُّ سهاحةُ الشَّيْخِ عَبْدُ العزيزِ بنُ بازٍ -رَحِمَهُ اللهُ - هو شَيْخَهُ الثَّانِي فِي التَّحْصِيلِ والتَّأْثُورِ بِهِ.

ثُمَّ عـادَ إِلَى عُنَيْزَةَ عـامَ (١٣٧٤هـ)، وصـارَ يَدْرُسُ علَى شَيْخِهِ العـلَّامةِ عَبْدِ الرَّحْنِ بنِ ناصرِ السَّعْدِيِّ، ويُتابِعُ دِراسَتَهُ انتِسَابًا فِي كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ، الَّتِي أَصْبَحَتْ جُزْءًا مِنْ جامِعَةِ الإِمامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ الإِسْلامِيَّةِ، حتَّى نالَ الشَّهادَةَ العالِيَةَ.

#### تَدْرِيسُهُ :

تَوَسَّمَ فِيهِ شَيْخُهُ النَّجابَةَ وسُرْعةَ التَّحْصِيلِ العِلْمِيِّ فشَجَّعَهُ علَى التَّدرِيسِ وهُوَ ما زالَ طَالِبًا فِي حَلقتِه، فبَدَأَ التَّدرِيسَ عامَ (١٣٧٠هـ) فِي الجامِع الكَبيرِ بعُنَيْزةَ.

ولمَّا تَخَرَّجَ فِي المَعْهَدِ العِلْمِيِّ فِي الرِّياضِ عُيِّنَ مُدَرِّسًا فِي المَعْهَدِ العِلْمِيِّ بعُنَيْزَةَ عامَ (١٣٧٤هـ).

وفي سَنَةِ (١٣٧٦هـ) تُوفِي شَيْخُهُ العلَّامةُ عَبْدُ الرَّحنِ بنُ ناصرِ السَّعْدِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- فَتَوَلَّى بعدَه إمامَةَ الجامِعِ الكَبيرِ فِي عُنَيْزَةَ، وإمامَةَ العِيدَيْنِ فِيها، والتَّدْرِيسَ فِي مكتبةِ عُنَيْزَةَ الوَطَنيَّةِ التَّابِعةِ لِلجامِعِ؛ وهِي التِي أَسَّسَها شيخُه -رَحِمَهُ اللهُ- عامَ (١٣٥٩هـ).

وَلَــَّا كَثُرَ الطَّلبةُ، وصارَتِ المكتبةُ لا تَكْفِيهِم؛ بدَأ فَضيلةُ الشَّيْخِ -رَحِمَهُ اللهُ-يُدرِّسُ فِي المسجِدِ الجامِعِ نَفْسِهِ، واجتمَعَ إلَيْهِ الطُّلَّابُ وتَوافَدُوا مِنَ المملكَةِ وغيرِها؛ حتَّى كانُوا يَبْلُغُونَ المِئاتِ فِي بعضِ الدُّرُوسِ، وهؤلاءِ يَدْرُسُونَ دِراسَةَ تَحصيلٍ جادًّ، لَا لِـمُجرَّدِ الاستِهاعِ. وبَقِيَ علَى ذَلكَ -إمامًا وخَطيبًا ومُدرِّسًا-حتَّى وَفاتِهِ -رَجِمُهُ اللهُ تَعَالَى-.

بَقِيَ الشَّيْخُ مُدرِّسًا فِي المَعْهَدِ العِلْمِيِّ مِن عامِ (١٣٧٤هـ) إِلَى عامِ (١٣٩٨هـ) عندَما انتقَلَ إِلَى التَّدرِيسِ فِي كُلِيَّةِ الشَّرِيعَةِ وأُصُولِ الدِّينِ بِالقَصِيمِ، التَّابِعَةِ لجامِعةِ الإمامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ الإِسلامِيَّةِ، وظَلَّ أُستاذًا فِيها حتَّى وفاتِه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

وكانَ يُدرِّسُ فِي المسجِد الحَرامِ والمسجِد النَّبُويِّ، فِي مَواسِم الحَجِّ ورمَضانَ والإِجازاتِ الصَّيْفِيَّة، مُنذُ عامِ (١٤٠٢هـ) حتَّى وفاتِهِ –رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى–.

وَللشَّيْخِ -رَحِمَهُ اللهُ- أُسلوبٌ تَعْليمِيٌّ فَريدٌ فِي جَودتِهِ ونَجاحِهِ، فهُو يُناقِشُ طُلَّابَهُ ويَتقبَّلُ أسئِلتَهُم، ويُلقِي الدُّرُوسَ والمُحاضَراتِ بهِمَّةٍ عالِيَةٍ ونَفْسٍ مُطْمَئنَّةٍ واثِقَةٍ، مُبْتَهِجًا بنَشْرِهِ لِلعِلْمِ وتَقْرِيبِهِ إِلَى النَّاسِ.

## آثَارُهُ العِلْمِيَّةُ:

ظَهَرَتْ جُهُودُهُ العَظِيمةُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- خِلالَ أَكْثَرَ مِن خَمسِينَ عامًا مِنَ العَطاءِ والبَذْلِ فِي نَشْرِ العِلْمِ والتَّدْرِيسِ والوَعْظِ والإِرْشادِ والتَّوْجِيهِ وإِلْقاءِ المُحاضَراتِ والدَّعْوةِ إِلَى اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.

ولقدِ اهتم بالتَّأْلِيفِ، وتَحريرِ الفَتاوَى والأَجْوبة، التِي تَمَيَّزَتْ بالتَّأْصِيلِ العِلْمِيِّ الرَّصِينِ، وصدَرتْ لَهُ العَشَراتُ مِنَ الكُتُبِ والرَّسائِلِ والمُحاضَراتِ والفَتاوَى والحُطَبِ واللِّقاءاتِ والمَقالاتِ، كمَا صدَرَ لَهُ آلافُ السَّاعاتِ الصَّوْتيَّةِ والفَتاوَى والحُطَبِ واللِّقاءاتِ والمَقالاتِ، كمَا صدَرَ لَهُ آلافُ السَّاعاتِ الصَّوْتيَّةِ التِي سَجَّلَتْ مُحاضَراتِه وخُطَبَهُ ولِقاءاتِهِ وبراجِهُ الإِذاعِيَّةَ ودُرُوسَهُ العِلْميَّة؛ فِي التِي سَجَّلَتْ مُحاضَراتِه والشَّرُوحاتِ المُتميِّزةِ لِلحَديثِ الشَّريفِ والسِّيرَةِ النَّبويَّةِ، والمُتونِ والمَّيرةِ النَّويَّةِ، والمُتُونِ والمَنْطُوماتِ فِي العُلُومِ الشَّرْعيَّةِ والنَّحْويَّةِ.

وَإِنفَاذًا لِلقَواعِدِ والضَّوابِطِ والتَّوْجِيهاتِ التِي قَرَّرِها فَضيلتُهُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- لِنَشْرِ مُؤلَّفاتِه، ورَسائِلِه، ودُرُوسِه، ومُحاضراتِه، وخُطبِه، وفَتاواهُ، ولقاءاتِه؛ تَقُوم مُؤسَّسةُ الشَّيْخِ مُحُمَّدِ بنِ صالِحِ العُثَيْمِين الخَيْرِيَّةُ -بِعَوْنِ اللهِ وتَوْفِيقِه- بَوَاجِبِ وشَرَفِ المَسْؤُوليَّةِ لإِخْراجِ كَافَّةِ آثارِهِ العِلْمِيَّةِ والعِنايَةِ بِهَا.

وبِناءً علَى تَوْجِيهاتِه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أُنْشِئَ لَهُ مَوقِعٌ خاصٌ علَى شَبَكةِ المَعْلُوماتِ الدَّوْلِيَّةِ (١)، مِن أَجْلِ تَعْمِيمِ الفائِدَةِ المَرجُوَّةِ -بِعَوْنِ اللهِ تَعَالَى-، وتَقدِيمِ جَمِيعِ آثارِهِ العِلْمِيَّةِ مِنَ المُؤلَّفاتِ والتَّسْجِيلاتِ الصَّوْتِيَّةِ.

### أَعْمَالُهُ وجُهُودُهُ الْأُخْرَى:

إِلَى جَانِبِ تِلكَ الجُهُودِ الْمُثْمِرَةِ فِي مَجَالاتِ التَّدْرِيسِ والتَّأْلِيفِ والإِمامَةِ والخَطابَةِ والإِفْتاءِ والدَّعْوةِ إِلَى الله -سبحانه وتَعَالَى- كانَ لِفَضِيلَةِ الشَّيْخِ أَعَمالٌ كَثيرةٌ مُوَفَّقَةٌ مِنْهَا:

- عُضوًا فِي هَيْئة كِبارِ العُلماء فِي المَمْلكةِ العربيَّةِ السُّعوديَّة، مِن عام (١٤٠٧هـ)
   حتَّى وفاته.
- عضوًا فِي المَجْلِس العِلمِيِّ بجامِعةِ الإمامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ الإسلاميَّةِ، فِي العامَيْنِ الدِّرَاسِيَّيْنِ (١٣٩٨–١٤٠٠هـ).
- عضوًا فِي جَبْلِسِ كُلِّيَّةِ الشَّرِيعةِ وأُصُولِ الدِّينِ، بفَرْعِ جامِعةِ الإمامِ مُحمَّدِ بنِ
   سُعُودٍ الإسلاميَّةِ فِي القَصِيمِ، ورَئِيسًا لقِسْم العَقِيدةِ فِيها.
- وفي آخِرِ فَترةِ تَدريسِهِ بالمَعْهَدِ العِلْمِيِّ شارَكَ فِي عُضويَّةِ لَجْنَةِ الخِطَطِ والمَناهِجِ
   لِلمَعاهِدِ العِلْمِيَّةِ، وأَلَّفَ عَدَدًا مِنَ الكُتُبِ المُقرَّرَةِ فِيهَا.

www.binothaimeen.com(1)

- عُضوًا فِي لَجْنَةِ التَّوْعِيَةِ فِي مَوْسِمِ الحَجِّ، مِن عام (١٣٩٢هـ) حتَّى وفاته
   -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، حيثُ كانَ يُلقِي دُرُوسًا ومُحاضراتٍ فِي مكَّة والمَشاعِر،
   ويُفْتِي فِي المَسائِلِ والأَحكام الشَّرعيَّة.
- تَرأَسَ جَمعيَّةَ تَحفيظِ القُرْآنِ الكريمِ الخيريَّةَ فِي عُنَيْزَةَ مُنْذُ تَأْسِيسِها عامَ (١٤٠٥هـ) حتَّى وفاتِه.
- أَلقَى مُحاضراتٍ عَديدةٍ داخِلَ المملكةِ العربيَّةِ السُّعوديَّةِ على فِئاتٍ مُتنوِّعةٍ
   مِنَ النَّاسِ، كمَا أَلقَى مُحاضراتٍ عَبْرَ الهاتِفِ على تَجمَّعاتٍ ومَراكِزَ إسلاميَّة فِي
   جِهاتٍ مُحتلفةٍ مِنَ العالمَ.
- مِن عُلماءِ المملكةِ الكِبارِ الذِين يُجيبُونَ على أَسئلةِ المُستفسِرِينَ حولَ أَحكامِ الدِّينِ وأُصُولِه؛ عَقِيدةً وشَريعةً، وذَلكَ عَبْرَ البَرَامِجِ الإِذاعيَّةِ فِي المملكةِ العَربيَّةِ السُّعُوديَّةِ، وأشهرُها بَرْنامَجُ (نُورٌ عَلَى الدَّرْبِ).
  - نَذَرَ نَفْسَهُ لِلإجابَةِ على أُسئلةِ السَّائِلِينَ؛ مُهاتَفةً ومُكاتَبةً ومُشافَهةً.
    - رَتَّبَ لِقاءاتٍ عِلميَّةً مُجُدُولَةً، أُسْبُوعيَّةً وشَهْريَّةً وسَنَويَّةً.
  - شارَكَ فِي العَدِيد مِنَ المُؤتَمَراتِ التِي عُقِدَت فِي المملكةِ العربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.
- ولأنّه يَهتمُّ بالسُّلُوكِ التَّربويِّ والجانِبِ الوَعْظِيِّ اعتنَى بتَوْجِيهِ الطُّلَابِ وإِرشادِهِم إلى سُلُوكِ المَنْهَجِ الجَادِّ فِي طَلَبِ العِلْمِ وتَحْصيلِه، وعَمِلَ على استِقْطابِهِمْ والصَّبْرِ على تَعْلِيمِهِمْ وتَحَمُّلِ أَسئلتِهِمُ المُتَعدِّدةِ، والاهتهامِ بأُمُورِهِمْ.
- ولِلشَّيخِ -رَحِمَهُ اللهُ- أَعمالٌ عَديدةٌ فِي مَيادِينِ الخَيرِ وأَبوابِ البِرِّ وبَجالاتِ الإِحْسانِ إلى النَّاسِ، والسَّعْيِ فِي حَوائِجِهِمْ وكِتابَةِ الوَثَائِق والعُقُودِ بَيْنَهُمْ، وإسداءِ النَّصِيحَةِ للمُمْ بِصِدْقٍ وإخلاصٍ.

## مَكَانَتُهُ العِلْمِيَّةُ:

يُعَدُّ فَضيلةُ الشَّيْخِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي العِلْمِ الذِينَ وَهَبَهُمُ اللهُ - بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ- تَأْصِيلًا وَمَلَكةً عَظِيمةً فِي مَعرِفَةِ الدَّلِيلِ واتّبَاعِهِ واستِنْبَاطِ الأَحْكامِ والفَوائِدِ مِنَ الكِتابِ والسُّنَّةِ، وسَبْرِ أَغْوارِ اللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ مَعَانِيَ وإِعْرابًا وبَلاغَةً.

وَلِمَا تَحَلَّى بِه مِن صِفاتِ العُلَماءِ الجَليلةِ، وأَخلاقِهِمُ الحَميدَةِ، والجَمْعِ بَيْنَ العِلْمِ والعَمَلِ؛ أَحَبَّهُ النَّاسُ مَحَبَّةً عَظِيمَةً، وقَدَّرَهُ الجَميعُ كُلَّ التَّقديرِ، ورَزَقَهُ اللهُ القَبُولَ لَدَيْمِمْ، واطْمَأْنُوا لِإخْتِيارَاتِهِ الفِقْهِيَّةِ، وأَقْبَلُوا على دُرُوسِهِ وفَتاواهُ وآثارِهِ العِلْمِيَّةِ، يَنْهَلُونَ مِنْ مَعِينِ عِلْمِهِ، ويَسْتَفِيدُونَ مِنْ نُصْحِهِ ومَواعِظِهِ.

وقَدْ مُنِحَ جائِزةَ المَلِك فَيْصَل -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- العَالِمَيَّةَ لِخِدْمَةِ الإِسلامِ عامَ (١٤١٤هـ)، وجاءَ فِي الحَيْثِيَّاتِ التِي أَبْدَتْها لِحْنَةُ الاخْتِيارِ لَمُنْحِهِ الجائِزَةَ مَا يَأْتِي:

- أوَّلًا: تَحَلِّيهِ بأَخْلاقِ العُلَهاءِ الفاضِلَةِ التِي مِنْ أَبْرِزِها: الوَرَعُ، ورَحابَةُ الصَّدْرِ،
   وقَوْلُ الحَقِّ، والعَمَلُ لَمُسلحةِ المُسلمِينَ، والنُّصحُ لِخَاصَّتِهِم وعامَّتِهِم.
  - ثانِيًا: انتِفاعُ الكَثيرِينَ بعِلْمِهِ؛ تَدْرِيسًا وإِفتاءً وتَأْلِيفًا.
  - ثالثًا: إلقاؤُهُ المُحاضَراتِ العامَّةَ النَّافِعةَ فِي مُحْتلَفِ مَناطِقِ المملكةِ.
    - رابعًا: مُشاركتُه المُفيدةُ فِي مُؤتَّراتٍ إسلاميَّةٍ كَثيرةٍ.
- خامِسًا: اتّباعُه أُسلوبًا مُتميّزًا فِي الدّعْوةِ إِلَى الله بالحِكْمَةِ والمَوْعِظةِ الحَسَنةِ،
   وتَقْدِيمُهُ مَثَلًا حَيًّا لِـمَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ؛ فِكْرًا وسُلُوكًا.

#### عَقْبُهُ:

لَهُ خَمْسَةٌ مِنَ البَنِينَ، وثَلاثٌ مِنَ البَنَاتِ، وبَنُوهُ هُمْ: عَبْدُ الله، وعَبْدُ الرَّحْمَن، وإِبْرَاهِيمُ، وعَبْدُ العَزِيزِ، وعَبْدُ الرَّحِيم.

#### وَفَاتُهُ:

تُوُفِّيَ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي مَدِينَةِ جُدَّةَ، قُبَيلَ مَغْرِبِ يَومِ الأَرْبِعاءِ، الحَامِسَ عشَرَ مِنْ شَهْرِ شَوَّال، عامَ (١٤٢١هـ)، وَصُلِّي عَلَيه فِي المسجِدِ الحَرَام بَعْدَ صَلاةِ عَصْرِ يَومِ الحَمِيسِ، ثُمَّ شَيَّعَتْهُ تِلكَ الآلافُ مِنَ المُصَلِّينَ والحُشُودِ العَظِيمَةِ فِي مَشاهِدَ مُؤثَّرَةٍ، ودُفِنَ فِي مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ.

وبَعْدَ صَلاةِ الجُمُعةِ مِنَ اليَوْمِ التَّالِي صُلِّي عَلَيه صَلاةَ الغائِبِ فِي جَمِيعِ مُدُنِ المملكةِ العربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.

رَحِمَ اللهُ شَيْخَنَا رَحْمَةَ الأَبْرارِ، وأَسْكَنَهُ فَسِيحَ جَنَّاتِهِ، ومَنَّ عَلَيهِ بمِغْفِرَتِهِ ورِضُوانِهِ، وجَزَاهُ عَمَّا قَدَّم لِلإِسْلامِ والمُسلِمِينَ خَيْرًا.

القِسْمُ العِلْمِيُّ فِي مُؤَسَّسَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ العُثَيْمِينِ الْخَيْرِيَّةِ





# تَقْدِيمٌ لسَهَاحَةِ الشَّيخِ العَلَّامةِ عبدِ العزيزِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ بازٍ

رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى

MIN

## بِسْسِ إِللَّهِ ٱلرَّحْزَ الرِّحِيمِ

الحمدُ للهِ، والصَّلاةُ والسَّلامُ علَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وأصحَابِهِ، ومَنِ اهْتدَى مُهُدَاهُ.

أمَّا بعْدُ:

فقد اطَّلعت على المُؤلَّف القيِّم الَّذِي كَتَبَهُ صَاحِبُ الفَضيلَةِ العلَّامةُ أخونا الشَّيخُ مُحُمَّدُ بنُ صَالح العُثَيْمِين، في الأسمَاءِ والصِّفات، وسمَّاهُ: (القَواعد المُثلَى في صِفَاتِ اللهِ تعَالَى وأسمَائِهِ الحُسنَى)، وسمِعْتُهُ من أوَّلِهِ إِلَى آخرِهِ، فأَلفَيْتُهُ كِتَابًا جَلِيلًا، قَدِ اشتمَلَ على بيَانِ عقيدَةِ السَّلَف الصَّالح في أسماء اللهِ وصِفَاتِهِ، كَمَا اشتمَلَ على قواعِدَ عظيمَةٍ، وفوائِدَ جَمَّةٍ فِي بَابِ الأسمَاءِ والصِّفَاتِ.

وأوضَحَ معنى المعيَّة الوارِدَةِ في كِتَابِ اللهِ عَنَّفَجَلَّ الحَاصَّةِ والعامَّةِ عندَ أَهلِ السُّنَّةِ والجَهَاعَةِ، وأنَّها حقِّ على حقيقَتِها، لَا تَقتَضِي امتِزَاجًا واختلاطًا بالمُخلوقِينَ، بَلْ هُوَ سُبحَانَهُ فَوقَ عَرشِهِ كَهَا أَخْبَرَ عَنْ نفسِهِ، وكَهَا يَلِيقُ بجلَالِهِ سُبحَانَهُ، وإنَّها تَقْتَضِي عِلْمَهُ واطَّلَاعَهُ وإحاطَتَهُ بِهِم، وسهاعَهُ لأقوالهِم وحركاتِهم، وبصرَهُ بأحوالهِم وضَمَائرِهم، وجفظه وكلاءَتَهُ لرُسلِهِ وأوليائِهِ المُؤمنينَ، ونصرَهُ لهم، وتوفيقَهُ لهم، وضَمَائرِهم، وجفظه وكلاءَتَهُ لرُسلِهِ وأوليائِهِ المُؤمنينَ، ونصرَهُ لهم، وتوفيقَهُ لهم،

إِلَى غَيرِ ذَلِكَ مَمَّا تقتضِيهِ المعيَّةُ العَامَّةُ والخاصَّةُ مِنَ المَعَانِي الجليلَةِ، والحقائِقِ الثَّابِتَةِ لله سبحَانَهُ.

كَمَا اشْتَمَلَ عَلَى إِنكَارِ قُولِ أَهْلِ التَّعطِيل، والتَّشبِيه، والتَّمثيلِ، وأَهْل الحُّلُولِ والاتِّحَادِ.

فَجَزَاهُ اللهُ خيرًا، وضَاعَفَ مَثُوبَتَهُ، وزادَنَا وإيَّاه عِلْمًا وهدَّى وتَوفِيقًا، ونفَعَ بكتابِه القُرَّاءَ وسائِرَ المُسلمينَ، إنَّهُ وليُّ ذَلِكَ، والقَادِرُ عليه.

قَالَهُ مُملِيهِ الفقِيرُ إِلَى اللهِ تَعَالَى، عبدُ العَزِيزِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ بازٍ، سامَحَهُ اللهُ، صلَّى اللهُ وسلَّمَ عَلَى نبيَّنَا مُحَمَّدٍ، وآلِهِ وصحْبِهِ.

٥/ ١١/ ٤٠٤ هـ عبدُ العَزِيزِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ بَازٍ الرَّئيسُ العَامُّ لإِدَارَةِ البُّحُوثِ العلميَّةِ والإِفتَاءِ والدَّعوةِ والإرشَادِ

MIN

القواعد المئلى فىمسفات اللم وأسماله المسنى مرالصاغ العيثين

بسليلالمناهيم إكديس نجاع ونستغينه ونستغنع ونتوب إليه ونعط باسه من شروراً نغسها وميريات أعالنا من يهما سرفلامع فل ومن يعنلل فلاهادى له وأشهدأن لواله ولااسرومها لاشراك له وأشهد أن مراعبه ورسوله صاله يلره لمن آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ولمتسليها.

وبعد ؛ فإن الإيان بأسماء السروصناتة أحداً ولأنالإيان بالسرَّمَالَ وهي الإيمات يوجود الدنعاني والإيمان بريوبيته والإيمان بألوهيشه والإيمان بأسمائه وصفاته . وتوجيد الله به أعداتسام التوحيدالثلاثة : ترحيدالربرسيكو توحيدالألوهية وتوحيدالاسماء

فنزلته فى الدين عالية وأهيته عظية ولايكن أحدا أن يبداسه لمالهم الأكلهتى يكون على على على أسماء السرتما لى وصفات ليعبد على بصيرة قال سرتمالى: (وسالأسماء المسنى فادعوم في وهذاك مل دعاء المسألة ودعاء العمادة .

فدعاء المسألة أن تقتم بين يدى مطلوبك من أسماء استعالى ما يكون مناسبا مثل أن تعوّل : ما غفود اغفرنى و بارميم ارحنى ويا عنيظ احنظى ونحذلك •

ودهادالعبارة أن تتعبد لدتقالى بعتضى هذه الأسماء فتقوم بالتوبة إليه لأنهلتوب و تذكره بلسائك لأنه السيم وشعبدله بحارمك لأنه البصير. وتحفقاه في السرلأن اللطيف الحنير وهكذا .

ومن أَجِل منزلته هذه ومن أُجِل كلام كلام الله عنه بالمق تأمة وبالباطل الناشئ عن الجيل أوالتعب تامة أخرى أحببت أن اكتب فيه ما تيرمن التواعد راجيا من استقال أن يجعل على عالمسالوجهم موافقا لرمنات فأ فعالعماده .

وسميته (القواعد آلمئلى فىصنات الله تعالى وأسمائه الحسنى)

قه اعد في أسماء المرتعالي

القاعدة الأولى : أسما داميرتعالى كلة حسنى أى بالغة فألحسن غايته قال الميمكم (وسم الأسماء الحسن) وذلك لأنها متضمنة لصنات كاملة لانف فيط بوجه من الرجوع لا اعتمالا ولا تقديراً.

مثال ذلك : (الحق) إسم من أسما والسنمالي متضمن المياة الكاملة التي لم تسبق ا بعدم ولا يلتقها ووال الحياة المستلزمة لكال الصفات من العلم والعترة والبصرة الم

الصفحة الأولى من المتن بقلم فضيلة الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى

صلى مداركم قاله الى أن قال: فإن هؤالا و لا يكنرون حتى تعتى عليم الجيمة بالرسالة كم فإن استفالى (لئلا يكوى للناس على مجمة بدالرسل) و قدعفا المدادن الأمة عن المثلو والمنسيات القائم وبهذا على أن المقالة أو النعلة قد تكون كغرا أو خسسة اولايل من ذهك أن يكن القائم

بركا فرا أوفاسقا إما لانتفاء شرط التكفيو أوالتفسيق أووجود مانع شرعي يمنع منه.

لکن من تبین لهالحق فأصرعلی مخالفت تبعالاعتقادگان یعتقده اُومتبوع های یعنظره اُو دنیا همن پؤیرها فانه یسستی ما تعتقدیه تلك المخالفة مؤکنرا وضوی . فعلم المؤمن اُن یبنی معتقده و حمله علی کتاب استی لوست، رسوله صلاح الزیام فیجعله الماماله یستین یمی بنورها و یسیوعلی منها جها فان ذلك هوالعراط المستعیم الذی امراسه ثعارب، فی قوله (واره لا صراطی مستقیما فاتبعوه ولاتتبعوالسبل فیفری بهم عن سبیله ذلک و معاکم به لعلکم تعقون )

وليتجنب مأيسلكه بعض الناس منكونه يبنى معتقله أوعمل على مذهب عنى فإذاركى ضوص الكمّاب والسنة على خلافه عاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المزهب المحجم متصفة فيعمل الكمّاب والسنة كابسي لامتهوي وحاسواها إما مالاتا بعا وهذه طريق من لمرق أصحاب الهوى لاأنتباع الهرى وقدد م اصرهك الطريق في قولم (ولوا تبع المنق أهوادهم لنسدت السموات والأرض ومن فيون بل أثنيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون) .

والناظري مسالك الناس فهذاالباب يوى العبرا لعجاب ويعرف شدة النقارة إلى الله والاخراف . الله والدرت الفراد المواية والشات علم الحق والاستعادة من الفنلال والاخراف .

مبور بالمراب مسرمال بعدق وافتقاره ليم علما بعنى رب عن وافتقاع هوالى رب فهومري أن يستجيب استعالى له سؤله بينول استعالى (ولذاسألال عبادى عن فإن قريب

أجيب دعمة الداع ( ذادعان فليستجيبوالي وليؤمنوال لعلم يريغرون) .

فنسائل استفال أن يجعلنا من وأى لحق حقامات عم و رأى الباطل باطلا واجتبه وأن يجعلنا هلاة واجتبه وأن يجعلنا هلاة ومسلماء مصلحان وأن لايزيغ قلوبنا بعد (و عدانا ويهب لنامنه دهة وأن يجعلنا هلاة مهدين وصلحاء مله بن الدى بنعت تشخ المعالمات والعملاة والسلام على بني الرحة وهادى الأمة المصولا

معلاه واصلا) على بيميالونة وهادى الامة ( فصراط العزيد المؤدن وبهم وعلى آله لموصحاب روامه وعلى الدين المنتقب الدين المنتقب الدين المنتقب الدين المنتقب المنتقب الدين المنتقب ا





## مُقدِّمَةُ الْمُؤلِّف

#### MHM

## بِسُ إِللَّهِ ٱلرَّحْزِ ٱلرِّحِكِمِ

الحمدُ للهِ، نَحمدُهُ، ونستَعِينُهُ، ونَستغْفِرُهُ، ونَتُوبُ إِلَيْهِ [١].....

بسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ، والحمدُ للهِ ربِّ العَالَمِينَ، وصلَّى اللهُ وسلَّمَ عَلَى نبيِّنَا مُحمَّدٍ، وعَلَى آلِهِ وأصحَابِهِ ومَنْ تَبِعَهُم بإحسَانِ إِلَى يَومِ الدِّينِ. أمَّا بَعد: فقَد قَالَ المُؤلِّفُ وفَّقَهُ اللهُ:

[1] «الحمْدُ اللهِ معنَاهُ: وصْفُ المَحمُودِ -وهُوَ اللهُ تعَالَ- بالكَمَالِ مَعَ المحبَّةِ والتَّعظيمِ، فأنْتَ إِذَا قُلْتَ: أَحَدُ اللهَ، أَيْ: أُحبُّهُ وأعظَّمُهُ وأصِفُهُ بالكَمَالِ، و(أل): في «الحمْدِ» للاستِحْقَاقِ والاخْتِصَاصِ، أَيْ: أَنَّ اللستِحْقَاقِ والاخْتِصَاصِ، أَيْ: أَنَّ اللستِحَقَّاقِ والاخْتِصَاصِ، أَيْ: أَنَّ المُستحِقَّ للحَمْدِ كُلِّهِ المختصَّ بِهِ هُو اللهُ عَرَّيَعَلَ، وجملةُ «نَحمدُهُ»: توكِيدٌ للجُملةِ الاسميَّةِ قبلَهَا، «ونستعينهُ»: نطلَبُ منْهُ العونَ عَلَى الأُمُورِ كُلِّهَا، «ونستغفْرُهُ»: نظلَبُ منْهُ العونَ عَلَى الأُمُورِ كُلِّهَا، «ونستغفْرُهُ»: نظلَبُ منْهُ العونَ عَلَى الأَمُورِ كُلِّهَا، «ونستغفْرُهُ»: نظلَبُ منْهُ العونَ عَلَى الأَمُورِ كُلِّهَا، «ونستغفْرُهُ»: يَدُلُ عليهِ المُعْرَةَ، والمغفرَةُ؛ هِي أَن يسْتُرَ اللهُ تعَالَى ذنبَ العَبْدِ ويتجَاوزَ عنْهُ، كَمَا السَّهَامِ، «ونَتُوبُ إلَيْهِ»: هَذِهِ الجُملَةُ انتشَرَتْ فِي كُتُبِ العُلْمَاءِ وَحَهُواللَهُ، لكنَّها لَيْسَتْ فِي حَدِيثِ خُطبَةِ الحَاجَةِ، وإِذَا قَالِمَا الإنسَانُ فأرجُو ألَّا يكُونَ عَلَيْهِ بَأْسٌ، وإنْ فَهُو أُولَى.

وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرورِ أَنفسِنَا اللهِ ومِنْ سيّئاتِ أَعَمَالِنَا اللهِ مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلً لَهٔ اللهِ ومَنْ يُضلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا

[1] "نعوذُ باللهِ" أي: نعتَصِمُ بِهِ، "مِنْ شُرورِ أَنفسِنَا": جَمَّ شَرِّ؛ وذلِكَ لأَنَّ النَّفسَ لَمَا شُرورٌ كَمَا قَالَ اللهُ تعَالَى: ﴿ وَمَا أَبَرَىٰ نَفْسِى ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ ۚ بِالسَّوَءِ إِلَّا مَا لَنَّفْسَ لَمَا شُرورٌ كَمَا قَالَ اللهُ تعَالَى: ﴿ وَمَا أَبَرَىٰ نَفْسِى ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ ۚ بِالسَّوَءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ ﴾ [يوسف: ٥٣]، وشُرورُ النَّفْسِ إمَّا كَفُّ عَنِ الطَّاعَاتِ، وإمَّا رغْبَةٌ فِي السَّيِّئاتِ، فهِي تتضمَّنُ إِذَنْ إمَّا ترْكَ الواجِبَاتِ وإمَّا فِعْلَ المُحرَّمَاتِ.

[٢] يَعْنِي: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ سَيِّنَاتِ أَعِهِلِنَا؛ لأنَّ سَيِّنَاتِ الأَعْبَالِ لَمَا آثَارٌ وخيمَةٌ، فَكُمْ مِنْ إِنْسَانٍ أُصِيبَ بِسَيِّنَاتِهِ! ولَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَا ذَكَرَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَكُمْ مِنْ إِنْسَانٍ أُصِيبَ بِسَيِّنَاتِهِ! ولَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَا ذَكَرَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي قُولِهِ: ﴿ فَإِن تُولِّهِ اللهُ مَن الْأَثَارِ السَيِّئَةِ أَنَّ المُعَاصِي -والعِياذُ بِاللهِ - تَجُرُّ الإِنسَانَ إِلَى اللهُ عَرَاضِ عَنْ طَاعَةِ اللهِ، وقَدْ قَالَ العُلْمَاءُ رَحَهُ اللهُ المُعاصِي بَرِيدُ الكُفْرِ، وَهِي الإعرَاضِ عَنْ طَاعَةِ اللهِ، وقَدْ قَالَ العُلْمَاءُ رَحَهُ اللهُ إِنَّ المُعَاصِي بَرِيدُ الكُفْرِ، وَهِي اللهُ مَرَاحِلَ: صَغَاثِرُ بَرِيدُ الكَبْائِرِ، كَبَائِرُ بَرِيدُ الكُفْرِ؛ لأنَّ النَّفَسَ إِذَا تَعَوَّدَتِ المُعْصِيةَ والاستكِبَارَ عَنْ طَاعَةِ اللهِ أَدَّى ذَلِكَ إِلَى أَنْ تَرْتَكِبَ مَا هُوَ أَكْبَرُ.

[٣] أَيْ: مَنْ يُقدِّر اللهُ تَعَالَى أَنْ يَهْتَدِيَ فَلَا أَحَدَ يَصُدُّهُ عَنْ هِدَايَةِ اللهِ، وكَذَلِكَ مَنِ اهْتَدَى فِعْلًا فَإِنَّهُ لَا أَحَدَ يُضِلُّهُ إِذَا كَانَ اللهُ تَعَالَى قَدْ قَدَّرَ لَهُ الْهِدَايَة، وكذَلِكَ مَنِ اهْتَدَى فِعْلًا فَإِنَّهُ لَا أَحَدَ يُضِلُّهُ إِذَا كَانَ اللهُ لَهُ الْهِدَايَةَ فَإِنَّهُ لَا يُمكِنُ لأَحَدِ فَهِي تَنْفِي ذَلِكَ دَفْعًا وَرَفْعًا، بِمَعْنَى أَنَّ مَنْ قَدَّرَ اللهُ لَهُ الْهِدَايَةَ فَإِنَّهُ لَا يُمكِنُ لأَحَدِ أَنْ يُضِلَّهُ، ومَنْ كَانَ مُهتدِيًا بالفِعْلِ فَإِنَّهُ لَا أَحَدَ يُحْرِجُهُ مِنَ الهَدَايَةِ إِلَى الضَّلالِ مَا أَنْ يُضلِلْ فَلَا هَادِي لَهُ».

[٤] «ومَن يُضلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ» أي: مَنْ قدَّرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يكُونَ ضَالَّا فَلَا هَادِيَ لَهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللهُ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللهُ عَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللهُ عَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللهُ عَلَيْهِمْ لَكُونَ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهِ اللهُ ا

# وأشهَدُ أن لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ١١..

وَلَوْ جَآءَ تُهُمْ كُلُ ءَايَةٍ حَتَىٰ يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿ [يونس:٩٦-٩٧] -اللَّهُمَّ اهْدنا فيمَنْ هَدَيْتَ وهَذَا العِبَارَةُ: «فَلَا هَادِي لَهُ» هِيَ الَّتِي جَاءَتْ بِهَا السُّنَّةُ، وأمَّا قَوْلُ بعْضِ النَّاسِ: ومَنْ يُضلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَليًّا مُرشِدًا. فَهَذَا قَدْ جَاءَ فِي القُرآنِ، ولكنَّهُ لَمْ يَأْتِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.

[1] «أشهَدُ»: إقْرَارًا واعتِرَافًا باللِّسانِ واعتقادًا بالجَنَانِ، لا بُدَّ مِنَ الأمرَينِ فِي الشَّهادَةِ: الاعتقادِ بالجَنَانِ -والجَنَانُ هُوَ القَلْبُ-، والإقْرَارِ باللِّسَانِ، فلوْ أقرَّ بلسَانِهِ مَعَ إِنكَارِ قلْبِهِ لَمْ تنفَعْهُ الشَّهَادَةُ كَمَا فِي حَالِ المُنافِقِينَ، ولَوْ أَنَّهُ اعتَقَدَ فِي قلْبِهِ لِلسَانِهِ مَعَ إِنكَارِ قلْبِهِ لَمْ تنفَعْهُ الشَّهَادَةُ كَمَا فِي حَالِ المُنافِقِينَ، ولَوْ أَنَّهُ اعتَقَدَ فِي قلْبِهِ ولَمْ يَنطِقْ بِهَا اللِّسَانُ؛ فالأوَّلُ ولَمْ يَنطِقْ بِهَا اللِّسَانُ؛ فالأوَّلُ مُنافِقٌ، والثَّانِي مُستكْبرٌ.

«لَا»: هَذِهِ نَافِيَةٌ للجِنْسِ، تَحْتَاجُ إِلَى اسْمٍ وخَبَرٍ، فاسْمُهَا «إِلَهَ»، وخبرُهَا عَدُوفٌ، والتَّقدِيرُ: لَا إِلَهَ حَقُّ إِلَّا اللهُ، ولَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ خبرُها «اللهُ»؛ لأنَّ (لَا) لَا تَعْمَلُ فِي المَعَارِفِ. قَالَ ابْنُ مَالِكٍ رَحْمَهُ اللّهُ (١٠):

عَمَلَ (إِنَّ) اجْعَلْ لِـ(لَا) فِي نَكِرَهُ

وَعَلَيْهِ فَنَقُولُ: لا بُدَّ أَن يكُونَ الخبرُ محذوفًا تقدِيرُهُ: حَقُّ، و «اللهُ» بدَلًا منه. و «اللهُ» عَلَمْ عَلَى ذَاتِ الرَّبِّ عَرَّقِجَلَّ لا يُسمَّى بهِ غيرُهُ.

«وحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ» تأكِيدٌ للنَّفْي والإِثْبَاتِ، فقولُهُ: «وحدَهُ» تأكِيدٌ للإِثْبَاتِ، و ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهْي.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الألفية لابن عقيل (٢/٥).

## وأشهَدُ أنَّ محمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ [1] ...

[١] «أَشْهَدُ»: نقُولُ فيهَا مَا قُلْنَا فِي الأُولَى، وهُوَ: «أَشْهَدُ» اعتِرَافًا بِهَا باللِّسَانِ واعتِقَادًا لِهَا بالجَنَانِ.

«أَنَّ محمَّدًا»: هُوَ مُحُمَّدُ بنُ عبْدِ اللهِ الهَاشِمِيُّ القُرشِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ.

«عبدُهُ»: المُتعَبِّدُ لَهُ، ولَيْسَ لَهُ مِنْ هَذِهِ النَّاحِيةِ حَقَّ فِي الرُّبوبيَّةِ أَبدًا. قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ آمِرًا إِيَّاهُ: ﴿ قُل لَا آقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ ﴾ فأرزُقكُمْ ﴿ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ ﴾ فأرزُقكُمْ ﴿ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِي مَلكُ ﴾ [الانعام: ٥٠]، بَلْ أَنَا بَشَرٌ ، وكَذَلِكَ قَالَ اللهُ تَعَالَى آمِرًا إِيَّاهُ: ﴿ قُلْ إِنِي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنَ أَحِد مِن دُونِهِ مَلْنَكُ ﴾ [الإنعام: ٤٠]، فقولُهُ: ﴿ إِلّا بَلَغَا مِنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَتِهِ عِن اللّهِ مَن اللّهِ اَلَا بَلَغَا هِ: هَذِهِ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ ، يَعْنِي: لكِنْ مَا أَقُولُهُ ﴿ بَلَغَا مِنَ ٱللّهِ وَرِسَلَتِهِ عَلَى اللّهِ وَرِسَلَتِهِ عَلَى اللّهُ وَرِسَلَتِهِ عَلَى اللّهِ وَرِسَلَتِهِ عَلَى اللّهُ عَنِي اللّهُ اللّهُ عَن اللّهِ وَرِسَلَتِهِ عَلَى اللّهِ عَنهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ وَرِسَلَتِهِ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهِ وَرِسَلَتِهِ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهِ وَرِسَلَتِهِ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ وَرِسَلَتِهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللّهِ وَرِسَلَتِهِ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهِ وَرِسَلَتِهِ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ وَرِسَلَتِهِ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ وَرِسَلَتِهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ وَرِسَلَتِهِ عَلَى اللّهُ وَلِلّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ وَرَسَلَتِهِ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَلَا اللهُ عَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَنْ اللّهِ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ ال

"ورسولُه" أي: مُرسِلُه، إِذَنْ هُوَ عَبْدٌ لَا يُعبَدُ، ورسُولٌ لا يَكذِبُ، فيجِبُ علينَا أَنْ نعْتَقِدَ أَنَّ محمَّدًا رسُولُ اللهِ، عبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللهِ، بَلْ عُبوديَّتُهُ هِيَ أَخَصُّ العِبَادَةِ، فأَن نعْتَقِدَ أَنَّ محمَّدًا رسُولُ اللهِ، عبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللهِ، بَلْ عُبوديَّتُهُ هِيَ أَخَصُّ العِبَادَةِ عُبُوديَّةُ الرُّسُلِ عليهِمُ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ. وانْظُرْ إِلَى قولِهِ لـيَّا فأخَصُّ أَنْوَاعِ العِبَادَةِ عُبُوديَّةُ الرُّسُلِ عليهِمُ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ. وانْظُرْ إِلَى قولِهِ لـيًا قِيلَ لَهُ: كيفَ تفعَلُ هَذَا -وَكَانَ يقُومُ اللَّيلَ حتَّى تَتورَّمَ قدَمَاهُ - وَقَدَ غَفَرَ اللهُ لَكَ قِيلَ لَهُ: كيفَ تفعَلُ هَذَا -وَكَانَ يقُومُ اللَّيلَ حتَّى تَتورَّمَ قدَمَاهُ - وَقَدَ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تقدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ ومَا تَأْخَرَ؟ قَالَ: "أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا" (١).

وَفِي قولِهِ: «عبدُهُ ورسُولُهُ»: خَالَفَ فِي هَذَا طَائِفَتَانِ: طَائِفَةٌ غَلَتْ فِي الرَّسُولِ عَلَيْ حَتَى أوصلَتْهُ إِلَى حَدَّ الرُّبوبيَّةِ يستَغِيثُونَ بِهِ، ويدعُونَهُ، ويعتَقِدُونَ أَنَّ له تدْبيرًا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب قيام النبي على حتى ترم قدماه، رقم (١١٣٠)، ومسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة، رقم (٢٨١٩).

# صلَّى اللهُ عَلَيْهِ [1] وعَلَى آلِهِ وأصحَابِهِ [1]،...

فِي الكَونِ، وطَائِفَةٌ أُخرَى بالعَكْسِ كذَّبَتْ رِسَالَتَهُ وقَالَتْ: إِنَّهُ سَاحِرٌ، مَجنُونٌ، كَذَّابٌ، كَاهِنٌ. أَمَّا نَحْنُ فنقُولُ: إِنَّهُ عَبْدُ اللهِ ورسولُهُ.

[1] هَذِهِ جَلَةٌ خبريَّةٌ لكنَّهَا بمعْنَى الدُّعَاءِ، فأنْتَ إِذَا قُلْتَ: صلَّى اللهُ علَيْهِ، فكَأَنَّمَا تَقُولُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، وصَلَاهُ اللهِ عَلَيْهِ هِيَ عِندَ كَثِيرٍ مِنَ العُلمَاءِ: ثناؤُهُ عَلَى عَبْدِهِ فِي المَلَاِ الأَعْلَى، ويُثْنِي عَلَيْهِ، وَهِيَ أيضًا عَلَى عَبْدِهِ فِي المَلَاِ الأَعْلَى، ويُثْنِي عَلَيْهِ، وَهِيَ أيضًا تَتضَمَّنُ رحمَةً خَاصَّةً؛ لأنَّهَا مِنَ الصِّلةِ، فَفِيهَا رحمَةٌ أخصُّ مِنَ الرَّحْمَةِ العَامَّةِ.

[٢] إِذَا ذَكَرتَ الثَّلاثَةَ: الآلَ والأصحَابَ والأثبَاعَ، وَجَبَ أَنْ تُفسِّرَ (الآلَ) بأَنَّهُمُ الْمُؤمِنُونَ مِنْ قَرَابَتِهِ مِثْلَ: عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ، وحمزَةَ بنِ عبدِ المطَّلِبِ، والعبَّاسِ بنِ عبْدِ المطَّلِبِ، وابْن عبَّاسٍ، وأمثالهِمْ رَضَالِيَهُ عَنْهُ.

وإِذَا ذُكِرَ (الآلُ) وحدَهُ صَارَ الآلُ جميعَ الأَتْبَاعِ، فإِذَا قِيلَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، فَقَدْ دَعَا لنَفْسِهِ؛ لأَنَّهُ مَّنِ النَّبُعَهُ، وَإِذَا قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ» فَقَدْ دَعَا لنَفْسِهِ؛ لأَنَّهُ مَّنِ البَّعَهُ، وَإِذَا ذُكِرَ الآلُ وَالأصحَابُ صَارَ الآلُ كُلَّ مَنِ اتَّبَعَهُ، والأصحَابُ أخصُّ، ويكُونُ مِنْ بَابٍ عَطْفِ الحَاصِّ عَلَى العَامِّ.

«وأصحابُهُ»: جُمْعُ صَاحِبٍ، وهُمُ الَّذِينَ اجتَمَعُوا بِالرَّسُولِ صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى اللهُ علَيْهِ وعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى القَوْلِ الصَّحِيحِ طُولُ الصَّحبَةِ، بَلْ مَتَى اجْتَمَعَ بِهِ أقلَّ اجْتِمَاعٍ وهُوَ مُؤمِنٌ بِهِ فهُوَ صَاحِبٌ، وهَذِهِ مِنْ خَصَائِصِ النَّبِيِّ الْأَنَّ عَيْرُ النَّبِيِّ لَا يُسمَّى مُصاحِبُه صاحبًا إلَّا مَعَ طُولِ الصَّحبَةِ.

ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحْسَانِ [١]، وسلَّمَ تسلِيمًا [١].

ويعُدُ:

فإِنَّ الإِيهانَ بأَسْهَاءِ اللهِ وصفَاتِهِ أَحَدُ أَركَانِ الإِيهَانِ باللهِ تَعَالَى [<sup>7]</sup>، وهِيَ: الإِيهَانُ بوُجودِ اللهِ تَعَالَى، والإِيهانُ بربوبيَّتِهِ، والإِيهَانُ بأُلوهيَّتِهِ، والإِيهانُ بأسهائِهِ وصِفَاتِهِ [<sup>3]</sup>.

[1] «ومَنْ تَبِعَهُم بإحسَانٍ» لم يقُلْ: مَنْ تَبِعَهُم فَقَطْ، بَلْ قَيَّدَ «مَنْ تَبِعَهُمْ بإحسَانٍ» كَمَا قَيَّدَ اللهُ تَعَالَى ذَلِكَ فِي قَولِهِ: ﴿وَالسَّبِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالشَّبِقُونَ اللهَ يُعِدُهُمْ وَالسَّبِقُونَ اللهَيْدِ؛ لأنَّ كَثِيرًا مِنَ وَالأَنصَارِ وَاللَّينَ التَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ ﴾ [التوبة:١٠٠]، ولا بُدَّ مِنْ هَذَا القَيْدِ؛ لأنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يقُولُ: إنَّهُمْ مُتَّبِعُونَ. ولكينْ لَمْ يُحسِنُوا التَّابَعَةَ، إمَّا أنَّهُم زَادُوا، وإمَّا أنَّهُم نَقَصُوا.

[٢] أكَّدَ الفِعْلَ بالمصْدَرِ، وسلَّمَهُمْ أَيْ: وَقَاهُمْ مِنَ الأَذَى والضَّرَرِ، وعَلَيْهِ فَفِي الصَّلَاةِ حُصُولُ المطلُوبِ، وفِي السَّلَامِ زَوَالُ المَكُروهِ.

[٣] لأَنَّ أَركَانَ الإِيمَانِ سِتَّةٌ: الإِيمَانُ بِاللهِ، ومَلائكتِهِ، وكُتبهِ، ورُسلِهِ، واليومِ الآخِر، والقَدَرِ؛ خيرِه وشرِّهِ.

وهذا الرُّكنُ -الَّذِي هُوَ الإيهَانُ باللهِ- لَهُ أربعَةُ أركَانٍ:

[٤] فالأوَّلُ: الإيمَانُ بوُجودِهِ، وهُوَ عَلَى النَّقِيضِ مِنَ الَّذِينَ أَنكَرُوا وُجودَ اللهِ؛ لأَنَّهُ يُوجَدُ أَنَاسٌ يَدَّعُونَ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا وُجودَ لَهُ، وأَنَّ هَذِهِ الطَّبيعَة طبيعَةٌ تتَفَاعَلُ وتَتكَوَّنُ بنَفْسِهَا، ولَيْسَ لَهَا مُدبِّرٌ، وهَؤلُاءِ لَا شَكَّ فِي إلحادِهِمْ وكُفْرِهِمْ، ولَا يُمكِنُ أَن تَستَقِيمَ عَلَيْهِ قَدَمُ إنْسَانٍ. الثَّانِي: الإِيَهَانُ برُبوبيَّتِهِ، أَيْ: بانفرَادِهِ بالرُّبوبيَّةِ، والرُّبوبيَّةُ تَشْمَلُ ثلاثَةَ أَشيَاءَ: الحُلْقَ، والمُلكَ، والتَّدبيرَ، وعَلَيْهِ فالرَّبُّ هُوَ الحَّالِقُ المَالِكُ المدبِّرُ، لَا أَحَدَ يَحْلُقُ سِوَى اللهِ، ولَا أَحَدَ يَمْلِكُ مِلْكًا تامًّا عامًّا شامِلًا إلَّا اللهُ عَنَّقِبَلَ، وَلَا أَحَدَ يُدبِّرُ تَدبِيرًا كَامِلًا لَا للهُ عَنَّقِبَلَ، وَلَا أَحَدَ يُدبِّرُ تَدبِيرًا كَامِلًا لَا مُعارِضَ لَهُ، ولَا مُعقِّبَ لِحُكمِهِ، إِلَّا اللهُ عَنَقِبَلَ.

فإِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَا الجَمْعُ بَيْنَ انْفِرَادِ اللهِ تَعَالَى بالخَلْقِ وأَنَّهُ سبحَانَهُ أَثْبَتَ لغَيرِهِ خَلْقًا كقولِهِ تَعَالَى: «مَنْ ذَا الَّذِي ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي؟»(١)؟.

فالجَوَابُ: صَحِيحٌ أَنَّهُ سبحَانَهُ أَثْبَتَ لغَيرِهِ خَلْقًا، لكِنَّ خَلْقَ المخلُوقِ لَيْسَ خَلْقًا حَقِيقيًّا؛ لأَنَّ خَلْقَ المخلُوقِ: تغيُّر الشَّيءِ المخلُوقِ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ، فَمَثَلًا: البَابُ نقُولُ: خلَقَهُ النَّجَّارُ. لكِنْ لَيْسَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ خَشَبَهُ ومَسَامِيرَهُ، فَخَلْقُ المَحْلُوقِ عِبَارَةٌ عَنْ تحْوِيلِ خَلْقِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَى آخَرَ، وهَذَا مَّا أَقْدَرَ اللهُ عَزَّقِهَلَ علَيْهِ العِبَادَ لَصَالِحِهِمْ.

الثَّالِثُ: الإِيَهَانُ بِأَلُوهِ بَيِّهِ: أَيْ: بِانْفِرَادِهِ بِالأَلُوهِ بِيَّةٍ؛ لأَنَّكَ تَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ » فَلَا إِلَهَ حَقُّ إِلَّا اللهُ أَمَّا الأَصنَامُ الَّتِي تُعبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ فَهِيَ وإِنْ سُمِّيتُ آهِةً فَهِيَ لَا اللهُ أَمَّا الأَصنَامُ الَّتِي تُعبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ فَهِيَ وإِنْ سُمِّيتُ آهِةً فَهِيَ لَيْسَتْ حَقيقَةً، بَلْ هِي أَسْمَاءٌ بِلَا مُسمَّى: ﴿ إِنْ هِي إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِّينَمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَكُمُ لَيْسَتْ حَقيقَةً، بَلْ هِي أَسْمَاءٌ بِلَا مُسمَّى: ﴿ إِنْ هِي إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِّينَمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَكُمُ لَيْسَتْ حَقيقَةً، بَلْ هِي أَسْمَاءٌ بِلَا مُسمَّى: ﴿ إِنْ هِي إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِّينَهُ مُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَكُمُ مَا أَنزَلُ اللهُ بِهَا مِن سُلُطَنِ ﴾ [النجم: ٢٣].

الرَّابِعُ: الإيمَانُ بأسمَائِهِ وصفَاتِهِ: أي: بانفرَادِهِ بها، فمَنْ أَنْكَرَ أيَّ اسْمِ مِنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب نقض الصور، رقم (٥٩٥٣)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم (٢١١١).

وتَوحِيدُ اللهِ بِهِ<sup>[1]</sup> أَحَدُ أَقسَامِ التَّوحِيدِ الثَّلَاثَةِ: تَوحِيدِ الرُّبوبيَّةِ، وتوحيدِ الأُلوهيَّةِ، وتوحيدِ الأُسْمَاءِ والصِّفَاتِ<sup>[1]</sup>.

أَسَهَاءِ اللهِ فإنَّه لَمْ يُحَقِّقِ الإيهَانَ باللهِ، ومَنْ أَنْكَرَ أيَّ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ فإنَّهُ لَمْ يُحَقِّقِ الإيهَانَ باللهِ.

فالإيهَانُ باللهِ إِذَنْ يتضمَّنُ أربعَةَ أشيَاءَ، لَوْ لَمْ يُؤمِنْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهَا لَمْ يُحقِّقِ الإيهَانَ باللهِ، فمَنْ أَنْكَرَ رُبوبيَّتَهُ ولَوْ فِي بَعْضِ الإيهَانَ باللهِ، فمَنْ أَنْكَرَ رُبوبيَّتَهُ ولَوْ فِي بَعْضِ مَخُلُوقَاتِهِ فلَيْسَ بمُؤمِنٍ بِهِ، ومَنْ أَنْكَرَ أُلوهيَّتَهُ فلَيْسَ بمُؤمِنٍ بِهِ، ومَنْ أَنْكَرَ أُلوهيَّتَهُ فلَيْسَ بمُؤمِنٍ بِهِ، ومَنْ أَنْكَرَ أُسهاءَهُ وصِفَاتِهِ فلَيْسَ بمُؤمِنٍ بِهِ.

[١] أَيْ: بالأَسْهَاءِ والصِّفَاتِ.

[٢] هَذِهِ الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ للتَّوحِيدِ قَدْ أَجْمَعَ الْمُسلِمُونَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَشِذَّ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا أُنَاسٌ شَذُّوا بِاللَّفْظِ لَا بِالوَاقِعِ.

والدَّلِيلُ عَلَى هَذِهِ الأَقْسَامِ قُولُ اللهِ تَعَالَى فِي شُورَةِ مَرْيَمَ: ﴿ رَّبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَٱعْبُدْهُ وَاصْطَرِ لِعِنَدَتِهِ ۚ هَلَ تَعْلَمُ لَهُ. سَمِيَّا ﴾ [مريم: ٦٥].

فقُولُهُ: ﴿ رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ هَذَا تَوحِيدُ الرُّبوبيَّةِ، وفِي قولِهِ: ﴿ فَأَعْبُدُهُ وَاصْطَبِرْ لِمِنَدَتِهِ ، هَذَا توحِيدُ الأُلوهيَّةِ، وَفِي قولِهِ: ﴿ هَلَ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا ﴾ -أيْ: هَلْ تعلَمُ لَهُ نَظِيرًا يُسَامِيه فِي كَمَالِ الصِّفَاتِ؟ - هَذَا توحِيدُ الأسمَاءِ والصِّفَاتِ.

زَادَ بعضُهُم (توحيدَ الحاكِميَّةِ)، وهَذِهِ الزِّيادَةُ عَلَطٌ، فهِيَ زِيادَةٌ زَائِدَةٌ في الوَاقِع؛ لأنَّ توحِيدَ الحاكميَّةِ هِيَ مِنْ وَجْهٍ دَاخِلَةٌ فِي تَوحِيدِ الرُّبوبيَّةِ، ومِنْ وَجْهٍ آخَرَ داخلَةٌ فِي توحِيدِ الأَلُوهيَّةِ، فمِنْ جِهَةِ تعلُّقِهِ باللهِ، وأنَّ اللهَ هُو الحَاكِمُ وحدَهُ، تدخُلُ في فَمُنْزِلَتُهُ فِي الدِّينِ عَالِيَةٌ ١١، وأَهُمِّيَّتُهُ عَظِيمَةٌ، ولَا يُمكِنُ أَنَّ أَحَدًا يَعَبُدُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى بَصِيرَةٍ، اللهُ تَعَالَى وصَفَاتِهِ، لَيَعْبُدَهُ عَلَى بَصِيرَةٍ، الوَجْهِ الأَكْمَلِ حَتَّى يَكُونَ عَلَى عِلْمٍ بأَسْهَاءِ اللهِ تَعَالَى وصَفَاتِهِ، لَيَعْبُدَهُ عَلَى بَصِيرَةٍ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلِللّهِ ٱلْأَسْمَاءُ الْحُسَّنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف:١٨٠][١]. وَهَذَا يشْمَلُ دُعَاءَ المعبَادَةِ.

توحِيدِ الرُّبوبيَّةِ، ومِنْ جِهَةِ تعلُّقِهِ بالعَبْدِ، وأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى العِبَادِ أَنْ يُنفِّذُوا أحكامَ اللهِ، تدخُلُ في توحِيدِ الأُلوهيَّةِ.

ولكِنْ أَصْلُ هَذِهِ الزِّيادَةِ -واللهُ أَعلَمُ-: أَنَّ قُومًا ابتَدعُوهَا مِنْ أَجْلِ مناقَشَةِ الحُّكَّامِ والوُلَاةِ، فيَقُولُونَ مَثَلًا: أَنْتُمْ إِذَا حكَمْتُمْ بالقَوانِينِ فإنَّكُمْ أَحَلَلْتُمْ بالتَّوحيدِ. أَيْ: توحيدِ الحَاكميَّةِ عَلَى زَعْمِهِمْ، ونحْنُ نقُولُ: لَا حَاجَةَ لذَلِكَ، هُمْ أَخلُّوا بتَوحيدِ الرُّبوبيَّةِ أَو بتَوجيدِ الأُلوهيَّةِ، فبالنَّظَرِ إِلَى أَنَّ اللهُ تعَالَى الَّذِي لَهُ الحُكْمُ أَخلُّوا بتَوجيدِ الرُّبوبيَّةِ، وبالنَّظَرِ إِلَى أَنَّ اللهُ تعَالَى الَّذِي لَهُ الحُكْمُ أَخلُّوا بتَوجِيدِ الرُّبوبيَّةِ، وبالنَّظَرِ إِلَى وجُوبِ تنفِيذِ أحكَامِهِ أَخلُّوا بتَوجِيدِ الأَلوهيَّةِ.

وزَادَ بعضُهُم شيئًا آخَرَ وهُو (توحيدُ الْمُتَابَعَةِ)، وهَذَا أَشدُّ غَلَطًا مِنَ الأُوّلِ؛ لأنَّ توحِيدَ الْمُتَابِعَةِ لَا يَتَعَلَّقُ بتَوجِيدِ اللهِ، فإنَّهُ يَتَعلَّقُ بالنَّبِيِّ صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ بأنْ لا نُتَابِعَ أَحَدًا سِوَاهُ، وعَلَيْهِ فَلَا حَاجَةَ لذِكْرِهِ؛ لأنَّ اتِّبَاعَنَا للرَّسُولِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ مِنْ تَوجِيدِ الأَلُوهِيَّةِ بالنِّسبَةِ للهِ، أمَّا بالنِّسبَةِ للرَّسُولِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ مِنْ تَوجِيدِ الأَلُوهِيَّةِ بالنِّسبَةِ للهِ، أمَّا بالنِّسبَةِ للرَّسُولِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ فنعَمْ، يجِبُ علَيْنَا أن نُوحِدَهُ بالمُتابَعَةِ، وأن لا نَسلُكَ طَرِيقًا غيرَ طريقِهِ؛ لأنَّ كُلَّ بدعَةٍ ضَلَالَةٌ، فلْنَسْتَقِرَّ ولنُطمْئِنْ أنفسَنَا عَلَى أنَّ أقسَامَ التَّوحيدِ غيرَ طريقِهِ؛ لأنَّ كُلَّ بدعَةٍ ضَلَالَةٌ، فلْنَسْتَقِرَّ ولنُطمْئِنْ أنفسَنَا عَلَى أنَّ أقسَامَ التَّوحيدِ ثَلاثَةٌ؛ دَلَّ عليْهَا القُرآنُ، وكَادَ يُجمِعُ عليْهَا أَهْلُ العِلْمِ.

[١] يعْنِي: منزلَةُ الإيهَانِ بأَسْهَاءِ اللهِ وصفَاتِهِ عَالِيَةٌ.

[٢] فقولُهُ تعَالَى: ﴿ وَيِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسُنَى ﴾ قدَّمَ الخَبَرَ ليَدُلُّ عَلَى الحَصْر، أَيْ: للهِ

فَدُعَاءُ المَسْأَلَةِ: أَنْ تُقدِّمَ بِينَ يَدَيْ مَطلُوبِكَ مِنْ أَسْهَاءِ اللهِ تَعَالَى مَا يَكُونُ مُناسِبًا مثلَ أَنْ تَقُولَ: يَا غَفُورُ اغْفِرْ لِي. ويَا رَحِيمُ ارْحَمْنِي. ويَا حَفِيظُ احْفَظْنِي. ونحْو ذَلِكَ<sup>[۱]</sup>.

لَا لَغَيرِهِ، وقولُهُ: ﴿ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ أَسَمَاثِهِ حُسْنَى، وحُسْنَى: اسْمُ تَفْضِيلٍ، مُذَكَّرُهُ أَحْسَنُ، أَيْ: الحُسْنَى الَّتِي لَيْسَ فوقَهَا شَيْءٌ فِي الحُسْنِ، أَمَّا غَيرُ اللهِ فأسمَّاؤُهُ قَدْ تَكُونُ خُسْنَى، وقَدْ تَكُونُ غَيْرَ حُسْنَى، وقَدْ لَا يَكُونُ لَمَا مَعْنَى، لَكِنْ أُسْمَاءُ اللهِ كُلُّها حُسْنَى.

وقولُهُ: ﴿ لَلْسُنَىٰ ﴾ يدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُمكِنُ أَن يكُونَ فِي أَسَمَاءِ اللهِ أَيُّ احتَمَالِ لَنَقْصٍ النَّفُصِ النَّفُ حُسْنَى، وَمِنْ ثَمَّ تَبيَّنَ لَنَا خَطَأُ مَنْ لَنَقْصٍ النَّهُ لَوْ كَانَ فِيهَا احتِمَالُ لِنَقْصٍ مَا كَانَتْ حُسْنَى، وَمِنْ ثَمَّ تَبيَّنَ لَنَا خَطَأُ مَنْ قَالَ: إِنَّ الدَّهْرَ مِنْ أُسَمَاءِ اللهِ، استِدْلَالًا بقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الحِدِيثِ القُدسيِّ: «يُؤْذِينِي قَالَ: إِنَّ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيدِي الْأَمْرُ، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ » (١) ، وسَيأْتِي الرَّدُ عَلَيْهِمْ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - ﴿ فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ أَيْ: بهذِهِ الأَسْمَاءِ، والفَاءُ للتَّفرِيعِ.

تنْبِيهٌ: الأذيَّةُ يُمكِنُ أَنْ تَكُونَ للهِ عَنَقِبَلَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤَذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُۥ﴾ لكِنْ لَا يَتضرَّرُ اللهُ تَعَالَى بذَلِكَ؛ مِثْلَ الإنسَانِ يَتَأَذَّى مِنْ رَائِحَةِ البَصَلِ، ولكِنْ لَا يَتضرَّرُ بِهِ.

[١] دُعَاءُ المسألَةِ أَنْ تَجْعَلَ أَسَهَاءَ اللهِ وسيلَةً، أَيْ: مُقدَّمَةً بِينَ يَدَيِ الدُّعاءِ فَتَقُولُ: يَا غَفُورُ اغْفِرْ لِي، ويَا رَحِيمُ ارْحَمْني، ويا رَزَّاقُ ارْزَقْنِي، سوَاءٌ قدَّمتَهَا عَلَى الطَّلَبِ أَوْ أَخْرَتُها عِنْهُ، فقولُه صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّم لاَّبِي بكْرٍ فيها علَّمَهُ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، تفسير سورة الجاثية، باب ﴿وَمَا يُهُلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهُرُ﴾، رقم (٢٢٤٦).

«فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدَكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»(١)، هُنَا أَخَّرَ الاسْمَ عَلَى الطَّلَبِ، وإِذَا قُلْتَ: يَا غَفُورُ اغْفِرْ لِي. هُنَا قَدَّمَتَ الاسْمَ عَلَى الطَّلَبِ. قَالُوا: وَمِنَ الأَسْمَاءِ، فإِذَا كُنْتَ تَطْلُبُ وَمِنَ الأَسْمَاءِ، فإِذَا كُنْتَ تَطْلُبُ المَعْفِرَةَ تَتوسَّلُ باسْمِ الغَفُورِ، يَعْنِي: الرِّزْقَ تَتوسَّلُ باسْمِ الغَفُورِ، يَعْنِي: فَلَا تَقُولُ: يَا غَفُورُ فَي اللَّمُ مَنَ الأَسْبُ، وإِنَّا تَقُولُ: يَا غَفُورُ فَلَا تَقُولُ: يَا غَفُورُ لِي؛ لأَنَّ هَذَا لا يُناسِبُ، وإنَّا تَقُولُ: يَا غَفُورُ اغْفِرْ لِي؛ لأَنَّ هَذَا لا يُناسِبُ، وإنَّا تَقُولُ: يَا غَفُورُ اغْفِرْ لِي؛

إِذَنْ دُعاءِ اللهِ تَعَالَى بالمسأَلَةِ إِمَّا أَنْ تُقدِّمَ الأسهَاءَ وتَأْتِيَ بالمَطْلُوبِ، أَوْ تُقدِّمَ المطلُوبَ وَتَأْتِيَ بالمَطْلُوبِ، أَوْ تُقدِّمَ المطلُوبَ وَتَأْتِيَ بالأَسْهَاءِ؛ فيَشْمَلُ هَذَا وهَذَا.

فإنْ قَالَ قَائِلٌ: وَهَلْ يَجُوزُ الدُّعاءُ بالصِّفَاتِ؟

فالجَوابُ: نَعَمْ؛ لكِنَّ الأَفْضَلَ أَن يَدعُوَ بِهَا يَقْتَضِي المَدعُوُّ بِهِ؛ فَمثلًا ليسَ مِنَ اللَّائِقِ أَن تَقُولَ: يَا شَدِيدَ العِقَابِ اغْفِرْ لِي. وَلَوْ جَعَلْنَا مِثْلَ هَذَا أَن يَكُونَ مَن بَابِ السُّخريةِ باللهِ لكَانَ أَقْرَبَ، فكَيْفَ تَتوسَّلُ إِلَى اللهِ تَعَالَى بشدَّةِ العِقَابِ أَن يَغْفِرَ السُّخريةِ باللهِ لكَانَ أَقْرَبَ، فكَيْفَ تَتوسَّلُ إِلَى اللهِ تَعَالَى بشدَّةِ العِقَابِ أَن يَغْفِرَ السُّخريةِ باللهِ لكَانَ أَقْرَبَ، فكَيْفَ تَتوسَّلُ إِلَى اللهِ تَعَالَى بشدَّةِ العِقَابِ أَن يَغْفِرَ لَكَ؟!

أَمَّا دُعاءُ الصِّفَةِ فَقَدْ قَالَ شَيْخُ الإسلَامِ رَحَهُ اللَّهُ إِنَّا كُفْرٌ بِالاتِّفَاقِ؛ كَأَنْ يَقُولُ الإنسَانُ: يَا قُدرَةَ اللهِ ارْزُقِيني؛ لأَنَّهُ جَعَلَ القُدرَةَ إِلمَّا يُدعَى (٢)؛ فإنْ قَالَ قَائِلٌ: أَنُو مَنَ الدُّعاءِ الوَارِد: «اللَّهُمَّ برَحْتِكَ أَسْتَغِيثُ». فَأَضَافَ الاستَغَاثَةَ إِلَى الرَّحْمَةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الدعاء قبل السلام، رقم (٨٣٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الاستغاثة في الرد على البكري (ص:١١٤)، تلخيص كتاب الاستغاثة (١/ ١٨١).

ودُعَاءُ العِبَادَةِ: أَنْ تَتَعَبَّدَ للهِ تَعَالَى بِمُقْتَضَى هَذِهِ الأَسْمَاءِ<sup>[1]</sup>، فَتَقُومَ بِالتَّوبَةِ إِلَيْهِ؛ لأَنَّهُ التَّوَّابُ، وتَذْكُرَهُ بِلِسَانِكَ؛ لأَنَّهُ السَّميعُ، وتَتَعَبَّدَ لَهُ بِجَوَارِحِكَ؛ لأَنَّهُ البَصِيرُ، وتَخْشَاهُ فِي السِّرِّ؛ لأَنَّهُ اللَّطيفُ الحَبِيرُ، وهكذَا<sup>[1]</sup>.

وَهِيَ صِفَةٌ، فَيُقَالُ: إِنَّ هَذَا مِنْ بَابِ التَّوسُّلِ يَعْنِي: إِنِّي أَسَأَلُكَ أَن تُغيثَنِي؛ لأَنَّكَ رَحِيمٌ، هَذَا مَعْنَاهَا الَّذِي لا يُشَكُّ فيه.

مسأَلَةٌ: مَا حُكْمُ دُعَاءِ الوَجْهِ، وقولِهِم: يَا وَجْهَ اللهِ؟

الجَوَابُ: إِذَا أَرَادَ (وجْهَ اللهِ) يَعْنِي: (يا اللهُ) فَلَا بَأْسَ، وأَمَّا إِذَا أَرَادَ الوجْهَ فَقَطْ فَهَذَا لَا يجُوزُ.

مسأَلَةٌ: هَلْ يَجُوزُ الْحَلِفُ بِالصِّفَةِ؟

الجَوَابُ: إِذَا كَانَتِ الصِّفَةُ مَمَّا يُعبَّرُ بِهَا عَنِ الذَّاتِ فإِنَّهُ يَجُوزُ، مِثْلَ وجْهِ اللهِ؛ أُمَّا يَدُ اللهِ، وعينُ اللهِ، والقَدَمُ، والسَّاقُ، فلا أرَى جَوَازَ الحَلِفِ بِهَا.

[١] فإِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ تَوَّابٌ فإنَّكَ تَسْعَى فِي التَّوبَةِ؛ ولَهَذَا ضَرَبَ مَثَلًا فَقَالَ: «فَتَقُومَ بالتَّوبَةِ إِلَيْهِ؛ لأَنَّهُ التَّوَّابُ، وتَذكُرَهُ بلِسَانِكَ؛ لأَنَّهُ السَّميعُ، وتَتعبَّدَ لَهُ بجوارحِكَ؛ لأَنَّهُ البَصيرُ، وتَخْشَاهُ فِي السِّرِّ؛ لأَنَّهُ اللَّطيفُ الخَبيرُ، وهكذَا».

[٢] كذَلِكَ أَيضًا دُعَاءُ العِبَادَةِ يكُونُ فِي الأَسْمَاءِ، فإِذَا كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ التَّوَّابُ، فَلَا تَيْأَسْ، وإِذَا أَسْمَاءِ اللهِ التَّوَّابُ، فَلَا تَيْأَسْ، وإِذَا كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ سَمِيعٌ، فَمُقْتَضَى هَذَا العِلْمِ أَنْ تَتجَنَّبَ كُلَّ قَوْلٍ لَا يَرْضَاهُ اللهُ عَرَّقِ مَلًا كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ سَمِيعٌ، فَمُقْتَضَى هَذَا العِلْمِ أَنْ تَتجَنَّبَ كُلَّ قَوْلٍ لَا يَرْضَاهُ اللهُ عَرَقِهَلًا فَاللهُ عَنَامُ اللهُ عَلَمُ أَنَّ اللهَ تعَالَى يَسْمَعُ كُلَّ مَا فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ كَانَ إِيمَانُكَ بِالسَّمِيعِ نَاقِصًا؛ لأَنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ اللهَ تعَالَى يَسْمَعُ كُلَّ مَا فَوْلُ، ثُمَّ تَذْهَبُ تَغْتَابُ النَّاسَ –مَثَلًا –، وَقَدْ نَهَاكَ اللهُ عَرَقِهَلَ، فَأَنْتَ لَمْ ثُحُقِّقِ الإيهَانَ

ومِن أَجْلِ مَنزِلَتِهِ هَذِهِ، ومِنْ أَجْلِ كَلَامِ النَّاسِ فِيهِ بالحَقِّ تَارَةً وبالبَاطِلِ النَّاشِئِ عَنِ الجَهْلِ أوِ التَّعصُّبِ تارَةً أُخْرَى؛ أحببْتُ أَنْ أَكْتُبَ فِيهِ مَا تَيسَّرَ مِنَ القَواعِدِ<sup>(۱)</sup>،

بأَنَّهُ سَمِيعٌ؛ لأَنَّكَ لَوْ حَقَّقْتَهُ لتَجنَّبْتَ مَا يُغْضِبُهُ، ولفَعَلْتَ مَا إِذَا سَمِعَهُ مِنْكَ رَضِيَ عَنْكَ، وهَذِهِ عِبَادَةٌ.

كَذَلِكَ البَصيرُ؛ تُؤمِنُ بأنَّهُ بَصِيرٌ يَرَى كُلَّ شَيْءٍ، فَلَوْ فَعَلْتَ مَا لَا يَرْضَاهُ لَمْ تَكُنْ مُحَقِّقًا الإِيهَانَ بأَنَّهُ بَصِيرٌ، وإِذَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ غَفُورٌ استغْفَرْتَ اللهَ، والاستغفَارُ عِبَادَةٌ.

وقولُهُ: «وتَذكُرُه بلسانِك؛ لأنَّهُ السَّمِيعُ» فَتَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؛ لأَنَّكَ تُؤمِنُ بأَنَّ اللهَ يَسمَعُ؛ إِذَنْ أَنْ تَتعبَّدَ للهِ بمُقتضَى هذِهِ الأسمَاءِ، ومُقتضَاهَا مَا يتضمَّنُهُ مُعنَاهَا، وعَلَى هَذَا فيكُونُ دُعاءُ اللهِ تَعَالَى بأَسْمَائِهِ شَامِلًا لدُعاءِ المسأَلَةِ ودُعَاءِ العِبَادَةِ.
العِبَادَةِ.

[1] اعلَمْ أنَّ الحَوْضَ فِي بَابِ الأسهَاءِ والصِّفَاتِ تارَةً يكُونُ بالحَقَّ، وتارَةً يكُونُ بالحَقِّ، وتارَةً يكُونُ بالحَقَّ، فيقُولُ فِيهِ يكُونُ بالبَاطِلِ، أمَّا مَنْ قَالَ فِيهِ بالحَقِّ فمَنْشَأُ قولِهِ هَذَا أَنَّهُ يُرِيدُ الحَقَّ، فيقُولُ فِيهِ بالحَقِّ، وأمَّا مَنْ قَالَ فِيهِ بالبَاطِلِ فمَنْشَأُ قولِهِ واحِدٌ مِنْ أَمْرَينِ: إمَّا الجَهْلُ، وإمَّا التَّعصُّبُ، سوَاءٌ كَانَ التَّعصُّبُ للنَّفسِ، أَوْ للإمَامِ، أو للشَّيخ، أوْ مَا أشْبَهَ ذَلِكَ.

واسمَعْ إِلَى قولِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا عَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم مُّهُ تَدُونَ ﴾ [الزخرف:٢٢] فَهَذَا تَعصُّبُ، فَإِذَا كَانَ عَالِّا بالحَقِّ وأَصَرَّ عَلَى قولِهِ المخَالِفِ للحَقِّ كَانَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ التَّعصُّبِ، وأمَّا إِذَا كَانَ لَا يَعْلَمُ الْحَقَّ وقَالَ بالبَاطِلِ فَهَذَا مَنْشَأُ

رَاجِيًا مِنَ اللهِ تَعَالَى أَن يَجَعَلَ عَمَلي خالِصًا لوجْهِهِ، مُوافِقًا لَمُرْضَاتِهِ، نَافِعًا لِعِبَادِهِ اللهِ تَعَالَى أَن يَجَعَلَ عَمَلي خالِصًا لوجْهِهِ، مُوافِقًا لَمُرْضَاتِهِ، نَافِعًا لعِبَادِهِ [١].

وسَمَّيتُه: (القواعِد المُثلَى فِي صِفَاتِ اللهِ تعَالَى وأسمائِهِ الحُسنَى)[1].

قولِهِ الجَهْلُ، وهُوَ أَقْرَبُ إِلَى الاسْتِقَامَةِ مِنَ الأُوَّلِ؛ لأنَّ الجَاهِلَ إذَا كَانَ مُريدًا للحَقِّ إِذَا عُلِّم استقَامَ، لكِنَّ المُتعصِّبَ هُوَ المُشكِلُ!.

ولذَلِكَ تَجِدُ بِعَضَ أَهْلِ الكَلَامِ الَّذِينَ خَالَفُوا الحَقَّ فِي أَسْمَاءِ اللهِ وصِفَاتِهِ تَجِدُ بِعضَهُم لَـ كَانَ مُرِيدًا للحَقَّ هَذَاهُ اللهُ إلَيْهِ، وَرَجَعَ؛ إمَّا رُجُوعًا كُلِّيًّا، وإمَّا رُجُوعًا جُزْئيًّا:

فَالَغَزالِيُّ مَثَلًا رَجَعَ عَنِ الفَلْسَفَةِ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُتَّصِفًا بِهَا، وقَائِلًا بِهَا، وكَتَبَ كِتَابًا سَيَّاهُ: (تَهَافُتُ الْفَلاسِفَةِ)، وبيَّنَ بُطْلَانَ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ.

وأَبُو الحَسَنِ الأَشْعَرِيُّ رَحَمَهُ اللَّهُ كَانَ مُعتزِليًّا عَلَى مذَهَبِ المعتزلَةِ، فهَدَاهُ اللهُ، ثُمَّ رَجَعَ للحَقِّ، وبيَّنَ بطلَانَ مذَهَبِ المعتزَلَةِ.

فَهَا كَانَ نَاشِئًا عَنْ جَهْلِ فإنَّ دواءَهُ سَهْلٌ، لكِنَّ المُشكِلَ مَا نَشَأَ عَنْ تَعصُّبٍ، فإنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي يَكُونُ دواؤُهُ عَسِرًا، ولكِنْ إِذَا أَرَادَ اللهُ هدَايتَهُ هَدَاهُ اللهُ.

[١] «خَالِصًا لوجْهِهِ»: هَذَا هُوَ الإخْلَاصُ «مُوافِقًا لَرْضَاتِهِ»: هَذَا هُوَ الْمُتابَعَةُ «نَافِعًا لعِبَادِهِ»: هَذَا هُوَ الْمُترَبِّبُ عَلَى العَمَل.

[٢] يَجُوزُ فِي جُمْلَةِ: «القَوَاعِد المُثْلَى فِي صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى وأَسْهَائِهِ الْحُسْنَى» الضَّمَّ عَلَى الحِكَايَةِ، وأنَّ الجُمْلَةَ كُلَّهَا مَفْعُولٌ ثَانٍ لـ«سمَّيتُ» لأنَّها على تقْدِيرِ:

وسمَّيتُهُ هذَا الاسْمَ. ويَجُوزُ الفَتْحُ، وذَلِكَ إِذَا أَردْنَا تَسلَّطَ «سمَّيْتُ» عَلَيْهَا، فتَقُولُ: سمَّيتُهُ (القواعِدَ المُثلَى في صِفَاتِ اللهِ تعَالَى وأسهائِهِ الحُسنَى).

«المُثلَى» يعْنِي: ذَاتَ الوَصفِ الجَمِيلِ فِي صِفَاتِ اللهِ وأسمَائِهِ الحُسْنَى، وقدَّمْنَا «الصَّفَاتِ»، مَعَ أَنَّ الاسْمَ سَابِقٌ عَلَى الصَّفَةِ مِنْ أَجْلِ تَجَانُسِ الوَقْفِ - (المُثلَى: الحُسْنَى) - وتقدِيمُ المفضُولِ مِنْ أَجْلِ هَذِهِ المُراعَاةِ مَوجُودٌ فِي القُرآنِ. قَالَ اللهُ تعَالَى عَنِ السَّحرَةِ فِي سُورَةِ طه: ﴿ اَمْنَا بِرَبِ هَنرُونَ وَمُوسَى ﴾ [طه: ٧٠]، كُلُّ هَذَا مِنْ أَجْلِ تَوافْقِ الفَواصِلِ.

فإِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَا الفَرْقُ بَيْنَ هَذَا الكِتَابِ وبينَ كِتَابِ العَقِيدَةِ الوَاسطيَّةِ لشَيْخِ الإسْلَامِ ابْنِ تيميَّةَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ؟

فالجَوابُ: أنَّ العقيدةَ الواسطيَّةَ يَتكلَّمُ فيهَا الشَّيخُ رَحَهُ أللَهُ —أَعْنِي: ابنَ تيميَّةً — عَنْ مَسائِلَ، هَذَا هُوَ الأَصْلُ، ورُبَّما يُشِيرُ إِلَى القواعِدِ، أمَّا هَذَا الكِتَابُ فإنَّما يبْحَثُ في القواعِدِ العَامَّةِ بقَطْعِ النَّظِرِ عَنْ كُلِّ مسْأَلَةٍ بعَيْنِهَا، فبينَهُمَا فَرْقُ، يُشْبِهُ الفرقَ بينَهُما الفرقَ مَا بَيْنَ أَصُولِ الفِقْهِ والفِقْهِ؛ لأنَّ هذِهِ قواعِدُ، ومَا ذَكرَهُ الشَّيخُ رَحَمُهُ اللهُ في «الواسطيَّةِ» مسائِلُ، كالإيمَانِ بالسَّمْعِ، وبالبَصَرِ، وبالحَيَاةِ، وبالقُدْرَةِ، وما أَشْبَهَ ذَلِكَ، وعليه فلِكُلِّ وجْهَةٌ.

وينبَغِي العنَايَةُ بَهَذِهِ القَوَاعِدِ؛ لأنَّهَا مُفيدَةٌ، وقَلَّ أن تَجِدَها مجمُوعَةً في كِتَابٍ، فَفَهْمُهَا والعنَايَةُ بها مِنَ الأُمُورِ الْمُهمَّةِ، وممَّا نُوصِي بهِ.





## قُواعدُ في أسمًاءِ الله تعَالَى

#### HIH

القاعِدَةُ الأُولَى: أسمَاءُ اللهِ تَعَالَى كُلُّها حُسْنَى:

أي: بالِغَةُ في الحُسْن غَايتَهُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسَمَآ الْمُسْنَىٰ ﴾ [الأعراف:١٨٠]

[1] ذُكِرَتِ الْأَسَمَاءُ الحُسنَى فِي القُرآنِ فِي ثَلاَثَةِ مَوَاضِعَ: فِي سُورَةِ الْأَعرَافِ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِيهَ الْأَسْمَاءُ الْحُسنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾، وفي سُورَةِ طه؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللّهُ لِلّا هُوِّ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسنَىٰ ﴾ [طه: ٨]، وفي سُورَةِ الحَشْرِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسنَىٰ ﴾ [طه: ٨]، وفي سُورَةِ الحَشْرِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسنَىٰ ﴾ [المشر: ٢٤]، ويُمكِنُ أَن نَزِيدَ رَابِعًا، وهِي قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَيّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ المُسْتَىٰ ﴾ [الإسراء: ١١٠]، لكِنْ هَذِهِ جَاءَتْ جَوَابًا للشَّرْطِ فليْسَتْ هِي جَلَةً مُستقِلَةً.

وَ ﴿ الْمُسْنَىٰ ﴾: مُؤنَّتُ أَحْسَنَ؛ أَيْ بِالِغَةٌ فِي الحُسْنِ غَايتَهُ، اسْتَشْكَلَ بِعضُ النَّاسِ هَلِهِ الكَلِمَةَ: (غايتَهُ)، وَقَالَ: إِنَّ حُسْنَ أُسهَاءِ اللهِ لَيْسَ لَهُ غايتٌ ولا مُنْتَهَى، فلَوْ عبَرْنَا بقولِهِ: البَالِغَةُ فِي الحُسْنِ كَهَالَهُ. لكَانَ أحسَنَ مِنْ قولِنَا: ﴿ غَايتَهُ ﴾، فنَقُولُ: صَحِيحٌ أَنَّ التَّعبِيرَ بكهالِهِ قَدْ يكُونُ أحسَنَ، لكِنْ يُقالُ: إِنَّ المُرادَ بِالغَايَةِ هُنَا أَنَّهُ لَا شَيْءَ فوقَهَا اللهُ تعَلَىٰ أَحسَنَ، لكِنْ يُقالُ: إِنَّ المُرادَ بِالغَايَةِ هُنَا أَنَّهُ لَا شَيْءَ فوقَهَا فِي الحُسْنِ وَالكَهَالِ، فَتكُونُ بِمَعْنَى كَهَالِهِ، أَيْ: فِي أَكْمَلِ مَا يكُونُ مِنَ الحُسْنِ وَلَهِ اللهُ تعَالَى بِاسْمِ التَّفْضِيلِ فِي قولِهِ: ﴿ الْمُسْنَى ﴾ وإلَّا فَمِنَ المعْلُوم أَنَّ ولَهِ اللهُ تَعَالَى باسْمِ التَّفْضِيلِ فِي قولِهِ: ﴿ الْمُسْنَى ﴾ وإلَّا فَمِنَ المعْلُوم أَنَّ

وذَلِكَ لأَنَّهَا مُتضمِّنَةٌ لصِفَاتٍ كَامِلَةٍ لَا نَقْصَ فِيهَا بِوَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ، لا احتَهَالًا ولا تَقْدِيرًا اللهِ .

أُوصَافَ اللهِ تَعَالَى لَيْسَ لَـهَا مُنْتَهَى، ولَيْسَ لَـهَا غَايَةٌ؛ لأَنَّهُ مَهْمَا أَرَادَ الإنسَانُ أَنْ يَحْصُرُها فِي مُنتَهَى لَمْ يجِدْ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا.

وتَعلِيلُ كونِهَا حُسنَى قولُهُ: «وذَلكَ لأنَّهَا مُتضمِّنَةٌ لصِفَاتٍ كامِلَةٍ، لَا نَقْصَ فيهَا بوجْهٍ مِنَ الوُجوهِ، لَا احتمالًا وَلا تقديرًا».

[1] وَلَا وَاقِعًا، لَكِنَّ كُونَهُ "لَا وَاقِعًا» هَذَا أَمْرٌ مَعْرُوفٌ، لَكِنْ "لَا احتِهَالًا»: يعْنِي لَا يُمكِنُ أَنْ يُقدِّرَهُ الذِّهْنُ؛ يعْنِي لَا يُمكِنُ أَنْ يُقدِّرَهُ الذِّهْنُ؛ فَالاحتِهَالُ فِي دَلَالَةِ اللَّفظِ، والتَّقدِيرُ فِي فَهْمِ المعْنَى، أَيْ: أَنَّهُ لَيْسَ فيها نَقْصٌ لَا احتِهَالًا وَلَا تَقْدِيرًا، وَلَا يُمكِنُ لأي مُؤمِنٍ أَنْ يُقدِّرَ فِي ذِهْنِهِ نَقْصَ صِفَاتِ اللهِ عَرَقَهَلًا أَو نَقْصَ أَسهَائِهِ.

واعلَمْ أنَّ الألفَاظَ إمَّا أَنْ تدُلَّ عَلَى مَعْنَى نَاقِصٍ نَقْصًا مُطلَقًا، وإمَّا أن تكُونَ ذَالَّةً عَلَى كَهَالٍ فِي حَالٍ ونَقْصٍ فِي حَالٍ، وإمَّا أنْ تَكُونَ دَالَّةً عَلَى الكَهَالِ لكِنْ لَا غَايَةِ الكَهَالِ، وإمَّا أنْ تَكُونَ دَالَّةً عَلَى غَايَةِ الكَهَالِ؛ فهذِهِ أربعَةُ أقْسَام:

فالقِسْمُ الأوَّلُ: وهِيَ الدَّالَّةُ عَلَى غَايَةِ الكَمَالِ تَكُونُ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ، بِمَعْنَى: أَنَّهُ لَيْسَ فيهَا نَقْصٌ أَبَدًا، لَا احْتِمَالًا وَلَا تَقْدِيرًا مِثْلَ: السَّمِيعِ، البَصِيرِ، العَظِيمِ، العَلِيم... إِلَى آخِرِهِ، فَكُلُّ هَذِهِ كَمَالٌ لَا نَقْصَ فِيهَا.

القِسْمُ الثَّانِي: مَا دَلَّ عَلَى كَهَالِ لكِنْ يَحْتَمِلُ النَّقْصَ بالتَّقديرِ، فَهَذَا لَا يُسمَّى بِهِ اللهُ، ولكِنْ يُخْبَرُ بِهِ عَنْهُ؛ لأنَّ بَابَ الإخبَارِ أُوسَعُ، مثلَ الْمُتكلِّم، والشَّائي -يَعْنِي:

الَّذِي يَشَاءُ- والمُريدِ، والصَّانِع، والفَاعِل، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، هَذِهِ كَلِمَاتٌ لا يُسمَّى اللهُ بِهَا، ولكِنْ يُخْبَرُ بها عَنْهُ إخِبْارًا مُطلَقًا.

فنَقُولُ: إِنَّ اللهَ مُتكلِّمٌ، وإِنَّ اللهَ شاء، وإِنَّ اللهَ مُريدٌ، وإِنَّ اللهَ فعَّالٌ. ولَمْ تَكُنْ مِنَ الأَسْمَاءِ؛ لأَنَّ المُتكلِّم قَدْ يَتكلَّمُ بِهَا يُحَمَدُ، وقَدْ يَتكلَّمُ بِهَا يُذَمَّ الْكَلَامِ وموضُوعُهُ قَدْ يَكُونُ مَدْحًا، وقَدْ يكُونُ ذمّا، ف (المتكلِّم) كَالٌ، فمُتعلَّمٌ بكَمَالٍ، والمُتكلِّمُ بالمُنكورِ مُتكلِّمٌ بنقْصٍ؛ ولهنذا لَمْ يَكُنْ مِنْ أسمَائِهِ، بالمعرُوفِ مُتكلِّمٌ بكَمَالٍ، والمُتكلِّمُ بالمُنكورِ مُتكلِّمٌ بنقْصٍ؛ ولهنذا لَمْ يكُنْ مِنْ أسمَائِهِ، وصَحَّ أَن يُحْبَرَ به عَلَى سَبِيلِ الإطْلَاقِ، و(المُريدُ) كَذَلِكَ فأصْلُ إِثْبَاتِ الإرَادَةِ وأَنَّ الفَاعِلَ يَفْعَلُ بإِرَادَتِهِ هَذَا كَمَالٌ؛ ولهذا كَانَ المُريدُ أكمَلَ عَنْ لَا يُريدُ، فالإنسَانُ أَكمَلُ مِنَ الشَّجَرِ لأَنَّ إرادَتَهُ أَتَمُّ، والحَيَوانُ أَكمَلُ مِنَ الشَّجَرِ لأَنَّ إرادَتَهُ أكمَلُ مِنَ الشَّجَرِ لأَنَّ إرادَتَهُ أكمَلُ مِنَ الشَّجَرِ لأَنَّ إرادَتَهُ أكمَلُ، لكِنْ لَيْسَ كُلُّ مُرَادٍ خيرًا، والمختَازُ للشَّيءِ أكمَلُ مِنَ المُتَيءِ أكمَلُ مِنَ المُتَعْرِ لأَنَّ إرادَتَهُ أَكمَلُ المَن المُكرَهِ عليهِ لأَنَّ إرادَتَهُ أكمَلُ، لكِنْ لَيْسَ كُلُّ مُرَادٍ خيرًا، والمختَازُ للشَّيءِ أكمَلُ مِنَ المُكرَهِ عليهِ لأَنَّ إرادَتَهُ أكمَلُ، لكِنْ لَيْسَ كُلُّ مُرَادٍ خيرًا، فقَدْ يُرِيدُ الإنسَانُ الحَيْرَ، وقَدْ يُريدُ الشَّرَ؛ فلهذَا لمَ يَكُنِ (المُريدُ) مِنْ أسَمَاءِ اللهِ، لكِنْ عَنْهُ.

القسمُ الثَّالِثُ: الَّذِي يَحتَمِلُ نَقْصًا وكَمَالًا فِي نَفْسِ المَعْنَى، لَا فِي المُتعلَّقِ، فَهَذَا لَا يُطلَقُ عَلَى اللهِ تَعَالَى، وإنَّمَا يُذْكُرُ مُقيَّدًا مثلَ المُحْرِ، والجِدَاعِ والاستهْزَاءِ والكَيْدِ، فَلَا نَقُولُ: إنَّ اللهَ مَاكِرٌ. عَلَى سَبِيلِ الإطلَاقِ، وَلَا نَقُولُ: إنَّ اللهَ كَائِدٌ. عَلَى سَبِيلِ فَلَا نَقُولُ: إنَّ اللهَ كَائِدٌ. عَلَى سَبِيلِ الإطلَاقِ، وَلَا نَقُولُ: إنَّ اللهَ كَائِدٌ. عَلَى سَبِيلِ الإطلَاقِ، وَلَا نَقُولُ: إنَّ اللهَ كَائِدٌ. عَلَى سَبِيلِ الإطلَاقِ، وَلَا نَقُولُ: إنَّ اللهُ عَلَى مَاكِرٌ بِمَنْ يَمكُو بِهِ مَدُمُومٍ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ نُطلِقَهُ عَلَى اللهِ، بَلْ نَقُولُ: إنَّ اللهَ عَرَقِبَلَ مَاكِرٌ بِمَنْ يَمكُو بِه، مُستهْزِئٌ بِمَنْ يستَهْزِئُ بِهِ، وَهَكَذَا.

# مثالُ ذَلِكَ: «الحِيُّ» اسْمٌ مِنْ أَسْهَاءِ اللهِ تعَالَى [١]،.....

القِسْمُ الرَّابِعُ: مَا دَلَّ عَلَى نَقْصٍ مَحْضٍ، فَهَذَا لَا يُسمَّى اللهُ بِهِ، ولَا يُوصَفُ به، مثلَ العَمَى، الصَّمَم، العَجْز، فَلَا يُمكِنُ أَن تَقُولَ: إِنَّ اللهَ أَعمَى -والعِياذُ باللهِ- أَو إِنَّه أَصمُّ، أَو إِنَّهُ عَاجِزٌ؛ مُطلقًا، لَا خَبَرًا وَلَا تسمِيةً.

### فصَارَتِ الأقْسَامُ أربعَةً:

١ - كَمَالٌ مَحضٌ في ذَاتِهِ وموضُوعِهِ، فهَذَا يكُونُ مِنْ أَسْهَاءِ اللهِ.

٢ - كَمِالٌ في ذَاتِهِ لَا فِي موضُوعِهِ، بَلْ ينْقَسِمُ، فهَذَا يُطلَقُ عَلَيْهِ: خبرٌ، ولا يُسمَّى به تَعَالَى.

٣- مَا يَكُونُ كَهَالًا ونَقْصًا في ذَاتِهِ، فهَذَا لا يُخْبَرُ به عَنْهُ خَبَرًا مُطلَقًا، وإنَّها يُخبَرُ به عنْهُ خَبَرًا مُقيَّدًا.
 به عنْهُ خَبَرًا مُقيَّدًا.

٤- ما يَكُونُ نَقْصًا مَحضًا، فهذَا لَا يُوصَفُ به لَا خَبَرًا وَلَا تَسْمِيَةً؛ ولهذَا جَاءَتِ الآيَةُ الكريمَةُ: ﴿ وَلِللَّهِ الْأَسْمَاءُ المُسْنَىٰ ﴾ الَّتِي لَيْسَ فيها نَقْصٌ بِوَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ؛ وهَذِهِ الأَقْسَامُ الأَرْبَعَةُ ذَكَرَهَا شَيْخُ الإسلامِ رَحْمَهُ اللَّهُ في مَوَاضِعَ متفرِّقَةٍ مِنْ كَلامِهِ، وهِيَ واضِحَةٌ وصحيحةٌ (١).

[١] والدَّلِيلُ عَلَى هَذَا قولُهُ تَعَالَى: ﴿ اللَّهُ لَاۤ إِلَّهَ هُوَ اَلْحَىُ الْقَيُّومُ ﴾ [البقرة:٥٥]، وقد ذُكِرَتِ ﴿ اَلْحَى الْقَيُّومُ ﴾ في القُرآنِ في ثَلاَثَةِ مَوَاضِعَ: الأوَّلُ في البقرة:٥٥]، وقد ذُكِرَتِ ﴿ اَلْحَى الْقَيُّومُ ﴾ في القُرآنِ في ثَلاَثَةِ مَوَاضِعَ: الأوَّلُ في اَيَةِ الكرسيِّ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللَّهُ لآ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْحَى الْقَيُّومُ ﴾، والثَّانِي في سُورَةِ آلِ عَمَرَانَ: قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللَّهُ لاَ إِلَّهُ إِلَّا هُو النَّالِثُ في سُورَةِ طه: عَمَرَانَ: قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللَّهُ لاَ إِلَّهُ إِلَّا هُو النَّالِثُ في سُورَةِ طه:

<sup>(</sup>١) وانظر: (ص:١٢٣، وما بعدها).

مُتضمِّنٌ للحَيَاةِ الكَامِلَةِ الَّتِي لَمُ تُسبَقْ بعَدَم، وَلَا يَلحَقُهَا زَوَالُ<sup>[1]</sup>. الحيَاةُ المُستلزمَةُ لكَمَال الصِّفَات مِنَ العِلْمِ، والقُدرَة، والسَّمْع، والبَصَر، وغيرِها [<sup>1</sup>].

ومثالٌ آخَرُ: «العَلِيمُ» اسْمٌ مِنَ أَسْمَاءِ اللهِ <sup>[٣]</sup>......

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوَجُوهُ لِلَّحَيِّ ٱلْقَيْوُمِ ﴾.

[1] هَذَا مِنْ حَيْثُ وُجود الحَيَاةِ، فهِيَ لَمْ تُسبَقْ بِعَدَم، ولَا يَلْحَقُهَا زَوَالٌ؛ لَقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَقَعَالَ: ﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ ﴾ [الحديد: ٣] حَيْثُ فَسَّرَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسلَّمَ بأنَّ الأوَّلَ هُوَ الَّذِي لَيْسَ قبلَهُ شَيْءٌ، والآخِرُ هُوَ الَّذِي لَيْسَ بعدَهُ شَيْءٌ، فهُوَ أَبَدِيُّ أَزَلِيٌّ عَنَقَبَلَ.

أيضًا مِنْ كَمَالِ حَيَاتِهِ أَنَّهَا: «الحَيَاة المُستلزِمَةُ لكَمَالِ الصَّفَاتِ مِنَ العِلْمِ، والمَصَر، وغيرِهَا».

[٢] إِذَنْ: لَيْسَ فِيهَا نَقْصٌ، لَا فِي أَصْلِ الوُجُود، وَلَا فِي الأوصَافِ، لَهُ الحَيَاةُ الكَامِلَةُ، ولذَلِكَ يدعُوهُ عبادُهُ، ويَعلَمُونَ أَنَّهُ يسمَعُ كلَامَهُمْ، وأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى إجَابَةِ دُعَائِهِمْ.

[٣] والدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ قَالَ نَبَّأَنِى ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [التحريم: ٣]، فَالْعَلِيمُ مِن أَسْمَاءِ اللهِ؛ أمَّا قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ عَلِيمٌ بِنَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ [الحديد: ٦]، فَهَذَا مُقَيَّدٌ، قَالَ أَهْلُ العلْمِ فِي أُصُولِ الفَقْهِ: العِلْمُ: إدرَاكُ المعلُومِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ، وإِنْ شَنْتَ فَقُلْ: ﴿ إِدرَاكُ المعلُومِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ، وإِنْ شَنْتَ فَقُلْ: ﴿ إِدرَاكُ الشَّيءِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ إِدرَاكًا جَازِمًا مُطَابِقًا ».

فقولُهُ: «إدرَاكُ الشَّيءِ» احْتِرَازًا مَّنْ لَمْ يُدرِكِ الشَّيءَ أصلًا، وهُوَ الجَاهِلُ، ويُسمَّى الجهْلَ البَسِيطَ.

# مُتضمِّنٌ للعِلْم الكَامِل، الَّذِي لَمْ يُسبَقْ بجَهْل، ولَا يلحَقُهُ نسيَانٌ [١]....

وقولُهُ: «إدرَاكًا جازِمًا» احتِرازًا مَنَ أدركه على غَيْرِ وجْهِ الجَزْمِ، بَلْ عندَهُ احتِرَالٌ وهُوَ إِمَّا ظَانٌّ، أو شَاكٌ، أو وَاهِمٌ، فإذَا لَمْ يُدركهُ إدرَاكًا جازِمًا لكِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الأَمرَ كَذَا، فهُنَا نقُولُ: هَذَا (ظنٌّ)، والطَّرفُ المرجُوحُ يُسمَّى (وهمًا)، وإذَا كَانَ عَلَى السَّواءِ فهُوَ (شكٌّ)؛ هَذَا تقْسِيمُ الفُقهَاءِ، وأمَّا في الشَّرعِ فالعِلْمُ إمَّا وإذَا كَانَ عَلَى السَّواءِ فهُوَ (شكٌّ)؛ هَذَا تقْسِيمُ الفُقهَاءِ، وأمَّا في الشَّرعِ فالعِلْمُ إمَّا (شَكٌّ)، أو (يَقينٌ)، وليسَ فِيهِ تفصِيلٌ.

وفي قولِهِ: «مُطَابِقًا» احتِرازٌ مِنَ الجَهْلِ المُركَّبِ، فالجَهْلُ المركَّبُ أَن يُدرَكُ الشَّيءُ، لكِنْ عَلَى غَيرِ المُطَابِقِ؛ ولنَضْرِبْ لهَذَا مثلًا: إذا سُئِلَ شخْصٌ فقيلَ لَهُ: مَتَى كَانَتْ غزوَةُ بَدْرٍ؟ فأجَابَ: بأنَهَا فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ مِنَ الهِجْرَةِ. فهذَا لَيْسَ بعِلْمٍ، بَلْ هُوَ (جَهْلٌ مركَّبٌ)، وإِذَا قَالَ: لا أَدْرِي. فَهَذَا ليْسَ بعِلْمٍ، لكنَّهُ (جَهْلٌ بسِيطٌ)، فإذَا قَالَ: لا أَدْرِي فَهَذَا ليْسَ بعِلْمٍ، لكنَّهُ (جَهْلٌ بسِيطٌ)، وإذَا قَالَ: لا أَدْرِي أَفِي الرَّابِعَةِ؟ فَهَذَا (شَكُّ)، وإذَا قَالَ: لا أَدْرِي أَفِي الثَّانِيَةِ أَمْ فِي الرَّابِعَةِ؟ فَهَذَا (شَكُّ)، وإذَا قَالَ: لا أَدْرِي أَفِي الثَّانِيَةِ أَمْ فِي الرَّابِعَةِ؟ وَهَذَا (شَكُّ)، والمرجُوحُ الثَّانِيَةِ أَمْ فِي الرَّابِعَةِ؟ ويَعلِبُ عَلَى ظَنِّي أَنَّهَا فِي الثَّانِيَةِ! فَهَذَا (ظَنُّ)، والمرجُوحُ الثَّانِيَةِ أَمْ فِي الرَّابِعَةِ؟ وهَذَا يَقُولُ المؤلِّفُ: «مُتضمِّن للعِلْمِ الكَامِلِ الَّذِي لَمَ يُسبقُ بجَهلٍ، ولا يلحَقُهُ نسيَانٌ».

[1] أَمَّا عِلمُنَا فَمَسَبُوقٌ بِجَهْل، والدَّليلُ عَلَى ذَلِكَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُمُ مِ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُّ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ﴾ [النحل:٧٨].

كَذَلِكَ أَيضًا عِلمُنَا ملحُوقٌ بنسيَانٍ، والدَّليلُ عَلَى ذَلِكَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوَ أَخْطَأَنا﴾ [البقرة:٢٨٦]، إذَنْ: عِلمُنَا نَحْنُ مسبُوقٌ بجَهْلٍ، وملحُوقٌ بنسيَانٍ، أمَّا علْمُ اللهِ فَلَا.

وأمَّا قبولُهُ تعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ عَهِدُنَّا إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ، عَزْمًا ﴾

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿عِلْمُهَا عِندَ رَفِي فِي كِتَبِ لَا يَضِلُ رَفِي وَلَا يَسَى ﴾ [طه: ٥٢]، العلْمُ الوَاسِعُ المُحيطُ بكُلِّ شَيْءٍ جُمْلةً وتَفْصِيلًا أَا، سواءٌ مَا يَتعلَّقُ بأفعَالِهِ، أو أفعَالِ خَلْقِهِ أَا اللهُ تَعَالَى: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِ وَالْبَحْرِ وَمَا نَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا وَالْبِي إِلَّا فِي كِنْبٍ مُبِينٍ ﴾ [الانعام: ٥٩] أنا،

فَالنِّسِيَانُ هُنَا بِمَعْنَى التَّرْكِ؛ وَلَهَذَا لَمْ يَقُلْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عِلْمًا.

[۱] سبحَانَهُ وتعَالَى يعلَمُ مَا كَانَ، ومَا لَمْ يكُنْ، ومَا يكُونُ، لَوْ كَانَ كَيفَ يَكُونُ، ومَا يكُونُ، وعَالَى كَيفَ يكُونُ، وعِلمُهُ كَامِلٌ؛ لأنَّهُ لم يُسبَقْ بجَهْل، ولَا يلحَقُهُ نسيَانٌ.

وقولُهُ: «العلْمُ الوَاسِعُ المُحيطُ بكُلِّ شَيْءٍ جمَلَةً وتَفْصِيلًا» هَذَا غَيْرُ الأُوَّلِ؛ لأَنَّ الأُوَّلِ؛ لأَنَّ الأُوَّل؛ يَنفِي حُدوثَ عِلْمِ اللهِ أو زَوَالَ علْمِ اللهِ، وهُنَا يَصفُهُ بأَنَّهُ وَاسِعٌ مُحِيطٌ بكُلِّ شَيْءٍ، فيَنْفِي قُصورَهُ جُمْلَةً وتَفْصِيلًا.

[٧] فَمَنِ ادَّعَى عِلْمَهَا فَهُوَ كَاذِبٌ كَافِرٌ؛ كَاذِبٌ فِي دَعْوَاهُ، كَافِرٌ باللهِ؛ لأَنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ قُلُ لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْفَيْبَ إِلَا ٱللهُ ﴾ [النمل:٦٥].

[٣] هَذَا وَاضِحٌ، فإنَّ عِلْمَ اللهِ مُحيطٌ بكُلِّ شَيْءٍ مَّا فِي البرِّ والبحْرِ، وكذَلِكَ الجُوِّ؛ لأنَّ الجُوَّ إمَّا في برَّ، وإمَّا في بحْرٍ، فإذَا كَانَتِ الطَّائرَةُ عَلَى البَحْرِ فإنَّمَا تُعتَبَرُ من عَالَمِ البَرِّ؛ لأنَّ الشَّيءَ المُستَقِرَّ يَتنَاوَلُ مَا فوقَهُ ومَا تَحتَهُ، ومِنْ عِبَارَاتِ الفُقَهَاءِ أَنَّهُم يقُولُونَ: الهواءُ تَابِعٌ للقَرَارِ.

ولذَلِكَ فإنَّ للدَّولَةِ أن تَمنَعَ عُبورَ الطَّائِرَاتِ مِنْ أَجوائِهَا؛ لأنَّ الهواءَ تابعٌ للقَرارِ، فالدَّولَةُ تملِكُ الأرضَ الَّتِي لَمَا السَّلطَةُ عَلَيْهَا إِلَى السَّماءِ.

كَذَلِكَ أَيضًا لَوْ كَانَ عندَكَ بيتٌ وفيه فِنَاءٌ فأرَادَ جارُكَ أَن يضَعَ علَيْه روشَنًا -يعنِي: بِنَاءً من فوقُ دونَ أَن يضَعَ أَعمدَةً- وتُسمَّى عندَنَا الْآنَ بـ(البَرَنْدَة)، فلكَ أَن تَمَنْعَهُ، حتَّى لَوْ قَالَ: أَنَا سأضَعُهَا في الطَّابِقِ العِشرينَ فهِيَ لا تَضُرُّكَ. فلكَ أَن تَمْنعَهُ.

ولَوْ أَنَّ رَجُلًا آخَرَ أَرَادَ أَن يَخِرِقَ الأَرضَ مِنْ أَسفَلِهَا؛ لأَجْل أَن يَعْبرَ مِنْ مَلكِهِ الَّذِي عَن يَسَارِ ملكِكَ، فلَكَ أَن تَمَنعَهُ؛ لأَنَّ ملكِهِ الَّذِي عَن يَسَارِ ملكِكَ، فلَكَ أَن تَمَنعَهُ؛ لأَنَّ القَرَارَ تَابعٌ لِهَا فوقَهُ، ولَو كُنْتَ عَلَى قِمَّةِ جَبَلٍ وأَرَادَ شَخْصٌ أَن يَفتَحَ نفقًا تَحْتَ الْقَرَارَ تَابعٌ لِهَا فَوقَهُ، إلَّا إِذَا كَانَ هُنَاكَ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ، ولا ضَرَرَ عَلَيْكَ، كَمَا تفعَلُهُ بعضُ الدُّولِ.

ومِنْ ذَلِكَ: لَوْ أَنَّ إِنسانًا عندَهُ مزرَعَةٌ كبيرَةٌ، وأرادَتِ الطَّائرَةُ أَنْ تَعْبُرَ جوَّا فوْقَ مزرعتِهِ، فلَهُ أن يمنعَهَا، لكِنَّ النِّظَامَ الدُّوَلِيَّ المُعترَفَ بِهِ الْآنَ أَنَّ الَّذِي يَتوَّلَى المنْعَ أوِ الرُّخْصَةَ هِيَ الدَّولَةُ، وأنَّ الإِنسَانَ لَيْسَ لَهُ حقُّ المنع.

المُهِمُّ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَعلَمُ مَا فِي البرِّ والبَحْرِ، وأَمَّا الجوُّ فَهُو تَابِعٌ لِمَا كَانَ تَحتَهُ؛ إِنْ كَانَ مَا تَحتَهُ بِحْرًا فَهُوَ تَابِعٌ لَهُ أَيضًا. إِنْ كَانَ مَا تَحتَهُ بِحْرًا فَهُوَ تَابِعٌ لَهُ أَيضًا.

قَالَ اللهُ عَنَّقِبَلَ: ﴿ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ ﴾، أَيْ: مِنْ أَشْجَارِهَا ﴿ إِلَّا يَمْلَمُهَا ﴾ وَمَا يَنْكُسِرُ مِنْ غُصْن فإنَّهُ يَعلَمُهُ من بَابِ أَوْلَى، وَمَا يَتخلَّقُ فِيهَا مِنْ شَجَرَةٍ فإنَّهُ يَعلَمُهُ من بَابِ أَوْلَى، وَمَا يَتخلَّقُ فِيهَا مِنْ شَجَرَةٍ فإنَّهُ يَعلَمُهُ من بَابِ أُولَى، ﴿ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَنتِ ٱلْأَرْضِ ﴾، قولُهُ: ﴿ فِي ظُلْمَنتِ ٱلْأَرْضِ ﴾ يَعلَمُهُ من بَابِ أُولَى، ﴿ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَنتِ ٱلْأَرْضِ ﴾ ، قولُهُ: ﴿ فِي ظُلْمَنتِ ٱلْأَرْضِ ﴾ جاءَتْ مجمُوعَةً، وجَاءَتْ ﴿ حَبَّةٍ ﴾ نكِرَةً فِي سياقِ النَّفي المُؤكَّدِ بـ ﴿ مِن ﴾ فتشمَلُ

الصَّغيرَةَ والكبيرَةَ، والَّذِي يُمكِنُ أَن يَكُونَ مِنَ الظُّلَهَاتِ فِي حَبَّةٍ مُندَفِنةٍ فِي قَاعِ البحْرِ فِي لَيلَةٍ ذَاتِ مطَرٍ، وفيهَا قَتَرٌ -أَيْ: أَتربَةٌ - مجتَمِعَةٌ وغَيْمٌ كثِيفٌ، سِتُّ ظُلُهَاتٍ:

الأُولَى: الطَّبقَةُ الَّتِي غطَّتْهَا في الأَرْضِ.

الثَّانيَّةُ: البَحْرُ -الماءُ-.

الثَّالثَةُ: اللَّيلُ.

الرَّابِعَةُ: السَّحَابُ.

الخَامسَةُ: المطَرُ.

فالسَّحَابُ ظُلمَةٌ وإنْ لَمْ يكُنْ هُناكَ مطَرٌ، والمطَرُ ظُلمَةٌ ثانيَةٌ. ولذَلِكَ انْظُرْ للمَطَرِ إذَا كَانَ ينْزِلُ بينَكَ وبَيْنَ الجَبَل مَثَلًا فإنَّهُ يحُولُ بينَكَ وبينَهُ.

السَّادِسَةُ: القَتَرُ.

إِذَنْ عَرَفْنَا الآنَ سِتَ ظُلُمَاتٍ، ورُبَّمَا يَكُونُ هُنَاكَ ظُلَمَاتٌ أُخْرَى، فاللهُ أَعلَمُ، فَهَذِهِ الحَبَّةُ الصَّغيرَةُ الَّتِي قَدْ لَا تُدْرِكُهَا العَيْنُ المجرَّدَةُ إِذَا كَانَتْ فِي قَاعِ البَحْرِ عَلَى الوجْهِ الَّذِي وَصَفْنَا فاللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَعلَمُهَا، ولَيْسَ يعلَمُهَا فَحَسْبُ، بَلْ هِيَ فِي الوجْهِ الَّذِي وَصَفْنَا فاللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَعلَمُهَا، ولَيْسَ يعلَمُهَا فَحَسْبُ، بَلْ هِيَ فِي كِتَابٍ مُبينٍ مَكتوبَةٌ، وهَذَا دَلِيلٌ عَلَى عُمُوم عِلْم اللهِ عَزَيْجَلَ وسَعَتِهِ، وأَنَّهُ لا يَخَفْى عَلَيْهِ شَيءٌ فِي الأَرْضِ، ولَا فِي السَّماءِ.

وأنْتَ إِذَا آمَنْتَ بَهَذَا العلْمِ فأَعتَقِدُ أنَّ إِيهَانَكَ يَرْدَعُكَ عَنْ فِعْلِ مَا يكرَهُهُ الله،

ويُوجِبُ لَكَ أَنْ تَقُومَ بِهَا يُحِبُّهُ؛ لأَنَّهُ مِهِمَا كَتَمْتَ فِي نَفْسِكَ فاللهُ عَالِمُهُ، ثُمَّ إِنْ كَتَمْتَهُ عَنِ الحَلْقِ ولم يَعلَمُهُ فَإِنَّ اللهَ يَعلَمُهُ، وثِقْ بأَنَّهُ إِذَا كَانَ مَمَّا يكرَهُهُ فسوفَ يُطلِع عَلَيْهِ عَنِ الحَلْقِ ولم يَعلَمُهُ فَإِنَّ اللهَ يَعلَمُهُ، وثِقْ بأَنَّهُ إِذَا كَانَ مَمَّا يكرَهُهُ فسوفَ يُطلِع عَلَيْهِ العِبَادَ، سواءٌ أَخبَرُوكَ أَمْ لَمُ يُخبروكَ، فلَوْ أَمرَكَ الشَّيطَانُ بالفَحْشَاءِ ففعلتَهَا سِرًّا العِبَادَ، سواءٌ أَخبَرُوكَ أَمْ لَمُ يُخبروكَ، فلَوْ أَمرَكَ الشَّيطَانُ بالفَحْشَاءِ ففعلتَهَا سِرًّا حَالَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ يُلقِي فِي قُلوبِ النَّاسِ أَنَّكَ فَعَلْتَ ذَلِكَ.

وهَذِهِ نُقْطَةٌ يَجِبُ أَنْ تَهْتَمَّ بَهَا، فَتَشْعُرُ إِذَا نظَرَ النَّاسُ إِلَيكَ كَأَبَّهُم يُؤنِّبُونَكَ؛ فَتَشْعُرُ بِذَلِكَ فِي نَفْسِكَ، وإِنْ كَانُوا لَا يقُولُونَ لَكَ هَذَا الشَّيءَ، لَكِنَّ الشَّيطَانَ يُلْقِي فِي قُلُوبِهِمْ ذَلِكَ فيسيئُونَ الظَّنَّ بِكَ، فينقلِبُ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِكَ؛ حتَّى إِنَّكَ تَنْظُرُ إِلَى النَّاسِ وكَأَنَّهَا شَاهَدُوا فِعلَكَ، وهذَا شَيءٌ غَرِيبٌ، وَعَلَيْهِ قَالَ الشَّاعِرُ<sup>(۱)</sup>:

إِذَا سَاءَ فِعْلُ المَرْءِ سَاءَتْ ظُنُونُهُ وَصَدَّقَ مَا يَعْتَادُهُ مِنْ تَوَهُّمِ

فهَذِهِ مِنْ أَسْرَارِ حِكْمَةِ اللهِ عَرَّهَ عَلَى اللهِ عَرَقَهَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ بِهِ أُوشَكَ أَن يُطْلِع عَبَادَهُ عَلَى يُطْلِعْ عَلَيْهِ أُوشَكَ أَن يُطْلِع عَبَادَهُ عَلَى يُطْلِعْ عَلَى يَعْلَمُ بِهِ وَإِذَا عَلِمَ اللهُ بِهِ أُوشَكَ أَن يُطْلِع عَبَادَهُ عَلَى يُطْلِعْ عَبَادَهُ عَلَى وَعَمَهُ اللهِ عَبَادَهُ عَلَى وَلَكَ، بَلْ قَدْ قَالَ ابْنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللهِ إِنَّ الشَّيطَانَ نفسَهُ الَّذِي أَمَرَكَ بِالسُّوءِ يُلْقِي في فَيْكَ، بَلْ قَدْ قَالَ ابْنُ القَيِّمِ وَجَمَهُ اللهُ وَ الشَّوء، وإِنْ لَم يَطَّلِعُوا عَلَيْكَ (٢)، وهذِهِ مسألَةٌ تُوجِبُ الإنسَانِ أَن يَعْتَرِسَ غَايَةَ الاحْتِرَاسِ مِنَ الذُّنوبِ وإن خَفِيَتْ.

وقولُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا رَظْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنَبِ مُّبِينٍ ﴾ هَذَا عَامٌّ، والكِتَابُ المُبينُ هُوَ اللَّوحُ المحفوظُ.

<sup>(</sup>١) البيت للمتنبى، انظر: ديوانه (ص:٤٥٩).

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد (٢/ ٤٨٢)، ط. مصطفى الباز.

﴿ وَمَا مِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كَتَّبِ مُبِينٍ ﴾ [1] [هود:٦]، ﴿ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا ثُمِيرُونَ وَمَا تُعْلِمُونَ وَاللَّهُ عَلِيمُ اللَّهِ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ ا

ومثَالٌ ثَالِثٌ: «الرَّحْنُ» اسْمٌ مِنْ أسمَاءِ اللهِ تعَالَى، مُتضمِّنٌ للرَّحَةِ الكَامِلَةِ<sup>[٢]</sup>،

[1] ﴿ وَمَا مِن دَابَةِ فِ ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ المرادُ بالدَّابَّةِ: كُلُّ مَا يَدِبُّ مِنْ ذَوَاتِ الأربعِ وغيرِ ذَوَاتِ الأربعِ، فالحَيَّةُ -الثَّعبَانُ- تَدخُلُ فِي هَذَا؛ لأنَّهَا تدِبُ والحيوَانُ الصَّغيرُ جِدًّا الَّذِي لَا تُدركُهُ العَيْنُ إِلَّا بتَعَبِ، كَالَّذِي يُوجَدُ فِي الكُتُبِ وَالحيوَانُ الصَّغيرُ جِدًّا الَّذِي لَا تُدركُهُ العَيْنُ إِلَّا بتَعَبِ، كَالَّذِي يُوجَدُ فِي الكُتُبِ وَالحَيانًا - يدْخُلُ فِي هَذَا، فهِيَ مَا عَاشَتْ إِلَّا عَلَى رِزْقِ اللهِ، فأيُّ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ فعَلَى اللهِ وِزْقُهَا، حتَّى مَا فِي بُطُونِ الدَّوابِ فإنَّ رِزْقَهُ عَلَى اللهِ عَرَقَعَلَ.

وقولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴾ المستقرُّ: يوْمُ القِيَامَةِ، والمُستَودَعُ: الدُّنيَا؛ لأنَّ الإنسَانَ في الدُّنيَا كأنَّهُ وديعَةٌ، مَتَى انْتَهَى فَارقَهَا.

وقَولُهُ: ﴿ كُلُّ ﴾ أَيْ: كُلُّ مِن هَذِهِ الدَّوابِ ﴿ فِي كِتَبٍ مُبِينٍ ﴾ والمرَادُ بِهِ اللَّوحُ المحفُوظُ.

[٢] كُلُّ هَذَا يدُلُّ عَلَى عُمُومِ عِلْمِ اللهِ عَنَّقَعَلَ، والَّذِي يقْتَضِيهِ الإيهَانُ بالعِلْمِ: خشيَةُ اللهِ والخَوفُ منْهُ، وأنْ لَا يُضمَرَ في قَلْبكَ مَا لَا يَرضَاهُ اللهُ عَنَّفَعَلَ.

[٣] فـ «الرَّحْمَنُ» اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ الله تعَالَى، لَا يُسمَّى بِهِ غيرُهُ، حتَّى مَنْ حَاوَلَ أَنْ يَتسمَّى برَحْمَن فإنَّ اللهَ تعَالَى يُذيقُهُ الذُّلَّ كرَحْمَن اليهَامَةِ، حَيْثُ تسَمَّى بهَذَا الاسْمِ فصَارَ أذلَّ عبَادِ اللهِ وأخسَّهُم.

وقولُهُ: «اسْمٌ مِنْ أسمَاءِ اللهِ تعَالَى مُتضمِّنٌ للرَّحَةِ الكَامِلَةِ» «الكَامِلَة»: في نَوعِهَا.

الَّتِي قَالَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَـلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بَوَلَدِهَا» (١) يَعنِي: أُمَّ صَبِيِّ وَجَدَتْهُ فِي السَّبِي، فَأَخَذَتْهُ وَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرَضَعَتْهُ، ومُتضمِّنُ أيضًا للرَّحَمَةِ الوَاسِعَةِ الَّتِي قَالَ اللهُ عَنْهَا: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف:١٥٦]، وقَالَ عَنْ دُعَاءِ اللَّائِكَةِ للمُؤمِنينَ: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلِّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا﴾ [غافر:٧]. [1]

[1] قوله ﷺ: «لَـلَّهُ أَرحَم»: اللَّامُ هَذِهِ لَامُ الابتدَاءِ، وهِيَ اللَّامُ الَّتِي تَدْخُلُ عَلَى المبتَدَأِ تُوكِيدًا، وعَلَى هَذَا فَإِذَا قُلْتَ: لَزِيدٌ قَائِمٌ. أُوكَدُ مِنْ إِذَا قُلْتَ: زَيدٌ قَائِمٌ؛ لَأَنَّ اللَّامَ للابتِدَاءِ، وهِيَ للتَّوكِيدِ، فإِذَا جَاءَ حَرْفٌ آخَرُ مُؤكِّدٌ وهُو أَبْيَنُ منْهَا لَأَنَّ اللَّامَ للابتِدَاءِ، وهِيَ للتَّوكِيدِ، فإِذَا جَاءَ حَرْفٌ آخَرُ مُؤكِّدٌ وهُو أَبْيَنُ منْهَا وأَظْهَرُ زَحْلَقَهَا عَنْ مَكَانِهَا مِثْلَ: (إِنَّ)، تَقُولُ: إِنَّ زِيدًا لقَائِمٌ. ولَا تَقُولُ: إِنَّ لزيدًا قَائِمٌ. ولَا تَقُولُ: إِنَّ لزيدًا قَائِمٌ. إِذْ لَا يَجْتَمِعُ مُؤكِّدانِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ، فلهَذَا نَنْقُلُ اللَّامَ إِلَى الْحَبَرِ فَنَقُولُ: إِنَّ زِيدًا لقَائِمٌ.

وقولُهُ صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ: «لَـلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا»، اعْلَمْ أَنَّ بعْضَ العُلْمَاءِ رَحَهُ اللهُ يَتحرَّجُونَ مِنْ كَلَمَةِ «أَرْحَمُ» بالنِّسبَةِ للهِ عَرَّقِعَلَ، فَيُفَسِّرُونَهَا باسْمِ الفَاعِل، مَعَ أَنَّهَا اسْمُ تَفْضِيل، فَمَثَلًا قُولُهُ تَعَالَى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ فَيُفَسِّرُونَهَا باسْمِ الفَاعِل، مَعَ أَنَّهَا اسْمُ تَفْضِيل، فَمَثَلًا قُولُهُ تَعَالَى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ عَلَى بَابِهَا اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ وَلَكَنَّهَا بِمَعْنَى عَالِمٍ؛ النَّنعام: ١٧٤]، يَقُولُونَ: إنَّهَا لَيْسَتْ عَلَى بَابِهَا الْمَا أَيْ التَّفْضِيل والمُفضَّل والمُفضَّل والمُفضَّل عَلَيْهِ وَلَكَنَّهَا بِمَعْنَى عَالِمٍ؛ لأَنْكَ لَو جعلْتَهَا للتَّفْضِيل لَشَرَّكْتَ بيْنَ المُفضَّل والمُفضَّل عَلَيْهِ وَهَذَا لا يَصِحُّ ولا يَسْتَقِيمُ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، رقم (٩٩٩٥)، ومسلم: كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه، رقم (٢٧٥٤).

فَنَقُولُ لَـهُمْ: إِنَّ دَلَالَةَ اسْمِ التَّفْضِيلِ عَلَى الكَمَالِ أعظَمُ مِنْ دَلَالَةِ اسْمِ الفَاعِل؛ لأنَّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ عِلْمَ اللهِ أُوسَعُ مِنْ عِلْمِ الآخَرِينَ. أمَّا إِذَا قُلْتَ: اللهُ عَالِمٌ. باسْمِ الفَاعِل فَهَذَا وَصْفٌ يَشْتَرِكُ فَيْهِ الْحَالِقُ والمَخلُوقُ عَلَى حَدِّ سَوَاءٍ، فانْظُرْ كَيْفَ كَانَتْ هَذِهِ الْعُقُولُ الفَاسِدَةُ ثُحِرِّفُ الكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ، وتَقَعُ فِي شَرِّ مَّا فَرَّتْ مِنْهُ.

وهُنَا مَثَلًا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَـلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ» يَقُولُونَ: لَا يُمكِنُ أَنْ تَقُولَ: «أَرْحَمُ» باسْمِ التَّفضِيل؛ لأنَّهُ يلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ اشْتِرَاكُ اللَّفضَّلِ واللَّفضَّلِ عَلَيْهِ فِي أَصْلِ الصَّفَةِ، فَيُقَالُ لَمَّمْ: أَيُّهُمَا أَبلَغُ فِي الكَمَالِ أَنْ تَقُولَ: «أَرْحَمُ» أو «رَاحِمٌ»؟

الجَوَابُ: «أَرْحَمُ» بِلَا شَكَّ؛ لأَنَّ اسْمَ الفَاعِل «رَاحِمٌ» يتَسَاوَى فِيهِ الطَّرفَانِ، أَيْ: أَنَّهُ وَصْفٌ يَشْتَرِكُ فِيهِ الحَّالِقُ والمَخلُوقُ عَلَى حَدِّ سَوَاءٍ، بخِلَافِ اسْمِ التَّفضِيل «أَرْحَمُ».

عَلَى كُلِّ حَالٍ: كُلَّمَا جَاءَ (أَفْعَل) مُضَافًا إلى اللهِ عَنَّفَظَ فَهُوَ اسْمُ تَفْضِيل، وهُوَ عَلَى بَابِهِ، وهُوَ خَيْرٌ ممَّا حَرَّفَهُ أُولَئِكَ القَوْمُ الَّذِينَ يجعَلُونَهُ بِمَنْزِلَةِ الفَاعِلِ.

فإِنْ قِيلَ: كَيْفَ نُجِيبُ عَنْ دَلِيلِ الَّذِينَ فَسَّرُوا اسْمَ التَّفضِيل باسْم الفَاعِل وقَالُوا: لأنَّ اسْمَ التَّفضِيل يَقْتَضِي المُشارَكَةَ فِي أَصْلِ الصِّفَةِ؟

فالجواب: أن نقُولُ لَهُم: إنَّ كُلَّ صِفَةٍ للهِ تعَالَى فهِي مُشتركةٌ فِي أَصْل الصِّفَةِ مَعَ المَخلُوقِ، فاللهُ تعَالَى مُتَّصِفٌ بالعِلْمِ والإنسَانُ مُتَّصِفٌ بالعِلْمِ، لكِنْ تختَلِفُ بحسبِ مَا تُضَافُ إليْهِ، ولَا بُدَّ مِنْ هَذَا، ولَوْلَا الاشْتِرَاكُ فِي أَصْلِ الصِّفَةِ مَا فَهِمْنَا مَعْنَاهَا أَصْلًا.

والحُسْنُ في أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى يَكُونُ باعْتِبَارِ كُلِّ اسْمٍ عَلَى انْفِرَادِهِ، ويَكُونُ باعْتِبَارِ جَمْعِه إِلَى غَيرِهِ، فيَحْصُلُ بجَمع الاسْمِ إلى الآخَرِ كَمَّالٌ فوقَ كَمَالٍ<sup>[1]</sup>.

وقولُه عَلَيْهِ الصَّلاَهُ وَالسَلامُ: «لَلَهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا» يَعْنِي: أُمَّ صَبِيٍّ وَجَدَتْهُ فِي السَّبِي، فَأَخَذَتْهُ وَالصَقَتْهُ بَبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ، هَذِهِ الأُمُّ تَبْحَثُ فِي السَّبِي أَيْنَ طِفْلُهَا، فَلَمَّ وجَدَتْهُ أَخَذَتْهُ وكَأَنَّهَا مِنْ غَيرِ عَقْل، فألصَقَتْهُ عَلَى بَطْنِهَا وأرضَعَتْهُ. قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «أَثَرُونَ أَنَّ هَذِهِ تُلْقِي وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: «للهُ أَرْحَمُ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «أَثَرُونَ أَنَّ هَذِهِ تُلْقِي وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: «للهُ أَرْحَمُ قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ: «وَلَدِهَا» (١) هَذِهِ الرَّحَةُ كَامِلَةٌ مِنْ جِهَةِ النَّوعِ، كَذَلِكَ أَيضًا رَحْمَةُ اللهِ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا» (١) هَذِهِ الرَّحَةُ كَامِلَةٌ مِنْ جِهَةِ النَّوعِ، كَذَلِكَ أَيضًا رَحْمَةُ اللهِ كَامِلَةٌ مِنْ جِهَةِ النَّوعِ، كَذَلِكَ أَيضًا رَحْمَةُ اللهِ كَامِلَةٌ مِنْ جِهَةِ الشَّمُولِ؛ لِذَا قَالَ المُؤلِّفُ: «وَمُتضمِّنٌ أَيضًا للرَّحَةِ الوَاسِعَةِ الَّتِي كَامِلَةٌ مِنْ جِهَةِ الشَّمُولِ؛ لِذَا قَالَ المُؤلِّفُ: «وَمُتضمِّنٌ أَيضًا للرَّحَةِ المُؤمِنينَ: قَالَ اللهُ عَنْهَا: ﴿وَرَحْمَةِ وَلِي اللهُ مِنْهُ مِنْ مُونِ عَنْهُ عَنْهُا فَاللَّهُ عَنْهَا: ﴿وَرَحْمَةِ وَعِلْمَا﴾».

إذَنْ: رحمَةُ اللهِ في نَوعِهَا وفي شُمُولِها أكمَلُ مَا يكُونُ مِنَ الرَّحَمَاتِ. مَا الفَرْقُ بِيْنَ اسْم (الرَّحْن) واسم (الرَّحيم)؟

الجوَابُ: (الرَّحْنُ) صِيغَتُهَا تَدُنُّ عَلَى السَّعَةِ والامتِلَاءِ، كَمَا يُقَالُ مَثَلًا لَمِنِ اشْتَدَّ غَضَبُهُ: هَذَا غَضْبَانُ. ولَمِنْ سَكِرَ: هَذَا سَكْرَانُ، أَيْ: مُمتلِيٌّ؛ و(الرَّحيمُ) لا تَدُلُّ عَلَى هَذَا؛ ولذَلِكَ يُوصَفُ الرَّسُولُ بأنَّهُ رَحِيمٌ، ولَا يُقَالُ: إِنَّهُ رَحْنٌ. فالرَّحْنُ تَدُلُّ عَلَى هَذَا؛ ولذَلِكَ يُوصَفُ الرَّسُولُ بأنَّهُ رَحِيمٌ، ولَا يُقَالُ: إِنَّهُ رَحْنٌ. فالرَّحْنُ تَدُلُّ عَلَى مَن تَصِلُ إلَيْهِ هَذِهِ الرَّحْةُ.

[١] أسهَاءُ اللهِ تعَالَى كُلُّهَا حُسنَى عَلَى انفرَادِهَا، وَقَدْ يَنْضَافُ إِلَى هَذَا الْحُسْنِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، رقم (٥٩٩٩)، ومسلم: كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه، رقم (٢٧٥٤).

وكذَلِكَ حُكمُهُ تعَالَى وحِكمَتُهُ مَقرُونَانِ بالعِزِّ الكَامِل، بخِلَافِ حُكْم المَخلُوق وحِكمَتِهِ فإنَّهُما يَعْتَرِيهما الذُّلُّ.

الَّذِي اكتَسَبَهُ الاسْمُ اكتسابًا ذاتيًّا يَنْضَافُ إلَيْهِ حُسْنٌ آخَرُ بانْضِهَامِهِ إِلَى غَيرِهِ، فَيَكُونُ مِنْ مَجْمُوعِ الأَمْرَينِ كَمَالٌ آخَرُ، وهَذَا مَوجُودٌ فِي القُرْآنِ كَثِيرٌ، فَدَائيًا يَقْرُنُ اللهُ تَعَالَى بيْنَ اسْمَين تَجِدُ أَنَّ فِي ضَمِّ أُحدِهِمَا إِلَى الآخَرِ كَمَالًا لَا يَحْصُلُ بانْفِرَادِ أَحَدِهِمَا عَنِ الآخَرِ، وضَرِبْنَا لِذَلِكَ مَثَلًا.

[1] اسمُ اللهِ تعَالَى «العزِيز» إثْبَاتُ العزَّةِ للهِ عَنَفِجَلَ، وَهِيَ الغَلَبَةُ والقَهْرُ وكَمَالُ السُّلطَانِ، وإذَا ضُمَّ اسْمُ اللهِ تعَالَى «الحَكِيمُ» إِلَى العزَّة صَارَتْ هَذِهِ العزَّةُ مَقرُونَةً بالحِكْمَةِ، فَلَا يَظْلِمُ، ولا يجُورُ، ولا يَتصرَّفُ تَصرُّفًا لا يُحمَدُ علَيْهِ، مَعَ أَنَّهُ عزِيزٌ.

[٢] فنستَفِيدُ مِنْ قَرْنِ العَزِيزِ بالحَكِيمِ فائِدَةً عظيمةً وهِيَ: أَنَّ عَزَّتَهُ مَقرُونَةٌ بِالحِكْمَةِ؛ لأَنَّ العزَّةَ وَحْدَهَا قَدْ يَنْتُجُ عَنْهَا سُوءُ التَّصرُّ فِ والظُّلْمُ والجَورُ، كَمَا لَوْ وَجَدْنَا مَلِكًا عَزِيزًا فِي مُلكِهِ لَا يُعارضُهُ أَحَدٌ؛ تَجِدُ هَذَا المَلِكَ إِنْ لَمْ يُسعِفْهُ اللهُ تَعَالَى بالعِنَايَةِ؛ تَجِدُهُ لكَمَالِ سُلطَانِهِ وعزَّتِهِ يَظْلِمُ ويَجُورُ ولَا يُبالِي؛ لأَنَّهُ لَيْسَ عندَهُ حِكْمَةٌ.

## القَاعِدَةُ الثَّانيَةُ: أسمَاءُ اللهِ تعَالَى أعْلَامٌ وأوصَافٌ [١]:

كَذَلِكَ أَيضًا مِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُونُ حَكِيمًا لَكِنْ لَيْسَ عَنْدَهُ عِزَّةٌ وَعَلَبَةٌ، فَيَكُونُ عَندَهُ حَكَمَةٌ يَتَصَرَّفُ تَصَرُّفًا حَسَنًا طيبًا ويضَعُ كُلَّ شَيْءٍ فِي موضِعِهِ، ولكِنْ لَيْسَ عندَهُ تِلْكَ القُوَّةُ الَّتِي يُنفِّذُ بِهَا مَا أَرَادَ ومَا حكَمَ.

فاللهُ عَنَقِبَلَ عَزَّتُهُ مَقرُونَةٌ بالجِكْمَةِ، وحكْمَتُهُ مقرُونَةٌ بالعزَّةِ، فباقْتِرَان الاسْمَين بعضِهِمَا إلى بعْضٍ يَحَصُلُ كَمَالُ آخَرُ وهُوَ عزَّةٌ في حِكْمَةٍ، وحِكْمَةٌ في عزَّةٍ، وكَذَلِكَ «البرُّ الرَّحيمُ»، «الغفُورُ الرَّحيمُ»، وَمَا أشْبَهَ ذَلِكَ؛ إذَا تَأمَّلْتَهَا وجَدْتَ فيها زيادَةَ كَالٍ فِيهَا إذَا ضُمَّ أَحَدُ الاسْمَين إلى الآخرِ.

#### [١] هَذِهِ القَاعِدَةُ فيهَا مَبْحَثَانِ:

المبحَثُ الأوَّلُ: أنَّ أسمَاءَ اللهِ أعلَامٌ وأوصَافٌ، فهِي باعْتِبَارِ دَلَالَتِهَا عَلَى النَّاتِ: أعْلَامٌ، وباعْتِبَارِ دَلَالَتِهَا عَلَى المعَانِي: أوْصَافٌ، مِثَالُ ذَلِكَ: «السَّمِيع» يَدُلُّ عَلَى اللهِ، ويكُونُ بَهَذَا الاعْتِبَارِ عَلَمًا؛ لأنَّ ابْنَ مَالِكٍ رَحَمَهُ اللهَ يَقُولُ (١):

## اسْمٌ يُعيِّنُ الْسَمَّى مُطْلَقًا عَلَمُهُ....

فَتَكُونُ عَلَمًا، وباعْتِبَارِ أَنَّ «السَّمِيع» مُتضمِّنٌ للسَّمْعِ، وأَنَّهُ يَسمَعُ عَنَّقَجَلَّ كُلَّ صَوْتٍ تَكُونُ صِفَةً، فهِيَ أعلَامٌ وأوصَافٌ، أمَّا أسمَاءُ غيرِهِ الأصْلُ فيهَا أنَّهَا أعْلَامٌ فَقَطْ، لَا تَدُلُّ عَلَى وَصْفٍ.

و لهَذَا نُسمِّي هَذَا الرَّجُلَ (عبدَ اللهِ) وهُوَ مِنْ أَكْفَر عِبَادِ اللهِ، فهُوَ عَلَمٌ لَهُ، ولَيْسَ وَصْفًا لَهُ؛ هَذَا باعْتِبَارِ العُبوديَّةِ الشَّرعيَّةِ، وإنْ كَانَ وَصْفًا باعْتِبَارِ العُبوديَّةِ الكونيَّةِ؛

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الألفية لابن عقيل (١/ ١١٨).

ونُسمِّي هَذَا الرَّجلَ (عليًّا) علَمًا علَيْهِ، وهُوَ سَافِلُ نَازِلٌ، ونُسمِّي (خالدًا) عَلَمًا عَلَيْهِ، وهُوَ لِيْسَ بِمُخلَّدٍ، ونُسمِّي (حَكيمًا) عَلَمًا عَلَيْهِ، وَهُوَ مِنْ أَسْفَهِ عِبَادِ اللهِ، وَهُو لَيْسَ بِمُخلَّدٍ، ونُسمِّيهِ (أَحْدَ) علَمًا علَيْهِ، وهُو أَكْفَر ونُسمِّيهِ (أَحْدَ) علَمًا علَيْهِ، وهُو أَكْفَر النَّاسِ، فَقَدْ لَا يَعْرِفُ الحَمْد، ولَا يُعرَفُ بالحَمْدِ، فأَسْمَاءُ غيرِ اللهِ أَعلَامٌ مِحرَّدةٌ فَقَطْ، إلَّا أَسمَاءَ النَّبِيِّ فِهِيَ أَعْلَامٌ وأوصَافٌ، وقَدْ قِيلَ (١):

وشَـقَ لَـهُ مِـنِ اسْـمِهِ لِيُجِلَّـهُ فَذُو العَرْشِ عَمْودٌ وَهَـذَا مُحَمَّدُ

فَأَسْمَاءُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَعلَامٌ وأوصَافٌ؛ لأنَّ محمَّدًا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سُمِّيَ بِذَلِكَ لكَثْرَةِ محَامِدِهِ، أو لكَثْرَةِ خِصَالِهِ الحميدةِ، وأحمَدُ لأنَّهُ أَحمَدُ النَّاسِ للهِ عَنَقِجَلَ، وأحمَدُ مَن يَحمَدُهُ النَّاسُ (٢).

وأسهاءُ القُرآنِ كَذَلِكَ، فالقُرآنُ والفرقَانُ والكِتَابُ كُلُّهَا أَعلَامٌ وأوصَافٌ، لكِنَّ أسهاءَ القُرآنِ داخِلَةٌ فِي أسمَاءِ اللهِ.

فَالْحَاصِلُ: أَنَّ أَسْهَاء اللهِ أَعْلَامٌ وأُوصَافٌ.

فهَذِهِ القَاعِدَةُ هِيَ القَاعِدَةُ الأصيلَةُ اللَّغويَّةُ الشَّرعيَّةُ؛ أمَّا المعتَزِلَةُ فقَالُوا: إنَّ أسَمَاءَ اللهِ مجرَّدُ أعلَامٌ لا تدُلُّ عَلَى وَصْفٍ؛ ولهَذَا يُثبِتُونَ الأسمَاءَ ولا يُثبِتُونَ المعَانِيَ، وهذَا -كمَا قَالَ شَيْخُ الإسلَامِ رَحَمَهُ اللَّهُ- مُخَالِفٌ لِجَمِيع لُغَاتِ العَالَمُ (٢).

<sup>(</sup>١) البيت لحسان بن ثابت رَضَّاللَّهُ عَنْهُ؛ ديوانه (ص:٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: جلاء الأفهام لابن القيم (ص:١٨٣) ط. عالم الفوائد.

<sup>(</sup>٣) انظر: الفتاوي الكبرى (٦/ ٤٢٩)، مجموع الفتاوي (١٢/ ٣١٣).

فكلُّ العَالَمِ العَربُ وغَيرُ العَربِ إِذَا أَتُوْا بِاللَّفظِ المُشتقِّ فَإِنَّهُم يُريدُونَ المعنَى الَّذِي اشْتُقَ منْهُ، فَلَا يقُولُونَ للأعمَى: إِنَّهُ بَصِيرٌ. ولا للبَصِيرِ: إِنَّهُ أَعمَى. ولَا للقَويِّ: إِنَّهُ ضَعِيفٌ. ولا للضَّعيف: إِنَّهُ قويٌّ. فصَارَتْ هَذِه القَاعِدَةُ تُفيدُنا في الرَّدِّ عَلَى المَّتَزِلَةِ الَّذِينَ أَثْبَتُوا الأسمَاءَ دُونَ الصِّفَاتِ، كَمَا سيَأْتِي (۱).

المَبْحَثُ الثَّانِي: فِي هَذِهِ القَاعِدَةِ: هَلْ أَسْهَاءُ اللهِ مُتبايِنَةٌ أَو مُترادِفَةٌ؟ نقُولُ: أمَّا باعْتِبَارِ دَلَالَتِهَا عَلَى ذَاتِ اللهِ فهِي مُترادِفَةٌ؛ لأنَّهَا كُلَّها تَدُلُّ عَلَى ذَاتِ وَاحِدَةٍ، وأمَّا باعتِبَارِ مَا تَحْمِلُهُ مِنَ المَعَانِي -أَيْ: دلالَةِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا عَلَى معْنَى خَاصِّ - فهِي باعتِبَارِ مَا تَحْمِلُهُ مِنَ المَعانِي -أَيْ: دلالَةِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا عَلَى معْنَى خَاصِّ - فهِي مُتباينَةٌ فَ: «السَّمِيعُ، البَصِيرُ، العَزِيزُ، الحَكِيمُ»، كلُّها أسمَاءٌ لُسمَّى واحِدٍ، فهي بهذَا الاعْتِبَارِ مُترادِفَةٌ، لكِنَّ «السَّميع» دَالً عَلَى السَّمع، و«البَصِيرَ» دَالً عَلَى البَصِر، والبَصِيرَ والعَزَّةُ غَيْرُ السَّمع، والجَحْمَةُ غَيْرُ السَّمع، والعَزَّةُ غَيْرُ السَّمع، والجَحْمَةُ غَيْرُ السَّمْع... وَهَكَذَا.

واعلَمْ أنَّ الكَلِمَتَينِ إمَّا أَنْ تَكُونَا مُترادِفَتَينِ، أَوْ مُتبَايِنَتَينِ، أَوْ مُشترِكَتَينِ، أَوْ مُشترِكَتَينِ،

فَالْمُتَبَايِنَتَانِ: هُمَّا أَن تَدُلَّ كُلُّ وَاحِدَةٍ عَلَى مَعْنَى لَا يَتَّفِقُ مَعَ الأُخْرَى، مِثْلَ: وَأُرزِ. فَالأُرزُ غَيْرُ القَمْح، ولَيْسَ بينَهُمَا عُمُومٌ أَو خُصُوصٌ.

وقَدْ تَكُونُ الكَلِمَتَانِ مُترادِفَتَينِ؛ لتَرادُفِهِهَا عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ كَهَا يتَرَادَفُ الشَّيءُ بعضُهُ عَلَى بعْضٍ، مِثْلَ: قَمْح وبُرٍّ وحِنْطَةٍ، فهَذِهِ مُترادِفَةٌ. ومِثْل: بَشَر وإنْسَان.

وَقَدْ تَكُونُ الكَلِمَةُ مُشتَرِكَةً، بِمَعْنَى أَنَّ الكَلِمَةَ الوَاحِدَة تَدُلُّ عَلَى مَعَانٍ مُتعدِّدَةٍ

<sup>(</sup>١) انظر: (ص:٨٣، ١١٧).

أعْلَامٌ: باعْتِبَارِ دَلَالَتِهَا عَلَى الذَّاتِ، وأوْصَافٌ: باعْتِبَارِ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ مِنَ المَعَانِي، وَهِيَ بالاعتبَارِ الأوَّلِ مُترادِفَةٌ؛ لدَلَالَتِهَا عَلَى مُسمَّى وَاحِدٍ، وَهُوَ اللهُ عَرَّوَجَلَ، وبالاعْتِبَارِ الثَّانِي مُتباينةٌ لدَلَالَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَعْنَاهُ الحَاصِ، عَرَّوَجَلَ، وبالاعْتِبَارِ الثَّانِي مُتباينةٌ لدَلَالَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَعْنَاهُ الحَاصِ، فَرَاحِيْهُ، القِدِيرُ، المَحْيِمُ، القِدِيرُ، المَحْيِمُ، العَدِيرُ، المُحَيمُ، فَرَاحِدٍ، وَهُوَ اللهُ سُبْحَالَهُ وَتَعَلَى الرَّحْيمُ، العَدِيرُ، الحَيسُ معنى «الحي» غَيرُ معنى «الحي» غَيرُ معنى «العَدِيم»، ومَعْنَى «العَلِيم»، ومَعْنَى «العَلِيم» ومَعْنَى «العَلِيم» ومَعْنَى «العَلِيم» ومَعْنَى «العَلِيم» ومَعْنَى «العَلِيم» ومَعْنَى «العَلِيم»، ومَعْنَى «العَلِيم» ومَكَذَا.

وَإِنَّمَا قُلْنَا بِأَنَّمَا أَعْلَامٌ وأُوصَافٌ؛ لدَلَالَةِ القُرآنِ عَلَيْهِ<sup>[1]</sup>، كَمَا فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [يونس:١٠٧]، وقولُهُ: ﴿ وَرَبُّكِ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ﴾ [الكهف:٨٥]، فإِنَّ الآيةَ الثَّانيَةَ دلَّتْ عَلَى أنَّ الرَّحيمَ هُوَ الْمُتَّصِفُ بالرَّحْمَةِ [1].

عكْسُ الْمَتَرادَفَة، مثلَ: عَيْنِ فهِيَ مُشتركَةٌ بَيْنَ العَيْنِ البَاصِرَةِ، والعَيْنِ الجَارِيَةِ، والذَّهَبِ، والذَّهَبِ، والخَاسُوسِ عَازٌ وليسَ حقيقَةً. فهذِهِ نُسمِّيهَا مُشتَركًا؛ لأنَّ المعَانِيَ اشْتَركَتْ فِي لَفْظٍ وَاحِدٍ.

وَقَدْ تَكُونُ فِيهِمَا نِسْبَةُ العُمُومِ والخُصُوصِ، بأنْ تَكُونَ إِحْدَى الكَلِمَتَينِ أَخَصَّ مِنَ الأُخْرَى مثلَ: إنسَان وحيوَان، فنُسمِّي الإنسَانَ إنسَانًا، وَهَذَا خَاصُّ، ونُسمِّيه حيوَانًا، وهَذَا عَامٌّ؛ لأَنَّهُ يَشمَلُ الإنسَانَ وغيرَهُ، إلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أن يُخاطَبَ العامِّيُّ بقولِنَا: إنَّهُ حيَوَانٌ نَاطِقٌ. لأَنَّهُ يَرَاهُ شَتُمًا.

[١] وإِذَا دَلَّ القُرآنُ عَلَى شَيْءٍ وَجَبَ إِثْبَاتُهُ، وإِذَا دَلَّ عَلَى نَفْيهِ وَجَبَ نفيهُ.

[٢] أيضًا: هُنَاكَ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أنَّ «الغُفُورَ» دَالٌّ عَلَى المَغْفِرَةِ، وَهِيَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ ﴾ [الرعد:٦]، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ تُذكَرَ فِي أَصْلِ

ولإجْمَاعِ أَهْلِ اللَّغَةِ والعُرْفِ أَنَّهُ لَا يُقَالُ: عَلِيمٌ. إِلَّا لِمَنْ لَهُ عِلْمٌ، وَلَا: سَمِيعٌ. إِلَّا لَمِنْ لَهُ سَمْعٌ، وَلَا: بَصَيرٌ. إِلَّا لَمِنْ لَهُ بَصَرٌ، وهَذَا أَمْرٌ أَبْيَنُ مِنْ أَنْ يَحَتَاجَ إِلَى دَلِيلٍ [1].

وبَهَذَا عُلِمَ ضَلَالُ مَنْ سَلَبُوا اسْهَاءَ اللهِ تَعَالَي مَعَانِيَهَا مِنْ أَهُلِ التَّعطيلِ وَقُالُوا: إنَّ اللهُ تَعَالَى سَمِيعٌ بِلَا سَمْع، وبصِيرٌ بِلَا بَصَرٍ، وعَزيزٌ بِلَا عِزَّةٍ وهَكَذَا... وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بَأَنَّ ثُبُوتَ الصِّفَاتِ يَستَلْزِمُ تَعَدُّدَ القُّدَمَاءُ [1].

الكِتَابِ، لكِنْ نَسِينَاهَا؛ فقَولُهُ: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ ﴾ أَيْ: صَاحِبُ مَغفِرَةٍ، فَدَلَّ عَلَى هَذَا اسْمُ الغَفُورِ.

[1] أَجْمَعَ أَهْلُ اللَّغَةِ والعُرْفِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُوصَفُ بِالْمُشَتَّقِ إِلَّا مَنِ اتَّصَفَ بِمَعْنَاهُ، فَلَا يُقالُ: سَمِيعٌ. للأصَمِّ، ولا: بصِيرٌ. للأعْمَى، ولا: عَاقِلٌ. للمَجنُونِ، بَمْ غَنَاهُ، فَلَا يُقالُ: سَمِيعٌ. للأصَمِّ، ولا: بصِيرٌ. للأعْمَى، ولا: عَاقِلٌ. للمَجنُونِ، بَلْ لا بُدَّ أَن تَكُونَ هَذِهِ الأوصَافُ دَالَّةً عَلَى مَعَانِيهَا، فِيمَنْ نُسِبَتْ إلَيْهِ، وهُوَ أَمْرٌ أَبِنُ مِن أَن يَحَتَاجَ إلى شَرْحِ.

إِذَنِ القَاعِدَةُ الثَّانيَةُ: أَنَّ أَسَهَاءَ اللهِ أَعلَامٌ وأُوصَافٌ، وأنَّهَا باعْتِبَار دَلاَلَتِهَا عَلَى النَّاتِ مُترادِفَةٌ، وعَلَى المَعَانِي مُتبايِنَةٌ.

[٢] هَوْلاءِ يقُولُونَ: «نحْنُ نُشِتُ أَسَاءَ اللهِ تعَالَى، وأَنَّ اللهَ سَمِيعٌ علِيمٌ عَلِيمٌ حَكِيمٌ عَزِيزٌ... إِلَى آخِرِهِ، لكِنْ بدُونِ إثْبَاتِ المعْنَى لَهُ، فنَقُولُ: سَمِيعٌ بِلَا سَمع، وبَصِيرٌ بِلَا بَصَر؛ لأَنَّكَ إِذَا قُلْتَ: إِنَّ للهِ سَمْعًا وبصَرًا وقُدرَةً وقُوَّةً، وقُلْتَ: إِنَّ هَذِهِ وبَصِيرٌ بِلَا بَصَر؛ لأَنَّكَ إِذَا قُلْتَ: إِنَّ للهِ سَمْعًا وبصَرًا وقُدرَةً وقُوَّةً، وقُلْتَ: إِنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ قَدِيمَةٌ. لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ تعدُّدُ القُدمَاءِ، والقَدِيمُ عنْدَ أَهْلِ الكَلَامِ هُو أَخصُّ وصْفِ الإلهِ، يَعْنِي: أَنَّهُ الوَصْفُ الَّذِي لَا يُوصَفُ بِهِ غَيرُهُ"، وَهَذَا لَا شَكَ أَنَّهُ عَلَطٌ،

# وَهَذِهِ العِلَّةُ عليلَةٌ - بَلْ مِيَّتَةٌ - ؛ لدَلَالَةِ السَّمع (١) والعَقْل عَلَى بُطلَانِهَا [١].

فالقَدِيمُ لَيْسَ أخصَّ وصْفِ للهِ، لأَنَّهُ يُوصَفُ به غيرُ اللهِ، كَمَا قَالَ عَنَّقَجَلَّ: ﴿حَقَّ عَادَ كَالْمُرْجُونِ ٱلْقَدِيرِ ﴾ [يس:٣٩]، فأخَصُّ وَصْفٍ للهِ مَا لَا يُسمَّى بِهِ غيرُهُ كـ(رَب العالَمِينَ)، (خَالِق كُلِّ شَيْءٍ) وَمَا أشْبَهَ ذَلِكَ، وأنتُمْ تُنكِرُونَ عَلَى النَّصَارَى وَتُكفِّرُونَهُمْ إِذَا قَالُوا: إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ؟!

فَنَقُولُ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ: إِنَّ هَذَا القَولَ قولٌ بَاطِلٌ؛ فإنَّهُ لَا يَلزَمُ مِنْ تَعدُّدِ الصَّفَة تَعدُّدُ الموصُوفِ ليسَتْ غيرَهُ حتَّى يُقَالَ: إِنَّ الصِّفَة تَعدُّدُ الموصُوفِ ليسَتْ غيرَهُ حتَّى يُقَالَ: إِنَّ ذَلِكَ يَستلزِمُ تعدُّدَ القُدمَاءِ، وإلَّا لكُنَّا نَحْنُ أيضًا الواحِدُ منَّا يَكُونُ كثيرًا بحَسَبِ فَلِكَ يَستلزِمُ تعدُّدَ القُدمَاءِ، وإلَّا لكُنَّا نَحْنُ أيضًا الواحِدُ منَّا يَكُونُ كثيرًا بحَسَبِ صِفَاتِهِ.

ثُمَّ إِنَّ قُولَكُمْ: ﴿إِنَّنَا نُنْكِرُ عَلَى النَّصَارَى وَنُكفِّرُهُم إِذَا قَالُوا: إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلاَتُهِ ﴾ ونحْنُ نُشِتُ لَهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى زَعْمِكُمْ، فنَقُولُ: إِنَّكُم لَمْ تَعْرِفُوا اللَّغَةَ العربيَّة ؛ لأنَّ اللَّغَةَ العربيَّة ، وجميعَ اللَّغَاتِ إِذَا جَاءَ الاسْمُ مُشْتَقًا فَهُو دَالٌ عَلَى المُشْتِقِ مِنْهُ ولَا إِشْكَالَ فِي هَذَا، ولَا يلزَمُ مِنْ تَعدُّدِ الصِّفَاتِ تَعدُّدُ القُدماءِ، كَمَا أَنَنَا للمُواحِدِ مِنْكُمْ: إِنَّهُ سَمِيعٌ وبَصِيرٌ وقَدِيرٌ وعَلِيمٌ، والوَاقِعُ أَنَّهُ وَاحِدٌ.

[١] قَولُهُ: ﴿ وَهَذِهِ العِلَّةُ عَلِيلَةٌ ﴾ يَعْنِي: مَرِيضَةً، بَلْ مَيُّتَةً؛ لَيْسَ فِيــهَا رجَــاءٌ وَلَا حِرَاكٌ.

وقولُنَا: «لَدَلَالَةِ السَّمْعِ» السَّمْعُ: هُوَ القُرآنُ والسُّنَّةُ، وسيَمرُّ بِكَ هَذَا التَّعْبِيرُ كَثِيرًا فانْتَبِهْ لَهُ.

<sup>(</sup>١) السمع هو القرآن والسُّنَّة، وسيمرُّ بك هذا التعبير كثيرًا فانتبه له. (المؤلف)

أمَّا السَّمْعُ: فلأنَّ اللهَ تَعَالَى وَصَفَ نفسَهُ بَأُوْصَافٍ كَثِيرَةٍ، مَعَ أَنَّهُ الوَاحِدُ الأَحَدُ؛ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِكَ لَشَدِيدُ ﴿ آ إِنَّهُ هُو [البروج:١٦-١٦]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ سَجِح الْوَدُودُ ﴿ آ لُهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

وأمَّا العَقْلُ: فلأَنَّ الصِّفَاتِ لَيْسَتْ ذَوَاتٍ بائِنَةً مِنَ المُوصُوفِ، حتَّى يلزَمَ مِنْ ثُبُوتِهَا التَّعَدُّدُ، وإِنَّمَا هِيَ مِنْ صِفَاتِ مَنِ اتَّصَفَ بِهَا، فَهِيَ قَائِمَةٌ بِهِ، وكُلُّ مَوجُودٍ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ تَعَدُّدِ صِفَاتِهِ، فَفِيهِ صِفَةُ الوُجُودِ، وكُونُهُ واجِبَ الوجُودِ، أَوْ مُمكِنَ الوجُودِ، وكونُهُ عَيْنًا قَائِمًا بنَفْسِهِ، أَوْ وَصْفًا فِي غَيرِهِ [1].

[١] أَي: اللهُ.

[٢] فالدَّلِيلُ وَاضِحٌ والاستدلَالُ وَاضِحٌ؛ لأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَتَمدَّحُ بَهَذِهِ الأَوْصَافِ وَهُوَ وَاحِدٌ؛ ولأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ﴾ [الكهف:٥٨]، وقَالَ: ﴿ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ﴾ [الكهف:٥٨]، وقَالَ: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ ﴾ [الرعد:٦]، وأثبتَ لنَفْسِهِ عِلمًا، وَلمُ يَلْزَمْ مِنْ هَذَا أَنْ يَتَعدَّدَ الإِلَهُ؛ بَلْ هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ.

[٣] وَهَذَا لَازِمٌ لَهُمْ، كُلُّ مَوجُودٍ لَا بُدَّ مِنْ تَعدُّدِ صِفَاتِهِ؛ فَنَقُولُ لَمُّمْ: هَلْ تُثْبِتُونَ أَنَّ اللهَ مَوجُودٌ؟ سيقُولُونَ: نَعَمْ، نُثْبِتُ ذَلِكَ. إِذَنْ نَقُولُ: كُلُّ مَوجُودٍ لَا بُدَّ أَنْ تَتَعدَّد صِفَاتُهُ.

فَمَثَلًا: الموجُودُ فِيهِ صِفَةُ الوُجُودِ، وفِيه أيضًا أنَّ وُجُودَهُ إمَّا مُكِنٌّ، وإمَّا وَاجِبٌ،

وبهَذَا أيضًا عُلِمَ أَنَّ: «الدَّهْرَ» لَيْسَ مِنْ أَسْهَاءِ اللهِ تَعَالَى [1]؛ لأَنَّهُ اسْمٌ جَامِدٌ لَا يَتضَمَّنُ مَعْنَى يُلْحِقُه بِالأَسْمَاءِ الحُسنَى [1]، ولأَنَّهُ اسْمٌ للوَقْتِ والزَّمَنِ [1]، قَالَ اللهُ تَعَالَى عَنْ مُنْكِري البَعْثِ: ﴿ وَقَالُواْ مَا هِىَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنِيَا نَمُوتُ وَغَيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا اللهُ تَعَالَى عَنْ مُنْكِري البَعْثِ: ﴿ وَقَالُواْ مَا هِىَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنِيَا نَمُوتُ وَغَيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا اللهُ تَعَالَى عَنْ مُنْكِري البَعْثِ: ﴿ وَقَالُواْ مَا هِى إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنِيَا نَمُوتُ وَغَيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَا اللهُ لَيْ اللهُ لَا اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

فُوجودُنَا نَحْنُ مِنْ بَابِ المُمكِنِ، ووُجُودُ اللهِ مِنْ بَابِ الوَاجِبِ، وكَذَلِكَ المَوجُودُ اللهِ مِنْ بَابِ الوَاجِبِ، وكَذَلِكَ المَوجُودُ إللهِ مِنْ بَابِ الوَاجِبِ، وكَذَلِكَ المَوجُودُ إللهُ مِنْ قَائِمٌ إلمَّا أَنْ يَكُونَ عَينًا قَائِمٌ بَنفْسِهِ، فَسَمْعُ الإنسَانُ مَثَلًا عَيْنٌ قَائِمٌ بَغَيْرِهِ. إذَنْ كُلُّ مَوجُودٍ لَا بُدَّ أَنْ يَتَّصِفَ بَهَذِهِ الصِّفَاتِ الثَّلاثِ:

الأوَّل: الوُجوديَّةُ.

الثَّاني: كونُ وُجودِهِ وَاجِبًا أَو مُمكِنًا.

والثَّالِثُ: كُونُهُ عَيْنًا قَائِمَةً بنَفْسِهَا، أَو وَصْفًا فِي غيرِهِ، وهَذَا أَمْرٌ لَا يُمكِنُ إنكارُهُ.

[1] وسَبَقَ الكَلَامُ عَلَيْهِ، ولَكِنْ هُنَا أُوضَحُ وأُوسَعُ.

[٢] كَالْحَجَر اسْمٌ جَامِدٌ غَيْرُ مُشْتَقَ، والبَيْتُ اسْمٌ جَامِدٌ غَيْرُ مُشْتَقَ، وَسَبَقَ أَنَّ اللهَ لَهُ الأسَهَاءُ الحُسنَى لَا يُمكِنُ أَنْ تَكُونَ اسمًا جَامِدًا.

[٣] فالدَّهرُ معنَاهُ الوَقْتُ والزَّمَنُ.

[٤] فَهُمْ لَا يُرِيدُونَ بِقَوْلِهِ: «مَا يُهلِكُنَا إِلَّا الدَّهرُ»، يَعْنِي: إِلَّا اللهُ أَبدًا، بَلْ يُريدُونَ إِلَّا الدَّهرُ، يَعنِي: مُرورُ الآيّام واللَّيالي تُهلِكُنا.

فأمّا قولُهُ ﷺ : "قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يُؤذِينِي ابْنُ آدَمَ اللهُ اللهُ اللهُ مَنَ وَأَنَا اللهُ مُن اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

[1] وقَالَ بعْضُ أَهْلِ العِلْمِ ومنْهُمُ ابْنُ حزْمٍ رَحِمَهُ اللهُ (٢): ظاهر قولِهِ: «وَأَنَا الدَّهْرُ»، أَنَّ الدَّهْرَ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ، وعَلَيْهِ يَجِبُ أَن نُجرِيهُ عَلَى ظَاهِرِهِ، وأَنْ لَا نصرِ فَهُ عَنْ ظَاهِرِه، وهَذِهِ حُجَّةٌ قَدْ تَبْدُو قويَّةً؛ لَكِنْ نقُولُ: إِنَّ الدَّهْرَ اسْمٌ جَامِدٌ، بِمَعْنَى عَنْ ظَاهِرِه، وهذِهِ حُجَّةٌ قَدْ تَبْدُو قويَّةً؛ لَكِنْ نقُولُ: إِنَّ الدَّهْرَ اسْمٌ جَامِدٌ، بِمَعْنَى الوَقْتِ والزَّمْنِ، واللهُ عَنَا يَقُولُ: ﴿ وَلِللَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ لَلْمُسْنَى ﴾، والاسْمُ الجَامِدُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى وَصْفٍ لَيْسَ مِنَ الأَسْمَاءِ الحُسنَى.

ثُمَّ إِنَّ مَنْ تَأَمَّلَ الحَدِيثَ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ المرادُ أَنْ يُخِبِرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ بِأَنَّ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ: الدَّهْرُ -أَيْ: فِيهَا يَروِي عَنْ رَبِّهِ- حَيْثُ إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: «يُؤْذِينِي مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ: الدَّهْرَ هُوَ اللهُ لقَالَ: ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ هُوَ اللهُ لقَالَ: يَسُبُّنِي. وَلَوْ كَانَ يُرِيدُ أَنَّ الدَّهْرَ هُوَ اللهُ لقَالَ: يَسُبُّنِي وَأَنَا الدَّهْرُ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب التفسير، باب ﴿وَمَا يُهْلِكُمَّا إِلَّا ٱلدَّمْرُ﴾، رقم (٤٨٢٧)، ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب، باب النهي عن سب الدهر، رقم (٢٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: المحلى (٦/ ٢٨٢)، ط. دار الفكر.

ثُمَّ إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: "وَأَنَا الدَّهْرُ؛ بِيَدِي الْأَمْرُ، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ»، يَعِني أَنَّ الَّذِينَ يَسُبُّونَ الدَّهْرَ يَقُولُونَ: هَذِهِ سَنَةٌ جائِرَةٌ. أَو يَسُبُّونَ مَا وَقَعَ فيه، مِثْلَ قَولِ بعضِ السُّفهَاءِ: هذِهِ عاصِفَةٌ هَوْجَاءُ. أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ عَا يُطلِقُونَهُ عَلَى مَا يُحِدِثُهُ اللهُ عَلَى مِنَ الْعَوَاصِفِ والقَوَاصِفِ والنَّوازِلِ، فكُلُّ هَذَا مُحَرَّمٌ، وقَدْ يَصِلُ إلى حَدِّ عَنْجَلَ مِنَ الْعَوَاصِفِ والقَوَاصِفِ والنَّوازِلِ، فكُلُّ هَذَا مُحَرَّمٌ، وقَدْ يَصِلُ إلى حَدِّ الكُفْرِ، والَّذِينَ يَسبُّونَ اللهَ! أبدًا، إنَّمَا يَسُبُّونَ اللهَ! أبدًا، إنَّمَا يَسُبُّونَ اللهَ! أبدًا، إنَّمَا يَسُبُّونَ اللهَ! الدَّامَ والنَّهَارَ»، فاللَّيلُ والنَّهَارَ»، فاللَّيلُ والنَّهَارَ»، فاللَّيلُ والنَّهَارَ»، فاللَّيلُ والنَّهَارَ»، فاللَّيلُ والنَّهَارُ وهُمَا الدَّهْرُ مُقلَّبُان، ومَعلُومٌ أَنَّ المُقلِّبَ غَيْرُ المقلِّبِ.

وعليه فيتعينُ أَنْ يَكُونَ معْنَى قولِهِ: "وَأَنَا الدَّهْرُ" أَيْ: أَنَا مُصرِّفُ الدَّهرِ، بَلْ مَشَيْنَا عَلَى بَلَيل قولِهِ: "أَقُلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ"، ونحْنُ بَهَذَا لَمْ نَعْدِلْ عَنِ الظَّاهِرِ، بَلْ مَشَيْنَا عَلَى الظَّاهِرِ الَّذِي يَقْتَضِيه الحَالُ، لكِنْ إِذَا سَبَّ الدَّهْرَ الَّذِي لَا يُصَرِّفُ نفسَهُ، وإنَّمَا يُصرِّفُهُ اللهُ، فَقَدْ سَبَّ اللهُ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ شخصًا صَنَعَ ثوبًا أحَدُ أكمَامِهِ يَصِلُ إلى أَطْرَافِ الأَصَابِعِ والثَّانِي يَصِلُ إلى المِرفَق فسَبُّنا للثوب سَبُّ لَمِنْ صَنَعَ الثَّوبَ.

وعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ قَائِلٌ: «يَا دَهْرُ ارْحَمْنِي» فإِنَّهُ لَا يَجُوزُ؛ لأَنَّهُ إِنْ نَوَى الدَّهرَ ذَاتَهُ فَهُوَ كَافِرٌ مُشْرِكٌ، وإِنْ نَوَى اللهَ فَقَدْ دَعَا بغَيْرِ اسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ الحُسْنَى؛ لأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ.

والحَاصِلُ: أَنَّ أَسَهَاءَ اللهِ تَعَالَى كُلَّهَا حُسْنَى، أَيْ: عَلَى أَكْمَلِ مَا يَكُونُ مِنَ الحُسْنِ. وفِي قَوْلِهِ: «قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يُؤذِينِي ابْنُ آدَمَ...» يُسمَّى مِثْلُ هَذَا (الحديثَ القُدسيَّ) وهُوَ مَا رَوَاهُ النَّبيُّ القُدسيَّ) وهُوَ مَا رَوَاهُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ عَنْ رَبِّهِ؛ ووُصِفَ بَهَذَا للتَّمييزِ بينَهُ وبينَ الحَدِيثِ النَّبيِّ وَاللَّهِيِّ رَوَاهُ عَنْ رَبِّهِ، فَلَيْسَ هُوَ القُرآنَ الَّذِي نَزَلَ النَّبيِّ وَاللَّهُ اللَّهِيِّ رَوَاهُ عَنْ رَبِّهِ، فَلَيْسَ هُوَ القُرآنَ الَّذِي نَزَلَ بِهِ جِبْرِيلُ.

وقد اختلف العُلماءُ رَحَهُ اللهُ فِي الحَدِيثِ القُدسيِّ: هَلْ هُو كَلَامُ اللهِ لَفْظًا أَوْ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ نَقَلَهُ عَنِ اللهِ بِمَعْنَاهُ؟ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ هُو كَلَامُ اللهِ لَفْظًا؛ لأنَّ الأَصْلَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ نَقَلَهُ عَنِ اللهِ بَمَعْنَاهُ؟ فَمُو تَولُهُ، والنَّبِيُ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى. فيُحمَلُ عَلَى أَنَّ مَا أُضِيفَ إِلَى اللهِ قَوْلًا فَهُو قَولُهُ، والنَّبِيُ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى. فيُحمَلُ عَلَى أَنَّ هَذَا اللَّفظَ لفظُ اللهِ تَعَالَى. وقَالَ بعضُهُمْ: بَلْ هُو بالمَعْنَى، وَلا حَرَجَ أَنْ يُقَالَ: قَالَ فَلَانٌ. بالمَعْنَى، بدَلِيل أَنَّ جَمِيعَ الرُّسل وأقوامَهُم يَحكِي اللهُ عَنْهُم القَوْلَ باللّسانِ العَربيَّةِ، ولا يَنْطِقُونَ بالعربيَّةِ.

ولذَلِكَ عَجِدُ أَنَّ النُّقُولَ عَنْهُمْ تَخْتَلِفُ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ ﴾ [الأعراف:١٢٣]، وَفِي آيَةٍ أُخْرَى: ﴿قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ ﴾ [طه:٧١]، ﴿وَأَرْسِلَ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ ﴾ [الأعراف:١١١]، وفي آيَةٍ أُخْرَى: ﴿وَأَبْعَثْ ﴾ [الشعراء:٣٦]، عمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْقُلُ عنهُمْ معْنَى كَلَامِهِمْ، ولَيْسَ هَذَا كَلَامَهُم باللَّفْظِ، وهَذَا وَاضِحٌ.

وأَيَّدُوا هَذَا بِأَنَّهُ بِإِجَاعِ العُلَمَاءِ أَنَّ الْحَدِيثَ القُّدسِيَّ لَيْسَ مُعجِزًا، وَلَوْ كَانَ كَلَامَ اللهِ لَكَانَ مُعجِزًا؛ لأَنَّهُ لَا يُمكِنُ لأَحَدِ أَن يَأْتِيَ بِشَيْءٍ مُماثِل لصِفَاتِ اللهِ عَنَّقِجَلَّ، وَلاَ مَ اللهِ لَكَانَ مُعجِزًا؛ لأَنَّهُ لَا يُمكِنُ لأَحَدِ أَن يَأْتِيَ بِشَيْءٍ مُماثِل لصِفَاتِ اللهِ عَنَّقِجَلَ، وبالنَّهُ لا تَصِحُ قراءَتُهُ في الصَّلَاةِ، ولا تُشتَرَطُ لَهُ الطَّهارَةُ في مَسِّهِ، ولا طَهَارَةُ الجَنَابَةِ في تِلاَوَتِهِ، وأَنَّ مِنْهُ الصَّحِيحَ والحسنَ والضَّعيفَ والموضُوع، وكَلامُ اللهِ الجَنابَةِ في تِلاَوَتِهِ، وأَنَّ مِنْهُ الصَّحِيحَ والحسنَ والضَّعيفَ والموضُوع، وكَلامُ اللهِ تَعَالَى لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَحَفُوظًا، وعلَّلُوا بتعَالِيلَ كَثِيرَةٍ جيِّدَةٍ.

القَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: أَسْهَاءُ اللهِ تَعَالَى إِنْ دَلَّتْ عَلَى وَصْفٍ مُتَعَدِّ<sup>[1]</sup>، تَضمَّنَتْ ثَلاثَةَ أُمور:

أحدُها: ثُبُوتُ ذَلِكَ الاسْمِ للهِ عَزَّقَجَلً. الثَّانِي: ثُبُوتُ الصِّفَةِ الَّتِي تَضمَّنَها للهِ عَزَّقَجَلً.

ولكِنْ لَوْ قَالَ قَائِلُ: مَا لَنَا وَلَهَذَا البَحْثِ؟!

بَلْ نَقُولُ: الحِدِيثُ القُدُسيُّ مَا رَوَاهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ عَنِ اللهِ، ولَا حَاجَةَ أَنْ نَتَعَمَّقَ ونَقُولُ: هَلْ قَالَ اللهُ هَذَا لَفْظًا أَمْ رَوَاهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ عَنْهُ مَعنى. هَذَا القَوْلُ لَا شَكَّ أَنَّهُ أَسلَمُ، وأبعَدُ عَنِ الإيرَادَاتِ، واحتِيَالُ أَنْ يكُونَ الرَّسُولُ رَوَاهُ عَنْ رَبِّهِ لَا شَكَ أَنَّهُ أَسلَمُ، وأبعَدُ عَنِ الإيرَادَاتِ، واحتِيَالُ أَنْ يكُونَ الرَّسُولُ رَوَاهُ عَنْ رَبِّهِ بِللهَ شَكَ أَنَّهُ قُويٌّ جدًّا؛ لظُهورِ الفَرْقِ بينَهُ وبَيْنَ القُرآنِ الَّذِي هُو لَفْظُ اللهِ عَنْ رَبِّهِ عَنْ رَبِّهُ عَنْ رَبِّهِ عَنْ رَبِّهُ مَا لَهُ مَا لَلْهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ مَا اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَا اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ لَا شَكَ أَنَّهُ قُويٌّ جدًّا؛ لظُهورِ الفَرْقِ بينَهُ وبَيْنَ القُرآنِ اللّذِي هُو لَفْظُ اللهِ عَنْ مَا اللهُ عَنْ لَا شَكَ أَنَّهُ مَا لَهُ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ لَا شَكَ أَنَّهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ لَا شَكَ أَنَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ لَا شَكَ أَنَهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ثُمَّ هُنَا عِلَّةٌ أُخْرَى قَالُوا: لَوْ كَانَ الحَدِيثُ القُدسيُّ مِنْ لَفْظِ اللهِ عَزَّقَجَلَ، لكَانَ أَعْلَى سَنَدًا مِنَ القُرْآنِ؛ لأنَّ القُرآنَ نَزَلَ بواسِطَةِ جِبْريلَ، وهَذَا ليْسَ بينَهُ وبينَ رَبِّهِ وَاسِطَةٌ، وفِي هَذَا مَا فِيهِ.

عَلَى كُلِّ حَالٍ: أَنَا أُفَضِّلَ وأُرَجِّحُ أَخِيرًا أَنَّ الأَولَى تَرَكُ البَحْثِ فِي هَذَا، والقُرآنُ أَحكَامُهُ معرُوفَةٌ، وكونُنَا نَقُولُ: هَلْ هَذَا لَفْظُ اللهِ أَحكَامُهُ معرُوفَةٌ، وكونُنَا نَقُولُ: هَلْ هَذَا لَفْظُ اللهِ أَوْ غَيْرُ لَفْظِ اللهِ؟ لَسْنَا مُكلِّفِينَ بَهَذَا، بَلْ نَقُولُ: هُو مَا رَوَاهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ رَبِّهِ.

[١] أَيْ: لَغَيْرِ اللهِ.

الثَّالِثُ: ثُبوتُ حُكمِهَا ومُتقَضَاهَا [1].

و لهَذَا استَدَلَّ أَهْلُ العلْمِ عَلَى سُقُوطِ الحَدِّ عَنْ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ بِالتَّوبَةِ؛ استدلُّوا عَلَى فَعْلَى فَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

[1] وَالضَّابِطُ فِي المُتعدِّي: هُوَ مَا يَتعَدَّى إِلَى غَيْرِه، فالسَّميعُ مثلًا يَتعدَّى إِلَى غَيرِه، فالسَّميعُ مثلًا يَتعدَّى إِلَى غَيرِه، أمَّا الحيُّ فمَعْنَاهُ: الحيَاةُ، وحيَاةُ اللهِ كَيرِه، أمَّا الحيُّ فمَعْنَاهُ: الحيَاةُ، وحيَاةُ اللهِ لَا تَتعَدَّى إِلَى غَيرِه، ومثلُهُ العَظِيمُ.

وكُلُّ اسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ إِذَا كَانَ مُتعدِّيًا فإنَّهُ يَتضمَّنُ ثلاثَةَ أُمُور، فإذَا لَمْ تُؤمِنْ جَذِهِ الأُمورِ الثَّلاثَةِ فكأنَّكَ لَمْ تُؤْمِنْ بالأَسْمَاءِ، فَلَا بُدَّ أَنْ تُؤمِنَ جَهَذِهِ الأُمُورِ الثَّلاثَةِ.

[٢] قُطَّاعُ الطَّريقِ هُمُ الَّذِينَ يَعرِضُونَ للنَّاسِ فِي الطُّرُقَاتِ، معَهُمْ سِلَاحٌ، ويَغصِبُونَهُمُ الْمَالَ، وسُمُّوا قُطَّاعَ الطَّريقِ؛ لأَنَّهُم يَقطَعُونَ الطَّريقَ؛ أيُّ إِنسَانٍ يُريدُ أَن يَتَّجِهَ مَعَ هَذَا الطَّريقِ وفِيهِ هَوُلاءِ فإنَّهُ يُحجِمُ ولا يُقدِم، هَوُلاءِ ذَكَرَ اللهُ عقوبَتَهُم: ﴿ أَن يُقَتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِ مَ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوا مِن الْأَرْضِ ﴾ [المائدة:٣٣]، ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَقْدِرُوا عَلَيْمٍ أَفَاعَلَمُوا أَنَ اللهُ عَفُورُ تَحِيمُ ﴾ [المائدة:٣٤]، فإذَا تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَقْدِرَ عليهِمْ، يَعْنِي: أَنَّ اللهُ عَفُورُ تَحِيمُ ﴾ [المائدة:٣٤]، فإذَا تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَقْدِرَ عليهِمْ، يَعْنِي: أَنَّ اللهُ عَفُورُ تَحِيمُ ﴾ وإذَا عَلِمْنَا ذَلِكَ وَجَبَ الكَفُّ عنهُمْ، وكَذَلِكَ بقيَّةُ الحُدُود أَنَا اللهُ لَا مَنْهَا قَبْلَ القُدْرَةِ عَلَيْهِ فإنَّ توبِتَهُ ثُقْبَلُ، وَلا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ.

مِثَالُ ذَلِكَ: «السَّميعُ» يَتضمَّنُ إِثْبَاتَ السَّميع اسمًا للهِ تَعَالَى، وإِثْبَاتَ السَّمعِ صِفَةً لَهُ، وإِثْبَاتَ السَّمعِ صِفَةً لَهُ، وإِثْبَاتَ حُكْم ذَلِكَ ومُقتضَاهُ، وهُوَ أَنَّهُ يَسمَعُ السِّرَّ والنَّجْوَى، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالنَّهُ يَسَمَعُ السِّرَ والنَّجْوَى، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالنَّهُ يَسَمَعُ تَعَاوُرُكُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [المجادلة:١][١].

ذَكُرُوا أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَمِعَ قَارِتًا يَقْرَأُ: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيديَهُمْ جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ فتعَجَّبَ الأعْرَابِيُّ: كيفَ يقُولُ نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ لأنَّ الغَافِرَ الرَّاحِمَ لا يُنكِّلُ ، فقالَ الأَعْرَابِيُّ للرَّجُلِ: أَعِدْهَا، قَالَ: ﴿ وَالسَّارِقُ وَاللهُ عَنُورٌ وَحِيمٌ ﴾ قَالَ: ﴿ وَالسَّارِقُ وَاللهُ عَنِيلٌ مِنَ اللهِ وَاللهُ عَنِيلٌ مَنَ اللهِ وَاللهُ عَنِيلٌ مَكِنُ اللهِ وَاللهُ عَنِيلٌ مَكِنُ اللهِ وَاللهُ عَنْولُ وَوَالسَّارِقَةُ وَاللهُ عَنَالُ اللهِ وَاللهُ عَنَالُ وَلَا اللهُ وَاللهُ عَنَا الرَّجُلُ وحقَّقَ فِيهَا فَقَالَ: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُمُوا أَيْدِيهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيلٌ مَكِيمُ ﴾ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُمُوا أَيْدِيهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَنْهُ وَلَاللهُ عَنِيلُ مَكِنُ اللهِ وَاللهُ عَنَالُ اللهُ وَاللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

[1] فصَارَ الاسْمُ المُتعدِّي يَتضمَّنُ ثلاثَةَ أُمورِ: الأوَّلُ: إثباتُهُ اسمًا، الثَّانِي: إثبَاتُ مَا تَضمَّنَهُ مِنْ صِفَة، الثَّالِثُ: إثبَاتُ الحُكْم والمُقْتَضَى الَّذِي تَقْتَضِيه هَذِهِ الصَّفَةُ.

ومِثْلُ ذَلِكَ أَيضًا: "العَلِيمُ" نُثْبِتُ أَوَّلًا: بأنَّ مِنْ أَسْمَاء اللهِ (العَلِيمُ)، ثانيًا: إثبَاتُ الصِّفَةِ الَّتِي دَلَّ عَلَيْهَا وهِيَ: العِلْمُ، فَلَوْ قُلْتَ: أَنَا أُؤمِنُ بأَنَّ اللهَ علِيمٌ، لكِنْ لاَ أُؤمِنُ بالعِلْمِ. فإنَّكَ لَمْ تُؤمِنْ بالاسْمِ حتَّى تُؤمِنَ بِهَا تَضمَّنَهُ مِنَ الصِّفَةِ، ثالثًا: الحُكْمُ الَّذِي يَقْتَضِيه ذَلِكَ المعْنَى، فَ "العَلِيمُ" يَقْتَضِي أَنْ يَعْلَمَ كُلَّ شَيْءٍ، فلَا بُدَّ أَن تُؤمِنَ بِهَا يَقْتَضِيه ذَلِكَ المعْنَى، فَ "العَلِيمُ" يَقْتَضِي أَنْ يَعْلَمَ كُلَّ شَيْءٍ، فلَا بُدَّ أَن تُؤمِنَ بِهَا يَقْتَضِيه ذَلِكَ الاسْمُ مِنَ الأَحْكَام.

<sup>(</sup>١) انظر: زاد المسير لابن الجوزي (٢/ ٣٥٤).

وإن دلَّتْ عَلَى وَصْفٍ غَيْرِ مُتعَدِّ تَضمَّنَتْ أَمرَينِ:

أحدُهُما: ثُبُوتُ ذَلِكَ الاسْم للهِ عَزَّقَجَلً.

الثَّانِي: ثُبوتُ الصِّفَةِ الَّتِي تَضمَّنَهَا لله عَزَّقَجَلً [1].

مثَالُ ذَلِكَ: «الحَيِّ» يَتضمَّنُ إثْبَاتَ الحيِّ اسْمًا لللهِ عَنَّفَجَلَّ، وإثْبَاتَ الحياةِ صِفَةً لَهُ ٢١ً.

ويُعبِّرُ عنْهَا بعضُهُمْ بالأَثرِ؛ فيَقُولُونَ: نُؤمِنُ بالاسْمِ والصَّفَةِ والأَثرِ، وبعضُهُم يقُولُ بالاسْم والصِّفَةِ والحُكْم أوِ المُقتَضَى.

ومِنَ الأسْمَاءِ المُتعدِّيَةِ: «الكريمُ»؛ لأنَّ الكَرَمَ يَتعدَّى إلى الغَيرِ.

[1] فَسَقَطَ مِنَ الأَوَّلِ إِثْبَاتُ الحُكم والمُقتَضَى.

[٢] لَا غَيْرَ، فلَيْسَ لَهُ حُكْم يَتعدَّى؛ لأنَّ الحَيَّ وَصْفٌ لَازمٌ، ومثلُهَا الحَيِيُّ فإنَّهُ وَصْفٌ لازِمٌ –والفرقُ بينَ الحَيِّ والحَيِيِّ أنَّ الحَيَّ ذُو الحَيَاةِ، والحَيِيَّ ذُو الحَيَاءِ– ومثلُهُ القَويُّ والعَظِيمُ والجَلِيلُ.

وأمَّا القَدِيرُ فبيَنَ بيْنَ؛ لأَنَّهُ يَتعَدَّى بـ: (عَلَى)، فهُوَ مُحْتَمَلُ أَن يَكُونُ مِنَ الأوصَافِ المتعدِّيَةِ؛ ولِذَلِكَ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

إِذَا قَالَ قَائِلٌ: كَيفَ تَقُولُونَ: إِنَّ «الحَيِّ» لَا يَتعَدَّى، وَقَدْ قَالَ اللهُ تعَالَى: ﴿ يُحْمِي وَيُمِيتُ ﴾؟

فَالَجُوابُ: أَنَّ «يُحِيِي ويُمِيتُ» لَيْسَتْ مُتفرِّعَةً عَنْ كَوْنِهِ حَيًّا، بَلْ مُتفرِّعَةٌ عَنْ كَونِهِ مُحييًا، وفَرْقٌ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا. القَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ النَّابِ اللهِ تَعَالَى عَلَى ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ تَكُونُ بِالْمُطَابَقَةِ، وَبِالنَّف أَسَاءِ اللهِ تَعَالَى عَلَى ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ تَكُونُ بِالْمُطَابَقَةِ، وَبِالنَّاتِ وَبِالْالتزَامِ [٢]:

ومِثْلُ «الحَيِّ»: «الحَيِّ»؛ ولذَلِكَ تقُولُ: حَيِيَ الرَّجُلُ. أَيْ: صَارَ ذَا حَيَاءٍ.

وأمَّا فِي (المُحِيي) فتَقُولُ: أَحْيَا الرَّجُلُ أَرضَهُ بِالزِّرَاعَةِ. واسْمُ الفَاعِلِ (مُحْيٍ)، فَعَلَى هَذَا نَقُولُ: الحَييُّ والحَيُّ مِنْ أَسَهَاءِ اللهِ اللَّازِمَةِ؛ لأنَّها لا تَتعَدَّى لغَيرِ اللهِ؛ بخِلَاف المُحْيِي.

[1] وهِيَ مِنْ أَهَمِّ القَواعِدِ.

[٢] وهَذِهِ القَاعِدَةُ لا تَختَصُّ بالأسهَاءِ فِي الوَاقِعِ، بَلْ كُلُّ لَفْظٍ فإنَّهُ يَدُلُّ عَلَى المُعْنَى بالمطَابِقَةِ والتَّضمُّنِ والالتِزَامِ؛ ولهَذَا نَقُولُ: أَنوَاعُ الدَّلَالَةِ ثَلَاثَةٌ: بالمطَابِقَةِ، وبالتَّضمُّن، وبالالتزَامِ.

بالمطَّابِقَةِ: باعْتِبَارِ دَلَالَةِ اللَّفظِ عَلَى جَمِيعِ المعْنَى، وتَكُونُ بالتَّضمُّن وهِيَ: دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى أَجْزَائِهِ؛ أَيْ: أَجْزَاءِ المعْنَى، وبالالْتِزَامِ وَهِيَ: دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى مَعْنَى خَارِج لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الاشْتِقَاقِ.

مثَالُ ذَلِكَ: إِذَا قُلْتَ: «هَذِهِ دَارٌ»، فإنَّها تَشْمَلُ الحُجَرَ، والغُرَفَ، والبَرَحَاتِ كُلَّها دلالَةَ مُطابقَةٍ، ودَلالتُهَا عَلَى كُلِّ حُجْرةٍ بعَينِهَا أَوْ كُلِّ بَرِحَةٍ بعَيْنِهَا دَلَالَةُ تَضمُّن، ودَلَالتُهَا عَلَى أَنَّ لِهَا بَانيًا دَلَالَةُ التِزَام؛ لأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ بانٍ.

مثَالٌ ثَانٍ: (السَّيَّارَةُ) فكلِمَةُ (السَّيَّارَة) تَدُلُّ عَلَى كُلِّ السَّيَّارَةِ جَهيكَلِهَا وعَجَلَاتِهَا ومَاكينَتِهَا وأنابيبِهَا وكُلِّ شَيءٍ بالمُطَابقَةِ، وتدُلُّ عَلَى العَجَلَاتِ فَقَطْ أَوْ عَلَى البَطَّاريَّةِ وَمَاكينَتِهَا وأنابيبِهَا وكُلِّ شَيءٍ بالمُطَابقَةِ، وتدُلُّ عَلَى العَجَلَاتِ فَقَطْ أَوْ عَلَى البَطَّاريَّةِ فَقَطَ بالتَّضَمُّن، وتَدُلُّ عَلَى الَّذِي صَنعَها بالالتِزَامِ، أَيْ: أَنَّ لَهَا صَانِعًا ولَمْ تَصْنعْ نفسَهَا.

مثَالُ ذَلِكَ: «الحَالِقُ» يَدُلُّ عَلَى ذَاتِ اللهِ وعَلَى صِفَةِ الخَلْقِ بالمُطَابَقَةِ، ويَدُلُّ عَلَى الذَّاتِ وحْدَهَا وَعَلَى صِفَةِ الحَلْقِ وحْدَهَا بالتَّضمُّن<sup>[۱]</sup>، ويدُلُّ عَلَى صِفَتَيِ العِلْم والقُدْرَة بالالتِزَام<sup>[۱]</sup>.

مثَالٌ ثَالثٌ: الجمَلُ: يدُلُّ هَذَا اللَّفْظُ عَلَى كُلِّ الجَمَلِ دَلَالَةَ مطابقَةٍ، وعَلَى يَدِه أو رجلِهِ أو رأسِهِ أو ذيلِهِ دَلَالَةَ تَضمُّنٍ، وعَلَى أنَّ لَهُ خالِقًا دَلَالَةَ التزَامِ، إِذَنْ دَلَالَةُ المطابَقَةِ مساوَاةُ اللَّفظِ للمَعْنَى، ودلالَةُ التَّضمُّن دَلَالَةُ اللَّفظِ عَلَى جُزْءِ معنَاهُ، ودلَالَةُ الالتزَامِ عَلَى شَيْءٍ خَارَجٍ، وضَرَبَ المُؤلِّفُ مثلًا لذَلِكَ بـ «الحَالِق».

[1] الحَالِقُ: يدُلُّ عَلَى فَاعِل وصِفَة، فالفَاعِلُ هُوَ: اللهُ، والصِّفَةُ هِيَ: الحَلْقُ، فَالحَلْقُ، فَالخَلْقُ، وَالصِّفَةُ هِيَ: الحَلْقُ، فَالحَلْقُ –وهُوَ الصِّفَةُ – لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ عِلْم، وَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ قُدْرَةٍ؛ لأنَّ مَنْ لَا يعلَمُ لَا يُعلَمُ لَا يُعلَمُ لَا يُعلَمُ لَا يُعلَمُ لَا يُعلَمُ أَن يَخلُقُ؛ ولهَذَا قَالَ: «ويدُلُّ عَلَى صِفَتي لَا يُمكِنُ أَن يَخلُقُ؛ ولهَذَا قَالَ: «ويدُلُّ عَلَى صِفتي العلْم والقُدْرَة بالالتزَام».

[٢] لأنَّ العِلْمَ والقُدرَةَ لا يَدُلُّ عليهِمَا اللَّفظُ مِنْ حَيْثُ الاشتقَاق، فاللَّفْظُ مِنْ حَيْثُ الاشتقَاق يدُلُّ عَلَى خَالَقٍ وخَلْقٍ، لكِنْ عَلَى عِلْم وقُدرَةٍ وإرَادَةٍ لَا يَدُلُّ، وَقَدْ زِدْنَا الإرادَة؛ لأنَّهُ لَا يُمكِنُ خَلْقٌ إلَّا بعِلْم وإرَادَةٍ وقُدرَةٍ. فدَلَالَةُ الحَالِقِ أَو الحَلَّقِ عَلَى العِلْمِ والإرادَةِ والقُدرَةِ دَلَالَةُ التزَامِ؛ لأنَّ نفْسَ الإرَادَةِ والعِلْمِ والقُدرَةِ دَلَالَةُ التزَامِ؛ لأنَّ نفْسَ الإرَادَةِ والعِلْمِ والقُدرَةِ لَا يَدُلُّ عَلَيْهَا لَفْظُ (خَلْق).

وجْهُ ذَلِكَ: الأول: أَنَّهُ لَا يُمكِنُ خَلْقٌ إِلَّا بِعِلْم، بأَنْ يَعْلَمَ كَيْفَ يَحْلُقُ، والثَّانِي: إِرَادَةٌ، والثَّالِثُ: قُدرَةٌ، وَلْنَضْرِبْ لَهَذَا مَثَلًا بالنِّسبَةِ للمَخلُوقِ؛ هَلْ يُمكِنُ لإنسَانٍ أَن يصْنَعَ بَابًا إِلَّا بَعْدَ العِلْمِ كَيْفَ يَصنَعُهُ، وبعْدَ الإرَادَةِ بأَنْ يُرِيدَ أَن يصنَعَهُ، وبعدَ القُدرَةِ بأَنْ يُرِيدَ أَن يصنَعَهُ، وبعدَ القُدرَةِ بأَنْ يُويدَ أَن يصنَعَهُ، وبعدَ القُدرَةِ بأَنْ يَقْدِرَ عَلَى أَنْ يصْنَعَ، وإلَّا لَهَا صَنَعَ بَابًا!

وَلِهِنَدَا لَـمَّا ذَكَرَ اللهُ الْمَا خَلْقَ السَّمَواتِ والأَرْضِ قَالَ: ﴿ لِنَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَالَةُ الالتزَامِ مُفيدَةٌ جدًّا قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الطلاق:١٢][١]. ودَلالَةُ الالتزَامِ مُفيدَةٌ جدًّا لطَالِبِ العلْمِ إِذَا تَدَبَّرَ المعْنَى ووَقَقَهُ اللهُ تعَالَى فَهُمَّ اللتَّلازُم، فإنَّهُ بذَلِكَ يَحصُلُ مِنَ الدَّلِيلِ الوَاحِدِ عَلَى مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ [1].

إِذَن: دَلَالَةُ أَسْمَاءِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى عَلَى الذَّاتِ والصَّفَةِ دَلَالَةُ مُطابَقَةٍ، ودَلَالَتُهَا عَلَى الذَّاتِ والصَّفَةِ دَلَالَةُ مُطابَقَةٍ، ودَلَالَتُهَا عَلَى الذَّاتِ وحدَهَا وَلَالَةُ تَضمُّنٍ؛ لأنَّهَا دَلَّتُ عَلَى جُزْءِ المَعْنَى، ودَلَالَتُهَا عَلَى أَمْرٍ خَارِجٍ لَا بُدَّ مِنْهُ دَلَالَةُ التِزَامِ.

[١] تَبَارَكَ وتَعَالَى.

[٧] وأوَّلُ الآيةِ -وليتنَا ذَكَرْنَاهَا- قولُهُ تَعَالَى: ﴿ اللَّهُ ٱلَذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ بَنَانَٰلُ ٱلأَمْنُ بَيْنَهُنَّ لِلْقَامُوا ﴾ يَعْنِي: أخْبَرْنَاكُمْ بِذَلِكَ؛ لتَعْلَمُوا ﴿ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴾، ولَوْلَا قُدرَتُهُ مَا خَلَقَ ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾، ولَوْلَا عُلْمُهُ مَا خَلَقَ.

وقَالُوا: إِنَّ اسْمَي «الحَي القَيُّوم» يَستَلْزِمَانِ جَمِيعَ الصِّفَاتِ. وسَبَقَ معْنَى الحَيِّ في أُولِ القَاعِدةِ الأُولَى مِنْ قَواعِد فِي الأَسْهَاءِ (١).

أمَّا «القَيُّومُ» فهُو القَائِمُ بنَفْسِهِ، القَائِمُ عَلَى غَيْرِهِ، فهُو قَائِمٌ بنَفْسِهِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى أَحَدٍ، قَائِمٌ عَلَى غَيْرِهِ، فافْهَمْ هَذِهِ القَاعِدَةَ فإنَّهَا أَحَدٍ، قَائِمٌ عَلَى غَيْرِهِ، فَكُلُّ أَحَدٍ مُحَتَاجٌ إِلَى اللهِ عَنَّفِجَلَ. فافْهَمْ هَذِهِ القَاعِدَةَ فإنَّهَا مُهمَّةٌ!.

[٣] دَلَالَةُ الالتزَامِ مِنْ أَنْفَعِ مَا يَكُونُ لطَالِبِ العِلْم، فإذَا وُفِّقَ الإنسَانُ لمعرِفَةِ

<sup>(</sup>١) انظر (ص:٣٧).

اللَّوازِمِ حَصَلَ مِنَ الدَّلِيلِ الوَاحِدِ عَلَى مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ، ومِنْ ثَمَّ تَجِدُ العُلماءَ رَحَهُواللَهُ تَخْتَلِفُ أَفَهَامُهُمْ فيهَا يَدُلُّ عَلَيْهِ النَّصُّ بِنَاءً عَلَى مَا يفهمُونَهُ مِنَ اللَّوازِمِ.

فَمَثَلًا لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هَلْ يَجُوزُ للرَّجُلِ أَنْ يُصْبِحَ صَائهًا جُنْبًا؟

إِذَنْ: دَلَالَةُ الآيَةِ عَلَى جَوَازِ إصْبَاحِ الصَّائِمِ جُنْبًا دَلَالَةُ الالتِزَامِ، فَانْظُرْ إِلَى هَذِهِ الفَائِدَةِ، إِذْ قَدْ يَقُولُ قَائِلٌ: لَمْ يَذكُرِ اللهُ تعَالَى أَنَّهُ يَجُوزُ للإنسَانِ أَن يُصبِحَ جُنْبًا وهُوَ صَائِمٌ؟! فَنَقُولُ: مِن لَازِم حِلِّ إِثْيَانِ المُرْأَةِ إِلَى طُلُوعِ الفَجْرِ أَن يُصبِحَ الإنسَانُ جُنْبًا.

ومثلُ ذَلِكَ لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هَلْ يَجُوزُ أَن يُصْبِحَ الصَّائِمُ بِعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ وهُوَ شَبْعَانُ؟

ثانيًا: إنَّ لَازِمَ ابتدَاعِكَ هَذَا أَحَدُ أَمرَينِ وَلَا بُدَّ؛ إمَّا أَنْ يكُونَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ جَاهِلًا بأنَّ هَذِهِ عِبَادَةٌ، وإمَّا أَنْ يَكُونَ عَالِّا وكتَمَها. ثَالثًا: يَلزَمُ عَلَى هَذِهِ البَدْعَةِ أَنْ يَكُونَ أَصْحَابُ النّبِيِّ ﷺ فِيهِمْ سَذَاجَةٌ وَغُفْلٌ؛ كَيْفَ لَمْ يَفْعَلُوهَا وَلَمْ يَسْأَلُوا النّبِيِّ ﷺ عنْهَا؟! فَهَذِهِ اللّوازِمُ تَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ البَدْعَةُ باطِلَةً، وأنّها خَطِيرَةٌ جِدًّا.

فَفِي الاستِوَاءِ عَلَى العرش -مثَلًا- إذا أَنكَرَ معنَى الاستِوَاءِ الصَّحيحِ وهُوَ العُلوُّ وقَالَ: معنَاهُ: الاستِيلَاءُ. لَزِمَ مِنْ هَذَا:

أُوَّلًا: تكذِيبُ القُرآنِ، لأنَّ صرْفَهُ عَنْ ظَاهِرِهِ بِلَا دَلِيلِ هُوَ التَّكذيبُ.

ثانيًا: أن يكُونَ العرشُ قبلَ أن يستَويَ علَيْه اللهُ عَزَقِبَلَ لغَيرِهِ.

ثَالِثًا: أَنَّهُ يَجُوزُ عَلَى هَذِهِ القَاعِدَةِ أَنْ نقُولُ: إِنَّ اللهَ عَزَقِجَلَّ استَوَى عَلَى الجِبَالِ، واستَوَى عَلَى الرِّمَالِ، واستَوَى عَلَى الجِيَال، واستَوَى عَلَى كُلِّ شيءٍ؛ لأَنَّهُ مَالِكٌ لِكُلِّ شَيْءٍ.

فَهَذِهِ اللَّوازِمُ البَاطِلَةُ تَستلْزِمُ بطلَانَ الملزُوم، فالمُهمُّ: أنَّ فَهْمَ اللَّازِم أَمْرٌ مُهمُّ جِدًّا لطَالِبِ العِلْم إثباتًا ونفيًا، والنَّاسُ يختَلِفُونَ في هَذَا.

مَسْأَلَةٌ: هَلِ اللَّازِمُ مِنَ الشَّيءِ هُوَ مَفْهُومُهُ؟

الجَوَابُ: لَا، بَلِ اللَّازِمُ هُوَ مَا لَا يدُلُّ عَلَيْهِ اللَّفظُ أَصْلًا، يَعْنِي: أَنَّ حُروفَ اللَّفظ لَا يَدُلُّ عَلَى قُدرَةٍ، ولَا عَلَى عِلْم، وَلَا عَلَى اللَّفظ لَا يَدُلُّ عَلَى قُدرَةٍ، ولَا عَلَى عِلْم، وَلَا عَلَى إِلَافظ لَا يَدُلُّ عَلَى عَلْم وَلَا عَلَى عِلْم، وَلَا عَلَى إِرَادَةٍ، لَكِنْ يَلْزُمُ مِنَ الحَلْقِ عِلْمٌ وإرَادَةٌ وقُدرَةٌ، فاللَّاذِمُ لَمْ يَدُلُّ عَلَيْهِ اللَّفظُ أَصْلًا، لَا فِي المَنْطُوقِ، ولَا فِي المَفهُوم.

واعْلَمْ أَنَّ اللَّازِمَ مِنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى، وقولِ رَسُولِهِ ﷺ، إِذَا صَحَّ أَنْ يَكُونَ لَازِمًا؛ فَهُوَ حَقُّ؛ وَذَلِكَ لأَنَّ كَلَامَ اللهِ ورَسُولِهِ حَقُّ، ولَازِمُ الحَقِّ حَقُّ، ولأَنَّ اللهَ تَعَالَى عَالِمٌ بِمَا يَكُونُ لَازِمًا مِنْ كَلَامِهِ وكَلَامٍ رَسُولِهِ، فَيَكُونُ مُرَادًا [1].

[1] هَذِهِ أَيضًا قَاعِدَةٌ مُهمَّةٌ، وَهِيَ أَنَّ اللَّازِمَ مِنْ كَلَامِ اللهِ إِذَا صَحَّ أَنْ يَكُونَ لَازِمًا فَهُوَ حَتَّ، فإِنْ لَمْ يَصِحَّ أَنْ يَكُونَ لَازِمًا فَلَيْسَ بِحَقِّ.

مثَالُ مَا لَا يصِحُّ أَنْ يكُونَ لازِمًا: قولُ أَهْلِ التَّعطِيل: إِنَّهُ يلزَمُ مِنْ إِثْبَاتِ الصِّفَات إِثْبَاتُ التَّمثِيل، وعَلَى هَذَا وَجَبَ علَيْنَا إِنكَارُ الصِّفَات؛ لأَنَّ التَّمثِيل يَجِبُ إِنكَارُهُ! لكَنَّنَا نَقُولُ: لَا يلزَمُ من إِثْبَاتِ الصِّفَاتِ إِثْبَاتُ التَّمثِيل.

مِثَالٌ آخَرُ: قولُهُم أيضًا: إذَا أَثْبَتَ أَنَّ اللهَ يتكلَّمُ مَتَى شَاءَ لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يكُونَ اللهُ حَادِثٌ، والحَادِثُ لَا يقُومُ أَنْ يكُونَ اللهُ حَادِثٌ، والحَادِثُ لَا يقُومُ إِذَا كَانَ يَتجدَّدُ فَهُوَ حَادِثٌ، والحَادِثُ لَا يقُومُ الشَّيءُ إلَّا بحَادِثٍ! لكنَّنَا نَقُولُ لَمَّمْ: هَذَا لازِمٌ بَاطِلٌ، ولَيْسَ بصَحِيحٍ، فَقَدْ يقُومُ الشَّيءُ الحَادِثُ بمَنْ هُوَ أَزَلِيٌّ أَبدَيُّ؛ لأَنَّ هَذِهِ أَفْعَالٌ تَتْبَعُ الحِكمَة، فَلَا يلْزَمُ أَنْ يكُونَ اللهُ تَعَالَى حَادِثًا.

ومثَالُ مَا يَصِحُّ أَن يَكُونَ لازِمًا: لَوْ قَالَ قَائِلٌ: يَلزَمُ مِنْ قولِكُمْ: إِنَّ اللهَ استَوَى بَذَاتِهِ عَلَى العَرْشِ، وتنزِلُ للسَّمَاءِ الدُّنيَا، استَوَى بَذَاتِهِ عَلَى العَرْشِ، وتنزِلُ للسَّمَاءِ الدُّنيَا، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. فنَقُولُ: هَذَا اللَّازِمُ حَقُّ، ولَا مَانِعَ مِنْ أَنْ نُشْبِتَ للهِ ذَاتًا لَا تُشْبِهُ الذَّواتِ، وجِينَئذٍ يَكُونُ هَذَا اللَّازِمُ حقًّا.

مَثَالٌ آخَرُ: لَوْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّهُ يلزَمُ مِنْ إِثْبَاتِ صِفَةِ الوَجْهِ للهِ عَرَّقِبَلَ أَنَّهُ جِسْمٌ، نَقُـولُ: إِذَا كَانَ هَذَا اللَّازِمُ لَازِمًا فَهُـوَ حَقٌّ، لكنَّنَا نُنزِّهُ أَلسنَتَنَا عَنْ قَوْلِ: إِنَّهُ جِسْمٌ، وأمَّا اللَّازِمُ مِنْ قَولِ أَحَدٍ سِوَى قولِ اللهِ ورَسُولِهِ، فَلَهُ ثَلَاثُ حَالَاتٍ [1]:

الأُولَى: أَنْ يُذكَرَ للقَائِلِ ويلتَزِمَ بِهِ، مِثْلَ أَن يَقُولَ مَنْ يَنْفِي الصِّفَاتِ الفِعليَّةِ لِيمَنْ يُثْبِتُهَا: يلزَمُ مِنْ إثبَاتِكَ الصِّفَاتِ الفعليَّةَ للهِ عَزَقَجَلَ أَن يَكُونَ مِنْ أَفعَالِهِ

أَوْ نَفْيِ أَنَّهُ جِسْمٌ، وماذَا يَضِيرُكَ إِذَا قُلْنَا: إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَهُ ذَاتٌ، قَائِمٌ بِنَفْسِهِ، مُتَّصِفٌ بِصِفَاتِهِ؟!

فَالْحَاصِلُ: أَنَّ اللَّازَمَ مِنْ كَلَامِ اللهِ تَعَالَى وكَلَامِ رَسُولِهِ ﷺ حَقَّ إِذَا صَحَّ أَنْ يَكُونَ لَازِمًا، أَمَّا أَنْ نَدَّعِيَ أَنَّهُ لَازِمٌ، ولَيْسَ بلَازم، فَهَذِهِ دَعْوَى تَحْتَاجُ إِلَى دَلِيل، وإذَا صَحَّ أَن يَكُونَ لازِمًا فَهُوَ حَقَّ لسَبَيَنِ:

الأوَّلُ: أنَّ كَلامَ اللهِ تَعَالَى ورَسُولِهِ ﷺ حَتُّ؛ ولازِمُ الحَقِّ حَتٌّ.

الثَّانِي: أَنَّ اللهَ عَزَقِبَلَ يعْلَمُ مَاذَا يتَرَتَّبُ عَلَى كَلَامِهِ وكَلَامِ رَسُولِهِ ﷺ، فإذَا كَانَ يعلَمُ ذَلِكَ وكَانَ هَذَا الشَّيءُ لازِمًا لكَلَامِهِ؛ عَلِمْنَا أَنَّهُ مُرادٌ للهِ عَزَقِبَلَ، وهَذَا وَاضِحٌ.

إِذَنْ: إِذَا قَالَ قَائِلٌ: هَلْ لَازِمُ القَولِ قولٌ؟

فالجَوابُ: إِنْ كَانَ القَولُ قولَ اللهِ تَعَالَى ورَسُولِهِ ﷺ فلازِمُهُ إِذَا صَحَّ أَن يَكُونَ لَازِمًا فَهُوَ حَقُّ، ويَكُونُ كقولِهَمَا؛ لأنَّ قولَمُهَا دَلَّا عَلَيْهِ بِاللَّازِمِ، لَكِنْ بِشَرْطِ أَن يَكُونَ لازِمًا؛ لأنَّهُ قَدْ يُلْزِمُنا الإنسَانُ بِهَا لَا يَلزَمُ، وأمَّا قولُ غيرِهِمَا فَفِيهِ التَّفْصِيلُ، يَكُونَ لازمًا؛ لأنَّهُ قَدْ يُلْزِمُنا الإنسَانُ بِهَا لَا يَلزَمُ، وأمَّا قولُ غيرِهِمَا فَفِيهِ التَّفْصِيلُ، كَمَا سيذْكُرُهُ المُؤلِّفُ.

[1] قولُهُ: «ثَلَاثُ حَالَاتٍ» كَلِمَةُ «حَالٍ» مُذكَّرةٌ لفْظًا مُؤنَّثَةٌ معنَّى، وَعَلَيْهِ فَلَا نقُولُ: «لَهُ ثَلاثَةُ حَالَاتٍ».

مَا هُوَ حَادِثٌ. فيقُولُ المُثبِتُ: نَعَمْ، وأَنَا أَلْتَزِمُ بِذَلِكَ؛ فإنَّ اللهَ تعَالَى لَمْ يزَلْ وَلَا يَزَالُ فعَّالًا لِـمَا يُرِيدُ<sup>[1]</sup>،

[١] فاللَّازِمُ مِنْ غَير قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ورَسُولِهِ ﷺ لا يَخْلُو من ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ:

الأُولَى: أَن يُذْكَرَ للقَائِل ويَلتَزِمَ بِهِ، فإذَا قِيلَ للقَائِل: يَلزَمُ عَلَى قَولِكَ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: فلْيَكُنْ، أَنَا أَلْتَزِمُ بَهَذَا، يكُونُ قولُهُ قولًا لَهُ فيكُونُ قائلًا باللَّازِم والمَلزُوم.

مثَالُهُ: أن يقُولَ مَنْ يَنْفِي الصَّفَاتِ الفعليَّةَ لِمَنْ يُشِبُهُا -والَّذِينَ يُشِبُونَ الصِّفَاتِ الفعليَّةَ لَمِنْ الشَّلَفُ أَهْلُ السُّنَّةِ والجُهُاعَةِ، والَّذِينَ يُنكِرُونَهَا هُمُ المُعتَزِلَةُ والأشعريَّةُ ونحوُهُم، فيُنكِرُونَ قِيامَ الأَفْعَالِ الاختِيَاريَّةِ باللهِ عَنَّيَاً -: يلْزَمُ مِنْ إثْبَاتِ الصِّفَاتِ الفعليَّةِ للهِ عَنَقِبَلَ أَن يَكُونَ مِنْ أَفْعَالِ الاختِيَاريَّةِ باللهِ عَنَّيَالًا قَالَ المُشِبِّتُ: لَا يلزَمُ، قُلْنَا الفعليَّةِ للهِ عَنَقِبَلَ أَن يَكُونَ مِنْ أَفعَالِهِ مَا هُو حَادِثٌ. فإذَا قَالَ المُشِبِّتُ: لَا يلزَمُ، قُلْنَا لَكُونَ مِنْ أَفعَالِهِ مَا هُو حَادِثٌ. فإذَا قَالَ المُشِبِّ لَا يلزَمُ، قُلْنَا لَا بَأْسَ، لَهُ: بيِّنَ وَجْهَ عَدَمِ الملازمَةِ. وإنْ قَالَ: يلْزَمُ، وأَنَا أَلْتَزِمُ بذَلِكَ وأُشِبُّهُ. قُلْنَا: لَا بَأْسَ، أَنْ التزمْتَ أمرًا نَرَى أَنَّهُ غَيرُ صَحِيحٍ. وأَنْتَ تَرَى أَنَّهُ صَحِيحٌ.

تَوضِيحُ هَذَا المثَالِ: رَجُلٌ يُنكِرُ الأفعَالَ الاختيَاريَّةَ للهِ عَنَّفَجَلَّ -أَيِ: الصِّفَاتِ الفعليَّةَ كَالنُّزُولِ، والإتيَانِ، والضَّحِكِ، ومَا أشْبَهَ ذَلِكَ - ويَقُولُ: إنَّ هَذِهِ حَوادَثُ، والحَادِثُ لَا يَقُومُ إِلَّا بِحَادِثٍ؛ فالنُّزُولُ للسَّهَاءِ الدُّنيا مَثَلًا يَحَدُثُ كُلَّ لَيْلَةٍ.

ويُناظِرُ مَنْ يُثِبِتُ الأَفعَالَ الاختياريَّة، فقَالَ النَّافي للمُثْبِتِ: يلزَمُ عَلَى قولِكَ لإِثْبَاتِ الأَفعَالِ اللهِ شَيْءٌ حَادِثٌ. فقَالَ المُثبِتُ: نَعَم، لإِثْبَاتِ الأَفعَالِ اللهِ شَيْءٌ حَادِثٌ، فقَالَ المُثبِتُ: نَعَم، يلزَمُ مِنْ إثْبَاتِي الصِّفَاتِ الفعليَّةَ أَنْ يكُونَ مِنْ أَفْعَالِ اللهِ مَا هُوَ حَادِثٌ، وأَنَا أَلتَزِمُ بِلزَمُ مِنْ أَفْعَالِ اللهِ مَا هُوَ حَادِثٌ، وليْسَ فِي هَذَا شَيْءٌ. فهذَا اللَّازِمُ التَزَمَ بِهِ القَائِلُ، فيكُونَ مِنْ قُولِهِ بِلَا شَكِّ، أَوَّلًا: لأَنَّ كَلَامَهُ دَلَّ عَلَيْهِ. وثَانيًا: لأَنَّهُ التَزَمَهُ فِعْلًا.

## وَلَا نَفَادَ لأَقْوَالِهِ وأَفْعَالِهِ [1]...

ثُمَّ قَالَ الْمُبِتُ: أَرَأَيْتَ اسْتِوَاءَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ عَلَى الْعَرْشِ أَحَادِثٌ هُوَ أَمْ أَزَليٌّ؟

فَالْجَوَابُ: إِنَّهُ حَادِثٌ، والدَّلِيلُ عَلَى حُدُوثِهِ أَنَّهُ بَعْدَ خَلْقِ الْعَرْشِ، والْعَرْشُ بِالاَّتِّفَاقِ حَادِثٌ، إِذَنِ: استِوَاءُ اللهِ عَلَى الْعَرْشِ يُعْتَبَرُ حَادِثًا، وهُوَ مِنْ أَفْعَالِ اللهِ. كَذَلِكَ نُزُولُ اللهِ عَرَّيَجَلَّ إِلَى السَّهَاءِ الدُّنيَا مِنَ الصِّفَاتِ الفعليَّةِ، وهُو حَادِثٌ أَيضًا لأَنَّهُ بَعْدَ خَلْقِ السَّهَاء الدُّنيَا، والسَّهاءُ الدُّنيَا حَادِثَةٌ بِلَا شَكَ، ولَا يُعتَبَرُ إِثْبَاتُ هَذَا للهِ عَرَّقِبَلَ السَّهَاء الدُّنيَا، والسَّهاءُ الدُّنيَا حَادِثَةٌ بِلَا شَكَ، ولَا يُعتَبَرُ إِثْبَاتُ هَذَا للهِ عَرَقِبَلَ نَقْصًا فِي حَقِّه تَعَالَى.

ثُمَّ قَالَ الْمُثِتُ: لَكِنْ لَا نُسلِّم أَنَّ الحَوادِثَ لَا تَقُومُ إِلَّا بِحَادِثِ؛ لأَنَّ الحَوادِثَ قَدْ تَقُومُ إِلَّا بِحَادِثِ؛ لأَنَّ الحَوادِثَ قَدْ تَقُومُ بِالقَدِيمِ الَّذِي لَيْسَ بِحَادِثٍ؛ ولهَذَا قَالَ اللَّوْلَفُ: «فيقُولُ المُثبتُ: نَعَم، وأَنَا قَدْ تَقُومُ بِالقَدِيمِ الَّذِي لَيْسَ بِحَادِثٍ؛ ولهَذَا قَالَ اللهُ عَنَّقِجَلَّ في أَلْتَزِمُ بِذَلِكَ، فإِنَّ اللهُ تَعَالَى لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ فَعَالًا لِمَا يُرِيدُ»؛ ولهذَا قَالَ الله عَنَّقِجَلَّ في شُورَةِ البُروج: ﴿فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [البروج: ١٦].

[1] قوله: «وَلَا نَفَادَ لأَقُوالِهِ وأَفْعَالِهِ»؛ لأنَّ أقوالَهُ عَرَّفَجَلَ مَقرُونَةٌ بإيجَادِ الشَّيءِ؛ لقَوْلِ اللهِ تعَالَى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥكُن فَيكُونُ ﴾ [يس:١٨]، فَلَا بُدَّ مِنْ قَوْلٍ لِكُلِّ فِعْلٍ يفعَلُهُ اللهُ، إِذْ إِنَّ الكُونَ لَا يَتحرَّكُ إِلَّا بإرَادَةِ اللهِ عَرَّفَجَلَ، فَلَا بُدَّ مِنْ قَوْلٍ لِكُلِّ فِعْلٍ يفعَلُهُ اللهُ، إِذْ إِنَّ الكُونَ لَا يَتحرَّكُ إِلَّا بإرَادَةِ اللهِ عَرَقِجَلَ، والآيةُ صَريحةٌ فِي هَذَا قَالَ اللهُ تعَالَى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥكُن فَيكُونُ ﴾ وكُلُّ المفعُولاتِ مُرادَةٌ اللهِ.

وعَلَى هَذَا فيلْزَمُ أَنْ يَكُونَ اللهُ تَعَالَى يَتَكَلَّمُ بِكَلَام لَا يَنْفَدُ؛ لأَنَّ أَفَعَالَهُ لا تَنْفَدُ، فَمُثَلًا: إِذَا أَرَادَ خَلْقَ الجَنِينِ فَلَا بُدَّ أَن يَتَكَلَّمَ، وإِذَا أَرَادَ أَيَّ شَيْءٍ يَكُونُ قَالَ لَهُ: كُنْ. فَيَكُونُ، وهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ جَمِيعَ المَفْعُ ولَاتِ فِي السَّمواتِ وفِي الأَرْضِ كُلُّها ثَبَتَتْ

كُمْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُل لَوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَنتِ رَفِي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن لَنفَدَ كَلِمَنتُ رَبِي وَلَوْ جِنْنَا مِيثَلِهِ مَدَدًا ﴾ [الكهف:١٠٩] أَ وَقَالَ: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَنْدُ وَٱلْبَحْرُ مِيثَلِهِ مَدَدًا ﴾ [الكهف:١٠٩] أَ وَقَالَ: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَنْدُ وَٱلْبَحْرُ مِينَا لَهُ مَنْ يَعْدِهِ مِن سَبَعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَنْتُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [لقمان:٢٧] [1].

بِالقَوْلِ؛ لأَنَّهَا ثَبَتَتْ بِالإِرَادَةِ، وهُوَ سُبْحَانَهُوَتَعَالَ إِذَا أَرَادَ شيئًا لَا بُدَّ أَنْ يَأْمُرَهُ يَقُولُ لَهُ: كُنْ. فيكُونُ.

[1] «كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ قُل لَوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكُلِمَاتِ رَقِى لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن نَنفَدَ كَلِمَتُ رَقِي ﴾ ، ﴿ لَقَ هَ هَذِهِ شرطيّةٌ ، شرطُها قولُهُ: ﴿ كَانَ ﴾ ، وجَوَاجُهَا: ﴿ لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن نَنفَدَ كَلِمَتُ رَقِي ﴾ ، ﴿ لَقَ هَذِهِ شرطيّةٌ ، شرطُها قولُهُ: ﴿ كَانَ ﴾ ، وجَوَاجُهَا: ﴿ لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن نَنفَدَ كَلِمَاتُ اللهِ مَدَادًا لَكُلِمَاتِ اللهِ ، أَيْ : تُكتَبُ بِهِ كَلِمَاتُ اللهِ ، لَنفِدَ البَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ اللهِ ﴿ وَلَوْجِئنَا لِكَلِمَاتِ اللهِ ، أَيْ : تُكتَبُ بِهِ كَلِمَاتُ اللهِ ، لَنفِدَ البَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ اللهِ ﴿ وَلَوْجِئنَا لِللهِ مَدَادًا فَي اللهِ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ال

[٢] «وقَالَ: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ ٱقْلَدُ ﴾ قُولُهُ: (أنَّ): هَذِهِ هَلْ هِيَ مُلغَاةٌ لاتّصَالِ (مَا) بِهَا، فتكُونُ للحَصْرِ، أَوْ أَنَّ (مَا) اسْمٌ مَوصُولٌ، والمَعْنَى: وَلَوْ أَنَّ اللَّذِي فِي الأَرْضِ مِنَ الشَّجَرِ أَقْلَامٌ ؟ يُحتَمَلُ هَذَا وَهَذَا، وكِلَاهُمَا صَحِيحٌ، وَلَوْ أَنَّهُ كَانَ أَقْلَامًا ﴿ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُهُ، مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَهُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ اللّهِ ﴾ لَوْ أَنَّهُ كَانَ أَقْلامًا ﴿ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُهُ، مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَهُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ اللّهِ ﴾ يعني: لتكسَّرَتِ الأَقْلامُ، ونَفِدَتِ البِحَارُ السَّبْعَةُ، يَعْنِي: لَوْ جُمِعَتْ جَمِيعُ الأَشْجَارِ السَّبَعَةِ لتَكُونَ مِدَادًا مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللهِ، ولتكسَّرَتِ الأَقْلامُ وهِي جَمِيعُ الأَشْجَارِ، ونَفِدَتِ البِحَارُ السَّبْعَةُ، إِذَنْ: كَلِمَاتُ اللهِ، ولتكسَّرَتِ الأَقْلامُ وهِي جَمِيعُ الأَشْجَارِ، ونَفِدَتِ البِحَارُ السَّبْعَةُ، إِذَنْ: كَلِمَاتُ اللهِ، ولتكسَّرَتِ الأَقْلامُ وهِي جَمِيعُ الأَشْجَارِ، ونَفِدَتِ البِحَارُ السَّبْعَةُ، إِذَنْ: مَعْنَى الآيَةِ: لَوْ جُمِعَتْ أَشْجَارُ الدُّنيَا كُلِها وجُعِلَتْ أَقْلَامًا، وأَتِيَ بالبَحْرِ، ويُعتَنْ بالبَحْرِ، ويَعتَنْ أَنْ اللهُمْ مَا نَفِدَتْ اللهِ مَا نَفِدَتُ اللهُ مَا نَفِدَتُ الْمُحْرِ، وكُتِبَتْ بِهَا كَلِمَاتُ اللهِ مَا نَفِدَتْ أَنْ لَامُ مَا فَلِيتُ أَنْ الْمَاءُ واللهُ مَا نَفِدَتُ أَنْ الْمَاءُ والْمُومِ، وكُتِبَتْ بِهَا كَلِمَاتُ اللهِ مَا نَفِدَتْ.

وَهَلِ الْمُرادُ بِالكَلِمَاتِ هُنَا الكَلِمَاتُ الكونيَّةُ أو الشَّرعيَّةُ؟

الجَوَابُ: الْمُرادُ بِهَا الكَلِهَاتُ الكونيَّةُ، والكَلِهَاتُ الشَّرِعيَّةُ دَاخِلَةٌ فِي هَذَا؛ لأَنَّ الكَلِهَاتِ الشَّرِعيَّةُ دَاخِلَةٌ فِي هَذَا؛ لأَنَّ الكَلِهَاتِ الشَّرِعيَّةَ بِالنِّسبَةِ لكَلَامِ اللهِ تَعَالَى بِهَا لَهَا حَدٌّ، القُرْآنُ ثَلاثُونَ جُزْءًا، التَّورَاةُ أَلْوَاحٌ.

وهَكَذَا: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ «عزيزٌ» أَيْ: ذُو عِزَّةٍ، والعِزَّةُ: الغَلَبَةُ والسُّلطَةُ، «حكيمٌ»: ذُو حِكْمَةٍ، والحِكْمَةُ أَنْ يُوضَعَ الشَّيْءُ موضِعَهُ، فَلَا يُقالُ: لَيْتَهُ فِي غَيْرِ هَذَا المكَانِ، وكَذَلِكَ الحَكِيمُ مِنَ الحُكْمِ، فَهُوَ عَزَيْجَلَّ لَهُ الحُكْمُ المقرُونُ بالحِكْمَةِ.

ولهَذَا يَجِبُ عليْكَ أَن تُؤمِنَ بأَنَّ كُلَّ مَا حَدَثَ فِي الكَونِ مِنْ مَكرُوهِ ومحبُّوبٍ فإنَّهُ صَادِرٌ عَنْ حِكْمَةٍ، وحِينَئذِ لَا يُمكِنُ أَن تَعتَرِضَ عليهِ، فالحُروبُ الَّتِي تَقَعُ بَيْنَ الْسلِمِينَ وأعدَائِهِمْ، والمخَاوفُ الَّتِي تَقَعُ فِي البِلَادِ، وجَدْبُ الأَرْضِ، وقَحْطُ السَّمَاءِ السَّلِمِينَ وأعدَائِهِمْ، والمخَاوفُ الَّتِي تَقَعُ فِي البِلَادِ، وجَدْبُ الأَرْضِ، وقَحْطُ السَّمَاءِ كُلُّهُ مَكرُوهٌ، ولكِنْ يَجِب أَن تَعتَقِدَ أَنَّهُ لِحِكْمَةٍ، وهُو بَهذِهِ المُلاحظةِ يكُونُ محبُوبًا، فَهُو محبُوبٌ مِنْ وَجْهٍ، مكرُوهٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، فَلَا يَفُوتَنَّكَ الإيمَانُ بَهَذَا، وحِينَئذِ إذَا فَهُو محبُوبٌ مِنْ وَجْهٍ، مكرُوهٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، فَلَا يَفُوتَنَّكَ الإيمَانُ بَهَذَا، وحِينَئذِ إذَا آمَنْتَ هَذَا الإيمَانَ اطمأننْتَ لِمَا يَجْرِي فِي الكونِ مِنْ محبُوبٍ ومكرُوهٍ، سَواءٌ كَانَ عَامًا أَم خاصًا.

وأيضًا إذَا آمَنْتَ بَهَذَا استَرَحْتَ فَلَا يُصيبُكَ نَكَدٌ عِنْدَ الْمُؤذِيَاتِ ولَا بطَرٌ عنْدَ الْمُخوبَاتِ؛ ولَمَذَا قَالَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ» المحبُوبَاتِ؛ ولهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ» عَجَبًا أَيْ: استِحْسَانًا لأَمْرِ الْمُؤمِنِ «إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لَأَحَدٍ إِلَّا للمُؤْمِنِ؛ إِنْ أَصَابَتُهُ صَرَّاءُ صَبَرَ» واحْتَسَبَ الأَجْرَ «فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتُهُ سَرَّاءُ شَكَرَ»

## وحُدُوثُ آحَادِ فِعْلِهِ تَعَالَى لَا يَسْتَلْزِمُ نَقْصًا في حَقِّهِ[1].

واعْتَرَفَ لصَاحِبِ الفَضْلِ بفَضْلِهِ «فَكَانَ ذَلِكَ خَيْرًا لَهُ» (١).

الحُكْمُ الشَّرِعِيُّ كَذَلِكَ، يَجِبُ أَنْ تُؤمِنَ بِهِ إِذَا ثَبَتَ أَنَّ اللهَ حَكَمَ بِهِ ورَسُولُهُ، وَلا تَقُلْ: لِمَ كَانَ هَذَا حلالًا وهَذَا حرامًا، أَوْ هَذَا وَاجِبًا أَوْ هَذَا غيرَ وَاجِبٍ؟ لَا تَقُلْ: لَمَاذَا يَجِبُ الوُضُوءُ مِنْ لُحُومِ الإِبَلِ ولَا يجِبُ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟ لأَنَّ هَذَا الحُكْمَ لَلهَ ورَسُولِهِ، للفَّرَعيَّ صَادِرٌ عَنْ حِكْمَةٍ، أَيُّ إِنسَانٍ يُعارِضُكَ تَقُولُ: هَذَا حُكْمُ اللهِ ورَسُولِهِ، الشَّرعيَّ صَادِرٌ عَنْ حِكْمَةٍ، وَلَمَذَا للَّا سُئلَتْ أَمُّ المُؤمِنِينَ عَائِشَةُ رَخَيْلِيَهُ عَنْهَا قِيلَ لَمَا: مَا بَالُ ولم يكُنْ إلَّا عَنْ حِكْمَةٍ؛ ولهَذَا لمَّا سُئلَتْ أَمُّ المُؤمِنِينَ عَائِشَةُ رَخَيْلِيَهُ عَنْهَا قِيلَ لَمَا: مَا بَالُ الحَائِضِ تَقْضِي الصَّومَ وَلَا تَقْضِي الصَّلاةَ؟ لَمْ تَذْهَبْ تَلتَمِسُ العِلَّةَ قَالَتْ: «كَانَ الحَائِضِ تَقْضِي الصَّومَ وَلَا تَقْضِي الصَّومِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ» أَن عُكْمَ اللهِ صَادِرٌ عَنْ حِكْمَةٍ وَلَا شَكَ، ولقُصورِنَا قَدْ السَّوُولِ عَنْهُ؛ لأَنَّهَا تعْلَمُ أَنَّ حُكْمَ اللهِ صَادِرٌ عَنْ حِكْمَةٍ وَلَا شَكَ، ولقُصورِنَا قَدْ السَّهُ ولِ عَنْهُ؛ لأَنَّهَا تعْلَمُ أَنَّ حُكْمَ اللهِ صَادِرٌ عَنْ حِكْمَةٍ وَلَا شَكَ، ولقُصورِنَا قَدْ لا نُدْرِكُ الحَكَمَةَ، وَقَدْ نَلْتَمِسُهَا فَنُصِيبُ أَوْ نُخْطِئُ.

[1] نَعَمْ واللهِ لَا يَسْتَلْزِمُ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ المُسْلُولَ الَّذِي لَا يَتَحَرَّكُ والرَّجُلَ السَّلِيمَ الَّذِي يَتحرَّكَ بِقُوَّةٍ ونَشَاطٍ؛ تَجِدُ أَنَّ الثَّانِيَ أَكْمَلُ ولَا شَكَّ، فحُدُوثِ آحَادِ السَّلِيمَ الَّذِي يَتحرَّكَ بِقُولً بَقْ مَا يُرِيدُ النَّافِي الْحَقِيقَةِ كَمَالٌ؛ لأَنَّ كُونَهُ يفعَلُ مَا يُرِيدُ الأَفْعَالِ لللهِ عَنَّفَةً لَا يَسْتَلْزِمُ نَقْصًا، بَلْ هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ كَمَالٌ؛ لأَنَّ كُونَهُ يفعَلُ مَا يُرِيدُ مَتَى شَاءَ، لَا شَكَّ أَنَّ هَذَا كَمَالٌ، فالَّذِي يقُولُ: إنَّ الله لَا يَفْعَلُ، ولَا تَحْدُثُ أَفعَالُهُ. معنَاهُ: عَطَّلَ اللهَ تَعَالَى عَنْ كَمَالِهِ، أَمَّا الَّذِي يقُولُ: إنَّ اللهَ لَا يَفْعَلُ، ولَا تَحْدُثُ أَفعَالُهُ مَعْدُثُ . فَهَذَا هُو الَّذِي مَعْلُ اللهَ بَعْدُثُ . فَهَذَا هُو الَّذِي وَصَفَ اللهَ بَالكَمَالِ؛ ولَه فَذَا كَانَ الرَّسُولُ ﷺ إِذَا نَوْلَ المُطَرُ حَسَرَ عَنْ ثَوْبِهِ ليُصِيبَهُ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره كله خير، رقم (٢٩٩٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة، رقم (٣٢١)، ومسلم: كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض، رقم (٣٣٥).

ويقُولُ: "إِنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ" ()، إِذَنْ: فَخَلْقُ اللهِ لَهَذَا المَطَرِ مُتجدِّدٌ لَا قَدِيمٌ الآنَّهُ قَالَ: "حَدَيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ" افْتَجَدُّدُ آحَادِ فِعْلِ اللهِ كَالُ، ولَيْسَ بنَقْصٍ، هُمْ يقُولُونَ: إِنَّهُ لَا يُمكِنُ أَن تَتجدَّدَ أَفَعَالُهُ الأَنَّ الحَادِثَ لا يقُومُ إِلَّا بِحَادِثٍ. ونحْنُ نقُولُ: إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ الأَنَّ حُدوثَ الفِعْلِ لَا يلزَمُ منهُ حدُوثُ الفَاعِلِ، فنَحْنُ الآنَ هَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ الأَنَّ حُدوثَ الفِعْلِ لَا يلزَمُ منهُ حدُوثُ الفَاعِلِ، فنَحْنُ الآنَ جَثْنَا إِلَى هَذَا المُكَانِ اليومَ، وفعَلْنَا أَفْعَالًا في هَذِهِ السَّاعَةِ، هَلْ يلزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَنَا لَمُ ثَخَلَقُ إِلَّا هَذِهِ السَّاعَةِ، هَلْ يلزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَنَا لَمُ ثَخَلَقُ إِلَّا هَذِهِ السَّاعَةِ، هَلْ يلزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَنَا لَمُ ثَخَلَقُ إِلَّا هَذِهِ السَّاعَةِ، هَلْ يلزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَنَا لَمُ

الجَوابُ: لَا يلزَمُ، فالوُجودُ يسبِقُ الفِعْلَ، فنَقُولُ: إِنَّ اللهَ عَرَّاجَلَ لَمْ يزَلْ و لَا يَزَالُ مَوجُودًا، ولكِنَّ آحَادَ أفعَالِهِ تَتجدَّدُ حسْبَهَا تقْتَضِيهِ حكمَتُهُ، وليسَ فِي هَذَا نَقْصٌ، بَلْ فِي هَذَا الكَمَالُ(٢).

مُسْأَلَةٌ: بعضُهُم يقُولُ: إِنَّ اللهَ تعَالَى لَيْسَ لَهُ كَلَامٌ وَلَا فِعْلُ حَادِثٌ؛ لأَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَتَبَ مَقَادِيرَ الحَلْقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمواتِ والأرْضَ بخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ المَكْتُوبَاتِ مِنَ الأَقْوَالِ والأَفْعَالِ كَانَ مَقضيًّا بِهَا مِنْ قَبْلُ، فَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يُحِدِثُ فِعْلًا جَدِيدًا وَلَا قَوْلًا جَدِيدًا، وَمَا يحدُثُ فَإِنَّهُ توكِيدُ مَا كَتَبَهُ اللهُ تَعَالَى مِنْ قَبْلُ، وعَلَيْهِ فإِنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَيْسَ لَهُ فِعْلٌ وَلَا قَوْلٌ حَادِثٌ؟

الجَوَابُ: نقُولُ: إِنَّ كِتَابَتَهُ سَبِحَانَهُ إِيَّاهَا مِنْ قَبْلُ حادِثَةٌ؛ فإذَا قَالُوا: إِنَّهَا قدِيمَةٌ أَزليَّةٌ؛ نَقُولُ: لِيسَتْ أَزليَّةٌ، فهِيَ قَبْلَ خَلْقِ السَّموَاتِ والأرْضِ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، رقم (٨٩٨).

<sup>(</sup>٢) وانظر: (القاعدة الخامسة من قواعد في صفات الله تعالى) ففيها الكلام عن أفعال الله تعالى الاختيارية.

فهِيَ حَادِثَةٌ بِلَا شَكِّ؛ لأنَّ مَا سَبَقَ الْحَادِثَ بزَمَنِ فَهُوَ حَادِثٌ.

وَلَا مَانِعَ مِنْ أَنَّ اللهَ يَكْتُبُ مَا أَرَادَ، ثُمَّ يَتَكَلَّمُ بِهِ عَنْدَ إِرَادَتِهِ الثَّانِيَةِ؛ لأَنَّ إِرَادَةَ اللهِ عَنْدَ إِرَادَةٌ مُقَارِنَةٌ للفِعْلِ؛ أَنْتَ الْآنَ عَنْدَمَا عَوَيَجَلَّ نوعَانِ: إِرَادَةٌ سَابِقَةٌ أَرْلَيَّةٌ فِي نَفْسِهِ، وإِرَادَةٌ مُقَارِنَةٌ للفِعْلِ؛ أَنْتَ الْآنَ عَنْدَمَا تُقَدِّرُ أَنَّكَ بعْدَ صَلَاةِ العِشَاءِ ستتَنَاوَلُ الطَّعَامَ هَذَا إِرَادَةٌ، وعندَمَا يُقدَّمُ لَكَ الطَّعَامُ لَتَتَنَاوَلُ الطَّعَامُ لَتَنَاوَلُ الطَّعَامُ لَتَتَنَاوَلَهُ يكُونُ لَكَ إِرَادَةٌ ثَانِيَةٌ، وهِيَ إِرَادَةُ الفِعْلِ المُقَارِنَةُ، فلَا مَانِعَ أَنَّ اللهَ عَنَّاجَلَ لتتناوَلَهُ يكُونُ لَكَ إِرَادَةٌ ثَانِيَةٌ، وهِيَ إِرَادَةُ الفِعْلِ المُقارِنَةُ، فلَا مَانِعَ أَنَّ اللهَ عَنَّاجَلَ أَرَادَةُ الفِعْلِ أَرَادَ فِي الأَزَلِ مَا أَرَادَ سُبْحَانَهُ وَقَعَالَ، وعنْدَ وُقُوعِ الشَّيءِ المُرادِ يَكُونُ لَهُ إِرَادَةُ الفِعْلِ المُقارِنَةُ.

مسْأَلَةٌ: هَلْ أَفْعَالُ العِبَادِ مَخْلُوقَةٌ مَعَ خلقْهِمْ أَمْ أَنَّ اللهَ يَخْلَقُهَا عنْدَ فعلِهِمْ لَهَا؟

الجَوَابُ: إِذَا قُلْنَا: إِنَّ أَفْعَالَ الْعِبَادِ مِحْلُوقَةٌ مَعَ خَلْقِهِم فَمَعْنَاهُ أَنَّ الحَمْلَ في بَطْنِ أُمِّه يلْعَبُ؛ لأَنَّ اللَّعِبَ مِنَ الأَفْعَالِ، وكَذَا يأكُلُ، ويشْرَبُ، ويدعُو قومَهُ، ويذهَبُ معَهُمْ، وَمَن يقُولُ بهَذَا؟! فأفْعَالُ الْعِبَادِ نَاتِجَةٌ عَنْ قُدْرَةٍ وعِلْمٍ وإرَادَةٍ، وهَذِهِ القُدرَةُ والإرَادَةُ والعلْمُ خلَقَها اللهُ عَرَّفِيَلَ، يَعْنِي: صِفَةً مِنْ صِفَاتِ الإنسَانِ، لكنَّها تتدرَّجُ شيئًا فشيئًا ﴿ وَاللّهُ اللهُ عَرَّفِيَلَ ، يَعْنِي: صِفَةً مِنْ صِفَاتِ الإنسَانِ، لكنَّها تتدرَّجُ شيئًا فشيئًا ﴿ وَاللّهُ اَخْرَجَكُم مِنْ بُطُونِ أَمَهَا لِللهُ مَنْ مَسرَّاتٍ أَو مَضَرَّاتٍ، ولَوْ كَانَ يعلَمُ مَا حولَهُ مِنْ مَسرَّاتٍ أَو مَضَرَّاتٍ، ولَوْ كَانَ يعلَمُ مَا حولَهُ مِنْ مَسرَّاتٍ أَو مَضَرَّاتٍ، ولَوْ كَانَ يعلَمُ مَا حولَهُ مِنْ مَسرَّاتٍ أَو مَضَرَّاتٍ، ولَوْ كَانَ يعلَمُ مَا حولَهُ مِنْ مَسرَّاتٍ أَو مَضَرَّاتٍ، ولَوْ كَانَ يعلَمُ مَا حولَهُ مِنْ مَسرَّاتٍ أَو مَضَرَّاتٍ، ولَوْ كَانَ يعلَمُ مَا حولَهُ مِنْ مَسرَّاتٍ أَو مَضَرَّاتٍ، ولَوْ كَانَ يعلَمُ مَا حولَهُ مِنْ مَسرَّاتٍ أَو مَضَرَّاتٍ، ولَوْ كَانَ يعلَمُ مَا حولَهُ مِنْ مَسرَّاتٍ أَو مَضَرَّاتٍ، ولَوْ كَانَ يعلَمُ مَا حولَهُ مِنْ مَسرَّاتٍ أَو مَضَرَّاتٍ، ولَوْ كَانَ يعلَمُ مَا فَشَينًا حتَى يتكَامَلَ، لكِنَّ أَفْعَالَ الإنسَانِ مُقَدَّرَةٌ وإِرَادَةٍ، وهَذِهِ تَتدرَّجُ حتَّى تكْمُلَ، وليسَ سَنَةٍ، فأَصُلُ الإنسَانِ مُعَنَى أَنَّ الإنسَانَ مِنْ حِينِ خُلِقَ وهُو يَفْعَلُ، وليسَ الفِعْلُ خُلُوقًا مَعَ الإنسَانِ، بمَعنَى أَنَّ الإنسَانَ مِنْ حِينِ خُلِقَ وهُو يَفْعَلُ.

الحَالُ الثَّانِيَةُ: أَن يُذكَرُ [اله [۱] و يَمْنَعَ التَّلازُمَ بِيْنَهُ وبِيْنَ قولِهِ، مثلَ أَنْ يَقُولَ النَّافِي للصِّفَاتِ لَمِن يُثِبِتُهَا: يلزَمُ مِنْ إِثْبَاتِكَ [۱] أَن يكُونَ اللهُ تَعَالَى مُشَاجًا للخَلْقِ النَّافِي للصِّفَاتِ لَمِن يُثْبِتُهَا: يلزَمُ ذَلِكَ [۱] لأنَّ صِفَاتِ الحَالِقِ مُضَافَةٌ إلَيْهِ، لَمْ فِي صِفَاتِهِ الخَالِقِ مُضَافَةٌ إلَيْهِ، لَمْ يُو صِفَاتِ الحَالِقِ مُضَافَةٌ إلَيْهِ، لَمْ تُذكرْ مُطلَقةً حتَّى يُمْكِنَ مَا أَلزَمْتَ بِهِ، وعَلَى هَذَا فتكُونُ محتصَّةً بِهِ لائقَةً بِهِ، كَمَا أَنْ مُثَاجًا النَّافِي للصِّفَاتِ تُثْبِتُ اللهِ تعَالَى ذاتًا، وتمنَعُ أَنْ يكُونَ مُشَاجًا للخَلْقِ في ذَاتِه، فأيُ فرق بيْنَ الذَّاتِ والصِّفَاتِ؟ [1].

[١] أي: اللَّازمُ.

[٢] أَيْ: للقَائِل.

[٣] يَعْنِي: للصِّفَاتِ.

[٤] هَذِهِ مِنَ اللَّوازمِ البَاطِلَةِ الَّتِي يُلزِمُهَا أَهلُ البدَعِ لأَهْلِ السُّنَّةِ، إِذَا ذُكِرَ اللَّازَمُ للقَائِل ونَفَى أَنْ يكُونَ لازمًا فإنَّهُ لَا يُلزَمُ بِهِ إِذَا كَانَ لَا يَستلزِمُهُ عَقْلًا، أَمَّا إِذَا كَانَ يَستلزمُهُ عَقْلًا فَلَا بُدَّ أَنْ يُلزَمَ بِهِ، وسيأتِي بيَانُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

وهُنَا يَقُولُ النَّافِي للصِّفَاتِ لِمَنْ يُثْبِتُهَا: يَلزَمُ مِنْ إِثْبَاتِكَ أَنْ يَكُونَ اللهُ تَعَالَى مُشَابِهًا للخَلْقِ فِي صِفَاتِهِ. وهَذَا هُوَ الَّذِي أَلْزَمَ بِهِ أَهْلُ التَّعطِيلِ أَهْلَ الإِثْبَاتِ، وقَالُوا: إِنَّكُم إِذَا أَثْبَتُمْ للهِ صَفَةً فقَدْ شَبَّهْتُمُ اللهَ بِخَلْقِهِ؛ ولهَذَا يُسمِّي أَهْلُ التَّعطِيلِ أَهْلَ الْإِثْبَاتِ مُشبِّهَةً مُجسِّمَةً، وهَلْ يلزَمُ هَذَا؟!

[٥] أَيْ: مِنْ إِثْبَاتِ الصِّفَاتِ أَن يكُونَ مُشَاجًا للخَلْقِ أَو مُمَاثلًا.

[٦] الآنَ تَخَلَّصَ النَّبِتُ مِنَ الإلزَامِ فَقَالَ: أَنَا أُثْبِتُ اللهِ عَنَّوَجَلَّ الصَّفَاتِ الَّتِي أَثْبَتَهَا لنَفسِهِ، ولَا ألتَزِمُ بأنَّهَا مُشَابِهَةٌ للخَلْقِ؛ لأنَّ صفَاتِ اللهِ تعَالَى مُضافَةٌ إِلَيْهِ،

## وحُكمُ اللَّازِم في هَاتَينِ الْحَالَينِ ظَاهِرٌ اللهُ

فَيَدُهُ، ووجْهُهُ، وسمْعُهُ، وبصَرُهُ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ مُضَافَةٌ إِلَى اللهِ عَلَى وَجْهِ يَلِيقُ بجَلالِهِ وعظمَتِهِ؛ لَمْ تُذكَرْ مُطلقَةً يَستَوِي فيهَا جَمِيعُ الأفرَادِ، وإنَّمَا ذُكِرَتْ مَضَافَةً، فإذَا قُلْتَ مَثَلًا: يَدُ اللهِ. فَلَا أَحَدَ يَفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ يَدَ اللهِ كَيَدِ المَحْلُوقِ، وهُوَ يعلَمُ أَنَّ ذَاتَ اللهِ لَيْسَتْ كذَاتِ المَحْلُوقِ.

وعندَمَا أَقُولُ: إِنَّ للهِ سمْعًا وَلِي سَمْعٌ؛ فَلَا يُمكِنُ أَن يَقَعَ فِي ذِهْنِي أَنَّ سمْعَ اللهِ مُمَاثِلٌ لسَمْعِ اللهِ أَبدًا، بَلْ أَنَا مِنْ حِينِ مَا أَقُولُ: سمْعُ اللهِ. مُمَاثِلٌ لسَمْعِ اللهِ أبدًا، بَلْ أَنَا مِنْ حِينِ مَا أَقُولُ: سمْعُ اللهِ. أَتصوَّرُ بِأَنَّهُ سَمْعُ يَلِيقُ بِجَلَالِهِ عَزَقِجَلَ، وَلَا يُمكِنُ أَنْ يُماثِلَ سَمْعَ المخلُوقِينَ، إِذَنْ: لَا يَلزَمُنِي مَا أَلزَمْتَنِي بِهِ، بَلْ هُوَ إِلزَامٌ بَاطِلٌ، وهَذَا تَعْلِيلٌ عَقْلِيٌّ وَاضِحٌ.

ثُمَّ أَقُولُ لَمَذَا النَّافِي: أَلسْتَ تُشْبِتُ للهِ ذَاتًا؟ فسيقُولُ: بَلَى. نقُولُ: أَللَمَخْلُوقِ ذَاتٌ؟ فسيقُولُ: نَعَمْ. نقُولُ: إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَهَلْ يلزَمُ مِنْ إِثْبَاتِ الذَّاتِ اللهِ أَنْ يَكُونَ مُشَابِهًا للمَخْلُوقِ؟ هُوَ يقُولُ: لَا. ونحْنُ نقُولُ: لَا. فنقُولُ: أَيُّ فَرْقِ بَيْنَ يكُونَ مُشَابِهًا للمَخْلُوقِ؟ هُو يقُولُ: لَا. ونحْنُ نقُولُ: لَا. فنقُولُ: أَيُّ فَرْقِ بَيْنَ الصَّفَاتِ وبيْنَ الذَّاتِ؟ لَا يَجِدُ فرقًا إطلاقًا؛ ولهَذَا قَالَ أَهْلُ العِلْمِ رَحْهَمُولَالَهُ: إِنَّ الصَّفَاتِ يُجِدُ وَلَّا إِلْلاقًا؛ وهَذَا قَالَ أَهْلُ العِلْمِ رَحْهَمُولَالَهُ: إِنَّ الصَّفَاتِ يَجْدُ وَلَّا النَّانُ نُثْبِتُ اللهِ ذَاتًا لَا ثُمَاثِلُ الذَّواتِ يَجِبُ أَنْ نُثْبِتَ لَهُ صِفَاتٍ لَا ثُمَاثِلُ الضَّفاتِ.

[1] ووجْهُ ظُهورِهِ: أَنَّه فِي الأُولَى الْتَزَمَ بِهِ، وِفِي الثَّانِيَةِ: نَفَاهُ، فَفِي الأُولَى: نَأَخُذُ بِهِ؛ لأَنَّهُ نَفَاهُ، لَكِنْ نَقُولُ: إِنَّهُ إِذَا نَفَاهُ ولَمْ نَأْخُذُ بِهِ؛ لأَنَّهُ نَفَاهُ، لَكِنْ نَقُولُ: إِنَّهُ إِذَا نَفَاهُ ولَمْ يَلْتَزِمْ بِهِ وَذَكَرَ السَّبَبَ فَقَدْ بَرِئَ مِنْ هَذَا اللَّازِمِ، وسَبَقَ المثَالُ عَلَى ذَلِكَ، أَمَّا إِذَا لَنَّرَمْ بِهِ وَذَكَرَ السَّبَبَ فَقَدْ بَرِئَ مِنْ هَذَا اللَّازِمِ، وسَبَقَ المثَالُ عَلَى ذَلِكَ، أَمَّا إِذَا أَنْكَرَ اللَّازِمَ بِدُونِ أَيِّ وَلِيلِ لَا سَمْعِيٍّ وَلَا عَقْلِيٍّ فَإِنْنَا لَا نَقْبَلُ مِنْهُ الإِنْكَارَ.

مَثَالُهُ: لَوْ قُلْنَا لِمَنْ يُنْكِرُ عُلُوَ اللهِ -ويقُولُ: إِنَّهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ-: يَلزَمُ مِنْ قَوْلِكَ أَنْ يَكُونَ اللهُ تَعَالَى فِي المَسَاجِدِ، فِي أَمَاكِنِ الرَّقْصِ، فِي الأَمَاكِنِ القَذِرَةِ. فيقُولُ: لا يَلزَمُنِي هَذَا؛ نَقُولُ: هَاتِ الدَّلِيلَ؛ لأَنَّكَ أَنْتَ قُلْتَ: فِي كُلِّ مَكَانٍ. ولَمْ تَسْتَشْنِ شَيْئًا، وهَذَا لازِمٌ مِنْ قَوْلِكَ، فأَيْنَ الدَّلِيلُ الَّذِي يُخِرِجُ مَا ذُكِرَ عَنْ لَازِمِ قَولِكَ؟ لَنْ شَيْئًا، وهَذَا لازِمٌ مِنْ قَوْلِكَ، فأَيْنَ الدَّلِيلُ الَّذِي يُخِرِجُ مَا ذُكِرَ عَنْ لَازِمِ قَولِكَ؟ لَنْ يَجِدَ دَلِيلًا، فإذَا قَالَ: إِنَّ عِنْدِي دَلِيلًا؛ وَهُو تنزِيهُ اللهِ عَنَقِجَلً عَنْ هَذِهِ الأَمَاكِنِ، فنقُولُ: لماذَا لاَ تُشْبِتُ أَنَّهُ فِي المُكانِ فِي العُلوِّ وتَستَرِيحُ مَا دُمْتَ أَدْخَلْتَ التَّخصِيصَ فَلَى عُمُومٍ كَلَامِكَ؟ فَيْجِبُ أَنْ تُشْبِتَ العُلوَّ؛ لأَنَّ كلامَكَ انتَقَضَ. وحينَئذِ لَا يَجِدُ مَا عُمُومٍ كَلَامِكَ؟ فيجِبُ أَنْ تُشْبِتَ العُلوَّ؛ لأَنَّ كلامَكَ انتَقَضَ. وحينَئذِ لَا يَجِدُ مَسَاعًا ولا مُحْرَجًا.

كذَلِكَ الَّذِينَ يقُولُونَ: إِنَّ اللهَ تعَالَى لَيْسَ فَوق ولَا تَخْت ولَا يَمِين ولا شِمَال ولَا مُتَصل ولَا مُنفصِل، نقُولُ هَمُّ: إِذَا وَصَفْتُمُ اللهَ بَهَذَا الوَصْفِ فكَأَنَّكُمْ قُلْتُمْ: إِنَّهُ مَعَدُومٌ. فإذَا قَالَ: هَذَا لَا يَلْزَمُنِي. نقُولُ: بَلْ يلزَمُكَ، فأَيْنَ يكُونُ إِذَا نُفِيَتْ عَنْهُ كُلُّ مَعَدُومٌ. فإذَا قَالَ: هَذَا لَا يَلْزَمُنِي. نقُولُ: بَلْ يلزَمُكَ، فأَيْنَ يكُونُ إِذَا نُفِيَتْ عَنْهُ كُلُّ هَذِهِ الجِهَاتِ؟ لأَنَّ الإحَاطَة إِمَّا فوق أَوْ تَحْت أو يَمِين أو شِهال أوْ خَلْف أَوْ أَمَام، فإذَا قُلْتَ: لَيْسَ فِي هَذَا، فأَيْنَ يكُونُ؟ فيلزَمُ مِنْ ذَلِكَ العَدَمُ؛ ولهَذَا قَالَ بعضُ عُلَمَاء فإذَا قُلْتَ رَحْهُ اللهَدَم كُمَا يُعِيطُ هَذَا الْإِثْبَاتِ رَحْهُ وَاللّهَ لَوْ قِيلَ لَنَا: صِفُوا العَدَمَ. لَمْ نَجِدْ وَصْفًا مُحِيطًا للعَدَم كَمَا يُحيطُ هَذَا الوَصْفُ بالنّسَبَةِ اللهِ عَرَقِهَا لَى العَدَم . لَمْ نَجِدْ وَصْفًا مُحِيطًا للعَدَم كَمَا يُحيطُ هَذَا الوَصْفُ بالنّسَبَةِ اللهِ عَرَقِهَا لَا عَدَم كَمَا يُحيطُ هَذَا الوَصْفُ بالنّسَبَةِ اللهِ عَرَقِهَا لَا عَلَى الْعَدَم عَلَا العَدَم . لَمْ نَجِدْ وَصْفًا مُحِيطًا للعَدَم كَمَا يُحيطُ هَذَا الوَصْفُ بالنّسَبَةِ اللهِ عَرَقِهَا العَدَم . لَمْ نَجِدْ وَصْفًا مُحِيطًا للعَدَم كَمَا يُحيطُ هَذَا

مسأَلَةٌ: القَاعِدَةُ الَّتِي تَقُولُ: «لَازِمُ القَوْلِ لَيْسَ بِقَوْلٍ»، يَحتَجُّ بِهَا كَثِيرٌ مِنَ المُعارِضِينَ عَلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فِي بَابِ العَقَائِدِ بأنَّ مَا تُلزِمُونَا بِهِ يَا أَهْلَ السُّنَّة لَا يَلْزَمُنَا ؛ لأَنَّ القَاعِدَةَ تَقُولُ: «إِنَّ لَازِمَ القَوْلِ لَيْسَ بقَوْلٍ».

الحَالُ النَّالثَةُ: أَنْ يَكُونَ اللَّازِمُ مَسكُوتًا عَنْهُ، فَلَا يُذكرُ بِالْتِزَامِ ولَا مَنْع، فَحُكمُهُ فِي هَذِهِ الْحَالِ أَلَّا يُنسَبَ إِلَى القَائِل؛ لأَنَّهُ يُحْتَمَلُ لَوْ ذَكِرَ لَهُ أَنْ يَلتَزِمَ بِهِ أَو يَمنَعُ التَّلازُمَ، ويُحْتَمَلُ لَوْ ذُكِرَ لَهُ فَتَبيَّنَ لَهُ لُزومُهُ أَو بُطلَانُه أَنْ يَرجِعَ عَنْ قولِهِ؛ لأَنَّ فسادَ اللَّازِم يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ المَلزُومِ.

ولورود هذَينِ الاحتِهَالَينِ لَا يُمكِنُ الحُكْمُ بأنَّ لَازِمَ القَوْلِ قَوْلُ [1].

الجَوابُ: قولهُم: إنَّ هَذَا لَا يَلزَمُنَا لَا يُعدُّ رُجُوعًا مِنْهُم، بَلْ قولهُمْ هَذَا كَقَوْلِ الْمُسركِينَ: ﴿ لَوَ شَآءَ اللّهُ مَا أَشْرَكَ نَا ﴾ [الانعام:١٤٨]، فهُمْ يُريدُونَ البقَاءَ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ، ويقُولُونَ: هَذَا مَا يلزَمُنَا، ونَقُولُ بكذَا ولَا يلزَمُنَا، ولكنَّهُم لَا يُطَاعُونَ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ النَّفِيُ لَهُ دَلِيلٌ، وإلَّا فَلَا يُقْبَلُ.

[1] إِذَا كَانَ اللَّازِمُ مَسكُوتًا عنْهُ، يعْنِي: لَم يذْكُرْ لَلْقَائِلِ فَيلْتَزِمُ بِهِ، وَلَمْ يُذكَرْ لَكُ فَيمْنَعُ التَّلازُمَ، فَهَلْ يَكُونُ هَذَا اللَّازِمُ قُولًا لَلْقَائِلِ أَوْ لَا؟ الجَوَابُ: لَا يَكُونُ قُولًا لَهُ فَيمْنَعُ التَّلازُمَ، فَهَلْ يَكُونُ هَذَا اللَّازِمُ لِالتَزَمَ بِهِ، وإِذَا التَزَمَ بِهِ صَارَ قَوْلًا لَهُ، قُولًا لَهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَوْ ذُكِرَ لَهُ لَمَنَا اللَّارُمُ لالتَزَمَ بِهِ، وإِذَا التَزَمَ بِهِ صَارَ قَوْلًا لَهُ، ويُخْتَمَلُ أَنَّهُ لَوْ ذُكِرَ لَهُ لَمَنَا التَّلازُمَ، وحينئذٍ يبقى عَلَى قولِهِ الأَوَّلِ ويَمنَعُ التَّلازُمَ فَينْفِي اللَّازِمَ.

فعَلَى الاحْتِيَالِ الأَوَّلِ وهُوَ: أَنَّهُ لَوْ ذُكِرَ لَهُ التَزَمَهُ وقَبِلَهُ يكُونُ مِنَ الْحَالِ الأُولَى، وَعَلَى الاحْتِيَالِ الثَّانِي: أَنَّهُ لَوْ ذُكِرَ لَهُ لَردَّهُ ومنَعَ التَّلازُمَ، يكُونُ منَ الْحَالِ الثَّانيَةِ، وَيُحْتَمَلُ معنَّى ثالثٌ: وهُوَ أَنَّه لَوْ ذُكِر بِهِ وتبيَّنَ لَهُ هَذَا اللَّاذِمُ وأَنَّهُ باطِلٌ رَجَعَ عَنْ قولِهِ إِذَا اعْتَرَفَ بأَنَّ هَذَا اللَّازِمُ وَأَنَّهُ باللَّارِمُ مَنْ قولِهِ، فحَينَئذِ لَا يُمكِنُنَا أَن نقُولَ: إِنَّ هَذَا اللَّازِمَ قولِهِ إِذَا اعْتَرَفَ بأَنَّ هَذَا الزِمُ مِنْ قولِهِ، فحَينَئذٍ لَا يُمكِنُنَا أَن نقُولَ: إِنَّ هَذَا اللَّازِمَ قولِهِ لَرَجَعَ عَنْ قولِهِ.

فإِنْ قِيلَ: إِذَا كَانَ هَذَا اللَّازِمُ لازِمًا مِنْ قولِهِ، لزِمَ أَن يَكُونَ قَوْلًا لَهُ؛ لأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الأَصْلُ، لَا سيَّا مَعَ قُرْبِ التَّلازُم.

قُلْنَا: هَذَا مَدَفُوعٌ بِأَنَّ الإِنسَانَ بَشَرٌ، وَلَهُ حَالَاتٌ نفسيَّةٌ وخارجِيَّةٌ تُوجِبُ الذُّهولَ عَنِ اللَّازِمِ، فَقَدْ يَغْفُلُ، أو يَسهُو، أو يَنغَلِقُ فِكْرُهُ، أو يَقُول القَولَ في مَضايقِ النُّناظرَاتِ مِنْ غَيْرِ تفكِيرِ في لَوازِمِهِ، ونحْوُ ذَلِكَ [1].

إِذَنِ: الاحتَالَاتُ ثَلاثَةٌ في الوَاقِع:

احتِمَالٌ النَّهُ يُذكَرُ لَهُ فيلتَزِمُ، وهَذَا يكُونُ مِنَ الحَالِ الأُولَى؛ احتِمَالٌ أَنْ يُذكَرَ لَهُ ويَمنَعُ التَّلازُمَ وهَذَا يكُونُ مِنَ الحَالِ الثَّانيَةِ؛ واحتِمَالٌ أَن يُذكَرَ لَهُ ويتبيَّنُ أَنَّهُ لازِمٌ واَنَّهُ بَاطِلٌ، وحينَتُذِ يَرجِعُ عَنْ قولِهِ؛ لأَنَّهُ تبيَّنَ لَهُ أَنَّهُ بَاطِلٌ؛ لأَنَّ بُطْلَانَ اللَّازَمِ يدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ الملزُوم.

فلمَّا كَانَتْ هَذِهِ الاحتِهَالَاتُ وارِدَةً فِي أَمْرٍ مَسْكُوتٍ عَنْهُ، فإنَّنَا لَا نَقُولُ: إنَّ هَذَا اللَّازَمَ قولٌ لهَذَا القَائِل.

[1] يعني لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هَذَا اللَّازِمُ مَسكُوتٌ عَنْهُ. لَمْ يُلزَمْ بِهِ القَائِلُ، فيَلْتَزمُ، أو يُمنَعُ، أو يَرجِعُ عن قولِهِ، لكِنْ نَحْنُ نَرَى أَنَّهُ لَازِمٌ فيَجِبُ أَنْ نُضِيفَهُ إلَيْهِ.

فَالجَوَابُ: أَنَّ الإِنسَانَ بَشَرٌ، لَهُ أَحُوالُ نفسيَّةٌ تَحُولُ بِينَهُ وبِيْنَ التَّفطُّنِ للَّازِم، فأحيَانًا يضِيقُ صدرُهُ، ولا يَتصوَّرُ العِلْمَ جيِّدًا، ولا يَغُوصُ إلى جواهِرهِ ودُررِهِ، وهَذَا لا شَكَّ أَنَّهُ يَنقُصُ فهمُهُ وعِلمُهُ، بَلْ أَحِيَانًا يأتِي الإِنسَانَ مِنَ المُضَايقَاتِ النَّفسيَّةِ مَا لا يُحِبُّ أَن يُكلِّمهُ أَحَدٌ، وتَجِدُهُ إِذَا تكلَّمَ أَحَدٌ يَنتَهِرُهُ أَو يَشُدُّ عَلَيْهِ فِي النَّفسيَّةِ مَا لا يُجِبُّ أَن يُكلِّمهُ أَحَدٌ، وتَجِدُهُ إِذَا تكلَّمَ أَحَدٌ يَنتَهِرُهُ أَو يَشُدُّ عَلَيْهِ فِي النَّفسيَّةِ مَا لا يُجِبُّ أَن يُكلِّمهُ أَحَدٌ، وتَجِدُهُ إِذَا تكلَّمَ أَحَدٌ يَنتَهِرُهُ أَو يَشُدُّ عَلَيْهِ فِي النَّفسيَّةِ مَا لا يُجِبُّ أَن يُكلِّمهُ أَحَدٌ، وتَجِدُهُ إِذَا تكلَّم أَحَدٌ يَنتَهِرُهُ أَو يَشُدُّ عَلَيْهِ فِي القَوْلِ.

عَلَى كُلِّ حَالٍ: الإنسَانُ لَهُ أَحْوَالٌ نفسيَّةٌ قَدْ يَذْكُرُ القَولَ ونفسُهُ مُعْلَقَةٌ لا يَفْهَمُ مَا يَترَّبُ عَلَيْهِ، أَحْيَانًا يُرجِّحُ الإنسَانُ قولًا عَلَى قَوْلٍ، سَوَاءٌ فِي مَسَائِلِ الاعْتِقَادِ أَو مَسَائِلِ الأَحْكَامِ، فإذَا قِيلَ لَهُ: يلزَمُ عَلَى قَوْلِكَ كَذَا وَكَذَا مِنَ الأُمُورِ الفَاسِدَةِ رَجَعَ عَنْ قَولِهِ، أَوْ بَعْدَ التَّفْكِيرِ فِيهِ يَرَى أَنَّهُ يلزَمُ عَلَى هَذَا القَوْلِ الَّذِي رَجَّحَهُ مَعْنَى بَاطِلٌ فيعْدِلُ عَنْ ترجِيحِهِ، وَهَذَا كَثِيرًا مَا يَقَعُ.

ولذَلِكَ يَنبغِي للإنسَانِ أَنْ لَا يُحَالِفَ الجُمهورَ إِلَّا إِذَا عَلِمَ أَنَّ قُولَكُمْ لِيسَ بِصَوابٍ لِأَنَّ الغَالَبَ أَنَّ الحَقَّ مَعَ الجُمهورِ، كَذَلِكَ إِذَا وَرَدَتْ أَحَادِيثُ صحيحةً كَالِجِبَالِ تُعتَبَرُ أُصُولًا فِي قَواعِدِ الإسْلَامِ، فإنَّهُ لَا يُعْدَلُ عنهَا إِلَى أَحَادِيثَ آحاديَّةٍ ، كَالِجِبَالِ تُعتَبَرُ أُصُولًا فِي قَواعِدِ الإسْلَامِ، فإنَّهُ لَا يُعْدَلُ عنها إِلَى أَحَادِيثَ آحاديَّةٍ ، وَالْحِبَالِ تُعتَبَرُ أَنْ هَذِهِ الآحاديَّةَ صحيحةٌ لَا بُدَّ مِنَ القَوْلِ بِهَا لأَنْ عُللَهُ الأَصُولِ الَّتِي تُعتَبَرُ قواعِدَ الإسْلَامِ أَمْرٌ عَظِيمٌ، لَا يَنْبغِي اللإنسَانُ أَنْ يَشِذً عَنْهُ إِلَّا إِذَا تَيَقَّنَ.

وخُلاصَةُ البَحْثِ: أَنَّنَا لَا نَنْسُبُ لازِمَ القَولِ للقَائِلِ إِلَّا إِذَا الْتَزَمَ بِهِ، هَذَا هُوَ الْعَدْلُ، لكِنْ لَنَا أَنْ نَقُولَ: إِنَّ هَذَا القَولَ يَلزَمُ مِنْهُ كَذَا وكَذَا، فَهُوَ فَاسِدٌ، ولكِنْ لَا نَقُولُ: إِنَّ هَذَا اللَّازِمَ هُوَ قُولُ فُلانٍ.

والمُهِمُّ: أَنَّ هَذَا البحثَ مُهمٌّ جِدًّا، وَفِيهِ العَدَالَةُ فِي الحُكْمِ عَلَى النَّاسِ.

واعْلَمْ أَنَّ هَذَا البَابَ وهُوَ بَابُ الأَسْمَاءِ والصَّفَاتِ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ اللهُ تَعَالَى مَوصُوفًا بأيِّ صِفَةٍ، ويُثبِتُونَ الأَسْمَاءَ، ومِنْهُم مَنْ يُنْكِرُ أَنَّ اللهَ مَوصُوفٌ بأيِّ صِفَةٍ ومُسمَّى بأيِّ اسْمٍ، حتَّى الأَسْمَاءُ لَا يُقِرُّونَ بِهَا؛ لأَنَّهُم يَقُولُونَ: مَوصُوفٌ بأيِّ صِفَةٍ ومُسمَّى بأيِّ اسْمٍ، حتَّى الأَسْمَاءُ لَا يُقِرُّونَ بِهَا؛ لأَنَّهُم يَقُولُونَ:

لَوْ أَنَّنَا أَثْبَتْنَا للهِ أَسْمَاءً وُجوديَّةً لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مُشَابِهًا للمَوجُودَاتِ.

فَقَالَ أَهْلُ السَّنَةِ والجَهَاعَةِ: ويَلزَمُ مِنْ قَولِكُمْ أَيضًا أَنْ يَكُونَ مُشَابِهًا للمَعْدُومَاتِ؛ لأَنَّ نَفْيَ الوُجُودِ عَعْنَاهُ إِثْبَاتُ العَدَمِ، فَتُسْبِهُونَهُ الْأَنْ فَيْ الوُجُودِ اعْلَى فَرْضِ أَنْ يَكُونَ بالمعدُومَاتِ، وتَشْبِيهُهُ بالمعدُومِ أَنقَصُ مِنْ تَشْبِيهِهِ بالموجُودِ -عَلَى فَرْضِ أَنْ يَكُونَ المُعدُومَاتِ، وتَشْبِيهُ بالمعدُومِ أَنقَصُ مِنْ تَشْبِيهِ بالموجُودِ -عَلَى فَرْضِ أَنْ يكُونَ الوُجُودِ تَشْبِيهًا -، فَذَهَبَ عُلا ثُمْمُ وقَالُوا: إِذَنْ نَنْفِي عَنْهُ الوُجُودَ والعَدَمَ، ولا حِيِّ ولا مَيْتِ، فَنَنْفِي عَنْهُ اللهُ عَلَى السَّنَةِ والجَهَاعَةِ: مَا تَقُولُونَ فِي عَنْهُ اللهُ عَلَى السَّنَةِ والجَهَاعَةِ: مَا تَقُولُونَ فِي عَنْهُ هَذَا وهَذَا وَهَذَا وَهَذَا الشَّيَّةِ والجَهَاعَةِ: مَا تَقُولُونَ فِي الوُجُودِ؟ قَالُوا: إِذَنْ شَبَهْتُمُوهُ بالمُمتَنِعَاتِ؛ للوَجُودِ؟ قَالُوا: إِذَنْ شَبَهْتُمُوهُ بالمُمتَنِعَاتِ؛ لاَنْهُ يَمْتَنعُ أَنْ يكُونَ الشَّيءَ وَضِدَّهُ، فَقَالَ أَهْلُ السُّنَةِ والجَهَاعَةِ: مَا تَقُولُونَ فِي الوَجُودِ؟ قَالُوا: يَقُولُ: فَي اللَّهِ عَلَى السَّنَةِ والجَهَاعَةِ: مَا تَقُولُونَ فِي الوَجُودِ؟ قَالُوا: يَقُولُ: هَذَا الشَّيءَ لَا مَعْدُودَ وَلا مَعْدُومَ؛ قَالُوا: إِذَنْ شَبَهُ تُمُوهُ بالمُمتَنعَاتِ؛ لاَنَّهُ مَنْ يَعْونَ وَلا مَعْدُومَ؛ قَالُوا: إِنَّ تَقَابُلُ النَّهِ يَعْونَ الشَّيءُ لَا يُمْوَنَ الشَّيءُ لَا يُمْونَ الشَّيءُ فَيْ مُتحرِّ لِي فَهُو اللَّا مُعْدُودٌ، وإِمَّا مَعْدُومٌ، نَظِيرُ ولا أَنْ يرتَفِعَانِ ولا يَرْبَعُ اللَّهُ لَا يُمْكُونُ أَن يَعْنِي: إِنَا كَانَ الشَّيءُ غَيْرُ مُتحرِّ لا فَهُو سَاكِنٌ، وإِنْ كَانَ مُتحرِّكًا ولا غَيْرُ مَاكِنْ، وإِنْ كَانَ الشَّيءُ غَيْرُ مُتحرِّ لا فَهُو ضَيْرُ الرَّيْ وَإِنْ كَانَ الشَّيءُ غَيْرُ مُتحرِّ لا فَهُو ضَيْرُ الرَّنَ كَانَ المَّيءَ وَاللَّهُ عَلَى الْمَاكِنَ المَعْرَاقِ اللَّهُ عَلَى اللَّي عَلَى اللَّي عَلَى المَالِقَالَ عَلَى المَّاعِنَ اللَّي الْمَعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقُ المُنَاقِ الْمُؤْمِ اللْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللْمُعْرَاقِ المَالْمَالِقَ عَلْمُ اللَّهُ اللْمُعْرَاقُ المَالِقَاقِ الْمَالِقُونَ المَالِقَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمَ

ثُمَّ نَقُولُ: رُبَّا نَقْبَلُ مِنْكَ أَنْ تَقُولَ: لَا حِيٌّ وَلَا مَيْتٌ. بِناءً عَلَى اصطلاحِكَ أَنَّ الحِيَاةَ والموتَ إِنَّا يُوصَفُ بِهَا مَنْ لَهُ شُعورٌ وإحسَاسٌ، وأَنَّ الجِدَارَ يُمكِنُ أَن نَقُولَ عَنْهُ: لَا حَيُّ ولَا مَيْتٌ. بِنَاءً عَلَى فَهْمِكَ، وإلَّا فإنَّ الجَهَادَاتِ قَدْ تُوصَفُ بأَنَّهَا حَيَّةٌ أَوْ مَيْتَةٌ، فالَّذِينَ يَعْبُدُونَ الأَشْجَارَ والأَحْجَارَ يُقَالُ لَمُمْ: إنَّهُمْ يَعبُدُونَ أَمْواتًا عَيْرَ أُحيَاءٍ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى في القُرآنِ، وعَلَى هَذَا فَلا يُقْبَلُ قَولُكَ.

وَالْحَاصِلُ: أَنْ نَقُولَ: إِنَّ هَوْلُاءِ الَّذِينَ قَالُوا: إِنَّهُ يَلزَمُ مِنْ كَذَا... كَذَا وكَذَا، وَأَوْغَلُوا فِي هَذَا اللَّازِمِ، وَصَلُوا إِلَى حَدٍّ وَصَفُوا اللهَ تَعَالَى فِيهِ بِالأَشْيَاءِ المُمتنِعَةِ.

فالطَّريقُ الصَّحيحُ في بَابِ أَسَهَاءِ اللهِ وصِفَاتِهِ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ والجَهَاعَةِ طريقَهُم أَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ، فالجَهْمِيَّةُ طريقَ أَهْلِ البِدَعِ فَكُلَّهُ اخْتِلَافَ، فالجَهْمِيَّةُ فِرَقٌ، وهَكَذَا؛ بَلِ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَتَنَاقَضَ فِي نَفْسِهِ فِرَقٌ، والأشعريَّةُ فِرَقٌ، وهَكَذَا؛ بَلِ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَتَنَاقَضَ فِي نَفْسِهِ يُولِّفُ الرَّابُ الرَّابُ الرَّبُ الرَّبُ الرَّابُ الرَّابُ الرَّابُ الرَّابُ الرَّابُ الرَّابُ الرَّابُ الرَّابُ المَّنَّةِ والجَهَاعَةِ (١٠) يُولِّفُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قولُنَا فِي الحَالِ النَّانِيَةِ: «أَنْ يَكُونَ اللهُ تَعَالَى مُشَابِهًا للخَلْقِ فِي صِفَاتِهِ» كَانَ يَنبَغِي أَنْ نقُولَ: «مُمَاثِلًا» لَكِنْ نَحْنُ مَشَيْنَا فِي هَذَا التَّعْبِيرِ عَلَى مَا عَلَيْهِ أَكثَرُ المُصنِّفِينَ، وقَدْ كَتَبْتُ هَذِهِ الرِّسَالَةَ قَبْلَ أَنْ يَتبيَّنَ لَنَا الأُولَويَّةُ، فالأَوْلَى فِي كُلِّ مَا جَاءَ مِنْ تَشْبيهِ أَنْ يُجْعَلَ بدلَهُ التَّمثِيلُ، وذَلِكَ لأَسْبَابِ:

أُوَّلًا: أَنَّهُ هُوَ اللَّفْظُ الَّذِي عَبَّر اللهُ بِهِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَّ أَبُدًا، [الشورى: ١١]، وَلَمْ يَقُلْ: لَيْسَ كَشَبَهِهِ، فَلَا تَجِدُ فِي القُرْآنِ أَنَّ اللهَ نَفَى الْمُشابَهَةَ... أَبَدًا، وإنَّمَا كَانَ عَزَّفِعَلَ يَنْفِي الْمُمَاثَلَةَ؛ لأنَّهَا هِيَ الَّتِي تَقْتَضِي الْمُساوَاةَ.

ثانيًا: أنَّ التَّشبِيهَ صَارَ اسْمًا عنْدَ قَوْمٍ مِنَ النَّاسِ يَنْفُونَ بِهِ كُلَّ مَا ثَبَتَ شَهِ مِنْ صِفَاتٍ؛ ولَمَذَا عِنْدَ أَهْلِ التَّعطِيل يَقُولُونَ: كُلُّ مُثبِتٍ فَهُوَ مُشبِّهٌ، فإذَا قُلْنَا: «مِنْ غَير تَشْبيهٍ» أوهَمَ السَّامِعَ أنَّ المُرادَ مِنْ غَير إثْبَاتِ الصِّفَاتِ؛ لأنَّهُ قَدْ تَقرَّرَ عنْدَ هَـؤُلُاءِ

<sup>(</sup>١) انظر: شرح العقيدة السفارينية لفضيلة شيخنا رَحِمَهُ آللَّهُ تعالى (ص:١٥٥، وما بعدها).

المُعطِّلَةِ أَنَّ إِثِبَاتَ الصِّفَاتِ تَشْبِيهُ، ويَقُولُونَ: هَذَا تَشْبِيهُ؛ حَتَّى وإِنْ كَانَتِ المَشَابَةُ فِي مُطلَقِ المعنَى؛ ولذَلِكَ أَنكُرُوا كثيرًا مِنَ الصِّفَاتِ، قَالُوا: لأَنَّ المَحْلُوقَ والحَالِقَ يَشْتَرِكَانِ فِي مُطْلَقِ هَذَا المَعْنَى، فصَارَ كُلُّ مَنْ أَثْبَتَ الصِّفَاتِ عَنْدَهُمْ فَهُوَ مُشبّه، فَالَّذِي يُشْتِركانِ فِي مُطْلَقِ الْمُغَنَى، فصَارَ كُلُّ مَنْ أَثْبَتَ الصِّفَاتِ عَنْدَهُمْ فَهُوَ مُشبّه، فَاللَّذِي يُشْتِ اليدَ الحقيقيَّة للهِ عَنْفَهَلَ يَقُولُونَ لَهُ: إِنَّكَ مُشبّه؛ لأَنْهُم ظَنَّوا أَنَّ اشترَاكَ الحَالِقِ والمَحْلُوقِ فِي مُطْلَقِ الصِّفَةِ يَقْتَضِى الْمَاثَلَةَ المنفيَّةَ فِي القُرْآنِ.

ثالثًا: أنَّ المُشابَةَ قَدْ تَكُونُ في بعْضِ الأشياء، بخِلَافِ المُهاثلةِ فَتَكُونُ في جَيع الأشياء، والله عَيْجَلً لَم يَنْفِ عَن نفْسِه مُشاركة المخلُوقِ في كُلِّ شَيءٍ مِنَ الأشياء... الأشياء، والله عَيْجَلً لَم يَنْفِ عَن نفْسِه مُشاركة المخلُوقِ في كُلِّ شَيءٍ مِنَ الأشياء... أبدًا، فنحْنُ نقُولُ: للهِ وُجودٌ ولَنَا وُجُودٌ. فاشْتَركْنَا فِي أَصْلِ الوُجوديَّة، لكِنِ اخْتَلَفْنَا اخْتِلَافًا كَثِيرًا فِي هَذِهِ الوُجوديَّة، فوُجوديَّة اللهِ تعالى واجِبَة، ومُستَجيلٌ اختَلَفْنَا اخْتِلَافًا كَثِيرًا فِي هَذِهِ الوُجوديَّة، فوُجوديَّة اللهِ تعالى واجِبَة، ومُستَجيلٌ عدمُها، ووُجُود المخلُوقِ جَائِزٌ، وعدمُهُ مُكِنٌ، فمثلًا البَصَرُ وهُو إدرَاكُ المَرئيَّاتِ؛ فإنَّ المخلُوق مُشابِهُ للخَالِقِ في أصْلِ الصَّفَةِ، لكنَّة مُباينٌ لَهُ في حقيقةِ الصَّفَةِ، فإنَّ وَيُقَا المَّنْ المَحْرُ والرَّحَةُ وغيرُهَا، فنَفْيُ رُويَةَ الحَالِقِ، وهكَذَا السَّمْعُ والبَصَرُ والرَّحَةُ وغيرُهَا، فنَفْيُ التَّشِيهِ إِنْ أُريدَ به التَّشِيهُ المُطلَقُ فهذَا لمَّ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ، فَلَا حَاجَةَ إِلَى نَفْيِهِ، ونَفْيُهُ التَّشِيهِ إِنْ أُريدَ به التَّشِيهُ المُطلَقُ فهذَا لمَ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ، فَلَا حَاجَةَ إِلَى نَفْيِهِ، ونَفْيُهُ عَلَى التَّشِيهِ إِنْ أُريدَ به التَّشِيهُ المُطلَقُ فهذَا لمَ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ، فَلَا حَاجَةَ إِلَى نَفْيِهِ، ونَفْيُهُ عَنَا النَّهُ لَوْ وَيُلُهُ مَا يُولَى مَنْ عِلْمَ مكونٌ مِنْ مِنْ عَنْ أُلُولُ وَيَقَا المَالَةُ وَعَنَا، وَتَعَلَى عَلَى النَّهُ مَا لَكَ قَائِلَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا العَلْمَ، ثُمَّ قَالَ: السَّمَاءُ فوقَنَا، والأَرْضُ تَعْنَاهُ عَذِا الكَلَامَ لا فَائِدَةً مِنْهُ.

إِذَنْ: إِذَا أَرَادَ نَفْيَ التَّشبيه المُطلَقِ فهَذَا لَا فَائدَةَ منْهُ؛ لأَنَّهُ لَا قَائِلَ بِهِ، وإِنْ أَرَادَ نَفْيَ مُطلَقِ التَّشبِيه وهُوَ المُشابَهَةُ في أَصْلِ الصِّفَةِ فهَذَا أيضًا ممنُوعٌ؛ لأنَّهُ لَا بُدَّ أَن يَشتَركَ الحَالَقُ والمَحْلُوقُ فِي أَصْلِ الصَّفةِ، ولَولَا ذَلِكَ مَا عَرَفْنَا شيئًا من صِفَاتِ اللهِ، فمثلًا: الحَيُّ مِنْ أَسَهَاءِ اللهِ، وصِفَتُهُ الحَيَاةُ؛ هَلِ الإنسَانُ يُوصَفُ بالحَيِّ وفِيهِ حيَاةٌ؟ فَمثلًا: الحَيُّ مِنْ أَسَهَاءِ اللهِ مَنْ أَسَهَاءِ اللهِ نَعَمْ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ ﴾ [الانعام: ٩٥]، والسَّمِيعُ مِنْ أسهَاءِ اللهِ تَعَالَى وصِفَتُهُ السَّمْعُ، وهَلْ يُوصَفُ المَحْلُوقُ بالسَّمْعِ؟ نَعَمْ، إذَنِ: اشْتَرَكَ الحَالِقُ والمَحْلُوقُ فِي أَصْلِ الصِّفَةِ، لكِنْ يَخْتَلِفَانِ فِي كيفيَّتِهَا وحقيقَتِهَا.

فتَبيَّنَ الآنَ أَنَّ قُولَنَا: «مَعَ نَفْي الْمَاثَلَةِ» أُولَى مِنْ قُولِنَا: «مَعَ نَفْي الْمُسَابَهَةِ»؛ لُوجُوهِ:

أحدُها: أنَّهُ تعبِيرُ القُرآنِ.

ثانيًا: أنَّ نَفْيَ التَّشبيهِ على سبيلِ الإطْلاقِ غَيْرُ سَدِيدٍ؛ لأَنَّهُ مَا مِنْ شَيْئِنِ مَوجُودَينِ إلَّا وبينَهُمَا تَشَابُهُ مِنْ حَيْثُ الجُمْلَة، فالوُجُودُ للمخْلُوقِ وللخَالِقِ؛ اشْتَرَكَا فِي أَصْلِ الوُجُودِ وإنِ اخْتَلَفَا فِي حقِيقَتِهِ، فوجُودُ الْخَالِقِ واجِبٌ، لازِمٌ، أَذَلِيُّ، أَبدِيُّ، ووُجُودِ المَخْلُوقِ جَائِزٌ، ممكِنٌ، قابِلٌ للعَدَمِ، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، فالسَّمْعُ للخَالِقِ المَحْلُوقِ، بينَهُما اشتِرَاكُ فِي أَصْلِ المعْنَى، لكِنْ هَذَا يَخْتَلِفُ عَنْ هَذَا.

ثالثًا: أنَّ بعْضَ النَّاسِ يَجعَلُ إِثْبَاتَ الصِّفَاتِ تشبِيهًا، فإذَا قُلْنَا: "مِنْ غَيرِ تشبِيهِ" ظَنَّ الطَّانُّ الَّذِي لَا يَدْرِي عَنْ معْنَى مَا نُريدُ: أنَّ المُرادَ مِنْ غَيرِ إِثْبَاتِ صِفَةٍ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَدرُسْ فِي الكُتُبِ الَّتِي عنْدَهُ إِلَّا أَنَّ إِثْبَاتَ الصِّفَاتِ تَشْبِيهٌ؛ وَلَهَذَا يُسمُّونَ المُثبِتَ يَدرُسْ فِي الكُتُبِ الَّتِي عنْدَهُ إِلَّا أَنَّ إِثْبَاتَ الصِّفَاتِ تَشْبِيهٌ؛ وَلَهَذَا يُسمُّونَ المُثبِتَ مَسْبَهًا؛ فلهَذَا كَانَ التَّعبيرُ بنَفْي المُهاتَهَةِ أَوْلَى مِنَ التَّعبِيرِ بنَفْي المُشابَهَةِ (۱).

<sup>(</sup>١) وقد نبه فضيلة شيخنا رَحِمَهُ ٱللَّهُ تعالى في هذا الشرح على بعضها في مواضعها.

القَاعِدَةُ الخامسَةُ: أسمَاءُ اللهِ تعَالَى تَوقيفِيَّةٌ، لَا مَجَالَ للعَقْل فيهَا:

وعَلَى هَذَا فَيَجِبُ الوُّقُوفُ فِيهَا عَلَى مَا جَاءَ بِهِ الكِتَابُ والسُّنَّة، فَلَا يُزادُ فِيهَا وَلَا يُنقَص [1]؛ لأنَّ العقْلَ لَا يُمكِنُه إدرَاكُ مَا يَستحقُّهُ تعَالَى مِنَ الأسمَاءِ،....

[١] هَكَذَا قَالَ أَهْلُ العِلْمِ رَحَهُمُاللَهُ؛ يقُولُونَ: أَسَهَاءُ اللهِ توقيفِيَّةٌ، كَمَا قَالَ السَّفَّارينيُّ رَحِمَهُاللَهُ<sup>(١)</sup>:

# لَكِنَّهَا فِي الْحَقِّ تَوْقِيفِيَّهُ لَنَا بِذَا أَدِلَّةٌ وَفِيَّهُ

ومَعْنَى (تَوقيفيَّة) أَيْ: أَنَّهُ يُوقَفَ فِيهَا عَلَى مَا وَرَدَ، فَهَا أَثْبَتَهُ اللهُ عَنَّقِجَلَّ لنَفْسِهِ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَجَبَ عَلَيْنَا إِثْبَاتُهُ، ومَا لَمْ يُثْبِنَهُ اللهُ عَنَّقِجَلَّ وَجَبَ عَلَيْنَا التَّوقُّفُ فِيهِ، لَا نُشِتُ ولا نَنفِي، لَا نَزِيدُ ولَا نَنقُصُ؛ لأَنْنَا إِنْ زِدْنَا قُلْنَا عَلَى اللهِ بِلَا عِلْمٍ، وإنْ نَقَصْنَا كَتَمْنَا أَوْ جَحَدْنَا مَا سَمَّى اللهُ بِهِ نفسَهُ، فالوَاجِبُ عليْنَا أَن نَقْتَصِرَ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ الكِتَابُ والسُّنَّةُ مِنْ أَسَهَاءِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ؛ لأَنَّ أَسَهَاءَ اللهِ توقيفِيَّةٌ، لَا مِجَالَ للعَقْلِ فِيهَا، والعِلَّةُ ظَاهِرَةٌ:

<sup>(</sup>١) انظر: شرح العقيدة السفَّارينية لفضيلة شيخنا رَحِمَهُ ٱللَّهُ (ص:١٥٥، وما بعدها).

فَوَجَبَ الوُقُوفُ فِي ذَلِكَ عَلَى النَّصِّ<sup>[1]</sup>؛ لقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ ـ عِلْمُ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَكِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء:٣٦][<sup>1]</sup>.....

[1] وهَذَا صحِيحٌ، فنَحْنُ لَا نُدْرِكُ مَا يَجِبُ للهِ تَعَالَى مِنَ الأَسْمَاءِ وَلَهَذَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَنْنَتَ عَلَى نَفْسِكَ»(١)، والتَّسمِيةُ بالأسمَاءِ مِنَ الثَّنَاءِ، فَلَا يُمكِنُ أَنْ نُدرِكَ مَا يَستحِقُّهُ اللهُ عَرَّاجَلَ، فوَجَبَ عَلَيْنَا أَنْ نَتوقَّفَ فيهَا لَـمْ يَرِدْ بِهِ النَّصُّ.

[٢] (لَا تَقْفُ) أَيْ: لَا تَتَّبعْ، مأخُوذٌ مِنَ القَفَا، يُقَالُ: قَفَاهُ يَقَفُوهُ، إِذَا جَاءَ عَلَى أَثْرِهِ أَوْ عَلَى إِثْرِه، والمُتَبعُ لَكَ يَمْشِي خَلْفَكَ فِي قَفَاكَ، (مَا) أَيْ: كُلَّ شَيْءٍ، فَ (مَا) هُنَا اسْمٌ مَوصُولٌ يُفيدُ العُمومَ، سَوَاءٌ فِيهَا يَتَعَلَّقُ بَذَاتِ اللهِ وأسهَاءِ اللهِ وصِفَاتِ اللهِ، أَوْ مَا يَتَعَلَّقُ حَتَّى بالنَّاسِ، فَلَوْ سَأَلَكَ سَائِلٌ: مَا تَقُولُ فِي فَلانٍ، وأَنْتَ لا تَدْرِي عَنْهُ؟ فَالوَاجِبُ عَلَيْكَ أَن تَتَوقَّفَ وَتَقُولَ: لَا أَدْرِي.

والحَاصِلُ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَنَا أَنْ نُسمِّيَ اللهَ بِهَا لَمْ يُسَمِّ بِهِ نفسَهُ الْأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَنَا بِهِ عِلْمٌ، ﴿ إِنَّ السَّمْعُ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴾ والسَّمْعُ للأصواتِ، والبَصَرُ للأعيَانِ والأفْعَالِ، والفُؤادُ للمَعقُولَاتِ، كُلُّ هَذِهِ الأدوَاتِ النَّلاثِ أَنْتَ مسؤُولُ عَنْهَا، فَلَا تُسمِعْ مَا لَم تَسمَعْ، وَلَا تُرِ مَا لَمْ ثَرَ، ولَا تَتَخَيَّلْ فِي قَلبِكَ مَا لَيْسَ مسؤُولُ عَنِ السَّمعِ والبَصَرِ والفُؤادِ الأَنَّ الإنسَانَ وَاقِعًا، عَلَيْكَ باللَّزومِ أَنَّكُ مسؤُولٌ عَنِ السَّمعِ والبَصَرِ والفُؤادِ الأَنَّ الإنسَانَ قَدْ يسمَعُ كَلِمَةً ويَبْنِي عَلَيْهَا مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ ، بِنَاءً عَلَى هَذِهِ الكَلِمَةِ، وقَدْ يَرَى شيئًا ويَبنِي مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ ، بِنَاءً عَلَى هَذِهِ الكَلِمَةِ، فلذَي لِكَ شيئًا ويَبنِي مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ ، ولَدْ يَتَصوَرُ شَيْنًا ويمْكُمُ بِهِ ولَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ ، فلِذَلِكَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، رقم (٤٨٦).

وقولُهُ: ﴿ قُلَّ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِيَ ٱلْفَوَنِحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَا نُغَامُونَ ﴾ ٱلْحَقِّ وَأَن تَشُولُواْ عَلَى ٱللّهِ مَا لَا نُغَامُونَ ﴾ [الأعراف:٣٣]...

ذَكَرَ اللهُ عَرَّفَتِلَ الحِسَّ والعَقْلَ، الحِسَّ في السَّمْعِ والبَصَرِ، والعَقْلَ في الفُؤادِ، ولَوْ أَنَّنَا التَزَمْنَا بَهَذَا التَّوجيهِ الإلهيِّ لسَلِمْنَا مِنْ شُرورٍ كثيرَةٍ، وأَرَحْنَا أَنفسَنَا مِنْ شُرورٍ كثيرَةٍ، وأَرَحْنَا أَنفسَنَا مِنْ شُرورٍ كثيرَةٍ أيضًا، لكِنَّ أكثرَ النَّاسِ يَبْنِي عَلَى مَا سَمِعَ مَا لَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ، أَوْ عَلَى مَا رَأَى مَا لَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ، أَوْ عَلَى مَا رَأَى مَا لَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ، أَوْ عَلَى مَا يَتَخَيَّلُ مَا لَمْ يَكُنْ وَاقِعًا.

﴿ كُلُّ أُولَٰكِنِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولَا ﴾ يَعْنِي: أنَّ الإنسَانَ يُسألُ عَنْ كُلِّ هَذَا الشَّيءِ، إلَّا أنَّ الفُؤادَ أحيانًا يُفكِّرُ فِي الشَّيءِ، ولكِنْ لَا يَطمئِنُّ إلَيْهِ، كالوَسَاوسِ الَّتِي تَحدُثُ فإذَا أَزَادَ الشَّيءَ صَارَ مسؤُولًا عَنْهُ، ثُمَّ إنَّ المسؤوليَّةَ لَا يَلزَمُ مِنْهَا التَّعذِيبُ أَوِ المُؤاخَذَةُ.

[١] ﴿إِنَّمَا﴾: أَدَاةُ حَصْرٍ، و﴿ٱلْفَوَحِشَ﴾: مَفَعُـولُ ﴿حَرَّمَ﴾، يَعْنِي: مَـا حَـرَّمَ إِلَّا كَذَا.

وقولُهُ: ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ تَخْتَمِلُ معنيَيْنِ: فالمَعْنَى الأوَّلُ: مَا ظَهَرَ مِنْهَا، أَيْ: للنَّاسِ، فالإنسَانُ المُجرِمُ قَدْ يفعلُ الفَاحشَةَ عَلَنَا، كَمَا يُوجَدُ في بِلادِ الدِّعارَةِ مِنْ بِلَادِ الكُفَّارِ ومَنْ شَاكَلَهُمْ، ﴿وَمَا بَطَنَ ﴾ أَيْ: خَفِيَ، كَأَنْ يفعلَ الإنسَانُ الفَاحشَة في بيتِه، ويَحْتَمِلُ المعْنَى النَّانِيَ، أَيْ: مَا ظَهَرَ فحْشُهُ ومَا خَفِيَ، بأَنْ يَكُونَ هَذَا الفِعْلُ فحْشُهُ ظَاهِرٌ معلُومٌ، لا يَشُكُّ فيْهِ أَحَدٌ، وهَذَا الفِعْلُ فُحْشُهُ خَفِيٌ قَدْ هَذَا الفِعْلُ فَحْشُهُ خَفِيً قَدْ عَلَى كَثِيرِ مِنَ النَّاسِ، وإذَا كَانَتِ الآيةُ تَحْتَمِلُ معنيَيْنِ عَلَى السَّواءِ وَلَا مُرجِّحَ فالوَاجِبُ أَن ثُحْمَلَ عليهِمَا جَمِعًا.

والوَاقِعُ يَشْهَدُ بَهَذَا، بعْضُ الأشياءِ فحشُهُ ظَاهِرٌ لِكُلِّ أَحَدِ، وبعْضُهُ يَخْفَى عَلَى بعْضِ النَّاسِ، وبعْضُ الفَواحِشِ تَظْهَرُ وتُعلَنُ، وبعضُهُا تُستَرُ وتكُونُ في البيوتِ.

﴿ وَٱلَّإِنَّمَ ﴾: المعصية اللَّازمة الَّتِي لَا تَتعَدَّى صَاحِبَهَا.

﴿ وَٱلْبَغْيَ ﴾: المعصية المتعدِّية للغَيرِ، يَعْنِي: يَبْغِي عَلَى الغَيْرِ..

وقولُهُ: ﴿ وَمَعْرِ الْحَقِ ﴾ هَذَا يُسمَّى عنْدَ العُلهَاءِ رَحَهُواللَهُ صِفَةً كاشِفَةً بِمَعْنَى: أُنَّهَا تُوضِّحُ المعْنَى، فَهِيَ كالتَّعْلِيل بِهَا وُصِفَتْ بِهِ وليْسَتْ قَيْدًا؛ لأنَّ البغْيَ كُلَّهُ بغيرِ الحَقِّ، نَظِيرُ ذَلِكَ قولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَنَا يُهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن الْحَقِّ، نَظِيرُ ذَلِكَ قولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَنَا يُهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ هَلْ نَقُولُ: هِيَ صِفَةٌ قَيْدٍ قَبْلِكُمْ ﴾ آلبقرة: ٢١]، ﴿ النَّانِ بَلَا شَكَّ، الثَّانِ بلَا شَكَّ. أو صِفَةٌ تكشِفُ المعْنَى وتُبيِّنُ العِلَّةَ؟ الجَوَابُ: الثَّانِ بلَا شَكَّ.

فهُنَا نَقُولُ: ﴿وَٱلْبَغَى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ كُلُّ البغْي بغَيرِ حَقَّ، لكنَّهُ وُصِفَ هُنَا لبَيَانِ حَالِهِمْ، وأنَّ كُلَّ بَغْيِ فَلَا حَقَّ فِيهِ.

﴿ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَا يُنَزِّلَ بِهِ سُلَطَنَا ﴾ يَعْنِي: وَحرَّم أَن تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَم يُنزِّلْ بِهِ سُلطَانًا، وكُلُّ شِرْكٍ فَلَا سُلطَانَ فِيهِ، أَيْ: لَا دَلِيلَ فِيهِ، والحَاجَةُ إِلَى قَولِهِ ﴿ مَا لَدَ يُنزِّلُ بِهِ سُلطَانًا ﴾ كَمَا قُلْنَا فِي قُولِهِ: ﴿ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ أَيْ: بيَانُ أَنَّ كُلَّ شركِ فلَا دَلِيلَ فِيهِ، وَلَمْ يُنزِّلِ اللهُ بِهِ سُلطَانًا، أَيْ: دَلِيلًا.

والدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ السُّلطَانَ هُوَ الدَّلِيلُ قَولُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿إِنْ عِندَكُم مِّن سُلطَن ِ بَهَاذَا ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [يونس: ٦٨].

وقولُـهُ: ﴿وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ يَعْنِي: وَحَرَّمَ أَنْ تَقُولُوا عَلَيْهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ يَعْنِي: وَحَرَّمَ أَنْ تَقُولُوا عَلَيْهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ يَعْنِي: وَحَرَّمَ أَنْ تَقُولُوا عَلَيْهِ فِي ذَاتِهِ أَو صِفَاتِهِ أَوْ أَحْكَامِهِ أَو أَفْعَالِهِ؟

الجوَابُ: الْمُرادُ الكُلُّ، فَلَا يَجُوزُ أَن تَقُولَ فِي ذَاتِ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُ، ولَا فِي صِفَاتِهِ مَا لَا تَعْلَمُ، ولَا فِي أَحكَامِهِ مَا لَا تَعْلَمُ؛ بأَنْ تَقُولَ: هَذَا حَلَالٌ وهَذَا حَرَامٌ. وأَنْتَ لَا تَعْلَمُ، ولَا فِي أَحكَامِهِ مَا لَا تَعْلَمُ؛ بأَنْ تَقُولَ هَذَا الفِعْلُ –مثلًا – خَطَأً. أَوْ: وأَنْتَ لَا تَدْرِي، ولَا فِي أَفْعَالِهِ مَا لَا تَعْلَمُ؛ بأَنْ تَقُولَ هَذَا الفِعْلُ –مثلًا – مثلًا – خَطَأً. أَوْ: إِنَّ هَذَا الفِعْلُ صَوَابٌ. وما أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ كُلُّ هَذَا حَرَامٌ، والدَّلِيلُ عَلَى العُمُومِ قُولُهُ: ﴿ وَمَا لَا نَعْمُومُ وَلَهُ اللهُ مُولُولُ يُفِيدُ العُمومَ.

فإنْ قَالَ قَائِلٌ: هَلِ الآيَةُ الكَرِيمَةُ مِنْ بَابِ الانْتِقَالِ مِنَ الأَدْنَى إِلَى الأَعْلَى أَوْ مِنْ بَابِ الانْتِقَالِ مِنَ الأَعْلَى إِلَى الأَدْنَى؟ مِنْ بَابِ الانْتِقَالِ مِنَ الأَعْلَى إِلَى الأَدْنَى؟

 ولأنَّ تسمَيتَهُ تعَالَى بِهَا لَمْ يُسمِّ بِهِ نفسَهُ، أو إنكارَ مَا سَمَّى بهِ نفسَهُ، جِنَايَةٌ في حقِّهِ تعَالَى، فوَجَبَ سُلوكُ الأدَبِ فِي ذَلِكَ، والاقْتِصَارُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ النَّصُّ [1].

كَانُوا مُبتدِعةً فحسنَتْ حالهُمْ، وقُبِلَتْ توبَتُهُم! ذَكَرُوا عَنْ أَبِي الحَسَنِ الأَسْعَرِيِّ وَحَهُاللَهُ أَنَّهُ كَانَ عَلَى مذهَبِ المعتزلَةِ أربعِينَ عامًا مِنْ عُمرِهِ؛ يُقرِّرُهُ، ويُؤكِّدُهُ، ويحمُ اللَّهُ يومَ الجُمعَةِ بعْدَ الصَّلاةِ ويدعُو إلَيْهِ، ثُمَّ تَبيَّنَ لَهُ زيفُهُ، فعَدَلَ عنْهُ، وأعْلَنَ رَحَمَهُاللَهُ يومَ الجُمعَةِ بعْدَ الصَّلاةِ أَنَّهُ رَاجعٌ عنْهُ، وأنكرَهُ أشدَّ الإنكارِ، ثُمَّ كَانَ لَهُ حَالٌ وَسَطٌّ بَيْنَ أهْلِ السُّنَّةِ وبَيْنَ المعتزلَةِ، هَذِه الحَالُ الوسَطُ تَلقَّى فيهَا عنْهُ علماء كثيرونَ نَشَرُوا وهَذَّبُوا قولَهُ وحرَّرُوهُ فصَارَ مذهبَ الأشعريَّةِ فِي النِّهايَةِ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ هَذَا وصَرَّح بأَنَّهُ عَلَى مذهبِ الإَمْامِ أحمدَ بنِ حنبل رَحَمُهُ اللَّهُ اللَّهُ أَمَدُ هُوَ إمامُ أهلِ السُّنَّةِ، فرَجَعَ إلى القَوْلِ بالإثبَاتِ، واستقرَّ عَلَيْهِ، فهلْ نَقُولُ: إنَّ هَذَا الرَّجُلَ لَا تُقبَلُ توبَتُهُ؟

الجَوابُ: لَا؛ لأنَّ الرَّجُلَ أَعلَنَ أنَّ بِدعَتَهُ السَّابِقَةَ الَّتِي هِيَ بِدعَةُ المُعتزِلَةِ رَجَعَ عَنْهَا، فلَا نقُولُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَا تُقبَلُ تُوبَتُهُ. فالصَّوابُ بلَا شَكِّ أَنَّ كُلَّ إِنسَانٍ يتُوبُ إِنَى اللهِ مِنَ الذَّنبِ فإنَّهَا تُقبَلُ تُوبتُهُ، لكِنْ إِذَا كَانَ ذَنبُهُ قَدِ انتشَرَ فِي النَّاسِ وأَضَلَّ النَّاسَ فيَجِبُ عَلَيْهِ أَن يُبيِّنَ، وأَنْ يُعْلِنَ للنَّاسِ أَنَّهُ رَاجِعٌ، وأَنَّهُ كَانَ عَلَى خَطَأٍ.

[1] أرَأيتَ لَوْ أَنَّ شخصًا سَيَّاكَ بغيرِ مَا تسمَّيْتَ بِهِ لَعُدَّ ذَلِكَ جنَايةً؛ لأَنَّهُ لِيسَ لَهُ حَقُّ التِّسميَةِ، فَلَوْ سَيَّاكَ أَبُوكَ مَثَلًا بمُحمِّدٍ فَلَا يَجُوزُ لأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ: سَأُسمِّيكَ عَليًّا، أَوْ سَيَّاكَ أَبُوكَ سُليهَانَ، فقالَ شخصٌ: لَا، أَنَا سَأْسمِّيكَ سَليهًا، فليْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ لأَنَّهُ لَا يملِكُ هَذَا؛ لأَنَّ التَّسميَةَ حقُّها لَمِنْ لَهُ الحَقُّ أَنْ يُسمِّي، فاللهُ عَنَهَ عَلَيْسَ مِنْ حَقِّنَا أَنْ يُسمِّي اللهَ بِهَا لَمْ عَنْ خَلُهُ اللهُ إِنَّ اللهُ بِهَا لَمْ فَسَهُ وَلَا يَعْمَى اللهَ بِهَا لَمْ فَلَيْسَ مِنْ حَقِّنَا أَنْ نُسمِّي اللهَ بِهَا لَمْ يُسمِّي اللهَ بِهَا لَمْ فَلَيْسَ مِنْ حَقِّنَا أَنْ نُسمِّي اللهَ بِهَا لَمْ يُسمِّي اللهَ بِهَا لَمْ فَلَيْسَ مِنْ حَقِّنَا أَنْ نُسمِّي اللهَ بِهَا لَمْ يُسمِّي اللهَ بِهَا لَمْ فَلَيْسَ مِنْ حَقِّنَا أَنْ نُسمِّي اللهَ بِهَا لَمْ يُسمِّ بِهِ نَفْسَهُ وَلَا أَنْ نُسمِّي اللهَ بِهَا عَالَى اللهُ فَلَيْسَ مِنْ حَقِّنَا أَنْ نُسمِّي اللهَ بِهَا لَمْ يُسمِّ بِهِ نَفْسَهُ وَلَا أَنْ نُسمِّي اللهَ فِي حَقِّهِ تَعَالَى .

كَذَلِكَ إِنكَارُ مَا سَمَّى بِهِ نفسَهُ جِنَايَةٌ فِي حقِّهِ تَعَالَى؛ كَأَنْ يُسمِّي نفسَهُ بأسهاء، ثُمَّ تَقُولُ: لَا، أَنَا لَا أُسمِّيه بِهَا، إِذْ إِنَّ الوَاجِبَ علَيْكَ أَنْ تُسمِّي اللهَ بِهَا سمَّى بِهِ نفسَهُ، فصَارَ تسميَةُ اللهِ بَهَا لَمْ يُسمِّ بهِ نفسَهُ سوءَ أَدَبٍ مَعَ اللهِ، وإِنكَارُ مَا سمَّى بِهِ نفسَهُ عَلَيْنَا سُلوكُ الأَدَبِ معَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فَلَسَهُ كَذَلِكَ سوءَ أَدَبٍ معَ اللهِ، فالوَاجِبُ علينَا سُلوكُ الأَدَبِ معَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، والتَّوقُّفُ والاقتصَارُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ النَّصُّ.

ولكِنْ هَلْ يَجُوزُ أَن نَصِفَ اللهَ بوصْفٍ هُوَ مِنْ فِعْلِهِ دُونَ أَن نُسمِّيَهُ بِهِ؟

الجَوابُ: نَعَمْ، يَجُوزُ؛ لأنَّ بَابَ الوَصْفِ أُوسَعُ مِنْ بَابِ التَّسميةِ، فَمَثْلًا لَنَا نُقُولَ: إِنَّ اللهَ مُتكلِّمٌ مِنْ قولِهِ تعَالَى: ﴿وَلَكِنَ اللهَ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ أَنْ نقُولَ: إِنَّهُ مُريدٌ مِنْ قولِهِ تعَالَى: ﴿وَلَكِنَ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [النساء:١٦٤]، ولَنَا أَنْ نقُولَ: إِنَّهُ مُريدٌ مِنْ قولِهِ تعَالَى: ﴿وَلَكِنَ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [البقرة:٢٥٣]، لكِنْ لا نُسمِّيهِ بالمُريدِ، ولا نُسمِّيهِ بالمُتكلِّم؛ لاَنَّهُ لم يُسمِّ نفسَهُ بذَلِكَ (١٠) وليسَ لَنَا أَنْ نَصِفَهُ بصِفَةٍ تُنافِي كَهالَهُ، كالماكِر، والمُستهزِئ، والمُخادِع، ومَا أَشْبَهُ ذَلِكَ، لا نُسمِّيهِ بهذَا ولا نَصِفَهُ بِهِ أَيضًا؛ لأنَّ اللهَ تعَالَى لَمْ يَصِفْ نفسَهُ بهذِهِ الأوصَافِ عَلَى الإطْلاقِ، وإِنَّا ذكرَهَا فِي مُقابَلَةٍ مَنْ يفعَلُهَا، قَالَ اللهُ تعَالَى: ﴿إِنَّ اللهُ تعَالَى: ﴿إِنَّ اللهُ تعَالَى: ﴿إِنَّ اللهُ يَعْلُهُا، قَالَ اللهُ تعَالَى: ﴿إِنَّ اللهُ يَعْدُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ يَعْلَهُا، قَالَ اللهُ تعَالَى: ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ يَعْلَونَ كَيْدًا ﴾ [الطارق:١٥-١٦] المُقابِلَةً، وقَالَ: ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهَ يَسْتَهْزِئُ عُومَ اللهُ يَسْتَهْزِهُ وَقَالَ: ﴿وَقَالَ: ﴿وَقَالَ: ﴿وَيَمْكُرُ اللهَ يَسْتَهْزِعُ عَوْمَ اللهُ عَمْكُمُ إِنَّا مَعُكُمُ إِنَّا مَكُمْ إِنَّا مَعَكُمُ إِنَّا مُعَدُونًا وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ اللهُ عَمَاكُمُ إِنَّا مَعُرَهُمُ مُنْ مُكرِهُ أَعْظُمُ مِنْ مكرِهِمْ ﴿ ٢٠) المقارِقَةُ وهُو دَلِيلُ قَوْقِ اللهِ عَرَقِهَا وأَنَّ مكرَهُ أَعْظُمُ مِنْ مكرِهِمْ ﴿ ٢٠)

<sup>(</sup>١) وانظر: القاعدة الثانية من قواعد في صفات الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) وانظر: القاعدة الأولى من قواعد في صفات الله تعالى.

القَاعِدَةُ السَّادسَةُ: أسمَاءُ اللهِ تعَالَى غيرُ محصُورةٍ بعدَدٍ مُعيَّن:

لقَولِهِ ﷺ فِي الحدِيثِ المَشهُورِ: «أَسَأَلُكَ بِكُلِّ اسْم هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثُرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ لَغْسَكِ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثُرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ...» الحدَيثَ رَوَاهُ أَحَدُ وابْنُ حِبَّانَ والحَاكِمُ، وهُوَ صَحِيحٌ (١)[١].

[1] أَسْهَاءُ اللهِ غَيرُ محصُورةٍ بعددٍ مُعيَّنٍ؛ لأَنَّ مِنْ أَسَهَاءِ اللهِ مَا اسْتَأْثَرَ اللهُ بعلْمِهِ، وَمَا اسْتَأْثَرَ اللهُ بعلْمِهِ لَا يُمكِنُ الإحَاطَةُ بِهِ، فلَيْسَتْ مِئَةً وَلَا مِئَتَينِ وَلَا أَلفًا وَلَا الْفَانَ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ نَقُولَ: إِنَّ عددَهَا كَذَا وَكَذَا، والدَّلِيلُ: «لقولِهِ ﷺ في الحديثِ المشهُورِ: «أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْم هُو لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي الحديثِ المشهُورِ: «أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْم هُو لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثُوتَ بِهِ فِي عِلْمِ الغَيْبِ عنْدَكَ...» كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْ الغَيْبِ عنْدَكَ...» الحديث، روَاهُ أَحُدُ وابْنُ حبَّانَ والحَاكِمُ وهُوَ صَحِيحٌ».

هَذَا الحدِيثُ هو حدِيثُ ابْنِ مسعُودٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ الطَّويلُ المشهُورُ فِي دُعَاء الهُمُّ والغَمِّ، أَنَّ الإنسَانَ إِذَا أَصَابَهُ هَمُّ أَوْ غَمُّ –ومَا أَكْثَرَ الهُمومَ والغُمُومَ – فإنَّهُ يقُولُ هَذَا الدُّعَاءَ الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضَّالِلَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلُ (اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، أَبْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلُ فِي قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بكُلِّ اسْمٍ هُو لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتُهُ فِي وَلَى اللَّهُمَّ بكُلِّ اسْمٍ هُو لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتُهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثُوتَ بِهِ فِي عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتِهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثُوتَ بِهِ فِي عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ كَاللَّهُ مُ العَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ العَظِيمَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وجَلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي » والمرأَةُ القُرْآنَ العَظِيمَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وجَلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي»، والمرأَةُ القُرْآنَ العَظِيمَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وجَلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي»، والمرأَةُ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١/ ٣٩١، ٤٥٢)، وابن حبان رقم (٢٣٧٢) «موارد»، والحاكم (١/ ٥٠٩)، وذكره الألباني في (الأحاديث الصحيحة) رقم (١٩٩).

وما اسْتَأْثَرَ اللهُ تَعَالَى بِهِ فِي عِلْمِ الغَيْبِ لَا يُمكِنُ لأَحَدٍ حَصْرُهُ، وَلَا الإِحَاطَةُ بِهِ[١].

فَأُمَّا قَولُهُ ﷺ: ﴿إِنَّ للهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِئَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا(١)

تَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَمَتُكُ، بِنْتُ عَبْدِكَ، بِنْتُ أَمَتِكَ. وإِنْ شَاءَتْ قَالَتْ: «اللَّهُمَّ إِنِّ عَبْدُكَ» بالمعْنَى العَامِّ، فإذَا دَعَا بذَلِكَ أَذَهَب اللهُ عَنْهُ الهمَّ والغمَّ.

[1] والشَّاهِدُ مِنْ هَذَا الحَدِيثِ قُولُهُ: «أَوِ اسْتَأْثُرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ». ومعلُومٌ أنَّ مَا اسْتَأْثَرَ اللهُ بعلمِهِ لَا تُمكِنُ الإَحَاطَةُ بِهِ، وَلَا يُدرَكُ كَمْ هُوَ، لَا يُدرَكُ عَنْ الاسْمِ، فَهُوَ مَجَهُولٌ كَمِّ يُقُولُ بعينِهِ؛ لأَنَّ اللهَ استَأْثَرَ بِهِ فَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهَا أَحَدٌ.

<sup>(</sup>١) إحصاؤها: حفظها لفظًا، وفهمها معنّى، وتمامه أن يتعبَّد لله تعالى بمقتضاها. (المؤلف)

#### دَخَلَ الْجَنَّةَ»<sup>(١)</sup>، [١].

[1] «إِنَّ للهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا» هَذِهِ جُمْلَةٌ مُؤكَّدَةٌ بـ(إِنَّ)، وأكَّدَ العَدَدَ بَقَولِهِ: «مِئَةً إِلَّا وَاحِدًا» وإلَّا فَمِنَ المعلُومِ أنَّ تسعَةً وتِسعِينَ هِيَ مِئَةٌ إلَّا واحِدًا، لكَنَّهُ أَتَى بَهَذِهِ -صَلَواتُ اللهِ وسلَامُهُ عليْهِ- للتَّأْكِيدِ أنَّ: «مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ».

### وإحصَاؤُهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أُمُورٍ:

حِفْظُهَا لَفْظًا، وفَهْمُهَا مَعْنَى، وتَمَامُهُ أَن يُتعَبَّدَ للهِ تعَالَى بمُقتَضَاهَا.

الأوَّلُ: أَنْ يَحفَظَهَا لَفْظًا، ويُدرِكَهَا، ويَعُدَّهَا، فيَقْرَأُ: ﴿ اللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَقُ ٱلْقَيَّوُمُ ﴾، ﴿الرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾... إلَى آخِرِهِ.

الثَّاني: أَنْ يفهَمَهَا مَعْنَى؛ لأَنَّ مَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَفْهَمْ معْنَاهَا فهُوَ كالأعْجَمِيِّ يَقْرَأُ العربيَّةَ لَا يَدْرِي مَا هِيَ، وَلَا يَستَفِيدُ، وَلَا يَكسبُ القَلْبُ إِيهَانًا.

الثَّالِثُ: مِنْ كَمَالِ ذَلِكَ أَن يتعبَّدَ للهِ بمقتضاها، فمثلًا: إذَا علمْتَ أَنَّ اللهَ سمِيعٌ فإنَّكَ تتعبَّدُ للهِ بمُقْتَضَى هَذَا الاسْمِ والصِّفَةِ، فَلَا تَقُولُ إلَّا خَيْرًا؛ لأَنَّكَ إذَا قُلْتَ أَيَّ كَلْمَةٍ سَمِعَهَا اللهُ، وإذَا عَلِمْتَ بأنَّ اللهَ بصِيرٌ فإنَّكَ لَنْ تفعلْ إلَّا خَيْرًا؛ لأنَّ قلْتَ أي كلمَةٍ سَمِعَهَا اللهُ، وإذَا عَلِمْتَ بأنَّ اللهَ بصِيرٌ فإنَّكَ لَنْ تفعلْ إلَّا خَيْرًا؛ لأنَّ اللهَ يَرَاكَ، ولهذَا فسَّرَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّم الإحسَانَ بأنْ تعبُدَ اللهَ كَانَّكَ تَرَاهُ فإنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فإنَّهُ يَرَاكَ، وكذَلِكَ مِنْ إحصَائِهَا أن تَدعُو اللهَ بِهَا؛ لأنَّهُ تَعَالَى أَمَرَ بذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب التوحيد، باب إن لله مئة اسم إلا واحدًا، رقم (٧٣٩٢)، ومسلم: كتاب الذكر، باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها، رقم (٢٦٧٧).

فَلَا يَدُلُّ عَلَى حَصْرِ الأَسْمَاء بَهَذَا العَدَدِ، ولَوْ كَانَ الْمُرادُ الحَصْرَ لَكَانَتِ العِبَارَةُ: «إِنَّ أَسْمَاءَ اللهِ تِسْعَةٌ وتِسْعُونَ اسْمًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجُنَّةَ» أَوْ نَحو ذَلِكَ [1].

إِذَنْ فَمَعْنَى الحِدِيثِ: أَنَّ هَذَا العَدَدَ مِنْ شَأَنِهِ أَنَّ مَنْ أَحْصَاهُ دَخَلَ الجَنَّةَ، وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ قُولُهُ: «مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ» جُمْلَةً مُكمِّلَةً لِهَا، وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ قُولُهُ: «مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ» جُمْلَةً مُكمِّلَةً لِهَا قبلَهَا، وليسَتْ مُستقِلَّةً [1].

[1] ووَجْهُ هَذَا: أَنَّ التَّركيبَ يُنافِي هَذَا المَعْنَى، إذْ لَوْ أَرَادَ الرَّسُولُ ﷺ الحَصْرَ لَقَالَ: إِنَّ أُسَهَاءَ اللهِ تِسْعَةٌ وتِسعُونَ اسْهًا، مَنْ أحصَاهَا دَخَلَ الجُنَّةَ، أو نحوَ ذَلِكَ مِنَ العِبَارَةِ.

أمَّا تَركِيبُ الحَدِيثِ فالجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ وَهِي قولُهُ: «مَنْ أَحْصَاهَا...» مُرتبطَةٌ بالأُولَى وهِي قولُهُ: «مَنْ أَحْصَاهَا...» مُرتبطَةٌ بالأُولَى وهِي قولُهُ: «إِنَّ للهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا» فليْسَتْ مُستقِلِّةً، وَعَلَى هَذَا فَلَا يُناقِضُ هَذَا الحَدِيثُ مَا سَبَقَ؛ لأَنّنَا لَسْنَا الَّذِينَ قُلنَاهُ، بَلْ قَالَهُ أَعلَمُ النَّاسِ بِربِّهِ يُناقِضُ هَذَا الحَدِيثُ مَا سَبَقَ؛ لأَنّنَا لَسْنَا الَّذِينَ قُلنَاهُ، بَلْ قَالَهُ أَعلَمُ النَّاسِ بِربِّهِ مُحَمَّدٌ صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ حَيْثُ قَالَ: «أَوِ اسْتَأْثُرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَلَاهُ، وحينَاذٍ لَا يُمكِنُ أَن يَتنَاقَضَ كَلَامُ النَّبِيِّ ﷺ.

[٢] فَلَوْ جَعَلْنَا «مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّة» مُستقِلَةً كَمَا تَوهَّمَهُ بعْضُ العُلماءِ لكَانَ الحَدِيثُ: «إِنَّ للهِ تِسْعَةً وَتِسعِينَ اسْمًا»، انتهَتِ الجُمَلَةُ، وانْتَهَى مدلولُهَا، ثُمَّ عَادَ فَقَالَ: «مَنْ أَحْصَاهَا» أَي: التِّسعَة والتِسعِينَ «دَخَلَ الجُنَّة»، ولكنَّنَا لَا نَقُولُ بَهَذَا المعْنَى؛ إِذْ لَـوْ قُلْنَا بَهَذَا المعْنَى لِبَطَلَ مدلُـولُ الجَدِيثِ السَّابِقِ وهُـوَ قولُهُ: «أَوِ اسْتَأْثُرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ»، وعَلَى هذَا فيَكُونُ المعْنَى أَنَّ مِنْ أَسمَاءِ اللهِ تسعَة وتسعِينَ اسمًا مِنْ شأَنِهَا أَنَّ مَنْ أَحصَاهَا دَخَلَ الجَنَّة.

ونَظِيرُ هَذَا أَنْ تَقُولَ: عندِي مِئَةُ دِرْهَمِ أعددْتُهُم للصَّدقَةِ. فإنَّه لَا يمنَعُ أَن يكُونَ عندَكَ درَاهِمُ أُخْرَى لَـمْ تُعِدَّهَا للصَّدقَةِ<sup>[1]</sup>.

وَلَـمْ يَصِحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تَعْيينُ هَذِهِ الأسهَاءِ، والحدِيثُ المَرْوِيُّ عنْهُ في تعيينِهَا ضَعِيفٌ المَرْوِيُّ عنْهُ في تعيينِهَا ضَعِيفٌ [٢].

[1] إِذَا قُلتَ: عندِي مِئَةُ درهَمٍ أعدَدْتُهَا للصَّدقَة. لَا يُنافِي أَن يكُونَ عندَك أَلفُ درهِم؛ لأنَّ معْنَى العبارَةِ: إِنِّي قَدْ عيَّنْتُ مئَةَ درهَم للصَّدقَةِ، والبَاقِي في مِلكِي، وتقُولُ أيضًا: عندِي ثوبَانِ أعددْتُها للجُمعَةِ. لَا يُنافِي أَن يكُونَ عندَك مِلكِي، وتقُولُ أيضًا: عندِي ثوبَانِ أعددْتُها للجُمعَةِ. لَا يُنافِي أَن يكُونَ عندَك ثيَابٌ غيرُهما، فالمعْنَى -والحمْدُ لله - وَاضِحٌ، ولَوْلَا حدِيثُ ابْنِ مسعُودٍ رَحَوَلِللهَا تَنْ الْحَدَةُ السَّابِقُ، لكَانَ قولُهُ: «مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنّة» مُحتَمِلًا أَنْ يكُونَ حَاصِرًا العَدَة وتكُونَ الجَملَةُ هذِهِ مُستقِلَّة عَنِ الَّتِي قبلَهَا، لكِنِ الَّذِي يَجَعَلْنَا نُعيِّنُ أَن تَكُونَ وَكُونَ الْجَونَ عِلْمِ وَيُولِكُونَ الْجَملَةُ هذِهِ مُستقِلَة عَنِ الَّتِي قبلَهَا، لكِنِ الَّذِي يَجَعَلْنَا نُعيِّنُ أَن تَكُونَ تَكمنَةً لِهَا حدِيثُ ابنِ مسعُودٍ رَضَالِهَا عَدْهُ وهُو قولُهُ: «أَوِ اسْتَأْثَوْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْب عِنْدَكَ».

[٢] إِذَنْ إِلَى أَيْنَ نرجِعُ إِذَا لَمْ يَصِحَّ عَنِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ علَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسلَّم في ذَلِكَ حَدِيثٌ؟ ولمَاذَا أَبهمَهَا النَّبِيُّ صلَّى اللهُ علَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ وهُوَ قَدْ بَلَّغَ البَلاغَ المُبينَ؟

فالجوابُ: أنَّ هَذَا مِنْ حُسنِ الامتحَانِ والبلاغَةِ؛ لأَنَّهُ إِذَا وَكَلَ تعيينَهَا إِلَى الجَيهَادِ النَّاسِ مَعَ التَّقيُّدِ بكونِهَا تَوقيفِيَّةً صَارَ النَّاسُ إِذَا كَانُوا حَريصِينَ، يَبْحَثُونَ عَنْ هَذِهِ الأَسْهَاءِ فِي الكِتَابِ وفِي السُّنَّةِ، لكِنْ لَوْ أُعطيَتْ لهُمْ محصُورةً مَا تَبيَّنَ الصَّادِقُ فِي طَلَبِهَا مِنْ غَيرِ الصَّادِقِ - وَهُوَ الكَاذِبُ الكَسْلانُ - ؛ لأنَّهَا معلُومَةٌ للجَمِيع، وَهَذَا

قَالَ شيخُ الإسلَامِ ابْنُ تيميَّةَ فِي (الفَتَاوَى) (ص٣٨٣ ج٦) مِنْ مجمُوعِ ابْنِ قَالَ شيخُ الإسلَامِ ابْنُ تيميَّةَ فِي (الفَتَاوَى) (ص٣٨٣ ج٦) مِنْ محمُوعِ ابْنِ قَاسِمٍ: «تَعيينُهَا لَيْسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ اللَّهَاقِ أَهْلِ المعْرِفَةِ بحدِيثِهِ النَّام وقَالَ قَبْلَ ذَلِكَ (ص:٣٧٩): «إِنَّ الوَلِيدَ ذَكَرَهَا عَنْ بَعْضِ شُيوخِهِ الشَّاميينَ؛ كَمَا جَاءَ مُفسَّرًا فِي بَعْضِ طُرُقِ حدِيثِهِ اه.

وقَالَ ابْنُ حَجَرٍ في (فَتْح البَاري) (ص٢١٥ ج١١) ط. السَّلفيَّة: «ليسَتِ العلَّةُ عنْدَ الشَّيخَين (البُّخَاريِّ ومُسْلمٍ)، تَفرُّدَ الولِيدِ فقَطْ، بلِ الاختِلَافُ فيهِ والاضطرَابُ، وتدليسُهُ واحتَهَالُ الإدرَاجِ» اهـ.[٢]

كَمَا أُخفِيَتْ ليلَةُ القَدْرِ في رمضَانَ في العَشْرِ الأواخِرِ، ولم تكُنْ معلُومَةً حتَّى يستَرِيحَ النَّاسُ، وكذَلِكَ ساعَةُ الإجَابَةِ يومَ الجُمْعَةِ، فنَقُولُ: إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسلَّمَ لَمْ يُعيِّنْهَا ابتلَاءً وامتحَانًا.

[1] وشيخُ الإسلامِ رَحَمُهُ اللّهُ ثِقَةٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: مِنْ حَيْثُ الأَمَانَة، ومِنْ حَيثُ العِمْم، فَقَدِ اجتَمَعَ فِي حقِّهِ رَحَمُهُ اللّهُ القُوَّةُ والأَمَانَةُ، وهُمَا رُكْنَا العَمَل، فهُو غَيْرُ مُتَّهَم العِلْم، فَقَدِ اجتَمَعَ فِي حقِّهِ رَحَمُهُ اللّهُ القُوَّةُ والأَمَانَةُ، وهُمَا رُكْنَا العَمَل، فهُو ثِيهِ كَاذِبٌ، وعَلِمْنَا ذَلِكَ مِنْ حَالِهِ رَحَمُهُ اللّهُ، وهُو ثِقَةٌ أيضًا: في دينِهِ فينقُلُ اتّفاقًا هُو فِيهِ كَاذِبٌ، وعَلِمْنَا ذَلِكَ مِنْ حَالِهِ رَحَمُهُ اللّهُ، وهُو ثِقَةٌ أيضًا: لَيْسَ مُتَهمًا بقُصُورِ العِلْمِ، بَلْ لَهُ اطِّلَاعٌ واسِعٌ عظِيمٌ، وإذَا شِئْتَ أَنْ تَعْرِفَ اطلّمَاعَهُ فَانْظُرْ رُدُودَهُ عَلَى أَهْلِ الكَلَامِ والفَلاسِفَةِ كَيْفَ يَسْرُدُ لَكَ عِشْرِينَ كِتَابًا أَو أَكْثَرَ فِي فَانْظُرْ رُدُودَهُ عَلَى أَهْلِ الكَلَامِ والفَلاسِفَةِ كَيْفَ يَسْرُدُ لَكَ عِشْرِينَ كِتَابًا أَو أَكْثَرَ فِي فَانْظُرْ رُدُودَهُ عَلَى أَهْلِ الكَلَامِ والفَلاسِفَةِ كَيْفَ يَسْرُدُ لَكَ عِشْرِينَ كِتَابًا أَو أَكْثَرَ فِي فَانْظُرْ رُدُودَهُ عَلَى أَهْلِ الكَلَامِ والفَلاسِفَةِ كَيْفَ يَسْرُدُ لَكَ عِشْرِينَ كِتَابًا أَو أَكْثَرَ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ، مَا يدُلُّ عَلَى سَعَةِ علمِه واطلاعِهِ رَحِمُهُ اللّهُ، وعَلَى قُوَّةِ استحضارِهِ، يقُولُ: «باتِقَاقِ أَهْلِ المعرفَةِ بحديثِهِ» أَيْ: بحدِيثِ النّبِيِّ صَالَاتِهُ وَسَلَمَ المعرفَةِ بحديثِهِ» أَيْ: بخدِيثِ النّبِيِّ صَالَاتَهُ وَسَلَمَ

[٢] هَذِهِ عِلَلٌ عدَّها ابنُ حجَرٍ رَحِمَهُ أَللَهُ يقُولُ: ليسَتِ العلَّةُ تَفرُّدَ الوَلِيد فَقَطْ، وهُوَ ضَعِيفٌ معرُوفٌ بالتَّدلِيسِ، بَلِ «الاختِلَافُ فِيهِ» أَيْ: فِي الحَدِيثِ؛ وَلـهَذَا فإنَّ

الَّذِينَ عدُّوهَا لَـمْ يَتَّفِقُوا عَلَى شَيْءٍ مُعيَّنٍ، و «الاضطرَابُ»: وهُ وَ اختلافُ المَّن الجَمْعُ أَوِ السَّند اختلافًا لَا يُمكِنُ الجَمْعُ فَيْهِ معَ التَّساوِي ولَا التَّرِجِيح، فإنْ أَمْكَنَ الجَمْعُ فَلَا اضْطِرَابَ؛ لأَنَّ عَايَةَ مَا يَكُونُ أَنْ يكُونَ اختلافًا فِي اللَّفْظِ، وإنْ لَمْ يُمكِنِ الجَمْعُ فَلَا اضْطِرَابَ؛ لأَنَّ عَايَةَ مَا يَكُونُ أَنْ يكُونَ اختلافًا فِي اللَّفْظِ، وإنْ لَمْ يُمكِنِ الجَمْعُ مَعَ التَّرِجِيحِ فالرَّاجِحُ هُو المحفُوظُ، والمرجُوحُ شَاذٌ أَو مُنْكَرٌ، فإذَا اضطرَبَ الرَّواةُ مَعَ التَّرِجِيحِ فالرَّاجِحُ هُو المحفُوظُ، والمرجُوحُ شَاذٌ أَو مُنْكَرٌ، فإذَا اضطرَبَ الرَّواةُ مَعَ التَساوِي بَقِيَ الإنسَانُ في شَكِّ مِنْ صِحَّةِ الحَدِيثِ؛ لأَنَّهُ لَا يُمكِنُ أَنْ يُرجِّحَ طَرَفًا عَلَى الآخِرِ، ولَا يُمكِنُ أَنْ يَجِمَعَ بيْنَ الاختِلَافِ، فيبُقَى الحِديثُ من قِسْمِ الضَّعيفِ كَمَا هُوَ معرُوفٌ.

«وتدلِيسُهُ»: والتَّدلِيسُ أَنوَاعٌ: مِنْهَا مَا يَعتَمِدُ عَلَى حُسْنِ ظَنِّهِ بِالرَّاوي فيَحذِفُهُ وينتَقِلُ إلى شَيخ الرَّاوي الَّذِي رَوَى عَنْهُ هُوَ بِلَفْظٍ يَحتَمِلُ اللِّقاءَ وعدمَهُ فيُوهِمُ.

مثَالُ ذَلِكَ: رَوَى رَقْمُ وَاحِدٍ، عَنْ رَقْمِ اثنينِ، عَنْ رَقْمِ ثَلَاثَةٍ وهُوَ وَاثِقٌ أَنَّ رَقْمِ اثنينِ ثِقَةٌ، لكنَّهُ خُتَلَفٌ فِيهِ، فيَحْذِفُهُ، ثُمَّ يَنتَقِلُ إِلَى رَقْمِ ثَلَاثَةٍ ويَقُولُ: عَنْ رَقْمٍ ثَلَاثَةٍ. وَهَذَا التَّدليسُ لَا شَكَّ أَنَّهُ مُشكِلٌ وقَدْحٌ فِي الرَّاوِي؛ ولهَذَا لا تُقبَلُ رِوَايَةً مَنْ عُرِفَ بالتَّدليس إلَّا إذَا صَرَّحَ بالتَّحدِيثِ وهُوَ ثِقَةٌ.

«واحتِهَالُ الإدرَاجِ»: الإدرَاجُ أن يُدخِل الرَّاوي في مَتْنِ الحَدِيثِ جملَةً أو أكثَرَ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ، ولَهُ أسبَابٌ معرُوفَةٌ في المُصطلَح<sup>(۱)</sup>.

ولكِنْ إِذَا دَارَ الأَمْرُ بِينَ كُونِهِ إِدْرَاجًا أَوْ مِنْ أَصْلِ المَّنْ فَإِنَّ الأَصْلَ عَدَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «غَيِّرُوا الإَدْرَاجِ، مثْلَ زَعْمِ بعضِهِمْ أَنَّ قُولَ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «غَيِّرُوا

<sup>(</sup>١) انظر: مصطلح الحديث لفضيلة الشيخ رَحْمَهُ أَللَّهُ تعالى (ص:٧٧).

هَذَا الشَّيْبَ وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ" (أ) أَنَّ قُولَهُ: «وَجَنَّبُوهُ السَّوَادَ» مُدرَجٌ، وقَالَ آخُرُونَ: لَيْسَ بمُدرج. فالقُولُ قُولُ مَنْ نَفَى الإدرَاجَ؛ لأَنَّ الأَصْلَ عدمُهُ، والأَصْلَ ثقةُ الرُّواةِ، وأَنْ لَا يُدخِلُوا فِي المُتُونِ شيئًا ليسَ منْهَا، أمَّا لَوْ دلَّتِ القَرينَةُ وَالأَصْلَ ثقةُ الرُّواةِ، وأَنْ لَا يُدخِلُوا فِي المُتُونِ شيئًا ليسَ منْهَا، أمَّا لَوْ دلَّتِ القَرينَةُ عَلَى الإدرَاجِ فَلَا بَأْسَ أَنْ نَقُولَ: إنَّهُ مُدرَجٌ، مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُريرَةَ رَحِيَالِلَهُ عَنْهُ: «إِنَّ أُمّتِي يُدْعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ وَخَجِيلَةُ فَلْيَقْعَلْ (")، هَذِهِ نعلَمُ أَنَّ قُولَةُ: «مَنِ اسْتَطَاعَ...» إِلَى آخِرِهِ مِنْ كَلامِ أَنِي هُريرَةَ وَخَيَلِلْهُعَلْ اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّم لَا يُخَالِفُ أَنِي هُريرَةَ وَخَيَلِلْهُعَنْهُ وَكَا لَا اللَّي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّم لَا يُخَالِفُ الوَاقِعَ، فالغُرَّةُ هِيَ بَيَاضُ الوَجْهِ وَلَا يُمكِنُ للإنسَانِ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ وَلَا يُمكِنُ أَلْ يُطَلَى، اللهُ عُلَالَ الوَجْهُ فَإِذَا خَرَجْتَ عَنِ الوَجْهِ وَلَا يُمكِنُ للإنسَانِ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ وَلَا يُمكِنُ أَلْ يُطَالَ، هُو الوَجْهُ فَإِذَا خَرَجْتَ عَنِ الوَجْهِ انَتَهَتِ الغُرَّةُ وَ أَمَّا التَّحْجِيلُ فَيُمكِنُ أَنْ يُطَالَ، لكِرَا الغُرَّةُ لَا يُمكِنُ أَلغُونَا لا يُحَرِقُ الْوَجْهُ فَإِذَا مِنَ الطُّرُقِ الَّتِي يُعلَمُ بَهَا الإدرَاجُ.

فإنْ قَالَ قَائِلٌ: وهَلْ أَلْفَاظُ الإدرَاجِ معلُومَةٌ –أَيْ: محصُورةٌ – عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ أَوْ تُعرَفُ بالتَّتبُّع أَوْ بتَصْرِيح الرَّاوِي؟

فَالْجُوابُ: أَلْفَاظُ الإِدْرَاجِ لَا يُمكِنُ حصرُهَا، إِنَّمَا يَذْكُرُونَ أَمثَلَةً مُتعدِّدَةً، وقَدْ تعلَمُ بكونِ هَذَا المُدرَجِ لَا يتَأتَّى مِنَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ؛ لكونِهِ غيرَ مُحْكَم، كَمَا نعلَمُ مَثَلًا أَنَّ حَدِيثَ: «الطَّوافُ بالبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللهَ أَبَاحَ فِيهِ الكَلَامَ» نعلَمُ أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب استحباب خضاب الشيب بصفرة، رقم (٢١٠٢)، بنحوه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب فضل الوضوء، رقم (١٣٦)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، رقم (٢٤٦).

# ولمَّا لَمْ يصِحَّ تعيينُهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِيهِ [١]،....

لَيْسَ مِنْ كَلَامِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ؛ لأَنَّهُ غيرُ مُحْكَمٍ، فالطَّوافُ لا يَختَلِفُ عَنِ الصَّلَاة بمُجرَّد حِلِّ الكَلَام، بَلْ يَختَلِفُ عنْهَا في أشياءَ كثيرَةٍ أكثرَ ممَّا يَتَّفِقُ معَهَا، وكَلَامُ النِّبِيِّ صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ لَا بُدَّ أَنْ يكُونَ مُحْكَمًا.

إِذَن: علَّه ابْنُ حجَرٍ رَحَمُهُ اللّهُ بَتَفُرُّ دِ الْوَلِيدِ، والاخْتِلَافِ، والاضطرَابِ، والتَّدليسِ، واحتِهَالِ الإدرَاجِ؛ كُلُّ هَذِهِ العِلَلِ تقدَّحُ فِي صِحَّةِ الحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ عَدُّ الأَسْهَاءِ، ثُمَّ إِنَّ هَذِهِ الأُسْهَاءَ الَّتِي ذُكِرَتْ مِنْهَا أَشْيَاءُ لَا تَصِحُّ أَنْ تَكُونَ اسمًا، ومنْهَا أَشْيَاءُ لَا تَصِحُّ أَنْ تَكُونَ اسمًا، ومنْهَا أَشْيَاءُ ثَبَتَ بِهَا الحَدِيثُ أَنَّهَا مِنْ أَسْهَاءِ اللهِ ولَمْ تُذْكُرْ، فالرَّبُ مثلًا لَمْ يُذْكُرْ فِي هَذِهِ الأُسْهَاءِ اللهِ اللهِ عَلَى يُذْكُرْ فِي هَذِهِ الأَسْهَاءِ اللهِ اللهِ عَلَى يَذْكُرْ فِي هَذِهِ الأَسْهَاءِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وقولُنَا: «(ص٢١٥ ج١١ ط. السَّلفيَّة)»، هَذِهِ النَّقطَةُ يَجِبُ أَن يَنْتَبِهَ لَهَا البَّاحِثُ، بعضُ النَّاسِ يذْكُرُ رَقْمَ الصَّفحَةِ والجُزءَ فِي الَّذِي بَيْنَ يدَيْهِ، وهَذَا لَوْ كَانَتْ للكِتَابِ طَبْعَةٌ واحِدَةٌ لحَصَلَ المقصُودُ، لكِنْ إذَا كَانَ الكِتَابُ مَطبوعًا عَدَّةَ طبعَاتٍ يَجِبُ أَن تُقيِّدَ ذَلِكَ بالطَّبعَةِ الَّتِي نَقَلْتَ منْهَا، حتَّى لَا يَضِلَّ النَّاسُ بعْدَ هَذَا.

[١] أَيْ: فِي التَّعِينِ.

ورُوِيَ عنهُمْ في ذَلِكَ أَنْوَاعٌ[١].

وقَدْ جَمَعْتُ تسعَةً وتسعِينَ اسمًا ممَّا ظَهَرَ لِي من كِتَابِ اللهِ تعَالَى وسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ أَنَابُ اللهِ تعَالَى وسُنَّةِ

فمِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى: اللهُ الله

[1] ومَنْ أحبَّ أَنْ يطَّلِعَ عَلَى هَذِهِ الأَنْوَاعِ فِي عَدِّهَا فَلْيَرْجِعْ إِلَى كِتَابِ (فتح البَّارِي) (١)؛ لأَنَّهُ ذَكَرَ أَشْيَاءَ غُرِيبَةً مَّا قَالَه بعضُ العُلْمَاءِ أَنَّهَا مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ وهِيَ بعيدةٌ أَنْ تكُونَ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ، وسَبَبُ هَذَا الاخْتِلَافِ وكثَرَةِ الاضطِرَابِ في تَعْيينِهَا والكَلَامِ فيهَا: أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فيهَا حَدِيثٌ بالتَّعْيينِ، فلَوْ صحَّ الحَدِيثُ بالتَّعْيينِ لَمْ يَبْقَ لاَّحَدِ كَلَامٌ.

[٢] قَدْ أَكُونُ مُصيبًا أَو خُطِئًا، لكِنْ ليُعلَمْ أَنَّ هَذَا الكِتَابَ قَر أَنَاهُ على سَهَاحَةِ الشَّيخِ عَبْدِ العزِيزِ بْنِ بَازِ قراءَةً مُتأنِّيةً عَلَى انفرَادٍ، ولَمْ يُنْكِرْ هَذَا الشَّيءَ الَّذِي ذكرْنَاهُ مِنَ الأسهَاءِ، فيكُونُ هُنَاكَ اتِّفاقٌ بَيْنِي وبَيْنَهُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الأسهَاءَ صحِيحَةٌ، ورَاعَيْنَا في تَرْتِيهِا عَلَى الحُروفِ الهجائِيَّةِ لَا الحُروفِ الأبجدِيَّةِ (٢).

[٣] «اللهُ» وهَذَا أَعرَفُ الأَسمَاءِ حتَّى إِنَّ النَّحويينَ لـمَّا تَكلَّمُوا عَلَى أَعرَفِ المَعَارِفِ قَالُوا: أَعرَفُ المَعَارِفِ هُوَ الضَّمِيرُ، إِلَّا اسْمَ (الله) فَهُوَ أَعرَفُ المَعَارِفِ، فَمُثلًا: (قُمْتُ) أَعرَفُ مِنْ (قَامَ زَيْدٌ)؛ لأَنَّ التَّاءَ فِي (قُمْتُ) لَا تَحْتَمِلْ غَيْرِي، أَمَّا

<sup>(</sup>١) لابن حجر العسقلاني رَجْمَهُ اللَّهُ (١١/ ٢١٥) ط. السلفية.

<sup>(</sup>٢) الحروف الهجائية هي: أ - ب - ت - ث -...، والحروف الأبجدية هي: أبجد هوز: أ - ب -ج - د -...

الأَحَدُ، الأعْلَى، الأكْرَمُ، الإِلَهُ [١]، الأوَّلُ والآخِرُ والظَّاهِرُ والبَّاطِنُ [١]......

(قَامَ زَيدٌ) فَيَحتَمِلُ أَنَّهُ زَيدُ بنُ عبدِ اللهِ أَوْ زَيدُ بنُ عبدِ الرَّحَنِ، إِذَنْ: أَعرَفُ المعَارِفِ الضَّمَائِرُ إِلَّا اسْمًا واحِدًا وهُوَ (اللهُ)، فهُوَ أَعرَفُ المعَارِفِ، إِذْ لَا يَحْتَمِلُ غيرَهُ عَلَى كُلِّ الضَّمَائِرُ إِلَّا اسْمًا واحِدًا وهُو (اللهُ)، فهُو أَعرَفُ المعَارِفِ، إِذْ لَا يَحْتَمِلُ غيرَهُ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ، وذَكرَ بعْضُ عُلمَاءِ اللَّغَةِ أَنَّ الأصْلَ فِي (الله) الإله، وأنَّهُ لكثرةِ الاستِعْمَالِ تُقْدِيرٍ، وذَكرَ بعْضُ عُلمَاءِ اللَّغةِ أَنَّ الأصْلَ فِي (الله) الإله، وأنَّهُ لكثرةِ الاستِعْمَالِ حُدِفَتِ فِي عَدِفَت فِي عَدِفَت فِي قولِهِمْ: النَّاسُ. إذْ أَصْلُهَا الأَنْاسُ، وَكَمَا حُدِفَتْ فِي قولِهِمْ: النَّاسُ وَلَادَلَةُ عَلَى أَنَّ الله تَعَالَى مُسمَّى جَذَا الاسْمِ كثِيرَةٌ لَا تُحْصَى مِنْهَا قولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِللهِ اللهِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ وفيْهَا ثَلاَثَةُ أُسَمَاءٍ.

[١] «الأَحَدُ»؛ لقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص:١].

«الأَعْلَى»؛ لقَولِهِ تعَالَى: ﴿سَيِّحِ ٱسْمَ رَيِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١].

«الأَكْرُمُ»؛ لقولِهِ تعَالَى: ﴿ أَفْرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴾ [العلق: ٣].

«الإِلَهُ»؛ لقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ﴾، وقولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِلَا هُكُمْ إِلَهُ وَحِدُ ﴾.

[٢] «الأوَّلُ والآخِرُ والظَّهِرُ والبَاطِنُ»؛ لقولِهِ تعَالَى: ﴿هُو ٱلْأُوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَالْقَادِمُ وَالْبَاطِنُ»؛ لقولِهِ تعَالَى: ﴿هُو ٱلْمُتَابِلَاتِ، يَعْنِي: لَمْ يَقُلِ: وَالْطَاهِرُ اللَّاطِنُ. بَلْ قَالَ: ﴿ٱلْأَوْلُ وَٱلْآخِرُ ﴾ كَأَنَّهُ قَالَ: وَمَعَ كَونِهِ أُوَّلًا الْأَوَّلُ الآخِرُ، والطَّاهِرُ البَاطِنُ. بَلْ قَالَ: ﴿ٱلْأَوْلُ وَٱلْآخِرُ ﴾ كَأَنَّهُ قَالَ: وَمَعَ كَونِهِ أُوَّلًا فَهُو آخِرٌ، والعَادَةُ أَنَّ الأُوَّلَ فِي الوُجُودِ يَسِبِقُ مَا بعدَهُ فِي العَدَمِ؛ ولهَذَا يَستغْرِبُ النَّاسُ مَثَلًا: إِذَا مَاتَ الصَّغِيرُ قَبْلَ الكَبِيرِ، ويقُولُونَ: السَّابِقُ بالوُجُودِ أَحَقُّ بالسَّبْقِ بالنَّاسُ مَثَلًا: إِذَا مَاتَ الصَّغِيرُ قَبْلَ الكَبِيرِ، ويقُولُونَ: السَّابِقُ بالوُجُودِ أَحَقُّ بالسَّبْقِ بالنَّاسُ مَثَلًا: إِذَا مَاتَ الصَّغِيرُ قَبْلَ الكَبِيرِ، ويقُولُونَ: السَّابِقُ بالوُجُودِ أَحَقُّ بالسَّبْقِ بالنَّاسُ مَثَلًا: إِذَا مَاتَ الصَّغِيرُ قَبْلَ الكَبِيرِ، ويقُولُونَ: السَّابِقُ بالوُجُودِ أَحَقُّ بالسَّبْقِ بالسَّبْقِ بالعَدَمِ. لكِنْ قَالَ: هُو الأَوَّلُ ومَعَ ذَلِكَ هُو الآخِرُ. فَتَكُونُ الوَاوُ هُنَا زِيَادَةً فِي التَوكِيدِ الْقَولِيدِ مَا سَبَقَ – لِيَلْتَحِقَ بِهِ مَا بعْدَهُ، فكَانَ وُجودُ العطْفِ هُنَا أَبلَغَ مِنْ عَدَمِهِ، كذَلِكَ في قولِهِ: ﴿وَالظَلِهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ﴾.

البَارِئُ [1]، البَرِّا)، البَصِيرُ [1]، التَّوَّابُ [1]، الجبَّارُ [6]، الحَافِظُ [1]، الحَسِيبُ [٧]، الحَفِيظُ [٨]، الحَفِيظُ [٨]،

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: ﴿وَالظَّهِرُ وَالْبَاطِنُ ﴾ واضِحٌ أنَّهَا مِثْلُ ﴿الْأَوْلُ وَالْآخِرُ ﴾ لأنَّهُمَا مُتقابِلَانِ، فلهَاذَا جَاءَتِ الوَاوُ بَيْنَ قولِهِ: ﴿وَالْآخِرُ وَالظَّهِرُ ﴾؟ قُلْنَا: لأنَّ الوصْفَين الأوَّلَينِ يَتعلَّقَانِ بالمَكَانِ؛ لأنَّ الظَّاهرَ: هُوَ اللَّوَّلَينِ يَتعلَّقَانِ بالمَكَانِ؛ لأنَّ الظَّاهرَ: هُوَ الْعَالِي فوقَ كُلِّ شَيْءٍ، والبَاطِنَ: هُوَ الَّذِي لَا يَحُولُ دونَهُ شَيْءٌ، فجَاءَتِ الوَاوُ حتَّى العَالِي فوقَ كُلِّ شَيْءٍ، والبَاطِنَ: هُوَ الَّذِي لَا يَحُولُ دونَهُ شَيْءٌ، فجَاءَتِ الوَاوُ حتَّى بيْنَ ﴿وَالْقَاهِرُ ﴾.

[1] «البَارِئُ»؛ لقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ هُوَ اللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَادِئُ ﴾ [الحشر:٢٤].

[٢] «البَرُّ»؛ لقولِهِ تعَالَى: ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبَلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ، هُوَ ٱلبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الطور:٢٨].

[٣] «البَصِيرُ»؛ لقولِهِ تعَالَى: ﴿ وَهُو السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

[٤] «التَّوَّابُ»؛ لقولِهِ تعَالَى: ﴿وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [البقرة:١٦٠]، وقولِهِ تعَالَى: ﴿ثُمَّرَ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُونًا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [التوبة:١١٨].

[0] «الجبَّارُ»؛ لقولِهِ تعَالَى: ﴿الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ﴾ [الحشر: ٢٣].

[7] «الحافظُ»؛ لقولِهِ تعَالَى: ﴿فَأَللَّهُ خَيْرٌ حَنفِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴾ [يوسف: ٦٤].

[٧] «الحَسِيبُ»؛ لقولِهِ تعَالَى: ﴿ وَكَفَى بِأَللَّهِ حَسِيبًا ﴾ [النساء:٦].

[٨] «الحَفِيظُ»؛ لقَولِهِ تعَالَى: ﴿أَللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ ﴾ [الشورى:٦]، وقَولِهِ تعَالَى: ﴿إِنَّ رَبِّ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴾ [هود:٥٧].

الحَقِيُّ<sup>[1]</sup>، الحَقُّ<sup>[۲]</sup>، المُبِنُ<sup>[۲]</sup>، الحكِيمُ<sup>[3]</sup>، الحَلِيمُ<sup>[0]</sup>، الحَمِيدُ<sup>[1]</sup>، الحَيُّ القَيُّومُ<sup>[۷]</sup>، الحَبِيرُ<sup>[۸]</sup>، الحَالِقُ<sup>[۹]</sup>، الحَلَّقُ<sup>[۱۰]</sup>،

[1] «الحَفِيُّ»؛ لقَولِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُ كَانَ بِى حَفِيًا ﴾ [مريم:٤٧]، وهَذَا عَنْدِي خِلُّ إِشْكَالٍ؛ لأَنَّهُ قَدْ يُقَالُ: إِنَّهُ مِنَ الأَفْعَالِ ولَيْسَ مِنَ الأَسْمَاءِ، حَيْثُ جَاءَ مُقَيَّدًا ﴿إِنَّهُ كَانَ بِى حَفِيًا ﴾ وسنَذْكُرُهُ فيهَا بَعْدُ.

[٢] «الحَقُّ»؛ لقَولِهِ تعَالَى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ﴾ [الحج: ٦٢]، وقولِهِ تعَالَى: ﴿ وَلِهِ مَا لَكُنُّ اللَّهُ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ﴾ [النور: ٢٥].

[٣] «المُبِينُ»؛ لقَولِهِ تعَالَى: ﴿ أَنَ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْشِينُ ﴾، وإنَّمَا أَتَيْنَا باسْمِهِ ﴿ الْشَهِينُ ﴾ بعْدَ ﴿ الْمَبِينُ ﴾ القُرآنِ جَمِيعًا، ومثلُهَا أيضًا ﴿ الْمَبَاطِنُ ﴾ وأيضًا ﴿ الْأَوْلُ وَالْاَحِرُ وَالظَّهِرُ وَالْبَاطِنُ ﴾ .

[٤] «الحَكِيمُ» والأدِلَّةُ علَيْهِ كَثِيرَةٌ(١).

[٥] «الحَلِيمُ»؛ لقَولِهِ تعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٥].

[7] «الحَمِيدُ»؛ لقَولِهِ تعَالَى: ﴿إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ [إبراهيم:١].

[٧] «الحَيُّ القَيُّوم» فِي آيَةِ الكُرسيِّ (٢).

[٨] «الخَبِيرُ»؛ لقَولِهِ تعَالَى: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [الملك: ١٤].

[٩] «الخَالِقُ»؛ لقَولِهِ تعَالَى: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَلِقُ ﴾ [الحشر: ٢٤].

[١٠] «الْحَلَّاقُ»؛ لقَولِهِ تعَالَى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو ٱلْحَالَقُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [الحجر:٨٦].

<sup>(</sup>١) مِنْهَا قولُهُ تعَالَى: ﴿ وَهُو ٱلْعَرْبِرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾.

<sup>(</sup>٢) وهِيَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ اللَّهُ لَا ٓ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَى ۗ ٱلْقَيُّومُ ﴾ [البقرة:٢٥٥].

الرَّوُّوفُ أَا الرَّحَنُ، الرَّحِيمُ أَا الرَّزَّاقُ أَا الرَّقِيبُ أَا السَّلامُ أَا السَّمِيعُ أَا اللَّمِيعُ اللَّا اللَّاكِولُ أَا السَّمِيعُ اللَّاكِولُ أَا السَّمِيعُ اللَّاكِولُ أَا السَّمِيعُ اللَّاكِولُ أَا السَّمِيعُ أَا الصَّمَدُ أَا الطَّالِمُ اللَّا العَزِيزُ أَا السَّمِيعُ أَا الصَّمَدُ أَا السَّمِيعُ أَلَا اللَّاكِولُ أَلا اللَّاكُ وَلِهُ اللَّالَ مُ اللَّ

[1] «الرَّوُوفُ»؛ لقَولِهِ تعَالَى: ﴿إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴾ [التوبة:١١٧].

[٢] «الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ»؛ لقَولِهِ تعَالَى: ﴿ بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾.

[٣] «الرَّزَّاقُ»؛ لقَولِهِ تعَالَى: ﴿إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْفُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ [الذاريات:٥٨]. والرَّزَّاقُ أَبلَغُ مِنَ الرَّازِقُ -باسْمِ الفَاعِل - ولَيْسَ في القُرآنِ ذِكْرُ الرَّازِق، بَلِ الرَّزَّاقُ.

[٤] «الرَّقِيبُ»؛ لقَولِهِ تعَالَى: ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ﴾ [الأحزاب:٥٦].

[0] «السَّلَامُ»؛ لقَولِهِ تَعَالَى: ﴿السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ ﴾ [الحشر: ٢٣].

[٦] «السَّمِيعُ» والأدِلَّةُ عَلَيْهِ كَثِيرَةٌ (١).

[٧] «الشَّاكِرُ»؛ لقَولِهِ تعَالَى: ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾ [النساء:١٤٧].

[٨] «الشَّكُورُ»؛ لقَولِهِ تعَالَى: ﴿إِنَّهُ، غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ [فاطر: ٣٠].

[٩] «الشَّهِيدُ»؛ لقَولِهِ تعَالَى: ﴿وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾ [المجادلة:٦].

[١٠] «الصَّمَدُ»؛ لقَولِهِ تعَالَى: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ١٠ الصَّمَدُ ﴾.

[11] «العَالِمُ»؛ لقَولِهِ تعَالَى: ﴿وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٨].

وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُقَالَ: «عَالِمُ الغَيبِ»؛ لأنَّهُ مُضَافٌ، و «العَالِمُ» غَيْرُ مُضَافٍ. [١٢] «العَزِيزُ» والأدِلَّةُ علَيْهِ كَثِيرَةٌ (٢).

<sup>(</sup>١) مِنْهَا قَولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [البقرة:١٢٧].

<sup>(</sup>٢) مِنْهَا قُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾.

العَظِيمُ ' ، العَفُو ' ، العَلِيمُ ' ، العَلِيمُ العَلَيُ الغَفَّارُ ' ، الغَفُورُ ' ، الغَنِيُ ' ، الفتَّاحُ ' ، القَامِرُ العَلَيْ الفَّاحِ الفَّاحِ الفَّاحِ الفَّامِ الفَامِ الفَامِمِ الفَامِمِ الفَامِمِ الفَامِمِ الفَامِمُ الفَامِمُ المَّامِ الفَامِمُ الفَامِمِ المَّامِمُ المَّامِمُ المَّامِمُ المَّامِمُ المَّامِمُ المَّامِمُ المَّامِمُ المَامِمُ المَامِمُ المَ

[1] «العَظِيمُ» في آيَةِ الكُرسيِّ (١).

[٢] «العَفُوُّ»؛ لقَولِهِ تعَالَى: ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴾ [النساء:١٤٩].

[٣] «العَلِيمُ» والأدِلَّةُ علَيْهِ كَثِيرَةٌ (٢).

[٤] «العَلِيُّ» في آيَةِ الكُرسيِّ".

[٥] «الغَفَّارُ»؛ لقَولِهِ تعَالَى: ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ ﴾ [ص:٦٦]، وقَولِهِ تعَالَى: ﴿ وَإِنِي لَغَفَّارُ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ ﴾ [طه:٨٢].

[٦] «الغَفُورُ»؛ لقَولِهِ تعَالَى: ﴿وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيهٌ ﴾ [البقرة:٢١٨]، والفَرْقُ بَيْنَ «الغَفَّار» و «الغَفُورُ» باعْتِبَارِ وَصْفِهِ. «الغَفَّار» و «الغَفُورُ» باعْتِبَارِ وَصْفِهِ.

[٧] «الغَنِيُّ»؛ لقَولِهِ تعَالَى: ﴿وَاللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴾ [فاطر:١٥]، وقولِهِ تعَالَى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴾ [لقهان:٢٦].

[٨] «الفَتَّاحُ»؛ لقَولِهِ تعَالَى: ﴿ وَهُوَ ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [سبأ:٢٦].

[9] «القَادِرُ»؛ لقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوَّ مِن تَحَدِّتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ [الانعام:٦٥]، وقولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَيَعْمَ ٱلْقَادِرُونَ ﴾ [المرسلات:٢٣].

[ 1 ] «القَاهِرُ»؛ لقَولِهِ تعَالَى: ﴿ وَهُو ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ [الأنعام:١٨].

<sup>(</sup>١) وهِيَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾.

<sup>(</sup>٢) ومِنْهَا قولُهُ تعَالَى: ﴿وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْمُكِيمُ ﴾.

<sup>(</sup>٣) وهِمَى قُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ ٱلْعَالِيُ ٱلْعَظِيمُ ﴾.

[١] «القُدُّوسُ»؛ لقَولِهِ تعَالَى: ﴿الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ ﴾ [الحشر: ٢٣].

[Y] «القَدِيرُ»؛ لقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ﴾ [الروم: ٥٤].

[٣] «القريبُ»؛ لقَولِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُۥ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴾ [سبا:٥٠].

[٤] «القَويُّ»؛ لقَولِهِ تعَالَى: ﴿وَهُوَ ٱلْقَوِيْ الْعَزِيزُ ﴾ [الشورى:١٩].

[٥] «القَهَّارُ»؛ لقَولِهِ تعَالَى: ﴿لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴾ [إبراهيم: ٤٨].

[٦] «الكَبِيرُ»؛ لقَولِهِ تعَالَى: ﴿الْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴾ [الرعد:٩].

[٧] «الكريمُ»؛ لقَولِهِ تعَالَى: ﴿ فَإِنَّ رَبِّي غَنَّ كُرِيمٌ ﴾ [النمل: ٤٠].

[٨] «اللَّطِيفُ»؛ لقَولِهِ تعَالَى: ﴿وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [الانعام:١٠٣].

[٩] «المُؤمِنُ»؛ لقَولِهِ تعَالَى: ﴿السَّائِمُ ٱلْمُؤْمِنُ ﴾ في سُورَةِ الحَشْرِ.

[١٠] «المُتعَالِي»؛ لقَولِهِ تعَالَى: ﴿ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴾ في سُورَةِ الرَّعْد.

[١١] «المُتكبِّرُ» فِي آخِرِ سُورَةِ الحَشْرِ (١).

[١٢] «المَتِينُ»؛ لقَولِهِ تعَالَى: ﴿ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴾ في سُورَةِ الذَّاريَات.

[١٣] «المُجِيبُ»؛ لقَولِهِ تعَالَى: ﴿إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ يُجِيبُ ﴾ [هود:٦١].

[18] «المَحِيدُ»؛ لقَولِهِ تعَالَى: ﴿ ذُو الْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ﴾ [البرومُ: ١٥]، وقَولِهِ تعَالَى: ﴿ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَنُهُ، عَلِيْكُمُ ٱلْهَلَ ٱلْبَيْتِ ۚ إِنَّهُ، حَمِيدٌ نَجِيدٌ ﴾ [هود: ٧٣].

<sup>(</sup>١) وَهِيَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿الْمَـزِيرُ الْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ ﴾ [الحشر: ٢٣].

المُحِيطُ<sup>[۱]</sup>، المُصوِّرُ<sup>[۱]</sup>، المُقتَدِرُ<sup>[۱]</sup>، المُقِيتُ<sup>[۱]</sup>، المَلِكُ<sup>[۱]</sup>، المَلِيكُ<sup>[۱]</sup>، المَولَى<sup>[۱]</sup>، المُهيمِنُ<sup>[۸]</sup>، النَّصِيرُ<sup>[۱]</sup>، الوَاحِدُ<sup>[۱۱]</sup>، الوَارِثُ<sup>[۱۱]</sup>، الوَاسِعُ<sup>[۱۲]</sup>، الوَدُودُ<sup>[۱۲]</sup>، .........

[1] «المُحِيطُ»؛ لقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تُحِيطًا ﴾ [النساء:١٢٦].

[٢] «المُصوِّرُ» فِي آخِرِ سُورَةِ الحَشْر<sup>(١)</sup>.

[٣] «المُقتدِرُ»؛ لقَولِهِ تعَالَى: ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقَنَدِرٍ ﴾ في سُورَةِ القَمَر.

[٤] «المُقِيتُ»؛ لقَولِهِ تعَالَى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ﴾ في سُورَةِ النساء.

[٥] «المَلِكُ»؛ لقَولِهِ تعَالَى: ﴿الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ ﴾ في سُورَةِ الحَشْر.

[7] «المَلِيكُ»؛ لقَولِهِ تعَالَى: ﴿مَلِيكِ مُقْنَدِرٍ ﴾ في سُورَةِ القَمَر.

[٧] «المُولَى»؛ لقَولِهِ تعَالَى: ﴿ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴾ في سُورَةِ الأَنْفَال.

[٨] «المُهيمِنُ» في آخِر سُورَةِ الحَشْر (٢).

[٩] «النَّصِيرُ»؛ لقَولِهِ تعَالَى: ﴿ نِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴾ فِي سُورَةِ الأَنْفَال.

[ ١٠] «الوَاحِدُ»؛ لقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ لِمَنِ ٱلْمُلُكُ ٱلْيُومُ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْفَهَّارِ ﴾ [غافر:١٦]، وقولِهِ تعَالَى: ﴿ وَهُو ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ ﴾ [الرعد:١٦].

[١١] «الوَارِثُ»؛ لقَولِهِ تعَالَى: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحِّي، وَنُمِيتُ وَنَعْنُ ٱلْوَرِثُونَ ﴾.

[17] «الوَاسِعُ»؛ لقولِهِ تعَالَى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١٣٠]، وقولِهِ تعَالَى: ﴿إِنَ اللَّهَ وَاسِعً عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَاسِعً عَلِيمٌ ﴿ إِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيكُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُوالِمُولِلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

[١٣] «الوَدُودُ»؛ لقولِهِ تعَالَى: ﴿ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلْوَدُودُ اللَّهِ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ﴾.

<sup>(</sup>١) وهِيَ قُولُهُ: ﴿ هُوَ اللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ﴾.

<sup>(</sup>٢) وهِي قُولُهُ: ﴿ الْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِثُ ﴾.

الوَكِيلُ [1]، الوَلِيُّ [1]، الوَهَّابُ [1].

# وَمِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: الجَمِيلُ (ا)، الجَوَادُ (١)، الحَكَمُ (١)، الحَيِيُّ (١)،.....

[1] «الوكيلُ»؛ لقَـولِـهِ تعَـالَى: ﴿وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران:١٧٣]، وقولِهِ تعَالَى: ﴿وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴾ [النساء:١٨].

[٢] «الوَلِيُّ»؛ لقَولِهِ تعَالَى: ﴿ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ ﴾ [الشورى: ٩]، وقولِهِ تعَالَى: ﴿ وَهُوَ الْوَلِيُ الْحَمِيدُ ﴾ [الشورى: ٢٨].

أَمَّا قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [البقرة: ٢٥٧] فَهُوَ مُضَافٌ.

[٣] «الوهَّابُ»؛ لقَولِهِ تعَالَى: ﴿إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴾ [آل عمران: ٨].

[٤] «الجَمِيلُ» قَالَ النِّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ»(١).

[٥] «الجَوَادُ» قَالَ عَلِيْةِ فِي الحَدِيثِ القُدسيِّ: «بأَنِّي جَوَادٌ مَاجِدٌ»(٢).

[٦] «الحَكُمُ»؛ لقَولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّم فِي حَدِيثِ أَبِي شُريحٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُ: «إِنَّ اللهَ هُوَ الحَكُمُ»(٣).

[٧] «الحَيِيُّ»؛ لقَولِهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ» (١)، لكِنَّ «الحَييَّ» غَيْرُ «الحَيِّ»، فـ «الحَيِّ عَنْرُ «الحَيِّ»، فـ «الحَيِيُّ» مِنَ الحَيَاةِ، وَقَدْ سَبَقَ.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الإيهان، باب تحريم الكبر وبيانه، رقم (٩١).

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة، (٢٤٩٥) وحسنَّه، وسنن ابن ماجه، كتاب الزهد (٢٥٧٤)، ومسند أحمد (٥/ ١٥٤)، والبيهقي في الشعب.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود: كتاب الأدب (٥٥٥)، وسنن النسائي: كتاب آداب القضاة (٥٣٨٧).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود: كتاب الحمام (٤٠١٢)، وسنن النسائي: كتاب الغسل (٤٠٦)، ومسند أحمد (٤/ ٢٢٤)، والترمذي.

الرَّبُّ [1]، الرَّفِيقُ [7]، السُّبُّوحُ [7]، السَّيِّدُ [1]، الشَّافِي [0]، الطَّيِّبُ [1]، القَابِضُ البَاسِطُ [٧]، اللَّقَدِّمُ الْمُؤخِّرُ [1]، القَابِضُ البَاسِطُ [٧]، اللَّقَدِّمُ الْمُؤخِّرُ [٨]،

[1] «الرَّبُّ»؛ لقَولِهِ ﷺ: «فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ»(١)، وعَنْ عَائِشَةَ رَخَالِنَهُ عَنْهَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَم، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ»(٢).

[٢] «الرَّفِيقُ»؛ لقَولِهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ»(٣).

[٣] «السُّبُّوحُ»؛ لقَولِهِ ﷺ فِي دُعَاءِ الرُّكوع والسُّجُود: «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ»(١).

[٤] «السَّيِّدُ»؛ لقَولِهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ هُوَ السَّيِّدُ» (٥).

[٥] «الشَّافِي»؛ لقَولِهِ ﷺ: «وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ» (١٠).

[٦] «الطّيّبُ»؛ لقَولِهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ طَيّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيّبًا»(٢).

[٧] «القَابِضُ البَاسِطُ»؛ لقَولِهِ ﷺ فِي حَدِيثِ أَنْسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ حِينَ غَلَا السِّعْرُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ سَعِّرْ لَنَا فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ هُوَ القَابِضُ الْبَاسِطُ»(٨).

[٨] «المُقدِّمُ المُؤخِّرُ»؛ لقَولِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فِي الصَّلاةِ فِي الدُّعَاءِ: «أَنْتَ المُقَدِّمُ،

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، رقم (٤٧٩).

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي: كتاب الطهارة (٥)، وسنن ابن ماجه: كتاب الطهارة (٢٨٩)، ومسند أحمد (٢/٣،٢/٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: كتاب استتابة المرتدين (٦٩٢٧)، وصحيح مسلم: كتاب البر والصلة (٦٦٩٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم: كتاب الصلاة (٤٨٧).

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود: كتاب الأدب (٤٨٠٦)، ومسند أحمد (٤/ ٢٤، ٢٥).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخارى: كتاب الطب (٥٧٤٢)، ومسلم: كتاب الطب (٢١٩١).

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم: كتاب الزكاة (١٠١٥).

 <sup>(</sup>٨) سنن أبي داود: أبواب الإجارة، باب في التسعير، رقم (٣٤٥١)، وابن ماجه: كتاب التجارات،
 باب من كره أن يسعر، رقم (٢٢٠٠).

### المُحسِنُ [1]، المُعطِي [1]، المَّنَّانُ [1]، الوَتْرُ [1].

#### وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ »(١).

[1] «المُحسِنُ»؛ لقَولِهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ مُحْسِنٌ يُحِبُّ الْإحْسَانُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ» (٢)، وَقَدْ ذَكَرَهُ شَيْخُ الإسلامِ رَحَهُ اللهُ مِنَ الأَسْمَاءِ (٣)، ووجَدْتُهُ أَيضًا فِي مُصنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوسٍ رَحَهَ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ برَقْمِ ووجَدْتُهُ أَيضًا فِي مُصنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوسٍ رَحَالِلَهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْكُ برَقْمِ (٨٦٠٣) ص٤٩٤ ج٤، والظَّاهِرُ لِي أَنَّهُ صَحِيحٌ؛ لأنِّ لَمْ أَرَ فِي رُواتِهِ مَنْ طُعِنَ فِيهِ.

[٢] «المُعطِي»؛ لقَولِهِ ﷺ: «اللهُ المُعْطِي وَأَنَا قَاسِمٌ»(١٠).

[٣] «المَنَّانُ»؛ لقَولِهِ ﷺ: «يَا مَنَّانُ، يَا بَدِيعَ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ» (٥).

[٤] «الوَتْرُ»؛ لقَولِهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ وَتُرٌ يُحِبُّ الوَتْرَ»<sup>(٦)</sup>.

وَمَنْ أَرَادَ شَرْحَ هَذِهِ الأَسْهَاءِ فَلَيَرْجِعْ إِلَى النُّونيَّةِ لاَبْنِ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ آللَهُ، فقَدْ شَرَحَ كَثِيرًا مِنَ الأَسْهَاءِ، وَشَرَحَ مَا فِي النُّونيَّةِ أَيضًا شَيخُنَا عَبْدُ الرَّحَمِنِ السَّعديُّ رَحَمُهُ اللَّهُ عَبْدُ الرَّحَمِنِ السَّعديُّ رَحَمُهُ اللَّهُ (٧)، ورَأَيْتُ كِتَابًا لَبَعْضِ النَّحويِّينَ شَرَحَ فِيهِ الأَسْهَاءَ الحُسنَى كُلَّهَا (٨).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: كتاب التهجد (١١٢٠)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين (٧٧١).

<sup>(</sup>٢) الطبراني في (الأوسط)، وقال الهيثمي: رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوي (١/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: كتاب الاعتصام (٧٢٩٢)، وصحيح مسلم (٤٧١).

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود: كتاب الوتر (١٤٩٥)، وسنن الترمذي: كتاب الدعوات (٣٥٤٤)، وسنن النسائي: كتاب السهو (١٣٠٠)، وسنن ابن ماجه: كتاب الدعاء (٣٨٥٨)، ومسند أحمد (٣/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري: كتاب الدعوات (١٤١٠)، ومسلم: كتاب الذكر (٢٦٧٧).

<sup>(</sup>٧) في توضيح الكافية الشافية (ص: ٨٥-٩٧) ط. السلفية.

<sup>(</sup>٨) واسمه: تفسير أسهاء الله الحسني، لأبي إسحاق الزجاج.

فإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ اسْمَ اللهِ هُوَ لَفْظُ الجَلَالَةِ (اللهُ)، أَمَّا البَقيَّةُ فصِفَاتٌ لَهُ تعَالَى، كَمَا لَوْ قِيلَ: زَيْدٌ العالمِ. فإِنَّ العَالمِ لَيْسَ اسمًا لزَيدٍ، بَلْ صِفَةٌ لَهُ.

فإِنَّا نَقُولُ: هَذِهِ أَيضًا أَسَاءٌ قَدْ تَسَمَّى اللهُ بِهَا.

فإنْ قَالَ قَائِلٌ: جَاءَ فِي السُّنَّةِ أَنَّ اسْمَ اللهِ الأعظمَ «الحَيُّ القَيُّومُ» فَهَلْ هَذَا يَفِيدُ أَنَّ الأسمَاءَ تتَفَاضَلُ؟

فالجَوَابُ: لَا شَكَّ أَنَّهَا تَتَفَاضَلُ فِي مَدلُولِمِنَا وِفِي مَعْنَاهَا، فبعضُهَا يَكُونُ لَـهَا مَعَانٍ كَثِيرَةٌ، كَالقُرْآنِ الكَرِيمِ، فالقُرآنُ الكَرِيمُ مِنْ حَيْثُ المُتكلِّمِ بِهِ لَا يَتَفَاضَلُ، لَكِنْ مِنْ حَيْثُ المُتكلِّمِ بِهِ لَا يَتَفَاضَلُ، لَكِنْ مِنْ حَيْثُ المُتكلِّمِ بِهِ لَا يَتَفَاضَلُ، لَكِنْ مِنْ حَيثُ مدلُوله ومَوضُوعه يَختَلِفُ اختِلَافًا عظِيمًا، فقولُهُ تعَالَى: ﴿فَلْ هُوَ لَكِنْ مِنْ حَيثُ مدلُوله ومَوضُوعه يَختَلِفُ اختِلَافًا عظِيمًا، فقولُهُ تعَالَى: ﴿فَلْ هُو اللّهِ أَلَنَهُ الكُرسِيِّ، وأعظمُ اللهُ أَحَدَدُ ﴾ تَعْدِلُ ثلُثَ القُرآنِ، وأعظمُ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللهِ آيَةُ الكُرسيِّ، وأعظمُ شورَةُ الفَاتِحَةِ.

فإِنْ قَالَ قَائِلٌ: يَقُولُونَ: إِنَّ لَفْظَ (هُوَ) وَرَدَ فِي القُرآنِ أَكْثَرَ مِنْ غَيرِهِ مِنْ أَسَهَاءِ اللهِ تَعَالَى، ويَقُولُونَ: إِنَّ هَذَا هُوَ الاسْمُ الأعظَمُ؛ ولذَا إِذَا هَمَّ أَحدُهُم بشَيءٍ ذَكَرَ (هُوَ) قُرابَةَ عَشَرَةِ آلَافِ مرَّةٍ فِي اللَّيلَةِ؛ لأَنَّهُ الاسْمُ الأعظمُ الَّذِي عَبَّرَ اللهُ تَعَالَى عَنْ نَفْسِهِ بِهِ. فَهَاذَا يُرَدُّ عَلَيْهِمْ؟

فَالْجُوابُ: أَن نَقُولَ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ: بِأَنَّ الضَّمِيرَ يَحَكِي مَرجِعَهُ، فَفِي قُولِهِ: ﴿ اللّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ الضَّمِيرُ يرجِعُ إِلَى اللهِ، ولَوْ أُظْهِرَ فِي هَذَا السِّيَاقِ فَقِيلَ: اللهُ لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ؛ لكَانَ الكَلَامُ رَكِيكًا، ولَمْ يَكُنْ دَالًّا عَلَى الْمُرادِ، فالضَّمَائِرُ تَحْكِي مَرجِعَهَا. هَذَا مَا اخْتَرْنَاهُ بِالتَّتَبُّع، وَاحَدُّ وثَهَانُونَ اسمًا فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى، وثَمَانِيَةَ عَشَرَ اسمًا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وإنْ كَانَ عنْدَنَا تَردُّدٌ فِي إِدْخَالِ (الحَفِيّ)؛ لأَنَّهُ إِنَّمَا وَرَدَ مُقَيَّدًا فِي قُولِهِ تَعَالَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ: ﴿إِنَّهُ كَانَ فِي حَفِيّا ﴾ [مربم:٤٧]، وَمَا اخْتَرْنَاهُ فَهُوَ حَسْبَ علْمِنَا وَفَهْمِنَا، وفوقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ، حَتَّى يَصِلَ ذَلِكَ الْحَيْبِ والشَّهادَةِ وَمَنْ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١١١١).

[1] ولَمْ نَذْكُرِ الأسمَاءَ المُضافَةَ مِثْلَ: «رَبُّ العَالَـمِينَ، وعَالِـمُ الغَيبِ والشَّهادَةِ، وبَدِيعُ السَّمواتِ والأَرْضِ»، وهِيَ كثِيرَةٌ؛ لأنَّهُ لَمْ يَتَبِيَّنْ لَنَا أَنَّهَا مُرادَةٌ، وَلَوْ أَضَفْنَاهَا إِلَى مَا اخْتَرْنَاهُ لكَانَتْ تَزِيدُ عَلَى المئِةِ والعِشْرِينَ تقريبًا، فالظَّاهِر أَنَّهَا عَنْدُ اللهِ غَيْرُ مُرادَةٍ، وأنَّ المُرادَ بالحَدِيثِ الأسمَاءُ المُجرَّدَةُ عَنِ الإضَافَةِ، والعِلْمُ عنْدَ اللهِ تعَالَى.

مسأَلَةٌ: هُنَاكَ أَسْمَاءٌ استَأْثَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بعلمِهَا أَو عَلَّمَهَا أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ -كَمَا فِي الحَدِيثِ- فَهَلْ يُمْكِنُ أَنْ يُدرِكَ الإنسَانُ أَسْمَاءً ليسَتْ فِي الكِتَابِ والسُّنَّةِ بتَعْلِيم اللهِ تَعَالَى لَهُ؟

الجَوَابُ: لَا يُمْكِنُ أَنْ يَقُولَ أَحَدٌ ذَلِكَ إِلَّا بِالنُّبَوَّةِ وِالوَحْيِ، فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ يُعلِّمُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ بِطَرِيقِ الكَشْفِ! فَيُقَالُ: كُلُّ إِنسَانٍ يَدَّعِي أَنَّهُ مكشُوفٌ لَهُ!!

فإنْ قَالَ قَائِلٌ: هَلِ الأَسْمَاءُ الَّتِي وَرَدَتْ فِي الكِتَابِ والسُّنَّةِ محدُودَةٌ أَمْ معدُودَةٌ؟

<sup>(</sup>١) لم نذكر الأسماء المضافة مثل: (رب العالمين، وعالم الغيب والشهادة، وبديع السموات والأرض). وهي كثيرة؛ لأنه لم يتبين لنا أنها مرادة، والعلم عند الله تعالى. (المؤلف)

القَاعِدَةُ السَّابِعَةُ: الإلحَادُ في أسمَاءِ اللهِ تعَالَى هُوَ المَيْلُ بِهَا عَمَّا يَجِبُ فِيهَا<sup>[1]</sup>، وهُوَ أَنْوَاعٌ:

فَنَقُولُ: هِيَ معدُودَةٌ، لكِنَّ الْمُشْكِلَ اخْتِلَافُ العُلْمَاءِ رَحَهُمُ اللَّهُ فِيهَا؛ لأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ عَنِ المعْصُومِ صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تعيينُهَا؛ فلذَلِكَ اختلَفَ العُلماءُ رَحَهُمُ اللَّه فِي تَعْيينِهَا كَثِيرًا.

وَلَا يَسْتَطِيعُ الوَاحِدُ أَن يَضَعَ ضَوَابِطَ لَمَا؛ لأَنَّ هَذِهِ أَمُورٌ غَيبيَّةٌ تَتَوقَّفُ عَلَى مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ.

مسْأَلَةٌ: هَلِ «الصَّانِعُ» مِنْ أسمَاءِ اللهِ تعَالَى؟

الجوَابُ: يُخبَرُ عَنِ اللهِ تَعَالَى بأنَّهُ صَانِعٌ، ولَيْسَ مِنْ أَسَهَائِهِ، وبَابُ الإخْبَارِ أَوْسَعُ مِنْ بَابِ الإنشَاءِ.

فائِدَةٌ: إذَا عُبِّدَ الإنسَانُ بصِفَةٍ لَا تَخْتَصُّ إلَّا باللهِ، فالتَّعْبِيدُ صَحِيحٌ حتَّى وإنْ لَمْ يكُنِ اسمًا.

[1] الإلحادُ في اللَّغَةِ: المَيْلُ، ومِنْهُ اللَّحْدُ في القَبْرِ؛ لأَنَّهُ مَائِلٌ إِلَى جَانِبِ مِنْهُ أَمَّا في أَسْمَاءِ اللهِ -الَّذِي حَذَّرَ مِنْهُ سبحانَهُ في قولِهِ: ﴿وَذَرُوا النَّينَ يُلْحِدُونَ فِي أَمَّا فِي أَسْمَنَهِهِ ﴾ [الأعراف:١٨٠] - فهُو الميلُ بِهَا عَمَّا يَجِبُ فيها، هَذَا الضَّابِطُ للإلحادِ فِي أَسْمَاءِ اللهِ، فمثلًا: لَوْ سَمَّيتَ اللهَ بغيرِ مَا سَمَّى بِهِ نفسَهُ لكُنْتَ مُلحِدًا في الأسهاء؛ لأنَّ الوَاجِبَ الاقْتِصَارُ عَلَى مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ؛ لأَنَّهَا تَوقِيفيَّةٌ، وَلَوْ أَثَبَتَ الأسهَاءَ دُونَ مَا تضمَّنتُهُ مَا مِنَ الصِّفَاتِ لكُنْتَ مُلحِدًا فِيهَا؛ لأَنَّ الوَاجِبَ إِثْبَاتُهَا مَعَ مَا تضمَّنتُهُ مِنَ الصِّفَاتِ لكُنْتَ مُلحِدًا فِيهَا؛ لأَنَّ الوَاجِبَ إِثْبَاتُهَا مَعَ مَا تضمَّنتُهُ مِنَ الصِّفَاتِ لكُنْتَ مُلحِدًا فِيهَا؛ لأَنَّ الوَاجِبَ إِثْبَاتُهَا مَعَ مَا تضمَّنتُهُ مِنَ الصِّفَاتِ لكُنْتَ مُلحِدًا فِيهَا؛ لأَنَّ الوَاجِبَ إِثْبَاتُهَا مَعَ مَا تضمَّنتُهُ مِنَ الصِّفَاتِ لكُنْتَ مُلحِدًا فِيهَا؛ لأَنَّ الوَاجِبَ إِثْبَاتُهَا مَعَ مَا تضمَّنتُهُ مِنَ الصِّفَاتِ ليُانُ ذَلِكَ.

الأوَّلُ: أَنْ يُنكِرَ شَيْئًا مِنْهَا أَوْ مَمَّا دَلَّتْ عَلَيْهِ مِنَ الصِّفَاتِ والأحكامِ، كَمَا فَعَلَ أَهْلُ التَّعطِيلِ مِنَ الجهميَّةِ وغيرُهُمْ [1] وإنَّما كَانَ ذَلِكَ إلحَادًا؛ لوُجوبِ فَعَلَ أَهْلُ التَّعطِيلِ مِنَ الجهميَّةِ وغيرُهُمْ [1] وإنَّما كَانَ ذَلِكَ إلحَادًا؛ لوُجوبِ الإيمَانِ بَهَا، وبِمَا دَلَّتْ علَيْهِ مِنَ الأحكامِ والصِّفَاتِ اللَّائقَةِ باللهِ، فإنْكَارُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَيْلٌ بِهَا عَمَّا يَجِبُ فِيهَا [1].

[1] هُناكَ مِنَ النَّاسِ الَّذِينَ يَتَّجِهُونَ إِلَى الكَعْبَةِ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ نُشِتَ للهِ اسمًا ولَا صِفَةً؛ لأَنْنَا إِذَا أَثْبَتْنَا لَهُ اسمًا شبَّهْنَاهُ بِالمَخلُوقَاتِ المَوجُودَةِ. فَنَقُولُ لَهُ: وإِذَا نَفَيْتَ شُبَّهْتَهُ بِالمُعدُومَاتِ. فإِذَا قَالَ: لَا أُثْبِتُ هَذَا ولَا هَذَا. قُلْنَا: شَبَهْتَهُ إِذَنْ بَلُمُتحِيلَاتِ، -والحَمْدُ للهِ - أَهْلُ البَاطِلِ مُلاحَقُونَ مِنْ أَيِّ شَيءِ اسْتَتَرُوا بِهِ، إِذَنْ بِالمُستحِيلَاتِ، -والحَمْدُ للهِ - أَهْلُ البَاطِلِ مُلاحَقُونَ مِنْ أَيِّ شَيءِ اسْتَتَرُوا بِهِ، فإنَّ بَلْكُور الإثبَاتَ لَزِمَهُ أَن يُشِتَ النَّفيَ، ومَنْ أَثْبَتَ فإنَّهُمْ مُنْكَشِفُونَ، إِذَنْ نَقُولُ: مَنْ أَنْكَرَ الإِثْبَاتَ لَزِمَهُ أَن يُشِتَ النَّفيَ، ومَنْ أَثْبَتَ النَّفيَ شَبَّهُهُ بِالمُعدُومَاتِ، وإِنْ أَنْكَرَ النَّفيَ والإثبَاتَ شبَّهَهُ بِالمُستحِيلَاتِ؛ لأَنَّهُ لَا يُعرِفُونَ الشَّيءُ لا مَوجُودًا ولَا مَعدُومًا، فإنَّ تَقَابُلَ الوُجُودِ والعَدَمِ مِنْ بَالْ يُعرِفُونَ الشَّيءُ لا مُوجُودًا ولَا مَعدُومًا، فإنَّ تَقَابُلَ الوُجُودِ والعَدَمِ مِنْ بَالْ بَالِ النَّقِيضَينِ اللَّذَينِ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ أَحَدِهِمَا.

كَذَلِكَ أَيضًا: هُنَاكَ مِنَ النَّاسِ المُنتسِبِينَ إِلَى الإسلَامِ مَنْ أَثْبَتَ الأسمَاءَ وأَنْكَرَ الصِّفَاتِ مِثْلُ المعتزِلَةِ.

وهُنَاكَ أيضًا: مِنَ النَّاسِ مَنْ أَثْبَتَ بعْضَ الصِّفَاتِ -وهُوَ قَلِيلٌ - ونَفَى البَاقِيَ كالأشْعَريَّةِ.

[٢] وقَدْ سَبَقَ أَنَّ الإِيهَانَ بالاسْمِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ ثَلاثَةِ أُمُورٍ فِي الْمُتعدِّي، وأَمْرَينِ فِي اللَّاذِم.

مُسْأَلَةٌ: بعْضُ المُؤلِّفِينَ ذَكَرَ أَنَّ (الرَّحْمٰنَ) اسْمٌ أعجَمِيٌّ لَمْ تَكُنِ العَرَبُ تَعْرِفُهُ، وعَلَيْهِ فَهُمْ يُنكِرُونَهُ؟ الثَّاني [1]: أَنْ يَجِعَلَهَا دَالَّةً عَلَى صِفَاتِ تُشَابِهُ صِفَاتِ المَحْلُوقِينَ كَمَا فَعَلَ أَهْلُ التَّشْبِيه آلاً، وذَلِكَ لأَنَّ التَّشبِيهَ مَعْنَى بَاطِلٌ لَا يُمكِنُ أَن تَدُلُّ عَلَيْهِ النُّصُوصُ، بَلْ هِيَ دَالَّةٌ عَلَى بُطلَانِهِ، فجَعْلُها دَالَّةً عَلَيه مِيلٌ بها عَمَّا يَجِبُ فِيهَا[1].

الجَوَابُ: الَّذِي قَالَ: إِنَّ «الرَّحْمَنَ» اسْمٌ أعجمِيٌّ هُوَ الأعجَمِيُّ؛ لأَنَّهُ لَا يَعرِفُ لغَةَ العَرَبِ، لكِنْ هُمْ أَنكُرُوا هَذَا إِنكَارًا للاسْمِ؛ ولهَذَا جَاءَتْ (مَا) الَّتِي يُستفْهَمُ بِهَا عَنِ التَّعيينِ فِي قَولِهِ تعَالَى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ بِهَا عَنِ التَّعيينِ فِي قَولِهِ تعَالَى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ السَّجُدُوا لِلرَّحْنَى قَالُوا وَمَا الرَّحْنَى اللَّوان الاستفهام عَنِ السَّفْهام لكِنْ إِنْ أُريدَ الاستفهام عَنِ الوَصْفِ فَهُو إِنْ أُريدَ الاستفهام عَنِ الوَصْفِ فَهُو إِنْ أُريدَ الاستفهام عَنِ الوَصْفِ فَهُو بِ (مَنْ)، وإِنْ أُريدَ الاستفهام عَنِ الوَصْفِ فَهُو بِ (مَا) يَعْنِي: مَنْ هُوَ الَّذِي لَهُ الرَّحْمَةُ الوَاسِعَةُ؛ لأَنَّ الرَّحْنَ عَلَى وَزْنِ فَعْلَان وَهِي تَذَكُلُ عَلَى السَّعَةِ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ قُلِ ادْعُوا اللهَ اللهَ أَو الرَّحْنَةُ الرَّحْمَةُ الوَاسِعَةُ اللّهَ أَو ادْعُوا الرَّحْمَةُ الوَاسِعَةُ اللّهَ أَو ادْعُوا الرَّحْمَةُ الوَاسِعَةُ اللّهَ الرَّحْمَةُ الوَاسِعَةُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللللللهُ الللللهُ

[1] مِنَ الإلحادِ.

[٢] مَنْ يَنْتَسِبُ إِلَى الإِسْلَامِ ويتَّجِهُ إِلَى القِبْلَةِ مَنْ يَقُولُ: أَسَهَاءُ اللهِ ثَابِتَهُ، لَكِنْ مَا يَثْبُتُ مَنْهَا مِنَ الصِّفَاتِ فإنَّهُ مُمَاثِلٌ لصِفَاتِ المخلُوقِينَ، فيَقُولُ: أَنَا أُثبِتُ أَنَّ اللهَ هُوَ السَّمِيعُ، البَصِيرُ، لكِنْ أَقُولُ: إِنَّ سمعَهُ وبصرَهُ كَبَصَرِ الآدَميِّ وسمعِهِ. فَنَقُولُ: هَذَا إِلَى اللهَ هُو السَّمِيعُ، البَصِيرُ، لكِنْ أَقُولُ: إِنَّ سمعَهُ وبصرَهُ كَبَصَرِ الآدَميِّ وسمعِهِ. فَنَقُولُ: هَذَا إِلَى النَّصوصَ ورَدَتْ مُحَذِّرَةً فَنَا المعنى، بَلْ إِنَّ النَّصوصَ ورَدَتْ مُحَذِّرةً مِنَ التَّمثِيلِ والتَّشبِيهِ، وهَوْلُاءِ هُمْ أَهْلُ التَّمثِيلِ الَّذِينَ جَعَلُوا مَعَ اللهِ شَرِيكًا.

[٣] نَقُولُ: ووجْهُ كونِهِ إلحادًا: «لأَنَّ التَّشبِيهَ معنَّى بَاطِلٌ لَا يُمكِنُ أَن تَدُلَّ علَيْهِ النُّصُوصُ، بَلْ هِيَ دَالَّـةٌ عَلَى بُطـلَانِهِ، فَجَعلُهَا دَالَّـةً عَلَيْهِ مَيْلٌ بِهَا عَمَّا يَجِبُ فِيهَا»، الثَّالِثُ: أَنْ يُسمَّى اللهُ تَعَالَى بِهَا لَمْ يُسِمِّ بِهِ نَفْسَهُ، كَتَسمِيَةِ النَّصارَى لَهُ: (الأَبَ)، وتَسمِيَةِ الفَلاسِفَةِ إِيَّاهُ (العِلَّةَ الفَاعِلَةَ) أَا، وذَلِكَ لأَنَّ أسهاءَ اللهِ تَعَالَى تَوقيفيَّةٌ، فتَسمِيَةُ اللهِ تَعَالَى بِهَا لَمْ يُسمِّ بِهِ نَفْسَهُ مَيْلٌ بِهَا عَمَّا يَجِبُ فِيهَا، كَهَا أَنَّ هَذِهِ الأُسهَاءَ الَّتِي سَمَّوه بِهَا نَفْسَهَا بَاطِلَةٌ يُنزَّهُ اللهُ تَعَالَى عنْهَا أَلَى.

إِذَنِ: الَّذِينَ أَثْبَتُوا أَسَهَاءَ اللهِ مَعَ التَّمثِيل مُلحِدُونَ؛ لأنَّهُم جعَلُوهَا دَالَّةً عَلَى معنًى بَاطِلٍ وهُوَ التَّمثِيلُ.

[1] هَذَا أَيضًا إِلْحَادٌ أَنْ تُسمِّيَ اللهَ بشَيْءٍ لَمْ يُسمِّ بِهِ نَفْسَهُ، لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ بَاطِلًا مثْلَ النَّصَارَى يُسمُّونَهُ الأَبَ؛ لأنَّ الوَاجِبَ الاقتصَارُ فِي أَسْمَاءِ اللهِ عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ النُّصُوصُ، فإِدْخَالُ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْهَا يُعتَبَرُ إِلَحَادًا فِي الأَسْمَاءِ.

[7] ووجُهُ كُونِه إلحادًا: «لأنَّ أسهاءَ اللهِ تعالَى توقيفيَّةٌ، فتسمِيةُ اللهِ بِهَا لَمْ يُسمَّمُ بِهِ نفسَهُ مَيْلٌ بِهَا عَمَّا يُجِبُ فِيهَا، كَمَا أَنَّ هَذِهِ الأسهاءَ الَّتِي سَمَّوهُ بِهَا نفسَهَا بَاطِلَةٌ يُنزَّهُ اللهُ تعالَى عَنْهَا»، ووجْهُ البُطلانِ فِي كُلَامِ النَّصارَى أَتَّهُم إِذَا سَمَّوهُ الأب اقْتَضَى ذَلِكَ أَنْ يكُونَ وَالِدًا، وهُو سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمْ يَلِدْ ولَمْ يُولَدْ، والفَلَاسِفَةُ سَمَّوه عِلَّة فَاعِلَةً، والعِلَّةُ الفَاعِلَةُ فِي الحَقِيقَةِ هِيَ أَمْرٌ لَا وُجُودَ لَمَا فِي الحَارِج، إِنَّهَا يَفرضُهَا الدِّهْنُ اللهِ المَّاوَةُ وَلَا الحَلْق، لكِنْ لَا وُجُودَ لَمَا فِي الحَارِج، إِنَّهَا يَفرضُهَا الدِّهْنُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ فِي الحَارِج فَهُو تَخييلٌ لَا حقيقَة لَهُ، والإنسانيَّة مَثلًا فكُلُّ بَنِي آدَمَ مُشتَرِكُونَ فِي الإنسانيَّة، هَذِهِ كُليَّةٌ عامَّةٌ، لكِنْ هَلْ عَلْكَ إِنسَانَيَّ وَلَكِنْ لَيْسِ هُنَاكَ إِنسَانَ، ولَكِنْ لَيْسِ هُنَاكَ إِنسانيَّةً عَامَّةً الفَاعِلَةُ الفَاعِلَةُ لَيْسِ هَا وُجُودٌ فِي الوَاقِع؛ لأَيَّمَا إِنَّا هِيَ تَخييلُ السَانيَّةُ الفَاعِلَةُ الفَاعِلَةُ لَيْسِ هَا وُجُودٌ فِي الوَاقِع؛ لأَيَّمَا إِنَّا هِيَ تَخيلُ حَيْفِي المَاكَ إِنسَانَةً عَامَّةً الفَاعِلَةُ الفَاعِلَةُ لَيْسِ هَا وُجُودٌ فِي الوَاقِع؛ لأَيَّمَا إِنَّا إِنَّهُ هِي تَخييلُ حَيْفِينَ عَامَّةً الفَاعِلَةُ لَيْسِ هَا وُجُودٌ فِي الوَاقِع؛ لأَيَّمَا إِنَّهَا إِنَّهَا عَلَى المَاكَ إِنسَانَةً عَامَةً الفَاعِلَةُ لَيْسِ هَا وُجُودٌ فِي الوَاقِع؛ لأَيَّمَا إِنَّهُ هِي تَخييلُ حَيْفِي : عَامَّةً عَامَةً الفَاعِلَةُ لَيْسٍ هَا وُجُودٌ فِي الوَاقِع؛ لأَيَّمَا إِنَّهُ هِي تَخيلُ حَيْفِي المُعْلِقُ المَاعِلَةُ لَيْسَ هَا وَجُودٌ فِي الوَاقِع؛ لأَيَّمَا إِنَّهُ هِي تَخيلُ المَاعِلَةُ الفَاعِلَةُ لَيْسَ هَا وُجُودٌ فِي الوَاقِع؛ لأَيَّمَا إِنَّهَا إِنَّهُ هُو تَلْكُونُ المَاعِلَةُ لَكُونُ الْمُ الْمُنْ الْمُؤْدِ فِي الوَاقِع المَّهُ الْمُؤْدُ فِي الْمُؤْدُ فِي الْمُؤْدُ فِي الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ فِي الْمُؤْدُ فِي الْمُؤْدُ فِي الْوَاقِع الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ ف

الرَّابِعُ: أَنْ يُشتقَّ مِنْ أَسَهَائِهِ أَسَهَاءٌ للأَصنَامِ، كَمَا فَعَلَ الْمُشرِكُونَ فِي اشْتِقَاقِ العُزَى مِنَ العَزِيزِ، واشْتِقَاقِ اللَّاتِ مِنَ الإلَهِ -عَلَى أَحَدِ القَولينِ- فسَمَّوْا بِهَا أَصنَامَهُمْ أَنَا وَذَلِكَ لأَنَّ أَسَهَاءَ اللهِ تعَالَى مُختصَّةٌ بِهِ القَولِهِ تعَالَى: ﴿وَلِلَهِ ٱلْأَسَّمَاءُ اللهِ تعَالَى مُختصَةٌ بِهِ القَولِهِ تعَالَى: ﴿وَلِلهِ ٱلْأَسْمَاءُ اللهِ تعَالَى مُختصَةٌ بِهِ القَولِهِ تعَالَى: ﴿وَلِلهِ ٱلْأَسْمَاءُ اللهِ تعَالَى مُؤتَّ اللهُ إِلَا هُو لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ الْمُسْمَاءُ الْمُسْمَاءُ الْمُسْمَاءُ الْمُسْمَاءُ الْمُسْمَاءُ اللهَ اللهُ ا

تَحْيَّلَهُ الإِنسَانُ وقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الموجُودَاتِ لَا بُدَّ أَنْ يكُونَ لَهَا مُوجِدٌ، وهَذَا المُوجِدُ لَيْسَ ربَّ العَالِينَ، ولكنَّهُ عِلَّةٌ يُسمُّونَهَا عِلَةً فَاعِلَةً؛ يَعْنِي لَا بُدَّ أَنْ يَقَعَ مَعْلُولُها.

[1] أَسَاءُ اللهِ تَعَالَى دَالَّةٌ عَلَى التَّوجِيدِ، فَإِذَا اشْتَقَّ مَنْهَا أَسَاءً وجَعَلَهَا للصَّنَمِ فَهَذَا إِلْحَادٌ؛ لأَنَّ أَسَاءَ اللهِ مُنافِيَةٌ غَايَةَ المُنافَاةِ للشِّرْكِ، فكَيْفَ يَجَعَلُهَا دَرَجَةً وسُلَّمًا إلى الشِّرْكِ؛ هَوَلُاءِ سَمَّوُا العُزَّى مِنَ العَزِيزِ، مَعَ أَنَّ العَزِيزَ مُذكَّرٌ والعُزَّى مُؤنَّتُ –والحمْدُ للهِ – أَنَّهُم يُسمُّونَ أصنَامَهُم بالإنَاثِ، أمَّا اللَّاتُ ففَيْهَا قَوْلَانِ:

القَولُ الأوَّلُ: إِنَّ اللَّاتَ -بتَخْفِيفِ التَّاءِ- مُشتَقُّ مِنَ اللهِ، فنَقَلُوا اسْمَ اللهِ إِلَى اسْم هَذَا الصَّنَم مَعَ تَغْيِيرِ يَسيرٍ.

القَولُ الثَّانِي: إِنَّ اللَّاتَّ -بتَشديد التاء - اسْمُ فَاعِلٍ، وهُوَ رَجُلٌ كَانَ يَلُتُّ السَّويقَ للحُجَّاجِ، أَيْ: يُثْرِيه بالمَاءِ والسَّمْنِ والأَقِطِ ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، حتَّى يَأْكُلَهُ السَّويقَ للحُجَّاجُ فَهُوَ مُحْسِنٌ، ولَّ مَاتَ عَكَفُوا عَلَى قَبْرِهِ، ثُمَّ اتَّخَذُوهُ إلىها، فعلَى هَذَا القولِ لَا تَكُونُ مِنْ بَابِ الإلحَادِ فِي الأسمَاءِ؛ لأنَّهُم لم يَنقُلُوا اسْمَ اللهِ إِلَى هَذَا الصَّنمِ، بَلْ إِنَّا سَمَّوْا رَجِلًا أُو وَصَفُوهُ بِاللَّاتِ، ولَمَّا مَاتَ عَكَفُوا عَلَى قَبْرِهِ ثُمَّ عَبَدُوهُ.

والأرْضِ، فهُوَ مُحْتَصُّ بالأسمَاءِ الحُسنَى، فتَسمِيَةُ غَيرِهِ بِهَا عَلَى الوَجْهِ الَّذِي يَختصُّ باللهِ عَرَّفَعَلَ مَيْلٌ بِهَا عَمَّا يَجِبُ فِيهَا.

والإلحادُ بجَمِيعِ أَنْواعِهِ مُحُرَّمٌ؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى هَدَّدَ المُلحِدِينَ بِقَولِهِ: ﴿وَذَرُواْ اللَّايِنَ يُلْحِدُونَ فِي آسَمُنَهِهِ عَمَرُونَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف:١٨٠][١].

ومِنْهُ [7] مَا يَكُونُ شِرْكًا أَوْ كُفْرًا، حَسْبَها تَقْتَضِيهِ الأَدِلَّةُ الشَّرِعيَّةُ [7].

[1] فالأنواعُ الآنَ أربعةٌ، وكُلُّها يَقُولُ عنْهَا الْمُؤلِّفُ: "والإلحَادُ بجَمِيعِ أَنْواعِهِ مُحَرَّمٌ؛ لأنَّ اللهَ تَعَالَى هَدَّد المُلحِدينَ بقولِهِ: ﴿وَذَرُوا اللَّينَ يُلْحِدُونَ فَى أَسْمَنَهِمَ مُكُونَ ﴾ كَلِمَةُ «ذَرُوا» فِعْلُ أَمْرٍ، والمُرادُ به التَّهدِيدُ، كَمَا يقُولُ القَائِلُ للشَّخْصِ الَّذِي أَمْسَكَ مُجْرِمًا قَالَ لَهُ: خلِّهِ عَنْكَ. يُرِيدُ أَن يَفْتِكَ بِهِ، فقولُهُ: ﴿وَذَرُوا اللَّينَ ﴾ يَعْنِي: اتْرُكُوهُمْ أَنَا أَعَاقِبُهُمْ؛ ولهَذَا قَالَ: ﴿سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ والسِّينَ هَذِهِ للتَّنفِيسِ لَا التَّسْوِيفِ، يَعْنِي: للَّذِي يَأْتِي بِقُرْبٍ، واعْلَمْ أَنَّ السِّينَ تُفِيدُ والسِّينُ هَذِهِ للتَّنفِيسِ لَا التَّسْوِيفِ، يَعْنِي: للَّذِي يَأْتِي بِقُرْبٍ، واعْلَمْ أَنَّ السِّينَ تُفِيدُ مَعْنِينَ: التَّقْرِيبُ، واعْلَمْ أَنَّ السِّينَ تُفِيدُ مَعْنَى الأَوَّلُ: التَّحِقيقُ، والمعنَى الثَّانِي: التَّقْرِيبُ،

[٢] أَيْ: مِنَ الإلحَادِ.

[٣] إِذَنِ: الأَصْلُ فِي الإِلْحَادِ التَّحريمُ، وقَد يَكُونُ شِرْكًا، وقَدْ يَكُونُ كُفْرًا، حسبَهَا تقتضِيهِ الأَدِلَّةُ الشَّرعيَّةُ.

وبهَذَا انْتَهَتِ القَواعِدُ الَّتِي أَرَدْنَا إِثباتَهَا في أَسْهَاءِ اللهِ تَعَالَى وَهِيَ سَبْعُ قَواعِدَ.





### قواعِدُ فِي صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى[١]

#### MIM

القَاعِدَةُ الأُولَى: صِفَاتُ اللهِ تَعَالَى كُلُّهَا صِفَاتُ كَمَالٍ، لَا نَقْصَ فِيهَا بِوَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ [<sup>۲]</sup>:

[1] اعْلَمْ أَنَّ الصِّفَاتِ مِنْ حَيْثُ هِيَ صِفَاتٌ، مِنْهَا صِفَاتُ كَهَالٍ عَلَى الإطْلَاقِ، ومِنْهَا مَا يَكُونُ نَقْصًا فِي حَالٍ وكَهَالًا الإطْلَاقِ، ومِنْهَا مَا يَكُونُ نَقْصًا فِي حَالٍ وكَهَالًا فِي حَالٍ أَخْرَى، فَالَّذِي هُوَ كَهَالًا عَلَى الإطْلَاقِ ثَابِتٌ شِهِ، والَّذِي هُو نَقْصٌ عَلَى في حَالٍ أُخْرَى، فَالَّذِي هُو كَهَالٌ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ يُوصَفُ اللهُ بِهِ فِي حَالِ الإطْلَاقِ يَمْتَنِعُ عَلَى اللهِ، والَّذِي هُو كَهَالٌ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ يُوصَفُ اللهُ بِهِ فِي حَالِ الكَهَالِ دُونَ حَالٍ النَّقْصِ، هَذِهِ القَاعِدَةُ العَامَّةُ، وسيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ التَّفْصِيلُ في ذَلِكَ.

[٢] هَذِهِ مَتَّفَقٌ عَلَيْهَا، فَكُلُّ الْمُسلمِينَ يَقُولُونَ: إِنَّ صِفَاتِ اللهِ كَامِلَةٌ لِيسَ فِيهَا نَقْصٌ بِوَجْهِ مِنَ الوُجُوهِ، لَكِنْ مَا هُوَ الكَهَالُ؟ هَلْ كُلُّ كَهَالٍ فِي المَخْلُوقِ كَهَالُ فِي اللهِ؟ وَهَلْ كُلُّ كَهَالٍ فِي اللهِ كَهَالُ فِي المخلُوقِ؟ الجَوَابُ: لَا، فَمَثَلًا (التَّكبُّر) صِفَةُ فِي اللهِ؟ وَهَلْ كُلُّ وَالشُّربُ وَالنِّكامُ صِفَةُ كَهَالٍ فِي كَهَالٍ فِي اللهِ، وفِي المَخْلُوقِ صِفَةُ نَقْصٍ، وَالْأَكْلُ وَالشُّربُ وَالنِّكامُ صِفَةُ كَهَالٍ فِي الإنسانِ، وصِفَة نَقْصٍ بالنِّسبَةِ لله تعَالَى، فإذَا نُسِبَتَ إلى اللهِ فهِيَ صِفَةُ نَقْصٍ؛ وَلَمَذَا يُشِبَتَ إلى اللهِ فهِيَ صِفَةُ نَقْصٍ؛ وَلَمَذَا يُسِبَتَ إلى اللهِ فهِيَ صِفَةُ نَقْصٍ؛ وَلَمَذَا يُسِبَتَ إلى اللهِ فهِيَ صِفَةً نَقْصٍ؛ وَلَمَذَا يُسِبَتَ إلى اللهِ فهِيَ صِفَةً نَقْصٍ؛ وَلَمَذَا لَيْ اللهُ عَنْهَا.

لَكنَّ الكَهَالَ المُطلَقَ دُونَ النِّسبيِّ، هَذَا ثَابِتٌ للهِ عَلَى الإطْلَاقِ، والنَّقْصَ المُطلَقَ هَذَا يُنزَّهُ اللهُ عَنْهُ. كَالْحَيَاةِ، والعِلْمِ، والقُدرَةِ، والسَّمْعِ، والبَصَر، والرَّحْةِ، والعِزَّةِ، والحِكْمَةِ، والعُلْقِ، والخِكْمَةِ، والعُلْقِ، والفطرَةُ. والعُلْقِ، والعَقْلُ، والفطرَةُ.

أَمَّا السَّمْعُ: فمِنْهُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءَ ۗ وَلِلّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰۚ وَهُوَ ٱلْمَزِیزُ ٱلْمَکِیمُ﴾[النحل:٦٠]، والمثَلُ الأعْلَى هُوَ الوصْفُ الأَعْلَى الْأَعْلَى الْأَعْلَى الْأَعْلَى الْأَعْلَى الْأَعْلَى الْأَعْلَى الْأَعْلَى الْأَعْلَى الْأَعْلَى اللّهُ الْأَعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وهَلِ الكَهَالُ يُوزَنُ بِالشَّرِعِ أَو يُوزَنُ بِالعَقْلِ؟ الجَوَابُ: أَمَّا أَهْلُ التَّعطِيلِ فَيزِنُونَهُ بِالعَقْلِ فَقَطْ، ولَا شَكَّ أَنَّ هَذَا قُولٌ بَالعَقْلِ فَقَطْ، ولَا شَكَّ أَنَّ هَذَا قُولٌ بَالطِلٌ، وَأَنَّهُ حُكْمٌ عَلَى اللهِ، ولَيْسَ رضًا بحُكْمِ اللهِ، أَمَّا أَهْلُ السُّنَة والجَهَاعَةِ فَوَلٌ بَاطِلٌ، وَأَنَّهُ حُكْمٌ عَلَى اللهِ، ولَيْسَ رضًا بحُكْمِ اللهِ، أَمَّا أَهْلُ السُّنَة والجَهَاعَةِ فَيَقُولُونَ: إِنَّ الكَهَالَ يُتلقَّى مِنَ الشَّرْع، والعَقْلُ قَدْ يُسنِدُ الشَّرِع، وقَدْ يَعْجِزُ عَنْ إِذْرَاكِ الجُسْنِ الْقُصُورِهِ، وقَدْ يَظُنُّ مَا كَانَ حَسنًا وليسَ بحَسَن، فالعقْلُ يَكُونُ مُسانِدًا للشَّرِع، فيُثِبِثُ مَا أَثْبَتُهُ الشَّرِعُ مِنَ الحُسْنِ، ولَا يَكُونُ مُستقِلًا بمَعْرِفَةِ الحَسَنِ والقَبِيحِ بِالنَّسَرِةِ لأَسْبَةِ لأَسْبَةِ لأَسْبَاءِ اللهِ وصِفَاتِهِ؛ لأَنَّ هَذَا أَمْرٌ يُدرَكُ بالشَّرع.

[1] كُلُّ صِفَاتِهِ تَعَالَى كَامِلَةٌ لَيْسَ فِيهَا نَقْصٌ، فسَمْعُ اللهِ تَعَالَى لَا يَلْحَقُهُ النَّقَصُ، يَعْنِي: لَا يُمكِنُ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ مِنَ الدَّهْرِ لَا يَسْمَعُ أَبَدًا، بَلْ يسمَعُ عَنَّوَجَلَ، وسمْعُهُ مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ، وحيَاتُهُ سبحَانَهُ كامِلَةٌ، لَا يُمكِنُ أَن يأتِيَ يَومٌ مِنَ الدَّهْرِ يكُونُ فيهَا نَقْصٌ فِي القُوَّةِ، أو فِي الصِّحَّةِ، أوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، بَلْ كَامِلَةٌ مِنْ كُلِّ وَجْهِ، وعَلَى هَذَا فَقِسْ.

[٢] أَيْ: أَنَّ صِفَاتِ اللهِ كَمَالً.

[٣] ﴿مَثَلُ ٱلسَّوْءِ ﴾: يَعْنِي: العَيبَ والنَّقصَ للَّذِين لا يُؤمنُونَ بالآخِرَةِ، كَمَا وَصَفَهُــمُ اللهُ بقَـولِهِ: ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْمَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَكِيلًا ﴾ [الفرقان:٤٤]، فـالَّذِينَ

وأمَّا العَقْلُ: فوجْهُهُ أنَّ كُلَّ مَوجُودٍ حَقِيقَةً فَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ لَهُ صِفَةٌ [١] إمَّا صِفَةُ كَمَالٍ، وإمَّا صِفَةُ نقْصٍ [٢]، والثَّاني بَاطِلٌ بالنِّسبَةِ إِلَى الرَّبِّ الكَامِلِ.....

لَا يُؤمِنُونَ بِالآخِرَةِ لَمُهُمْ مَثُلُ السَّوءِ، أَمَّا اللهُ عَزَقِبَلَ فَقَالَ: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَى ﴾ المَثُلُ : الوَصْفَ، ومِنْهُ قُولُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿ مَثُلُ الْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ ۚ فِيهَا آتَهُنَ مِن مَلَهِ عَيْنِي: الوَصْفَ، ومِنْهُ قُولُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿ مَثُلُ الْجَنَّةِ ﴾ أَيْ: وَصْفُهَا، وليْسَ المرَادُ بذَلِكَ عَيْرٍ عَاسِنٍ ... ﴾ [محمد: ١٥] الآية، ﴿ مَثُلُ الْجَنَّةِ ﴾ أَيْ: وَصْفُهَا، وليْسَ المرَادُ بذَلِكَ التَّمثِيلَ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مُمَثِّلٌ ومُمثَّلٌ بِهِ.

﴿ اَلْأَعْلَىٰ ﴾: الأَكْمَلُ، ولَمْ يَقُلِ اللهُ تَعَالَى: وللهِ مثَلُ الكَمَالِ. بَلْ قَالَ: ﴿ وَلِلهِ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

[1] كُلُّ مَوجُودٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ صِفَةٍ، لَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ صِفَتِهِ إِلَّا صِفَةُ الوُجُودِ، ثُمَّ هَذَا الوُجُودُ هَلْ هُوَ وُجُودٌ وَاجِبٌ أَو وُجُودٌ مُحَكِنٌ، يَعْنِي: يَجُوزُ أَنْ يُعدَمَ؟ هَذَا أيضًا صِفَةٌ ثَانِيَةٌ لَا بُدَّ مِنْهَا، إِذَنْ: كُلُّ مَوْجُودٍ حقيقَةً لَا بُدَّ لَهُ مِنْ صِفَةٍ.

وقَولُنَا: «حقَيقَةً» احْتِرَازًا ممَّا يُوجَدُ في الذِّهْنِ ويَفرِضُهُ الذِّهْنُ؛ لأنَّ الذِّهْنَ قَدْ يَفْرِضُ أشْيَاءَ لَا يُمكِنُ أَن تَقَعَ، وهِيَ مُستحيلَةٌ، لكِنَّ الموجُودَ حقيقَةً لَا بُدَّ لَهُ مِنْ صِفَةٍ.

[٢] مَا دَامَ أَقررْنَا بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ صِفَةٍ؛ فإمَّا أَنْ تَكُونَ صِفَةَ كَهَالٍ، وإمَّا أَنْ تَكُونَ صِفَةَ نَقْصِ. تَكُونَ صِفَةَ نَقْصِ.

[1] وَإِذَا بَطَلَ النَّانِي لَزِمَ الأوَّلُ، وأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يكُونَ لله تَعَالَى صِفَاتٌ كَامِلَةٌ.

[٢] يقُولُ لَكَ رَبُّكَ: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ ﴾ مِنْ هَذَا الَّذِي يَدْعُو ﴿ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

[٣] إِذَنْ: هُمْ مَوجُودُونَ بَعْدَ العَدَمِ، والرُّبُّ لَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ معدومًا مِنْ قَبْلُ، وأيضًا هُمْ عَاجِزُونَ لَا يَحَلُقُونَ شَيْنًا، و ﴿ شَيْئًا ﴾ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْي فَتَعُمُّ أَيَّ شَيْءٍ، وَقَدْ تَحَدَّى اللهُ تَبَارَكَوَتَالَ كُلَّ الحَلْقِ، فقالَ: ﴿ يَتَأَيّنُهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَ ﴾ يَجِبُ أَن تَسْتَمِعَ لهَذَا المثلِ ﴿ إِنَ اللَّذِينَ يَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ اللَّهِ لَنَ يَعْلُقُواْ ذُبُ ابًا وَلَو اجْتَمَعُواْ لَهُ ﴾ [الحج: ٧٧]، كُلُّ الَّذِينَ يَدعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبُابًا، والذُّبَابُ مِنْ أَخَفِّ المخلُوقَاتِ وأَخَسِّ المخلُوقَاتِ، ولَو اجْتَمَعُوا لَهُ يَغْلُقُ شَيْئًا وهِي تُحْلَقُ؛ ﴿ أَمْوَتُ عَبْرُ أَحْيَلَوِ ﴾ يَعْنِي: لَيْسَ عِنْدَهُم شُعورٌ فِي الْمُستَقْبَلِ، فَكَيْفَ تُدْعَى مِنْ دُونِ اللهِ ؟!

أَبِيهِ: ﴿ يَنَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا ﴾ [مريم:٤٦][١].

وعَلَى قومِهِ: ﴿ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمْ شَيْعًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿ الْأَنبِياء:٦٦ - يَضُرُّكُمْ ﴿ الْأَنبِياء:٦٦ - يَضُرُّكُمْ ﴿ الْأَنبِياء:٦١ - إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

[1] ﴿ يَنَا بَتِ ﴾ كَلِمَةٌ رَقِيقَةٌ مِنِ ابْنِ مُشْفِقٍ عَلَى أَبِيهِ ﴿ لِمَ تَعَبُدُ ﴾ هَلِ الاستفهامُ هُنَا للإنكارِ أَوْ للتَّعجُّبِ أَو للبَيَانِ؟ يَعْنِي: هَلْ مُرادُ إبراهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يُبيِّنَ حَالَ المعبُودَاتِ الَّتِي يَعبُدُها أَبُوهُ، أَو مُرادُهُ أَنْ يَتعجَّبَ يقُولُ: كيفَ تعبُدُ مَا لَا ينفَعُكَ؟ المعبُودَاتِ الَّتِي يَعبُدُها أَبُوهُ، أَو مُرادُهُ أَنْ يَتعجَّبَ يقُولُ: كيفَ تعبُدُ مَا لَا ينفَعُكَ؟ أَوْ يُبيّنَ أَنَّ أَوْ يُبيّنَ أَنَّ إبراهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَرَادَ أَن يُبيّنَ أَنَّ أَوْ يُبيّنَ أَنَّ هَذِهِ الأَصنَامَ لَا تَسمَعُ ولَا تُبصِرُ ولا تَنفَعُ، ويُحتَمَلُ أَنَّهُ إِنْكَارٌ، لكِنْ قَدْ يَبدُو للإنسَانِ أَنَّ يقُولُ: سُبحَانَ اللهِ! كيفَ تَعبُّبًا، كَأَنَّهُ إِنكَارٌ، لكِنْ قَدْ يَبدُو للإنسَانِ أَنَّ الإنكارَ فِي هَذَا المَقَامِ المَّعْوَةِ الرَّعيقَةِ – غَيرُ وَارِدٍ.

[٢] وقَالَ تَعَالَى عَنْ إبراهِيمَ أيضًا مُحتجًّا: "وعَلَى قومِهِ: ﴿أَفَتَعُبُدُونَ مِن دُونِ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ شَلْ أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْبُدُونَ ﴾ [الأنبياء:٦٦-٦٧]».

هَذِهِ الآيَةُ واضِحَةٌ أَنَّهُ أَرَادَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِذَلِكَ الْإِنكَارَ، حَيْثُ قَالَ: أَتَضَجَّرُ مِنْ دُونِ اللهِ، وأَنْعَى علَيْكُمُ العَقْلَ في قولِهِ: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾، منكُمْ وممَّا تعبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ، وأَنْعَى علَيْكُمُ العَقْلَ في قولِهِ: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾، وفي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ العقْلَ الصَّريحَ يُنَافِي الكُفْرَ القَبِيحَ مُنافَاةً كَامِلَةً، والعَقْلُ الصَّريحُ يَعْنِي: الحَالِيَ مِنَ الجَهْلِ، والحَالِيَ مِنْ إرادَةِ السُّوءِ؛ ولهنذَا قُلنَا: «صريحُ» بمعْنَى: خَالِص.

ثُمَّ إِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ بِالحِسِّ وِالْمُشَاهَدِ أَنَّ للمخْلُوقِ صِفَاتِ كَمَالٍ، وهِيَ مِنَ اللهِ تَعَالَى، فَمُعطِي الكَمَالِ أُولَى بِهِ [١].

[1] هَذَا أَيضًا دَلِيلٌ عَقْلٌ، لَكُنَّهُ دُونَ الأَوَّلِ، وهُوَ أَنَّهُ مِنَ المعلُومِ أَنَّ فِي المخلُوقِ كَهَالًا، مثلَ: العِلْمِ والقُدرَة والسَّمع والبَصَر وغَيرِ ذَلِكَ، والَّذِي أُودَعَ فِيهِ المخلُوقِ كَهَالًا، مثلَ: العِلْمِ والقُدرَة والسَّمع والبَصَر وغَيرِ ذَلِكَ، والَّذِي أُودَعَ فِيهِ ذَلِكَ الكَهَالَ هُوَ اللهُ عَرَّبَهَا العُلهَاءُ رَحَهُ اللهُ: فَمُعطِي الكَهَالِ أُولَى بالكَهَالِ: وَهَذَا الدَّلِيلُ وإِنْ كَانَ فَيْهِ شَيْءٌ مِنَ يَعْنِي: مُعطِي الكَهَالَ تَفَضُّلًا أَوْلَى بالكَهَالِ، وهَذَا الدَّلِيلُ وإِنْ كَانَ فَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الضَّعْفِ؛ لأَنَّهُ رُبَّهَا يُوجَدُ إِنسَانٌ مَثَلًا يُعطِي أَحَدًا أُو يُعينُ أَحَدًا وهُوَ أَقَلُّ منْهُ رُتبَةً، وأَقَلُّ منْهُ رُتبَةً، وأقلُّ مِنْ عَنْ عَنْ الأَصْل واضِحٌ أَنَّهُ كَيْفَ لَا يَكُونُ كَامِلًا، وَهُو يُعطِي الكَهَالَ؟! لَولًا كَهَالُهُ مَا أَعطَى الكَهَالَ.

إذَنْ: إذا قَالَ قائِلٌ: مَا هُوَ دليلُكُم من جهَةِ العقْلِ عَلَى أَنَّ اللهَ مُتَّصِفٌ بصِفَاتِ الكَهَالِ؟

قُلْنَا: أَوَّلًا: كُلُّ مَوجُودٍ حقيقَةً فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ صِفَةٍ، إِمَّا أَنْ تَكُونَ صِفَةَ كَمَالٍ، وإمَّا أَنْ تَكُونَ صِفَةُ النَّقصِ مُستحيلَةٌ في حَقِّ اللهِ عَنَّقَجَلَ، وصِفَةُ الكَمَالِ واجِبَةٌ للهِ، فوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَوصُوفًا بصِفَاتِ الكَمَالِ؛ لأَنَّهُ مُنزَّهٌ عَنْ صِفَاتِ النَّقْصِ.

فإنْ قَالَ قَائِلٌ: هَذَا الحَصْرُ غيرُ صَوابٍ؛ لأنَّ الموجُودَ قَدْ يَكُونُ موصُوفًا بِصِفَاتِ الكَمَالِ، أو صِفَاتِ النَّقصِ، أو بصِفَةٍ لَا نقْصَ فيهَا ولَا كَمَالَ.

فالجَوابُ: هَذَا الأخِيرُ غيرُ صحِيحٍ؛ لأَنَّ الصَّفَةَ الَّتِي لَيْسَ فيهَا صِفَةُ كَمَالٍ ولا نَقْصٍ هِيَ فِي الحَقِيقَةِ نَقْصٌ؛ لأنَّهَا لَغْوٌ وعَبَثٌ، فالكَمَالُ أَن يَكُونَ الإنسَانُ مُتَّصِفًا بالصِّفَاتِ النَّافِعَةِ المُفيدَةِ، ومَا لَا نَفْعَ فيهِ ولَا ضَرَرَ فهُ وَ داخِلٌ في صِفَاتِ النَّقصِ؛

وأمَّا الفِطْرَةُ: فلأنَّ النَّفُوسَ السَّليمَةَ جَبُولَةٌ مَفطُورةٌ عَلَى مَحَبَّةِ اللهِ وتعظيمِهِ وعبادَتِهِ، وهَلْ تُحِبُّ وتُعظِّمُ وتَعبُدُ إلَّا مَنْ عَلِمْتَ أَنَّهُ مُتَّصِفٌ بصِفَاتِ الكَمَالِ اللَّائقَةِ برُبوبيَّتِهِ وأُلوهيَّتِهِ؟ [1]

ولهَذَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ حَاثًا عَلَى تكمِيلِ الإيمَانِ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَومِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ»(١).

أمَّا الدَّلِيلُ الثَّانِي مِنَ العَقْلِ: فأَنْ نَقُولَ: نَحْنُ نُشَاهِدُ فِي المحَلُوقِ صِفَاتِ كَالٍ، والَّذِي أَعْطَاهُ هَذَا الكَالَ هُوَ اللهُ عَنَقِبَلَ، فمُعْطِي الكَالِ أَولَى بالكَالِ، ومِنْ كَالِهِ أَنَّهُ أعطَى الكَالِ اللهَ عَنَقَبَلَ عَقليٌّ عَلَى ثُبُوتِ صِفَاتِ الكَالِ اللهِ عَنَقِبَلً عَلَى بُطلانِ أُلوهيَّةِ الأصنَامِ بأنَّهَا نَاقِصَةٌ، فتبيَّنَ جهذَا أنَّ وهَذَا الرَّبَ لَا بُدَّ أَنْ يكُونَ كَامِلَ الصِّفَاتِ، وإلَّا لم يَصِحَّ أن يكُونَ ربًّا.

[1] كُلُّ النَّفُوسِ مجبُولَةٌ عَلَى مَحَبَّةِ اللهِ وتعظِيمِهِ؛ وذَلِكَ لكَمَالِهِ، إِذْ إِنَّ المجْهُولَ لَا يُحَبُّ ولا يُعظَّمُ، فالفِطرَةُ هَذِهِ الَّتِي هِيَ لا يُحَبُّ ولا يُعظَّمُ، فالفِطرَةُ هَذِهِ الَّتِي هِيَ عَبَّةُ اللهِ وتعظِيمُهُ مبنيَّةٌ عَلَى أَصْلٍ وهِيَ عِلْمُ الإنسَانِ فطريًّا بكَمَالِ صِفَاتِ مَنْ يعبُدُهُ شُبْحَانَهُ وَتَعَلِيمُهُ مبنيَّةٌ عَلَى أَصْلٍ وهِيَ عِلْمُ الإنسَانِ فطريًّا بكَمَالِ صِفَاتِ مَنْ يعبُدُهُ شُبْحَانَهُ وَتَعَلِيمُ كَمَا قَالَ النَّبِيُ يَظِيدٍ: «كُلُّ مَولُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ» لَولا مَا يُحيطُ بعبُدُهُ شُبْحَانَهُ وَتَعَالَ، كَمَا قَالَ النَّبِي يَظِيدٍ: «كُلُّ مَولُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ» لَولا مَا يُحيطُ بالإنسَانِ مِنَ البيئَةِ السَّيئَةِ لكَانَ عَلَى فطرَتِهِ مُستقِيًا عَلَى دِينِ اللهِ، لكِنَّ البيئَةَ السَّيئَةَ السَّيئَةِ اللَّيْءَ اللَّيْءَ اللَّهِ الْمُعْرِيفِهُ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، رقم (١٠)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب الحث على إكرام الجار والضيف، رقم (٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فهات هل يصلى عليه، رقم (١٣٥٨)، ومسلم: كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، رقم (٢٦٥٨).

وإِذَا كَانَتِ الصِّفَةُ نَقْصًا لَا كَهَالَ فيهَا فهِيَ مُمتنِعَةٌ فِي حَقِّ اللهِ تعَالَى، كالمَوْتِ، والجَهْلِ، والنِّسيَانِ، والعَجْزِ، والعَمَى، والصَّمَمِ، ونحوِهَا[١].

لَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان:٥٨][١]، وقولِهِ عَنْ مُوسَى: ﴿ فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُ رَبِّ وَلَا يَنسَى ﴾ [طه:٥٢][١].

وقولِهِ: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُۥ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [فاطر: ٤٤][1]، وقولِهِ: ﴿ أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُوطَهُمْ بَكَنَ وَرُسُلُنَا لَدَيْمِمْ يَكُنُبُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٠][٥].

[1] هَذِهِ إِشَارَةٌ لِمَ قُلنَاهُ قَبْلُ، بأنَّ مَا يُنسَبُ إِلَى اللهِ تَعَالَى لَهُ ثَلَاثَةُ أَحْوَالِ: ذَكَرَهَا اللَّؤَلِّفُ هُنَا، فَإِذَا كَانَتِ الصِّفَةُ نَقْصًا لَا كَمَالَ فِيهَا فَهِي مُمَتَنِعَةٌ فِي حَقِّ اللهِ تَعَالَى، كَالَوتِ فالمَوتُ نَقْصٌ، وكذَا الجَهْلُ، والنِّسيَانُ، والعَجْزُ، والعَمَى، والصَّمَم، ونحوُها.

[٢] والشَّاهِدُ قُولُهُ: ﴿لَا يَمُوتُ ﴾ حيثُ نَفَى الموتَ عَنْهُ تعَالَى.

[٣] حيثُ نَفَى الجَهْلَ والنّسيَانَ عَنْهُ تَعَـالَى، وقـولُهُ: ﴿لَا يَضِـلُ ﴾ يَعْنِي: لَا يَجْهَلُ، ﴿وَلَا يَضِـلُ ﴾ يَعْنِي: لَا يَنْسَى مَا عَلِمَهُ أَوَّلًا، فعِلْمُ المَحْلُوقِ مَحَفُوفٌ بآفَتَيْنِ هُمَا: الجَهْلُ السَّابِقُ عَلَى العِلْمِ، والنِّسيَانُ اللَّاحِقُ للعِلْمِ؛ أَمَّا علْمُ اللهِ عَنَّوَجَلَّ فهُوَ مُنزَّةٌ عَنْ هَذَا وهَذَا.

- [٤] حيثُ نَفَى العَجْزَ عَنْهُ تَعَالَى.
- [٥] حيث نَفَى عَنْهُ تعَالَى الصَّمَم.

وقَالَ النِّبِيُّ ﷺ فِي الدَّجَّالِ: «إِنَّهُ أَعْورُ، وإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْورَ» (١)[١]، وقال: «أَيُّهَا النَّاسُ، ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا» (٢)[٢].

وَقَدْ عَاقَبَ اللهُ تَعَالَى الوَاصِفِينَ لَهُ بِالنَّقْصِ، كَمَا فِي قولِهِ تَعَالَى: ﴿وَقَالَتِ اللهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةً غُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا كَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ ﴾ [المائدة: ٦٤][١].

[1] والشَّاهِدُ قولُهُ: «إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْورَ»، فنَفَى عنْهُ تعَالَى العَمَى، وجْهُ الدَّلالَةِ: أَنَّ قولَهُ: «لَيْسَ بِأَعْوَرَ» يَقْتَضِي ثُبوتَ العَينَيْنِ كِلْتَيهِمَا، وأَنَّهُ ليسَ بأَعْمَى، وإذَا انْتَفَى العَوَرُ فالعَمَى من بَابِ أُولَى.

[٢] قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حينَا رَفَعَ الصَّحَابَةُ رَضَالِلَهُ عَنْهُمُ أصواتَهُمْ بالتَّسبِيحِ والتَّكبِير رَفْعًا مُزعِجًا، قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ» أَيْ: هَوِّنوا علَيْهَا «فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا»؛ لأنَّ الَّذِي يُرفَعُ لَهُ الصَّوتُ بشدَّةٍ هُوَ الأصَمُّ أَوِ الغَائِبِ، يَعْنِي: إِذَا كَانَ غَائبًا فإنَّهُ لَيْسَ فيه صَمَمُّ، لكِنْ لَا يسمَعُكُ؛ وَلِهِذَا قَالَ: وَلَا غَائبًا

[٣] ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللّهِ مَغْلُولَةً ﴾ هَذَا وَصفٌ بالنَّقصِ، ومَعْنَى ﴿ مَغْلُولَةً ﴾ عندَهُمْ أي: محبُوسَةٌ عَنِ الإنفَاقِ؛ لأنَّ اليَهُودَ أَهَمُّ شَيْءٍ عندَهُمُ المَالُ، لا يَعدِلُونَ بِهِ شيئًا، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ غُلَتُ آيْدِيهِمْ ﴾ أي: أنَّ اللهَ عَلَّهَا فَصَارُوا أَشَدَّ النَّاسِ بُخُلًا، وصَارُوا يَأْمُرونَ النَّاسَ بالبُخْلِ -أَعاذَنَا اللهُ مِنْ ذَلِكَ - ﴿ وَلُهِنُوا بِمَا قَالُوا ﴾ فجُوزُوا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الفتن (١٣١٧)، ومسلم: كتاب الفتن (٢٩٣٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: كتاب المغازي (٢٠٢٤)، ومسلم: كتاب الذكر (٢٧٠٤).

وقولُهُ تَعَالى: ﴿لَقَدُ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيَاهُ سَكَكُتُهُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾ [آل عمران:١٨١].

عن المعصِيةِ بمثلِهَا حَيْثُ غُلَّتُ أيدِيهِم، وجُوزُوا باللَّعنِ؛ لأَنَّهُم افْتَرَوْا عَلَى اللهِ عَنْجَمَّلَ كَذِبًا بِهَا قَالُوا؛ فقالُوا: يَدُ اللهِ معلُولَةٌ؛ ويَدُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَيَعَالَ مَلاَّى سَحَّاءُ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾، (بل) للإضرابِ الإبطالي، يَعْنِي: بَلْ بَاطِلٌ مَا سَبَقَ، وهَذِهِ الآيَةُ نَصُّ فِي أَنَّ يَدَيِ اللهِ اثْنَتَانِ لَا غَيْرَ، وهُو إجْمَاعُ أَهْلِ السُّنَةِ، وأَمَّا قولُهُ تعَالى: ﴿ مِمَا عَمِلَتُ أَيْدِينَا أَنْعَكُما ﴾ [يس: ٧١] بالجَمْعِ، فالمُرادُ بالأيدِي هُنَا النَّفس، تعَالى: ﴿ فَهِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمُ ﴾ [الشورى: ٣٠]، أَيْ: بِهَا كسبْتُمْ، وقَالَ تعَالى: ﴿ يُنفِقُ كَقُولِهِ: ﴿ فَهُو تَعَالَى: ﴿ يُنفِقُ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ أَفْعَالِ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

[1] ﴿ لَقَدُ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَغَنُ أَغْنِيا أَهُ وَهُمُ اليهُودُ حيثُ قَالُوا: إِنَّ اللهَ فقيرٌ لَا يُعطِي ونحْنُ أغنِياءُ، ولكِنْ نَقُولُ: أَنْتُمْ أغنياءُ بُخَلاءُ، واللهُ غَنيٌ حَيدٌ يُعطِي، فيدُهُ عَرَقِهَ مَلْأَى سَحَّاءُ -أي: كثيرَةُ العَطَاءِ - اللَّيلَ والنَّهارَ، واللهُ غَنيٌ حَيدٌ يُعطِي، فيدُهُ عَرَقَهَ مَلْأَى سَحَّاءُ -أي: كثيرةُ العَطَاءِ - اللَّيلَ والنَّهارَ، قَالُ : ﴿ سَنَكُمْتُ مُا قَالُوا ﴾ هَذَا وَعِيدٌ ﴿ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْدِيكَ اللّهُ بِغَيْرِ حَقِ ﴾ نكْتُبُهُ أيضًا، وقولُهُ: ﴿ بِغَيْرِ حَقِ ﴾ نكْتُبُهُ أيضًا، وقولُهُ: ﴿ وَقَدْلُهُ مَا قَالُوا ﴾ هَذَا وَعِيدٌ ﴿ وَقَتْلَهُمُ الأَنبِياءَ بغيرِ حَقِ ﴾ نكْتُبُهُ أيضًا، وقولُهُ: ﴿ وَنَقُولُ ﴾ أَيْ: يَوْمَ القِيامَةِ، ﴿ وُوقُوا عَذَابَ النَّرِ الّتِي كُلُها حَرِيقٌ ﴾ وونَقُولُ ﴾ أَيْ: يَوْمَ القِيَامَةِ، ﴿ وُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُلُها حَرِيقٌ - والعِيَاذُ باللهِ -.

ونزَّهَ نفسَهُ عَمَّا يَصفُونَهُ بِهِ مِنَ النَّقائصِ، فقَالَ سبحَانَهُ: ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكِ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلَامُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَلَلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الصافات:١٨٠-١٨٦].

[1] ﴿ سُبْحَنَ رَبِكَ ﴾ أي: تنزية لَهُ عَنَجَلَ عَنْ كُلِّ مَا لَا يَلِيقُ بِهِ، ومِنْهُ مَا يَصِفِونُهُ بِهِ مِنْ قَولِهِمُ: المَلائِكَةُ بِنَاتُ اللهِ. ونحو ذَلِكَ، ﴿ رَبِ الْعِزَةِ ﴾ أي: الغلَبَةُ والقَهْرُ والسُّلطَانُ، والرَّبُ هُنَا يَتعيَّنُ أن تكُونَ بِمَعْنَى صَاحِبٍ، وَلَا يَجُوزُ أن نُفسِّرَهَا بِمَعْنَى خَالِقٍ، كَمَا فِي قولِهِ: ﴿ رَبُ السَّمَوَتِ ﴾ أيْ: خَالِقُ السَّمواتِ؛ لأنَّ العزَّةَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ اللهِ، وصِفَاتُ اللهِ كُلُّها غَيْرُ مِحْلُوقة، إِذَنْ فيتعيَّنُ أن تَكُونَ (رَبُّ) هُنَا بِمَعْنَى صَاحِب.

فإنْ قَالَ قَائِلٌ: أُورِدُوا لَنَا شَاهِدًا مِنَ اللَّغَةِ العربيَّةِ عَلَى أَنَّ الرَّبَّ يَكُونُ بِمَعْنَى صَاحِب؟

فَالْجُوابُ: هَذَا كَثِيرٌ، قَالَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ فِي لُقَطَةِ الإبلِ:

«دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا سِقَاءَهَا وَحِذَاءَهَا، تَرِدُ المَّاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا» (١)،

فالمُرادُ بالرَّبِّ هُنَا: صَاحِبُهَا، سَواءٌ كَانَ مَالِكًا أو مُستَأْجِرًا أو مُستعِيرًا أَوْ غيرَ فَلْمُرادُ بالرَّبِّ هُنَا: صَاحِبُهَا، سَواءٌ كَانَ مَالِكًا أو مُستَأْجِرًا أو مُستعِيرًا أَوْ غيرَ ذَلِكَ. ﴿عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ فَلُمْ اللهَ بِهِ مِنَ النَّقْصِ ﴿وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ فَلِنُ اللهُ مِن النَّقْصِ، فهُمْ مَا قَالُوا إلّا حَقًا سَلَم عَلَى المرسَلِينَ لسَلَامَةِ مَا قَالُوهُ مِنَ العَيبِ والنَّقصِ، فهُمْ مَا قَالُوا إلّا حَقًا ﴿ وَلَا لَكَالِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم، رقم (٩١)، ومسلم: كتاب اللقطة، رقم (٩٢).

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ. مِنْ إِلَامٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَامٍ بِمَا خُلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩١].

مسأَلَةٌ: مَا حُكْمُ قَولِ بعضِهِمْ: «رَبُّ القُرْآنِ» مُريدًا بذَلِكَ أَنَّهُ سبحَانَهُ صَاحِبُ القُرآنِ؟

الجَوابُ: الجهميَّةُ يقُولُونَ: القُرآنُ مخلُوقٌ. فإذَا قُلْتَ: رَبُّ القُرآنِ. أوهَمَ أَنْ تَكُونَ جَهْميًّا، وعَلَيْهِ فَلَا تَقُلْ هَذَا.

[1] ﴿ مَا اَتَخَذَ اللهُ مِن وَلَهِ ﴾ (مِن): زائِدَةٌ للتَّوكِيدِ، أَيْ: مَا اتَّخَذَ اللهُ ولدًا لنَفْسِهِ، وهَذَا تكذِيبٌ لثَلَاثِ طَوائِفَ مِنْ بَنِي آدَمَ، كُلُّهُم زَاغُوا عَنِ الصِّراطِ المُستَقِيمِ فِي هَذَا البَابِ، عَلَى اليَهودِ والنَّصارَى والمُشركِينَ، فاليهودُ قَالُوا: عُزَيرٌ ابْنُ اللهِ. والنَّصارَى قَالُوا: الملائِكةُ بنَاتُ اللهِ. فنفَى اللهُ تَعَالَى عَنْ قَالُوا: الملائِكةُ بنَاتُ اللهِ. فنفَى اللهُ تَعَالَى عَنْ نفسِهِ أَنْ يَكُونَ اللهُ وَلدًا رَدًّا عَلَى هَوْلاءِ المُفترِينَ، وكما في سُورَةِ الإخلاص: ﴿لَمْ يَكُن لَهُ حَكُمُ هُوا أَحَدُلُ ﴾، والدَّليلُ عَلَى انتفاءِ الولدِ حَيْدُ وَلَمْ يَكُن لَهُ حَكُمُ وَلَمْ يَكُن لَهُ حَكُمُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ يَكُن لَهُ مَكُمُ وَلَمْ عَلَى انتفاءِ الولدِ عَنْهُ سبحانَهُ لامتناعِ الصَّاحِيةِ عليْهِ قُولُهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ الأَنعَامِ: ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمنونِ عَلْهُ مَن يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ ﴿ وَهُو بِكُلِ مَنْ عَلِي عَلَيْهِ وَلُهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ الأَنعَامِ: ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمنونِ بَاللّهُ وَلِلْ أَنْ وَلَكُ وَلَهُ وَلَدٌ فَوهُو بِكُلّ وَلَا المُولِدِ عَلَيْ فَي يَعْمُ فَى الشَّرِيكِ حيثُ قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَذَهُ مَن كُولُ اللّهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعُلَا الْكُونُ مُتنافِرٌ أَو مُنسَجِمٌ بعضُهُ مَعَ بَعْض؟ وللنَا الكُونُ مُتنافِرٌ أو مُنسَجِمٌ بعضُهُ مَعَ بَعْض؟ فلنَنْظُرُ هُلِ الكُونُ مُتنافِرٌ أَو مُنسَجِمٌ بعضُهُ مَعَ بَعْض؟ وللنَا الكُونُ مُتنافِرٌ أو مُنسَجِمٌ بعضُهُ مَعَ بَعْض؟

الجَوَابُ: الثَّاني بِلَا شَكِّ، ولَوْ كَانَ هُنَاكَ إِلَهٌ آخَرُ لانْفَرَدَ كُلُّ إِلَهٍ بِهَا خَلَقَ، كُلُّ وَاحِدٍ لَهُ ملكُهُ، وحينتَذِ لَا بُدَّ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَكُونَ الْمُلكُ لَهُ وحدَهُ، فإمَّا أن وإِذَا كَانَتِ الصِّفَةُ كَمَالًا فِي حَالٍ، ونَقْصًا فِي حَالٍ، لَمْ تَكُنْ جَائِرَةً فِي حَقِّ اللهِ وَلا مُتَنِعَةً عَلَى سبيلِ الإطْلَاقِ، فَلا تُثبَتُ لَهُ مُطلقًا، ولا تُنفَى عنه نفيًا مُطلَقًا، بَلْ لا بُدَّ مِنَ التَّفصِيلِ: فتَجُوزُ فِي الحَالِ الَّتِي تَكُونُ كَمَالًا، وتَمَّتَنِعُ فِي الحَالِ الَّتِي تَكُونُ كَمَالًا، وتَمَّتَنِعُ فِي الحَالِ الَّتِي تَكُونُ نَقْصًا، وذَلِكَ كَالمَكْرِ، والكَيْدِ، والجِّذَاعِ، ونحوِهَا؛ فهذِهِ الصِّفَاتُ تَكُونُ تَكُونُ كَمَالًا إِذَا كَانَتْ فِي مُقابَلَةِ مَنْ يُعامِلُونَ الفَاعِلَ بمِثْلِهَا؛ لأنبًا حينَئذِ تَدُلُّ عَلَى أنَّ فَاعِلَهَا قَادِرٌ عَلَى مُقابَلَةِ عَدوِّهِ بمثلِ فعلِهِ أو أشدَّ، وتكُونُ نقصًا في غيرِ هَذِهِ الحَالِ اللهُ تَعَلَى مِنْ صِفَاتِهِ عَلَى سَبِيلِ الإطْلَاقِ، وإنَّمَا ذَكَرَهَا اللهُ تَعَلَى مِنْ صِفَاتِهِ عَلَى سَبِيلِ الإطْلَاقِ، وإنَّمَا ذَكَرُهَا اللهُ تَعَلَى مِنْ صِفَاتِهِ عَلَى سَبِيلِ الإطْلَاقِ، وإنَّمَا ذَكَرَهَا فِي مُقابِلَةِ مَنْ يُعاملُونَهُ ورُسلَهُ بمثلِها، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَيَمَكُرُ وَيَمَكُرُ الللهُ وَاللّهُ وَلُسلَةً بَاللّهُ اللهُ تَعَالَى مِنْ صِفَاتِهِ عَلَى سَبِيلِ الإطْلَاقِ، وإنَّمَا واللهُ والللهُ عَلَى اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَنْ عِنْ اللهُ اللهُ واللهُ واللهُ عَلَيْ مَنْ عَلَي اللهُ اللهُ واللهُ ورُسلَةُ بمثلِها، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَيَمَكُرُونَ وَيَمَكُرُ الللهُ وَاللهَ اللهُ اللهُ

يَتَقَابَلَا وإمَّا أَنْ يَنتصِرَ أحدُهُما عَلَى الآخرِ، فإِنْ تَقَابَلَا -أَيْ: عَجَزَ كُلُّ واحِدٍ عَنِ الآخرِ - لَمْ يَصِحَ أَنْ يَكُونَا إلْهَيْنِ؛ لأَنَّ كِلَيْهِمَا عَاجِزٌ، وإِنِ انفَرَدَ أحدُهُمَا بالعُلوِّ صَارَ الآخرِ - لَمْ يَصِحَ أَنْ يَكُونَ لِأَنَّ كِلَيْهِمَا عَاجِزٌ، وإِنِ انفَرَدَ أحدُهُمَا بالعُلوِّ صَارَ الإلَهُ وَاحِدًا، فعَادَتِ المسأَلَةُ إِلَى أَنْ يَكُونَ للخَلْقِ إِلَهُ وَاحِدٌ وهُوَ اللهُ عَرَقِهَلَ؛ ولهَذَا قَالَ: ﴿ سُبْحَكَنَ ٱللّهِ عَمَّا يَصِفُه بِه هُؤلاءِ المشرِكُونَ.

[١] يَعْنِي: إِذَا لَمْ يَكُنْ لَمَّا سَبَبٌ.

[٢] المكْرُ: هُوَ الإيقَاعُ بالخَصْمِ مِنْ غَيرِ شُعُورِهِ بِهِ، وهُوَ مِنْ صِفَاتِ الكَمَالِ إِذَا كَانَ فِي مَوضِعِهِ وإلَّا فهُو نَقْصٌ، يُذكَرُ أَنَّ عليَّ بِنَ أَبِي طَالِبٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ طَلَبَ مِنْهُ عَمرُو بِنُ وُدِّ الْبُارَزَةَ فِي القِتَالِ فَبَارَزَهُ، فلكَّا أَقْبَلَ عَلَى عَلَيٍّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ صَرَحَ عليُّ بأَعْلَى صَوتِهِ: إنَّنِي لَمْ أَخْرُجْ مِنْ أَجْلِ أَنْ أُبارِزَ رَجُلَينِ. فالْتَفَتَ عمرُو بِنُ وُدِّ ظنَّا أَنَّ ورَاءَهُ وَجُلًا فَضَرَبَهُ بالسَّيْفِ، هَذِهِ خَدِيعَةٌ لكنَّهَا فِي مَوضعِهَا؛ لأنَّ الرَّجُلَ إِنَّمَا خَرَجَ ليَقْتُلَهُ،

وهُوَ أَرَادَ أَن يَتُوصَّلَ إِلَى قَتْلِهِ بِهَا هُوَ أَنْكَى وأَقْرَبُ.

وقولُهُ تَعَالَى: ﴿وَيَمَكُرُونَ ﴾ يَعنِي: مِنَ الدَّهَاءِ والْمُخادَعَةِ والْمَارَاةِ يَمكُرونَ، لَكِنْ هُنَاكَ مَكْرٌ فَوقَ مَكْرِهِمْ ﴿وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴾، ومِنْ ذَلِكَ مَا حَصَلَ مِنْ كُفَّارِ قُرَيشٍ مِنَ المُكْرِ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَّمَّا عَجَزُوا عَنْ إِخَمَادِ دَعُوتِهِ، حَيْثُ اجْتَمَعَ الدُّهَاةُ منهُمْ والأذكيَاءُ في دَارِ تُسمَّى دارَ النَّدوةِ، وقَالُوا: مَاذَا نفْعَلُ بَهَذَا الرَّجُل، حيثُ سَفَّهَ أَحْلَامَنَا، وأَضَلَّ نِسَاءَنَا وأبنَاءَنَا؟ فصَارَ رَأَيْهُم يدُورُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: لَيُثْبِتُوكَ، أو يَقتُلُوكَ، أو يُخرجُوكَ، فقَال بعضُهُم: احبِسُوهُ، وهَذَا يعنِي لِيُثْبِتُوكَ حتَّى لَا يَتَّصِلَ بِه أَحَدٌ، ولا يَتَّصِلَ بأَحَدٍ، فقَالُوا: هَذَا لَا يَصلُحُ. فقَالَ بعضُهُم: أُخْرِجُوهُ، قَالُوا: لا يَصلُّحُ؛ لأنَّنَا إِذَا أَخْرِجنَاهُ اجتمَعَ عندَهُ أصحَابُهُ. فَقَالَ بِعِضُهُم: إِذَٰنِ اقْتُلُوه. قَالُوا: كَيْفَ نَقْتُلُهُ؟ إِنْ قَتَلَتْهُ قبيلَةٌ قَامَتْ عَلَيْهم قبيلَةُ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا: اجْمَعُوا عَشَرَةً مِنَ الشُّبَّانِ الأقويَاءِ، مِنْ عَشَرَة قبائِلَ مُتفرِّقَةٍ، وأَعَفُوا كُلُّ واحِدٍ سَيفًا صَارِمًا بَتَّارًا، فيَضرِبوُا محمَّدًا ضربةَ رجُلِ وَاحِدٍ، فيَضِيعُ دمُهُ فِي القَبَائِلِ، فَلَا يَستَطِيعُ بنُو هَاشِم أَنْ يُطالِبُوا. ويُقَالُ: إِنَّ الَّذِي جَاءَ بهَذَا الرَّأي هُوَ إِبْلِيسُ، قَالَ هَذَا الرَّأيَ، وصَوَّتُوا علَيْهِ بالإجمَاعِ.

فَاجْتَمَعَ عَشَرَةٌ يَنتَظِرُونَ خُروجَ النِّبِيِّ ﷺ وَلَكِنَّ النَّبِيَ ﷺ -إِمَّا بَوَحْيِ أَو بِغَيْرِ وَحْي النِّبِيِّ ﷺ وَهُوَ ﷺ -إِمَّا بَوَحْيِ أَو بِغَيْرِ وَحْي النَّبِيِّ وَعُو ﷺ قَدْ خَرَجَ فِي النَّيْلِ وَهُمْ يَنتظِرُونَهُ ، كَلَّمَا رَأَوُا الفِرَاشَ وَجَدُوا عَلَيْه نائهًا، وقَالُوا: إِلَى الآنَ لَمْ يَقُمْ، فانتَظَرُوا حتَّى طَلَعَتْ عَلَيْهِمُ الشَّمشُ.

وقولُهُ: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿ وَٱكِيدُ كَيْدًا ﴾ [الطارق:١٥-١٦] أَا وقولُهُ: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنْنِنَا سَنَسْتَدَّرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ الْ عَلَمُونَ اللَّهِ وَأُمْلِى لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينً ﴾ [الأعراف:١٨٦-١٨٣] [1]

فهَذَا المَكْرُ صَارَ أعظَمَ مِنْ مكرِهِمْ، بَلْ إِنَّ بعْضَ الْمُؤرِّخِينَ يُبالِغُ فِي هَذِهِ المُسألَةِ، ويقُولُ: إِنَّهُ خَرَجَ مِنْ بينِهِمْ يَذَرُّ عَلَى رُؤوسِهِمُ التُّراب، ويَقْرَأُ: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكَا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْضِرُونَ ﴾ [بس:٩]، فعَلَى كُلِّ مَنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكًا فَهُمْ مِنْ مكْرِ أعدَائِهِ بأوليَائِهِ.

[1] ﴿إِنَّهُمْ يَكِدُونَ كَيْدًا﴾ أَيْ: كَيْدًا عظِيمًا، ويَعْنِي بذَلِكَ كُفَّارَ قُريش ﴿وَأَكِدُ﴾ يَعْنِي: أَنَا، ﴿كَيْدًا﴾ أَيْ: أعظمَ منْهُ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَاللّهُ خَيْرُ ٱلْمَنْكِرِينَ ﴾، فإذَا كَانَ هَوْلًاءِ يَكِيدُونَ كَيْدًا عَظِيمًا فإنَّ اللهَ يَكِيدُ كيدًا أعظمَ، وتَأَمَّلُ كيفَ قَالَ: ﴿وَأَكِدُ ﴾ ولم يَقُلْ: ونَكِيدُ كَيْدًا. للإشَارَةِ إلى أَنَّهُ وحدَهُ سبحَانَهُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَكِيدَ لَكُمْ، فَلَا حَاجَةَ إِلَى ذِكْرِ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّعظيم؛ لأَنَّهُ وحدَهُ كَافٍ لِذَلِكَ.

[٢] نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ! ﴿ وَالَّذِينَ كَذَبُواْ بِعَايَلِنَا ﴾ هُمُ الكُفَّارُ ﴿ سَنَسْتَدْرِجُهُم ﴾ أي: نَتَدَرَّجُ بِهِمْ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ مِنْ حَيْثُ لَا يعلَمُونَ، وذَلِكَ بإسبَاغِ النِّعَمِ عَلَيْهِمْ وَدَفْعِ النَّقَمِ عَنْهُمْ، فيَظنُّونَ أَنَّهُم فِي رضًا مِنَ اللهِ عَنَّوَجَلَّ، فيستمِرُّونَ في تكذيبِهِمْ، ﴿ وَأُمْلِى لَهُمْ ﴾ أي: أُمْهِلُ للمُمْ ﴿ إِنَ كَيْدِى مَتِينً ﴾، وفي مَعْنَى هَذَا قولُهُ تعَالَى: ﴿ وَلَا يَعْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِمِمْ إِنَّا نُمْلِى لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِنْ مَالَى اللهَ العَافِيةَ - قَالَ أَهْلُ العِلْمِ رَحَهُمُ اللّهُ وَاذَا رَأَيتَ اللهَ قَدْ أَغْدَقَ النَّعَمَ عَلَى عبدِهِ وهُ وَيُبارِزُهُ بالمعصيةِ فاعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ وَإِنْ النَّهُ النَّهُ اللهَ وَهُ وَيُبارِزُهُ بالمعصيةِ فاعْلَمْ أَنَّ ذَلِكَ

وقولُهُ: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ﴾ [النساء:١٤٢]، وقولُهُ: ﴿قَالُواَ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ﴾ [البقرة:١٤-١٥] .

استدرَاجٌ؛ لأنَّ اللهَ عَنَّيَجَلَّ أَمْهَلَ لَهُ مَعَ معصِيتِهِ، فَيَكُونُ هَذَا استدراجًا يَتنزَّلُ بِهِ مِنْ سَيِّعٍ إِلَى أَسوَأَ ﴿ وَأُمْلِى لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ ﴾ أي: عظيمٌ قويٌّ.

[1] ﴿ عُنْدِعُونَ الله ﴿ حَدَّاعًا للهِ وَلرَسُولِهِ وَللمُؤمنِينَ ؛ لأنَّهُم مُومِنُونَ ، وهُمْ كَاذِبُونَ يفعَلُونَ ذَلِكَ خِدَاعًا للهِ وَلرَسُولِهِ وَللمُؤمنِينَ؛ لأنَّهُم إِذَا قَالُوا: إنَّهُم مُؤمِنُونَ كَفَّ المسلمُونَ عَنْ قتالِهِمْ وَلَمَذَا لَـاً استُؤذِنَ النَّبِيُ عَلَيْ فِي قِتَالِهِمْ قَالَ: ﴿ لاَ مُؤمِنُونَ كَفَّ المسلمُونَ عَنْ قتالِهِمْ وَلَمَذَا لَـالَا استُؤذِنَ النَّبِيُ عَلَيْ فِي قِتَالِهِمْ قَالَ: ﴿ لاَ اللهُ عَلَى هَذَا الحُكُمِ أَخْشَى أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ (١) والحَمْدُ للهِ عَلَى هَذَا الحُكْمِ البَالِغَ الحِكْمَةِ ؛ لأَنْنَا لَوْ أَرَدْنَا أَن نَقْتُلُ المنافِقِينَ ؛ لأنَّهُم مُنافِقُونَ لأَمْكَنَ كُلَّ ظَالمٍ مِنْ وَلاَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَسَمَ هَذَا البَالِغَ الحِكْمَةِ ؛ لأَنْنَا لَوْ أَرَدْنَا أَن نَقْتُلُ المنافِقِينَ ؛ لأَنَّهُم مُنافِقُونَ لكُنَّ الشَّرَعَ حَسَمَ هَذَا البَالِغَ الحِكْمَةِ ؛ لأَنْنَا لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَقْتُلُ المنافِقِينَ ؛ لأَنَّهُم مُنافِقُونَ لأَمْكَنَ كُلَّ ظَالمٍ مِنْ وَلاَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ يُصلِحَ بواطِنَنَا ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوآ ءَامَنَا ﴾ البَابَ وقطَعَهُ ، وجَعَلَ مُعامَلَةَ النَّاسِ فِي الدُّنيَا عَلَى حَسبِ الظَّاهِرِ، وفِي الآخِرَةِ وَسُكَمُ وكُلُّ شَيءٍ يَقُولُونَهُ ، حتَّى إنَّهُم يَأْتُونَ ويُؤكِّدُونَ للرَّسُولِ عَلَيْهِمْ حتَّى يَتَهَاوَلُ وَنُونَ ويُؤكِّدُونَ للرَّسُولِ عَلَيْهِمْ حتَّى يَتَهَادُوا فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ.

[٢] ﴿وَيَسُدُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ قَالَ اللهُ تَعَالَى مَطْلَعَ الآيَةِ السَّابِقَةِ: ﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴾، أَيْ: بالنَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّم وأصحَابِهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَسُدُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب ما ينهي عن دعوة الجاهلية، رقم (٣٥١٨)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا، رقم (٢٥٨٤).

و لهَذَا لَمْ يَذَكُرِ اللهُ أَنَّهُ خَانَ مَنْ خَانُوهُ [1]، فقالَ تعَالَى: ﴿ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَنَكَ فَقَالَ: ﴿ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَكَ فَقَالَ: ﴿ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَكَ فَقَالَ: ﴿ وَالْمَاهُ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمٌ وَاللّهُ عَلِيمٌ مَكِيمٌ ﴾ [الانفال: ٧١]، فقالَ: ﴿ فَأَمْكُنَ مِنْهُمٌ ﴾، ولَمْ يَقُلْ: ﴿ فَخَانَهُمْ ﴾ [1]، لأنَّ الخِيانَةَ خِدعَةٌ فِي مَقَامِ الائتِهَانِ، وهِيَ صِفَةُ ذَمٌّ مُطلَقًا [1].

الشَّاهِدُ: أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الأوصَافِ هِيَ كَهَالٌ في حَالٍ، نَقْصٌ في حَالٍ؛ إِنْ كَانَتْ فِي مُقابِلَةِ العَدوِّ الَّذِي يَسخَرُ بِكَ ويُخادِعُكَ فهِيَ كَهَالٌ، وإلَّا فهِيَ نَقْصٌ.

فإنْ قَالَ قَائِلٌ: بعْضُ النَّاسِ إذَا رَأَى مَثَلًا ظُلْمًا في مُجْتَمِعٍ مِنَ المُجتمَعَاتِ، قَالَ: «اللهُ مُنتَقِمٌ» فهَلْ يَكفِي القَيْدُ الأوَّلُ؟

الجَوابُ: لَا، أَنَا أَرَى أَنَّهُ يُقيِّدُ فَيُقَالُ: «اللهُ مُنتَقِمٌ مِنَ الظَّالِينَ»، وهُوَ أحسَنُ، أَمَّا إذَا كَانَتِ الصِّفَةُ نَقْصًا عَلَى كُلِّ حَالٍ فهِيَ ممنُوعَةٌ فِي حَقِّ اللهِ عَرَّقَ عَلَ. [1] وَذَكَرَ أَنَّهُ خَادِعٌ مَنْ خَادَعُوهُ.

[٧] ﴿ وَإِن يُرِيدُواْ خِيانَكَ فَقَدْ خَانُواْ اللّهَ مِن قَبْلُ ﴾ يَعْنِي: يُريدُوا خيانَةَ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسلَّمَ فيهَا يقُولُونَهُ ويُظهرُونَهُ، فقَدْ خَانُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ وذَٰلِكَ بالكُفْرِ ﴿ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ ﴾ يَعْنِي: جَعَلَ السَّيطرَةَ عَلَيْهِمْ مِنَ الرَّسُولِ ﷺ ﴿ وَاللّهُ عَلِيهُ مَكِيدُ ﴾ فلَمْ يقُلْ: خَانُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ فَخَانَهُمْ، بَلْ قَالَ: ﴿ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ ﴾ .

[٣] لأَنَّ الخِيَانَةَ وَصْفُ ذَمِّ مُطلَقًا، أَيْ: عَلَى كُلِّ حَالٍ، إِذْ إِنَّهَا غَدْرٌ فِي مَحَلِّ الائتِهَانِ، وَهُذَا كَانَ مِنْ عَلَامَةِ النِّفَاقِ أَنَّ المُنافِقَ إِذَا كَانَ مِنْ عَلَامَةِ النِّفَاقِ أَنَّ المُنافِقَ إِذَا عَاهَدَ غَدَرَ؛ ولهَذَا لَمْ يَذْكِرِ اللهُ أَنَّهُ خَانَ مَنْ خَانَهُ.

وبِـذَا عُرِفَ أَنَّ قُولَ بعْضِ العَـوَامِّ: «خَانَ اللهُ مَنْ يَخُونُ» مُنكَرٌ فَاحِشٌ، يَجِبُ النَّهِيُ عَنْهُ اللهُ

[1] هَذَا يَقَعُ عَنْدَ العَوَامِّ كَثِيرًا يَقُولُ: أَنَا سَأَتَتَمِنُكَ لَكِنْ لَا تَخُنَّنِي، قَالَ: أَبَدًا إِنْ خُنْتُكَ فَاللهُ يَخُونُنُي. أو خَانَ اللهُ مَنْ يَخُونُ. وهَذَا حَرَامٌ؛ لأنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يُوصَف بالخِيَانَةِ مُطْلَقًا.

فَصَارَ مَا يُوصَفُ اللهُ تَعَالَى بِهِ عَلَى أَقْسَامِ ثَلَاثَةٍ:

الأوَّلُ: مَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُوصَفَ بِهِ مُطْلَقًا.

والثَّانِي: مَا يَجُوزُ أَنْ يُوصَفُ بِهِ مُطْلَقًا.

والثَّالِثُ: مَا فِيهِ تَفْصِيلٌ.

أمَّا مَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُوصَفُ بِهِ مُطْلَقًا فَهُوَ: كُلُّ مَا لَا يَلِيقُ بِاللهِ عَنَّفَجَلَّ عَلَى سَبِيلِ الإطْلَاقِ، مِثْلُ: الخِيَانَةِ؛ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ اللهَ خَائِنٌ. حتَّى فيمَنْ خَانَ اللهَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ اللهَ خَائِنٌ. حتَّى فيمَنْ خَانَ اللهَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقُولُ عَلَمْ كَبِيرٌ، أَنْ يَتُولُ: إِنَّ اللهَ يَخُونُهُ عَلَطٌ كَبِيرٌ، عَلَطٌ كَبِيرٌ، يَخُولُ بعْضِ العَوَامِّ الآنَ: «خَانَ اللهُ مَنْ يَخُونُه عَلَطٌ كَبِيرٌ، يَجِبُ أَنْ يُنهَى النَّاسُ عَنْهُ.

وأمَّا مَا يَجُوزُ أَنْ يُوصَفَ بِهِ مُطْلَقًا؛ لأَنَّهُ لَا يَتضمَّنُ نَقْصًا لَكِنْ لَا يُسمَّى بِهِ تعَالَى مِثْلُ: المُتكلِّمُ، والمُريدُ، والفَعَّالُ لِمَا يُريدُ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فهَذِهِ يُوصَفُ اللهُ بِهَا عَلَى الإطْلَاقِ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا نَقْصٌ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: «وَمِثْلُ ذَلِكَ: العِلْمُ والحِكمَةُ»؛ لأنَّ هَذَا مَأْخُوذٌ مِنِ اسْمِهِ العَلِيم والحَكِيم، فَهِي ثَابِتَةٌ لَهُ بالاسْمِ لَا بالصِّفَةِ.

وأمَّا مَا فِيهِ تَفْصِيلٌ فَهُوَ مَا يُوصَفُ بِهِ حَيْثُ يَكُونُ كَمَالًا، وَلَا يُوصَفُ بِهِ حَيْثُ

يكُونُ نَقْصًا، مِثْلُ: الجِدَاعُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ نَقُولَ: إِنَّ اللهَ خَادِعٌ. عَلَى وَجْهِ الإطلَاقِ، بَلْ نَقُولُ: إِذَا كَانَ الجِدَاعُ يَدُلُّ عَلَى القُوَّةِ والسُّلطَةِ والغَلَبَةِ جَازَ أَنْ يُوصَفَ اللهُ بِهِ، مِثْلَ: أَنْ يَكُونَ فِي مُقابِلِ مَنْ يَخْدَعُ اللهَ، وكَذَلِكَ يُقَالُ فِي المَكْرِ والكَيْدِ والاستهْزَاءِ والسُّخريَةِ ﴿ فَيَسَّخَرُونَ مِنْهُمٌ ۖ سَخِرَ اللهَ مِنْهُم ﴾ [التوبة:٧٩]، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، اللهمُّ أَنَّ وَالسُّخريةِ فَي الحَالِ الَّتِي يَكُونُ كَمَالًا يُوصَفُ اللهُ بِهِ وإلَّا فَلَا يُوصَفُ، ويَكُونُ كَمَالًا إِذَا كَانَ المُرادُ بِهِ الغَلَبَةَ والسلطة للمُخاصِم.

مسألَةٌ: قَالَ اللهُ عَرَّقِبَلَ فِي الحَدِيثِ القُدسيِّ: «وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ قَبْضِ نَفْسِ عِبْدِيَ المُؤْمِنِ؛ يَكْرَهُ المُوْتَ، وَأَكْرَهُ إِسَاءَتَهُ، وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ» (١)، فَهَلْ تُثْبَتُ صِفَةُ التَّرَدُّدِ للهِ؟

نقُولُ: التَّرَدُّدُ نَوعَانِ؛ تَردُّدُ لإِشْكَالٍ ظَهَرَ عَلَى الفَاعِلِ، وَهَذَا مُمْتَنِعٌ عَلَى اللهِ عَرَقِبَلَ، وتَردُّدُ وَعَنْ فِعْلِ الشَّيءِ المُتعلِّق بالآخرينَ؛ لأنَّهُ لَا يُحِبُّ أَن يفْعَلَ شيئًا يُحزِنُهُم عَرَقِبَلَ هُوَ أَو يَكرَهُونَهُ، ولكِنْ لَا بُدَّ مِنْهُ -أَعْنِي: المَوْتَ-؛ فالتَّردُّدُ الممنُوعُ عَلَى اللهِ عَرَقِبَلَ هُوَ أَنْ يكُونَ الحَامِلُ للمُتردِّدِ إشكَالَ الأمْرِ عنْدَهُ، وهَذَا في حَقِّ اللهِ مُمَتَنِعٌ؛ أَمَّا إِذَا كَانَ يَفْعَلُ أَوْ لَا يفْعَلُ مِنْ أَجْلِ حَالِ الآخرينَ، فَلَا بَأْسَ، وهَذَا ثَابِتٌ للهِ عَرَقَبَلً.

مسأَلَةٌ: بعْضُ النَّاسِ إِذَا قِيلَ لَهُ: فُلَانٌ يَنْشُد عَنْكَ. قَالَ: اللهُ يَنْشُد عَنْهُ؟ الجَوابُ: يُنظَرُ فِي مُرادِ النَّاسِ بقَولِهِمْ: الله يَنْشُد عَنْ حَالِكِ. هَلْ مرادُهُمْ بأنَّ اللهَ تَعَالَى يَحْتَفِي بِكَ كَمَا احْتَفَيْتَ بِهِ؟ الجَوابُ: الثَّاني تَعَالَى يَحْتَفِي بِكَ كَمَا احْتَفَيْتَ بِهِ؟ الجَوابُ: الثَّاني

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب التواضع، رقم (٢٠٠٢).

# القَاعِدَةُ الثَّانيَةُ: بَابُ الصِّفَاتِ أوسَعُ مِنْ بَابِ الأسمَاءِ[1]:

فَإِذَنْ: دَعُوا النَّاسَ عَلَى مُرادِهِمْ، أَمَّا لَوْ كُنَّا فِي مَكَانٍ أَوْ زَمَانٍ لَا يُريدُونَ هَذَا المعْنَى وَلَا يَطْرَأُ بِبَالِهِمْ فَهُنَا نَمْنَعُ، فالنَّاسُ فِي هَذَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَام:

الأُوَّلُ: أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ مُرادَهُم أَنَّ اللهَ يَحْتَفِي بِهِ فَهَذَا لَا شَكَّ فِي جَوازِهِ.

الثَّاني: أَنْ نَعلَمَ أَنَّهُم يَعتَقِدُونَ أَنَّ اللهَ جَاهِلٌ بأَفْعَالِ العِبَادِ، ويَنشُد عنْهُم، فَهَذَا حَرَامٌ وكُفْرٌ.

الثَّالِثُ: أَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ عُرْفٌ وَلَا نِيَّةٌ فإنَّنَا نَنْهَى عَنْهُ أَيضًا؛ لِئَلَّا يقَعَ النَّاسُ في المحظُور.

مسألةٌ: مَا حُكْمُ قَولِ بعضِهِمْ: «عَزَّ جَارُكَ»؟

الجَوابُ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، والمَعْنَى: عَزَّ مَنِ استجَارَكَ فأجَرْتَهُ، أَمَّا قُولُمُّمْ: «عَزَّ جَاهُكُ جَاهُكَ» فَلَا يَجُوزُ؛ لأنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ لَيْسَ أَحَدٌ فُوقَهُ حتَّى يَكُونَ جَاهُ اللهِ حَظِيًّا عندَهُ.

[1] هَذِهِ قَاعِدَةٌ مُهمَّةٌ، وهِيَ أنَّ بَابَ الإخْبَارِ أُوسَعُ مِنْ بَابِ الأسمَاءِ أَوْ مِنْ بَابِ الأسمَاءِ أَوْ مِنْ بَابِ التَّسمِيةِ؛ وذَلِكَ لأُمُورٍ:

أُوَّلًا: «وذَلِكَ لأنَّ كُلَّ اسْمٍ متضمِّنٍ لصِفَةٍ، كَمَا سَبَقَ فِي القَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ قَواعِدِ الأسمَاءِ».

وثَانيًا: «ولأنَّ مِنَ الصِّفَاتِ مَا يَتعلَّقُ بأفعَالِ اللهِ تعَالَى، وأفعَالُهُ لَا مُنتَهَى لَهَا، كَمَا أنَّ أقوَالَهُ لَا مُنتَهَى لَهَا» فَهِيَ أُوسَعُ مِنَ الأسمَاءِ.

وذَلِكَ لأنَّ كُلَّ اسْمِ مُتضمِّنٍ لصِفَةٍ -كَمَا سَبَقَ فِي القَاعِدَةِ الثَّالثَةِ مِنْ قَواعِدِ الأسمَاءِ-؛ ولأَنَّ مِنَ الصِّفَاتِ مَا يَتعَلَّقُ بأفعَالِ اللهِ تعَالَى، وأفعَالُهُ لا مُنتَهَى لَهَا، كَمَا أَنَّ أقوالَهُ لَا مُنتَهَى لَهَا، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ أَنَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَامُ كُمَا أَنَّ أَقُوالَهُ لَا مُنتَهَى لَهَا، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ أَنَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَامُ كُمَا أَنَّ أَقُوالَهُ لَا مُنتَهَى لَهَا، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ أَنَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَامُ وَالْمَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى اللهُ تُعَالَى: ﴿ وَلَوْ أَنَمَا فِي ٱللّهِ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ وَٱلْمَانَ اللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ وَالْمَانِ اللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [لقان: ٢٧][١١].

[1] التَّعليلُ الأوَّلُ وَاضِحٌ، وهُو أَنَّ كُلَّ اسْمٍ فهُو مُتضمِّنٌ لصِفَةٍ، وعَلَيْهِ فَهُمَا مُتوازِنَانِ فِي هَذِهِ الْحَالِ، لكِنْ هُنَاكَ صِفَاتٌ لَا يُسمَّى اللهُ بِهَا، فإِذَنْ هِي زَائِدَةٌ عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ الأسمَاءُ مِنَ الصِّفَاتِ؛ ولهَذَا كَانَتِ الصِّفَاتُ أوسَعَ مِنَ الأسمَاءِ، فكُلُّ اسْمٍ فهُو مُتضمِّنٌ لصِفَةٍ، ولَيْسَ كُلُّ صِفَةٍ يُشتَّقُ مِنْهَا اسْمٌ، فمَثلًا: كَلِمَةُ فكُلُّ اسْمٍ فهُو مُتضمِّنٌ لصِفَةٍ، ولَيْسَ كُلُّ صِفَةٍ يُشتَّقُ مِنْهَا اسْمٌ، فمَثلًا: كَلِمَةُ (مُتكلِّم) صِفَةٌ لَكِنْ لَيْسَتِ اسْمًا، فلَا يَجُوزُ أَنْ نُسمِّيَ اللهَ بأَنَّهُ مُتكلِّمٌ، لكِنْ يَجُوزُ أَنْ نُسمِّيَ اللهَ بأَنَّهُ مُتكلِمٌ اللهُ مُتكلِّمٌ.

التَّعلِيلُ الثَّاني؛ يَقُولُ: إِنَّ مِنَ الصِّفَاتِ مَا يَتعلَّقُ بأفعَالِ اللهِ، والأفعَالُ ليسَتْ كَالأَسْهَاءِ، فأَسْمَاءُ اللهِ دَالَّةٌ عَلَى العُمُومِ، وأمَّا أفْعَالُ اللهِ فكُلُّ فِعْلٍ فهُو خَاصُّ بِهَا فَعَلَ، فمَثَلًا النَّزُولُ إِلَى السَّماءِ الدُّنيَا نُشِتُهُ صِفَةً، لكِنْ لَا نُسمِّي اللهَ تَعَالَى بالنَّازِلِ.

وقَدْ يُقَالُ: إِنَّ هُناكَ أَمرًا ثَالثًا فِي أَنَّ بَابَ الصِّفَاتِ -الإِخْبَارِ- أُوسَعُ مِنْ بَابِ الأَسْمَاءِ، وَهُوَ أَنَّ الاَسْمَ إِنشَاءٌ، والإِخْبَارَ خَبَرٌ عَنْ شَيْءٍ وَاقِعٍ، ويَتَّضِحُ هَذَا بِالشَّالِ: لَوْ أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يُسمِّيَ ابنَهُ عبدَ المطَّلِبِ فإنَّهُ لَا يَجُوزُ، مَعَ أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ أَقَرَ هَذَا، وَقَالَ: «أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ» (١)؛ لأنَّ هَذَا مِنْ بَابِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب من قاد دابة غيره في الحرب، رقم (٢٨٦٤)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين، رقم (١٧٧٦).

فَنَصِفُ اللهُ تَعَالَى بَهَذِهِ الصِّفَاتِ عَلَى الوَجْهِ الوَارِدِ، ولَا نُسمِّيهِ بِهَا، فَلَا نَقُولُ: إنَّ مِنْ أَسْهَائِهِ الجَائِي، والْآتِي، والآخِذُ، والمُمسِكُ، والبَاطِشُ، والمُريدُ، والنَّازِلُ، ونحْوُ ذَلِكَ، وإنْ كُنَّا نُخْبِرُ بذَلِكَ عنْهُ ونَصِفُهُ بِهِ[٢].

الإخْبَارِ عَنْ شَيْءٍ وَاقِعٍ، حتَّى لَوْ فَرَضْنَا مَثَلًا: أَنَّ إِنسَانًا لَهُ أَبٌ وجَدُّ، واسْمُ جدِّهِ عَبْدُ النَّبِيِّ وقَالَ: أَنَا فُلانُ بْنُ فُلانِ بْنِ عَبْدِ النَّبِيِّ. فإنَّهُ يَجُوزُ، ولَوْ أَرَادَ أَنْ يُسمِّيَ عَبْدَ النَّبِيِّ فَلا يَجُوزُ، ولَوْ أَرَادَ أَنْ يُسمِّيَ عَبْدَ النَّبِيِّ فَلا يَجُوزُ. وبهَذَا يَتبيَّنُ أَنَّ بَابِ الصِّفَاتِ أُوسَعُ.

«وأفعَالُهُ لَا مُنتَهى لَهَا، كُمَا أَنَّ أقوالَهُ لَا مُنتَهَى لَهَا» وَكُلُّ فِعْلِ يفعَلُهُ اللهُ فإنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُشتَقَّ مِنْهُ اسْمٌ، قَالَ اللهُ تعَالَى: ﴿ وَلَوَ أَنَمَا فِى فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُشتَقَّ مِنْهُ اسْمٌ، قَالَ اللهُ تعَالَى: ﴿ وَلَوَ أَنَمَا فِى أَلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامُ وَٱلْبَحْرُ يَمُذُهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللّهِ إِنَّ اللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [لقان: ٢٧]، وسَبَقَ الكَلامُ عَلَى هَذِهِ الآيةِ.

[1] وقال تعالى: ﴿إِنَّ أَللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا ﴾ [فاطر: ٤١].

[٢] نحْنُ نصِفُ اللهَ عَزَقَطَ بِأَنَّهُ يَأْخُذُ، ويَبطِشُ، ويُريدُ، ويَتكلَّمُ، ويَجِيءُ،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب التهجد (١١٤٥)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين (٧٥٨).

ويَأْتِي، ويَمْشِي، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، لكنَّنَا لَا نُسمِّيهِ بِهَا، وَكُلَّمَا سَمَّينَاهُ باسْمٍ فإنَّ ذَلِكَ يَتضمَّنُ وصفَهُ بِهَا دَلَّ عَلَيْهِ الاسْمُ مِنَ الصِّفَةِ، كَمَا سَبَقَ أَنَّ الإِيمَانَ بالاسْمِ يَحتَاجُ إلَى الإِيمَانِ بالاسْمِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الاسْمُ مِنَ الصِّفَةِ، وَبِهَا تضمَّنَهُ مِنْ أَثَرٍ، وحُكْمٍ إِنْ كَانَ مُتعدِّيًا -.

فإِنْ قَالَ قَائِلٌ: هَلْ كُلُّ فِعْلِ للهِ تَعَالَى يُؤخَذُ مِنْهُ صِفَةٌ عَلَى الإطْلَاقِ؟

فَالجَوَابُ: لَيْسَ كُلُّ فِعْلِ للهِ تَعَالَى يُؤخَذُ مِنْهُ صِفَةٌ عَلَى الإطْلَاقِ، فَكُلُّ الصِّفَاتِ لَا تَكُونُ عَلَى الخَيْسَ مَا جَاءَ فِي الكِتَابِ والسُّنَّةِ، وَإِذَا جَاءَتْ فِي الكِتَابِ والسُّنَّةِ، وإذَا جَاءَتْ فِي الكِتَابِ والسُّنَّةِ مُطلقَةً فإنَّهُ يُطلَقُ.

فإنْ قَالَ قَائِلٌ: وهَلْ يُشتَرَطُ فِيهَا يَصِحُّ الإِخْبَارُ بِهِ عَنِ اللهِ تَعَالَى أَنْ لَا يَتضمَّنُ نَقْصًا أَوْ أَنْ يُفِيدَ كَهَالًا؟

فَا لِحَوَابُ: إِذَا تَضَمَّنَ نَقْصًا - ولَوْ كَانَ فِيهِ كَمَالُ - فإنَّهُ لَا يُضَافُ إِلَى اللهِ عَرَّفَهَا عَلَى الإطْلَاقِ، ونَحْنُ ذَكَرْنَا أَنَّ الصِّفَاتِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: الأُوَّلُ: لَا كَمَالَ فِيهِ بوَجْهِ مِنَ الوُجُوهِ، فهَذَا لَا يُضَافُ إِلَى اللهِ أَبدًا لَا مُطْلَقًا ولَا مُقيَّدًا، والثَّانِي: كَمَالُ لَا نَقْصَ الوُجُوهِ، فهذَا لَا يُضَافُ إِلَى اللهِ أَبدًا لَا مُطْلَقًا ولَا مُقيَّدًا، والثَّانِي: كَمَالُ لَا نَقْصَ فِيهِ، وهَذَا يُضَافُ إِلَى اللهِ، ولكِنْ لَا يُسمَّى بِهِ، والثَّالِثُ: مَا يَتضَمَّنُ نَقْصًا فِي حَالٍ وكَمَالًا فِي حَالٍ الكَمَالِ؛ ويُمكِنُ وكَمَالًا فِي حَالٍ الكَمَالِ؛ ويُمكِنُ أَنْ يَتضمَّنُ نَقْصًا وَلَا كَمَالًا، فهَذَا القِسْمُ بالنِّسبَةِ إِلَى اللهِ أَنْ نَزِيدَ قِسْمًا آخَرَ وهُوَ: مَا لَا يَتضمَّنُ نَقْصًا وَلَا كَمَالًا، فهذَا القِسْمُ بالنِّسبَةِ إِلَى اللهِ تَعَلَى لَا يُوجَدُد.

مسألَةٌ: ذَكَرَ ابْنُ القَيِّمِ رَحْمَهُ ٱللَّهُ فِي المدَارِجِ للَّمَا ذُكِرَ مُوسَى عَلَيْهِ ٱلصَّلَا أُواَلسَّلَامُ ، ذَكَرَ

كَلِمَةً عَنْ شَيْخِ الإسلَامِ رَحْمَهُ أَللَهُ قَالَ: «وَمَا زَالَ اللهُ عَنَقَظَ يُرَبِّي مُوسَى ويُدلِّلُهُ»، فأَنْكَرَ المُحقِّقُ كَلِمَةَ (وَيُدلِّلُهُ)(١) فهَلْ لَهُ وَجْهٌ فِي الإِنْكَارِ؟

الجَوَابُ: لَا أَرَى وَجْهًا للْإِنْكَارِ؛ لأَنَّ التَّدْلِيلَ معْنَاهُ: أَنْ يَأْتِيَ الإنسَانُ عَلَى رَغْبَةِ المُدَلَّل، وهَذَا لَا يَمْتَنِعُ، بَلْ هَذَا مِنَ اللَّطْفِ، وزِيَادَةِ الرَّأْفَةِ بالإنسَانِ، مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ رَخَالِقَهُ عَنْهَ: «لَقْدَ رَأَيْتُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ» (٢)، تَعْنِي الرَّسُولَ عَلَيْهِ الضَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ونحْنُ نُشاهِدُ فِي الوَاقِعِ أَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُنعِمُ اللهُ عَنَقِيَكًا اللَّهُ عَنَقِيكًا عَلَيْهِ بِجَلْبِ المنافَعِ ودَفْعِ المضَارِّ، وهَذَا نَوْعٌ مِنَ التَّدلِيلِ.

مَسَأَلَةُ: مَا حُكْمُ التَّعبيرِ بِهَا يَصِحُّ الإخبَارُ به عَنِ اللهِ عَنَّقِجَلَ، وَلَا يَصِحُّ وصْفُهُ بِهِ، ولَا تَسمِيَتُهُ بِهِ؟

الجَوَابُ: إِذَا كَانَ هَذَا الوَصْفُ لَا يُوصَفُ بِهِ سِوَى اللهِ عَنَّهَ جَلَّ فَلَا بأْسَ.

مسألَةٌ: هَلْ يصِحُّ أَن يُقَالَ عَنِ اللهِ تَعَالَى: «فَإِنَّهُ طَبِيبُكَ»؟

الجَوابُ: نَعَمْ، يَصِحُّ فإنَّهُ وَرَدَ أَنَّهُ الطَّبِيبُ فِي حَدِيثِ مَرفُوعٍ (٣)، ووَرَدَ فِي أَثْرٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ رَسَحُلِيَّكُ عَنْهُ، وهُوَ خَبَرٌ، والإخْبَارُ أُوسَعُ.

<sup>(</sup>١) انظر: مدارج السالكين (١/ ٣٢٨)، حاشية رقم (١)، ط. دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية، سنة ١٣٩٣هـ، بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي رَحَمَهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، تفسير سورة الأحزاب، باب قوله: ﴿ رُبِّي مَن نَشَآهُ مِنْهُنَّ ﴾، رقم (٤٧٨٨)، ومسلم: كتاب الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها، رقم (١٤٦٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: كتاب الترجل، باب في الخضاب، رقم (٢٠٧).

القَاعِدَةُ الثَّالثَةُ [1]: صِفَاتُ اللهِ تَعَالَى تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَينِ: ثُبوتيَّةٌ، وسَلبيَّةٌ [7].

فالثُّبُوتيَّةُ: مَا أَثْبَتَهُ اللهُ تَعَالَى لنَفْسِهِ فِي كِتَابِهِ، أَوْ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ﷺ، وكُلُّهَا صِفَاتُ كَهَالٍ، لَا نَقْصَ فِيهَا بِوَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ، كَالْحَيَاةِ، والعِلْمِ، والقُدرَةِ، والاستِوَاءِ عَلَى العَرْشِ، والنُّزولِ إلى السَّهاءِ الدُّنيَا، والوجْهِ، واليَدَينِ، ونحْوِ ذَلِكَ اللَّهاءِ الدُّنيَا، والوجْهِ، واليَدَينِ، ونحْوِ ذَلِكَ اللَّهاءِ الدُّنيَا، والوجْهِ، واليَدَينِ، ونحْو

[1] مِن قَواعِدِ الصِّفَاتِ.

[7] وقولُنَا: «سَلبيَّةٌ» يَعنِي: المنفيَّةُ؛ لأنَّهَا مِنَ السَّلْبِ، تَقُولُ: سَلَبَ الثَّوبَ. أَيْ: تَخَلَّى عَنْهُ، ولكِنْ قُلْنَا هَذَا تَبَعًا لغَيرِنَا، وإلَّا فالأَولَى أَنْ يُقَالَ: ثُبوتيَّةٌ ومَنفيَّةٌ؛ لأنَّ قولَنَا: مَنفيَّةٌ أوضَحُ، وهِيَ الَّتِي جَاءَ بِهَا القُرآنُ، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى: شَيْتُ أُو وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

[٣] هَذِهِ نُسمّيها صِفَاتٍ ثبوتيّة، ثُمَّ الصَّفَاتُ النَّبُوتيَّةُ تَنقَسِمُ إِلَى قسمَينِ: صِفَاتٌ معنويَّةٌ: تدُلُّ عَلَى مَعْنَى، وصِفَاتٌ خبريَّةٌ: جَاءَ بِهَا الحَبَرُ، ولكنَّهَا لَا تَدُلُّ عَلَى مَعْنَى كَهَا يَدُلُّ عَلَيْهِ القِسْمُ الأَوَّلُ، ولَنَا أَنْ نَقُولَ: هِيَ الَّتِي نَظيرُهَا فينَا أَبعَاضُ عَلَى مَعْنَى كَهَا يَدُلُّ عليْها، فلَمْ يُثبتُها إلَّا وأجزَاءٌ، فهذِهِ نُسمّيها الصِّفَاتِ الحَبريَّة؛ لأنَّ العقْلَ لَا يَدُلُّ عليْها، فلَمْ يُثبتُها إلَّا مِجرَّدُ الخبر، ولأنَّهَا لَيْسَتْ معنَى مِنَ المعاني؛ ولذَلِكَ الَّذِينَ فَسَّرُوهَا بمعنى مِنَ المعاني أَخطَؤُوا وضَلُّوا، فالَّذِينَ قَالُوا: إِنَّ اليدَ هِيَ القُدرَةُ، والوجْهَ هُوَ الذَّاتُ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ هَوُلاءِ أَخطَؤُوا بِلَا شَكَ.

والحَاصِلُ: أنَّ الصِّفَاتِ النُّبُوتيَّةَ نوعَانِ: الأوَّلُ: مَا يَدُلُّ عَلَى مَعنَى، والثَّاني: مَا يَدُلُّ عَلَى مُعنَى، والثَّاني: مَا يَدُلُّ عَلَى مُسمَّى هُوَ بالنِّسبَةِ لَنَا أبعَاضٌ وأجزَاءٌ، ولكِنْ بالنِّسبَةِ للهِ لَا نقُولُ هَذَا،

فَيَجِبُ<sup>[۱]</sup> إِنْبَاتُهَا للهِ تعَالَى حقيقَةً عَلَى الوَجْهِ اللَّائِقِ بِهِ؛ بدَلِيلِ السَّمعِ والعَقْلِ<sup>[۱]</sup>:

أَمَّا السَّمْعُ: فَمِنْهُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَٱلْكِئَابِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِى آنزَلَ مِن قَبَلُ وَمَن يَكَفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَيْهِكَيْهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ [النساء:١٣٦].

فالإيهَانُ باللهِ يَتضمَّنُ: الإيهَانَ بصِفَاتِهِ.

والإيمَانُ بالكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ يَتضمَّنُ: الإيمَانَ بكُلِّ مَا جَاءَ فِيهِ مِنْ صِفَاتِ اللهِ، وكُونُ محمَّدٍ ﷺ رسولَهُ يَتضمَّنُ: الإيمَانَ بكُلِّ مَا أَخْبَرَ بِهِ عَنْ مُرسِلِهِ، وهُوَ اللهُ عَزَّفَجَلًّ[٢].

بَلْ نَقُولُ: هِيَ يَدٌ حقيقيَّةٌ، ووجْهٌ حقيقيٌّ، وعَيْنٌ حقيقيَّةٌ، وقَدَمٌ حقيقِيٌّ، وسَاقٌ حقيقيٌّ، ومَا أشَبَهَهَا<sup>(۱)</sup>.

[١] يَعْنِي: فِي الثُّبُوتيَّةِ.

[٢] وَسَبَقَ لَنَا أَنَّ الْمُرادَ بالدَّلِيلِ السَّمعيِّ الكِتَابُ والسُّنَّةُ.

[٣] هَذَا وَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنَ الآيَةِ عَلَى وُجُوبِ إِثْبَاتِ مَا أَخْبَرَ اللهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ أَوْ أَخْبَرَ بِهِ رَسُولُهُ ﷺ لَأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَنْزَلَ الكِتَابَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ فالإيمَانُ بالكِتَابِ إِيمَانٌ بمَنْ أَرْسَلَهُ، فلا جَرَمَ أنَّ الإيمَانَ بكُلِّ مَا إِيمَانٌ بمَنْ أَرْسَلَهُ، فلا جَرَمَ أنَّ الإيمَانَ بكُلِّ مَا جَاءَ فِي الكِتَابِ والسُّنَّةِ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ وصِفَاتِهِ واجِبٌ.

<sup>(</sup>١) وانظر: القاعدة الخامسة من قواعد في صفات الله تعالى.

وأمَّا العَقْلُ: فلأَنَّ اللهَ تعَالَى أَخْبَرَ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ، وهُوَ أَعْلَمُ بِهَا مِنْ غيرِهِ، و وأَصدَقُ قِيلًا، وأحسَنُ حَدِيثًا مِنْ غَيرِهِ [١]،

وفي الآية اختِلَافُ تعْبِير، قَالَ تعَالَى: ﴿وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِى اللَّفَيْ هَلْ يَقْتَضِي التَّفريقَ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِى اللَّفَيْ عَلَى اللَّفي التَّفريقَ اللَّفظِيُّ عَلَى أَن تَنَوُّلَ الشَّيءِ المعنويَّ؟ الجَوَابُ: نَعَمْ، قَالَ أَهْلُ العِلْمِ رَحَهُ اللَّهُ: ﴿نَزَّلَ ﴾ تَدُلُّ عَلَى أَن تَنَوُّلَ الشَّيءِ المعنويَّ؟ الجَوَابُ: نَعَمْ، قَالَ أَهْلُ العِلْمِ رَحَهُ اللَّهُ الْعَلْمِ وَمَهُ اللَّهُ عَلَىهُ وَأَوْلَ ٱلْكَتِهِكُةُ تَنزِيلًا ﴾ شَيئًا فشيئًا، كَمَا قَالَ عَنَهَ السَّماءِ الدُّنيَا يَأْتُونَ، ثُمَّ الثَّانيةِ، ثُمَّ الثَّالَثَةُ وهَكَذَا، والفرقان: ٢٥]، يعْنِي: أَنَّ ملائِكَة السَّماءِ الدُّنيَا يَأْتُونَ، ثُمَّ الثَّانيةِ، ثُمَّ الثَّالَثَةُ وهَكَذَا، والمَن اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَهَكَذَا، وَأَنْ اللهُ تَعْالَى: ﴿ وَلَمَذَا وَهَلَ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَيْ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى وَاللّهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَلَكُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللللهُ وَاللّهُ اللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ

[1] «وأمَّا العَقْلُ: فلأَنَّ اللهَ تعَالَى أَخْبَرَ بِهَا» أَيْ: بالصِّفَاتِ الشُّبوتيَّةِ «عَنْ نفسِهِ وهُوَ أَعْلَمُ بها» أي: بنفسِهِ «مِنْ غيرِهِ وأصدَقُ قِيلًا، وأحسَنُ حدِيثًا مِن غيره النَّهِ اللَّهَ اللهُ عَنْ نَفْسِهِ أَنْنَا نَقُولُ: إِنَّ اللهَ اللَّهُ عَنْ نَفْسِهِ أَنْنَا نَقُولُ: إِنَّ اللهَ عَنْ بَعْ الْحَبَرَ اللهُ عَنْ بَعْ اللهُ عَنْ نَفْسِهِ أَنْنَا نَقُولُ: إِنَّ اللهُ عَنْ بَعْ الصَّفَاتِ عَنْ نَفْسِهِ، ونحْنُ لَا نُشْتُ مِنَ الصَّفَاتِ إِلَّا مَا أَخْبَرَ اللهُ عَنْ بَعْ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ، وهُوَ أَعلَمُ بنَفْسِهِ مِنْ غيرِهِ.

فمثلًا: ﴿ ٱلرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥]، هَذَا خَبَرٌ صَادِرٌ عَنِ اللهِ عَزَّفَجَلَّ

وهُو عَالِمٌ بِذَلِكَ وصَادِقٌ سبحانَهُ فِيهَا يَقُولُ، والكَلامُ هُنَا واضِحٌ غَيرُ مُعقَّدِ وَلا مُشوَّشٍ، فإذَا قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ مَعْنَاهُ: اسْتَولَى. نَقُولُ: إذَا كَانَ هَذَا معْنَاهُ فأْتِ بدَلِيلٍ عَلَى هَذَا؛ لأَنَّ هَذِهِ الكَلِمَةَ وَرَدَتْ فِي القُرآنِ فِي سَبْعَةِ مَواضِعَ، لَيْسَ فِيهَا مَوضِعٌ وَاحِدٌ قَالَ اللهُ فيه: استَولَى لكَانَ كلامُهُ غيرَ فَا اللهُ فيه: استَولَى لكَانَ كلامُهُ غيرَ فَصِيحٍ، إِذْ إِنَّ (استَولَى) غيرُ (اسْتَوى)، فإذَا أَرَادَ بهذَا غَيرَ ظَاهِرِهِ مَعَ أَنَّهُ وَرَدَ فِي فَصِيحٍ، إِذْ إِنَّ (استَولَى) غيرُ (استَوى)، فإذَا أَرَادَ بهذَا غَيرَ ظَاهِرِهِ مَعَ أَنَّهُ وَرَدَ فِي عِدَّةِ مُواضِعَ، وَلَمْ يقُلْ فِيهَا وَلا فِي مَوضِعِ وَاحِدِ: (استَولَى)، عُلِمَ أَنَّهُ لَا يُريدُ هَذَا المعنَى، فتَفْسِيرُكَ (استَوى) بمَعْنَى (استَوْلَى)، يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ كَلامُ اللهِ نَاقَصًا مِنْ المعنَى، فتَفْسِيرُكَ (استَوى) بمَعْنَى (استَوْلَى)، يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ كَلامُ اللهِ نَاقَصًا مِنْ حَيْثُ البَيَانِ والفَصَاحَة؛ لأَنَّ التَّعْبِيرَ بَهَذَا عَنْ هَذَا بدُونِ قَرِينَةٍ وبِدُونِ أَنْ يأتِي ولَوْ وَرَادِكُ أَلْبَيَانِ، واللهُ عَرَّجَالً يقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ يُرِيدُ ٱللهَ لِلْ مَنَ النَّهُ لِلْكَامُ اللهُ عَلَيْكُمْ والسَاء:٢٦]، وخِلَافُ البَيَانِ، واللهُ عَرَقِبَلَ يقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ يُرِيدُ ٱلللهَ لِلْمَبَى لَكُمُ اللهَ اللهَ عَلَيْكُمْ . [النساء:٢٦]، وفَمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ .

ولهذا أيُّ إنسَانٍ يُحَاوِلُ إنكَارَ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ اللهِ نَقُولُ لَهُ: هَلْ أَخْبَرَ اللهُ عَنَجَلَ بَهَا عَنْ نَفْسِهِ؟ إِنْ قَالَ: لَا. فَقَدْ كَذَبَ، وإِنْ قَالَ: نَعَمْ. نقُولُ: أَأَنْتَ أَعَلَمُ اللهُ عَنَجَلَ بَهَا عَنْ نَفْسِهِ إِنْ قَالَ: اللهُ أَعلَمُ. قلْنَا: إِذَنْ: يَجِبُ علَيْكَ أَن أَمِ اللهُ وَالَى: اللهُ أَعلَمُ وَأَصَدَقُ قيلًا: فَهَا أَخْبَرَ اللهُ عَنَجَلَ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ تُومِنَ بَهَا وَلْ اللهَ تَعَالَى أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وأصدَقُ قيلًا: فَهَا أَخْبَرَ اللهُ عَنَقَبَلَ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَهُو صِدْقٌ ولأَن اللهَ تَعالَى أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وأصدَقُ الكَلَامِ، لَا يُمكِنُ أَن يَعتريَهُ الكَذِبُ، وأحسَنُ فَهُو صِدْقٌ ولأَن كَلامَ اللهِ أصدَقُ الكَلامِ، لَا يُمكِنُ أَن يَعتريَهُ الكَذِبُ، وأحسَنُ حَدِيثًا مِنْ غَيرِهِ فِي وُضُوحِهِ، وأُسلُوبِهِ، وبيانِهِ، وبلاغَتِهِ، وفصاحَتِهِ، ولذَاذَتِهِ عَلَى الكَالَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وضاحَتِهِ، ولذَاذَتِهِ عَلَى القَلْبِ، فاجْتَمَعَ في حَقِّ اللهِ تَعَالَى الكَهَالُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ومِنْ حَيثُ العِلْمِ، والصَّدْقِ، والبَيّانِ ولهَ المَالَقِهِ عَلَى الكَهَالُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ومِنْ حَيثُ العِلْمِ، والصَّدْقِ، والبَيّانِ ولهَذَا يَقُولُ المُؤلِّفُ: «فَوَجَبَ إِثْبَاتُهَا لَهُ كَيَا أَخْبَرَ بِهَا مِنْ غَيرِ تَودُ وَلُ المُؤلِّفُ: «فَوَجَبَ إِثْبَاتُهَا لَهُ كَيَا أَخْبَرَ بِهَا مِنْ غَيرِ تَودُهُ واللّهُ واللّهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فوَجَبَ إِثْبَاتُهَا لَهُ كَمَا أَخْبَرَ بِهَا مِنْ غَيرِ تَردُّدٍ، فَإِنَّ التَّردُّدَ فِي الخَيرِ إِنَّهَا يَتَأَتَّى حِينَ يَكُونُ الخَبَرُ صَادِرًا مَّنْ يَجُوزُ عَلَيْهِ: الجَهْلُ، أَوِ الكَذِبُ، أو العِيُّ، بحيثُ لا يُفصِحُ بِهَا يُريدُ<sup>[1]</sup>،

التَّرَدُّدَ فِي الخَبرِ إِنَّمَا يَتَأَتَّى حِينَ يَكُونُ الخبرُ صَادِرًا مَّنْ يَجُوزُ علَيْهِ: الجَهْلُ، أو الكَذِبُ، أو الكَذِبُ، أو الكِذِبُ، أو العِيُّ، بحيْثُ لَا يُفصِحُ بِهَا يُريدُ».

[1] الجَهْلُ وضدُّهُ: العِلْمُ، الكَذِبُ وضدُّهُ: الصِّدْقُ، العِيُّ وضِدُّهُ: البيَانُ والفصَاحَةُ، لَوْ جَاءَ رَجُلٌ يَعمَلُ نَجَّارًا إلى مَرِيضٍ وقَالَ: سَأَنْظُرُ هَذَا المَرِيضَ وقَامَ والفصَاحَةُ، لَوْ جَاءَ رَجُلٌ يَعمَلُ نَجَّارًا إلى مَرِيضٍ وقَالَ: سَأَنْظُرُ هَذَا المَريضَ وقَامَ يَكشِفُ بطنَهُ وصدرَهُ وجبهتهُ ورأْسَهُ وقَالَ: هَذَا المريضُ فِيهِ الدَّاءُ الفُلانيُّ. يَعْنِي: فِيهِ المَرْضُ الفُلانيُّ، فإنَّنَا لَا نُصدِّقُهُ؛ لأَنَّهُ جَاهِلٌ بهَذِهِ الصِّنَاعَةِ، لكِنْ لَوْ جَاءَنَا وَقَالَ: هَذَا الحَشَبُ لَا يَصلُحُ أَنْ نَجعَلَهُ أبوابًا، قَبِلْنَا قَولَهُ إذَا كَانَ صَدُوقًا؛ لأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ كَذُوبًا، فقَدْ يقُولُ: لَا يَصلُحُ أَنْ يكُونَ أبوابًا حتَّى يَشتريَهُ هُوَ، عَلَى كُلِّ حَالٍ: هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ يُشَخِّصُ مرضَ هَذَا المريضِ وَهُو نَجَّارٌ لَا نَقْبَلُهُ مَهُمَا كَانَ فِي الصِّدْقِ؛ لأَنَّهُ جَاهِلٌ.

ولَوْ جَاءَنَا رَجُلُ طَبِيبٌ جِيِّدٌ، فَجَاءَ إِلَى المَريضِ وبَدَأَ يكْشِفُ بطْنَهُ ورأَسَهُ وصدرَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا يَحَتَاجُ إِلَى عِلَاجٍ طَويلٍ عَريضٍ يُمكِنُ أَنْ يُكلِّفَكُمْ مبلغًا كبيرًا، وهَذَا الرَّجُلُ جيِّدٌ فِي الصِّنَاعَةِ ومَاهِرٌ فِي الطِّبِّ، لكنَّهُ غَيْرُ موثُوقٍ مِنْ جِهَةِ الحَبِر، يُمكِنُ أَن يَفعَلَ هَذِهِ الأَفَاعِيلَ حتَّى نُكثِرَ لَهُ الدَّراهِمَ، فإنَّنَا لَا نَثِقُ بقَولِهِ ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ بِصَادِقٍ.

ولَوْ جَاءَنَا رَجُلٌ ثَالِثٌ طَبِيبٌ جَيِّدٌ وهُوَ عَالِمٌ وصَدُوقٌ وأمِينٌ لكنَّنَا لَا نَعْرِفُ كلَامَهُ فإنَّنَا نَثِقُ بنَفْسِهِ، لكِنْ كَلامُهُ لَا نَثِقُ بِهِ؛ لأنَّنَا مَا فَهمْنَاهُ حَيْثُ نَقَصَ مِنْهُ بالنِّسبَةِ وكُلُّ هَذِهِ العُيوبِ الثَّلاثَةِ ممتَنِعَةٌ فِي حَقِّ اللهِ عَنَّقِجَلَ، فوَجَبَ قَبولُ خبرِهِ عَلَى مَا أُخْبَرَ بِهِ<sup>[۱]</sup>.

لَنَا الفَصَاحَةُ، أَمَّا كَلَامُ اللهِ عَنَّفَجَلَ عَنْ نَفْسِهِ وعَنْ غَيرِهِ عَنَّقَجَلَ فإنَّهُ كَلَامٌ صَادِرٌ عَنْ عِلْمِ لَا شَكَّ، وعَنْ صِدْقٍ لَا شَكَّ، وفِي أَحْسَنِ مَا يَكُونُ مِنَ البَلَاغَةِ لَا شَكَّ أيضًا، فَهَلْ يَبْقَى بَعْدَ هَذَا تَردُّدُ فِي اعْتِقَادِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ اللهِ تَعَالَى؟ أبدًا مَا يَبْقَى تَردُّدُ إِطْلَاقًا فِي أَنْ نَعَتَقِدَ مَا ذَلَّ عَلَيْهِ هَذَا الكِتَابُ العَزِيزُ.

[1] هَذَا دَلِيلٌ عَقِلِيٌّ، فَنَحْنُ لَا نعلَمُ الغَيب، ولَا نَعرِفُ عَنِ الغَيبِ إلَّا مَا أَخْبَرَنَا اللهُ عَرَّفَتِلَ بِهِ، وقَدْ أَخْبَرَنَا عَنْ نَفْسِهِ بِأَنَّهُ يَتَّصِفُ بكذَا وكَذَا، فوَجَبَ قَبولُهُ وَلاَنْنَا لاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَقُولَ: إِنَّهُ صَادِرٌ عَنْ جَهْلٍ. ولاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَقُولَ: إِنَّهُ كَذِبٌ. لأَنْنَا لاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَقُولَ: إِنَّهُ عَيِيٍّ -لَيْسَ فَصِيحًا-. كُلُّ هَذَا لاَ نَسْتَطِيعُهُ، فإذَنْ: يجِبُ ولاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَقُولَ: إِنَّهُ صَادِرٌ عَنْ عِلْم بِلاَ شَكِّ، وصَادِرٌ من صَادِقٍ بِلاَ شَكِّ أَنْ نُومِنَ بمُقْتَضَاهُ ولاَنَّهُ صَادِرٌ عَنْ عِلْم بِلاَ شَكِّ، وصَادِرٌ من صَادِقٍ بِلاَ شَكِّ اللهُ أَنْ نُومِنَ بمُقْتَضَاهُ ولاَنَّهُ صَادِرٌ عَنْ عِلْم بِلاَ شَكَّ، وصَادِرٌ من صَادِقٍ بِلاَ شَكِّ اللهُ أَنْ نُومِنَ بمُقَتَضَاهُ ولاَنَّهُ صَادِرٌ عَنْ عِلْم بِلاَ شَكَّ، وصَادِرٌ من صَادِقٍ بِلاَ شَكِّ اللهُ أَنْ نُومِنَ بمُقَتَضَاهُ ولاَنَهُ وَيَعَلَى اللهُ اللهُ مَنْ عَلَا أَنْ العُلْمَاءَ مِنْ المُعْتَقِلُ مَدُلُولِهِ، سَواءٌ عَلِمْنَا أَنَّ ذَلِكَ عَا يُقرُّه العَقلُ أَو لاَ يُقرُّهُ، مَعَ أَنَّ العُلْمَاءَ وَحَهُ أَللهُ يَقُولُ، لكِنْ يَأْتِي بِهَا تَحَارُ فِيهِ العُقُولُ، وَحَهُ أَللهُ يُعَرُّهُ مَا أَنَّ العُلْمَاءَ يَعْفِي اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ مَنْ شَاءَ مِنْ خَلقِهِ لاَعْقُولُ، ليَعْفَى اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ مَنْ شَاءَ مِنْ خَلقِهِ لاَعْقُولُ، العَقْلَ التَّامَّ، والفَهُمَ النَّاقِبَ، حَتَّى إِنَّ شَيخَ الإسلامِ الْنَ تيميَّةَ وَحَهُ اللهُ لا يَأْتِ لِكَاتِهُ وَتَعَلَى عَلَوْهُ الْعَقُلُ التَّامَّ، والفَهُمَ النَّاقِبَ، حَتَّى إِنَّ شَيغَ الإسلامِ النَّقَل والنَّقُل ) قَالَ فِي كِتَابِهِ (دَرَء تَعَارُضِ العَقْل والنَقْلِ) المُسمَّى بِ (العَقْل والنَّقِل) قَالَ: «إِنَّهُ لا يَأْتِ فَحَدُهُ الْحَبَّةُ حُجَّةً عَلَيْهِ (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: درء تعارض العقل والنقل (١/ ٣٧٤) ط. جامعة الإمام.

وهكَذَا نقُولُ فيهَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ اللهِ تَعَالَى، فإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعلَمُ النَّاسِ بِربِّهِ، وأصدُقُهم خَبَرًا، وأنصَحُهُم إرادَةً، وأفصحُهُم بَيَانًا الله فَوَجَبَ قَبُولُ مَا أَخْبَرَ بِهِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ [1].

كَلَامٌ عَجِيبٌ، أَيُّ إِنسَانٍ يَحتَجُّ عَلَى أَحَدٍ بحُجَّةٍ شرعيَّةٍ مِنَ الكِتَابِ والسُّنَةِ لَكِنْ عَلَى بَاطِلٍ، فإنَّ هَذَا سَيَكُونُ حُجَّةً عَلَيْهِ؛ لأَنَّ الله عَرَقَبَلَ يَقُولُ: ﴿ لَا يَأْنِيهِ الْكِنْ عَلَى بَاطِلٍ، فإنَّ هَذَا سَيَكُونُ حُجَّةً عَلَيْهِ؛ لأَنَّ الله عَرَقَبَلَ يَقُولُ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ﴾ [نصلت: ٤٤]، فإذَا قَالَ مُعطِّلٌ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنْ عَنْ مُ فَهُو كَلامُ شَيْ عُلْلُهُ عِلْ ثَقُولُ: نَعَمْ، فهُو كَلامُ اللهِ. نَقُولُ: هَذِهِ حَجَّةٌ عَلَيْكَ؛ لأَنَّ نَفْيَ المِثْلِيَّةِ يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ أَصْلِ الصِّفَةِ، فَنَفْيُ المِثْلِ لَا يُمكِنُ التَّاثُلُ فِيهِ بَيْنَ الآدميِّ والحَالِقِ المِثْلِ لَا شَكَ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ أَصْلٍ لا يُمكِنُ التَّاثُلُ فِيهِ بَيْنَ الآدميِّ والحَالِقِ المِثْلِ لَا يُمكِنُ التَّاثُولُ فِيهِ بَيْنَ الآدميِّ والحَالِقِ عَلَيْكِ وَمَذَا الَّذِي قَالَهُ شَيْخُ الْإِسلَامِ صَحِيحٌ، لكنَّهُ يحتَاجُ إلى فَهْمٍ ثَاقِبٍ وإيمَانٍ عَرَقِبٍ وإيمَانٍ عَرَابً عَلَى ثَبُوتِ أَنْ العَبْدِ قُويَ فَهِمُهُ لكِتَابِ اللهِ وسُنَّةِ رَسُولِهِ صَالِللهَ عَلَيْهُ وَسَالَةً عَلَيْهِ وَسَالَةً عَلَيْهُ وَسَالًا عَلْهُ وَيَا إِيمَانُ العَبْدِ قُويَ فَهِمُهُ لكِتَابِ اللهِ وسُنَّةِ رَسُولِهِ صَالِللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَةً عَلَيْهِ وَسَالًا مَا الْعَبْدِ قُويَ فَهِمُهُ لكِتَابِ اللهِ وسُنَّةِ رَسُولِهِ صَالَاللهَ عَيْهُ وَسَالَةً عَلَيْهِ وَسَالًا عَلَى عَلَيْهُ وَسَالًا عَلْهِ عَلَى الْعَبْدِ وَقِي فَهُمُهُ لَكِتَابِ اللهِ وسُنَّةِ رَسُولِهِ صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَالًا عَلَيْهِ وَسَالَهُ عَلَيْهُ وَسَالًا عَلَيْهِ وَسُولِهُ مَا عَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَنْهُ عَلَيْهُ وَسُلَامً عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَيْهِ وَالْتَهُ عَلَيْهِ وَسَالًا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعُلْمُ الْعَالْمُ الْعَلَامُ الْعَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّه

[1] فَهَا مِنْ نَبِيِّ بعثَهُ اللهُ عَزَقِجَلَ إِلَّا دَلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَير مَا يَرَاهُ خَيرًا لِمُمْ، وحذَّرَهُمْ مَا يَرَاهُ خَيرًا لِهُمْ، وحذَّرَهُمْ مَا يَرَاهُ شَرًا، فَهُوَ أَنصَحُ الخَلْقِ، ولَا شَيءَ مِنْ كَلَامِ البَشَرِ أَفصَحُ مِنْ كَلَامِ الرَّسُولِ صَلَّالِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ .

[٢] ولهَذَا يَحْكُمُ بعضُ العُلماءِ النَّقَاد الَّذِين جَرَتِ السُّنَّةُ فِي دِمَائِهِمْ وَمُحِّهِم وَعُظِّم وعظامِهِم عَلَى الحَدِيثِ بأَنَّهُ باطِلٌ وإنْ لم يعرفُوا سنَدَهُ؛ لأنَّ كَلَامَ النَّبِيِّ ﷺ فصِيحٌ بيِّنٌ ظَاهِرٌ، بمُجرَّدِ مَا تَسْمَعُهُ وَيَقِفُ فِي أُذُنِكَ، تَعرِفُ أَنَّهُ كَلَامُ الرَّسُولِ، حتَّى إنَّ بعضَ النَّاسِ آتَاهُ اللهُ تَعَالَى مِنْ حُسْنِ النُّطْقِ مَا يُشَابِهُ كَلَامَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ، ولا أَعْلَمُ أَحَدًا أَشْبَهُ كَلَامًا بكَلامِ الرَّسُولِ ﷺ مِنْ عَبْدِ اللهِ بنْ مسعُودٍ، فهُو رَضَائِللَهُ عَنْهُ إِذَا تَكَلَّمَ كَلَامَ كَانَمُ التَّهُ مَنْ نُبُوّةٍ.

والصِّفَاتُ السَّلبيَّةُ: مَا نَفَاهَا اللهُ سبحَانَهُ عَنْ نَفْسِهِ فِي كِتَابِهِ، أَوْ عَلَى لسَانِ رَسُولِهِ ﷺ، وَكُلُّها صِفَاتُ نَقْصِ فِي حَقِّهِ [١]

مسألَةٌ: كَيْفَ كَذَّب هؤلَاءِ المُعطِّلَةُ اللهَ عَنَقَجَلَ فِي الشَّيءِ الَّذِي يَصِفُ نفسَهُ فِيهِ، ولَوْ تكلَّمَ مَلِكٌ مِنْ مُلوكِ الدُّنيا عَنْ نفْسِهِ بشَيْءٍ يُريدُهُ هُوَ لَا يقْدِرُ عَلَيْهِ لَـمْ يُكذِّبُوهُ؟!

الجَوابُ: أهْلُ التَّعطِيلِ إِذَا كَانَ تَكذِيبُهُم بِالصِّفَةِ الحقيقيَّةِ تكذيبَ تأويلٍ، فهذَا قَدْ يُعذَرُونَ فِيهِ؛ لأَنَّهُم بزَعْمِهِمْ يُريدُونَ الحقّ، لَكِنْ ضَلُّوا عَنْهُ، وأمَّا إِذَا كَانَ تأويلُهُمْ تكذيبً - يَعْنِي: جَحَدُوا جَحْدَ تكذِيبٍ - ، مِثْلَ أَن يَقُولُوا: إِنَّ اللهَ لَمْ يَستَوِ عَلَى العَرْشِ؛ فَهَذَا كُفْرٌ ورِدَّةٌ عَنِ الإسلامِ، لكِنْ هُمْ لَا يَقُولُونَ: لَمْ يَستَوِ عَلَى العَرْشِ؛ لأَنَّهُمْ لَوْ قَالُوا هَذَا لكَفَرُوا ولا إشْكَالَ؛ إِنَّمَا يَقُولُونَ: إِنَّ اللهَ مُستو عَلَى العَرْشِ؛ لأَنَّهُمْ لَوْ قَالُوا هَذَا لكَفَرُوا ولا إشْكَالَ؛ إِنَّمَا يَقُولُونَ: إِنَّ اللهَ مُستو عَلَى العَرْشِ؛ للعَنْ معْنَى الاستِيلاءُ، إِنَّ اللهَ لَهُ يَدُ لكِنْ معْنَى اليدِ النَّعمَةُ العَرْشِ، لكِنْ معْنَى الاستِيلاءُ، إِنَّ اللهَ لَهُ يَدُ لكِنْ معْنَى اليدِ النَّعمَةُ أَو القُدرَةُ، ولَوْ أَنَّهُمْ جَحَدُوا جَحْدَ إِنْكَارٍ وتَكْذِيبٍ كَفَّرَنَاهُمْ ولَا نُبالِي بِهِمْ، لكِنْ أُو القُدرَةُ، ولَوْ أَنَّهُمْ جَحَدُوا جَحْدَ إِنْكَارٍ وتَكْذِيبٍ كَفَّرَنَاهُمْ ولَا نُبالِي بِهِمْ، لكِنْ أُو القُدرَةُ، ولَوْ أَنَّهُمْ عَلَيْهِ بِهَا يَقْتَضِيهِ؟ ثُمَّ نَقُولُ: إِنَّ رُجوعَكُمْ إِلَى العَقْلِ فِي هَذِهِ أَو لا يَحْتَمِلُهُ ويُحَدُمُ عَلَيْهِ بِهَا يَقْتَضِيهِ؟ ثُمَّ نَقُولُ: إِنَّ رُجوعَكُمْ إِلَى العَقْلِ فِي هَذِهِ الأُمُورِ مُخَالِفٌ للعَقْلِ صَرَاحَةً.

ووجْهُ ذَلِكَ: أَنَّهُم يُحَكِّمُونَ عَقُولَهُمْ بِالأُمورِ الغَيبيَّةِ، والأُمورُ الغيبيَّةُ لَا يُمكِنُ للإنسَانِ أن يُحيطَ بِهَا، فرُجُوعُهُمْ إلَى مَا لَيْسَ بِدَلِيلِ هَذَا لَا شَكَّ أَنَّهُ خِلَافُ العَقْلِ.

[١] كُلُّ مَا نَفَاهُ اللهُ عَنْ نَفْسِهِ فهِيَ صِفَاتُ نَقْصٍ في حَقِّهِ، وقَولُنَا: ﴿فِي حَقِّهِ»؛ لأنَّهَا قَدْ تَكُونُ في حَقِّ المخلُوقِ كَمَالًا، وهِيَ في حَقِّ الحَالِقِ نقْصٌ، «كالمَوْتِ، والنَّومِ، والجَهْلِ، والنِّسيَانِ، والعَجْزِ، والتَّعبِ». كَالْمُوتِ، وَالنَّومِ، وَالْجَهْلِ، وَالنِّسْيَانِ، وَالْعَجْزِ، وَالتَّعَبِ<sup>[1]</sup>؛ فَيَجِبُ نَفْيُهَا عَنِ اللهِ تَعَالَى -لِــَا سَبَقَ- مَعَ إِثْبَاتِ ضِدِّهَا عَلَى الوَجْهِ الأكْمَلِ<sup>[۲]</sup>،....

[1] فهَذِه منفيَّةٌ عَنِ اللهِ عَنَّقَبَلَ؛ لأنَّهَا كُلُّها نَقْصٌ في حَقِّه، فالمَوتُ: نَقْصٌ في حَقِّه تعَالَى، وهُوَ في حَقِّ الآدمِيِّ قَدْ يَكُونُ كَهَالًا مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُؤمِنًا يَنْتَقِلُ مِنْ جَهَةِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُؤمِنًا يَنْتَقِلُ مِنْ حَسَنٍ إلى أحسَنَ، والنَّومُ: نَقْصٌ فِي حَقِّ اللهِ تَعَالَى، وفي حَقِّ الآدمِيِّ كَهَالٌ؛ ولهَذَا إِذَا مَرِضَ الإنسَانُ لَا ينَامُ، لكِنْ مَعَ ذَلِكَ هُوَ في حَقِّهِ كَهَالٌ دالٌّ عَلَى النَّقصِّ؛ وذَلِكَ لأنَّ الإنسَانَ نَاقِصٌ يَحْتَاجُ إِلَى اسْتِرَاحَةٍ مِنْ نَوْمٍ عَنْ تَعَبٍ مَاضٍ، وإلى تجدِيدِ وَذَلِكَ لأنَّ الإنسَانَ نَاقِصٌ يَعْتَاجُ إِلَى اسْتِرَاحَةٍ مِنْ نَوْمٍ عَنْ تَعَبٍ مَاضٍ، وإلى تجدِيدِ نَشَاطٍ لعَمَل مُستقبَلِ.

والجَهْلُ والنِّسيَانُ، فالجَهْلُ: عدَمُ العِلْمِ، وهُوَ سَابِقٌ عَلَى العِلْمِ، والنِّسيَانُ: نِسْيَانُ مَا عَلِمَ، وهُوَ لَاحِقٌ بالعِلْمِ.

والعجْزُ والتَّعَبُ، فالعَجْزُ: عدَمُ القُدرَةِ بالكُليَّةِ، والتَّعبُ: هُوَ القُدرَةُ مَعَ تَعَبٍ، وضِدُّ التَّعبِ القُوَّةُ، وضِدُّ العَجْزِ القُدرَةُ، فاللهُ تَعَالَى مُنزَّهٌ عَنْ هَذِهِ الصِّفَاتِ؛ لأنَّهَا صِفَاتُ نَقْصٍ.

[٢] فاللهُ عَرَّجَلَ لا يَمُوتُ لكَمَالِ حَيَاتِهِ، لَا يَظلِمُ لكَمَالِ عدلِهِ، لَا يَجَهَلُ لكَمَالِ عِلْمِهِ، لَا يَنْمُ لكَمَالِ حَيَاتِهِ؛ لأنَّ النَّومَ لَا يَكُونُ إلَّا لَمَنْ عَلَمِهِ، لَا يَنْسَى لكَمَالِ عِلْمِهِ أَيضًا، لَا يَنَامُ لكَمَالِ حَيَاتِهِ؛ لأنَّ النَّومَ لَا يَكُونُ إلَّا لَمَنْ حَيَاتُهُ نَاقِصَةٌ حَيْثُ يَحْتَاجُ إلى رَاحَةٍ ممَّا سَبَقَ، وإلى تَجَدِيدِ نشَاطٍ للمُستقبَلِ؛ ولهَذَا كَانَ أهلُ الجنَّةِ لَا يَنَامُونَ لكَمَالِ حَيَاتِهِمْ، وكَمَالِ تنَعُّمِهم، إذْ لَوْ نَامُوا لدَّلَ ذَلِكَ عَلَى استِرخَاءِ البَدَنِ، وعَلَى حَاجَتِهِ للرَّاحَةِ، وفَاتَهُمْ مِنَ التَّنَعُمِ بِمِقْدَارِ مَا اسْتَغْرَقَ نَومُهُمْ.

والغَفْلَةُ ضِدُّهَا كَمَالُ المَرَاقَبَةِ؛ فلِكَمَالِ مُراقَبَتِهِ لَا يَغْفُلُ وَلَا يَشْغَلُه شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ،

وأمَّا قولُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ سَنَفُرُغُ لَكُمْ أَيْدُ ٱلنَّقَلَانِ ﴾ [الرحن: ٣١]، فليسَ المعْنَى أَنَّهُ كَانَ بالأوَّلِ مَشْغُولًا عنْهُ، لَكِنْ هَذَا مِنْ بَابِ التَّهدِيدِ؛ ولهَذَا قَالَ بعدَهَا: ﴿ يَمَعْشَرَ لَا إِنِ الشَّطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَآنفُذُوا ﴾ [الرحن: ٣٣]، فسنَفْرُغُ تهدِيدٌ بِلَا شَكِّ، ليسَ معْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ مَشْغُولًا بالأوَّلِ، مِثْلَمَا تَقُولُ لوَلَدِكَ إِذَا أَردْتَ أَن تُهِيبُهُ: أَنَا لَوْ أَتفرَغُ لَكَ سَأُوريكَ.

واعْلَمْ أَنَّ الْمُعطِّلَةَ يَفرَحُونَ إِذَا قُلْنَا بِصِفَاتِ النَّفْي؛ لأَنَّ أَصْلَ مَذَهَبِهِمُ النَّفيُ إلَّا مَا أَثْبَتَهُ العقْلُ على قاعدَتِهِمْ، فَهَلِ النَّفْيُ الَّذِي نَحْنُ نَنفِيهِ عَنِ اللهِ هُوَ مُجُرَّدُ نَفْيٍ، كَمَا تَقُولُ المُعطِّلَةُ، أَوْ هُوَ نَفْيٌ لثُبُوتِ كَمَالِ ضِدِّهِ؟

الجَوابُ: الثَّانِي، لكِنْ هُمْ يَفْرَحُونَ بِالنَّفْيِ الْمُجَرَّدِ، أَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ والجَهَاعَةِ فيقُولُونَ: إِنَّهُ لَا يُمكِنُ أَن يُوجَدَ في صِفَاتِ اللهِ عَرَقَجَلَ نَفْيٌ مجرَّدٌ، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ هَذَا النَّفْيُ لِإِثْبَاتِ الكَهَالِ -فَإِذَا قُلْتَ مَثَلًا: فُلَانٌ قَويٌّ لا يَضْعُفُ عَنْ حَمْلِ هَذِهِ الصَّحْرَةِ؛ لكَهَالِ قُوَّتِهِ. يعْنِي: أَنَّهَا قُوَّةٌ لَا يلحَقُهَا ضَعْفٌ-، فكُلُّ صِفَاتِ اللهِ عَزَقِجَلَ المنفيَّة كُلُّها تَتضمَّنُ كَهَالًا، أَيْ: تتضمَّنُ أَمرًا ثبوتيًّا هُوَ الكَهَالُ.

وبذَلِكَ يحصُلُ الفَرقُ بيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ والجَهَاعَةِ وبيْنَ المُعطِّلَةِ؛ لأَنَّ المُعطِّلَةَ يَضِفُونَ اللهِ عَنَّيَجَلَّ بصِفَاتِ النَّفْي المَحضِ، أَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ والجَهَاعَةِ فيقُولُونَ: إِنَّ الصِّفَةَ الَّتِي نَفَاهَا اللهُ عَنَّ عَنْ نَفْسِهِ تَعْنِي إثباتَ كَهَالِ الضِّدِ، ويجِبُ أَن تَعتقِدَ الصِّفَةَ الَّتِي نَفَاهَا اللهُ عَنَّ عَنْ نَفْسِهِ تَعْنِي إثباتَ كَهَالِ الضِّدِ، ويجِبُ أَن تَعتقِدَ الصَّفَةَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ لَا ينامُ الكَهَالِ حيَاتِهِ وقيوميَّتِهِ، لَا مُجَرَّد أَنَّهُ لَا يَنَامُ لِكَهَالِ حيَاتِهِ وقيوميَّتِهِ، لَا مُجَرَّد أَنَّهُ لَا يَنَامُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ لَا يَنَامُ لِكَهَالِ حيَاتِهِ وقيوميَّتِهِ، لَا مُجُرَّد أَنَّهُ لَا يَنَامُ لِكَهَالِ حيَاتِهِ وقيوميَّتِهِ، لَا مُجَرَّد أَنَّهُ لَا يَنَامُ لَكَهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وذَلِكَ لأَنَّ مَا نَفَاهُ اللهُ تَعَالَى عَنْ نَفْسِهِ فالْمَرَادُ به بِيَانُ انتَفَائِهِ؛ لثُبُوتِ كَهَالِ ضِدِّهِ، لَا لمُجرَّدِ نَفْيِهِ<sup>[1]</sup>؛ لأَنَّ النَّفْيَ لَيْسَ بكَمَالٍ، إلَّا أَنْ يَتَضَمَّنَ مَا يدُلُّ عَلَى الكَهَالِ<sup>[1]</sup>، وذَلِكَ لأَنَّ النَّفيَ عَدَمُ<sup>[1]</sup>، والعَدَمُ لَيْسَ بشَيْءٍ، فضلًا عَنْ أَنْ يكُونَ كَهَالُاً اللهَ

لأنَّ مُجُرَّدَ انتفَاءِ النَّومِ لَيْسَ كَمَالًا، فالجِدَارُ مَثلًا لَم نَرَهُ يومًا نائيًا، فيَجِبُ أَن نؤمِن بأنَّ اللهَ لَا يَنَامَ لكَمَالِ حيَاتِهِ وقيوميَّتِهِ، كَذَلِكَ: ﴿ وَمَا مَسَنَا مِن لَغُوبٍ ﴾ أَيْ: مِنْ تعَبِ وإعياءٍ، فلا يكفي أَنْ نُؤمِنَ بأنَّ اللهَ تعَالَى لَمْ يَتْعَبْ فَقَطْ، بَلْ نُؤمِنُ بأَنَّهُ لَمْ يَتْعَبْ لِكَمَالِ قُوَّتِهِ، وإلَّا لقُلْنَا مَثَلًا: إنَّ العَمُودَ هَذَا عَلَيْهِ جِسْرٌ يَحْمِلُ السَّقْف، وهُو لَا يَتْعَبُ لِكَمَالِ قُوَّتِهِ، وإلَّا لقُلْنَا مَثَلًا: إنَّ العَمُودَ هَذَا عَلَيْهِ جِسْرٌ يَحْمِلُ السَّقْف، وهُو لَا يَتْعَبُ لِكَمَالِ قُوِّتِهِ، وإلَّا لقُلْنَا مَثَلًا: إنَّ العَمُودَ هَذَا عَلَيْهِ جِسْرٌ يَحْمِلُ السَّقْف، وهُو لَا يَتُعَبُ أَبُدًا، ولَا سَمِعْنَا يَومًا مِنَ الأَيَّامِ أَنَّهُ قَالَ: تَعِبْتُ، إِذَنْ: لَا يَكْفِي أَنْ نَعْتَقِدَ انتفَاءَ هذَا المَنِيِّ عَنِ اللهِ تَعَالَى، بَلْ لَا بُدًّ أَنْ نُضِيفَ إِلَى ذَلِكَ إِثْبَاتَ كَمَالِ الضِّدِ.

[1] مَا نَفَاهُ اللهُ لَيسَ المُرادُ بذَلِكَ أَن نَعْلَمَ أَنَّهُ مُنتَفٍ عَنِ اللهِ، ولكِنْ لِنَعْلَمَ أَنَّ اللهَ موصُوفٌ بكَمَالِ ضِدِّ هَذَا الشَّيءِ، أَوْ بضِدِّ هَذَا الشَّيءِ عَلَى الكَمَالِ ولَا يُمكِنُ أَنْ يَكُونَ لُجرَّدِ نَفْيِهِ.

[٧] هَذِهِ قَاعِدَةٌ ذَكَرَهَا أَهْلُ العِلْمِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي صِفَاتِ اللهِ عَنَّهَ َلَ وغيرِهَا.

[٣] فقولُكَ: لَمْ يَقُمْ زَيدٌ، فالقِيَامُ معدُومٌ؛ لأنَّ كُلَّ نَفْي فَهُوَ عَدَمٌ.

[٤] كَمَا قَالَ شيخُ الإسلَامِ رَحَمَهُ اللّهُ، فالنَّفْيُ المُجرَّدُ عَدَمٌ مَحْضٌ، والعَدَمُ لَيْسَ بشَيْءٍ، فهُوَ عَدَمٌ عَلَى اسْمِهِ، وإذَا لَمْ يَكُنْ شَيْئًا لَم يَكُنْ كَمَالًا؛ لأنَّ أصلَهُ غيْرُ مَوجُودٍ حتَّى نقُولَ: إنَّهُ كَمَالٌ أوْ غَيْرُ كَمَالٍ؛ ولذَلِكَ قَالَ: «والعَدَمُ لَيْسَ بشَيْءٍ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يكُونَ كَمَالًا». ولأَنَّ النَّفْيَ قَدْ يَكُونُ لَعَدَمِ قَابِليَّةِ المَحَلِّ لَهُ، فَلَا يَكُونُ كَمَالًا [1] كَمَا لَوْ قُلْتَ: الجِدَارُ لَا يَظلِمْ [1]، كَمَا فِي قَوْلِ الجِدَارُ لَا يَظلِمْ [1]، كَمَا فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ (1):

قُبِيِّكَ قُبِيِّكَ لَا يَغْ لِدِرُونَ بِذَمَّ قِ لَا يَظْلِمُونَ النَّاسَ حَبَّةَ خَرْ دَلِ [1]

[٢] ولَا يُمكِنُ لأَحَدِ أَنْ يمدَحَ الجِدَارَ؛ لكون لَا يظْلِمُ؛ لأَنَّهُ لَا يَقبَلُ أَصلًا المُدْحَ والثَّنَاءَ؛ نَعَمْ لَكَ أَن تَقُولَ: إِنَّ هَذَا الجِدَارَ قَويٌّ. إِذَا كَانَ بِنَاؤُهُ مُحكمًا، لكِنْ تُريدُ أَن تَنْفِيَ عَنْهُ صِفَةَ نقْص لإثْبَاتِ كَمَالِ الضِّدِّ! لا يُمكِنُ.

[٣] فالحَاصِلُ: أنَّ النَّفيَ المُجرَّدَ قَدْ يكُونُ لعَدَمِ القَابِليَّةِ، بَلْ قَدْ يكُونُ للعَجْزِ عَنْ هَذِهِ الصَّفَةِ المَنفيَّةِ فيكُونُ ذَلِكَ نَقْصًا، مَعَ أنَّ الأَصْلَ أنَّ نَفْيَ العَيبِ مَدَحٌ وكَمَالُ، لكِنْ قَدْ يكُونُ للعَجْزِ عَنِ القِيَامِ بِهِ فيكُونُ وكَمَالُ، لكِنْ قَدْ يكُونُ للعَجْزِ عَنِ القِيَامِ بِهِ فيكُونُ نقصًا، كَمَا فِي قَولِ الشَّاعِرِ:

قُبِيًّا لَــةٌ لَا يَغْ ــدِرُونَ بِذِمَّــةٍ وَلَا يَظْلِمُونَ النَّاسَ حَبَّة خَرْدَلِ

[٤] «قُبِيِّلَةٌ لَا يَغْدُرُونَ بِذِمَّةٍ» يعْنِي: إِذَا عَاهَدُوا وَفَوْا، «ولَا يَظْلِمُونَ النَّاسَ حَبَّةَ خَـرْدَلِ» يَعْنِي: إِذَا عَامَلُوا النَّاسَ لَا يُمكِنُ أَنْ يظْلِمُوهُـمْ أَبَدًا، وهُـوَ يُريدُ بَهُذَا الذَّمَّ، والدَّلِيلُ عَلَى إِرَادَتِهِ الذَّمَّ التَّصغِيرُ فِي قَولِهِ: «قُبيِّلَةٌ». يَعنِي: لَيسُوا بشَيْءٍ،

<sup>(</sup>١) البيت للنجاشي الحارثي، انظر: زهر الآداب (١/ ٣١).

وقولُ الآخَرِ (١):

لَكِنَّ قَوْمِي وَإِنْ كَانُوا ذَوِي حَسَبٍ [١] لَيْسُوا مِنَ الشِّرِّ فِي شَيْءٍ وَإِنْ هَانَا [١]

قَدْ يَقُولُ قَائِلٌ: إِنَّهُ قَدْ يُرادُ بِالتَّصِغِيرِ التَّملِيحُ والتَّودُّدُ، مثْلَمَا تقُولُ لِخَادِمِكَ: يَا غُليِّم تَعَالَ؛ تُريدُ بِذَلِكَ التَّلطُّفَ مَعَهُ والتَّحبُّبَ إلَيْهِ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَبْنِ عَبَّاسٍ رَضَائِنَهُ عَنْهَا: "يَا غُليِّمُ أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ "(٢) بَدَلَ: "يَا غُليِّمُ أَلَا أُعلِّمُكَ كَلِمَاتٍ "(١) بَدَلَ: إنَّ الْمُرادَ بَهَذَا التَّملِيحُ، فنقُولُ: إنَّ الأَصْلَ فِي التَّصغِيرِ التَّحقِيرُ، فَلَا نَعْدِلُ عَنِ الأَصْلِ إلَّا بِدَلِيلٍ، ولَا دَلِيلَ هُنَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ المَرَادَ بِذَلِكَ هُو التَّملِيحُ، وَدَاتِم فِي الْحُصُومَاتِ إِذَا أَرَادَ الإِنسَانُ أَن يَتَدَّرَجَ فِي الحُصُومَةِ إِلَى هُو التَّملِيحُ، وَدَاتِم فَيَالُ مَثَلًا: هَذَا قُولُكَ: يَا حُمَيدُ -تصغِيرُ حَدِد-، أَوْ هَذَا أَرُادَ التَّحقِيرَ. وَلَا كُلِيلُ مُنَدُّ -تصغِيرُ حَدِد-، أَوْ هَذَا قُولُكَ: يَا حُمَيدُ -تصغِيرُ حَدِد-، أَوْ هَذَا قُولُكَ: يَا حُمَيدُ -تصغِيرُ حَدِد-، أَوْ هَذَا قُولُكَ: يَا حُمَيدُ -تصغِيرُ حَدِد اللهِ - يُريدُ بِذَلِكَ التَّحقِيرَ.

[١] وفي رِوَايَةٍ: «ذَوِي عَدَدٍ».

[7] فهَذَا الرَّجُلُ يقُولُ: إنَّ قَومِي وإنْ كَانُوا كَثِيرِينَ أَوْ كَانُوا ذَوي حَسَبٍ لَيْسُوا مِنَ الشَّرِّ فِي شيء وإن هَانَا، فيَنْفِي عنْهُمْ أَنْ يَكُونُوا مُمَارِسِينَ للشَّرِّ أَوْ وَاقِعِينَ فَيْسُوا مِنَ الشَّرِّ فِي شيء وإن هَانَا، فيَنْفِي عنْهُمْ أَنْ يَكُونُوا مُمَارِسِينَ للشَّرِّ أَوْ وَاقِعِينَ فِي الشَّرِّ وإنْ هَانَا، وإذَا سَمِعْتَ هَذَا تَظُنَّهُ مَدْحًا، بَلْ هُوَ مِنْ تَأْكِيدِ الذَّمِّ بِهَا يُشبِهُ اللَّرَ وَإِنْ قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ:

لَوْ كُنْتُ مِنْ مَازِنٍ لَـمْ تَسْتَبِحْ إِبِلِي بَنُو اللَّقِيطَةِ مِنْ ذُهْلِ بْنِ شَـيْبَانَا

<sup>(</sup>۱) هو لقريط بن أنيف؛ انظر: شرح الحماسة للتبريزي (۱/ ۱۰)، شرح الحماسة للمرزوقي (۱/ ۲٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٣٠٧).

يعْنِي: لَوْ كُنْتُ مِنْ هَذِهِ القَبيلَةِ مَا اسْتَبَاحَتْ إِيلِي بَنُو اللَّقِيطَةِ مِنْ ذُهل بن شَيبانَ وَهَذَا ذَمُّ؛ إِلَى أَنْ قَالَ:

## فَلَيْتَ لِي بِهِمْ قَوْمًا إِذَا رَكِبُوا شَنُّوا الْإِغَارَةَ فُرْسَانًا وَرُكْبَانَا

«لَيْتَ لِي بِهِمْ» البَاءُ هُنَا للبدَليَّةِ، يَعْنِي: لَيْتَ لِي بدَهَمُ قَوْمًا إِذَا رَكِبُوا شَنُوا الإِغَارَةَ، تَمَنَّى أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَأْتِي ببدَلِهِمْ مِنَ الَّذِينَ يَشَنُّونَ الإِغَارَةَ جَمِيعًا أَوْ وُحْدَانًا؛ لأَنَّ قومَهُ لَا يَشْنُونَ الإِغَارَةَ وَلَا يَفُكُّونَ إِبِلَ أَصَحَابِهِمْ مِنَ الْعَدوِّ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى لأَنَّ قومَهُ لَا يَشْنُونَ الإِغَارَةَ ولا يَفُكُّونَ إِبِلَ أَصَحَابِهِمْ مِنَ الْعَدوِّ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى عَجْزِهِمْ، وأَنَّهُ لَا خَيْرَ فِيهِمْ، حَيْثُ تُؤْخَذُ إِبِلُ أَصَحَابِهِمْ مِنْ بَيْنِ أَيدِيهِمْ، ورُبَّهَا يُبَرِّكُونَ عَلَى الآخِذِ.

الْخُلَاصَةُ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يُوصَفُ بِالنَّفْيِ المَحْضِ:

أُوَّلًا: لأَنَّ النَّفيَ المحْضَ عَدَمٌ مَحْضٌ، والعَدَمُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ كَهَالًا.

ثَانِيًا: لأَنَّ نَفْيَ الشَّيْءِ عَنِ الشَّيءِ قَدْ يَكُونُ لَعَدَمِ قَابِليَّتِهِ لَهُ، لَا لِكَمَالِهِ الَّذِي أَوْجَبَ أَنْ يَنْتَفِيَ عَنْهُ، مِثْلَ قَولِنَا: الجِدَارُ لَا يَظْلِمُ.

ثَالثًا: ولأَنَّ النَّفيَ قَدْ يَكُونُ للعَجْزِ عَنْ هَذَا المَنفِيِّ فَيَكُونُ النَّفيُ حينَئذِ نَقْصًا، فإذَا قُلْتَ: هَذَا الرَّجُلُ لَا يَغْدِرُ بالعَهْدِ. فهَذَا يَخْتَمِلُ أَنَّهُ لَا يَغْدِرُ بالعَهْدِ لكَمَالِ وَفَائِهِ، وحينَئِذٍ يَكُونُ كَمَالًا، ويَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَا يَغدِرُ بالعَهْدِ؛ لأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ، فهُوَ يَخَافُ لَوْ غَدَرَ بالعَهْدِ؛ لأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ، فهُوَ يَخَافُ لَوْ غَدَرَ بالعَهْدِ هَذِهِ المَّرَّ وَاعَلَيْهِ مَرَّاتٍ فَمَرَّاتٍ حَتَّى يُتَلِفُوهُ، فَهَذَا لعَجْزِهِ.

مثَالُ ذَلِكَ [1]: قولُهُ تعَالَى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان:٥٨]، فنَفْيُ المَوتِ عَنْهُ يَتضمَّنُ كَمَالَ حَيَاتِهِ.

مثَالٌ آخَرُ: قولُهُ تعَالَى: ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٩]، نَفْيُ الظُّلمِ عَنْهُ يَتضَمَّنُ كَمَالَ عَدْلِهِ [١].

مثَالٌ ثَالِثٌ: قولُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُۥ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [فاطر:٤٤]، فنَفْيُ العجْزِ عَنْهُ يَتضمَّنُ كَمَالَ عِلْمِهِ وقُدْرَتِهِ؛ ولهَذَا قَالَ بَعْدَهُ: ﴿إِنَّهُۥكَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾[٢]؛

فالحَاصِلُ: أَنَّهُ يَجِبُ علَيْنَا نَحْوَ صِفَاتِ اللهِ تعَالَى الَّتِي نَفَاهَا اللهُ عَنْ نَفْسِهِ أَن نُؤمِنَ بانْتِفَائِهَا، لَا بمُجرَّدِ الانتفَاءِ، ولكِنْ لإِثْبَاتِ كَمَالِ ضِدِّهَا، وإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الصِّفَاتُ مَنفيَّةً؛ لثُبوتِ كَمَالِ ضِدِّهَا صَارَتْ صِفَةَ كَمَالٍ، وهَذَا أَمْرٌ مُهِمٌّ يَجِبُ أَنْ يُلاحَظَ.

[1] «مِثَالُ ذَلِكَ» يَعْنِي: مِثْل صِفَاتِ النَّفْيِ، «قولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلْحَيِّ اللَّهِ عَنَايِهِ اللَّهُ عَالَى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ اللَّهِ عَنَايِهِ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَنْهُ يَتَضَمَّنُ كَمَالَ حَيَاتِهِ » عَنَّهَ عَلَ.

[٢] وقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴾ [طه:١١٢]، الظُّلْمُ: زيادَةُ السَّيِّئَاتِ، والهضْمُ، نَقْصُ الحَسَنَاتِ، وواللهِ مَا نَخَافُ هَذَا، بَلْ نَعْلَمُ أَنَّ جَزَاءَ رَبِّنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى دَائِرٌ بَيْنَ أَمْرِينِ لَا ثَالِثَ لَهُمَا؛ إمَّا فَضْلٌ، وإمَّا عَدْلٌ، فَلَا يُمكِنُ أَنْ يُوجَدَ فِيهِ جَوْرٌ أو ظُلْمٌ، إمَّا فَضْلٌ: الحَسَنَةُ بِعَشَرَةِ أَمْثَالِهَا، وإمَّا عَدْلٌ، السَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا، وإمَّا عَفْوٌ عَنِ السَّيِّئَةِ، فيكُونُ دَاخِلًا في الأوَّلِ، وهُو الفَضْلُ.

[٣] ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ ﴾ اللَّامُ هَذِهِ لَا يُمكِنُ أَن نَقُولَ: إنَّهَا للتَّعلِيلِ،

لأَنَّ العَجْزَ سَبَبُهُ: إمَّا الجَهْلُ بأسبَابِ الإيجَادِ، وإمَّا قُصورُ القُدرَةِ عنْهُ؛ فلِكَمَالِ عِلْمِ اللهِ تَعَالَى وقُدرَتِهِ لَمْ يَكُنْ ليُعجِزَهُ شَيْءٌ في السَّمَوَاتِ ولَا فِي الْأَرْضِ[1]. عِلْمِ اللهِ تَعَالَى وقُدرَتِهِ لَمْ يَكُنْ ليُعجِزَهُ شَيْءٌ في السَّمَوَاتِ ولَا فِي الْأَرْضِ[1]. وبهَذَا المثَالِ عَلِمْنَا أَنَّ الصِّفَةَ السَّلبيَّةَ قَدْ تتضَمَّنُ أَكْثَرَ مِنْ كَمَالٍ [1].

وَلَا يُمكِنُ أَنْ نَقُولَ: إِنَّهَا للعَاقِبَةِ، بَلْ هِيَ لتَأْكِيدِ النَّفْيِ؛ ولهَذَا تُسمَّى لَامَ الجُحودِ -أَيِ: النَّفْيِ-، ولَامُ الجُحُودِ هِيَ الَّتِي تَأْتِي بَعْدَ كَوْنٍ مَنْفِيٍّ، سَوَاءٌ (مَا كَانَ) أَوْ (لَـمْ يَكُنْ).

فَهُنَا ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُۥ وَفِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ﴾ [النساء:١٦٨]، نُسمِّي هَذِهِ اللَّامَ لَامَ الجُنْحودِ والفِعْلُ بعدَهَا منصُوبٌ بِهَا عَلَى رَأْيِ الكُوفيينَ -وبِهِ نَأْخُذُ؛ لأَنَّهُ أَيسَرُ -، أو بـ(أَنْ) مُضمَرَةٍ عَلَى رَأْيِ البَصريينَ، ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَنَوْتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ لَا يُعجِزُهُ إعدَامُ الموجُودِ ولَا إيجَادُ المعدُومِ، والتَّعلِيلُ: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾.

و﴿ كَانَ ﴾ هُنَا هَلْ نقُولُ: إنَّها مسلوبَةُ الزَّمَانِ. أو نَقُولُ: إنَّهَا فِيهَا مَضَى؟

الجَوَابُ: نقُولُ: إنَّهَا مسلُوبَةُ الزَّمَانِ، ولكنَّهُ يُؤتَّى بِهَا لتَأْكِيدِ اتَّصَافِ اسْمِهَا بِهَا دَلً عَلَيْهِ خبرُهَا، فهِيَ إذَنْ للتَّوكِيدِ والثُّبوتِ، وليْسَتْ للزَّمَانِ.

[1] لَوْ قِيلَ لإِنسَانٍ لَا يَعرِفُ: أَصْلِحْ لَنَا هَذَا الجِهَازَ. فإنَّهُ لَا يُمكِنُ أَن يُصلِحَهُ وذَلِكَ لإنسَانٍ لَا يُعرِفُ: أَصْلِحْ لَنَا هَذَا الجِهَازُ، لكنَّهُ يُصلِحَهُ وذَلِكَ لجهلِهِ، ولَوْ قُلْنَا ذَلِكَ لأشلَّ قَدْ دَرَسَ كَيْفَ يُصنَعُ هَذَا الجِهَازُ، لكنَّهُ لَا يَعجِزُهُ شَيْءٌ. لَا يَستَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ فإنَّهُ لَنْ يُحِدِثَ شَيْئًا لعَجْزِهِ، واللهُ عَنَّهَجَلَّ لَا يُعجِزُهُ شَيْءٌ.

[٧] كَمَا هُنَا، فنَفْيُ العَجْزِ تَضمَّنَ شَيئَينِ هُمَا: كَمَالُ العِلْمِ، وكَمَالُ القُدرَةِ.

القَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ: الصِّفَاتُ النُّبُوتيَّةُ صِفَاتُ مَدْحٍ وكَمَالِ<sup>[1]</sup>، فكُلَّمَا كَثُرَتْ وتَنوَّعَتْ دَلَالَاثُهَا ظَهَرَ مِنْ كَمَالِ المَوصُوفِ بِهَا مَا هُوَ أَكْثَرُ<sup>[۲]</sup>:

مسأَلَةٌ: قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ مَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النمل: ٥٩] هَلْ هَذَا مِنَ الصِّفَاتِ السَّلبيَّةِ؟

الجَوابُ: لَا، بَلْ ثُبُوتيَّةُ؛ لأنَّ هَذِهِ فيهَا إثْبَاتُ أنَّ اللهَ عَرَّقِبَلَ خَيْرٌ مِنْ أَصْنَامِهِمْ، وقَارَنَ اللهُ عَرَّقِبَلَ بَيْنَ نَفْسِهِ والأصنَامِ؛ لأنَّ هَوُلاءِ يَدَّعُونَ أنَّ للأصنَامِ حَقًّا كَحَقِّ اللهِ تَعَالَى، فتَحدَّاهُم بقَولِهِ: ﴿ مَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ وهُمْ بأنفْسُهم يُقرُّونَ بأنَّ اللهَ عَرَقَبَلَ خَيْرٌ، فَهُو الَّذِي خَلَقَهُمْ، ورَزَقَهُمْ، ويُنجِّيهِمْ فِي ظُلَمَاتِ البَرِّ والبَحْرِ.

[١] هَذَا لَا إِشْكَالَ فِيهِ، وَقَدْ سَبَقَ لَنَا: أَنْ كُلَّ صِفَةٍ أَثْبَتَهَا اللهُ عَنَّقَبَلَ لَنَفْسِهِ فهِيَ صِفَةُ كَمَالٍ لَيْسَ فِيهَا نَقْصٌ.

[٢] فَإِذَا قُلْتَ مَثَلًا: فُلَانٌ كَرِيمٌ. هَذِهِ صِفَةُ مَدْحٍ، فَإِذَا قُلْتَ: وجَوَادٌ. ازْدَادَتْ كَمَالًا، فَكُلَّمَا لَا، فَإِذَا قُلْتَ: وَسَهْلُ المَوطِئِ. يَعْنِي: لَيِّنٌ مَعَ إِخْوَانِهِ ازدَادَتْ أَيضًا كَمَالًا، فَكُلَّمَا كَثُرَتْ صِفَاتُ الكَمَالِ الثَّبُوتيَّةُ ظَهَرَ مِنْ كَمَالِ المَوصُوفِ بَهَا مَا هُوَ أَكْثَرُ.

والقُرآنُ الكَرِيمُ مملُوءٌ بِذِكْرِ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى المُستَفَادَةِ مِنْ أَسَمَائِهِ، وكُلَّمَا كَثُرَتْ ظَهَرَ لَنَا مِنْ كَمَالِ المَوصُوفِ بِهَا مَا هُوَ أَكْثَرُ، وقُلْنَا: «ظَهَرَ مِنْ كَمَالِ المَوصُوفِ»، ولَمْ نَقُلْ: حَصَلَ للمَوصُوفِ؛ لأَنَّ هَذَا حَاصِلٌ، فكَمَالُ اللهِ عَزَقِبَلَ حَاصِلٌ سَوَاءٌ علِمْنَاهُ أَمْ لَمْ نَعلَمْهُ، لكِنْ كُلَّمَا تَعدَّدَتْ ظَهَرَ لَنَا مِنْ صِفَاتِ كَمَالِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْلُ.

وَعَلَى هَذَا يَكُونُ قُولُه: «كُلَّمَا كَثُرتْ وتَنَوَّعَتْ حَصَلَ لَلْمَوصُوفِ مِنَ الكَمَاكِ مَا لَـمُ يَخْصُلُ مِنْ قَبْلُ» هَذَا بالنِّسبَةِ لصِفَاتِ اللهِ غَيرُ سَدِيدٍ، بَلْ نَقُولُ: «ظَهَرَ مِنْ كَمَاكِ المُوصُوفِ بِهَا مَا هُوَ أَكْثَرُ».

ولهَذَا كَانَتِ الصِّفَاتُ الثُّبُوتيَّةُ الَّتِي أَخْبَرَ اللهُ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ أَكْثَرَ بِكَثِيرٍ مِنَ الصِّفَاتِ السَّلبيَّةِ، كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ اللَّ

ولَا يَصِحُّ أَيضًا أَنْ نَقُولَ: ازدَادَتْ بِهَا كَهَالًا؛ لأَنّنَا لَوْ قُلْنَا هَذَا لكَانَ الَّذِي لَمْ يُبيَّن لَنَا يَعْنِي أَنّهُ نَقْصٌ، بَلْ نَقُولُ: «كُلَّهَا كَثُرَتْ ظَهَرَ لَنَا مِنْ كَهَالِ المَوصُوفِ بها وهُوَ اللهُ عَزَقِبَلً - مَا هُوَ أَكْثَرُ»، أمّا بالنّسبة للمَخلُوقِ فيُمكِنُ أَنْ تَقُولَ: كُلَّها ازدَادَتْ صِفَاتُ الكَهَالِ ازْدَادَ كَهَالًا؛ لأَنَّ المخلُوقَ يَعتَرِيهِ النَّقْصُ، أمّا الرَّبُّ فَلَا يُمكِنُ أَن تُعبِيرِ فَتَقُولُ: كُهَا زَادَتِ ازْدَادَ كَهَالًا، لكِنْ «يَظْهَرُ لَنَا مِنْ كَهَالِهِ مَا هُوَ أَكْثَرُ». أكْثَرُ».

[1] فالصَّفَاتُ السَّلبِيَّةُ يُمكِنُ أَن تَعُدَّهَا بأصَابِعِ يَدِكَ، بِخِلَافِ النَّبُوتيَّةِ، وأَنْتَ إِذَا قُلْتَ لَلِكِ مِنَ الْلُوكِ: أَيُّهَا اللَّكُ، أَنْتَ شُجَاعٌ، أَنْتَ مِقْدَامٌ، أَنْتَ سِياسيٌ، أَنْتَ تَبْنِي المسَاجِدَ، أَنْتَ تَبْنِي المدَارِسَ. أَنْتَ كَرِيمٌ، أَنْتَ تعطِفُ عَلَى المسَاكِينِ، أَنْتَ تَبْنِي المسَاجِدَ، أَنْتَ تَبْنِي المدَارِسَ. فإنَّهُ يَزَدَادُ ويفرَحُ، ورُبَّهَا يَكُتُبُ لَكَ بمُكَافَأَةٍ، لَكِنَّ الصِّفَاتِ السَّلبِيَّةَ لَا يُمكِنُ التَّفْصِيلُ فِيهَا، بَلِ التَّفْصِيلُ فِيهَا قَدْ يكُونُ إِهانَةً كَمَا لَوْ قُلْتَ لَلِكٍ مِنَ الْمُلوكِ: أَنْتَ السَّفِيلُ فِيهَا قَدْ يكُونُ إِهانَةً كَمَا لَوْ قُلْتَ لَلِكٍ مِنَ الْمُلوكِ: أَنْتَ لَسَّتَ برَبَّالٍ، ولَسْتَ بكَسَّاحِ –الكسَّاحُ هُو الَّذِي يُنظِفُ المرَاحِيضَ–، ولسْتَ لَسْتَ برَبَّالٍ، ولَسْتَ بحَجَّامٍ، لَجَبَسَكَ؛ لأَنَّ هَذِهِ لَمْ يُتَهَمِ المَلِكُ بِهَا حتَّى تَنْفِيهَا عَنْهُ ولَسْتَ بحَجَّامٍ، لَجَبَسَكَ؛ لأَنَّ هَذِهِ لَمْ يُتَهَمِ المَلِكُ بِهَا حتَّى تَنْفِيهَا عَنْهُ فَكُونُكَ تَنْفِي عَنْهُ هَذَا الشَّيْءَ يُعتَبَرُ إِهَانَةً لَهُ؛ فلِذَلِكَ كَانَتِ الصِّفَاتُ السَلبِيَّةُ فِي عَنْهُ هَذَا الشَّيْءَ يُعتَبَرُ إِهَانَةً لَهُ؛ فلِذَلِكَ كَانَتِ الصِّفَاتُ السَّبِيَّةُ فِي حَقَى صِفَاتِ النَّيْعِ، وَلا يقُولُونَ شيئًا عَنْ صِفَاتِ النَّشِيء للصَّفَاتِ الشَّبُولِيَة مَعَ كُونِهَا تَتَضِى التَّعْظِيلِ يُركِزُونَ عَلَى صِفَاتِ النَّفِي، وَلَا يقُولُونَ شيئًا عَنْ صِفَاتِ الإَنْبَاتِ تَقْتَضِى التَعْشِيلَ، وطِفَاتُ اللَّيْ يَعْتَضِى الْعَدَمَ، ولَيْسَ فِيهَا تَمْثِيلٌ.

أمَّا الصِّفَاتُ السَّلبيَّةُ فَلَمْ تُذكَرْ غَالبًا إِلَّا فِي الأَحْوَالِ التَّاليَّةِ[1]:

الأُولَى: بِيَانُ عُمُومِ كَمَالِهِ، كَمَا فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى اللهُ ﴿ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

الثَّانِيَةُ: نَفْيُ مَا ادَّعَاهُ فِي حَقِّهِ الكَاذِبُونَ، كَمَا فِي قَولِهِ: ﴿ أَن دَعَوْا لِلرَّمْهَنِ وَلَدَا اللَّهُ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّمْنِ أَن يَنَّخِذَ وَلَدًا ﴾ [مريم: ٩١- ٩٢][٢].

[١] وقَولُهُ: «غَالِبًا» أَيْ: لَيْسَ دائبًا.

[٢] ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَ عُ هَذَا عَامٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ لَا يُهاثِلُهُ أَحَدٌ؛ لأَنَّ الْمَاثَلَةَ للمخلُوقِ تَقتضِي نَقْصَ الخَالِقِ، فَهُو لَمْ يَقُلْ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى عُ فَي كَذَا أَوْ فِي كَذَا أَوْ فِي كَذَا مِنْ صِفَاتِ العُيوبِ، لَا بَلْ عَمَّمَ، فالنَّفْيُ المُجمَلُ مَدْحٌ بِلَا شَكَّ، كَذَا أَوْ فِي كَذَا مِنْ صِفَاتِ العُيوبِ، لَا بَلْ عَمَّمَ، فالنَّفْيُ المُجمَلُ مَدْحٌ بِلَا شَكَّ، لَكَ النَّفْيُ المُجمَلُ مَدْحٌ بِلَا شَكَّ، لَكِنَّ النَّفْيُ المُجمَلُ مَدْحٌ بِلَا شَكَّ، لَكِنَّ النَّفْيَ المُعَصَّلَ هُو الَّذِي يَكُونُ عَيْبًا، كَذَلِكَ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ مَكُونًا المَّكَ التَّسكِينُ فَتَقُولُ: ﴿ كُفْتًا ﴾ وهِي قِرَاءَةٌ، ﴿ وَلَمْ يَكُن فَتَقُولُ: ﴿ كُفْتًا ﴾ وهِي قِرَاءَةٌ، وَاللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ مَا الفَاءِ وإن هَمَزْتَ فلكَ التَّسكِينُ فتَقُولُ: ﴿ كُفْتًا ﴾ وهِي قِرَاءَةٌ، أمّا بالوَاوِ فهِي بالضَّمِ لَا غَيْرَ (كُفُوًا).

[٣] قولُهُ: ﴿أَن دَعُواْ لِلرَّمُنِ وَلَدًا﴾ أَيْ: جَعَلُوا لَهُ وَلَدًا ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّمْنِ أَن اللَّهِ وَلَدًا ﴾ هَذِهِ صِفَاتٌ سلبيَّةٌ الغَرَضُ مِنْهَا إبطَالُ مَا ادَّعَاهُ الكَاذِبُونَ المُفتَرُونَ، وهُنَا نَفْيٌ للوَلَدِ، وهُو نَفْيٌ خَاصٌّ، وقَدْ قُلْنَا: إِنَّ النَّفْيَ الحَاصَّ لَيْسَ مَدْحًا فِي وَهُنَا نَفْيٌ للوَلَدِ، وهُو نَفْيٌ خَاصٌّ، وذَلِكَ لنَفْي مَا ادَّعَاه الكَاذِبُونَ الَّذِين ادَّعوا للهِ الوَاقِع، لكِنْ هُنَا نَفَى نفيًا خاصًّا، وذَلِكَ لنَفْي مَا ادَّعَاه الكَاذِبُونَ الَّذِين ادَّعوا للهِ وَلَدًا، فقال: ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّمْنِ أَن يَنَخِذَ وَلَدًا ﴾، ادَّعَوْا له زَوجَةً، فَقَالَ: ﴿ مَا اتَّغَذَ صَنحِبَةً ﴾ [الجن: ٣]، وكَلِمَةُ ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّمْنِ ﴾ أبلَغُ مِنْ كَلِمَةٍ: ﴿ ومَا كَانَ لَهُ مِنْ وَلَدِكَ لا يَلِيقُ بِهِ ولِلذَلِكَ وَلَدِكِ لَا يَلِيقُ بِهِ ولِذِلِكَ وَلَذِلِكَ وَلَدَاكَ لا يَلِيقُ بِهِ ولِذِلِكَ وَلَذِلِكَ لا يَعْلِيقُ بِهِ ولِذِلِكَ وَلَذِلِكَ لا يَعْلَى بُو وَلِمُ النَّذَيْكِ وَلَالَ لَهُ وَلِذَلِكَ لا يَعْلِيقُ بِهِ ولِلِذَلِكَ لَا يَعْلِيقُ بِهِ ولِذِلِكَ وَلَالَوْ لَا لَانْ قَالَ وَلَا لَا نَتْفَاءٍ وَعَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَعْلِيقُ بِهِ ولِذِلِكَ فَي اللْهُ عَلَى النَّوْلَةِ وَهُ وَلَا لَا نَا اللَّهُ وَلَوْلَ لَا يَعْلَى أَنْ ذَلِكَ لا يَعْلِيقُ بِهِ ولِذَلِكَ لَا يَعْلَى أَنْ ذَلِكَ لَا يَعْلَى أَنْ ذَلِكَ لا يَعْلَى أَنْ فَلَاكَ لَا يَعْلَى أَنْ ذَلِكَ لا يَعْلَى أَنْ فَلَا عَلَى الْهُ عَلَى أَنْ فَلِكُ لَا يَعْلَى أَنْ ذَلِكَ لَا يَعْلَى أَنَ فَقَالَ إِنْ يَعْلَى أَنْ فَلِكُ كُو الْمُنْ الْمُعْلَى أَنْ وَلَاكُ لَا يَعْلَى أَنْ فَلِكُ عَلَى أَلِكُ فَا الْوَاقِعُ فَلَهُ وَلَا لَا يَعْلَى أَنْ فَلِكُ فَلِلْكُ لَا يَعْلِقُ فَلَا فَلَالَ الْعَلَالَ وَلَا لَا عَلَى الْعَلَاقُ فَلِلْ فَا لَا يَعْلَى الْمُؤْلِقُ فَلِلْكُ لَا يَعْلِلْكُ لَا يَعْلِلُكُ لَا يَعْلَى أَنْ فَلِلْكُ لَا يَعْلِقُ الْعَلَالِ فَلِكُ فَلِلْكُ لَا يَعْلِلْكُ لَا يَعْلِلْكُ لِلْلُكُ لَا يَعْلِلْكُ لِلْكُولُولُ الْعَلِكُ

الثَّالثَةُ: دَفْعُ تَوهُّم نَقْصٍ مِنْ كَمَالِهِ فيهَا يَتعَلَّقُ بَهَذَا الأَمْرِ المُعيَّنِ، كَمَا فِي قَولِهِ: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الشَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴾ [الانبياء:١٦]، وقولِهِ: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لَّغُوبٍ ﴾ [ق:٣٨][ا].

[1] والآيتَانِ بينهُمَا فَرْقٌ يَتبَيَّنُ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَفِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاةَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴾؛ لِئَلَّا يَتَوهَّمَ واهِمٌ أَنَّ الله خلقَهَا عبَثًا ولَعِبًا، فنفَى اللهُ عَزَقِبَلً أَنْ يكُونَ خلَقَهَا لَعِبًا، بَلْ خَلَقَهَا بِالحَقِّ وللحَقِّ، فالنَّفْيُ مُسلَّطٌ عَلَى قولِهِ: (اللهُ عَزَقَبَلً أَنْ يكُونَ خلَقَهَا لَعِبًا، بَلْ خَلَقَهَا بِالحَقِّ وللحَقِّ، فالنَّفْيُ مُسلَّطٌ عَلَى قولِهِ عَزَقَبَلَ: ﴿ وَلَفَيْ مَعلُومٌ أَنَّ اللهَ هُو الَّذِي خَلَقَ السَّمَواتِ والأَرْضَ، وفِي قولِهِ عَزَقَبَلَ: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَتِ وَالأَرْضَ، وفِي قَولِهِ عَزَقَبَلَ: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَتِ وَالأَرْضَ، وفِي قَولِهِ عَزَقَبَلَ:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب قوله عَلَيْهَ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ: «إن الله لا ينام»، رقم (١٧٩).

أَيْ: مِنْ تَعَبٍ وإعيَاءٍ، وذَلِكَ لِئَلَّا يَتُوهَّمَ واهِمٌّ أَنَّ خَلْقَ هَذِهِ المَحْلُوقَاتِ العظيمَةِ يُلحِقُ التَّعبَ بالرَّبِّ عَنَّفَجًلَ، فَنَفَى اللهُ تَعَالَى ذَلِكَ، فَفِي الآيَةِ الأُولَى: نَفْيُ النَّقصِ في الإرَادَةِ حَيْثُ قَالَ: ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴾، وإنَّما أردْنَا بِهَا حقًّا مَا أردْنَا اللَّعِبَ والسُّدَى، فَفَيهَا كَمَالُ الإرادَةِ، وفِي الآيَةِ الثَّانيَةِ: نَفْيُ النَّقصِ في الفِعْلِ والتَّنفِيذِ؛ فَفِيهَا كَمَالُ القُوَّةِ؛ لأَنَّ اللَّعْوبَ في الفِعْلِ والتَّنفِيذِ؛ فَفِيهَا كَمَالُ القُوَّةِ؛ لأَنَّ اللَّعُوبَ في قولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا مَسَنَا مِن لَعُوبٍ ﴾ التَّعبُ والإعيَاءُ، إذَنْ فالصَّفَاتُ السَّلبَيَّةُ لا تَأْتِي غَالبًا إلَّا في حَالٍ مِنْ هَذِهِ الأَحْوَالِ الثَّلاَثَةِ.

وفي قولِهِ تعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَ السّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنْهُمَا فِي سِتَّةِ اَبَامٍ ﴾، قِيلَ: إنَّ المُرادَ بسِتَّةِ آيَامٍ سِتَّةُ آلَافِ سَنَةٍ؛ لقولِهِ تعَالَى: ﴿ وَإِنَ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَالْفِ سَنَةٍ مِمّا تعُدُونَ ﴾ [الج: ١٤]، وإلى هَذَا جَنَحَ عُلَمًا وُ الجُيولُوجِيا قَالُوا: لأَنَّ تَكُونُ الأرضِ وتَضَارِيسَهَا ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ تَحَتَاجُ إلى مُدَّو تَنتقِلُ مِنْ مَرحَلَةٍ إِلَى مَرَحَلَةٍ حتَى بَلَغَتْ سِتَّةَ آلَافِ سَنَةٍ، وبعضُهُم طوَّلَ المسأَلَةَ فَأَتَى بمَقَايِسَ حياليَّةٍ مرحَلَةٍ حتَى بَلَغَتْ سِتَّةَ آلَافِ سَنَةٍ، وبعضُهُم طوَّلَ المسأَلَةَ فَأَتَى بمَقَايِسَ حياليَّةٍ ملايينَ المَلايينِ، وقَالَ آخَرُونَ: إنَّ المُرادَ بسِتَّةٍ آيَّامٍ يعْنِي: سِتَّ ساعاتٍ أَو أَزْمِنَةٍ وهِي كَسِتِّ لَحَظَاتٍ؛ لأَنَّ اللهَ يقُولُ للشَّيءِ: كُنْ فَيكُونُ؛ فالمُرادُ إِذَنْ سِتُّ لحَظَاتٍ. وقَالَ آخِرُونَ: بَلِ المُرادُ بسِتَّةِ آيَّامٍ كَآيَّامِنَا، ولكِنَّ اللهَ عَنَيْعَلَ خَلَقَهَا فِي هَذِهِ الأَيَّامِ؛ ليُعلِّمَ عبَادَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ الشَّيءُ إِنَّا اللهَيءُ وأَنَّ اللهِ عَنَاتٍ مُ كَاللهُ اللهُ عَنَامَ اللهُ عَنَاقِلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَامَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَامَ اللهُ عَنَامَ اللهُ المُعَلَى اللهُ أَنْ الجَمَلِ صغيرَةً وأَذُانُ الجَهَل طَويلَةً مَعَ أَنَّ الجَمَل أَكْبُرُ حِسُمًا، فَلَاكُ مِنَ الأَشَيَاءِ مِا الْمُنَاسِلُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالُ المُحَلِ اللهُ المُنَالِ مِنَ الأَسْلَ الْمُنَافِ مِنَ الأَسْلَاءُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمَا اللهُ اللهُ المَالِمُ اللهُ المُنَافِ مِنَ الأَسْلُونَ الجَمَلُ الْمُنَافِ مِنَ الأَسْلُ الْمُنَافَ مِنَ الأَسْلُ الْمُنَافِ مِنَ الأَلْسَاعِ مِنَ الْأَسْرَةُ وَالْ الْمُنَافُ مِنَ الأَسْلُ الْمُنَافُ مِنَ الأَسْمَا اللهُ ال

## القَاعِدَةُ الْحَامِسَةُ: الصِّفَاتُ النُّبوتيَّةُ تنْقَسِمُ إِلَى قسمَينِ: ذَاتيَّةٍ وفعليةٍ [١]:

لا يستطِيعُ الإنسَانُ أَنْ يُعلِّلَها إطْلَاقًا إلَّا مُجُرَّدَ التَّسلِيمِ للهِ عَزَّقَطَا، سواءٌ في الأُمُورِ الشَّرعيَّةِ أو في الأُمُورِ الكونيَّةِ.

[1] قَدْ يَقُولُ قَائِلٌ: أَيْنَ الدَّلِيلُ عَلَى هَذَا التَّقْسِيمِ؟ وَلَمَاذَا لَا نُعْرِضُ عَنْ هَذِهِ التَّقْسِيمَاتِ وَنَقُولُ: لَا حَاجَةَ، فإِذَا وَصَفَ اللهُ نَفْسَهُ بَصِفَةٍ وَصْفْنَاهُ بِهَا وَلَا نَقُولُ: ذَاتيَّةٌ وَلَا فَعليَّةٌ؟

فَا لَجُوابُ: أَنَّ هَذَا هُوَ الْأَسَدُّ وهُوَ الأَولَى، لَكِنْ لَمَّا وَقَعَ الجِلَافُ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ بَيْنَ مَا يُشِبُّونَهُ مِنَ الصِّفَاتِ ومَا لَا يُشِبُّونَهُ، وقَالُوا: إِنَّ اللهَ سمِيعٌ، علِيمٌ، قَدِيرٌ، لَكنَّهُ لَا يَفْعَلُ، لَا يَسْتَوِي عَلَى العَرْشِ، وَلَا يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيَا، وَلَا يَأْتِي لَلفَصْلِ بَيْنَ العبَادِ، احْتَاجَ أَهْلُ السُّنَة المَتَّبِعُونَ للسَّلَفِ أَن يُقسِّمُوا هَذَا التَّقسِيمَ مِنْ للفَصْلِ بَيْنَ العبَادِ، احْتَاجَ أَهْلُ السُّنَة المَتَّبِعُونَ للسَّلَفِ أَن يُقسِّمُوا هَذَا التَّقسِيمَ مِنْ أَجْلِ تحقِيقِ المَنَاطِ، ومَا يَرِدُ فِيهِ الجِلَافُ ومَا لَا يَرِدُ، وأَنْ يُبيِّنُوا أَنَّ كِلَا النَّوعَينِ أَبْكِ لللهِ عَرَقَهَا لَلْ عَرَدُهُ وَمَا لَا يَرِدُ، وأَنْ يُبيِّنُوا أَنَّ كِلَا النَّوعَينِ قَابِتُ لللهِ عَرَقَعَلَ.

وإلَّا فلَا شَكَّ أنَّ الأسلَمَ أَنْ يأخُذَ الإنسَانُ الكِتَابَ والسُّنَّةَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ ولَا يَتكَلَّمُ بِمِثْلِ هَذَا، لكِنْ:

إِذَا لَمْ يَكُنْ إِلَّا الْأَسِنَّةُ مَرْكَبٌ فَمَا حِيلَةُ المُضَطَّرِ إِلَّا ركُوبُهَا(١)

ولَا يُمكِنُ أَنْ يُترَكَ المَجَالُ لِمَؤُلاءِ المُعطِّلَةِ المُحرِّفَةِ يَلعَبُونَ كَمَا شَاؤُوا، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ نَنْزِلَ فِي الميدَانِ ونَخُوضَ غِمَارَ الدِّفَاعِ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ نُهَاجِمَ؛ لأَنَّ الحَقَّ مَعَنَا.

<sup>(</sup>١) البيت للكميت الأسدي في ديوانه (ص:٧١).

فالذَّاتيَّةُ: هِيَ الَّتِي لَمُ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ مُتَّصِفًا بها، كالعِلْمِ، والقُدرَةِ، والسَّمْعِ، والبَصَرِ، والعِزَّةِ، والعُلوِّ، والعظمَةِ، ومِنْهَا الصِّفَاتُ الخبريَّةُ، كالوَجْهِ، والبَصَرِ، والعَينَينِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ال

[١] أَيْ: مِنَ الصِّفَاتِ الذَّاتيَّةِ.

[7] إذَنِ الضَّابِطُ فِي الصِّفَاتِ الذَّاتيَّةِ أَنَّهُ سبحَانَهُ لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ مُتَّصِفًا بها، فإذَا كَانَتِ الصِّفَةُ لَازِمَةً لَا تَنْفَكُ عَنِ اللهِ عَزَقِجَلَ فهِي صِفَةٌ ذَاتيَّةٌ، فالحَيَاةُ والبَصَرُ والعِزَّةُ والحَكمَةُ ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ هَذِهِ صِفَاتٌ ذَاتيَّةٌ، وسُمِّيتْ بذَلِكَ للزُومِهَا للذَّاتِ، والعِزَّةُ والحَكمَةُ ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ هَذِهِ صِفَاتٌ ذَاتيَّةٌ، وسُمِّيتْ بذَلِكَ للزُومِهَا للذَّاتِ، ثُمَّ قَسَّمُوها إلى معنويَّةٍ وخَبريَّةٍ، فَهَا كَانَ نَظِيرُ مُسيَّاهُ أَبعاضًا لَنَا سمَّوه خبريَّةً، ومَا كَانَ دَاتيَّةٌ معنويَّةٌ، واليَدُ صِفَةٌ ذَاتيَّةٌ خبريَّةٌ، ولَمْ يَقُولُوا: معنويَّةٌ، فَالسَّمْعُ صِفَةٌ ذَاتيَّةٌ معنويَّةٌ، واليَدُ صِفَةٌ ذَاتيَّةٌ خبريَّةٌ، ولَمْ يَقُولُوا: معنويَّةٌ، عَادُوا إلى تَأُويلِ الأَشَاعِرَةِ وشُبَهِهَا.

لكِنْ أَيضًا قَالُوا: صِفَاتٌ ذَاتيَّةٌ. ولَمْ يقُولُوا: بعْضيَّةٌ. كَمَا نَقُولُ: يَدُنَا بعضٌ منَّا أُو جُزْءٌ. قَالُوا: لأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَنَا أَنْ نُطْلِقَ كَلِمَةَ (بعْضٍ) أو (جُزْءٍ) عَلَى الله عَزَّقَجَلَ، فَتَحَاشَوْا هَذَا وقَالُوا: صِفَاتٌ ذَاتيَّةٌ خبريَّةٌ.

وقَالُوا: خَبريَّةٌ؛ لأنَّهَا مُتلقَّاةٌ مِنَ الخَبَرِ، فإِنَّ عَقُولَنَا لَا تَدلُّنَا عَلَى أَنَّ للهِ تَعَالَى يَدًا؛ بِهَا يَأْخُذُ ويَقْبضُ، ويَبسُطُ، لكِنْ علِمْنَاهَا بِمُجرَّدِ الخَبَرِ؛ لأَنَّ الصِّفَاتِ الذَّاتيَّةَ مثلَ الحَيَاةِ والعِلْمِ والقُدرَةِ قَدْ دَلَّ عَلَيْهَا العَقْلُ، لكِنَّ اليَدَ والوَجْهَ والعَيْنَ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهَا العَقْلُ، لكِنَّ اليَدَ والوَجْهَ والعَيْنَ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهَا العَقْلُ.

إِذَنِ الصِّفَاتُ الذَّاتيَّةُ تَنْقَسِمُ إِلَى مَعنويَّةٍ، وإِلَى خَبَريَّةٍ، فالسَّمْعُ والبَصَرُ والعلْمُ والقُدرَةُ ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ كُلُّها تدُلُّ عَلَى مَعْنَى فهِي معنويَّةٌ، واليَدُ والـوجْهُ

والعينُ والرِّجلُ والسَّاقُ ومَا أَشَبَهَهَا هَذِهِ صِفَاتٌ ذاتيَّةٌ؛ لأَنَّهَا لازِمَةٌ للذَّاتِ، خبريَّةٌ لأنَّهَا جَاءَتْ عَنْ طَرِيقِ الحَبَرِ، فالعَقْلُ لَيْسَ لَهُ فِيهَا مدْخَلُ إطْلَاقًا؛ ولهَذَا لَا يُمكِنُ أَن يَعدَّخَلَ، أَن نَقُولَ: إذَا جَازَ السَّاقُ للهِ فَلْتَجُزِ الرُّكبَةُ مثلًا؛ لأنَّ العَقْلَ هُنَا لَا يُمكِنُ أَن يَعدَّخلَ، فنَقتصِرُ في هَذِهِ المسَائِلِ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ الحَبَرُ ونُسمِّيهَا خَبريَّةً، ثُمَّ إِنَّنَا لَا نَقُولُ: إنَّهَا جُزئيَّةٌ أو بعضِيَّةٌ؛ لو جُوبِ تَحَاشِي هَذَا التَّعبِيرِ في جَانِبِ اللهِ عَنَقَجَلَ.

ومِنَ الصِّفَاتِ الذَّاتيَّةِ: جِنْسُ الأفعَالِ -لَا الفِعْلُ المُعيَّنُ-؛ لأَنَّ اللهَ عَنَّفَجَلَّ لَـمْ يَزُلْ وَلَا يَزَالُ فَعَّالًا، ولَا يَلزَمُ من قولِنَا هَذَا أَنْ يَكُونَ العَالَمَ قَدِيبًا مُقَارِنًا لله عَنَّفَجَلَّ أَبدًا؛ لأَنَّهُ بالضَّرورَةِ أَنَّ الفِعْلَ بعْدَ وُجودِ الفَاعِلِ، والمفعُولَ بعْدَ وُجودِ الفِعْلِ؛ والمفعُولَ بعْدَ وُجودِ الفِعْلِ؛ ولمُنذَا ليَّا قَالَ شيخُ الإسلَامِ رَحِمَهُ اللهُ بتسلسُلِ الحَوادَثِ في الماضِي والمُستقْبَلِ (١) شَيْحُوا عَلَيْهِ، وقَالُوا: هَذَا الرُّجلُ أَشْرَكَ. فقَالَ لَمُّم: كَيْفَ هَذَا! كُلُّ يَعلَمُ بصَريحِ العَقْلِ أَنَّ المفعُولَ بعْدَ الفِعْلِ، والفِعْلُ صِفَةٌ فِي الفَاعِلِ.

ومِنَ الصِّفاتِ الذَّاتيَّةِ: «الوَجْهُ» وهُو وَاضِحٌ في القُرآنِ الكَريم، كذَلِكَ «الْيَدَان»، وقَدْ جَاءَتْ مُتعدِّدَةً بصِيغَةِ التَّنيَّةِ، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿بَلَ يَدَاهُ مَبَسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ٢٤]، وبصِيغَةِ الجَمْعِ كَمَا فِي قُولِهِ: ﴿مَمَّا عَمِلَتُ أَيْدِينَا ﴾ [يس: ٧١]، وبصِيغَةِ المُعْرَادِ كَمَا فِي قُولِهِ: ﴿بَنَرَكَ ٱلَّذِي بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾ [الملك: ١]، كَذَلِكَ «العَينَان» وقَدْ الإفرَادِ كَمَا فِي قُولِهِ: ﴿بَنَرُكَ ٱلَّذِي بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾ [الملك: ١]، كَذَلِكَ «العَينَان» وقَدْ جَاءَتْ بصِيغَةِ الإفرَادِ كَمَا فِي قُولِ اللهِ تعَالَى: ﴿وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِ ﴾ [طه: ٣٩]، وبلفظِ جَاءَتْ بصِيغَةِ الإفرَادِ كَمَا في قُولِ اللهِ تعَالَى: ﴿وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِ ﴾ [طه: ٣٩]، وبلفظِ الجُمْعِ كَمَا في قُولِهِ تعَالَى: ﴿ بَا اللهِ عَالَى: ﴿ وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِ ﴾ [طه: ٣٩]، وبلفظِ الجُمْعِ كَمَا في قُولِهِ تعَالَى: ﴿ يَعْرِي بِأَعْيُنِنَا ﴾ [القمر: ١٤]، ولَمْ تَأْتِ مُثنَّاةً في القُرآنِ، لكِنَّ الشُّنَةَ صَرِيحَةٌ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ ذَكَرَ: «أَنَّ الدَّجَالَ الشُّنَةَ صَرِيحَةٌ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ ذَكَرَ: «أَنَّ الدَّجَالَ الشُّنَةُ صَرِيحَةٌ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ ذَكَرَ: «أَنَّ الدَّجَالَ

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل (١/ ٢١٨)، مجموع الفتاوي (٨/ ٨٤)، (١٢/ ١٥٠) وغيرها.

أَعْوَرُ، وأَنَّ اللهَ لَيْسَ بأَعْورَ " وهَذَا نَصُّ صريحٌ ، وأمَّا مَنْ حرَّفَ هذَا الحدِيثَ عَنْ موضعِهِ وقَالَ: إنَّهُ أعورُ ، أَيْ: مَعِيبٌ ، وإنَّ اللهَ لَيْسَ بمَعِيبٍ . فقولُهُ مَردُودٌ بالنَّصِّ ؛ حيثُ قَالَ النَّبِيُّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ " (") ، وهذَا واضِحٌ جدًّا في إبطَالِ قَولِ مَنْ قَالَ: إنَّ العَورَ هُنَا بمَعْنَى العَيْبِ .

فإذَا قَالَ قَائِلٌ: أَيْنَ الدَّلالَةُ مِنْ هَذَا الحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لله عَزَّوَجَلَّ إلا عينَانِ؟

قُلْنَا: إِنَّهَا ذَكَرَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ هَذَا الوَّصْفَ حتَّى يَتميَّزُ جَاصِلًا جَليًّا أَنَّ الدَّجَالَ لَيسَ برَبِّ، ولَوْ كَانَ للهِ عَرَبَجَلَ أَكثُرُ مِنْ عينينِ لكَانَ التَّميُّزُ حَاصِلًا بَأَنْ يقُولَ: وإِنَّ رَبَّكُمْ لَهُ ثلاثَةُ أَعْيُنِ الْمِثَلُ الْمُثَلِّ الشَّكُوتُ بَأَنْ يقُولَ: وإِنَّ رَبَّكُمْ لَهُ ثلاثَةُ أَعْيُنِ فهِي كَمَالٌ لَا شَكَ، عَنِ الظَّالِثَةِ سكوتًا عَنْ كَمَالٍ؛ لأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ ثلاثَةُ أَعْيُنِ فهِي كَمَالٌ لَا شَكَ، فالسُّكُوتُ عنْهَا سكُوتٌ عَنْ ذِكْر كَمَالِ الله عَنَهَبَلَ، لكِنْ لَمَّا لَمْ يَذْكُرُهَا الرَّسُولُ عَلَيْهِ فَلَا اللهُ عَنَهَبَلَ، لكِنْ لَمَّا لَمْ يَذْكُرُهَا الرَّسُولُ عَلَيْهِ فَي عَلَيْهُ الْمَدُوتُ عَنْهَ كَمَالُ اللهُ عَنَهَبَلَ، لكِنْ لَمَّا لَمْ يَذْكُرُهَا الرَّسُولُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَنَهَبَلَ والأَمْرُ -والحَمْدُ لله - واضِحٌ ولا إشْكَالَ فيهِ، لكِنْ لَمَا لَهُ يَنْ لَكُر الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّكَةُ وَلَا أَمْرُ والحَمْدُ لله - واضِحٌ ولا إشكالَ فيهِ، لكِنْ لَمَا لَهُ يَنْ يَلْ ذَكُرِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّدَةُ وَالمَّلَامُ أَشْهَا أَنْهَا لَيْسَ فَقُولَةً الدَّجَالِ قَدْ لا يَتصوَّرُونَ الأُمُورَ المعقُولَة، ولكِنْ فَعُمُونَ البَاطِلَ والحَقَ بالأُمورِ المحسُوسَةِ، وإلَّا فمِنَ المعلُومِ أَنَّ هُنَاكَ فُرُوقًا كثيرةً يَشْهُمُونَ البَاطِلَ والحَقَ بالأُمورِ المحسُوسَةِ، وإلَّا فمِنَ المعلُومِ أَنَّ هُنَاكَ فُرُوقًا كثيرةً يَشْهُمُونَ البَاطِلَ والحَقَ بالأُمورِ المحسُوسَةِ، وإلَّا فمِنَ المعلُومِ أَنَّ هُنَاكَ فُرُوقًا كثيرةً يَسَوَّ مُؤَلِقًا مَثْهَمُ فَا المَولَ الْمَالِ والحَقَ بالأُمورِ المحسُوسَةِ، وإلَّا فمِنَ المعلُومِ أَنَّ هُنَاكَ فُرُوقًا كثيرةً

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب ﴿وَأَذَكُرْ فِي ٱلْكِنَبِ مَرْيَمَ ﴾، رقم (٣٤٣٩)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال، رقم (١٦٩).

والفِعليَّةُ: هِيَ الِّتِي تَتعلَّقُ بِمَشيئَتِهِ، إنْ شَاءَ فعلَهَا، وإنْ شَاءَ لَمْ يَفعلْهَا، كالاستِوَاءِ عَلَى العَرشِ، والنُّزولِ إلَى السَّماءِ الدُّنيَا<sup>[١]</sup>.

وقد تكُونُ الصِّفَةُ ذاتيَّةً فعليَّةً باعتِبَارَين، كالكَلَامِ، فإنَّهُ باعتبَارِ أصلِهِ صفَةٌ ذاتيَّةٌ؛ لأنَّ اللهَ تعَالَى لَمْ يَزَلْ ولَا يَزَالُ مُتكَلِّمًا[٢]، وباعتبَارِ آحَادِ الكَلَام صِفَةٌ فعليَّةٌ؛

[1] والكَافُ هُنَا للتَّمثِيلِ، وليسَتْ للحَصْرِ، فالاستِواءُ عَلَى العَرشِ فِعلْ يَتعلَّقُ بِمِشْيَّتِهِ، والنُّرولُ إِلَى السَّماءِ الدُّنيَا كَذَلِكَ فِعْلُ يَتعلَّقُ بِمَشْيَّتِهِ، والعَجَبُ فِعلْ يَتعلَّقُ بِمِشْيَّتِهِ، والضَّحِكُ كَذَلِكَ، ولَكَ أَنْ تقُولَ ضَابِطًا وَهُوَ: أَنَّ كُلَّ صِفَةٍ فِعلُ يَتعلَّقُ بِمشْيَّتِهِ، والضَّحِكُ كَذَلِكَ، ولَكَ أَنْ تقُولَ ضَابِطًا وَهُو: أَنَّ كُلَّ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ اللهِ لَهَا سَبَبٌ فِهِيَ صِفَةٌ فعليَّةٌ. ووجْهُ ذَلِكَ: أَنَّهَا تُوجَدُ بَعْدَ وُجُودِ السَّبِ فَتَكُونَ فِعْلًا، ولَيْسَتْ ذَاتيَّةً؛ لأَنَّ السَّبِ سَابِقُها؛ والذَّاتيَّةُ -كَمَا سَبَقَ- هِيَ النِّي لَمْ يَزَلْ ولَا يَزَالُ مُتَّصِفًا بِهَا تَبَارَكَوَقَعَالَ.

فإِنْ قَالَ قَائِلٌ: هَذِهِ الصِّفَةُ الفعليَّةُ الَّتِي زعمْتُمْ أَنَّهَا تَتعَلَّقُ بِمشيئَتِهِ إِنْ كَانَتْ كَمَالًا فَلِمَاذَا لَمْ تَكُنْ أَزِلَيَّةً؟ وإِنْ كَانَتْ نَقْصًا فَلِمَاذَا يَتَّصِفُ بَها؟ كَمَجِيءِ اللهِ –مثلًا– إِنْ كَانَ كَمَالًا فَلِمَاذَا لَمْ تَكُنْ أَزِليَّةً؟ وإِنْ كَانَتْ نَقْصًا فَلَمَاذَا تَصِفُونَهُ بِهَا؟

فالجَوابُ: أنَّ الصَّفَاتِ الفعليَّةَ كَمَالٌ في مَحَلِّها، غَيْرُ كَمَالٍ في غَيْرِ محلِّها، فهِيَ في محلِّها كَمَالٌ تَدُلُّ عَلَى كَمَالِ فعلِهِ عَزَّقِجَلَّ ومشيئَتِهِ، وفِي غَيْرِ مَحَلِّهَا لَيْسَتْ بكَمَالٍ؛ لأنَّهَا لَوْ كَانَتْ كَمَالًا لأَوْجَدَهَا اللهُ عَزَقِجَلَ.

[٢] بِمَعْنَى أَنَّهُ لَم يَأْتِ زَمَنٌ مِنَ الأَرْمَانِ واللهُ لَا يَتَكَلَّمُ أَبَدًا، بَلْ هُوَ يَتَكَلَّمُ، ولَمْ يَزَلْ مُتَكَلِّمُ؛ وعَلَيْهِ فهِيَ صِفَةٌ ذاتيَّةٌ، لكنَّهَا ليسَتْ معنويَّةً؛ لأَنَّنَا لَوْ قُلْنَا: إنَّهَا معنويَّةٌ. لَمَا خرجْنَا عَنْ كَلَامٍ أَهْلِ التَّأُويلِ؛ لأَنَّ أَهْلَ التَّأُويلِ يُحَاوِلُونَ أَن يَجِعلُوا الصَّفاتِ الحبريَّةَ معنويَّةً.

لأَنَّ الكَلَامَ يَتعلَّقُ بمشيئَتِهِ، يَتكلَّمُ مَتَى شَاءَ بِهَا شَاءَ، كَهَا فِي قولِهِ تعَالَى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس:٨٣][١].

[1] وإِنْ شِئْتَ زِيَادَةً فاقْرَأْ قولَ اللهِ تعَالَى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُّهُۥ ﴾ [الاعراف:١٤٣] حيثُ كَانَ الكَلَامُ بعْدَ بجِيءِ مُوسَى، إذَنْ: فَهُوَ حَادِثٌ.

فإِنْ قِيلَ: إِذَا قُلْتُمْ: إِنَّ الكَلَامَ صِفَةٌ حَادِثَةٌ لَزِمَ أَنْ يكُونَ المُتكلِّمُ حَادِثًا؛ لأَنَّ الحَادِثَ لا يَقُومُ إِلَّا بحادِثٍ؟

فالجواب: أن نَقُول: مَنْ قَالَ هذِهِ القَاعِدَة؟! بَلِ الحَادِثُ يكُونُ فِي الأَزَلِ وِفِي الْحَادِثِ، ومَنْ قَالَ: إِنَّ الحَادِثَ لَا يكُونُ فِي الأَزَلِ؟ فَأَنْتُم تُقَعِّدون بعقُولِكُم، وهِيَ عُقُولٌ فَاسِدَةٌ واهيَةٌ، ونَقُولُ لَكُمْ: أَيُّما أَكْمَلُ، ذاتٌ تَفعَلُ مَا شَاءَتْ، أَوْ ذاتٌ لا تَفْعَلُ؟ الجُوابُ: الأَوَّلُ لَا شَكَّ، فكَمَالُ اللهِ عَرَّفَعَلَ بكَمَالِ أفعَالِهِ.

فالحَاصِلُ: أَنَّ الكَلَامَ عَنْدَ أَهْلِ السُّنَةِ والجَهَاعَةِ صِفَةٌ فعليَّةٌ باعتِبَارِ آحَادِهَا، وصِفَةٌ ذاتيَّةٌ باعتِبَارِ أَصْلِهِ، فباعتِبَارِ أَنَّ اللهَ لَمْ يَزَلْ ولَا يَزَالُ مُتكلِّمًا -كَمَا أَنَّهُ لَم يَزَلْ وَلا يَزَالُ مُتكلِّمًا -كَمَا أَنَّهُ لَم يَزَلْ وَلا يَزَالُ مُتكلِّمًا -كَمَا أَنَّهُ لَم يَزَلْ ولا يَزَالُ خَالِقًا فعَّالًا لِمَا يُريدُ - بَهَذَا الاعْتِبَارِ يكُونُ صِفَةً ذاتيَّةً، وباعتِبَارِ آحَادِهِ يكُونُ صِفَةً فعليَّةً، فمَثلًا إذَا أَرَادَ اللهُ عَنَجَوَلَ أَن يَخْلُقَ شَيْئًا قَالَ لَهُ: كُنْ. فيكُونُ، وهُنَا إرادَةٌ سَابِقَةٌ وإرَادَةٌ مُقارِنَةٌ، والقَولُ يكُونُ بعْدَ الإرَادَةِ المُقارِنَةِ للفِعْلِ، فإذَا أَرَادَ أَنْ يكُونَ الشَّيَءُ قَالَ لَهُ: كُنْ. وبمُجرَّدِ مَا يقُولُ: كُنْ. يَكُونُ؛ ولهمَذَا جَاءَتِ الفَاءُ ﴿فَيَكُونَ الشَّيءُ قَالَ لَهُ: كُنْ. وبمُجرَّدِ مَا يقُولُ: كُنْ. يَكُونُ؛ ولهمَذَا جَاءَتِ الفَاءُ ﴿فَيَكُونُ فَالَ لَهُ: كُنْ. وبمُجرَّدِ مَا يقُولُ: كُنْ. يَكُونُ؛ ولمَذَا جَاءَتِ

أمَّا الإرادَةُ السَّابِقَةُ بأنَّهُ سيَفعَلُ، فهَذِهِ سَابِقَةٌ لَا يَكُونُ بعدَهَا قَولٌ، لكِنَّ الإرادَةَ المُقارِنَةَ هِيَ الَّتِي يَقَعُ بعْدَهَا القَولُ، فالقَولُ: ﴿ كُن ﴾ إذَنْ: بعْدَ الإرادَةِ،

وهَذَا يَدُنُّ عَلَى حُدوثِ هَذِهِ الكَلِمَةِ، وأَنَّهَا صَارَتْ عِنْدَ إِرَادَةِ الفِعْلِ، كَذَلِكَ القُرآنُ اللهَ تَكلَّم بِهَا بعْدَ وُقُوعِ المُتحدَّثِ عَنْهُ، قَالَ الكِريمُ فَيْهِ آيَاتٌ واضِحَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللهَ تَكلَّم بِهَا بعْدَ وُقُوعِ المُتحدَّثِ عَنْهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ﴾ [آل عمران:١٢١]، فالمغدوُّ سَابِقٌ عَلَى هَذَا القولِ، وفي قولِهِ تعَالى: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تَجَدِلُكَ فِ فَالغُدوُّ سَابِقٌ عَلَى هَذَا القولِ، وفي قولِهِ تعَالى: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ اللّهِ عَنْدَهُ، وعَلَى هَذَا وَقِيسٍ اللهُ عَنْفَا اللهُ عَنْفَهُ اللهِ وأَنّهُ صِفَةٌ للهِ عَنْفَعَلَ لَمْ يَزَلُ ولا يَزَالُ مُتَّصِفًا به صِفَةٌ ذاتيَّةٌ، هَذَا هُو تقسِيمُ أَهْلِ السُّنَّةِ والجَهَاعَةِ فِي كَلَام اللهِ عَنْفَعَلَ اللهُ عَنْفَعَلَ اللهُ عَنْفَا اللهُ عَنْفِيلًا اللهُ عَنْفَا اللهُ عَنْفِيلًا اللهُ عَنْفَا اللهُ عَنْفَا اللهُ عَنْفِيلًا اللهُ عَنْفَا اللهُ عَنْفِلُهُ اللهِ عَنْفَا اللهُ عَنْفُولُ اللهُ عَنْفُولُ اللهُ عَنْفِيلًا اللهُ عَنْفُوا اللهُ عَنْفُوا اللهُ عَنْفُوا اللهُ عَنْفَا اللهُ عَنْفُوا اللهُ عَنْفُوا اللهُ عَنْفُوا اللهُ عَنْفُوا اللهُ عَنْفُوا اللهُ عَنْفُوا اللهُ عَلَيْفُ اللهُ اللهُ عَلَيْفُ اللهُ عَنْفُوا اللهُ عَلَيْفُ اللهُ عَلَيْفُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَالَهُ اللهُ اللهُ عَلَالَهُ اللهُ عَلَيْفُ اللهُ عَلَالَهُ اللهُ اللهُ عَلَالَهُ الل

أمًّا الأشاعِرَةُ والمَاتُريديَّةُ والكُلَّابيَّةُ ونحوُهُمْ، فقَالُوا: إنَّ الكَلَامَ صِفَةٌ ذاتيَّةٌ فقط لا أَنَّهُم يَجعَلُونَ الكَلامَ هُو المعْنَى النَّفسيَّ القَائِمَ بالنَّفْسِ، وأنَّ هَذَا المَسمُوعَ شَيْءٌ خُلُوقٌ خَلَقَهُ اللهُ لِيُعبِّرَ عَمَّا في نفسِهِ، فكَانَ عَلَى مذهَبِهِمُ الكَلامُ صِفَةٌ ذاتيَّةً، ولكِنَّ مَا ذَكَرَهُ السَّلَفُ هُوَ الحَقُّ المُطابِقُ للمَعْنَى اللَّغويِّ والعقْلِيِّ، وأنَّ اللهَ عَزَقِعَلَ ولكِنَّ مَا ذَكرَهُ السَّلَفُ هُو الحَقُّ المُطابِقُ للمَعْنَى اللَّغويِّ والعقْلِيِّ، وأنَّ اللهَ عَزَقِعَلَ يَتكَلَّمُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَتَى شَاءَ، بِهَا شَاءَ، كَيْفَ شَاءَ؛ فلِهَذَا نَقُولُ: إنَّهُ صِفَةٌ ذاتيَّةٌ بعليَّةٌ. فَقَدْ باعتِبَارٍ، وفعليَّةٌ باعتِبَارٍ. ولا يُقَالُ: إنَّكَ إذَا قُلْتَ: إنَّ الكَلامَ صِفَةٌ ذاتيَّةٌ فعليَّةٌ. فَقَدْ بعَنَ المُتضادِّينِ. إذْ إنَّنَا نَقُولُ: مَا دَامَتِ الجِهَةُ مُنفَكَّةً فَلَا تَنَاقُضَ؛ ولهذَا نَجِدُ السُّجودَ مثلًا، يَكُونُ شِرْكًا ويَكُونُ طَاعَةً باعتِبَارِينِ لَا باعْتِبَارٍ واحِدٍ، فإنْ كَانَ لِغيرِهِ كَانَ شِرْكًا.

فإِنْ قَالَ قَائِلٌ: لَمَاذَا خَصَصْتُمُ الكَلَامَ عَلَى صِفَةِ الكَلَامِ دُونَ سَائِرِ الصِّفَاتِ، مَعَ أَنَّ الصِّفَاتِ الفعليَّةَ كُلَّها مِنْ حَيْثُ جِنْسِهَا ذَاتيَّةٌ ؟ وكُلُّ صِفَةٍ تعلَّقَتْ بمشيئَتِهِ تعَالَى فإنَّهَا تَابِعَةٌ لِحِكْمَتِهِ [1]، وقَدْ تَكُونُ الحِكْمَةُ مَعلُومَةً لَنَا، وقَدْ نَعجِزُ عَنْ إدراكِهَا، لكنَّنَا نعلَمُ عِلْمَ اليَقِينِ أَنَّهُ سبحَانَهُ لَا يَشَاءُ شَيْئًا إلَّا وَهُوَ مُوافِقٌ للحِكْمَةِ، كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ قَولُهُ تعَالَى: ﴿وَمَا نَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَاءُ يَشَاءُ اللّهِ عَولُهُ تعَالَى: ﴿وَمَا نَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَاءُ يَشَاءُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [الإنسان: ٣٠][1].

فَالْجَوَابُ: لأَنَّ الْكَلَامَ هُوَ مَحَطُّ النَّزَاعِ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ وأَهْلِ البِدَعِ، يَعْنِي: مَا وُجِدَ شَيْءٌ امتُحِنَ فِيهِ أَهْلُ السُّنَّةِ كَالْكَلَامِ.

مسأَلَةٌ: هَلِ القُرآنُ حَادِثٌ؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى تَكلَّمَ بِهِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ؟

الجَوابُ: أَصْلُ الكَلَامِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ مُتكلِّمً، لكَنَّنَا لَا نعلَمُ كُلَّ كلامِهِ. أَمَّا كَلَامُ اللهِ تعَالَى -أَيْ: نَفْسُ الكَلَامِ المُعيَّنُ- فَإِنَّهُ حَادِثٌ: ﴿مَا يَأْنِيهِم مِن كلامِهِ. أَمَّا كَلَامُ اللهِ تعَالَى -أَيْ: نَفْسُ الكَلَامِ المُعيَّنُ- فَإِنَّهُ حَادِثٌ: ﴿مَا يَأْنِيهِم مِن ذِكَرِ مِن رَبِهِم مُحَدَثٍ ﴾ [الأنبياء:٢]، فإذَا قِيلَ: إنَّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كَلامَ اللهِ خُلُوقٌ؛ فَيُقَالُ: هَذَا غَلَطٌ، وهَلْ تَصِفُ اللهَ عَنَ يَجَلُ بالكَلامِ أَوْ لَا؟ إِذَا قَالَ: أَصِفُ اللهَ عَلَى الكَلامِ. فَيُقَالُ: هَلِ المُتكلِّمُ الكَامِلُ في هَذَا الوَصْفِ يَتكَلَّمُ مَتَى شَاءَ أَوْ لَا؟ بِالكَلامِ. فَيُقَالُ: هَلِ المُتكلِّمُ اللهَ عَلَى الكَلَامِ أَوْ لَا؟ إِذَا قَالَ: أَصِفُ اللهَ بالكَلامِ. فيُقَالُ: هَلِ المُتكلِّمُ الكَامِلُ في هَذَا الوَصْفِ يَتكَلَّمُ مَتَى شَاءَ أَوْ لَا؟

الجَوَابُ: يَتَكَلَّمُ مَتَى شَاءَ إِذَا كَانَ يَتَكَلَّمُ مَتَى شَاءَ، فالكَلَامُ المُعَيَّنُ حَادِثٌ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ خِلُوقًا؛ لأَنَّهُ صِفَتُهُ، ومثلُهُ نزولُهُ عَرَّفَتِلً إِلَى السَّمَاءِ يَكُونُ فِي الثَّلُثِ الأَخِيرِ عِنَ اللَّيلِ، وقَبْلَ الثَّلُثِ نزولُهُ سبحَانَهُ غَيْرُ مَوجُودٍ، وحَدَثَ فِي الأَخِيرِ؛ إِذَنْ: نُزولُهُ سبحَانَهُ حَيْرُ مَوجُودٍ، وحَدَثَ فِي الأَخِيرِ؛ إِذَنْ: نُزولُهُ سبحَانَهُ حَادِثٌ.

[1] هَذَا ضَابِطٌ غَيْرُ الأوَّلِ، وهُوَ أَنَّ كُلَّ صِفَةٍ عَلَّقَهَا اللهُ عَرَّقَهَلَ بالمشِيئَةِ فإنَّهَا تَابِعَةٌ للحِكْمَةِ؛ لأَنَّ اللهَ عَرَقِهَلَ لَا يَشَاءُ شَيْئًا عَبَثًا أَبَدًا، بَلْ لِحِكْمَةٍ.

[٢] وإِذَا عَلِمْتَ هَـذَا فِي الأُمُورِ القَدَريَّةِ فاعْلَمْهُ أيضًا فِي الأُمُورِ الشَّرعيَّةِ،

القَاعِدَةُ السَّادسَةُ: يَلزَمُ في إثْبَاتِ الصِّفَاتِ التَّخلِّي عَنْ مَحَذُورَينِ عظِيمَينِ: أَحدُهُمَا: التَّمثِيلُ، والثَّانِي: التَّكْييفُ<sup>[1]</sup>.

فَأَمَّا التَّمْثِيلُ: فَهُوَ اعْتِقَادُ الْمُثِبِّتِ أَنَّ مَا أَثْبَتَهُ مِنْ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى مُمَاثِلٌ لصِفَاتِ المَّامِّ وَهَذَا اعْتَقَادُ بَاطِلٌ بدَلِيلِ السَّمْعِ والعَقْلِ<sup>[1]</sup>.

لَا تَظُنَّ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُشرِّعُ شَيْتًا يُريدُ مِنْ عِبَادِهِ فِعْلَهُ أَوْ يُريدُ مِنْ عبادِهِ تَركَهُ إِلَّا لِحِكْمَةِ، لكِنْ قَدْ نَعْلَمُهَا وَقَدْ لَا نَعْلَمُهَا.

[1] ولم نقُلِ: التَّعطِيلُ؛ لأَنَّ التَّعطِيلَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي النَّفْيِ، ونحْنُ نتكلَّمُ عَمَّا نُشِئُهُ للهِ، فيَلْزَمُ أَن يَتخَلَّى المُشِتُ عَنْ مُحذُورَينِ عَظِيمَينِ؛ أحدُهُمَا: التَّمثِيلُ، والثَّاني: التَّكْييفُ، والفَرْقُ بينهُما: أَنَّ التَّكييفَ عَامٌ، والتَّمثِيلَ خَاصُّ، فكُلُّ مُمثِّلٍ فهُوَ التَّكييفُ، والنَّمثِيلَ خَاصُّ، فكُلُّ مُمثِّلٍ فهُوَ مُكيِّفٌ، والفَرْقُ بيئتًا وأقُولُ: صِفَةُ مُكيِّفٌ، ولَيْسَ كُلُّ مُكيِّفٍ مُمثَّلًا: لَوْ أَرَدْتُ أَنْ أَصِفَ لَكَ بَيْتًا وأقُولُ: صِفَةُ البَيْتِ كَذَا وكذَا وكذَا فَهَذَا تَكْييفٌ؛ لَا نَّهُ وصْفٌ مُطلَقٌ، ولَوْ قُلْتُ لَكَ: إِنَّ البَيْتَ مِثلُ بيتِكَ. فهذَا مَثِيلٌ والتَّكييفِ، فَقَيَّدٌ؛ هَذَا هُوَ الفَرْقُ بَيْنَ التَّمثِيلِ والتَّكييفِ، وسيأتِي ذِكْرُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

[٢] وَهَذَا مَوجُودٌ فِي الأُمَّةِ، أَيْ: مَنْ يُمثِّلُ اللهَ بِالخَلْقِ -والعِيَاذُ بِاللهِ- حتَّى ذُكِرَ عَنْ بعضِهمْ أَنَّهُ قَالَ: اسْأَلُونِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حتَّى أُمثِّلُهُ لَكُمْ إِلَّا الفَرْجَ واللِّحيَةَ. يَعْنِي: لَا أَقْدِرُ أَنْ أَتكلَّمَ فيهَا -بِظَنِّه أَنَّ هَذَا مِنْ وَرَعِهِ- هَكَذَا نَقَلَهُ السَّفَّارِينيُّ في يَعْنِي: لَا أَقْدِرُ أَنْ أَتكلَّمَ فيهَا -بِظَنِّه أَنَّ هَذَا مِنْ وَرَعِهِ- هَكَذَا نَقَلَهُ السَّفَّارِينيُّ في شرحِهِ (١)، وسوَاءٌ صَحَّ هَذَا أَمْ لَمْ يَصِحَّ، فإنَّ طريقَةَ أَهْلِ التَّمثِيلِ أَنَّهم يُمثَّلُونَ الحَالِقَ بِاللهِ عَرَقِجَلَ: ﴿ لَيْسَ كُمثْلِهِ مِنْ مَثْلُونَ الْحَالِقَ بِاللهِ وَالعِياذُ بِاللهِ - وكأنَّهُم نَسُوا قولَ اللهِ عَرَقِجَلَ: ﴿ لَيْسَ كُمثْلِهِ مَنْ اللهِ عَنَ اللهِ عَرَقِجَلَ: ﴿ لَيْسَ كُمثْلِهِ مِنْ اللهِ عَنَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهَا إِلَّهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَنْهَا أَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ عَلَا الللهُ الللللّهُ اللهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ ال

<sup>(</sup>١) لوامع الأنوار (١/ ٩١).

﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا ﴾ ، ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُهُ أَكُ هُوا أَحَدُ ﴾ ، ﴿ فَكَلَا بَجْعَلُوا لِلّهِ أَندَادًا ﴾ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ، ويُقالُ: إِنَّ أُوَّلَ مَنْ قَالَ بِالتَّمثِيلِ هِشَامُ بِن الحَكَم الرَّافضيُّ ؛ لأنَّ الرَّافِضَةَ وثَنِيُّونَ، فَلَمَّا كَانَ وثَنِيًّا قَالَ بِتَمَاثُلِ الحَالَقِ بِالمَحْلُوقِ، لكِنَّ أُواخِرَهُمْ صَارُوا على العَكْسِ مِنْ هَذَا، فصَارُوا معتَزِلَةً تمامًا حيثُ إنَّهُم يُنكِرُونَ الصِّفَاتِ.

مسأَلَةٌ: فِي بَعْضِ وسَائِلِ الإعْلَامِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّهُ لَيْسَ بِينَنَا وبَيْنَ الرَّافضَةِ فَرْقٌ، وإنَّهُمْ مذهَبٌ خَامِسٌ. فَمَا هُوَ خُلاصَةُ القَوْلِ فِي الحُكْم عليهِمْ؟

الجَوابُ: المسألَةُ تَحَتَاجُ إِلَى تَفْصِيلٍ؛ لأنَّ الرَّافِضَةَ أَنفسَهُمْ لَيْسُوا عَلَى سَبِيلٍ وَاحِدٍ، بَلْ مُتفرِّقُونَ، فبعضُهُمْ قَرِيبٌ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، وبعضُهُمْ بَعِيدٌ، وبعضُهُمْ مُشرِكٌ؛ فهُمْ يختَلِفُونَ، وأمَّا القَولُ بأنَّهُمْ كالمذَاهِبِ الأربَعَةِ فهذَا كالَّذِي يَقُولُ: إِنَّ النَهوديَّةَ والنَّصرانيَّةَ كالحَنْبَليَّةِ والشَّافعيَّةِ؛ لأَنَّ الفَرْقَ ظَاهِرٌ، فأُناسٌ يَعتَقِدُونَ أَنَّ مُدبِّرَ الكونِ هُوَ فُلانٌ الَّذِي هُوَ إِمَامُهُمْ، وأَنَّ مِنْ أَنمَتِهِمْ مَنْ هُوَ فِي مَنْزِلَةٍ لَا يَنَاهُا مَلكُ مُقرَّبٌ، ولَا نَبِيُّ مُرسَلٌ، وأَنَّ الصَّحَابَةَ رَضَالِيَهُ عَنْهُمْ مَاتُوا عَلَى النَّفَاقِ والكُفْرِ، وأَنَّ أَبَا بَكْرٍ وعُمَرَ رَضَالِيَهُ عَنْهَا مَاتًا عَلَى النَّفَاقِ، لَا يُمكِنُ أَن نتَفِقَ مَعَهُمْ إطلاقًا!

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الدَّاعِي لِبِدْعَتِهِ وبَيْنَ الْقُلِّدِ؟

فَالْجَوَابُ: نَعَمْ، يُفرَّقُ بَيْنَ الدَّاعِيَةِ والمُقلِّدِ، لَكِنَّ المُقلِّدَ إِذَا جَاءَهُ الحَقُّ فالأَصْلُ أَنَّهُ لَا يُعذَرُ، وإلَّا لِعُذْرِ الَّذِينَ قَالُوا: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا عَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ ﴾ [الزخرف:٢٢]، لكِنْ رُبَّها يَأْتِيهِ الحَقُّ مَثَلًا مِنْ شَخْصٍ لَا يَعْرِفُ أَنَّهُ عَالِمٌ، ولَيْسَ لَدَيْهِ مَا يُؤكِّدُ علمَهُ

## أَمَّا السَّمْعُ: فمِنْهُ قولُهُ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى مُ اللَّهِ السَّورى:٤٢].

فَهَذَا رُبَّهَا يُعذَرُ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَأْتِهِ مِنَ القَرَائِنِ مَا يَدُلُّ عَلَى صِدْقِ هَذَا العِلْمِ، أَمَّا إِذَا عَرَفَ أَنَّهُ إِمَامٌ مِنْ أَئمَّةِ المُسلمِينَ عَالِمٌ مُجْتَهِدٌ وبلَّغَهُ بِالحَقِّ وأَصَرَّ عَلَى رَفْضِهِ فلَيْسَ لَهُ حُحَّةٌ.

وقولُهُ: «وَهَذَا اعْتِقَادٌ بَاطِلٌ بدَلِيلِ السَّمْعِ والعَقْلِ» ولَمْ نَقُلِ: الحِسِّ؛ لأنَّ اللهَ تَعَالَى لَيْسَ مَعلُومًا بالحِسِّ؛ لأنَّهُ لَا يُشاهَدُ عَنَقِجَلَّ، قَالَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ: «وَاعْلَمُوا أَنْكُمْ لَنْ تَرَوا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا»(١).

[1] أيُّ شَيْءٍ مِنَ الأشيَاءِ لَا يَكُونُ مُمَاثِلًا للهِ، والكَافُ هُنَا صَارَ فِيهَا جِدَالٌ كَبِيرٌ مِنَ العُلَهَاءِ رَحَهُمُ اللهُ؛ لأَنَّ وجودَهَا مَعَ (مِثْل) مُشكِلٌ، إِذْ كُلُّ منهُمَا يَدُلُّ عَلَى التَّمثِيلِ، فَأَنْتَ إِذَا قُلْتَ: لَيْسَ مِثْلَ مِثلِهِ شَيْءٌ. فمَعْنَاهُ: أَنَّكَ أَثْبَتَ المِثْلَ ونَفَيْتَ المُهَاثَلَةَ عَنْ هَذَا المِثْلِ، وهَذَا تَنَاقُضُ الأَنَّكَ إِذَا نَفَيْتَ المُهاثَلَةَ عَنِ المِثْلِ لَمْ تُثْبِتِ المِثْلُ، المُثَلِّ مَنْ مَثْلُهُ لَيْسَ شَيْءٌ مثلَهُ. إِذَنْ هُو لَيْسَ مَوجُودًا أصلًا، وهَذَا يقتَضِي التَّناقُضَ الظَّهرَ؛ لهَذَا الحُلهاءُ كيفَ يُحرِّجُون هَذِهِ الآيَةَ:

فمنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّ الكَافَ زَائِدَةٌ للتَّوكِيدِ، وتَقْدِيرُ الكَلَامِ لَيْسَ مِثْلَهُ شَيْءٌ، وإِنَّ المِثْلَ هُنَا عَلَى بَابِهَا، ومَعْنَاهَا كَهَا يَتَبَادَرُ إِلَى الذِّهْنِ، فإِنَّ العَرَبَ قَدْ تُطلِقُ مِثْلَ هَذِهِ الْعِبَارَةِ وتُريدُ ذَاتَ الشَّيءِ، كَهَا يقُولُونَ: مِثْلُكَ لَا يُهزَمُ. والمُرادُ: أَنْتَ لَا يُهزَمُ، لكِنْ العِبَارَةِ وتُريدُ ذَاتَ الشَّيءِ، كَهَا يقُولُونَ: مِثْلُكَ لَا يُهزَمُ فأنْتَ مِنْ بَابِ أَوْلَى، فإذَا كَانَ مِثْلُ اللهُ لَيْسَ فيهِ إشكالُ. اللهِ لَيْسَ لَهُ مِثْلُ، فاللهُ تَعَالَى مِنْ بَابِ أَوْلَى. وهَذَا تَعْبِيرٌ سلِيمٌ، ولَيْسَ فيهِ إشكالُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/ ٣٢٤).

وقَولُهُ: ﴿ أَفَهَن يَغُلُقُ كَهَن لَا يَغُلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل:١٧][١]، وقولُهُ: ﴿ هَلَ تَعَلَمُ لَهُ, سَمِيًّا ﴾ [مريم:٦٥][٢]،

ومنهُمْ مَن قَالَ: إِنَّ (مِثْل) هِيَ الزَّائِدَةُ، ويكُونُ التَّقدِيرُ: لَيْسَ كَهُوَ شَيْءٌ، فَالزَّائِدُ إحْدَى هَاتَينِ الكَلِمَتَينِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ القَولَ بزيَادَةِ الكَافِ أَوْلَى مِنَ القَوْلِ بزيَادَةِ الكَافِ أَوْلَى مِنَ القَوْلِ بزيَادَةِ الكَافِ أَوْلَى مِنَ القَوْلِ بزيَادَةِ الْجُدُوفِ كَثِيرٌ فِي اللَّغَةِ العَربيَّةِ، لكِنَّ زيادَةَ الأسهَاءِ قَلِيلٌ جَدًّا إِنْ كَانَ مَوجُودًا.

ومنهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّ (مِثْل) هُنَا بِمَعْنَى ذَاتِ، أَيْ: لَيْسَ كَذَاتِهِ شَيْءٌ، وهَذَا أَيْ لَيْسَ كَذَاتُ الشَّيءِ لَيْسَ هُوَ أَيْ يُرادَ بِهِ الذَّاتُ، فذَاتُ الشَّيءِ لَيْسَ هُوَ مِثْلَ الشَّيءِ.

ومنهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّ المِثْلَ بِمَعْنَى الصَّفَةِ، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوٰةِ الدُّنِيَا كُمَاءٍ أَنزَلْنَهُ ﴾ [بونس:٢٤]، أَيْ: صِفَتُهَا وحَالهُا، وكَمَا فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَلِلّهِ الدُّنِيَا كُمْاءُ ٱلأَعْلَى ﴾ [النحل: ٢٥]، أي: الوصفُ الأكمَلُ، قَالُوا: والمِثْلُ -بكُسْرِ المِيمِ - والمَثْلُ المَثْنِ المِيمِ - والمَثْلُ المَثْنِ المِيمِ - والمَثْلُ المَثْنِ المِيمِ - والمَثَلُ المَثْنِ المِيمِ - يَرْجِعَانِ إِلَى مَعْنَى وَاحِدٍ كَالشِّبْهِ -بكُسْرِ الشِّينِ - والشَّبَهِ -بفَتْحِ المَيْنِ - فيكُونُ المرَادُ بالمِثْلِ هُنَا عَلَى رَأْيِ هَوْلُاءِ: الصَّفَةَ، أَيْ: لَيْسَ كَصِفَتِهِ شَيْءٌ، الشَّينِ - فيكُونُ المرَادُ بالمِثْلُ هُنَا عَلَى رَأْيِ هَوْلُاءِ: الصَّفَةَ، أَيْ: لَيْسَ كَصِفَتِهِ شَيْءٌ، فَوْرَبُ الأقوالِ وأسهلُهَا: إِنَّ الكَافَ للتَوكيدِ، فَهُو كَمَا لَوْ نَفَى المِثْلُ مرَّيَنِ.

[١] ﴿ أَفَمَن يَغْلُقُ كَمَن لَا يَغْلُقُ ﴾؟ الجَوَابُ: لَا؛ ولهَذَا قَالَ: ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ يُوبِّخُهُم، وقولُهُ: ﴿ أَفَمَن يَغْلُقُ ﴾ وهُوَ اللهُ ﴿كَمَن لَا يَغْلُقُ ﴾ وهِيَ الأصْنَامُ.

[٢] ﴿ سَمِيًا ﴾ أَيْ: مُشابِهًا، و﴿ هَلَ ﴾ هُنَا للاستِفْهَامِ الَّذِي بِمَعْنَى النَّفْيِ، واعلَمْ أَنَّ الاستِفْهَامَ الَّذِي بِمَعْنَى النَّفيِ يُفيدِ شَيئينِ: نَفْيَ المذكُورِ، وتَحَدِّيَ المخَاطَبِ

وقولُهُ: ﴿ وَلَمْ يَكُن لُّهُ كُفُوا أَحَدُ ﴾ [الإخلاص:٤] ١٠].

وأمَّا العَقْلُ فمِنْ وُجُوهٍ [1]:

الأوَّلُ: أَنَّهُ قَدْ عُلِمَ بِالضَّرورَةِ أَنَّ بَيْنَ الْحَالِقِ وَالمَخْلُوقِ تَبَايُنَا فِي الذَّاتِ<sup>["]</sup>، وهَذَا يَستَلْزِمُ أَن يَكُونَ بِينَهُمَا تَبايُنٌ فِي الصِّفَاتِ؛ لأَنَّ صِفَةَ كُلِّ مَوصُوفٍ تَلِيقُ بِهِ، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي صِفَاتِ المُتبَاينَةِ فِي الذَّواتِ، فقوَّةُ البَعِيرِ مَثَلًا غيرُ قَوَّةِ الذَّرَةُ أَا،

أَن يَنقُضَ هَذَا النَّفيَ، إِذَنْ فِيهِ معنيَانِ: النَّفْيُ والتَّحدِّي، بخِلَافِ النَّفْيِ الْمُجرَّدِ فلَيْسَ فِيهِ إِلَّا النَّفيُ، فَلَوْ كَانَتِ الآيَةُ –واللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ–: لَا تَعْلَمُ لَهُ سَميًّا. لَمْ تَكُنْ فِي القُوَّةِ مِثْلَ قَولِهِ تعَالَى: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ.سَمِيًّا ﴾.

[1] أَيْ: لَا أَحَدَ يُكَافِئُهُ ويُنادِدهُ ويُهاثِلُه عَزَّقَجَلَّ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيْءُ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى:١١].

[٧] يعنِي انتفَاءُ الماثلَةِ في العَقْل من وُجوهٍ.

[٣] فَلَا أَحَدَ يُخَالِفُ أَنَّ هُناكَ تَبَايُنًا في الذَّاتِ بَيْنَ الحَّالِقِ والمخلُوقِ، حتَّى مُعطِّلَةُ الصِّفَاتِ يُقرُّونَ بأنَّ بَيْنَ الحَالِقِ والمَخْلُوقِ تَبَايُنًا في الذَّاتِ.

[٤] تَقُولُ: الذَّرَّةُ قويَّةٌ والبَعِيرُ قَويٌّ، لكِنَّ بينَهُما فرقًا عظيمًا كَمَا بَيْنَ ذَاتَيْهِمَا. وتَقُولُ: للذَّرَّةِ رِجْلُ وللبَعِيرِ رِجْلٌ، ولَا أَحَدَ مِنَ النَّاسِ يَفْهَمُ أَن رِجلَ البَعيرِ كَرْجُلِ الذَّرَّةِ؛ لأَنَّ صِفَةَ كُلِّ مَوصُوفٍ تُناسِبُهُ، فاللهُ عَنَقِبَلَ حَكِيمٌ في خَلقِهِ وِفي شَرْعِهِ.

فإذَا ظَهَرَ التَّبَايُنُ بَيْنَ المخلُوقَاتِ مَعَ اشتِرَاكِهَا في الإمكَانِ والحُدُوثِ، فظُهُورُ التَّبَايُن بينَهَا اللهُ الخَلُوثِ الحَالَقِ أَجْلَى وأقْوَى اللهُ السَّبَايُن بينَهَا اللهُ الخَالَقِ أَجْلَى وأقْوَى اللهُ الل

الثَّاني: أَنْ يُقَالَ: كَيْفَ يَكُونُ الرَّبُّ الْحَالِقُ الكَامِلُ مِنْ جَمِيعِ الوُجُوهِ مُشَاجًا اللَّافِ و في صِفَاتِهِ للمخلُوقِ المربُوبِ النَّاقِصِ المُفتَقِرِ إِلَى مَنْ يُكمِّلُهُ اللَّا وهَلِ اعتقَادُ ذَلِكَ إِلَا تَنقُّصٌ لَحَقِّ الْحَالِقِ؟! فإِنَّ تَشبِيهَ الكَامِلِ بالنَّاقِصِ يَجعَلُهُ نَاقِصًا اللَّا .

[1] أَيْ: بينَ المخلُوقَاتِ.

[٢] إِذَنْ هَذَا دَلِيلٌ عقليٌّ عَلَى استحَالَةِ الْمَاثَلَةِ.

[٣] قولُهُ: «مُشَابِهًا» الصَّوابُ: مُمَاثِلًا.

[٤] هَذَا لَا يُمكِنُ.

[٥] قولُهُ: «تَشبيهٌ» الصَّوَابُ: تَمْثِيلٌ.

وهذِهِ قاعِدَةٌ، وهِيَ أَنَّكَ إِذَا مَثَلْتَ كَامِلًا بِنَاقِصٍ صَارَ الكَامِلُ ناقِصًا؛ ولهَذَا قَالَ الشَّاعِرُ<sup>(۱)</sup>:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ السَّيْفَ يَنْقُصُ قَدْرُهُ إِذَا قِيلَ إِنَّ السَّيْفَ أَمْضَى مِنَ الْعَصَا

فكَيْفَ إِذَا قَالَ: إِنَّ السَّيفَ مِثْلُ العَصَا؟! يَعْنِي: لَوْ قَالَ شَخْصٌ: عندِي سَيْفٌ عظِيمٌ جدًّا، مِنْ أحسَنِ السُّيوفِ، وهُوَ أَمضَى مِنَ العَصَا. سيَقُولُ المخَاطَبُ: هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لأَنَّ العَصَا لَا يَمْضِي إلَّا إِذَا ضَرَبْتَ به شَيْئًا ليِّنًا يَتفرَّقُ، لكِنْ لَوْ ضَرِبْتَ به شَيْئًا ليِّنًا يَتفرَّقُ، لكِنْ لَوْ ضَرِبْتَ بالعَصَا كُرةً لوْ ضَرِبْتَ بالعَصَا كُرةً ليِّنَةً فإنَّهُ لا يَمْضِي، فَلَوْ ضَرِبْتَ بالعَصَا كُرةً ليِّنَةً فإنَّهُ لا يُمْزِيقَ الكَامِلِ ليَّنَةً فإنَّهُ لا يُمزِّقُهَا، المُهمُّ أَنَّ عَثِيلَ الكَامِلِ ليَّنَةً فإنَّهُ لا يُمزِّقُهَا، المُهمُّ أَنَّ عَثِيلَ الكَامِلِ

<sup>(</sup>١) ينظر: قرى الضيف (٥/ ٢٩٩).

الثَّالِثُ: أَنَّنَا نُشاهِدُ في المخلُوقَاتِ مَا يَتَّفِقُ في الأسمَاءِ ويَختَلِفُ في الحقيقَةِ والكيفِيَّةِ، فنُشَاهِدُ أَنَّ للإنسَانِ يَدًا لَيْسَتْ كَيَدِ الفِيلِ، وَلَهُ قُوَّةٌ لَيْسَتْ كَقُوَّةِ الْخَمَلِ، مَعَ الاَّتَفَاقِ فِي الاَسْمِ، فَهَذِهِ يَدٌ وَهَذِهِ يَدٌ، وَهَذِهِ قُوَّةٌ وَهَذِهِ قَوَّةٌ، وبينَهُمَا تَبايُنٌ في الكيفِيَّةِ والوَصْفِ؛ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ الاَّتِفَاقَ في الاَسْمِ لَا يَلزَمُ منْهُ الاَتِّفَاقُ في الحَقِيقَةِ والوَصْفِ؛ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ الاَتِّفَاقَ في الاَسْمِ لَا يَلزَمُ منْهُ الاَتِّفَاقُ في الحقيقَةِ [1].

والتَّشبِيهُ كَالتَّمثِيلِ، وقَدْ يُفرَّقُ بِينَهُمَا بأنَّ التَّمثِيلَ التَّسويَةُ فِي كُلِّ الصِّفَاتِ، والتَّشبِيهُ التَّسويَةُ فِي أَكْثَرِ الصِّفَاتِ، لكِنَّ التَّعبيرَ بنَفْيِ التَّمثِيلِ أَوْلَى؛ لمُوافَقَةِ التَّسويَةُ فِي أَكْثَرِ الصِّفَاتِ، لكِنَّ التَّعبيرَ بنَفْيِ التَّمثِيلِ أَوْلَى؛ لمُوافَقَةِ القُرآنِ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى مُ ﴾ [الشورى: ١١][٢].

بالنَّاقِصِ يَجعَلُهُ نَاقِصًا، ومعلُومٌ أَنَّنَا إِذَا شَبَّهْنَا الْحَالِقَ عَنَّقِجَلَّ بالمخلُوقِ لَكَانَ هَذَا نقصًا في كَهَالِهِ جَلَّوَعَلَا.

[1] فالآدَمِيُّ لَيْسَ لَهُ قُوَّةٌ كَقُوَّةِ الجَمَلِ، وأَشَارَ اللهُ تَعَالَى إِلَى هَذَا فِي قُولِهِ: ﴿ وَاَلَهُ مَنَا عَمِلَتُ أَيْدِينَا أَنْعَكُمَا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿ وَذَلَلْنَهَا لَمُمْ فَوَالَمُ مُوا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

[٢] إِذَا تَأَمَّلْتَ كَلَامَ العُلمَاءِ رَحَهُمَاللَّهُ وجَدْتَ بعضَهُم يَقُولُ: «مِنْ غَيرِ تَشْبِيهِ». وبعضُهُمْ يقُولُ: «مِنْ غَيْرِ تَمْثِيلِ».

لَكِنْ عَنْدَ التَّأَمُّلِ فِي مَدلُولِ الكَلِمَتَينِ تَجِدُ أَنَّ التَّمثِيلَ أَبَلَغُ فِي الْمَاثَلَةِ، فإذَا قُلْتَ: هَذَا الكِتَابُ يُهاثِلُ هَذَا الكِتَابَ. فمَعْنَاهُ يُساوِيهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وإذَا قُلْتَ: هَذَا الكِتَابُ يُشابِهُ هَذَا الكِتَابَ. فهَذَا يعْنِي فِي أَكْثَرِ الأوصَافِ، أيضًا نقُولُ: إنَّ التَّعْبِيرَ

وأمَّا التَّكييفُ: فهُوَ أَنْ يَعتَقِدَ المُثبِتُ أَنَّ كيفيَّةَ صِفَاتِ اللهِ تعَالَى كَذَا وكَذَا، مِنْ غَيرِ أَنْ يُقيِّدَها بِمُهاثِلِ <sup>[1]</sup>: مِنْ غَيرِ أَنْ يُقيِّدَها بِمُهاثِلٍ <sup>[1]</sup>:

بنَفْي التَّمثِيل أَوْلَى وأحسَنُ مِنَ التَّعبِيرِ بنَفْيِ التَّشبِيهِ لوُجُوهِ (١).

مسألَةٌ: مَا حُكمُ الإشَارَةِ بالإصبَعِ إِلَى العَيْنِ؛ لتُحقِّقَ صِفَةَ البَصَرِ اللهِ عَرَّفَجَلَ، ومِثْلُ ذَلِكَ الإشَارَةُ إِلَى الأُذُنِ لتُحقِّقَ صِفَةَ السَّمْع اللهِ عَرَّفَجَلًا؟

الجَوابُ: إذَا كَانَ الإنسَانُ يَتكلَّمُ مَعَ عَوامِّ النَّاسِ فإنَّ العَامِّيَّ سيَفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ التَّمثِيلَ، فَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ؛ لأنَّ المقصُودَ بذَلِكَ تحقِيقُ السَّمْعِ والبَصَرِ، ولَيْسَ التَّمثِيلَ؛ ولهَذَا قَالَ عَلَيُّ بنُ أبي طَالِبٍ رَضَالِتُهُ عَنْهُ: ﴿ حَدِّثُوا النَّاسَ بِهَا يَعرِفُونَ -أَيْ: بِهَا التَّمثِيلَ؛ ولهَذَا قَالَ عَلَيُّ بنُ أبي طَالِبٍ رَضَالِتُهُ عَنْهُ: ﴿ حَدِّثُوا النَّاسَ بِهَا يَعرِفُونَ -أَيْ: بِهَا التَّمثِيلَ؛ ولهَذَا قَالَ عَلَيُّ بنُ أبي طَالِبٍ رَضَالِتُهُ عَنْهُ ورسُولُهُ ﴿ النَّاسَ بِهَا يَعرِفُونَ -أَيْ: بِهَا يُمكِنُ أَنْ تَبلُغَهُ عَقولُهُمْ ورسُولُهُ ﴾ (١)، وقَالَ ابْنُ مَسعُودٍ رَضَوَلَهُ عَنْ اللَّهُ عَلَولُهُمْ إلَّا كَانَ لَبَعْضِهِمْ فِتْنَةً ﴾ (١).

[1] التَّكييفُ: أَنْ يَقُولَ: كَيفيَّةُ صِفَاتِهِ كَذَا وكَذَا. دُونَ أَن يُقيِّدَهَا بِمُهاثِلٍ، مِثْلَ أَن يَتخيَّل كيفيَّةُ يَدِهِ كَذَا وكَذَا. دُونَ أَن مِثْلَ أَن يَتخيَّل كيفيَّةُ يَدِهِ كَذَا وكَذَا. دُونَ أَن يَقُولَ: كيفيَّةُ يَدِهِ كَذَا وكَذَا. دُونَ أَن يَقُولَ: كيفيَّةُ يَدِهِ كَذَا وكَذَا. دُونَ أَن يَقُولَ: كَقُولَ: كيفيَّةُ يَدِهِ كَيدِ الإنسَانِ. أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فالفَرْقُ بِينَهُمَا إِذَنْ: أَنَّ التَّمثِيلَ مُقيَّدٌ بِمُهاثِلٍ، والتَّكييفَ غَيْرُ مُقيَّدٍ؛ ولهَذَا نَقُولُ: كُلُّ مُعَلِّمٍ مُكيِّفٌ. ولَا نَقُولُ: كُلُّ مُعَيِّلٍ، والتَّكييفَ غَيْرُ مُقيَّدٍ؛ ولهَذَا نَقُولُ: كُلُّ مُعَلِّمٍ مُكيِّفٌ.

[٢] يَعْنِي: اعتقَادُ أَنَّ كيفيَّةَ صِفَاتِ اللهِ كَذَا وكَذَا، ويَتخيَّلُهَا، هَذَا هُوَ البَاطِلُ، فَلَا تَتوهَّــمْ مِنْ هَــذَا اللَّفْظِ أَنَّ اللهَ عَنَقِبَلَ لَيْسَ لصِفَاتِـهِ كيفِيَّةٌ، لَا؛ ولذَلِكَ ذُكِـرَ فِي

<sup>(</sup>۱) انظرها في (ص:۸۵-۸۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري معلقًا: كتاب العلم، باب من خص بالعلم قومًا دون قوم، رقم (١٢٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: المقدمة، بعد حديث رقم (٥).

أَمَّا السَّمْعُ: فمِنْهُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه:١١٠][1]. وقَولُهُ: ﴿ وَلَا يَحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه:١١٠] فَولُهُ: ﴿ وَلَا يَعْمِلُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه:١١٠] فَولُهُ: ﴿ وَلَا يَقُولُو كُلُو اللَّهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئَيِكَ كَانَ عَنْهُ مَسَّعُولًا ﴾ [الإسراء:٣٦][1]،

بَعْضِ الآثَارِ: تَفَكَّرُوا في آيَاتِ اللهِ وفِي مَعَانِي صِفَاتِهِ، ولَا تَفكَّرُوا في ذَاتِ اللهِ؛ لأَنَّ الإنسَانَ عَلَى خَطَرِ أَنْ يُمثِّلَ أو يَنْفِيَ.

[1] الوَاوُ تَعُودُ عَلَى الْخَلَائِقِ، والضَّمِيرُ فِي ﴿ بِهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَرَّفَكَ اللهِ عَرَّفَكَ اللهِ عَرَقَبَلَ، فَلَا يُحيطُونَ باللهِ عِلْمًا، لَا فِي ذَاتِهِ وَلَا فِي صِفَاتِهِ وَلَا فِي أَفْعَالِهِ؛ لأَنَّ الإنسَانَ أقلُّ مِنْ أَنْ يُحيطُ بِالْخَالِقِ عَرَّفَكَ أَنْ نُكيِّفَ صِفَاتِهِ؟! أَنْ يُحيطُ بِالْخَالِقِ عَرَّفَكَ أَنْ نُكيِّفَ صَفَاتِهِ؟! إِذْ لَا يُمكِنُ أَنْ نُكيِّفَ صَفَاتِهِ إلَّا ونَحْنُ نُحِيطُ عِلْمًا بِذَلِكَ وَإِلَّا كُنَّا كَاذِبِينَ وقَائِلِينَ إِذْ لَا يُمكِنُ أَنْ نُكيِّفَ صَفَاتِهِ إلَّا ونَحْنُ نُحِيطُ عِلْمًا بِذَلِكَ وَإِلَّا كُنَّا كَاذِبِينَ وقَائِلِينَ بِغَيْرِ الحَقِّ.

[٢] ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ ﴿ وَقَفْ ﴾ بِمَعْنَى: تَتَبَعُه مَأْخُوذٌ مِنَ القَفَا ؛ لأَنَّ الْمَتَّبِعُ يَسِيرُ ورَاءَ الْمَتَبِعِ ، فأيُّ شَيْءٍ لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ لَا تَتَبِعْهُ، وهَذَا مَعَ أَنَّهُ يَتعلَّقُ بالعقيدَةِ ، ويَتعلَّقُ حتَّى بالآدَابِ والأَخْلَاقِ ، فالشَّيْءُ اللَّهِ عِلْمٌ لَا تَتحَدَّثْ بِهِ ؛ وهَذَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ : «كَفَى بالمَرْءِ كَذِبًا الّذِي لَيْسَ عندَكَ مِنْهُ عِلْمٌ لَا تَتحَدَّثْ بِهِ ؛ وهَذَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ : «كَفَى بالمَرْءِ كَذِبًا الّذِي لَيْسَ عندَكَ مِنْهُ عِلْمٌ لَا تَتحَدَّثْ بِهِ ؛ وهَذَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ : «كَفَى بالمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يَكُلُ مَا سَمِعَ » (١) ، واعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ يَنتقِدُونَكَ إِذَا قَفُوْتَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ أَنْ النَّاسَ يَنتقِدُونَكَ إِذَا قَفُوْتَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمٌ ؛ لأَنَّهُ سَيَكُونُ الشَّيءُ عَلَى خِلَافِ مَا حَدَّثْتَ بِهِ ، فَاحْرِصْ عَلَى التَّبُّتِ وعَدَمِ النَّسُّحِ فِي نَقْلِ الأَخْبَارِ حتَّى تعلَمَ .

﴿ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَكِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْثُولًا ﴾ فالسَّمعُ يُسأَلُ عَنِ المَسمُوعَاتِ، والبَصَرُ عَنِ المرثيَّاتِ، والفُؤادُ -وَهُوَ القَلْبُ- عَنِ المعْقُولَاتِ، فَكُلُّ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: المقدمة، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، رقم (٥).

ومِنَ المعلُومِ أَنَّهُ لَا عِلْمَ لَنَا بكيفيَّةِ صِفَاتِ رَبِّنَا؛ لأَنَّهُ تَعَالَى أَخْبَرَنَا عَنْهَا وَلَمْ يُخْبِرْنَا عَنْ كَيفيَّةِ عِلْمٌ، وقُولًا بِهَا لَا يُمكِنُنَا عَنْ كَيفيَّتِهَا، فَيَكُونُ تَكييفُنَا قَفْوًا لِهَا لَيْسَ لَنَا بِهِ عِلْمٌ، وقُولًا بِهَا لَا يُمكِنُنَا الإَحَاطَةُ بِهِ اللهِ عَلْمٌ، وقُولًا بِهَا لَا يُمكِنُنَا الإَحَاطَةُ بِهِ اللهِ عَلْمٌ، وقُولًا بِهَا لَا يُمكِنُنَا

وأمَّا العَقلُ: فلأَنَّ الشَّيءَ لَا تُعرَفُ كيفيَّةُ صِفَاتِهِ إِلَّا بَعْدَ العِلْمِ بكيفيَّةِ ذَاتِهِ [<sup>[1]</sup>، أَوْ بالخَبَرِ الصَّادِقِ عَنْهُ، وكُلُّ هَذِهِ الطُّرقِ مُنتفيَةٌ فِي كيفيَّةِ صِفَاتِ اللهِ عَزَقِجَلَ، فوَجَبَ بُطلَانُ تكييفِهَا [1].

شَيْءٍ فإنَّكَ مَسؤُول عَنْهُ، فَلَا تَسْمَعْ لِـهَا لَا يَجُوزُ، ولَا تَقُلْ مَا لَا يَجُوزُ، ولَا تَفْعَلْ مَا لَا يَجُوزُ، وَلَا تُفِكِّرْ فِيهَا لَا يَجُوزُ.

[١] هَذَا الدَّليلُ السَّمعيُّ.

[٢] يَعْنِي: فَكُمَا أَنَّ ذَاتَهُ غَيرُ مَعَلُومَةِ الكَيْفِ عِنْدَنَا فَصِفَاتُهُ كَذَلِكَ غَيْرُ مَعَلُومَةٍ.

[٣] مِثْلَ أَنْ أَقُولَ: سيَّارَقِي مِثْلُ سيَّارِتِكَ. فَإِنَّكَ تَعْرِفُ كيفيَّةَ سيَّارِي؛ لأَنَّكَ تُشاهِدُ نظيرَهَا.

[٤] كَأَنْ أَقُولَ لَكَ: سيَّارِي مُوديل تِسعَةٍ وتِسعِينَ، ولَونُهَا أَحَرُ. فإنَّكَ تَعرِفُ أَنَّ صَفَاتِهَا كَذَا وكَذَا؛ لأنِّي أَخبرتُكَ، وأَنَا صَادِقٌ، هَلْ هَذِهِ الطُّرُقُ التَّلائَةُ موجُودَةٌ فِي حَقِّ صِفَاتِ اللهِ عَنَّقَجَلًا؟ الجَوَابُ: لَا، إذَنْ: لَا يُمكِنْنَا أَنْ نعلَمَ بكيفيَّةِ صِفَاتِ اللهِ عَنَّكَ الْأَسبَابِ الثَّلاَثَةِ.

إِذَنْ: هَذِهِ القَاعِدَةُ مُهمَّةٌ وهِيَ: أَنَّ الشَّيءَ لَا تُعرَفُ كيفيَّةُ صفَاتِهِ إِلَّا بِعْدَ العِلْمِ بكيفيَّةِ ذَاتِهِ، أَوِ العِلْمِ بنظِيرِهِ المُساوِي لَهُ، أَوْ بإِخْبَارِ الصَّادِقِ عنْهُ، وكُلُّ هَذِهِ الطُّرُقِ مُنتَفِيَةٌ فِي صِفَاتِ اللهِ، فَمَثَلًا: إِذَا قُلْتُ: إِنَّ للهِ سمْعًا. فإنَّكَ لَا تَستَطِيعُ أَنْ تُكيِّفَ وأيضًا فإنَّنَا نَقُولُ: أيُّ كيفيَّةِ تُقدِّرُهَا لصِفَاتِ اللهِ تعَالَى؟ إنَّ أيَّ كيفيَّةٍ تُقدِّرُهَا في ذِهْنِكَ فاللهُ أعظَمُ وأجلُّ مِنْ ذَلِكَ [١].

هَذَا السَّمْعَ؛ لأَنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْرِفَ كَيفيَّةَ ذَاتِ اللهِ، فَكَذَلِكَ كَيفيَّةُ سَمْعِهِ، هَلْ للهِ عَنَّقَطَلُ نَظِيرٌ حَتَّى نَعْرِفَ سَمْعَ اللهِ بَمعْرِفَةِ سَمْعِ نَظيرِهِ؟ لَا، هَلْ أَخبرَنَا الرَّسُولُ بَذَلِكَ؟ لَا.

ومِثْلُ ذَلِكَ استِوَاءُ اللهِ تعَالَى عَلَى العَرْشِ، هَلْ يُمكِنُ أَنْ نعرِفَ كيفيَّةَ استوائِهِ؟ لَا؛ لَأَنَّا لَمْ نَعْرِفْ كيفيَّةَ ذَاتِهِ، فكَذَلِكَ كيفيَّةُ استوائِهِ، هَلْ لَهُ نَظِيرٌ كأَنْ يَكُونَ قَدِ استَوَى عَلَى شَيْءٍ مِثْلِ العَرْشِ نعرِفُهُ بِهِ؟ لَا، هَلْ أَخبرَنَا اللهُ عَرَّقِجَلَّ أَنَّهُ استَوَى عَلَى العَرْشِ عَلَى كيفيَّةِ كذَا وكذَا؟ لَا.

ولهَذَا قَالَ بعْضُ العُلَمَاءِ رَجَهُواللَهُ: إِذَا قَالَ لَكَ الجَهميُّ: إِنَّ اللهَ استَوَى عَلَى العَوْشِ، كَيْفَ استَوَى، ولَمْ يُخْبِرْنَا كَيْفَ العَوْشِ، كَيْفَ استَوَى، ولَمْ يُخْبِرْنَا كَيْفَ العَوْشِ، كَيْفَ استَوَى، ولَمْ يُخْبِرْنَا كَيْفَ العَوْسِ، كَيْفَ العَوْلَ: اللهَ عَرَقَهَ اللهَ عَرَقَهَ اللهَ عَنْفَ اللهَ عَرَفَ اللهَ عَلَى اللهَ عَرْفَ كَيْفَ هُوَ بِذَاتِهِ؟ فسيقُولُ: لَا تَعْرِفُ كَيْفَ مَوْ اللهَ الكَلامَ في الصّفاتِ لا أَعْرِفُ كَيْفَ الكَلامَ في الصّفاتِ الكَلامَ في الصّفاتِ الكَلامِ فِي الذَّاتِ.

[1] مَهُمَا كَانَ وهَذَا إيرادُ مُفحِمٌ نقُولُ: أيُّ كيفيَّةٍ تُقدِّرُهَا لَصِفَاتِ اللهِ عَنَّكَانَ فَمثلًا أيُّ كيفيَّةٍ تُقدِّرُهَا لَصِفَاتِ اللهِ عَنَّكَانُ أَن فَمثلًا أيُّ كيفيَّةٍ تُقدِّرُهَا لاسْتِوَاءِ اللهِ عَلَى العَرْشِ فاللهُ أعظمُ وأجلُّ، فَلَا يُمكِنُ أَن يَغرِضَ ذَهنُكَ استِواءً كامِلًا عَلَى أَكْمَلِ مَا يَكُونُ مِنَ الاستِوَاءِ إلَّا واللهُ أعظمُ من ذَهنكَ استِواءً كامِلًا عَلَى أَكْمَلِ مَا يَكُونُ مِنَ الاستِوَاءِ إلَّا واللهُ أعظمُ من ذَلكَ، وكَذَلِكَ نقُولُ في صِفَةِ نُزولِهِ إلَى السَّهَاءِ الدُّنيَا، وفي صِفَةِ الوَجْهِ، وصِفَةِ اليَدِ، ومِا أَشْبَهَهَا.

وأيُّ كيفيَّةٍ تُقدِّرُهَا لصِفَاتِ اللهِ تعَالَى فإنَّكَ ستَكُونَ كَاذِبًا فِيهَا؛ لأَنَّهُ لَا عِلْمَ لَكَ بِذَلِكَ الْأَ

## وحينَئذٍ يَجِبُ الكَفُّ عَنِ التَّكْيِيفِ؛ تَقْدِيرًا بالجَنَانِ<sup>[٢]</sup>،.....

إِنَّ الإِنسَانَ لَوْ أَرَادَ أَنْ يُكيِّفَ جُلُوسَ الْمَلِكِ عَلَى سَرِيرِ الْمُلْكِ لَمْ يستَطِعْ أَنْ يُكيِّفَهُ إِذَا لَمْ يُشاهِدُهُ، ولَا يُمكِنُ أَن يَقيسَهُ عَلَى استِوَاءِ مُعلِّمِ التَّلامِيذِ عَلَى كُرسيِّهِ؛ لأَنَّ استِواءَ المَلِكِ عَلَى كُرسيِّ المُلْكِ أعظَمُ بكثِيرٍ، كذَلِكَ الرَّبُّ عَنَّوَجَلَ لا يُمكِنُ أَن تُقدِّرَ كيفيَّةَ استِوَائِهِ عَلَى العَرْشِ مَهْمَا كَانَ.

ثُمَّ نَقُولُ أَيضًا: «أَيُّ كَيفيَّةٍ تُقدِّرُهَا لَصِفَاتِ اللهِ تَعَالَى فإنَّكَ سَتَكُونُ كَاذِبًا فِيهَا؛ لأَنَّهُ لَا عِلْمَ لَكَ بِذَلِكَ».

[1] وهَذِهِ هِيَ الوَصْمَةُ القَاصِمَةُ، فأيُّ كيفيَّةٍ تُقدِّرُهَا فأَنْتَ كَاذِبٌ؛ لأَنَّهُ عِلْمَ لَكَ بِهَا، حتَّى صِفَةُ الكَلَامِ لَا نَقْدِر أَنْ نَعرِفَ كَيْفَ يَتكلَّمُ، وإِنْ كُنَّا نَعرِفُ منهُ سبحَانَهُ أَنَّهُ تكلَّم بكذَا ونَعرِفُ المتكلَّم بِهِ، وأنَّهُ بحَرْفِ يُكتَبُ ويُسمَعُ بحُروفِ مُنهُ سبحَانَهُ أَنَّهُ تكلَّم بكَذَا ونَعرِفُ المتكلَّم بِهِ، وأنَّهُ بحَرْفِ يُكتَبُ ويُسمَعُ بحُروفِ مُتالِيَةٍ، لكِنْ كَيْفَ تكلَّم أَوْ كَيْفَ صَوتُهُ بالكلامِ فاللهُ أعْلَمُ، ولَا نَستَطِيعُ ذَلِكَ، بَلِ انْظُرْ إِلَى الطُّيورِ مَثلًا تَجِدْهَا تَنْطِقُ والإنسَانُ يَنْطِقُ، ولَيْسَ نطقُهُمَا سَوَاءً، ولَيْسَ كُلُّ انْظُولُ والإنسَانُ يَنْطِقُ، ولَيْسَ نطقُهُمَا سَوَاءً، ولَيْسَ كُلُّ وَالحِبَوفُ مَنْطِقَ الطَّيرِ، بَلْ إِنَّكَ أَنْتَ العَربِيُّ تَتكلَّمُ والعَجَمِيُّ يَتكلَّمُ، هَلْ كيفيَّةُ وَاجِدٍ يَعْرِفُ مَنْطِقَ الطَّيرِ، بَلْ إِنَّكَ أَنْتَ العَربِيُّ تَتكلَّمُ والعَجَمِيُّ يَتكلَّمُ، هَلْ كيفيَّةُ أَدائِهِ للحُروفِ؟ أَبَدًا، وأَعْنِي بالعَجَمِ هُنَا مَنْ لَيْسَ بعَربيً، وأَمَا عَجَمُ فَارِسَ فإِنَّ حُروفَهُم حُروفٌ عربيَّةٌ، لكِنْ غَنْتَكِفُ فِي التَرتِيبِ.

[٢] «تَقْديرًا بِالجَنَانَ» الجَنَانُ: هُوَ القَلْبُ، يَعنِي: لَا تُقدِّرَ بِنَفْسِكَ كَيفيَّةَ صِفَاتِ اللهِ عَنَقِيَلَ اللهِ عَنَقِيَلَ اللهِ عَنَقِيَلَ، اللهِ عَنَقِيَلَ،

أَوْ تَقْرِيرًا بِاللِّسَانِ [١]، أَوْ تَحْرِيرًا بِالبَنَانِ [٢].

و لهَذَا لَمَّا سُئِلَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَنْ قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ الرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ السُتَوَىٰ ﴾ [طه:٥]: كَيْفَ اسْتَوَىٰ ؟ أَطْرَقَ رَحِمَهُ اللهُ برأْسِهِ حتَّى عَلَاهُ الرُّحَضاءُ (العَرَقُ) ثُمَّ قَالَ: «الاستِوَاءُ غَيْرُ جَهُولٍ، والكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ، والإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ،

فَمَثَلًا: السَّمَكُ والحِيتَانُ فِي البِحَارِ لَا تستَطِيعُ أَنْ تَكيِّفَ صِفَةَ كُلِّ سَمَكَةٍ، كذَلِكَ الرَّبُّ عَنَّفَكَلَ لَا يُمكِنُ أَنْ تُقدِّرَ كيفيَّةَ صِفَاتِهِ بأيِّ حَالٍ مِنَ الأَحْوَالِ، ولَا أَنْ تَتخيَّلَهَا فِي ذِهْنِكَ؛ لأَنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ فَسَيَكُونُ فِي نَفْسِكَ التَّمثِيلُ، ورُبَّهَا تَصِلُ – والعِياذُ باللهِ – فِي ذِهْنِكَ؛ لأَنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ فَسَيَكُونُ فِي نَفْسِكَ التَّمثِيلُ، ورُبَّهَا تَصِلُ – والعِياذُ باللهِ إلى إِنكارِ الخَالِقِ عَرَقِبَلَ، فأَسْلِمْ تَسْلَمْ، دَعْ هَذِهِ التَّقدِيرَاتِ، لا تُقدِّرُهَا بأيِّ حَالٍ مِنَ الأَحْوَالِ، فإنَّ ذَلِكَ خَطَرٌ عَلَى دِينِكَ.

[١] فَلَوْ أَرَادَ أَحَدُ أَن يَتكَلَّمَ عَنِ الكيفِيَّةِ ويُقرِّرَهَا بلسَانِهِ فإنَّهُ لا يَجُوزُ.

[٢] والبَنَانُ الإِصْبَعُ، والمُرادُ بِذَلِكَ الكِتَابَةُ، فالوَاجِبُ البُعْدُ عَنِ التَّكْييفِ مُطلَقًا، والإنسَانُ قَدْ لَا يُمكِنُ أَنْ يَتكَلَّمَ مَثلًا بلسَانِهِ عن كيفيَّةِ الصِّفَةِ ولَا يُمكِنُ أَنْ يَكتُبهَا بِبَنَانِهِ، لَكِنْ قَدْ يَأْتِيهِ الشَّيطَانُ فِي قليهِ، فاحْذَرْ هَذَا، وكُلَّمَا طَرَأَ عَلَى قَلْبِكَ أَنْ يَكتُبهَا بِبَنَانِهِ، لَكِنْ قَدْ يَأْتِيهِ الشَّيطَانُ فِي قليهِ، فاحْذَرْ هَذَا، وكُلَّمَا طَرَأَ عَلَى قَلْبِكَ فَقُلْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ. امْتِثَالًا لأَمْرِ اللهِ عَرَقِبَلَ؛ لأَنَّ الله يَقُولُ: هَوُ إِمَّا يَنزَعَنَكَ مِنَ الشَّيطَانِ نَرْغُ فَأَسْتَعِذَ بِاللهِ اللهُ الأَمْرِ اللهِ عَرَقِبَلَ؛ لأَنَّ الله يَقُولُ: عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ يَعْمَلُونِ نَرْغُ فَأَسْتَعِذَ بِاللهِ إللهِ اللهُ يَقْبَلُ اللهُ يَعْمَلُ اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَرَيْجَلًا فِي أَمْرِ نَهَاهُمَا اللهُ بِنفْسِهِ عنْهُ حَتَّى دَلَّاهُمَا بغُرورِ وقاسَمَهُمَا، وقَالَ: إِنِّ نَاصِحٌ. فاحْذَرِ التَّكييفَ في قَلْبِكَ، وأَبْعِدْه عَنْكَ، واستَعِذْ وقاسَمَهُمَا، وقَالَ: إِنِّ نَاصِحٌ. فاحْذَرِ التَّكييفَ في قَلْبِكَ، وأَبْعِدْه عَنْكَ، واستَعِذْ باللهِ إِنْ أَلقَاهُ الشَّيطَانُ في قلبِكَ حتَّى تَسْلَمَ.

### والسُّؤالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ الاً الم

[1] مَالِكٌ هُوَ ابْنُ أَنسٍ، الإمَامُ المشهُورُ، ويُسمَّى إمَامَ دَارِ الهِجْرَةِ. سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ يَقُولُ: ﴿الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ كَيْفَ اسْتَوَىٰ؟ هَذَا الرَّجُلُ كُتْمَلُ أَنَّ استفهَامَهُ هَذَا استِفْهَامُ مُنكِرٍ؛ لأنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُنكِرُ الاستِواءَ، فَيْتَمَلُ أَنَّ استواءً بالمَعْنَى فَأَثْبِتُهُ ويُحْتَمَلُ أَنَّ سُؤالَهُ هَذَا سُؤَالُ تَحَدُّ كَأَنَّهُ يَقُولُ: إِذَا كُنْتَ تُثْبِتُ استِواءً بالمعْنَى فَأَثْبِتُهُ بالكيفِيَّةِ. ويُحْتَمَلُ أَنَّهُ سُؤالُ اسْتِرْشَادٍ يَظُنُّ أَنَّ مِثْلَ هَذَا السُّؤالِ جَائِزٌ، كُلُّ هَذِهِ بالكيفِيَّةِ. ويُحتَمَلُ أَنَّهُ سُؤالُ اسْتِرْشَادٍ يَظُنُّ أَنَّ مِثْلَ هَذَا السُّؤالِ جَائِزٌ، كُلُّ هَذِهِ بالكيفِيَّةِ. ويُحتَمَلُ أَنَّهُ سُؤالُ اسْتِرْشَادٍ يَظُنُّ أَنَّ مِثْلَ هَذَا السُّؤالِ جَائِزٌ، كُلُّ هَذِهِ الاحْتَى وَارِدَةٌ، لكِنَّ الإمَامَ مَالِكًا ﴿أَطْرَقَ وَحَمُهُ اللهُ برَأْسِهِ ﴿ نَلُهُ هُولُ اللهُ وَالظَّاهِرُ و واللهُ أَعلَمُ اللهُ عَنْ كيفِيَّةِ اسْتِوَاءِ اللهِ إِللهُ يُسَالُ عَنْ كيفِيَّةِ اسْتِوَاءِ اللهِ إِللهُ يُسلَّلُ عَنْ كيفِيَّةِ اسْتِوَاءِ اللهِ ؟ أَنْ السُّؤالُ عظِيمٌ ، أَمِثُلُ مَالِكِ يُسلَّلُ عَنْ كيفِيَّةِ اسْتِوَاءِ اللهِ؟ أَنْ السُّؤالُ عظِيمًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وقَالَ: ﴿ الاسْتِواءُ غَيْرُ جَهُولٍ المَعْنَى . فَيْرُ جَهُولٍ المَعْنَى .

فإنْ قِيلَ: مَا الجَوَابُ عَمَّا نَقَلَهُ صَاحِبُ لَمَعةِ الاعْتِقَادِ عَنِ الإَمَامِ أَحَمَدَ رَحِمَهُ اللَّه في قَـولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "إِنَّ اللهَ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا» (١)، و "إِنَّ اللهَ يُـرَى فِي الْقِيَامَةِ» (٢)، وَمَا أَشْبَهَ هَذِهِ الأَحَادِيثِ، قَالَ رَحَمُهُ اللّهُ: نُؤمِنُ بِهَا، ونُصدِّقُ بِهَا بِلَا كَيْفٍ، ولَا مَعْنَى (٢)؟.

فالجواب: أن نَقُولَ: مُرادُ الإِمَامِ أَحَدَ رَحْمَهُ اللَّهُ: المعْنَى الَّذِي سَلَكَهُ المعتزِلَّةُ، قَالَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل، رقم (١١٤٥)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل، رقم (٧٥٨)، بمعناه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٥/ ٣٢٤) بمعناه.

<sup>(</sup>٣) انظر: التعليق المختصر على لمعة الاعتقاد لفضيلة شيخنا رَحِمَهُ اللَّهُ (ص:١٣).

شيْخُ الإسلَامِ رَحَمَهُ اللَّهُ فِي الفَتْوَى الحَمَويَّةِ: أَرَادَ المَعْنَى الْمُبتدَعَ الَّذِي ابتدَعَهُ المُعتزِلَةُ وأشبَاهُهُمْ<sup>(۱)</sup>.

«والكَيْفُ غَيرُ مَعقُولٍ» أَيْ: لَا يُدْرَكُ بالعَقْلِ؛ لأَنَّ العَقْلَ لَا يُمكِنُ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى مَعرِفَةِ الكَيفيَّةِ، وإذَا كَانَ لَا يُدرَكُ بالعَقْلِ، فإنَّهُ يُدرَكُ بطَرِيقِ النَّقْلِ وَلَمْ يُنقَلْ، وكَلَامُ الإمَامِ مَالِكِ رَحَمُهُ اللَّهُ لَّا قَالَ: «غَيْرُ مَعْقُولٍ» يَعْنِي: نَحْنُ لَا نُشِتُ الصِّفَاتِ ولا كيفيَّتَهَا بالعَقْلِ، فنَحْتَاجُ إِلَى نَقْلِ، ولا نَقْلَ في هَذَا.

«والإيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ» الإيمَانُ به أَيْ: بالاستِوَاءِ وَاجِبٌ عَلَى المَعْنَى المعلُومِ الَّذِي قَالَ: إِنَّهُ غَيْرُ مِجهُولٍ؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَخْبَرَ بِهِ نَفْسُهُ، وتَلاَهُ عَلَيْنَا رسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَعَلَى آلِهِ وَعَلَى آلِهِ وَعَلَى آلِهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، وقَرَأُهُ الصَّحَابَةُ رَضَالِيَهُ عَنْهُ وأَقَرُّوهُ، إِذَنْ: هُوَ ثَابِتٌ بالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ والإجمَاع -أَيْ: إجمَاع الصَّحَابَةِ - فوجَبَ الإيمَانُ بِهِ.

فَلَوْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ: كَيْفَ تَقُولُ: إِنَّهُ قَدْ جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ. وَهُوَ فِي القُرآنِ؟

فالجَوابُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ قَرَأَ الْقُرآنَ، ونَطَقَ بِهِ مُؤمِنًا بِهِ، ومُصدِّقًا بِهِ، ومُقرَّا بِهِ، وإنْ كَانَ أَهْلُ العِلْمِ رَحَهُ اللهُ قَدِ اصْطَلَحُوا عَلَى أَنَّ الشَّيءَ إِذَا كَانَ ثَابِتًا بِالقُرآنِ لَا يقُولُونَ: إِنَّهُ ثَابِتٌ بِالشَّنَّةِ؛ لأَنَّ ثُبوتَ القُرآنِ أَعْلَى مِنْ ثُبوتِ السُّنَّةِ، إِذْ إِنَّ السُّنَةَ مَهُمَا بَلَغَتْ فِي طُرُقِهَا لَنْ تَبْلُغَ مرتَبَةَ القُرآنِ؛ فلِهَذَا مَنْ ثَبُوتِ السُّنَّةِ، فَهَا ذَامَ أَنَّهُ فِي القُرْآنِ؛ فلِهَذَا كَانُوا لَا يَقُولُونَ: إِنَّ هَذَا ثَبَتَ بِالكِتَابِ والسُّنَّةِ، فَهَا ذَامَ أَنَّهُ فِي القُرْآنِ فَهُو فِي القُرآنِ، أَرَأَيْتَ لَـوْ أَنَّ الحَدِيثَ رَوَاهُ البُخارِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وأَرَدْتَ أَنْ تُحْرِّجَهُ القُرْآنِ، أَرَايْتُ الْمُعْرَانِ، أَرَايْتُ لَوْ أَنَّ الحَدِيثَ رَوَاهُ البُخارِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وأَرَدْتَ أَنْ تُحْرِّجَهُ

<sup>(</sup>١) انظر الفتوى الحموية (ص:٣٣٧).

فإنَّهُ مَا لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّكَ تَقُولُ رَوَاهُ البُخَارِيُّ. ويُنتَقَدُ الرَّجُلُ مِنْ عُلَمَاءِ المُصطَلَحِ
- وَهُوَ جِدِيرٌ بِالانتقَادِ - لَوْ خَرَّجَ حديثًا أو سَاقَ حَدِيثًا للاستِدْلَالِ بِهِ أَخْرَجَهُ ابنُ
ماجَه والبُخاريُّ. فيَذكُرُ ابْنَ مَاجَه، ويَسكُتُ عَن البُخاريِّ؛ لأَنَّكَ تُريدُ أن تُثْبِتَ
الحَدِيثَ لتَستدِلَّ بِهِ، فهلْ تَسلُكُ الطَّريقَ الأضعف وتَترُكُ الأَقْوَى؟ لَا، وقَدْ قَالَ
الْبُنُ القيِّمِ رَحْمَهُ اللَّهُ عَنْ شَيْخِهِ شَيخِ الإسلَامِ رَحْمَهُ اللَّهُ: إنَّ أَفرَادَ ابْنِ ماجَه رَحْمَهُ اللَّهُ كُلُّهَا
الْبُنُ القيِّمِ وَحَمَّهُ اللَّهُ عَنْ شَيْخِهِ شَيخِ الإسلَامِ وَحَمَّهُ اللَّهُ: إنَّ أَفرَادَ ابْنِ ماجَه وَحَمَّهُ اللَّهُ كُلُّهَا
ضَعِيفَةٌ. يَعْنِي: مَا انفرَدَ بِهِ ابْنُ مَاجَه، وخرَّجَهُ مِنْ بَيْنِ الكُتُبِ السِّتَةِ فَهُو فِي الغَالِبِ
ضَعِيفَةٌ. يَعْنِي: مَا انفرَدَ بِهِ ابْنُ مَاجَه، وخرَّجَهُ مِنْ بَيْنِ الكُتُبِ السِّتَةِ فَهُو فِي الغَالِبِ

أُمَّا إِجَمَاعُ الصَّحَابَةِ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ؛ فلأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ حَرْفٌ واحِدٌ يقُولُ: إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اسْتَوى عَلَى عَرْشِهِ يَعْنِي: استَوْلَى عَلَيْهِ. ونحْنُ هُنَا نَقُولُ لكُلِّ وَاحِدٍ عنْدَهُ عِلْمٌ بذَلِكَ فلْيَتَفضَّلْ بِهِ، فنَحْنُ لَهُ شَاكِرُونَ، عَلَى أَنَّنَا لَا نَقْبَلُهُ وَلَوْ كَانَ وَاحِدٍ عنْدَهُ عِلْمٌ بذَلِكَ فلْيَتَفضَّلْ بِهِ، فنَحْنُ لَهُ شَاكِرُونَ، عَلَى أَنَّنَا لَا نَقْبَلُهُ وَلَوْ كَانَ مِنْ صَحَابِيِّ؛ لأَنَّهُ مُحَالِفٌ للكِتَابِ والسُّنَّةِ وإجماعِ الصَّحَابَةِ الآخِرِينَ، فقولُهُ إِذَنِ: «الإِيهَانُ بِهِ وَاجِبٌ»؛ لأَنَّهُ ثَبَتَ بالكِتَابِ والسُّنَةِ وإجماعِ الصَّحَابَةِ الآخِرِينَ، فقولُهُ إِذَنِ: «الإِيهَانُ بِهِ وَاجِبٌ»؛ لأَنَّهُ ثَبَتَ بالكِتَابِ والسُّنَّةِ وإجماعِ الصَّحَابَةِ.

«والسُّؤالُ عنْهُ بدعَةٌ»، أي: السُّؤال عَنِ الكيفيَّةِ بِدْعَةٌ، وذَلِكَ لسَببَينِ:

السَّبُ الأوَّلُ: أنَّ الصَّحابَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُمْ لَمْ يَسْأَلُوا عَنْ ذَلِكَ، وَنَحْنُ نُشْهِدُ اللهَ وَ فَعَلَمُ أَنَّ الصَّحابَةَ أَحرَصُ مِنَّا عَلَى مَعْرِفَةِ اللهِ وَصِفَاتِهِ وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَسْأَلُوا، مَعَ أَنَّهُم وَنَعَلَمُ أَنَّ الصَّحابَةَ أَحرَصُ مِنَّا عَلَى مَعْرِفَةِ اللهِ وصِفَاتِهِ ومَعَ ذَلِكَ لَمْ يَسْأَلُوا، مَعَ أَنَّهُم وَنَعَ اللهُ وَهُوَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ، فإذَا وُجِدَ لَوْ سَأَلُوا لَا جَابَهُم أَعلَمُ المُجِيبِينَ بَهَذَا، وهُوَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ السَّوَالِ مَعَ عَدَم وُجُودِ المَانِع ولَمْ يَسَأَلُوا عُلِمَ أَنَّ السُّوالَ بِدعَةً.

<sup>(</sup>١) انظر: زاد المعاد (١/ ٤٣٥) ط. الرسالة.

السَّبَ الثَّانِ: أَنَّهُ لَا يَسَأَلُ عَنْ هَذَا إِلَّا أَصِحَابُ البِدَعِ، حَيْثُ يَأْتُونَ إِلَى السَّبَةِ ويَمتحِنُونهم في هَذَا السُّؤالِ، كيفَ وجهه أَ كيفَ نزولُه ؟ كيفَ ضحِكُه ؟ كيفَ تعجُّبُه ؟ ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ إِيذَاءً للمُثبِتِينَ وتَحَدِّيًا لَمُنْم، ولكِنْ يَأْبَى اللهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نورَهُ -والحمْدُ اللهِ-.

ثُمَّ قَالَ الإِمَامُ مَالِكُ رَحَمُهُ اللَّهُ: "وَمَا أُرَاكَ إِلَّا مُبتَدِعًا" (") نحْنُ ذكَرْنَا سَابقًا الاحتهالاتِ النَّلاثَة، إلَّا أنَّ الإِمَامَ مَالِكًا قَالَ: مَا أُراكَ إلَّا مُبتدعًا؛ إمَّا مُنكِرًا أو مُتحدِّيًا، لَيْسَ مُسترشِدًا، وقَدْ عَرَفَ ذَلِكَ مِنْ مَلامِحِ الوجْهِ؛ لأنَّ ملامِحَ الوجْهِ تَدُلُّ على القَلْبِ، ومَا أَبطَنَ إِنسَانٌ سَرِيرَةً إلَّا أَظَهَرَهَا اللهُ تعَالَى على صفَحَاتِ الوجْهِ تَدُلُّ على القَلْبِ، ومَا أَبطَنَ إِنسَانٌ، فَلا بُدَّ أَن يُظهِرَ اللهُ تعَالَى عَيْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ، وَهُ عَنْ الْوَجْهُ صَفْحَةُ القَلْبِ، ومرَآةُ القَلْبِ، فالإمَامُ مالِكٌ رَحَمَهُ اللّهُ وَكَالَةُ عَلَى وَجْهِهِ، والوَجْهُ صَفْحَةُ القَلْبِ، ومرَآةُ القَلْبِ، فالإمَامُ مالِكٌ رَحَمَهُ اللّهُ مَنْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ عَيْهِ الضَّدَةُ ولْمَذَا حَكَمَ بمُقْتَضَى هَذِهِ الفِرَاسَةِ، وأَمَرَ أَنْ يُحْرَجَ مَنْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ عَيْهِ الضَّلَامُ مَعَ أَنَّهُ عَامٌ للمُسلمِينَ لأَنَّهُ مُفسِدٌ، والإمَامُ مالِكٌ وعمرَو مِنْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ عَيْهِ الصَّلَامُ ولمَا أَمَرَ بإِخْرَاجِهِ، لكِنَّ مَعبَدًا الجُهنيَّ وعمرَو مِنْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ عَيْهِ الصَّلَامُ أَلَامُ اللَّهُ المُسلمِينَ لأَنَّهُ مُفسِدٌ، والإَمَامُ مَالِكٌ فِي المدينَةِ لَهُ قُولُهُ ولَهُ مِيزَائُهُ ولمَا أَمَرَ بإِخْرَاجِهِ، لكِنَّ مَعبَدًا الجُهنيَّ وعمرَو بن عُبيدٍ في محْلِسِ الحَسَنِ البَصريِّ رَحَمُهُ اللهُ الْواعِنِ القَدَرِ لَمْ يَأْمُو بإخِرْاجِهِمْ، بَلْ بنَ عُبيدٍ في محْلِسِ الحَسَنِ البَصريِّ وَمَهُ اللّهُ الْمَالُواعِنِ القَدَرِ لَمْ يَأْمُو ولمَا مُقَالًا والإنسَانُ قَدْ يكُونُ لَهُ وزنُهُ في مكانٍ دُونَ مكانٍ آخَرَ المَا المُعْرَادِ مَذَهُ في المُعْرَادُ وَنَ مكانٍ دُونَ مكانٍ آخَرَ في المسجدِ، وجَعلا يُقرِّرَانِ مذَهَ المَرَادُ وَنَ مكانٍ دُونَ مكانٍ آخَرَ في المعتزِلَةِ ونُهُ في مكانٍ دُونَ مكانٍ آخَرَ أَنَّ المَنْ دُونَ مكانٍ آخَرَ في المَدْونَ الْفَرَادُ وَنَ مكانٍ وَنُهُ في المَنْ وَنُهُ في مكانٍ دُونَ مكانٍ آخَرَ الْمَامُ المُعْرَادِ المُعْرَادِ المَنْ الْمُعْرَادِ المُعْرَادِ الْعَرَادِ المُعْرَادِ الْمَامُ مَا الْمَامِ المُقَامِ مِقَالًا والإنسَانُ الْمَامِ الْمَامِ اللهُ اللّهُ الْمَامِ المُعْرَادِ الْم

هَذِهِ الكلهَاتُ - مِنَ الإمَامِ مَالِكٍ رَحَمَهُ أَللَهُ- تَستحِقٌ أَن تُكتَبَ بمِدَادٍ مِنْ ذَهَبٍ عَلَى صَحَاثِفِ الفِضَّةِ؛ لأنَّهَا كَلِهَاتٌ عظِيمَةٌ مِنْ إمَام في السُّنَّةِ رَحَمَهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الأسهاء والصفات (٨٦٦).

[١] كَمَا قَالَه تلميذُهُ سواءٌ بسواءٍ.

فإنْ قَالَ قائِلٌ: فَهَا معْنَى الاستِوَاءِ إِذَنْ؟

فالجَوابُ: أنَّ الاستِوَاءَ وَرَدَ فِي اللَّغةِ العربيَّةِ عَلَى أَربِعَةِ أَوْجِهِ: الأُوَّلُ: مُطلَقًا، والثَّانِ: مَقرُونًا بـ(عَلَى)، والثَّانِ: مَقرُونًا بـ(إلَى)، والرَّابِعُ: مَقرُونًا بالوَاوِ.

فَأَمَّا الأَوَّلُ فمعنَاهُ: الكَمَالُ، وكُلُّ شَيْءٍ بحسَبِهِ، ومِنْهُ قَولُ اللهِ تعَالَى: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ آشُذَهُ, وَاَسْتَوَىٰ ﴾ [القصص:١٤]، أَيْ: كَمَلَ، ومِنْهُ قولُ النَّاسِ: استوَى الطَّعامُ في الطَّبخِ يَعنِي: نَضِجَ.

وأمَّا الثَّانِي: وَهُوَ المقرُونُ بـ(عَلَى) فمعنَاهُ: العُلوُّ عَلَى الشَّيءِ عُلوًا خَاصًا، وبعضُهُم يقُولُ: العُلوُّ والاستقرَارُ، وَقَدْ رُوِيَ فِي استِوَاءِ اللهِ عَزَقِبَلَ عَلَى العَرْشِ عَنِ السَّلَفِ رَحَهُمُ اللهُ أَربعَةُ مَعانٍ: وهِيَ: عَلَا، وارْتَفَعَ، وصَعِدَ، واستقرَّ، لكِنَّ هَذِهِ في السَّلَفِ رَحَهُ مُلَّلهُ أربعَةُ مَعانٍ: وهِيَ: عَلَا، وارْتَفَعَ، وصَعِدَ، واستقرَّ، لكِنَّ هَذِهِ في أَسُوتِهَا نَظَرٌ عَمَّنْ أُسنِدَتْ إلَيْهِ، إنَّهَا لَا يَمْتَنِعُ أَن يكُونَ هَذَا المعْنَى بالنِّسبَةِ للنَّعَةِ العَربيَّةِ.

وأمَّا الثَّالِثُ: وهُو المقرُونُ بـ(إلَى) فمَعْنَاهُ: الانتهاءُ إلى الشَّيءِ عَلَى وجْه الكَمَالِ، ومنْهُ قولُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَى إلى ٱلسَّكَمَآءِ فَسَوَّنِهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ ﴾ [البقرة:٢٩]، ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّكَمَآءِ فَسَوَّنِهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ ﴾ [البقرة:٢٩]، ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلشَّيءِ عَلَى النَّيءِ عَلَى النَّيءِ عَلَى وَجْهِ الكَمَالِ، وقِيلَ: إنَّمَا بمَعْنَى: عَلَا، أَيْ: عَلَا إلَيْهَا، ولكِنَّ القولَ الأوَّل أصَحُّ، أَيْ: أَنَّمَا بمَعْنَى الانتهاءِ إلى الشَّيءِ عَلَى وَجْهِ الكَمَالِ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ عَنْهُ سبحَانَهُ أَنَّهُ أَيْ : أَنَّمَا بمَعْنَى الانتهاءِ إلى الشَّيءِ عَلَى وَجْهِ الكَمَالِ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ عَنْهُ سبحَانَهُ أَنَّهُ

وقَدْ مَشَى أَهْلُ العلْمِ بعدَهُمَا عَلَى هَذَا الميزَانِ، وإِذَا كَانَ الكَيْفُ غَيرَ معقُول، ولم يَرِدْ بِهِ الشَّرعُ فَقَدِ انتَفَى عَنْهُ الدَّلِيلَانِ؛ العقِلِيُّ والشَّرعيُّ، فوَجَبَ الكَفُّ عنه<sup>[١]</sup>.

استوى عَلَى السَّماءِ حتَّى نَحمِلَ (إِلَى) عَلَى مَعْنَى: عَلَا، أَمَّا استِوَاؤُهُ سبحَانَهُ فَلَا شَكَ، لَكِنْ عَلَى السَّماءِ لَمْ يَرِدْ، ولأَنَّ الأصلَ فِي (إِلَى) أَن تَكُونَ للانتِهَاءِ والغَايَةِ، فهِي لكِنْ عَلَى السَّاءِ لَمْ يَرِدْ، ولأَنَّ الأصلَ فِي (إِلَى) أَن تَكُونَ للانتِهَاءِ إِلَى الشَّيءِ، لكِنْ عَلَى وَجْهِ الكَمَالِ، وقولُنَا: «عَلَى وَجْهِ الكَمَالِ»؛ لأَنَّ مَعْنَى الانتِهَاءِ إِلَى الشَّيءِ، لكِنْ عَلَى وَجْهِ الكَمَالِ، وقولُنَا: «عَلَى وَجْهِ الكَمَالِ»؛ لأَنَّ مَعْنَى استَوَى أَيْ: كَمَلَ.

مَسَأَلَةٌ: يَذَكُرُ البعْضُ عَنْ قَولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ إِلَى اَلسَّمَآ ﴾ يقُولُ: ثُمَّ قَصَدَ إِلَى السَّمَاءِ بإرادَةٍ تَامَّةٍ، فَهَلْ هَذَا يُخالِفُ مَا قرَّرنَاهُ مِنْ أَنَّ (إلى) في هَذِهِ الآيَةِ بمَعْنَى الانتِهَاءِ إِلَى الشَّيءِ عَلَى وَجْهِ الكَمَالِ؟

الجَوابُ: لَا يُخالِفُ؛ لأنَّهُم قَالُوا: «قصَدَ بإرادةٍ تامَّةٍ» فيَجعَلُونَ الإرادَةَ هُنَا بِمَعْنَى كَمَالِ الإرادَةِ.

وأمَّا الرَّابِعُ: أَن تَكُونَ مَقرُونَةً بِالوَاوِ فَتكُونُ بِمَعْنَى المَسَاوَاةِ، يَعْنِي: أَنَّ الشَّيءَ يُساوِي الشَّيءَ، ومِنْهُ قولُهم: استَوَى المَاءُ والحَشَبُ. ويُمثِّلُ بِهَا النَّحويُّونَ عَلَى المُفعُولِ مَعَهَ، فَهُنَا بِمَعْنَى المُساوَاةِ، ومِنْهَا أَن تقُولَ: استَوَتْ إَجَابَةُ فُلانٍ وفُلانٍ، المُعْنِي: تَساوَتَا، فَهَذِهِ المعَانِي الأربعةُ هِيَ الَّتِي وَرَدَ عَلَيهَا الاستِوَاءُ، إِذَنِ: الاستِوَاءُ معلُومٌ. فـ(استَوَى عَلَى) بِمَعْنَى: عَلا عَلَيْهِ وارتَفَعَ عَلَيْهِ.

[1] وهَذَا هُوَ طَرِيقُ السَّلامَةِ فِي الأُمورِ الغيبيَّةِ، لَكِنْ هَوَلُاءِ الَّذِينَ يُقالُ لَمُمْ: إنَّهُم يُريدُونَ التعمُّقَ وتحقِيقَ العقيْدَةِ تَجِدُهُ يَسأَلُ كَمْ أَصَابِعُ اللهِ؟ كَمْ أَنَامِلُهُ؟ وهَذَا سُؤالٌ لَا يَجُوزُ، بَلِ الوَاجِبُ السُّكوتُ عَمَّا سَكَتَ الكِتَابُ والسُّنَّةُ عَنْهُ، فَ الْحَذَرَ الْحَذَرَ مِنَ التَّكييفِ أَوْ مُحَاوَلَتِهِ، فَ إِنَّكَ إِن فَعَلْتَ وَقَعْتَ فِي مَفَاوِزَ لَا تَستَطِيعُ الْحَلَاصَ مَنْهَا، وإِنْ أَلقَاهُ الشَّيطَانُ فِي قَلبِكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ مِنْ نَزَغَاتِهِ، فَالْجَأْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّهُ مَعَاذُكَ، وافْعَلْ مَا أَمرَكَ بِهِ فَإِنَّهُ طَبِيبُك، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِمَّا فَالْجَأْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّهُ مَعَاذُكَ، وافْعَلْ مَا أَمرَكَ بِهِ فَإِنَّهُ طَبِيبُك، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِمَّا فَالْحَالِمُ مَا أَمْرَكَ بِهِ فَإِنَّهُ طَبِيبُك، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِمَّا لِمَا أَمْرَكَ بِهِ فَإِنَّهُ طَبِيبُك، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِمَّا لَهُ فَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُلِلللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللل

وأنْتَ في خَيرٍ وفي سلَامَةٍ لَا تَتعمَّقْ فَتَغرَقَ، اسلُكْ مَا سَلَكَهُ السَّلفُ رَحَهُ اللَّهُ في هَذَا وغيرِه، فهذَا الكَلَامُ مِنَ الإمَامِ مَالِكٍ رَحَهُ اللَّهُ ومِنْ شيخِهِ ربيعَةَ رَحَمُ اللَّهُ ميزَانٌ لجَمِيعِ الصِّفَاتِ.

فإذَا قَالَ قائِلٌ مثَلًا: إِنَّ اللهَ تعَالَى يَنزِلُ إِلَى السَّماءِ الدُّنيَا كَيْفَ يَنزِلُ؟

نقُولُ: النَّزُولُ غيرُ مجهُولٍ، والكَيْفُ غيرُ معقُولٍ، والإيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ، والسُّوالُ عنهُ بدعةٌ و تَأَمَّلُ قولَهُ: «الكَيْفُ غَيْرُ مَعقُولٍ» فإنَّهُ يدُلُّ عَلَى إثبَاتِ كيفيَّةٍ لكنَّهَا غَيْرُ معقُولٍ» فإنَّهُ يدُلُّ عَلَى إثبَاتِ كيفيَّةٍ لكنَّهَا غَيْرُ معقُولَةٍ، ولَيْسَ كَمَا قَالَ بعضُهُمْ: إنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ نَفَى الكيفيَّةَ كُلَّهَا؛ لأنَّ نفي الكيفيَّةِ كُلِّهَا نَفْيٌ للوُجُودِ، إِذْ مَا مِنْ مَوجُودٍ إلَّا ولَهُ كيفيَّةٌ، وعَلَى هَذَا فيكُونُ معنَى كَلَامِ الإمَامِ مَالِكٍ وغَيرِهِ مِنَ السَّلَفِ رَحِهَهُ اللَّهُ فِي نَفْيِ الكَيْفِ المَرادُ بِهِ: نَفْيُ التَّكْييفِ، لَا أَصْلِ الكيفِيَّةِ، فإنَّ هَذَا مَوجُودٌ، وقَدْ سَبقَتِ الإِشَارَةُ إلى ذَلِكَ.

[١] الحمدُ للهِ، ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى الدَّاءَ والدَّوَاءَ، فالدَّاءُ الْمُتوقَّعُ هُوَ أَن يَنزغنَّكَ مِنَ الشَّيطَانِ نزغٌ، سواءٌ في العقِيدَةِ أو في المعاصِي أَوْ في الأخلَاقِ، واعلَمْ أَنَّ الشَّيطَانَ لَا يَأْمُرُ إِلَّا بِالفحشَاءِ، لَا يَأْمُرُ بِالحَيرِ أَبَدًا، وإنَّمَا يَأْمُرُ بِالشَّرِ، فَكُلَّمَا هَمَمْتَ بِشَرِّ ﴿ فَإِذَا فَرَأْتَ ٱلْقُرُءَانَ فَاسْتَعِدُ بِاللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [النحل: ٩٨] هَذَا هُوَ الدَّواءُ، وهُوَ دَواءٌ نَاجِعٌ.

مسألَةٌ: مَا حُكْمٍ قَولِ بعْضِ النَّاسِ: إنَّ اللهَ تعَالَى يَسمَعُ مِنْ غَيْرِ أُذُنٍ؟

الجُوابُ: لَا يَجُوزُ؛ لأنَّهُم قَالُوا عَلَى اللهِ مَا لَا يَعلَمُونَ، لَكِنْ لَا يلزَمُ من ثُبوتِ السَّمعِ ثُبوتُ الأُذُنِ، وأمَّا قولُنَا: «يُبْصِرُ بعَيْنِ»؛ فهذَا لأنَّ اللهَ تعَالَى أَثْبَتَ لَهُ العَيْنَ، وإلَّا لقَّلْنَا: «يُبْصِرُ» ولَا نُقيِّدُ بعَيْنِ أَوْ بلَا عَيْنِ.

مسألَةٌ: البعْضُ عندَمَا يُريدُ أَنْ يُشِتَ صِفَةً مِنَ الصِّفَاتِ الذَّاتيَّةِ الخبريَّةِ مِثْلَ اليَّدِ، يقُولُ: للهِ يَدُّ بِمَعْنَى الجَارِحَةِ بَهَذَا التَّعبِيرِ، فهَلْ يَصِحُّ؟

الجُوابُ: الَّذِينَ يُنكِرُونَ اليَدَ يقُولُونَ: لَوْ قُلْنَا بثُبوتِ اليَدِ لَزِمَ أَنْ نُشِتَ لَهُ جَارِحَةً، والجَرِحُ بِمَعْنَى الكَسْبِ، كَما قَالَ عَرَّجَلَ: ﴿ وَمَا عَلَمْتُم مِنَ الْجَوَارِجِ ﴾ [المائدة:٤] أي: الكواسِب، وكمَا قَالَ تعَالَى: ﴿ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنّبَادِ ﴾ [الانعام: ٦٠]، فيقْتَضِي أَنَّ اللهَ تعَالَى يكسِبُ؛ فنَقُولُ: هَذَا بالنِّسبَةِ للآدمِيِّ، صحِيحٌ؛ أمَّا بالنِّسبَةِ للخَالِقِ لَا تَقُلْ: جَارِحَةٌ ولَا غَيرُ جارِحَةٍ. قُلْ: للهِ يَدُّ بِهَا يَأْخُذُ ويقبِضُ. وعَلَى مَنْ قَالَ مِثْلَ لَا تَقُولُ بَأَنَّ اللهَ وَلَى مَنْ قَالَ مِثْلَ هَذَا القَولِ بَأَنَّ اللهَ وَلَ حَرَامٌ.

مَسْأَلَةٌ: هَلْ مِنَ الْمُناسِبِ أَنْ يُدرَّسَ العَامَّةُ صِفَاتِ اللهِ عَرَّقَطَ الخبريَّةِ أَوِ المعنويَّةِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَتعرَّفُوا عَلَى اللهِ تَعَالَى؟

الجَوابُ: أمَّا الصِّفَاتُ المعنويَّةُ فنَعَمْ، يُدرَّسونَ إِيَّاهَا، كالسَّمِيع، والبَصِير، والعَلِيم، والحَكِيم، وَمَا أشْبَهَ ذَلِكَ، وأمَّا الصِّفاتُ الخبريَّةُ فالنَّاسُ يختَلِفُونَ، فقَدْ يَفْهَمُ العامِّيُّ مِنْهَا التَّمثِيلَ مباشرَةً، فهَذَا لا يُدرَّس درسًا عميقًا، ولكِنْ يُقالُ لَهُ مثلًا: إنَّ الله عَزَقَجَلَ يدَاهُ مبسوطَتَانِ، يُنفِقُ كَيْفَ يشَاءُ. كَمَا في القُرآنِ، فلِكُلِّ مَقَامٍ مقَالُ،

القَاعِدَةُ السَّابِعَةُ: صِفَاتُ اللهِ تَعَالَى تَوقيفيَّةُ، لَا مَجَالَ للعَقْلِ فِيهَا: فَلَا نُشِتُ السَّنَةُ عَلَى ثُبوتِهِ [1] .... فَلَا نُشِتُ اللهِ تَعَالَى مِنَ الصِّفَاتِ إِلَّا مَا دَلَّ الكِتَابُ والسُّنَّةُ عَلَى ثُبوتِهِ [1] ....

وابْنُ مسعُودٍ رَضَالِلَهُ عَنهُ ذَكَرَ قَاعِدَةً مُفيدَةً حيثُ قَـالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُحدِّثَ قَـوْمًا حَدِيثًا لَا تَبْلُغُهُ عَقولُهُمْ إِلَّا كَانَ لبعضِهمْ فِتْنَةً »(١).

مسألَةٌ: هَلْ رُؤيَةُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي المَنَامِ ممكِنَةٌ أَوْ غَيرُ مُمكِنَةٍ؟ وهَلْ كَلَّم اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَحَدًا مِنَ البَشَرِ فِي المنَام؟

الجَوابُ: الَّذِي يَظَهَرُ لِي أَنَّ رُؤَيتَهُ لَا تُحْكِنُ إِلَّا فِي حَقِّ الرَّسُولِ ﷺ فقَدْ رَأَى اللهَ تَعَالَى، أَمَّا غَيْرُ الرَّسُولِ فَلَا، لَكِنَّ شَيخَ الإسلَامِ رَحَمَهُ اللهُ يقُولُ: «وَقَدْ يَرَى المُؤمِنُ رَبَّهُ فِي المَنَامِ فِي صُورٍ مُتنوِّعَةٍ عَلَى قَدْرِ إِيهَانِهِ ويقينِهِ، فإذَا كَانَ إِيهَانُهُ صحِيحًا لَمْ يَرَهُ إِلا فِي صُورَةٍ حَسَنَةٍ، وإذَا كَانَ فِي إِيهانِهِ نَقْصٌ رَأَى مَا يُشبِهُ إِيهانَهُ، ورُؤيا المنَامِ لَهَا إِلَّا فِي صُورَةٍ حَسَنَةٍ، وإذَا كَانَ فِي إِيهانِهِ نَقْصٌ رَأَى مَا يُشبِهُ إِيهانَهُ، ورُؤيا المنَامِ لَهَا عُرُمُ عُيرُ رؤيةِ الحقيقَةِ فِي اليقظَةِ، وَلَها (تَعبيرٌ وتَأُويلٌ) لِهَا فِيهَا مِنَ الأَمثَالِ المُضَرُوبَةِ للحَقَائِقِ» (١)، ومَعَ هَذَا لَا تَطمئِنُ النَّفْسُ هَذَا، ولَا يُمكِنُ أَن يُحيطَ الإِنسَانُ بِاللهِ عَزَقِبًا مَنامًا، وهُو لَا يُحيطُ بِهِ يقَظَةً.

[1] هَذِهِ القَاعِدَةُ كَمَا سَبَقَ في (قَواعِد في أَسَمَاءِ اللهِ تَعَالَى) وأَنَّهَا تَوقيفيَّةٌ، كذَلِكَ الصِّفَاتُ توقيفيَّةٌ، لَا يُمكِنُ أَن تَصِفَ اللهَ عَرَّفِعَلَّ إِلَّا بِهَا دلَّ الكتَابُ والسُّنَّةُ عَلَى ثُبوتِهِ، إلَّا أَنَّنَا قُلْنَا في القاعِدَةِ الحَامِسَةِ في الأَسمَاءِ: «أَسمَاءُ اللهِ تعالَى توقيفيَّةٌ، لَا مجَالَ للعقْلِ إلَّا أَنَّنَا قُلْنَا في القاعِدةِ الحَامِسَةِ في الأَسمَاءِ: «أَسمَاءُ اللهِ تعالَى توقيفيَّةٌ، لَا مجَالَ للعقْلِ فيها. وَعَلَى هَذَا فيَجِبُ الوُقُوفُ فِيها عَلَى مَا جَاءَ بِهِ الكِتَابُ والسُّنَّة، فَلَا يُزادُ فيها وَلَا يُنقَصُ »، حيثُ قُلْنَا: «عَلَى مَا جَاءَ بِهِ الكِتَابُ والسُّنَةُ». إِذَنِ: اللَّفْظُ لَا نُشِتُهُ إلَّا إِذَا

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه (ص:١٨٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوي (۳/ ۳۹۰).

قَالَ الإِمَامُ أَحَدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: «لَا يُوصَفُ اللهُ إِلَّا بِهَا وَصَفَ بِهِ نفسَهُ، أو وَصَفَهُ بِهِ رسولُهُ، لَا يُتجَاوَزُ القُرآنُ والحَدِيثُ» (انظُرِ القاعِدَةَ الحَامِسَةَ في الأسمَاءِ) اللهِ رسولُهُ، لَا يُتجَاوَزُ القُرآنُ والحَدِيثُ» (انظُرِ القاعِدَةَ الحَامِسَةَ في الأسمَاءِ) اللهِ

جَاءَ فِي الْكِتَابِ والسُّنَّةِ، لَكِنْ فِي الصِّفَاتِ قُلْنَا: «مَا دَلَّ الْكِتَابُ والسُّنَّةُ عَلَى أَبُوتِهِ»؛ لأَنَّ الكِتَابَ والسُّنَّةَ قَدْ يَدُلَّانِ عَلَى المعْنَى وإِنْ لَم يَرِدْ بلفظهِ، إذَنِ الفَرْقُ أَنَّنا في الأسهَاءِ لَا نُشِتَ أيَّ اسْمِ إلَّا إذَا جَاءَ في الكِتَابِ والسُّنَّةِ، أمَّا في الصِّفَاتِ فإنَّنَا لأسهَّ كُلَّ مَا ذَلَّ عَلَيْهِ الكِتَابُ والسُّنَةُ، إِذْ إنَّهُ قَدْ تكُونُ هُناكَ صفَاتٌ لَمْ يُنَصَّ نُشِتُ كُلَّ مَا ذَلَّ عَلَيْهِ الكِتَابُ والسُّنَّةُ، إِذْ إنَّهُ قَدْ تكُونُ هُناكَ صفَاتٌ لَمْ يُنَصَّ عَلَيْهَا فِي الكِتَابِ والسُّنَةِ، لكِنْ لا تُنافِي الكَهَالَ، فهُنَا نُشِتُهَا للهِ تعَالَى ولا ضَرَرَ، عَلَيْهَا في الكِتَابِ والسُّنَّةِ، لكِنْ لا تُنافِي الكَهَالَ، فهُنَا نُشِتُهَا للهِ تعَالَى ولا ضَرَرَ، وقَدْ سَبَقَ لَنَا أَنَّ الصِّفَاتِ تنقَسِمُ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَام: كَهالٌ محْضٌ، ونقْصٌ محضٌ، وفيهِ تفصِيلٌ.

[1] «(انظر القاعدة الخامسة في الأسهاء)»، المَقصُّودُ مِنْ هَذِهِ الإَحَالَةِ بِيَانُ اللَّهِ كُوْنِ الصِّفَاتِ تَوقيفيَّةٌ، وقَد سبَقَ أَنَّنَا استدلَلْنَا بِدَلَالَةِ الصَّفَاتِ كَالْأَسْهَاءِ توقيفيَّةٌ، وقَد سبَقَ أَنَّنَا استدلَلْنَا بِدَلَالَةِ الصَّفَاتِ عَلَى أَنَّهَا تَوقيفيَّةٌ، لَا يَجُوزُ أَن نُثْبِتَ للهِ إلَّا مَا أَثْبَتَهُ لنفسِهِ فَقَطْ.

وسبَبُ هَذِهِ المقولَةِ أَنَّ الإِمَامَ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ فِي زَمِنِ مِحِنَةٍ، وكَانَ يُجادِلُ الجهمِيَّةَ والمعتزلَةَ وأصحَابَ الإِرجَاءِ وغيرَهُمْ؛ فلهَذَا قَالَ: «لَا يُوصَفُ اللهُ إلَّا بِهَا وصَفَ بِهِ نفسَهُ أَو وصَفَهُ به رسُولُه ﷺ، لَا يُتجَاوَزُ القرآنُ والحديثُ (()، فظاهِرُ كَلَامِ الإَمَامِ أَحْدَ أَنَّكَ لَا تُثْبِتُ أَيَّ صفَةٍ إلَّا وهِيَ منصُوصٌ عليْهَا بعينِهَا؛ لقَولِهِ: «لَا يُوصَفُ اللهُ إلَّا بِهَا وَصَفَ إلَّا يُومِيَ مَنْ يَكُونَ المَرادُ: إلَّا بِهَا وَصَفَ «لَا يُومَنُ اللهُ إلَّا بِهَا وَصَفَ

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوى (٥/ ٢٦).

ولدَلَالَةِ الكِتَابِ والسُّنَّةِ عَلَى ثُبوتِ الصِّفَةِ ثَلاثَةُ أُوجُهِ:

الأوَّلُ: التَّصريحُ بالصِّفَةِ، كالعِزَّة، والقُوَّةِ، والرَّحَةِ، والبَطْش، والوجْهِ، والبَطْش، والوجْهِ، واليَدينِ، ونحوِهَا[1].

به نفسَهُ جِنْسًا لَا عِينًا، وحينَئذ يَكُونُ كَهَا ذكَرْنَا فِي القاعِدَةِ، لَكِنَّ الإِمَامَ أَحَمَدُ اللَّهُ كَانَ يَحِتَرِزُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الأشياءِ حتَّى إِنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ: لفظي بالقُرآنِ محْلُوقٌ. فهُو جهميٌّ، ومَنْ قَالَ: إِنَّهُ محْلُوقٌ. ومن قَالَ: غَيرُ محْلُوقٍ. فهُو مُبتدعٌ (١)، فخطًا مَنْ قَالَ: إِنَّهُ محْلُوقٌ. ومن قَالَ: غَيرُ محْلُوقٍ. مَعَ أَنَّهُ عنْدَ التَّفصِيلَ نَقُولُ: إِنْ أَرَادَ بِاللَّفْظِ الملفُوظِ به أَنَّهُ محْلُوقٌ فَهُو جهميٌّ، وإِنْ أَرَادَ التَّلفُظُ بذَلِكَ فحَقٌ محْلُوقٌ؛ لأَنَّهُ صوتُ الإنسَانِ، وقولُ الإِمَامِ أَحْدَ رَحِمَهُ اللَّهُ: «ومَنْ قَالَ: غَيْرُ محْلُوقٍ. فهُو مُبتَدِعٌ الْأَنَّهُ عنْدَ التَّحقِيقِ إِذَا كَانَ يُريدُ دَفْعَ أُولِئَكَ الذَّينَ يقُولُونَ: إِنَّهُ محْلُوقٌ. فهُو مُجتَّقٌ؛ ولهَذَا لَا تَجِدُ هَذِهِ العِبَارَةَ: الْعَبْرَةُ مَلْ اللَّهُ عِلُوقٍ، فَهُو مُجتَّقٌ؛ ولهَذَا لَا تَجِدُ هَذِهِ العِبَارَةَ: «فَيْرُ محْلُوقٍ، فَهُو مُجتَّقٌ؛ ولهَذَا لَا تَجِدُ هَذِهِ العِبَارَةَ: الْعَبَارَةَ: الْعَبَارَةَ فَي القولِ الْعَنْرُ مَاكُنْ هُناكَ بِدعَةٌ فِي القولِ بخَلْق القُرآنِ.

[1] دَلِيلُ العِزَّةِ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ ﴾ [المنافقون: ٨]، وَدَلِيلُ الرَّحَةِ الْمُتِينُ ﴾ [الذاريات: ٨٥]، و دَلِيلُ الرَّحَةِ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَرَبُكَ ٱلْفَقُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ﴾ [الكهف: ٨٥]، و دَلِيلُ البطْشِ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَرَبُكَ ٱلْفَقُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ﴾ [الكهف: ٨٥]، و دَلِيلُ البطْشِ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَرَبُكَ الْبطشِ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَرَبُكَ الْبُوجِ : ١٦]، و دلِيلُ الوجْهِ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَرَبُعَى وَجَهُ رَبِكَ ﴾ ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِكَ لَسَدِيدُ ﴾ [المروج: ١٦]، و دلِيلُ الوجْهِ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَبَنِعَى وَجُهُ رَبِكَ ﴾ [المرحن: ٢٧]، و دلِيلُ الوجْهِ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِيلُ المَائِدةَ : ١٤]، و نحوها: المرحن: ٢٧]، و دَلِيلُ اليَدَينِ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ١٤]، و نحوها: كالعَينِ مثلًا.

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوى (٦/ ١٨٧).

الثَّانِي: تَضمُّنُ الاسْمِ لَـهَا<sup>[۱]</sup>، مثلَ: الغَفُورُ مُتضمِّنٌ للمغفِرَةِ<sup>[1]</sup>، والسَّمِيعُ مُتضمِّنٌ للسَّمْع، ونحْو ذَلِكَ. (انظُرِ القَاعِدَةَ الثَّالثَةَ فِي الأسمَاءِ)<sup>[1]</sup>.

الثَّالِثُ: التَّصريحُ بفِعْلٍ أو وَصْفٍ دالِّ علَيْهَا، كالاَسْتِوَاءِ عَلَى العَرْشِ<sup>[1]</sup>، والنُّزولِ إِلَى السَّهَاءِ الدُّنيَا<sup>[0]</sup>،....

[1] بأَنْ تَكُونَ الصِّفَةُ غيرَ منصُوصٍ عليْهَا بعينِهَا، لكِنَّ الاسْمَ يَتضمَّنُهَا، وقَدْ سَبَقَ لَنَا أَنَّ أَسَهَاءَ اللهِ لَا يَتِمُّ الإيهَانُ بِهَا إلَّا بإثباتِهَا أَسَهَاءً للهِ، وإثبَاتِ مَا تضمَّنَته من صِفَةٍ، وإثبَاتِ مَا تضمَّنَتُهُ مِنَ الحُكْم إذَا كَانَتْ مُتعدِّيةً.

[٢] مَعَ أَنَّ صِفَةَ المغفرَةِ قَدْ وَرَدَتْ فِي القُرآنِ (ذُو المغفرَةِ): ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ ﴾ [الرعد:٦]، لكِنْ لَا يمنَعُ أَنْ يكُونَ لثُبوتِ صفَةِ المغفرَةِ دَلِيلَانِ: أحدُهُما: التَّصرِيحُ بِهَا، والثَّانِي: الاسْمُ المُتضمِّنُ لَهَا.

[٣] قولُهُ: «وانظُرِ القَاعِدَةَ الثَّالثَةَ فِي الأَسْمَاءِ» وأَحَلْنا عَلَى هَذه القاعدةِ؛ ليُعْرَفَ ماذَا يَتضمَّنُهُ الاسْمُ مِنَ الصِّفَةِ، فإِنْ دلَّتْ عَلَى وَصْفِ مُتعَدِّ تَضمَّنَتْ ثَلاثَةَ أَمُودٍ، وإِنْ دَلَّتْ عَلَى وَصْفِ غَيْرِ مُتعدِّ تَضمَّنَتْ أمرين.

[4] لَا تَجِدُ اسْمًا مِنْ مادَّةِ (استَوَى)، لكِنْ لَكَ أَن تَقُولَ: إِنَّ اللهَ مُستَوِ عَلَى الْعَرْشِ. و(استَوَى) فِعْلُ، فإذَا قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ تَأْتِي بمُستو -اسْم فاعِل - والَّذِي وَرَدَ إِنَّمَا هُوَ (استَوَى) بالفِعْلِ؟ نقُولُ: لأَنَّ هَذَا الفِعْلَ يَدُلُّ عَلَى شَيْئَينِ عَلَى حَدَثٍ وزَمَنٍ، فالمَعْنَى في (استَوَى) الاستَواء، والزَّمنُ وزَمَنٍ، فالمَعْنَى في (استَوَى) الاستَواء، والزَّمنُ الوَقْتُ.

[٥] يَصِحُّ أَنْ تَقُولَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى نَازِلٌ إِلَى السَّهَاءِ الدُّنيَا فِي الثُّلُث الآخِرِ مِنَ

والمَجِيءِ للفَصْلِ بَيْنَ العِبَادِ يومَ القِيامَةِ<sup>[1]</sup>، والانتقامِ مِنَ المُجرِمِينَ<sup>[1]</sup>، الدَّالُّ عَلَيْهَا<sup>[1]</sup> - عَلَى التَّرَيبِ - قَولُهُ تعَالَى: ﴿الرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥]، وقولُ النَّبِيِّ عَلَيْهِا اللَّبِيِّ عَلَيْهِ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا... » الحدِيثُ (۱)، وقولُ اللهِ تعَالَى: ﴿وَجَاءَ رَبُكَ وَٱلْمَلُكُ صَفًا صَفًا صَفًا ﴾ [الفجر: ٢٢]، وقولُهُ: ﴿إِنَّا مِنَ ٱلمُجْرِمِينَ مُنْفَقِمُونَ ﴾ [السجدة: ٢٢].

اللَّيلِ، فإِنْ قِيلَ: كَيْفَ تَقُولُ: نَازِلٌ والحَدِيثُ «يَنْزِلُ»؟ فَنَقُولُ: لأَنَّ الفِعْلَ يدُلُّ عَلَى المَعْنَى الَّذِي هُوَ النُّزُولُ.

[١] وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ الفِعْلُ مِنْ قَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفَّا صَفًا﴾ [الفجر:٢٢].

[٢] فإذَا قِيلَ: إنَّ كَلَمَةَ (الانتقَام) ليَسْتَ مَوجُودَةً فِي الْكِتَابِ والسُّنَّةِ، فَنَقُولُ: دَلَّ عَلَيْهَا قَولُهُ: ﴿مُنلَقِمُونَ ﴾ [السجدة: ٢٢] فإنَّ هَذَا وَصْفٌ دَالٌ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي تضمَّنَهَا.

[٣] أَيْ: عَلَى هَذِهِ الصِّفَاتِ.

[3] وممَّا يُلاحَظُ فِي هَذَا أَنَّ الصِّفَةَ المَانُحُوذَةَ مِنَ الفِعْلِ لَا بُدَّ أَنْ تُقيَّدَ بِهَا قُيِّدَ بِهَا قُيِّدَ بِهِ الفِعْلُ، فَلَا تَجَعَلْهَا مُطلقَةً، فَمَثَلًا: لَوْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ: هَلْ مِنْ أَسَهَاءِ اللهِ المُنتقِمُ؟ فِي الفِعْلُ، فَلَا حَتَّى لَوْ قُرِنَ بالعَفُوِّ، مَعَ أَنَّهُ فِي عَدِّ الأَسْهَاءِ المذكُورَةِ المعرُوفَةِ (العَفُوُّ المُنتَقِمُ)، وعلَيْهِ فَلَا نَقُولُ: (العَفُوُّ المُنتَقِمُ). بَلْ لَا بُدَّ إِذَا أَثْبَتْنَا الصِّفَةَ هَذِهِ أَوْ أَثْبَتْنَاهُ المُنتَقِمُ)، وعلَيْهِ فَلَا نَقُولُ: (العَفُوُّ المُنتَقِمُ). بَلْ لَا بُدَّ إِذَا أَثْبَتْنَا الصَّفَةَ هَذِهِ أَوْ أَثْبَتْنَاهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل، رقم (١١٤٥)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل، رقم (٧٥٨)، بمعناه.

اسُمًا مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ أَنْ نُقيِّدَهُ، ولَا يُمكِنُ أَن نَقُولَ: إِنَّهُ اسْمٌ مِنْ أَسَمَاءِ اللهِ وهُو لَا يَصِحُّ إِلَّا مُقيَّدًا، وهَذَا هُوَ الفَرْقُ بِيْنَ الاسْمِ والوَصْفِ: أَنَّ الاسْمَ يَصِحُّ مُطلَقًا، والوَصْفُ لَا يَصِحُ إِلَّا إِذَا كَانَ مُقيَّدًا –أَيْ: بَمَا قُيِّدَ بِهِ-، فَنَقُولُ: إِنَّ اللهَ مُنتَقِمٌ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مُنتَقِمٌ مِنَ اللَّهِ مَن وَلَوْ قَرَنًا بِهِ كَلِمَةَ (عَفُولٌ).

إِذَنْ: طُرُقُ إِثْبَاتِ الصِّفَةِ للهِ تعَالَى ثَلَاثَةٌ: الأُوَّلُ: التَّصريحُ بالصِّفَةِ، وهَذَا واضِحٌ، كَالقُوَّةِ والعِزَّةِ والرَّحَةِ والمغفرَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ وَاضِحٌ، كَالقُوَّةِ والعَفْرةِ، والسَّمَعُ الاسْمُ مِنَ الصَّفَاتِ، فالغَفُورُ مثلًا لِنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُ الرَّعد: ]، الثَّانِي: مَا تَضمَّنُ الاسْمَع، والبَصِيرُ مُتضمِّنٌ للبَصَر، وهَكَذَا، مُتضمِّنٌ للمغفرةِ، والسَّميعُ مُتضمِّنٌ للسَّمع، والبَصِيرُ مُتضمِّنٌ للبَصَر، وهَكَذَا، الثَّالِثُ: التَّصريحُ بفِعْلِ أو وَصْفِ دَالِّ عَلَيْهَا مِثْلِ الاستِوَاء، لَوْ قَالَ قَائِلٌ مَثَلًا: النَّالِثُ: التَّصريحُ بفِعْلِ أو وَصْفٍ دَالِّ عَلَيْهَا مِثْلِ الاستِوَاء، لَوْ قَالَ قَائِلٌ مَثَلًا: النَّالِثُ وَالسَّوَاءُ عَلَى العَرْشِ، فأَيْنَ فِي الكِتَابِ والسُّنَّةِ الاستِوَاءُ عَلَى العَرْشِ، فأَيْنَ فِي الكِتَابِ والسُّنَّةِ الاستِوَاءُ عَلَى العَرْشِ، فأَيْنَ فِي الكِتَابِ والسُّنَةِ الاستِوَاءُ عَلَى العَرْشِ، فأَيْنَ فِي الكِتَابِ والسُّنَّةِ الاستِوَاءُ، وكَذَلِكَ نَقُولُ فِي الإتيَانِ وأَنَّهُ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ اللهِ عَلَى الْعَرْفِ والمَعِيء، وكَذَلِكَ نَقُولُ فِي الإتيَانِ وأَنَّهُ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ اللهِ عَلَى الْعَرْفِ والمَعِيء، وكَذَلِكَ نَقُولُ فِي الإتيَانِ وأَنَّهُ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ اللهِ عَلَى الْعَرْدُونَ إِلاَ أَن تَأْتِيَهُمُ الْمُلَتَكِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُكَ ﴾ النُوعِلُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ هَلَ يَظُرُونَ إِلاَ أَن تَأْتِيَهُمُ الْمُلَتَكِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُكَ ﴾ [الأنعام:١٥٨].

مسألَةٌ: بالنِّسبَةِ لإثبَاتِ صِفَةِ الوَجْهِ للهِ سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى بِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ آلَ وَيَبَعَىٰ وَجَهُ رَيِكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحن:٢٦-٢٧]، أَلَا يُقَالُ: إِنَّ هُنَاكَ ضَمِيرًا مَحَذُوفًا تقدِيرُهُ: ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجَهُ ﴾ -هُوَ - ﴿ رَبِكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾؛ لثَلًا يُقَالَ: إِنَّ اللَّهُ يُقَالَ: إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ يُقَالَ: إِنَّ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الجَوابُ: لَا؛ لأَنَّ التَّعبِيرَ بالوَجْهِ عَنِ الذَّاتِ كَثِيرٌ فِي اللَّغَةِ العربيَّةِ، تقُولُ مثلًا للرَّجُلِ: قصدْتُ وجهَكَ. وإنَّمَا قصدْتَ نفْسَ الرَّجُلِ، ولَا يُمكِنُ أَن نَقُولَ: يبقَى وجههُ اللهِ الَّذِي هُوَ وجههُ ، يَعْنِي والبَاقِي يَفْنَى -تعَالَى اللهِ-.

مسألَةٌ: قولُنا في قواعِدِ الصِّفَاتِ: إنَّ صِفَاتِ اللهِ توقيفيَّةٌ. مَا التَّوفِيقُ بيْنَ أنَّ صِفَاتِ اللهِ توقيفيَّةٌ. مَا التَّوفِيقُ بيْنَ أنَّ صِفَاتِ اللهِ توقيفيَّةٌ وأنَّ بَابَهَا مَفتُوحٌ، لَيْسَ بِمَحْدُودٍ فِي القُرْآنِ؟

الجَوابُ: أمَّا مِنْ جِهَةِ الصِّفَاتِ الخبريَّةِ فهِيَ توقيفيَّةٌ لَا شَكَّ، وأمَّا الصِّفَاتُ الذَّاتيَّةُ والفِعليَّةُ عَرُّ الخبريَّةِ، فَكُلُّ مَا صَحَّ أَنْ يُضَافَ إِلَى اللهِ عَرَّفِجَلَّ فإنَّهُ جَائِزٌ؛ لأَنَّ أَفَعَالَ اللهِ لَا مُنْتَهَى لَهَا.

مسأَلَةٌ: ذَكَرْنَا أَنَّنَا لَا نُشِتُ للهِ تَعَالَى صِفَةً مِنَ الصِّفَاتِ إِلَّا بِدَلِيلٍ، ثُمَّ ذَكَرْنَا أَنَّ بَابَ الإِخبَارِ أُوسَعُ، وقَدْ يَقُولُ قَائِلٌ: أَلَسْنَا إِذَا أَخبَرْنَا نَكُونُ قَدْ وَصَفَّنَا؟

والجوابُ: هَذَا إِشْكَالُ لَا شَكَّ أَنَّهُ وَارِدٌ، لَكِنْ ذَكَرْنَا أَنَّ التَّوقيفيَّةَ المحضَةَ هِيَ الأُسْمَاءُ، أَمَّا الصِّفَاتُ فإنَّهُ لَا مُنتَهَى لَهَا، فيَجُوزُ أَنْ نُخبِرَ عَنِ اللهِ تعَالَى بكُلِّ صِفَةٍ لَا شُنَافِي كَهَانَهُ وإِنْ لَمْ يَرِدْ، مَا دَامَ دَاخِلًا في نِطَاقِ اللَّائِقِ باللهِ تعَالَى، لَكِنَّ بعْضَ الكُتَّابِ لَا تُتُوفِي كَهَانَهُ وإِنْ لَمْ يُرِدْ، مَا دَامَ دَاخِلًا في نِطَاقِ اللَّائِقِ باللهِ تعَالَى، لَكِنَّ بعْضَ الكُتَّابِ اللهُ تَعُونُ وهَذِهِ العِبَارَةُ أَرَى أَنَّهَا لَا تَجُوزُ اللهُ عَنِ اللهِ تعَالَى: إِنَّهُ مُهندِسُ الكُونِ. وهذِهِ العِبَارَةُ أَرَى أَنَّهَا لَا تَجُوزُ اللهُ قُولَنَا: إِنَّهُ مُهندِسٌ. تَقْتَضِي أَنَّهُ تَعلَّمَ حتَّى أُعطِي شهادَةً في ذَلِكَ، فصَارَ مُهندِسًا، فمِثْلُ هَذِهِ العِبارَةِ لا تَصلُحْ، لكِنْ لَوْ قَالَ بدَهَا: صَانِعُ الكُونِ؛ فَلَا بَأْسَ.





## قَواعِدُ في أدلَّةِ الأسمَاءِ والصِّفَاتِ [١]

#### MIN

القاعِدَةُ الأُولَى: الأدلَّةُ الَّتِي نُشِتُ بِهَا الأسمَاءَ للهِ تعَالَى وصِفَاتِهِ، هِيَ: كتَابُ اللهِ تعَالَى، وسُنَّةُ رَسُولِهِ ﷺ، فَلَا تُشبَتُ أَسمَاءُ اللهِ وصِفَاتُهُ بغيرِ هِمَالنَّا،.......

[1] هَذِهِ أَيضًا مِنْ أَهَمِّ مَا يَكُونُ فِي هَذِهِ القَواعِدِ.

[٢] لا يُمكِنُ أن نُشِتَ للهِ عَرَّبَ أسْمًا وَلا صِفَةً إلَّا مِنْ كِتَابِ اللهِ وسُنَّةٍ رَسُولِهِ ﷺ، وقَدْ عَرَفْنَا أنَّ الصِّفَاتِ أُوسَعُ مِنَ الأسمَاءِ، لكِنْ إِذَا قَالَ قَائِلٌ: إِذَا جَاءَنَا شَيْءٌ عَنِ السَّلَفِ -عَنِ الصَّحَابَةِ رَسَى اللَّسَمَاءِ، لكِنْ إِذَا قَالَ قَائِلٌ: إِذَا فَالْ شَيْءٌ عَنِ السَّلَفِ -عَنِ الصَّحَابَةِ رَسَى اللَّهُ إِنْ كَانَ هَذَا الصَّحَابِيُّ مَنْ عُرِفَ فَالجُوابُ: أَنَّ القاعِدة عنْدَ عُلمَاءِ المُصطلَحِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ هَذَا الصَّحَابِيُّ مَنْ عُرِفَ بِالأَخْذِ عَنْ بَنِي إِسرَائِيلَ فَإِنَّنَا لَا نَقْبَلُ قُولَهُ؛ لأَنَّ هَذِهِ أُمُورٌ غيبيَّةٌ لَيْسَ للعَقْلِ فِيهَا بِالأَخْذِ عَنْ بَنِي إِسرَائِيلَ فَإِنَّنَا لَا نَقْبَلُ قُولَهُ؛ لأَنَّ هَذِهِ أُمُورٌ غيبيَّةٌ لَيْسَ للعَقْلِ فِيهَا بِكَالُ حَتَّى نَقُولَ: هَذَا رَأَيٌ لَهُ. وإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ عُرِفَ بِالأَخْذِ عَنْ بَنِي إِسرائِيلَ فَإِنَّنَا لَا يَعْبُلُ قُولُهُ، ولكِنْ عَلَى أَنَّ لَهُ حُكْمَ الرَّفْعِ، وقَدْ ذَكَرَ عُلمَاءُ لَلْعَقْلِ فِيهِ وَلَمْ يُعِوفَ بِالأَخْذِ عَنْ بَنِي إِسرائِيلَ فَإِنَّ لَهُ عَلَى أَنَّ لَهُ حُكْمَ الرَّفْعِ، وقَدْ ذَكَرَ عُلمَاءُ المُصلِح رَحَهُ واللَّهُ أَنَّ مَا وَرَدَ عَنِ الصَّحَابِيِّ مَا لَا عَلَى للعَقْلِ فِيهِ وَلَمْ يُعِوفَ بِالأَخْذِ عَنْ بَنِي إِسرائِيلَ فَإِنَّ لَهُ حُكْمَ الرَّفْعِ كَأَخْبَارِ القِيَامَةِ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

تَنْبِيهٌ: مَثْلَ بعضِ عُلمَاءِ المُصطلَحِ مَنْ يَأْخُذُ عَنْ بَنِي إسرَائِيلَ بابن عبَّاسٍ رَضَائِلَةُعَنْهُا، وابنُ عبَّاس مِنْ أَشدِّ النَّاسِ تحذِيرًا مِنَ الأُخْذِ عَنْ بَنِي إسرَائِيلَ كَمَا جَاءَ فِي صَحِيحِ البُخاريِّ، حَيْثُ عاتَبَ الصَّحابَةَ فقَ الَ: كَيْفَ تَأْخُذُونَ مِنْ حَدِيثِهِمْ وَهُمْ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: وهَلْ يُمكِنُ أَنْ تُؤخَذَ أَسَهَاءُ اللهِ وصفَاتُهُ مِنْ إِجَمَاعِ السَّلَف رَحِمَهُمُولَلَهُ؟

فالجَوابُ: لَا يُمكِنُ أَنْ يُوجَدَ إِجَمَاعٌ مِنَ السَّلَفِ إِلَّا مَبْنِيًّا عَلَى الكِتَابِ والسُّنَةِ، وحينَئِذِ فالمَرجِعُ هُوَ الكِتَابُ والسُّنَةُ، لأَنَّ الأسمَاءَ والصِّفَاتِ العِلْمُ بِهَمَا مِنْ بَابِ العِلْمِ بالحَبَرِ، لَيْسَتْ أحكَامًا يَدخُلُها القِياسُ حتَّى نَقُولَ: رُبَّمَا يكُونُ إِجَاعٌ عَنْ العِلْمِ بالحَبَرِ، لَيْسَتْ أحكَامًا يَدخُلُها القِياسُ حتَّى نَقُولَ: رُبَّمَا يكُونُ إِجَاعٌ عَنْ قِياسٍ. ولكنَّهَا أُمُورٌ تُدرَكُ بالحَبَرِ، وحينَئِذِ لَا يُمكِنُ أَنْ يُوجَدَ إِجَاعٌ إِلَّا مُستَنِدًا إِلَى خَبَرٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ، وسُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْهُ، فالمرجِعُ إِذَنْ فِي إِثْبَاتِ أَسمَاءِ اللهِ وصفَاتِهِ إِلَى خَبَرٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ، وسُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْهُ، فالمرجِعُ إِذَنْ فِي إِثْبَاتِ أَسمَاءِ اللهِ وصفَاتِهِ إلى الكِتَابِ والسُّنَّةِ، لكنَّنَا نَطَّلِعُ عَلَى دَلِيلِ الكِتَابِ والسُّنَّةِ، لكنَّنَا نَطَّلِعُ عَلَى الإَجَاعِ، فنقُولُ: إِنَّ الإِجَاعَ هُنَا لَا بُدَّ أَنْ يكُونَ مُستنِدًا إِلَى الكِتَابِ والسُّنَةِ، لكنَّنَا نَطَّلِعُ عَلَى الإِجَاع، فنَقُولُ: إِنَّ الإِجَاعَ هُنَا لَا بُدَّ أَنْ يكُونَ مُستنِدًا إِلَى الكِتَابِ والسُّنَةِ، والسُّنَةِ.

وهُناكَ إشكَالٌ في التَّعبِيرِ حَيْثُ قُلْنَا: «الأَدلَّةُ» ولَمْ نَذكُرْ إِلَّا شَيْئَينِ –الكِتَابَ والسُّنَّةَ– والجَوابُ عَلَى هَذَا الإشكَالِ أَنَّ المُرادَ بالأَدلَّةِ الجِنْسُ، وإِلَّا فإنَّ الكِتَابَ فِيهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، برقم (٢٦٨٥).

<sup>(</sup>٢) وانظر: الشرح الممتع (٧/ ٢٣٦).

وَعَلَى هَذَا فَمَا وَرَدَ إِثْبَاتُهُ للهِ تَعَالَى مِنْ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ وَجَبَ إِثْبَاتُهُ أَنَّهُ وَمَا وَرَدَ نَفَيُهُ فَيهِمَا وَجَبَ نَفَيْهُ مَعَ إِثْبَاتِ كَمَالِ ضِدِّهُ أَا، وَمَا لَمْ يَرِدْ إِثْبَاتُهُ وَلَا يُنفَى الرَّدِ الْبَاتُهُ وَلَا يُنفَى العَدَمِ وُرودِ وَلَا نَفَيْهُ فَيهِمَا أَا وَجَبَ التَّوقُّفُ فِي لَفظِهِ، فَلَا يُثْبَتُ ولا يُنفَى العَدَمِ وُرودِ الإِثْبَاتِ والنَّفي فِيهِ.

مِثَاتُ الأَدلَّةِ، وكَذَلِكَ السُّنَّةُ، مِثْلُ هَذَا قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلۡمُؤْمِنِينَ ٱلۡمُؤْمِنِينَ ٱلۡمُؤْمِنِينَ اللّٰهَ الْمُؤْمِنِينَ اللّٰمُؤْمِنِينَ اللّٰمُؤُمِنِينَ اللّٰمُؤْمِنِينَ اللّٰمُؤْمِنِينَ اللّٰمُؤْمِنِينَ اللّٰمُؤْمِنِينَ اللّٰمُؤْمِنِينَ اللّٰمُؤْمِنِينَ اللّٰمُؤْمِنِينَ اللّٰمُؤْمِنِينَ اللّٰمُؤْمِنِينَ اللّٰمُؤُمِنِينَ اللّٰمُؤْمِنِينَ اللّٰمُؤْمِنِينَ اللّٰمُؤْمِنِينَ اللّٰمُؤْمِنِينَ اللّٰمُؤُمِنَ اللّٰمُؤْمِنِينَ اللّٰمُؤُمِنِينَ اللّٰمُؤْمِنِينَ اللّٰمُؤُمِنِينَ اللّٰمُؤْمِنِينَ اللّٰمُؤْمِنِينَ اللّٰمُؤْمِنِينَ الللّٰمُؤْمِنَانِ اللّٰمُؤْمِنِينَ اللّٰمُؤْمِنِينَ اللّٰمُؤْمِنِينَ اللّٰمُؤْمِنِينَ اللّٰمُؤْمِنِينَ اللّٰمُؤْمِنِينَ اللّٰمُؤْمِنَانِ اللّٰمُؤْمِنِينَ اللّٰمُؤْمِنَانِ اللّٰمُؤْمِنِينَ اللّٰمُومُ اللّٰمُؤْمِنُهُ اللّٰمُؤْمِنِينَ اللّٰمُؤْمِنِينَ اللّٰمُؤْمِنِينَ اللّٰمُؤْمِنِينَ اللّٰمِنَانِ عَلَى اللّٰمِينَانِ اللّٰمِينَانِ اللّٰمِنْ اللّٰمُؤْمِنِينَ اللّٰمُؤْمِنَانِ اللّٰمِينَانِينَ اللّٰمِينَانِ الللّٰمِينَانِ اللّٰمِينَانِ الللّٰمِينَانِ اللّٰمِينَانِ الللّٰمِ

[١] فالبَصَرُ وَرَدَ إِثْبَاتُهُ، فَيجِبُ عليْنَا إِثْبَاتُهُ، وقولُهُ: «فَمَا وَرَدَ» أَيْ: عَلَى وَجْهِ صَحِيحٍ بِالنِّسَبَةِ للسُّنَّةِ؛ ولهَذَا كَانَ عَلَى الْمُؤلِّفِ أَن يَذَكُرَ هَذَا القَيْدَ؛ لأَنَّهُ قَدْ يَرِدُ فِي السُّنَّةِ حِدِيثٌ ضَعِيفٌ فِيهِ إِثْبَاتُ اسْمٍ مِنْ أَسمَاءِ اللهِ، ولَا يجِبُ علَيْنَا إِثْبَاتُهُ، فَلَا بُدَّ مِنْ قَيْدِ الصِّحَّةِ فِيمَا وَرَدَ فِي السُّنَّةِ مِنْ ذَلِكَ كَلِمَةُ: (سِتِّير) في قولِهِ ﷺ: "إِنَّ اللهُ مَنْ اللهُ عَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ فِي السُّنَةِ فَي السُّنَةِ مِنْ ذَلِكَ كَلِمَةُ: (سِتِّير) في قولِهِ ﷺ وَإِنَّ اللهُ عَرِيبِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهَايَةِ فَي (النَّهَايَة في غَرِيبِ حَيْنُ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهَ وَفِي الحَدِيثِ وقَالَ: الحَدِيثِ وقَالَ: الحَدِيثِ وقَالَ: الحَدِيثِ وقَالَ: السَّير؛ عَلَى أَنَّ لَا أُنْكِرُ أَنْ يكُونَ فِي اللَّغَةِ فِعِيلِ بِمَعْنَى الْمُالَغَةِ؛ لأَنَّ اللَّغَةَ وَلِي اللَّغَةِ وَلِي الْحَدِيثِ وقَالَ: إِنَّا اللهُ عَلَى أَنَّ لَا أُنْكِرُ أَنْ يكُونَ فِي اللَّغَةِ فِعِيلِ بِمَعْنَى الْمُالَغَةِ؛ لأَنَّ اللَّغَةَ وَلِي الْمَعْنَى الْمُالَغَةِ؛ لأَنَّ اللَّغَة وَلِي اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّغَةِ وَلَيْ لَا أُنْكِرُ أَنْ يكُونَ فِي اللَّغَةِ فِعِيلِ بِمَعْنَى الْمُالَغَةِ؛ لأَنَّ اللَّغَةَ وَلِيلَ بَعْمُ لِهُ عَرَقِيلٍ لاَ يُعْرِيلُ مَكِنُ إِلَّا بِضَبْطِ مَنْ وَاللَّهُ لَهُ مُلْونِ يَقِينِ لَا يُمكِنُ إِلَّا بِضَبْطِ مَنْ يُوبَلُ بُونُ يَقِينٍ لَا يُمكِنُ إِلَّا بِضَافَهَةً.

[٢] لَا بُدَّ أَن نُقيِّدَهُ بَهَذَا، فنَنفِيَه مَعَ إِثْبَاتِ كَهَالِ ضِدِّهِ، فالظُّلمُ وَرَدَ نفيهُ عَنِ اللهِ تعَالَى الظُّلمَ مَعَ إِثْبَاتِ كَهَالِ العَدْلِ.

[٣] أَيْ: فِي الكِتَابِ والسُّنَّةِ.

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٨٥٤) مادة (ستر).

وأمَّا معنَاهُ فَيُفصَّلُ فِيهِ: فإِنْ أُريدَ بِهِ حَقٌّ يَلِيقُ باللهِ تعَالَى فَهُوَ مَقْبُولٌ؛ وإِنْ أُريدَ بِهِ مَعْنَى لَا يَلِيقُ باللهِ عَنَّهَجَلَ وَجَبَ رَدُّهُ ١٠].

[1] هُناكَ أَشيَاءُ تَنازَعَ الْمَتَاخِّرُونَ عَلَيهَا؛ لأَنَّهُ مَّا حَدَثَ مِنْ عِلْمِ الكَلَامِ، فَمِنْهُمْ مَنْ نَفَاهَا، ومِنْهُمْ مَنْ أَثَبَتَهَا، والصَّوابُ: أَنَّنَا نَتوقَّفُ فِي اللَّفْظِ، ونستَفْصِلُ فِي اللَّفْظِ، ونستَفْصِلُ هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الاسْمُ فَي اللَّفْظُ لا نُثْبِتُهُ ولَا نَنْفِيهِ، والمَعْنَى نَستَفْصِلُ، هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الاسْمُ دَالًا عَلَى نَقْصٍ فَيَجِبُ عَلَيْنَا نَفِيهُ بكُلِّ حَالٍ، أَمَّا إِذَا كَانَ مُحْتَمَلًا فَإِنَّنَا نَتوقَّفُ فِي كَالًا عَلَى نَقْصٍ فَيَجِبُ عَلَيْنَا نَفِيهُ بكُلِّ حَالٍ، أَمَّا إِذَا كَانَ مُحْتَمَلًا فَإِنَّنَا نَتوقَفُ فِي لَفُطْهِ، ونستَفْصِلُ عَنْ مَعْنَاهُ.

وهَذَا غَايَةُ مَا يَكُونُ مِنَ العَدْلِ، وغَايَةُ مَا يَكُونُ مِنَ الأَدَبِ مَعَ اللهِ عَزَّجَلًا ورَسُولِهِ ﷺ، نقُولُ: الشَّيءُ الَّذِي لم يَرِدْ إثبَاتُهُ ولَا نَفْيُهُ لَا يَجُوزُ أَن نُشِتَهُ ولَا أَنْ نَفْيَهُ لَا يَجُوزُ أَن نُشِتَهُ ولَا أَنْ نَفْيَهُ؛ لأَنْهُ لَا يَجُوزُ أَن نُشِتَهُ ولَا أَنْ نَفْيَهُ؛ ولَيْسَ لَنَا الحَقُّ أَنْ نَتقدَّمَ بيْنَ يَدَيِ اللهِ عَزَيَجَلً ورَسولِهِ ﷺ فَنُشِتَ مَا لَمْ يَرِدْ ونَنْفِيَ مَا وَرَدَ.

واعْلَمْ أَنَّ العُلَمَاءَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ يَلجَؤُوا إِلَى هَذَا التَّفصِيلِ إِلَّا لأَنَّ أَهْلَ التَّعطِيلِ أَلجُؤُوهُمْ إِلَى ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الجِسْمِ، والجِهةِ، والحادِثِ، والمحدُّودِ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وإلاَّ فَنَحْنُ فِي غِنَى عَنْ هَذَا، لكِنْ لَمَّا أَلجَوُّوهُمْ إِلَى أَنْ يَتكلَّمُوا فِي هَذَا وَجَبَ ذَلِكَ، وإلاَّ فَنَحْنُ فِي غِنَى عَنْ هَذَا، لكِنْ لَمَّا أَلجَوُّوهُمْ إِلَى أَنْ يَتكلَّمُوا فِي هَذَا وَجَبَ عَلَى أَهْلِ السُّنَّةِ أَنْ يَنزِلُوا فِي الميدَانِ ويَتكلَّمُوا، وإلَّا فالسُّكُوتُ عَمَّا لَمْ يَرِدْ أَسْلَمُ لكِنْ:

إِذَا لَمْ يَكُنْ إِلَّا الْأَسِنَّةَ مَرْكَبٌ فَمَا حِيلَةُ المُضْطَرِّ إِلَّا ركُوبُهُا(١)

لا يُمكِنُ أَن نَدَعَ لَـهُمُ الميدَانَ يتجَارَونَ فِيهِ، ونحْنُ سَاكِتُونَ.

<sup>(</sup>١) البيت للكميت الأسدي في ديوانه (ص:٧١).

فميًّا وَرَدَ إِنْبَاتُهُ للهِ تَعَالَى: كُلُّ صِفَةٍ دَلَّ عَلَيْهَا اسْمٌّ مِنْ أَسَهَاءِ اللهِ تَعَالَى دَلَالَةَ مُطابِقَةٍ، أَوْ تَضمُّنٍ، أَوِ التِزَامِ[١].

ومِنْهُ اللهِ اللهِ عَلَى الْعَلَيْهَا فِعْلٌ مِنْ أَفْعَالِهِ [1]، كالاستِوَاءِ عَلَى الْعَرْشِ، والنُّزولِ إِلَى السَّهَاءِ الدُّنيَا، والمجيءِ للفَصْلِ بَيْنَ عِبَادِهِ يَوْمَ القِيامَةِ،......

[1] وسَبَقَ لَنَا بَيَانُ دَلَالَةِ التَّضمُّنِ والمُطَابَقَةِ والالتِزَامِ (١)، فإِذَا دَلَّ اللَّفْظُ عَلَى المُعْنَى كُلِّهِ بَجَمِيعِ أَجزَائِهِ فَهُو مَطَابِقٌ، ودَلَالَتُهُ عَلَى جُزْءِ المعْنَى تَضمُّنٌ، ودَلَالَتُهُ عَلَى جُزْءِ المعْنَى تَضمُّنٌ، ودَلَالَتُهُ عَلَى جُزْءِ المعْنَى تَضمُّنٌ، ودَلَالَتُهُ عَلَى أَمْرٍ خَارِجٍ لَازِمِ التزَامِ، ومثَّلْنَا بكَلَمِةِ (الحَّالِق) فَقُلْنَا: الحَّالِقُ يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ عَلَى أَمْرٍ خَارِجٍ لَازِمِ التزَامِ، ومثَّلْنَا بكَلَمِةِ (الحَّالِق) فَقُلْنَا: الحَّالِقُ يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ النَّاتِ وحدَهَا الذَّاتِ وحدَها الذَّاتِ وحدَها وهُو اللهُ عَنَا المَّلُقِ –أَيْ: عَلَى الأَمْرِينِ جَمِيعًا – دَلَالَةَ مُطَابَقَةٍ، وَعَلَى الذَّاتِ وحدَها والقُدرَةِ وهُو اللهُ عَنَائِهَا، وعَلَى العِلْمِ والقُدرَةِ والإَرَادَةِ التزَامُّ.

[٢] أَيْ: مُمَّا وَرَدَ إِثْبَاتُهُ.

[٣] أَيْ: فَهُوَ مَمَّا يَجِبُ إِثْبَاتُهُ.

<sup>(</sup>١) في القاعدة الرابعة من قواعد في أسهاء الله تعالى.

ونَحْوِ ذَلِكَ مِنْ أَفْعَالِهِ الَّتِي لَا تُحْصَى أَنُواعُهَا فَضْلًا عَنْ أَفْرادِهَا: ﴿وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآهُ﴾ [إبراهيم:٢٧][١].

ومِنْهُ [1]: الوجه، والعَينَانِ، واليَدَانِ، ونحوها.

ومنْهُ: الكَلَامُ، والمشيئةُ، والإرَادَةُ بقِسْمَيهَا: الكَونيِّ، والشَّرعيِّ، فالكَونيَّةُ بمَعْنَى المشيئةِ، والشَّرعيَّةُ بمَعْنَى المحبَّةِ

ومنْهُ: الرِّضَا، والمَحبَّةُ، والغَضَبُ، والكَرَاهِيَةُ، ونحوُها(١).

[1] كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَفْعَلُ ٱللهُ مَا يَشَآهُ ﴾، فيَصِحُ أَنْ نَصِفَ اللهَ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى: ﴿ صُنْعَ ٱللهِ ٱلَّذِى ٓ أَنْقَنَ كُلَّ شَى اللهِ آلذِى آنْقَنَ كُلَّ مَصنُوعٍ وَهُوَ صَحِيحٌ الآنَهُ إِنْ كَانَ عِبَارَاتِ الْعَوَامِّ عَنْدَنَا يقُولُونَ: ﴿ يَا صَانِعَ كُلِّ مَصنُوعٍ وَهُو صَحِيحٌ الآنَهُ إِنْ كَانَ مِنْ فِعْلِ الْعِبَادِ فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: مِنْ فِعلِهِ فَهُو مَنْ فَعَلَهُ وَهَذَا وَاضِحٌ ، وإِنْ كَانَ مِنْ فِعْلِ الْعِبَادِ فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَاللّهُ مَا نَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٦] ، ولهذَا لَا تُنكِرُ عَلَى الْعَامَّةِ الْآنَا نَعرِفُ قَصَدَهُم ، وهُو أَنّهُ عَرَقِبَلَ مُوجِدُ كُلِّ مُوجُودٍ ، اللّهُمَّ إِلّا أَنْ يُرِيدُوا معنى آخَرَ ، كَأَنْ يَعَاجَ فِي صُنعِهِ إِلَى آلَاتٍ .

عَلَى كُلِّ حَالٍ: يَجِبُ علَيْنَا أَنْ نَفْهَمَ أَنْنَا إِذَا قُلْنَا: هَذَا صُنْعُ اللهِ. أَنَّهُ لَيْسَ معْنَى ذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى: ﴿ وَأَلْتَمَاءَ بَنَيْنَهَا ﴾ ذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى: ﴿ وَأَلْتَمَاءَ بَنَيْنَهَا ﴾ [الذاريات:٤٧] لَا أَحَدَ يَتَصَوَّرُ أَنَّ اللهَ عَزَقِجَلَّ أَتَى بالعُمَّالِ والآلَاتِ لِذَلِكَ.

[٢] أَيْ: مَّا وَرَدَ إِنْبَاتُهُ.

<sup>(</sup>١) أدلة هذه مذكورة في مواضعها من كتب العقائد. (المؤلف)

وممَّا وَرَدَ نَفْيُهُ عَنِ اللهِ سَبَحَانَهُ لانتَفَائِهِ وثُبُوتِ كَهَالِ ضِدِّهِ: المَوتُ، والنَّومُ، والسِّنَةُ، والعَجْزُ، والإعيَاءُ، والظُّلْمُ، والغَفْلَةُ عَنْ أعْهَالِ العِبَادِ، وأَنْ يكُونَ لَهُ مَثِيلٌ، أَوْ كُفْءٌ، ونحوُ ذَلِكَ<sup>11</sup>.

وعَمَّا لَمْ يَرِدْ إِنْبَاتُهُ وَلَا نَفْيُهُ لَفْظُ (الجِهَة)، فَلَوْ سَأَلَ سَائِلٌ: هَلْ نُشِبِتُ للهِ تعَالَى جِهَةً؟

قُلْنَا لَهُ: لَفَظُ الجِهَةِ لَمْ يَرِدْ فِي الكَتَابِ والسُّنَّةِ إِثْبَاتًا وَلَا نَفْيًا، ويُغْنِي عَنْهُ مَا ثَبَتَ فِيهِمَا مِنْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى فِي السَّمَاءِ، وأمَّا معنَاهُ فإمَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ جِهَةُ سُفْلٍ، أو جِهَةُ عُلُوِّ تُحيطُ باللهِ، أَوْ جِهَةُ عُلُوِّ لَا تُحيطُ بِهِ.

فالأوَّلُ: بَاطِلٌ؛ لمُنَافَاتِهِ لعُلـوِّ اللهِ تعَالَى الثَّابِتِ بالكِتَابِ والسُّنَّةِ، والعَقْلِ، والفطرَةِ، والإجمَاع.

والثَّاني: بَاطِلٌ أيضًا؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى أعظَمُ مِنْ أَنْ يُجِيطَ بِهِ شَيْءٌ مِنْ مخلُوقَاتِهِ. والثَّالِثُ: حَـنُّ؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى العَليُّ فـوقَ خلقِهِ ولَا يُجِيطُ بِهِ شَيْءٌ مِنْ مخلُوقَاتِهِ[<sup>٢]</sup>.

[١] وأدلَّةُ هَذِهِ مذكُورَةٌ في مواضِعِهَا مِنْ كُتُبِ العَقَائِدِ، وقَدْ ذَكَرَهَا شَيْخُ الإِسلَامِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ في (العَقِيدَة الوَاسطيَّة).

[٢] سَبَقَ لَنَا فِي أُوَّلِ هَذِهِ القَاعِدَةِ المُفيدَةِ: أَنَّ مَا ثَبَتَ فِي الكِتَابِ والسُّنَّةِ مِنْ أسمَاءِ فإنَّنَا نُشِيتُهُ، وَمَا ثَبَتَ نَفيُهُ فإنَّنَا نَنْفِيهِ، وَمَا لَمْ يَرِد نفيهُ ولَا إِثْبَاتُهُ مَّا تَنَازَعَ النَّاسُ فِيهِ فإنَّنَا نَتوقَّفُ في لفظِهِ، ومَعْنَى (التَّوقُّف) أَنْ لَا نُثبتَهُ، ولَا نَنْفِيهِ، ونَسْأَلَ عَنْ مَعنَاهُ،

وكَونُنَا نَسْأَلُ عَنْ مَعْنَاهُ ونَستَفصِلُ؛ لأنَّ الَّذِينَ نَفَوُا الجِهَةَ مَثَلًا ادَّعُوا أَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ يُشِبُّونَ أَنَّ اللهَ فِي جِهَةٍ تَحْيِطُ بِهِ، فصَارُوا يَتوصَّلُونَ بنَفْيِ الجِهَةِ إِلَى نَفْي العُلوِّ؛ ولهَذَا نَحْتَاجُ أَنْ اللهَ فِي جِهَةٍ كَانَ كَانَ حَقًّا وجَبَ قَبولُهُ وإن كَانَ بَاطِلًا وَجَبَ رَدُّهُ.

وعَلَى هَذَا: إِذَا قَالَ لَنَا قَائِلٌ: هَلْ نَقُولُ: إِنَّ للهِ جِهَةً، أَوْ إِنَّ اللهَ في جِهَةٍ. أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؟

فَا لَحُوابُ: أَنَّ لَفُظَ (الجِهة) لَمْ يَرِدْ فِي الكِتَابِ وَلَا فِي السُّنَّةِ فَلَيْسَ عَلَيْنَا إِثْبَاتُ لَفَظِهِ وَلَا نَفْيُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي الكِتَابِ والسُّنَّةِ حتَّى يَجِبَ عَلَيْنَا أَن نُشِتَ أَوْ أَنْ نَنْفِي، ولكِنْ لِيُعلَمْ أَنَّ هَذَا يُورِدُهُ أَهْلُ التَّعطِيلِ عَلَى أَهْلِ الإِثبَاتِ مِنْ أَجْلِ إِلزَامِهِمْ بِهَا ولكِنْ لِيُعلَمْ أَنَّ هَذَا يُورِدُهُ أَهْلُ التَّعطِيلِ عَلَى أَهْلِ الإِثبَاتِ مِنْ أَجْلِ إِلزَامِهِمْ بِهَا يَرُونَ أَنَّهُ بَاطِلٌ حتَّى يَقُولُوا: هَذَا بَاطِلٌ فَلَمَاذَا ذَهَبْتُمْ إِلَيْهِ؟ نَقُولُ: أَمَّا الجِهَةُ فَلَا يُرونَ أَنَّهُ بَاطِلٌ حتَّى يَقُولُوا: هَذَا بَاطِلٌ فَلَا أَنْ اللهَ عَرَقَبَلَ فِي العُلُوّ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ لأَنَّ هَذَا كُلُّهُ وَلَى اللهَ عَرَقَبَلَ فِي العُلُوّ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ لأَنَّ هَذَا كُلَّهُ وَارِدٌ فِي الكِتَابِ والسُّنَّةِ مِنْ لَفُظِ (الجِهَة) مَا جَاءَ فِي الكِتَابِ والسُّنَةِ مِنْ الْفُلْ (الجِهَة) مَا جَاءَ فِي الكِتَابِ والسُّنَةِ مِنْ لَفُظِ (الجِهَة) مَا جَاءَ فِي الكِتَابِ والسُّنَةِ مِنْ لَفُظِ (الجِهَة) مَا جَاءَ فِي الكِتَابِ والسُّنَةِ مِنْ لَفُظِ (الجِهَة) مَا جَاءَ فِي الكِتَابِ والسُّنَةِ مِنْ

أمَّا مَعنَاهُ فإنَّنَا نَسَأَلُ هَذَا الَّذِي وَجَّه إليْنَا هَذَا السُّؤالَ: مَاذَا تَعنِي بالجِهَةِ؟ هَلْ تُريدُ بذَلِكَ جِهَةَ سُفلٍ، أَوْ تُريدُ جِهَةَ عُلوٍّ تُحِيطُ بِهِ، أَوْ تُريدُ جِهَةَ عُلوِّ لَا تُحِيطُ بِهِ؟

فالأقسَامُ إِذَنْ ثَلَاثَةٌ، ودَلِيلُ هَذِهِ الأقْسَامِ الحَصْرُ، فلَا يُمكِنُ أَنْ يُوجَدَ شَيْءٌ رَابعٌ.

والجَوابُ: أَنَّ الأُوَّلَ بَاطِلٌ وهُوَ جِهَة السُّفْلِ كَمَا يقُولُ مَنْ يقُولُ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى فَي كُلِّ مَكَانٍ بِذَاتِهِ. فَهَذَا بَاطِلٌ بِلَا شَكِّ؛ لأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِهَا ثَبَتَ مِنْ عُلُوِّهِ الدَّالِّ عَلَى كَالِهِ؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ ثَبَتَ لَهُ العُلوُّ بِدَلَالَةِ الكِتَابِ، والسُّنَّةِ، والإجمَاعِ، والعَقْلِ، والفِطْرَةِ (۱).

وأمَّا الثَّانِ: فَبَاطِلٌ أَيضًا، وَهُو كُونُهُ فِي جِهَةِ عُلوِّ تُجِيطُ بِهِ؛ لأَنَّ اللهُ تعَالَى أعظمُ مِنْ أَنْ يُحِيطَ بِهِ شَيْءٌ مِنْ مخلُوقَاتِهِ وهُو شَيْءٌ مُستجيلٌ، فإذَا كَانَ اللهُ تعَالَى قَدْ: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَبْضَتُهُ، يَوْمَ اللهَ وَمُو شَيْءٌ مُستجيلٌ، فإذَا كَانَ اللهُ تعَالَى قَدْ: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَبْضَتُهُ، يَوْمَ الْقَيْسَمَةِ وَالسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ ﴿ [البقرة: ٢٥٥]، ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَبْضَتُهُ، يَوْمَ الْقَيْسَمَةِ وَالسَّمَوَتُ مَطْوِيَتَتُ بِيمِينِهِ ٤ ﴾ [الزمر: ٢٧]، هَلْ يُمكِنُ أَنْ يُوجَدَ شَيْءٌ فَي كُفِّ الرَّحْمَنِ كَخَرْدَلَةٍ يُحِيطُ بِهِ ؟! لَا يُمكِنُ، فالسَّموَاتُ السَّبْعُ والأرَضُونَ السَّبْعُ في كُفِّ الرَّحْمَنِ كَخَرْدَلَةٍ فِي يَدِ أُحدِنَا، وهَذَا أيضًا عَلَى سَبِيلِ التَّقرِيبِ، وإلَّا فالفَصْلُ أعظمُ، فاللهُ جَلَوَعَلا فِي يَدِ أُحدِنَا، وهَذَا أيضًا عَلَى سَبِيلِ التَّقرِيبِ، وإلَّا فالفَصْلُ أعظمُ، فاللهُ جَلَوَعَلا لَي يَدِ أُحدِنَا، وهَذَا أيضًا عَلَى سَبِيلِ التَّقرِيبِ، وإلَّا فالفَصْلُ أعظمُ، فاللهُ جَلَوَعَلا لَي يَعِيطُ بِهِ شَيْءٌ مِنْ خَلُوقَاتِهِ، وإِنْ كُنَّا نَقُولُ: إنَّهُ فِي العُلوِّ؛ لأَنَّ العُلوَّ فضَاءٌ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، فَلا يُحِيطُ به شَيْءٌ مِنْ خُلُوقَاتِهِ، وإِنْ كُنَّا نَقُولُ: إنَّهُ فِي العُلوِّ؛ لأَنَّ العُلوَّ فضَاءٌ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، فَلا يُحِيطُ به شَيْءٌ مِنْ خُلُوقَاتِهِ، وإِنْ كُنَّا نَقُولُ: إنَّهُ فِي العُلوِّ؛ لأَنَّ العُلوَّ فَضَاءٌ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، فَلا يُحِيطُ به شَيْءٌ مِنْ خُلُوقَاتِهِ.

إِذَنْ: تَعيَّنَ الثَّالِثُ: وَهُوَ أَنَّ للهِ عَنَقِبَلَ جَهَةَ عُلُوِّ لَا تُحِيطُ بِهِ، وهَذَا أَمْرٌ قَدِ اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ دَلَالَةُ الكِتَابِ، والسُّنَّةِ، والإجماعِ، والعَقْلِ، والفِطْرَةِ.

إِذَنْ: لَفْظُ الْجِهَةِ لَا أَثْبِتُهُ وَلَا أَنفِيهِ، وأَنَا فِي عَافِيَةٍ مِنْهُ، وعنْدِي مَا يُغنِي عَنْهُ وهُوَ: أَنَّهُ عَرَقَهَا فُوقَ السَّمواتِ، وأَنَّهُ العَلِيُّ، وأَنَّهُ القَاهِرُ فوقَ عبَادِهِ.

<sup>(</sup>١) انظر: (ص:٣٩١) من هذ الكتاب وكذا شرح فضيلة شيخنا رَحِمَهُٱللَّهُ على العقيدة الواسطية (١/ ٣٨٨)، ط. دار ابن الجوزي.

أمَّا مِنْ جِهَةِ المُعْنَى فَلَا تَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي جِهَةِ عُلُوّ أَوْ سُفْلٍ، والعُلوُّ إِمَّا أَن يُكُونَ فِي جِهَةَ السُّفل كَمَا يَقُولُ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى فِي كُلِّ مَكَانِ بِذَاتِهِ. فَهَذَا بَاطِلٌ بِلَا شَكَّ؛ لأَنَّهُ مُحَالِفٌ لِهَا ثَبَتَ مِنْ عُلوِّهِ اللهَّ تَعَالَى فِي كُلِّ مَكَانِ بِذَاتِهِ. فَهَذَا بَاطِلٌ بِلاَ شَكَّ؛ لأَنَّهُ مُحَالِفٌ لِهَا لَكِنْ ثُمِيطُ بِهِ، اللهَّالِةِ عَلَى كَمَالِهِ، وإِنْ أَردْتَ أَنَّهُ فِي جِهَةٍ مُحِيطُ بِهِ -أَيْ: جِهَةٍ عُليَا لكِنْ تُحِيطُ بِهِ، اللهَ اللهَ تَعَالَى لا يُحِيطُ بِهِ مَوْنَهُ المَّالِهِ، وأَنَّ كُلَّ مَا فَوق فَهُوَ عَدَمٌ، يَعْنِي لَيْسَ هُنَاكَ بَو فَهُ السَّقَفُ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ -، فَهَذَا بَاطِلٌ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى لا يُحِيطُ بِهِ شَيْءٌ، لا عَنْ يَمِينِهِ، وَلا عَنْ شِمَالِهِ، وأَنَّ كُلَّ مَا فَوق فَهُوَ عَدَمٌ، يَعْنِي لَيْسَ هُنَاكَ شَيْءٌ مِنَ المَحلوقَاتِ فَهَذَا حَتُّ، فإنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَوقَ كُلِّ شَيْءٍ لا يُحافِي آيِنِ اللهِ عَنْ عَلَى فَوقَ كُلِّ شَيْءٍ لا يُحافِلُ لا تُحِيطُ بِهِ، والمَعْلَ بَنَ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَوقَ كُلِّ شَيْءٍ لا يُحَافِيهِ شَيْءٌ والمَعْلَ فِي جِهَةٍ عُلُو لا تُحِيطُ بِهِ، والمَعْلِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى وَمُ اللهِ عَنَهَ عَلَى وَسُنَّةِ رَسُولِهِ عَيَالَةً، وإلَيْ والفَطْرَةِ. والمَعْلِ والفَطْرَةِ. الله عَنَوْجَلَلَ وَسُنَّةٍ رَسُولِهِ عَلَيْهُ والعَقْلِ، والفَطْرَةِ.

فإنْ قَالَ قَائِلٌ: مَنْ نَفَى صِفَةَ الجِهَةِ مُطلَقًا هَلْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ للمَنْهَجِ السَّوِيِّ؟

الجَوَابُ: نَعَمْ؛ لأنَّ نَفْيَ الجِهَةِ مُطلقًا مَعْنَاهُ نَفْيُ العُلوِّ، فإنْ قَالَ: أَنَا لَا أَنْفِي العُلوَّ. فنعُولُ: العُلوُّ أَيْنَ هُو؟ أليسَ العُلوُّ جِهَةً؟ وهَذَا مِثْلُ الَّذِينَ يقُولُونَ: إنَّ اللهَ يُرَى يَوْمَ القِيَامَةِ لَا فِي جِهَةٍ. فيُقَالُ لَمُمْ: وكَيْفَ يُرَى لَا فِي جِهَةٍ؟! وهَلْ هَذَا مَعُولُ؟! لأَنَّ كُلَّ شَيء يُرَى يَكُونُ بجِهَةٍ؛ إمَّا مُساويَّةٍ، أَوْ أَنْزَلَ، أو فَوقُ.

مثَالُ آخَرُ: الجِسْمُ: قَالَ أَهْلُ التَّعطِيلِ: إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِجِسْمٍ، وَلَا عَرَض؛ لأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِجِسْمٍ، وَلَا عَرَض؛ لأَنَّ الَّذِينَ نَفَوُا الجِسْمَ ادَّعَوا أَنَّ إِثْبَاتَ أَيِّ صِفَةٍ يستَلْزِمُ التَّجْسِيمَ، وقَالُوا: الأجسَامُ

مُتَهَاثِلَةٌ فَقَالُوا: إِنَّ اللهَ لَمْ يَستَوِ عَلَى العَرْشِ؛ لأَنَّكَ لَوْ قُلْتَ: اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ. فَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ صَارَ جِسْمًا، وأَنَّهُ لا يَنْزِلُ؛ لأَنَّكَ لَوْ قُلْتَ: يَنْزِلُ. صَارَ جِسْمًا، ولَا يَأْتِي للفَصْلِ بَيْنَ العِبَادِ؛ لأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لكَانَ جِسْمًا، ولَيْسَ لَهُ يَدٌ حقيقة ولا يَأْتِي للفَصْلِ بَيْنَ العِبَادِ؛ لأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لكَانَ جِسْمًا، ولَيْسَ لَهُ يَدٌ حقيقة وإلا يَأْتِي للفَصْلِ بَيْنَ العِبَادِ؛ لأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لكَانَ جِسْمًا، ولَيْسَ لَهُ يَدٌ حقيقة وإلا لكَانَ جِسْمًا.. إلى آخِرِهِ؛ فنقُوا الصِّفَاتِ بَهَذِهِ الحُبَّةِ، نقُولُ لَمُّمَ : أَيْنَ فِي وَلاَ لَكَانَ جِسْمًا اللهِ فَقَالَ اللهَ قَالِينَ وَحَمَهُ اللهَ ذَهَبَ إِلَى هَذَا فِي الكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ نَفْيُ الجِسْمِ؟ والعَجَبُ أَنَّ السَّفَّارِينيَّ وَحَمَهُ اللهُ ذَهَبَ إِلَى هَذَا فِي الكِتَابِ أَوِ السُّنَةِ فَقَالَ (١):

# وَلَــيْسَ رَبُّنَـا بِجَــوْهَرٍ وَلَا عَرْضٍ وَلَا جِسْم تَعَالَى ذُو الْعُلَا

فَنْفَى أَنْ يَكُونَ جِسْمًا أَو عَرَضًا أَو جَوهَرًا، هَذَا ظَاهِرُ كَلامِهِ، وقَدْ قِيلَ بِهِ، لَكِنْ يُقَالُ لَمِنْ نَفَى الجِسْمَ عَنِ اللهِ تعَالَى أَوْ أَثْبَتَهُ: مَا الَّذِي يُدريكَ؟ حيْثُ لَمْ يَرِدْ فِي الْعُراَنِ، ولَا فِي السُّنَّةِ، ولَا فِي كَلَامِ الصَّحَابَةِ نَفْيُ ذَلِكَ أَو إِثْبَاتُهُ، فالوَاجِبُ الْقُرانِ، ولَا فِي السُّنَّةِ، ولَا فِي كَلامِ الصَّحَابَةِ نَفْيُ ذَلِكَ أَو إِثْبَاتُهُ، فالوَاجِبُ السُّكُوتُ كَمَا سَكَتَ اللهُ عَرَقِبَلَ ورَسُولُهُ عَلَيْهِ، مَعَ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ مَعْنَى قَولِهِ رَحَمُهُ اللهُ ولَا نَقُولُ ذَلِكَ. فَيَكُونُ نَفْيًا للقَولِ بِهِ، لَا نَفْيًا لَهُ، ولَيْ اللهَ عَرَقِبَلَ اللهُ ولَا نَقُولُ ذَلِكَ. فَيَكُونُ نَفْيًا للقَولِ بِهِ، لَا نَفْيًا لَهُ، ولِينَهُمَا فَرْقٌ، وهَذَا التَّاويلُ بِنَاءً عَلَى إحسَانِ الظَّنِّ بَهَذَا الرَّجُلِ رَحِمَهُ اللهُ، وإلَّا فَهُو واضِحٌ أَنَّهُ يَنْفِي أَنْ يكُونَ اللهُ جِسْمًا، ومِن ثَمَّ جَعَل شيخُنَا عبدُ الرَّحمنِ بنُ سَعدِي وَحَمُهُ اللّهَ بَذَلَ هَذَا البَيتِ قولَهُ:

لَــيْسَ الْإِلَــهُ مُشْــبِهًا عَبِيــدَهُ فِي الْوَصْفِ مَعْ أَسْمَائِهِ العَدِيدَهُ وَهَذَا حَتُّى لَا إِشْكَالَ فِيهِ.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح العقيدة السفارينية لفضيلة شيخنا رَحِمَهُ أللَّهُ تعالى (ص:٢٢٣).

أيضًا هُناكَ (الحَيِّزُ)، يَقُولُونَ: إِذَا أَثْبَتَّ أَنَّ اللهَ عَالِ فَقَدْ جَعَلْتَهُ فِي حَيِّز، أَيْ: فِي شَيءٍ يَحُوزُه، فَنَقُولُ مِثْلَمَا قُلْنَا فِي الجِهَةِ.

كَذَلِكَ هَلْ للهِ عَنَّكَلَ (حَدُّ)؟ أَو هَلِ اللهُ (محدُودٌ)؟ فَنَقُولُ: أَمَّا اللَّفظُ فَإِنَّهُ لَم يَرِدْ فِي القُرَآنِ وَلَا فِي السُّنَّةِ إِثْبَاتًا وَلَا نَفْيًا، وأَمَّا المَعْنَى فَنَسَأَلُ: مَاذَا تُريدُ بكلِمَةِ يَرِدْ فِي القُرَآنِ وَلَا فِي السُّنَّةِ إِثْبَاتًا وَلَا نَفْيًا، وأَمَّا المَعْنَى فَنَسأَلُ: مَاذَا تُريدُ بكلِمَةِ (حَدِّ)؟ هَلْ تُريدُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَحَدُّهُ شَيْءٌ مِنَ المحلُوقَاتِ؟ فَهَذَا باطِلٌ؛ لأَنَّ اللهَ عَنَّوَجَلَّ حدًّا، أَيْ: أَنَّهُ بَائِنٌ مِنْ عَلْوقَاتِهِ، أَمْ تُريدُ أَنَّ للهِ عَنَّوَجَلَّ حدًّا، أَيْ: أَنَّهُ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ لَيْسَ مُحْتَلِطًا بِهِمْ فَهَذَا حَقُّ؛ ولهَذَا نَجِدُ فِي بَعْضِ كُتُبِ السَّلَفِ رَحَهُ وَاللّهَ القَدِيمَةِ مَن يَقُولُ وَنَ إِنَّهُ مُوصُوفٌ بكذَا وكذَا، بِلَا حَدًّ. احترازًا مِنَ اللّذِينَ يَقُولُ ونَ: إنَّهُ مُوصُوفٌ بكذَا وكذَا، بِلَا حَدًّ. احترازًا مِنَ اللّذِينَ يَقُولُ ونَ:

إِنَّهُ محدُودٌ داخِلَ المخلُوقَاتِ. وبعْضُ السَّلَفِ رَحَهُواللَهُ يقُولُ: بحَدِّ. والجَمْعُ بَيْنَ القَولَينِ أَن نَقُولَ: إِنَّ الَّذِينَ نَفَوُا الحَدَّ يُريدُونَ بِهِ الحَدَّ الحَاصِرَ لَهُ، والَّذِينَ يَقُولُونَ بحَدِّ يُريدُونَ بِهِ الحَدِّ الحَاصِرَ لَهُ، والَّذِينَ يَقُولُونَ بحَدِّ يُريدُونَ بذَلِكَ أَنَّهُ بَائِنٌ مِنَ الحَلْقِ، عَلَى أَنَّ هَذِهِ الكَلِمَةَ لَا يَنبغِي إِثْبَاتُهَا ولا نَفْيُهَا؛ لأَنّها لَمْ تَرِدْ فِي القُرآنِ والسُّنَّةِ، وكُلُّ شَيْءٍ لَم يَرِدْ فِي الكِتَابِ والسُّنَّةِ فَتَجَنَّبُهُ، فإِنَّ تَجَنَّبُه خيرٌ وأسلَمُ للذِّمَّةِ وأبرَأُ، والحمْدُ للهِ؛ إِذَا لَمْ يَذْكُوْهَا اللهُ لَنَا نَفْيًا ولاَ إثْباتًا فإنَّنَا لا نُكلَقُ بَهَا.

وكُلُّ هَذِهِ المَسَائِلِ ولَّدَهَا المُتكلِّمُونَ المُحدَثُونَ؛ ليَتوصَّلُوا بِهَا إِلَى معَنَى بَاطِلِ؛ لكِي يُوهِمُوا العَامَّةَ ومَنْ لَيْسَ عنْدَهُم عِلْمٌ رَاسِخٌ؛ بأنَّ هَذَا الَّذِي قَالُوهُ هُوَ الحَقُّ، وأنَّ هَذَا هُوَ غَايَةُ التَّنزِيهِ لللهِ عَرَّفَيَلَ، فيَنْفُونَ الصِّفَاتِ بِمِثْلِ هَذِهِ الطُّرقِ؛ لِذَا كَانَ لِزَامًا أَنْ نَتكلَّمَ مَعَهُمْ -لكِنْ أُوَّلًا نَنْهَاهُمْ عَنْ هَذَا نَصِيحَةً للهِ عَرَّفَيَلًا وفَقُولَ: دَعُوا عَنْكُمْ هَذِهِ التَّقدِيراتِ، اسلُكُوا مَا سَلَكَ الصَّحابَةُ رَجَوَلِيَّكُ عَنْمُ الَّذِينَ هُمْ أَقْوَى منْكُمْ عِنْ هَذِهِ التَّقدِيراتِ، اسلُكُوا مَا سَلَكَ الصَّحابَةُ رَجَوَلِيَّكُ عَنْمُ الَّذِينَ هُمْ أَقْوَى منْكُمْ إِيهَا إِيهُ وَصِفَاتِهِ.

والخُلاصَةُ: أنَّ هذِهِ القَاعِدَةَ مُهمَّةٌ، فأيُّ إنسَانٍ يُجادِلُكَ فِي نَفْي شَيْءٍ أَوْ إثْبَاتِهِ عَنِ اللهِ عَنَّقَعَلَ فإنَّكَ تقُولُ لَهُ: هَاتِ الدَّلِيلَ وإلَّا فَاسْكُتْ، فَلَا تُثْبِتْ ولَا تَنْفِ، والمعَانِي الحَقَّةُ ثَابِتَةٌ للهِ، والبَاطِلَةُ مُنفيَّةٌ عَنِ اللهِ تعَالَى.

مسألَةٌ: قولُ هُمْ: إنَّ اللهَ سبحَانَهُ لَيْسَ بجَوهَرٍ، ولا بجِسْمٍ، ولا بذِي طُولٍ وَلَا قِصَرٍ، ولا بذِي حَرَارَةٍ ولا بُرودَةٍ، وأشَيْاءَ مِثْلَ هَذِهِ الأشيَاء؛ لَمَاذَا لَا نَنْفِيهَا جُمَلَةً؛ لأنَّهَا لَمْ تَرِدْ فِي النَّصِّ؟

## ودَلِيلُ هَذِهِ القَاعِدَةِ [1] السَّمْعُ والعَقْلُ [1]:

الجَوابُ: لَا نستَطِيعُ أَن نَنفيَهَا؛ لأَنْنَا إِذَا نَفَيْنَاهَا فَلَا بُدَّ مِنْ عِلْم، وإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَيْسَ عَنْدَنَا عِلْمٌ فَسَتَفْصِلُ فِي المَعْنَى والحمْدُ لله؛ ولهَذَا فالأشياءُ الَّتِي تَستَلْزِمُ النَّقُصَ نَنفِيهَا، وإِنْ لَمْ يُنصَّ عَلَيْهَا، فَمثلاً: لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هَلْ للهِ عَرَقِبَلَ أَمعَاءٌ؟ هَلْ للهِ مَعِدَةٌ؟ هَلْ للهِ كَبِدٌ؟ فَهَذِهِ نَنْفِيهَا ونقُولُ: لَا؛ لأَنَّ هَذِهِ الآلَاتِ أَجهزَةٌ لَلهً عَمِدَةٌ؟ هَلْ للهِ كَبِدٌ؟ فَهَذِهِ نَنْفِيهَا ونقُولُ: لَا؛ لأَنَّ هَذِهِ الآلَاتِ أَجهزَةٌ للطَّعامِ والشَّرَابِ وهُو سُبْحَانَهُوتَعَالَ: ﴿ يُطْعَمُ وَلَا يُطْعَدُ ﴾ [الانعام:١٤]؛ ولهَذَا لَوْ قَالَ للطَّعامِ والشَّرَابِ وهُو سُبْحَانَهُوتَعَالَ: ﴿ يُطْعَمُ اللهُ يَطْعَدُ ﴾ [الانعام:١٤]؛ وهمَذَا لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هَلْ للهُ تَعَالَى أَضْرَاسٌ؟ فَنَقُولُ: لَا، أَمّا حَدِيثُ: ﴿ إِنَّ اللهَ يَضْحَكُ حَتَّى تَبدُو أَضَراسُهُ ﴾ (أَن الله يَصِحُكُ حَتَّى تَبدُو الطَّعامِ، فإِنْ قِيلَ: إِنَّ الله يَعَلَى لَمْ يُكلِفُنَا أَضَراسُهُ ﴾ (أَن الله عَرَبَعِلَ لَمْ يَضِحُ إِطْلَاقًا؛ لأَنَّ الأَضرَاسَ لطَحْنِ الطَّعامِ، فإِنْ قِيلَ: إِنَّ الله تَعَالَى لَم يُكلِفُنَا أَضَراسُهُ ﴾ (أَن الله عَرَبَعَلَ لَمْ يَضِعُ إِطْلَاقًا؛ لأَنَّ الأَمْرَاسَ لطَحْنِ الطَّعامِ، فإِنْ قِيلَ: إِنَّ اللهُ تَعَالَى لَمْ يُكلُفْنَا الْبُولِ أَسْيَاءُ مُتَصَادَّةٌ، فَنَقُولُ: إِنَّ الله عَرَبَعَلَ لَمْ يَنْفِهَا عَنْ نَفْسِهِ لَفَيْتُهُ لِنَهُ اللهُ عَرَبَعَلَ لَمْ يَعْهُ عَنْ نَفْسِهِ نَفَيْتُهُ لَا الطَّرِيقَ الأَسْلَمَ، وقُلْ: أَنَا عَبْدٌ للله، فها أَثْبَتُهُ لنفسِهِ نَفَيْتُهُ.

مسألَةٌ: مَا حُكْم مَنْ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَأْتِي يَومَ الْقِيَامَةِ بِلَا تَنَقُّلِ؟

الجَوَابُ: لَا يَجُوزُ أَنْ نَقُولَ: «بِلَا تَنقُّلِ»، ولَا يَجُوزُ أَن نَقُولَ: «بِلَا تَحَرُّكٍ»، بَلْ نَقُولُ: «يَأْتِي كَيْفَ شَاءَ»، ومِثْلُ ذَلِكَ نقُولُ في النُّزولِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيَا.

[1] أنَّ الأشياء ثلَاثَةُ أقسَامٍ: مَا أَثْبَتَهُ اللهُ ومَا نَفَاهُ، ومَا لَمْ يَرِدْ نَفْيُه، ولَا إِثْبَاتُهُ.

[٢] والسَّمْعُ كَمَا تقدَّمَ يُرَادُ به القُرْآنُ والسُّنَّةُ.

<sup>(</sup>١) قال المروزي: «قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: ما تقول في هذا الحديث؟ قال: هذا بشع!». انظر: دفع شبه التشبيه (ص:١٨١).

فَأَمَّا السَّمْعُ فَمِنْهُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَهَلَا كِنَكُ أَنزَلَنَهُ مُبَارَكُ فَأَتَبِعُوهُ وَآتَقُوا لَعَلَكُمُ تُرْحَمُّونَ ﴾ [الأنعام:٥٥٥][١]، وقولُهُ: ﴿ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِي ٱلأَّمِي ٱلَّذِي لَعَلَكُمُ تَهْمَدُونَ ﴾ [الأعراف:١٥٨][٢]،...

[1] ﴿كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ ﴾ يَعْنِي بِهِ القُرآنَ، فَهُوَ مُبارَكٌ فِي أَجْرِهِ وبَلَاوِتِهِ، مُبارَكٌ فِي تَلَاوَتِهِ: الحَرفُ بحَسَنَةٍ، والحَسَنَةُ بعَشْرِ مُبارَكٌ فِي تَأْثِيرِهِ، مُبارَكٌ فِي تَأْثِيرِهِ، مُبارَكٌ فِي تَأْثِيرِهِ: يُؤثِّرُ عَلَى القَلْبِ، فَيُليِّنُ القَلْبَ القَاسِيَ، بَلْ قَدْ قَالَ اللهُ عَنَا اللهُ مُبارَكٌ فِي تَأْثِيرِهِ: يُؤثِّرُ عَلَى القَلْبِ، فَيُليِّنُ القَلْبَ القَاسِيَ، بَلْ قَدْ قَالَ اللهُ عَنَا الْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلٍ لِّرَأَيْتَهُ ﴾ أي: الجَبَلَ ﴿خَنْشِعًا مُتَصَدِعًا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ﴾ [الحشر: ٢١]، مُبارَكٌ فِي آثَارِهِ: فَتَحَ المسلِمُونَ به مَشَارِقَ الأَرْضِ ومَغَارِبَهَا، وَهَذِهِ آثَارٌ عظِيمَةٌ، ﴿وَاتَقُوا ﴾ ومَغَارِبَهَا، وَهَذِهِ آثَارٌ عظِيمَةٌ، ﴿وَاتَقُوا ﴾ الفرق اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا مَا نَفَاهُ اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا مَا نَفَاهُ اللهُ عَنَا مَا نَفَاهُ اللهُ عَنَا عَنَا عَمَا مَنَا عَمَا لَعَالَى عَنْهُ .

[٢] وقولُهُ تَعَالَى: ﴿فَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ والإيمَانُ يقتَضِي التَّصدِيقَ فِيمَا أَخْبَرا بِهِ، وامتثَالَ أمرهِمَا، واجتِنَابَ نهيهِمَا ﴿النَّبِيّ ﴾ أَيْ: مُنبَّأٌ منْ عِنْدِ اللهِ عَنَقَبَلَ، مُنبِّئُ عَنِ اللهِ تَعَالَى، وقولُهُ: ﴿الْأَمِينَ ﴾ هَلِ الْمُرَادُ الّذِي لَا يقَرَأُ ولا يكتُبُ؟ أَوِ الْمُرادُ المنسُوبُ للأُمِّيينَ؟ كَمَا قَالَ عَنَهَجَلَ: ﴿هُوَ الّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِيِّينَ؟ كَمَا قَالَ عَنَهَجَلَ: ﴿هُوَ الّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِيِّينَ؟ كَمَا قَالَ عَنَهَجَلَ: ﴿هُوَ الّذِي بَعَثَ فِي الْأُمْيِّينَ؟ كَمَا قَالَ عَنَهَجَلَ: ﴿هُو اللّذِي بَعَثَ فِي الْأُمْيِّينَ؟ كَمَا قَالَ عَنَهَجَلَ: ﴿هُو اللّذِي بَعَثَ فِي الْأُمْيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾ [الجمعة:٢].

فَعَلَى الْأُوَّلِ يَكُونُ المَعْنَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَقْرَأُ ولَا يَكْتُبُ، وهُوَ كَذَلِكَ: كَانَ لَا يَقْرَأُ ولَا يَكْتُبُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ، مِن كِنْبٍ وَلَا تَخْطُهُ. بِيَمِينِكَ ۚ إِذَا لَاَرْبَابَ ٱلْمُبْطِلُونِكَ ﴾ [العنكبوت:٤٨]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُ لِسَانُ ... ﴾ [النحل:١٠٣]، فَهُوَ لَا يَقْرَأُ ولا يَكْتُب، فَهُوَ أُمنٌ بَهَذَا المَعْنَى.

ويجُوزُ أن يكُونَ أُميًّا بالمَعْنَى الثَّانِي، وهُوَ أَنْ يكُونَ مِنَ الأُمِّيينَ، وبِنَاءً عَلَى هَذَا لَوْ نَسَبْتَ شَخْصًا إِلَى الأُمِّيينَ -أَيْ: إِلَى العَرَبِ- وهُوَ يقَرَأُ ويَكتُبُ جَيِّدًا صَحَّتِ النِّسَبَةُ.

والنَّبِيُّ ﷺ يَصِحُّ أَن يُوصَفُ بَهَذَا وهَذَا، لكِنَّ الوَصْفَ الأَوَّلَ أَهَمُّ، وهُوَ أَنَّهُ لا يَقْرَأُ ولا يَكْتُبُ، حتَّى لا يَرْتَابَ أَحَدٌ في رِسَالَتِهِ فيقُولُ: هَذَا قَرَأَ الكُتُبَ وكَتَبَهُ، وعَلَيْهِ فيكُونُ وصَفُهُ بِالأُمِّيَّةِ كَمَالًا؛ لدَلاَلتِهِ عَلَى صِدْقِهِ، وأَنَّهُ لَا يُمكِنُ أَن يَفتَرِيَ مِنْ عنْدِهِ

وقولُهُ تَعَالَى: ﴿ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَنتِهِ ﴾ صَلَواتُ اللهِ وسَلامُهُ عَلَيْهِ يُؤْمِنُ بِاللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ عَزَقَجَلًا، وَمَنْ قَرَأَ فَهُو أَعْبَدُ الْخَلْقِ اللهِ عَزَقَجَلًا، وَمَنْ قَرَأَ سِيرتَهُ عَرَفَ حَالَهُ.

وقولُهُ تَعَالَى: ﴿وَكَلِمَنتِهِ ﴾ أي: الكونيَّةِ والشَّرعيَّةِ، يُؤمِنُ بالكَلِمَاتِ الكونيَّةِ، وأنَّهُ جَلَّوَعَلَا إذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يقُولَ لَهُ: كُنْ الْ فيكُونُ ، وأَنَّ الهزيمَةَ بالكَلِمَاتِ الكونيَّةِ، والانتصارَ بالكلِمَاتِ الكونيَّةِ، وهَذَا يَتضمَّنُ أَنْ يُؤمِنَ بالقَدَرِ خَيرِهِ وشَرِّهِ، ويُؤمِنَ كذَلكَ بالكَلِمَاتِ السَّرعيَّةِ، فهُوَ صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّم أسبَقُ النَّاسِ إلى العَمَلِ بِمَا جَاءَ بِهِ هُوَ، كَمَا قَالَ عَنْهُ بعضُ المُلوكُ: عرفْتُ أَنَّهُ نَبِيُّ الأَنَّهُ مَا أَمَرَ إلى العَمَلِ بِمَا جَاءَ بِهِ هُو، كَمَا قَالَ عَنْهُ بعضُ المُلوكُ: عرفْتُ أَنَّهُ نَبِيُّ الأَنَّهُ مَا أَمَرَ

بأمْرٍ إِلَّا كَانَ أُوَّلَ فَاعِلٍ لَهُ، ولَا نَهَىَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا كَانَ أُوَّلَ تَارِكٍ لَهُ؛ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وهَذَا يدُلُّ عَلَى كَمَالِ تَعَبُّدِهِ للهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

وقولُهُ: ﴿وَأَتَّبِعُوهُ ﴾ آمنِوا واتَّبِعُوا، فالإيهَانُ بالقلْبِ والاتِّبَاعُ بالجَوارح كالإيهَانِ والإسلَام إذا اجْتَمَعَا افْتَرَقَا، أمَّا إذَا ذُكِرَ أحدُهُمَا مُنفَردًا شَمِلَ الآخَرَ.

وقولُهُ: ﴿لَعَلَكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴾ (لعَلَّ) هَذِهِ كُلَّمَا جَاءَتْ فِي كِتَابِ اللهِ منسُوبَةً لله عَرَقِبَلَ فِي كَلامِهِ فَهِيَ للتَّعلِيلِ وليسَتْ للتَّرجِّي؛ لأنَّ التَّرجِّي إنَّما يكُونُ مَنْ لَا يَستَطِيعُ الشَّيءَ إلَّا بصُعوبَةٍ، واللهُ عَرَقِبَلَ لَا يصعبُ عليْه شَيْءٌ، وقَالَ بعضُ مَنْ لَا يَستَطِيعُ الشَّيءَ إلَّا بصُعوبَةٍ، واللهُ عَرَقِبَلَ لَا يصعبُ عليْه شَيْءٌ، وقَالَ بعضُ أهلِ العلم رَحَهُ الشَّيءَ إلَّا اللتَّرجِّي باعتبَارِ المُخاطَبَةِ، أَيْ: تَرجُونَ بذَلِكَ الهدايَة، لكِنَّ المُعْنَى الأوَّلُ أصَحُّ؛ أنَّ (لعلَّ) في كَلامِ اللهِ للتَّعلِيل، هَذَا إذَا جاءَتْ في كَلامِهِ المُعْنَى الأوَّلُ أصَحُّ؛ أنَّ (لعلَّ) في كَلامِ اللهِ للتَّعلِيل، هَذَا إذَا جاءَتْ في كَلامِهِ الحَاصِّ، أمَّا مِثْلُ قولِهِ تعَالَى: ﴿لَعَلِي أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَنَ ﴾ [غافر:٣٦]، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لَا الْحَاصِّ، أمَّا مِثْلُ قولِهِ تعَالَى: ﴿لَعَلِي أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَنَ ﴾ [غافر:٣٦]، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَهَذِهِ هَا معَانٍ خاصَّةٌ.

وقولُهُ: ﴿ تَهْ تَدُونَ ﴾ أي: الهذايتين: هذاية العلْمِ، وهذاية العملِ؛ ولهذا كُلَّما كَانَ الإنسَانُ أَثْبَعَ لرَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ أُوسَعَ لعلْمِهِ، وأكثرَ لعمَلِهِ وإخلاصِهِ، وحَرِّبْ تَجِدْ؛ فأَنْتَ إِذَا غَفَلْتَ في يومٍ مِنَ الأيّامِ عَنْ شُعورِكَ بالمُتابَعةِ صَارَتِ العِبَادَاتُ بالنِّسبَةِ لَكَ قليلةَ الشَّمرَةِ، لكِنْ إِذَا شَعَرْتَ بأَنَكَ تَتَبعُ النِّبيَّ صَلَّى اللهُ عليْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ وكأَنَّهُ أمامَكَ استَفَدْتَ فائِدةً كبيرةً؛ لذَا أدعُوكُمْ إِلَى أَنْ تُلاحِظُوا هَذَا في عبادَاتِكُمْ، كُلَّمَا فعلتُمْ شَيْئًا مِنَ العبادَاتِ استَشْعِرُوا بأَنْكُم مُتَّبِعُونَ للرَّسُولِ هَذَا في عبادَاتِكُمْ، كُلَّمَا فعلتُمْ شَيْئًا مِنَ العبادَاتِ استَشْعِرُوا بأَنْكُم مُتَّبِعُونَ للرَّسُولِ هَذَا في عبادَاتِكُمْ، كُلَّمَا فعلتُمْ شَيْئًا مِنَ العبادَاتِ استَشْعِرُوا بأَنْكُم مُتَّبِعُونَ للرَّسُولِ هَذَا في عبادَاتِكُمْ، كُلَّمَا فعلتُمْ شَيْئًا مِنَ العبادَاتِ استَشْعِرُوا بأَنْكُم مُتَّبِعُونَ للرَّسُولِ هَذَا في عبادَاتِكُمْ، كُلَّمَا فعلتُمْ شَيْئًا مِنَ العبادَاتِ استَشْعِرُوا بأَنْكُم مُتَّبِعُونَ للرَّسُولِ هَذَا في عبادَاتِكُمْ، كُلَّمَا فعلتُمْ في الدُّنيَا والآخِرَةِ؛ ولهنذَا قَالَ عَنْفَجَلَ: ﴿ وَالتَّبِعُوهُ لَكُونَ أَسُوتَكُمْ وَإِمامَكُمْ في الدُّنيَا والآخِرَةِ؛ ولهنذَا قَالَ عَرَقِجَلَ: ﴿ وَالتَّبِعُونُ لَكُمُ مُتَهِ عَلَى اللهُ فَي الدُّنيَا والآخِرَةِ؛ ولهنذَا قَالَ عَرَقِجَلَ: ﴿ وَالتَّبَاعُ كِلَاهُمَا سَبَبٌ للاهْتِدَاءِ.

وقولُهُ: ﴿ وَمَا ٓ ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـ ذُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَٱننَهُواْ ﴾ [الحشر:٧][١]، وقولُهُ: ﴿ مَّن يُطِع ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَن تَوَلَى فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ [النساء: ٨٠][١].

وإذَا اسْتَكْبَرَ الإنسَانُ عَنِ العَمَلِ فَفِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ خِصَالِ إِبْلِيسَ، فإِنْ دَّلَ القُرآنُ أوِ السُّنَّةُ عَلَى الكُفْرِ فَهُوَ كَافِرٌ كَالَّذِي لَا يُصلِّي مَثَلًا.

ومَنْ تَعَبَّد للهِ تَعَالَى بِجَهْلِ فإِذَا قِيلَ لَهُ العِلْمُ الحقيقِيُّ رَفَضَهُ، فَهَذَا مُستكْبِرٌ.

[1] ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ ﴾ مِنَ الغَنَائِمِ فَخُذُوهُ، ﴿ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَأَنَهُوا ﴾ ، وَلَا تُطالِبُوا بِهِ ، وَلا تَسْخَطُوا إِذَا لَمْ يَصِلْ إليكُمْ ، فإِنْ قَالَ قائِلٌ: أَيْنَ الدَّلاَلَةُ مِنْ هَذِهِ الآيَةِ عَلَى بِهِ ، وَلا تَسْخَطُوا إِذَا لَمْ يَصِلْ إليكُمْ ، فإِنْ قَالَ قائِلٌ: أَيْنَ الدَّلاَلَةُ مِنْ هَذِهِ الآيَةِ عَلَى مَا نَحْنُ فَيْهِ ؟ فالجَوابُ: أَنَّهُ إِذَا كُنَّا مَا مُورِينَ أَنْ نَاخُذَ مَا آتَانَا مِنَ الفَيءِ ، وهُو عَلَى اسْمِهِ فَيْ \* زَائِلٌ - دُنيًا زَائِلَةٌ - فأَخْذُنَا بِهَا آتَانَا مِنَ العِلْمِ مِنْ بَابِ أُولَى ، إِذَنْ : إِذَا أَعْلَمَ مَا اللّهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ بَهَذَا الاسمِ أَنَّهُ مِنْ أَسَهَا اللهِ عَرَقَجَلً قَبِلْنَا ، وإلَّا فَلا .

[٢] ﴿مَن يُطِع ٱلرَّسُولَ ﴾ المُرادُ به مُحمَّدٌ صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّم، ﴿فَقَدْ أَطَاعَ ٱللّهَ ﴾ وَجْهُ ذَلِكَ: أَنَّ اللهَ تعَالَى أَمَرَ بطَاعَةِ الرَّسُولِ، فإذَا أَطَعْنَا الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَعْنَا اللهُ عَزَقِبَلَ، والرَّسُولُ عَلَيْهِ لَهُ الولايتَانِ: ولايَةُ التَّشريعِ وولايَةُ التَّنفِيذِ، فَنكُونُ مأمُورينَ بطَاعِتِهِ لأَنّهُ مُشرِّعٌ، ولأَنّهُ أُمِيرٌ -في الوَاقِع - ذُو السُّلطَانِ، عَنَدَهُ الصَّلاةُ وَالسَّلطَانِ عَلَيْهِ السَّلطَانِ، عَندَهِ الصَّلاةُ وَالسَّلطَانِ عَلَيْهِ مَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ مَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ مَعْمَ اللهُ ومَن تَوَلَى ﴾ يعْنِي: عن طَاعَةِ الرَّسُولِ ﴿فَمَا آرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمَ عَلَيْهِمَ عَلَيْهِمَ عَلَيْهِمَ اللهُ وسَلَّم، يَعْنِي: مَنْ تَـوَلَى فَإِنَّهُ لا يَضُرُّكُ وإنَّها يَضُرُّ نفسَهُ وأنْتَ لَسْتَ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّم، يَعْنِي: مَنْ تَـوَلَى فَإِنَّهُ لا يَضُرُّكُ وإنَّها يَضُرُّ نفسَهُ وأنْتَ لَسْتَ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّم، يَعْنِي: مَنْ تَـوَلَى فَإِنَّهُ لا يَضُرُّكُ وإنَّها يَضُرُّ نفسَهُ وأنْتَ لَسْتَ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّم، يَعْنِي: مَنْ تَـوَلَى فَإِنَّهُ لا يَضُرُّكُ وإنَّها يَضُرُّ نفسَهُ وأنْتَ لَسْتَ

وقولُهُ: ﴿ فَإِن نَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْئُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْدِ إِن كُنْئُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْدِ إِن كُنْئُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْدِ الْآخِرِ الْآخِرِ الْآخِرِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

حَفِيظًا عَلَيْهِمْ، وَلَا مُسيطِرًا عَلَيْهِمْ، ولا جَبَّارًا عَلَيْهِمْ؛ فَأَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ عَزَّقَطَل، وأَنْتَ أَيُّهَا الرَّسُولُ مَا عَلَيْكَ إِلَّا البَلَاغُ ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ﴾ [الشورى:٤٨].

وإِذَا كَانَ هَكَذَا فَمَنْ بِعِدَهُ مَنَ خَلَفَهُ فِي أُمَّتِهِ مِنَ العُلمَاءِ مِثْلُهُ، فَمَا عَلَى العُلماءِ إِلَّا البَلَاغُ، فعلَيْهِمْ أَن يَامُرُوا بالمعرُوفِ، ويَنهُوا عَنِ المُنكِرِ، وأَمَّا أَنَّ النَّاسَ يَأْتَمِرُونَ بأمرِهِمْ ويَنتُهُونَ بِنَهِيهِمْ فَهَذَا لَيْسَ وَاجِبًا عليْهِمْ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلِيكِنَ اللّهَ يَهْدِى مَن يَشَآهُ ﴾ [القصص:٥٥]، افعلِ السَّبَ لهذايةِ الحَلْقِ، وابذُنْ مَا تستطيعُ، ولكِنْ لَا يَضِيقُ صدرُكَ بِهَا كَانَ عليهِ النَّاسُ؛ لأَنكَ إِنْ فعلْتَ هَذَا اشْتغَلْتَ بعُيوبِ النَّاسِ عَنْ عُيوبِ نفسِكَ، وصَارَ لَيْسَ لَكَ هُمُّ إِلَّا النَّاسَ، وهَذَا يُؤثِّرُ عَلَى الإَنسَانِ، فتَجِدُهُ يُحِبُ للنَّاسِ الحَيْرَ، والأَمرَ بالمعرُوفِ، والنَّهيَ عَنِ المُنكَرِ، والدَّعوةَ، الإِنسَانِ، فتَجِدُهُ يُحِبُ للنَّاسِ الحَيْرَ، والأَمرَ بالمعرُوفِ، والنَّهيَ عَنِ المُنكَرِ، والدَّعوةَ، لكِنْ يَنْسَى نفسَهُ، والحَمْدُ للهِ، فَهَا دَامَ أَنَّ اللهُ عَرَقِبَلَ قَالَ لنَبيّهِ المُكلَّفِ بالرِّسالَةِ لكِنْ يَشْسَى نفسَهُ، والحَمْدُ للهِ، فَهَا دَامَ أَنَّ اللهُ عَرَقِبَلَ قَالَ لنَبيّهِ المُكلَّفِ بالرِّسالَةِ وتبليغِهَا قَالَ: ﴿ إِنَّ عَلَيْكَ إِلَا ٱلْبَلِكُ ﴾ فنحنُ بيننَا وبينَهُ مسَافَاتُ، وعَسَى أَنْ نَقُومَ وَلَيْعِبُ أَن نُبلِغَ وهَذَا قال عَرَقِبَلَ: ﴿ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾.

[1] ﴿فَإِن لَنَزَعُنُمُ ﴾ يَعْنِي: اختلفْتُمْ ﴿فِ شَيْءٍ ﴾ فقالَ بعضُكُمْ: هَذَا حرَامٌ. وقَالَ بعضُكُمْ: هَذَا وَاجِبٌ، أَوْ هَذَا مُباحٌ. فإنّنا نَرجِعُ إِلَى شَيْتَينِ لَا ثَالِثَ لَهُمَا، إِلَى اللهِ عَرَقَبَلَ عَنْ طَرِيقِ كِتَابِهِ وهُو -والحمدُ للهِ- بيننا، ونرجعُ إِلَى الرّسُولِ ﷺ في حَيَاتِهِ إلَيْهِ نفْسِهِ حتّى يحْكُمَ بيننا، وبعْد مماتِه إِلَى مَا صَحَّ وَنُرجِعُ إِلَى الرّسُولِ ﷺ في حَيَاتِهِ إلَيْهِ نفْسِهِ حتّى يحْكُمَ بيننا، وبعْد مماتِه إِلَى مَا صَحَّ مِنْ سُنتِهِ ﷺ، لكِنْ قَالَ: ﴿إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ يَعْنِي: إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ فِي الإِيهَانِ باللهِ واليَومِ الآخِرِ، فعِنْدَ التّنازُع ارْجِعُوا إِلَى اللهِ ورَسُولِهِ، والإيهَانُ باللهِ في الإيهَانِ باللهِ واليَومِ الآخِرِ، فعِنْدَ التّنازُع ارْجِعُوا إِلَى اللهِ ورَسُولِهِ، والإيهَانُ باللهِ

واليَومِ الآخِرِ يَقتَرِنَانِ جَمِيعًا؛ وذَلِكَ لأنَّ الإِيمَانَ باللهِ باعتِبَارِ البِدَايَةِ، واليَومَ الآخِرَ باعتِبَارِ النِهَايَةِ، واليَومَ الآخِرَ باعتِبَارِ النِهَايَةِ، فباعتِبَارِ البِدَايَةِ إذَا كَانَ الإِنسَانُ مُؤمِنًا باللهِ عَزَّقِجَلَّ فلَا بدَّ أَنْ يَكُونَ فِي قلبِهِ حَرَكَةٌ؛ ليصِلَ إلى الرَّبِّ عَزَقِجَلَّ محبَّةً لَهُ، ورغْبَةٌ فِيهَا عنْدَهُ.

واليومُ الآخِرُ كَذَلِكَ؛ إذَا كَانَ الإنسَانُ عنْدَهُ إِيَانٌ قُويٌّ باليَومِ الآخِرِ فَسَيَتجنَّبُ كُلَّ مَا يَكُونُ سَبِبًا للعُقوبَةِ فِي ذَلِكَ اليَومِ، ﴿ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُولِلا ﴾ بمعْنى: مَالًا، حتَّى لَوْ غُلِبَ فهُو عَلَى خَيْرٍ، ﴿ وَالله نَالُهُ عَلَيْ الْحَالِ ﴿ تَأُولِلا ﴾ بمعْنى: مَالًا، حتَّى لَوْ غُلِبَ فهُو عَلَى خَيْرٍ، والإنسَانُ إذَا تَوَاضَعَ لللهِ ورَجَعَ عَنْ قولِهِ الأَنَّهُ يُحَالِفُ الكِتَابَ والسُّنَة، فهُو لَيْسَ بمغْلُوبٍ، بَلْ هُو غَالِبٌ عَلَى نَفْسِهِ، وهُو مَا يُسمَّى بجِهَادِ النَّفْسِ، وأمَّا بالنسبةِ بمغْلُوبٍ، بَلْ هُو غَالِبٌ عَلَى نَفْسِهِ، وهُو مَا يُسمَّى بجِهَادِ النَّفْسِ، وأمَّا بالنسبةِ للغَالِبِ فَوَاضِحٌ أَنَّهُ خَيْرٌ لَهُ الأَنَّهُ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ، وقضَى بالخيرِ، فكانَ خَيْرًا لَهُ.

فقولُهُ: ﴿وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ أَيْ: أحسَنُ عاقِبَةً مِنْ أَنْ يَركَبَ بعضُكُمْ رأسَهُ، ولا يُخضَعَ للحَقِّ، ولا يَقبَلَهُ، فإذَا أَبَى وذَاكَ أَبَى فسَوفَ يَبْقَى التَّنازُعُ، وتبْقَى الأُمَّةُ مُتفرِّقَةً ، ولا يَحْبَرُ في أُمَّةٍ مُتفرِّقَةٍ أبدًا، فصَارَ الرُّجوعُ إِلَى اللهِ ورَسولِهِ خيرًا في الحالِ وفي المَال.

ولَا تَظُنَّ أَنَّكَ إِذَا غُلِبْتَ حِينَ رَجَعْتَ إِلَى الكِتَابِ والسُّنَّةِ أَنَّ مَآلَ ذَلِكَ وَعَاقِبَتَهُ سيكُونُ سُوءًا لَكَ، وسَيَقُولُ لَكَ النَّاسُ: فُلانٌ غُلِبَ، مِسكِينٌ لَيْسَ عندَهُ علمٌ؛ لَا، بَلْ هُوَ خَيرٌ لَكَ؛ لأَنَّكَ إِذَا رجعْتَ إِلَى الحَقِّ وثِقَ النَّاسُ بِكَ أَكْثَرَ، كَمَا أَنَّكَ إِذَا رجعْتَ إِلَى الحَقِّ وثِقَ النَّاسُ بِكَ أَكثَرَ، كَمَا أَنَّكَ إِذَا سُئلْتَ عَنْ شَيءٍ لَا تعلَمُ عَنْهُ وقُلْتَ: لَا أَدْرِي. وَثِقَ النَّاسُ بِكَ أَكثَرَ، أَمَّا الإنسَانُ الَّذِي فِي كُلِّ مسألَةٍ ولَـوْ كَانَتْ مِنْ أعضَلِ المسَائِل تَـرِدُ علَيْهِ تَجِدُهُ سَرِيعًا الإنسَانُ الَّذِي فِي كُلِّ مسألَةٍ ولَـوْ كَانَتْ مِنْ أعضَلِ المسَائِل تَـرِدُ علَيْهِ تَجِدُهُ سَرِيعًا

يقُولُ: الحُكْمُ فِيهَا كَذَا، الحُكْمُ كَذَا. أَوْ يقُولُ: فيهَا قولَانِ. كَمَا قَرَأْنا في بَعضِ الكُتب: رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ جِني، عَالِمٌ مِنْ عُلماءِ النَّحو كَانَ لَهُ أَبُّ شيخٌ كَبِيرٌ، وأَبُوه مُتزعِّمُ المشيخَةِ، ويجلِسُ للنَّاسِ، وهُوَ لَيْسَ عندَهُ علْمٌ، وولَدُهُ أعلَمُ مِنْهُ فيقُولُ لَهُ ولَدُهُ: يَا أَبْتِ، كُلُّما جَاءَكَ سَائِلٌ يَسأَلُ فَقُلْ: فِي الْمَسأَلَةِ قَولَانِ -لَا تَبُتَّ فِيهَا- والتَّفصِيلُ عنْدَ ابْنِي، وأَنَا أَكْفِيكَ. فكَانَ كُلَّما قَالَ لَهُ أَحَدٌ: هَلْ هَذَا حَرَامٌ أو لَيْسَ بِحَرَامِ؟ قَالَ: فِيهَا قُولَانِ، والتَّفْصِيلُ عَنْدَ الابْنِ. فَقَامَ رَجُلٌ ذَكِيٌّ وقَالَ لَهُ: أَفِي اللهِ شَكُّ؟ يُرِيدُ أَنْ يقُولَ هَذَا الشَّيخُ الكَّبِيرُ: فِيهَا قُولَانِ. وفِعْلًا قَالَ: فِيهَا قَولَانِ، والعِلْمُ عنْدَ الابْنِ. فقَالَ الابْنُ: صَدَق أبي، فِيهَا قَولَانِ؛ ويُريدُ بذَلِكَ إعرَابَ الآيَةِ: ﴿ أَفِي اللَّهِ شَكُّ ﴾ [إبراهيم:١٠]؛ هَلْ (شَكٌّ) فَاعِلٌ، أَوْ (شَكٌّ) مُبتدَأٌّ مؤخَّرٌ؟ فَانْفَكَّ اللَّغَزُ وخَابَ أَمَلُ الَّذِي تَحَدَّاهُ؛ لأنَّ ابنَهُ وَجَدَ نَخْرَجًا، فَالْهُمُّ أَنَّك إِذَا رَجَعْتَ إِلَى الْحُقِّ حِينَمَا حَصَلَ النِّزاعُ وحكَّمْتَ الكِتَابَ والسُّنَّةَ لَا تَظُنَّ أَنَّ هَذِهِ هَزِيمَةٌ، بَلْ هَذِهِ غنيمَةٌ؛ وهَلَذَا أَوْصَى عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضَالِتَهُ عَنهُ أَبَا مُوسَى الأشعَريّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ فِي كِتَابِ القضَاءِ الَّذِي كَتَبَهُ إِلَيْهِ -وهَذَا الكِتَابُ هُوَ الَّذِي بَنَى علَيْهِ ابْنُ الْقَيِّم رَحْمَهُ أَلَّلَهُ كَتَابَهُ إِعلَامِ اللُّوقِّعِين - حيثُ نهاهُ عُمَرُ رَضَالِلَهُ عَنْهُ مِنْ أَنْ يَمنَعَهُ مِنْ قُولِ الحَقِّ مَا قَضَاهُ بِالأَمْسِ قَالَ: إِذَا أَدِلَى أَحَدٌ إِلَيْكَ اليومَ بشَيءٍ مُوافِقِ للحَقِّ فاحْكُمْ بِهِ وَلَا تَقُلْ: أَمسِ حَكَمْتُ بِضِدِّهِ. فَالرُّجوعُ للحَقِّ فَضَيلَةٌ (١)، يُقَالُ: إِنَّ عُمَرَ رَضَٰوَلِلَهُعَنٰهُ رُفعِتْ إِلَيْهِ مَسَأَلَةُ الْمُشَرَّكَةِ؛ وهِيَ: زَوجٌ، وأُمُّ، وأُخَوانِ مِنْ أُمِّ، وإخوَةٌ أشقًّاء ؟ والمسألَةُ مِنْ سِتَّةِ، للزَّوج النِّصف ؛ لأنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ فَرْعٌ وَارِثٌ للمرْأَةِ،

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى للبيهقي (۱۰/۱۵۰).

وللأُمِّ السُّدسُ؛ لوُجُودِ عَدَدٍ مِنَ الإخوَةِ، وللإخْوَةِ مِنَ الأُمِّ الثُّلثُ بنَصِّ القُرآنِ؛ قَالَ اللهُ عَزَقِجَلَ: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥ أَخُ أَوْ أَخْتُ فَلِكُلّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكُثُرُ مِن ذَلِكَ ﴾ أَيْ: مِنَ الوَاحِدِ ﴿فَهُمْ شُرَكَآهُ فِي ٱلثُّلُثِ ﴾ [النساء:١٢]، هَذَا كَلَامُ اللهِ عَزَوَجَلَ، أمَّا الإخوَةُ الأشقَّاءُ فلَيْسَ لَمُّمْ شَيْءٌ، وبهَذَا حَكَمَ عُمَرُ أَوَّلًا، ثُمَّ رُفِعَتْ قضيَّةٌ أُخرَى وحَكَمَ بالتَّشريكِ فقَالَ: للزُّوجِ النِّصفُ، وللأُمِّ السُّدُسُ، ومَا بَقِي فللإخْوَةِ الأشقَّاءِ ولأُمِّ. فشَرَّكَ بينَهُمْ، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَميرَ الْمُؤمِنينَ حَكَمْتَ بِالأَمْسِ بِكَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: ذَاكَ عَلَى مَا قَضيْنَا، وهَذَا عَلَى مَا نَقْضِي (١). فصرَّح بأنَّهُ رَجَعَ، والرُّجوعُ إِلَى الصَّوَابِ فضيلَةٌ، فَلَا يَمنعُكُمُ القولُ بالأمس أَنْ تقُولُوا بالحَقِّ اليَومَ، فهَذَا الإمَامُ أَحمَدُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ -وهُوَ إمَامُ أَهْلِ السُّنَّةِ، ونَاهِيكَ به مُحُدِّثًا فقيهًا- كَانَ يَرجِعُ عَنِ القَولِ الَّذِي قَالَهُ ولَا يُبالي، كَانَ يقُولُ رَحِمَهُ اللَّهُ: بِأَنَّ طَلَاقَ السَّكرَ انِ وَاقِعٌ. يَعْنِي: الرَّجُلُ إِذَا سَكِرَ وطَلَّقَ زَوجتَهُ أُلزِمَ بِالطَّلاقِ، مَعَ أَنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يقُولُ، ثُمَّ رَجَعَ وقَالَ: إنَّ طَلَاقَ السَّكرَانِ لا يَقَعُ. وصَرَّحَ برُجوعِهِ فَقَالَ: كُنْتُ أَقُولُ بطلَاقِ السَّكرانِ حتَّى تبيَّنتُهُ (٢). يعْنِي: حتَّى تَثَبَّتُ فِيهِ وتَبيَّن لِي، فرَأَيْتُ إِنْ قُلْتُ بُوقوع طَلَاقِ السَّكرَانِ أَتَيْتُ خصلَتينِ؛ منعْتُهُ من زوجَتِهِ، أَيْ: حُرِمَ زوجُهَا مِنْهَا، وأَحلَلْتُهَا لغَيرِهِ، وإذَا قُلْتُ: إنَّهُ لَمْ يَقَعْ. أَتَيْتُ خصلَةً وَاحِدَةً وهِيَ أَنِّي أَحلَلْتُهَا لزَوجِهَا عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّهَا حرَامٌ عَلَيْهِ، فَمَا فَعلْتُ إِلَّا خَصَلَةً وَاحِدَةً، وَلَكُنِّي لَمْ أُحَلَّهَا لَغَيرِهِ، فَالْمُهُمُّ أَنَّ الرُّجُوعَ لَلْحَقِّ مِنَ الفَضَائِلِ العَظِيمَةِ، نسأَلُ اللهَ أن يَجعَلْنَا مِنَّ اتَّبَعَ الحَقّ.

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٧٤٤).

<sup>(</sup>٢) الاختيارات الفقهية (المطبوع مع الفتاوى الكبرى) (٥/ ٤٨٩).

وقولُه: ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا آنَزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُمٌ ﴾ [المائدة: ٤٩][١].

[1] أَيْ: وقَالَ اللهُ عَرَّيَجَلَّ لنَبيِّهِ صلَّى اللهُ علَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسلَّمَ ﴿آحَكُم بَيْنَهُم ﴾ عنْدَ النِّزَاعِ ﴿بِمَا آنزَلَ ٱللهُ ﴾ أَيْ: بالقُرآنِ والسُّنَّةِ؛ لأنَّ اللهَ تعَالَى قَالَ: ﴿وَأَنزَلَ ٱللهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾ [النساء:١١٣].

وقولُهُ تعَالَى: ﴿ وَلا نَتَيِعَ أَهْوَآءَهُمْ ﴾ اللهُ عَزَيْجَلَ يَقُولُ لرَسُولِهِ ﷺ : ﴿ وَلا نَتَيْعَ أَهْوَاءَهُمْ ، بَلْ أَمْرَهُ اللهُ عَزَقِجَلَ أَن يَتَبعَ أَهْوَاءَهُمْ ، بَلْ أَمْرَهُ اللهُ عَزَقِجَلَ أَن يَقْعَلَ أَن يَتَبعَ أَهْوَاءَهُمْ ، بَلْ أَمْرَهُ اللهُ عَزَقِجَلَ أَن يَقُولُ : ﴿ قُلُ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِي مَلَكُ إِن يَقَعُ مِنْهُ النّبِعَ أَهْوَاءَهُمْ ، لَكِنَّ اللهُ عَزَقِجَلَ يَنهَاهُ عَنْ أَتَّيعُ إِلّا مَا يُوحِئَ إِلَى ﴾ [الانعام: ٥٠] ، فلَنْ يَتَبعَ أَهُواءَهُمْ ، لكِنَّ اللهُ عَزَقِجَلَ بَهَاهُ ليُشَبّعُهُ وَلِكَ تثبيتًا لَهُ ، لا إنكارًا ؛ لأَنَّهُ لَمْ يقعْ مِنْهُ اتِباعُ الهُوَى، ولكِنَّ اللهُ عَزَقِجَلَ نهاهُ ليُثبِّتُهُ ؛ حَتَّى قَالَ اللهُ تعَالَى لَهُ في سُورَةِ الإسراء: ﴿ وَإِن كَادُوا لِيَقْتِنُونَكَ عَنِ ٱلّذِي آوَحَيْنَا اللهُ تعَالَى لَهُ في سُورَةِ الإسراء: ﴿ وَإِن كَادُوا لِيَقْتِنُونَكَ عَنِ ٱلّذِي آوَحَيْنَا إِلَيْكُ لِللّهُ عَنْفَا لللهُ تعَالَى لَهُ في سُورَةِ الإسراء: ﴿ وَإِن كَادُوا لِيَقْتِنُونَكَ عَنِ ٱللّذِي آوَحَيْنَا لَكُولُكَ اللهُ عَنْمَا لَهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْفَ لَولُونَ ؛ ﴿ لَا لَهُ اللهُ وَلَلْكُ اللهُ عَنْفَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْفَ المُهُ اللهُ عَنْفَ الحَيَاةِ وضِعْفَ المُهَاتِ ؟ لأَنَّهُ رَسُولٌ وزَلَّتُهُ ليسَتْ كَزَلَّةُ ليسَتْ كَزَلَّةٍ غَيرِهِ.

ومِنْ هُنَا نعرِفُ أَنَّ زَلَّةَ العَالِمِ أَشَدُّ مِن زَلَّةِ غيرِهِ، وأَنَّ العَالِمَ يَجِبُ علَيْهِ مِنَ الحِفَاظِ الحِفَاظِ عَلَى السُّنَّةِ -غيرِ الوَاجِبِ- مَا لَا يجِبُ عَلَى غيرِهِ، ويَجِبُ علَيْهِ مِنَ الحِفَاظِ عَلَى السُّنَّةِ -غيرِ الوَاجِبِ- مَا لَا يجِبُ عَلَى غيرِهِ، ويَجِبُ علَيْهِ مِنَ الحِفَاظِ عَلَى الوَاجِبِ أَيضًا أَكْثَرَ مِنْ غيرِهِ؛ لأَنَّ العَالِمَ مُتَبَعٌ، خُصُوصًا الَّذِي رَزَقَهُ اللهُ عَنَيْجَلً عَلَى الوَاجِبِ أَيضًا أَكْثَرَ مِنْ غيرِهِ؛ لأَنَّ العَالِمَ مُتَبَعٌ، خُصُوصًا الَّذِي رَزَقَهُ اللهُ عَنَيْجِبُ عَلَى العَلَمَاء أَوْ رَضِيَ، فإذَا كَانَ كَذَلِكَ فيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ رَجُلًا مِنَ العُلْمَاء أَمَّ النَّاسَ وصَارَ يَقْرَأُ عَلَيْهِ أَنْ رَجُلًا مِنَ العُلْمَاء أَمَّ النَّاسَ وصَارَ يَقْرَأُ

إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ النُّصوصِ الدَّالَّةِ عَلَى وُجُوبِ الإِيهَانِ بِهَا جَاءَ فِي القُرآنِ والسُّنَّةِ. وكُلُّ نَصِّ يدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الإِيهَانِ بِهَا جَاءَ فِي القُرآنِ فَهُوَ دَالُّ عَلَى وُجُوبِ الإِيهَانِ بِهَا جَاءَ فِي السُّنَّةِ [1]؛ لأَنَّ ممَّا جَاءَ في القُرآنِ الأَمْرُ بِاتِّبَاعِ النَّبِيِّ ﷺ، والرَّدُّ إلَيْهِ عنْدَ التَّنازُعِ؛ والرَّدُّ إلَيْهِ يكُونُ إلَيْهِ نَفْسِهِ في حِيَاتِهِ، وإلَى سُنَّتِهِ بعْدَ وَفَاتِهِ [1].

بقِصَارِ المُفصَّلِ كُلَّ يَومٍ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ فإنَّهُ آثِمٌ؛ لأَنَّ النَّاسَ سيقُولُونَ: إنَّ السُّنَّة في صَلَاةِ الفجرِ أَنْ يقرَأُ من قِصَارِ المُفصَّلِ. فيَكُونُ آثَا؛ لأَنَّهُ بفِعْلِهِ تَغيَّرَ الدِّينُ، إِذْ إنَّهُ أَسْقَطَ شَيْئًا مِنَ الدِّينِ -ولَوْ كَانَ مَسنُونًا- والعَوَامُّ يَحْتجُّونَ بفِعْلِ العَالِمِ، أَمَّا لَوْ كَانَ العَالِمُ يُصلِّي وحْدَهُ فإنَّهُ لا يَأْثَمُ؛ لأنَّ لَهُ أَنْ يقرَأُ مَا تَيسَّرَ.

فالنَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّم لَنْ يتَّبعَ أهواءَهُم، لكِنْ لشِدَّةِ الأَمْرِ وخُطورَةِ الأَمْرِ يَنْهَاهُ اللهُ تعَالَى أَنْ يتَّبعَ أهواءَهُمْ تَثْبِيتًا لَهُ.

[1] انْتَبِهْ إِلَى هَذِهِ القَاعِدَةِ الَّتِي أَهْمَلَهَا القُرآنِيُّونَ؛ لأَنَّ النَّاسَ انقَسَمُوا إِلَى فَلاثَةِ أَقَسْامٍ: قُرآنِينَ، وسُنيِّينِ، وأَهْلِ الحَقِّ؛ فالقُرآنِيُّونَ يقُولُونَ: لَا نَأْخُذُ إِلَّا بِهَا فِي القُرآنِ، والسُّنيُّونَ يَعمَلُونَ بالسُّنَّةِ ويجتَهِدُونَ في تحقيقِهَا وتحريرِهَا، ولكِنْ لَا يعْرفُونَ القُرآنِ، فلَوْ سَأَلْتَهُ عَنْ مَعْنَى آيةٍ صَعُبَ علَيْهِ أَنْ يفهَمَهَا، لكِنْ تجدُهُ يكدَحُ ليلا ونهارًا في تحقيقِ السُّنَة مِنْ حيثُ السَّند، ومِنْ حَيثُ المَّغنَى، ومِنْ حَيثُ اللَّغَة، ولكِنْ في القُرآنِ والسُّنَةِ مِنْ حيثُ السَّند، ومِنْ حَيثُ المَّذَة والوَسَطُ هُوَ العِنَايَةُ بالقُرآنِ والسُّنَةِ.

وكُلُّ نَصِّ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الإِيمَانِ بِالقُرآنِ فَإِنَّهُ يِدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الإِيمَان بِالسُّنَّةِ. [7] وهَذَا أَمْرٌ لَا إِشْكَالَ فِيهِ، فَالَّذِينَ قَالُوا: إِنَّنَا لَا نُؤمِنُ إِلَّا بِمَا جَاءَ فِي القُرآنِ. وَلَوْ أَنَّكُمْ آمنتُمْ بِمَا جَاءَ فِي القُرآنِ لآمنتُمْ نَقُولُ: إِنَّكُمْ لَمْ تُؤمِنُوا بِمَا جَاءَ فِي القُرآنِ، ولَوْ أَنَّكُمْ آمنتُمْ بِمَا جَاءَ فِي القُرآنِ لآمنتُمْ

فأَيْنَ الإيمَانُ بالقُرآنِ لَمِنِ استَكْبَرَ عَنِ اتِّباعِ الرَّسُولِ ﷺ المَّامُورِ بِهِ فِي القُرآنِ؟ [1]

وأَيْنَ الإِيمَانُ بِالقُرآنِ لِمَنْ لَـمْ يَرُدَّ النَّزَاعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَقَدْ أَمَرَ اللهُ بِهِ فِي القُرآنِ؟

وأَيْنَ الإِيمَانُ بِالرَّسُولِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ القُرآنُ لَمِنْ لَمْ يَقْبَلْ مَا جَاءَ فِي سُنَّتِهِ؟! ولقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل:٨٩]، ومِنَ المعلُومِ أَنَّ كثيرًا مِنْ أُمُورِ الشَّرِيعَةِ العِلميَّةِ والعَمليَّةِ جَاءَ بِيَاثُهَا بِالسُّنَّةِ، فيَكُونُ بِيَاثُهَا بِالسُّنَّةِ مِنْ تِبْيَانِ القُرآنِ [1].

بِهَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ، كَالَّذِي يَقُولُ: نَحْنُ نُعظِّمُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بإِحْدَاثِ الاحتِفَالِ بمَولِدِهِ، أَوْ بغزَوَاتِهِ الَّتِي انْتَصَرَ فِيهَا.

وَنَقُولُ: لَوْ كُنْتُمْ تُعظِّمُونَ الرَّسُولَ صلَّى اللهُ علَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ حَقَّ التَّعظِيمِ لاَتَّبعْتُمُوهُ، ولَمَا فعلْتُمْ هَذَا؛ لأَنَّكُم إِذَا فعَلْتُم هَذَا وأحدَثْتُم في شريعَتِهِ مَا ليسَ مِنْ شريعَتِهِ، فهَذَا عُدوَانٌ؛ وهَذَا تَقَدُّمٌ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ ورَسُولِهِ.

[1] يَعْنِي: أَيْنَ الإِيمَانُ بِالقُرآنِ إِذَا كَانَ لَا يَقْبَلُ مَا جَاءَ فِي سُنَّةِ الرَّسُولِ، والقُرآنُ قَدْ أَمَرَ بِاتِّبَاعِهِ.

[٢] هَذَا أَيضًا دَلِيلٌ جيِّدٌ: ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ بِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ لو قَالَ قَائِل: القُرآنُ لَيْسَ فِيهِ بَيَانُ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ، ولا عَدَدُ الرُّكوعِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، ولَا عَدَدُ الرَّكوعِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ولَا عَدَدُ الرَّكَةَ مُنْ اللَّهُ الْمُلْلُ شَيْءٍ؟

وأمَّا العقْلُ فنَقُولُ: إنَّ تفصِيلَ القَولِ فِيهَا يجِبُ أو يَمْتَنِعُ أو يَجُوزُ في حَقِّ اللهِ تعَالَى من أمُورِ الغَيبِ الَّتِي لَا يُمكِنُ إدرَاكُهَا بالعَقْلِ، فَوَجَبَ الرُّجوعُ فِيهِ إلَى مَا جَاءَ في الكِتَابِ والسُّنَّةِ [1].

الجَوَابُ: مَا جَاءَ تِبِيَانُهُ بِالسُّنَّةِ فَهُوَ تِبِيَانٌ بِالقُرآنِ؛ لأنَّ اللهَ تَعَالَى أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ النِّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ، وهَذَا دَلِيلٌ واضِحٌ وقَويٌّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا جَاءَ فِي السُّنَّةِ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ كَمَا جَاءَ فِي القُرْآنِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ.

[1] قولُهُ: «إِنَّ تفصِيلَ القَوْلِ» لأَنَّ المسأَلَةَ فِيهَا إِجَالٌ وفِيهَا تفصِيلٌ، فمِنْ حَيْثُ الإِجَال: إِنَّ العَقْلَ يُؤمِنُ بأَنَّ كُلَّ كَهَالٍ فَهُوَ ثَابِتٌ للهِ عَنَّى َبَلَ وكُلَّ نَقْصٍ فَهُو مَنْفِيٌّ عَنْهُ، لَكِنْ لَا يُمكِنُ للعَقْلِ أَن يَهتَدِيَ لَمَذَا عَلَى سَبِيلِ التَّفصِيل، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ مَنْفِيٌّ عَنْهُ، لَكِنْ لَا يُمكِنُ للعَقْلِ أَن يَهتَدِي لَمَذَا عَلَى سَبِيلِ التَّفصِيل، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ دَلِيلٍ شرعيٍّ نَقليٍّ يُؤيِّدُهُ، وإلَّا فإنَّ مِنْ صِفَاتِ اللهِ عَنَقِبَلَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ العَقْلُ قَطْعًا، ذَلِيلٍ شرعيٍّ نَقليٍّ يُؤيِّدُهُ، وإلَّا فإنَّ مِنْ صِفَاتِ اللهِ عَنَقِبَلَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ العَقْلُ قَطْعًا، أَرَأَيْتَ قُولَ إِبرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّنَا لَهُ إِللَّهُ إِللهِ إِللَّهُ إِللهِ إِللَّهُ إِللهِ إِللهُ عَلَى وَجُهِ التَّفْصِيلِ لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْفِى عَلَى وَجُهِ التَّفْصِيلِ لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْعِرُ وَلَا يُغْفِى عَلَى وَجُهِ التَّفْصِيلِ لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْعِرُ وَلَا يُغْفِى عَلَى شَيْئًا ﴾ [مريم: ٤٤]، لكِنْ عَلَى وَجْهِ التَّفْصِيلِ لَا يَستَطِيعُ.

فإنْ قَالَ قَائِلٌ: نَحْنُ قَعَّدْنا قاعِدةً فيمَا سَبَقَ: أَنَّنا إِذَا أَتَتْنَا صِفَةٌ مِثْلُ صَفَةِ الجِهَةِ أَوِ الجِسْم فإنَّنَا نَتوقَّفُ فِي اللَّفْظِ، أَمَّا المَعْنَى فنَحكُمُ فِيهِ بعقُولِنَا؟

فَالْجُوابُ: لَا، بَلِ المُعْنَى نَستَفْصِلُ فِيهِ؛ إِنْ أُريدَ بِهِ مَعْنَى بَاطِلٌ ردَدْنَا المُعْنَى، وَلَا يُقَالُ: هَذَا مِنْ تَحْكِيمِ الْعَقْلِ؛ لأَنَّ الْعَقْلَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللهَ تَعَالَى مَوصُوفٌ بَصِفَاتِ النَّقْصِ إِجْمَالًا، وإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَكُلُّ شَيْءِ الْكَهَالِ إِجْمَالًا، وفِإذَا كَانَ كَذَلِكَ فَكُلُّ شَيْءٍ لَكَهَالِ إِجْمَالًا، وأِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَكُلُّ شَيْءٍ يَتَضَمَّنُ نَقْصًا مَمَّا يُضَافُ إِلَى اللهِ عَنَجَظَ فَهُوَ مَرفُوضٌ، فَمَثَلًا: الحَاجَةُ إِلَى الأَكْلِ يَتَضَمَّنُ إِلنَّهُ مُنزَّهُ مَنْ الأَكْلِ، حتَّى وإِنْ لَمْ نَقْرَأِ القُرآنَ؛ وهَذَا وَاضِحٌ.

وإذَا قَالَ شَخْصٌ فِي قولِهِ تعَالَى: ﴿ وَجَآءَ رَبُّكَ ﴾ قَالَ: لَا يُمكِنُ أَن يَجِيءَ، وإنَّ المُرادَ: جَاءَ أَمرُهُ. نقُولُ: مَنِ الَّذِي يمنَعُهُ عَنِ المَجِيءِ؟! فإنْ كُنْتَ لَا تُثبِتُ جَيئًا كَمَجِيئِنَا مَثَلًا لِزِيارَةِ شَخْصٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَقُلْ: هُوَ جِيءٌ يَلِيقُ بعظَمَتِهِ وجلَالِهِ كَمَجِيئِنَا مَثَلًا لِزِيارَةِ شَخْصٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَقُلْ: هُوَ جِيءٌ يَلِيقُ بعظَمَتِهِ وجلَالِهِ ولا نكيقُهُ. والقَاعِدَةُ أَن نقُولَ: كُلُّ شَيْءٍ يُخَالِفُ الكِتَابَ والسُّنَّةَ مَّا يُدَّعَى أَنَّهُ عَقْلُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بعَقْلٍ، سَوَاءٌ فِي الأُمُورِ الْحَبَرِيَّةِ أَوِ العمليَّةِ؛ لأَنَّ الكِتَابَ والسُّنَّةَ إِنَّهَا جَاءا فِي المُقُولِ.

فإِنْ قَالَ قَائِلٌ: ذَكَرْنَا في القواعِدِ الَّتِي مَضَتْ بأنَّ العَقْلَ لَيْسَ لَهُ مِحَالٌ في أَنْ يُشِتَ صِفَةً مِنْ صِفَاتِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وفي سِيَاقِ الاستدلَالِ سُقْنَا الآيَاتِ، ثُمَّ استدلَلْنَا بالعَقْلِ فَهَا مِجَالُ العَقْلِ هُنَا مَعَ الأَدلَّةِ؟

فَالجَوابُ: العَقْلُ هُنَا يُؤيِّدُ الآيَاتِ ويُثَبِّبُها زيادَةً؛ أمَّا أَن نحكُمَ عَلَى اللهِ عَرَّفَظَ بعقُولِنَا، فإذَا وَصَفَ اللهُ نفسَهُ بشَيْءٍ وعَقْلُنا لَا يقبَلُهُ قلْنَا: إنَّهُ مردُودٌ. وهَذَا لَا يُمكِنُ؛ فكُلُّ الأدِلَّةِ العقليَّةِ الَّتِي نَستدِلُّ بِهَا عَلَى الصِّفَةِ مثَلًا فإنَّهَا مُؤيَّدَةٌ بالأدِلَّةِ السَّمعيَّةِ.

فإنْ قَالَ قَائِلٌ: لماذَا لَا نَتُرُكُ هَذَا حتَّى لَا نَتشبَّهَ بِالَّذِينَ أَثْبَتُوا الصِّفَاتِ بِالعَقْلِ؟ فالجَوَابُ: لَا نترُكُ هَذَا؛ لأنَّهُم يقُولُونَ: إنَّ العَقْلَ لَا يدُلُّ علَيْهَا. وبعضُهُم يقُولُ: إنَّ العَقْلَ ينفِيهَا، فَلَا بُدَّ أَنْ نَقُولَ: إنَّ كَلَامَكَ هَذَا غَيْرُ صحِيحٍ.

مسأَلَةٌ: هَلْ كُلُّ صِفَاتِ اللهِ عَنَّهَ الَّتِي أَثْبَتَهَا اللهُ تَعَالَى في كِتَابِهِ، وفي سُنَّة رَسُولِهِ عَنَّهَ يَاللهِ يُمكِنُ الاستدلَالُ عَلَيْهَا بالعَقْل؟

القاعِدَةُ الثَّانيَةُ: الوَاجِبُ في نُصُوص القُرآنِ والسُّنَّةِ إِجْراؤُهَا عَلَى ظَاهِرهَا دُونَ تحرِيفٍ، لا سيَّما نُصُوصُ الصِّفاتِ، حَيْثُ لَا مِجَالَ للرَّأي فِيهَا[1].

نقُولُ: بعضُهَا لَا يُدرِكُهَا الإنسَانُ بعقْلِهِ، وإلَّا لَوْ كَانَ يُدرِكُهَا بعقْلِهِ لقُلْنَا: إنَّ العَقْلَ يُدرِكُهَا وَلَمَذَا كَانَ مِنْ قَواعِدِ العَقْلَ يُدرِكُ بالتَّفصِيلِ مَا يَجِبُ للهِ، لكِنَّ العَقْلَ لَا يُنافِيهَا؛ ولهَذَا كَانَ مِنْ قَواعِدِ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ النُّصوصَ تَأْتِي بِهَا تَحَارُ فيهِ العُقولُ، لا بِهَا تُحيلُهُ العُقُولُ.

مسأَلَةٌ: قَولُ مَنْ يقُولُ: لَيْسَ في القُرآنِ صِفَةٌ إلَّا وَقَدْ دَلَّ العقْلُ الصَّريحُ عَلَيْهَا. هَلْ هَذَا عَلَى إطْلاقِهِ؟

نقُولُ: إِنْ كَانَ مُرادُه: دَلَّ العقْلُ عَلَى الإقرارِ بِهَا وإِثْبَاتِهَا. وإلَّا فَإِنَّ العقْلَ لَا يَغْولِ مَا يَجِبُ للهِ مِنَ الصَّفَاتِ، فلعَلَّ مُرادَهُ: أَيْ: دَلَّ عَلَى إقرارِهَا وإِثْبَاتِهَا وأَنَّهُ لَا يُنكِرُهَا، وإِذَا ثَبَتَتْ فمعْلُومٌ أَنَّ العَقْلَ يُقرُّ بِهَا لَا شَكَّ، وهَذَا خِلَافًا للآ خَرِينَ الَّذِينَ يقُولُونَ: إِنَّ العقْلَ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَّصِفُ بكذَا، ولَا يتَّصِفُ بكذَا للآ خَرِينَ اللّهِ عَنَّقَ بَه نفسهُ في القُرْآنِ. فنقُولُ: هَذَا غَلَطٌ مِنْكُمْ، فكُلُّ مَا وَصَفَ اللهُ عَنَّفَكَلَ به نفسهُ في القُرآنِ فإنَّهُ لَا يُنافِي العقْلَ.

[1] قولُهُ: «الوَاجِبُ» يَعنِي: عَلَى الأُمَّةِ -وَلَا سِيَّا العُلَمَاءُ منهُمْ-: إجرَاءُ نُصُوص الْكِتَابِ والسُّنَّة عَلَى ظاهِرِهَا، والظَّاهِرُ مِنَ الكَلامِ هُوَ المُتبادرُ مِنْهُ عنْدَ الإطلَاقِ، كَمَا سيَأْتِي فِي الأَدلَّةِ لَا سيَّا نصُوصُ الصِّفاتِ؛ لأَنَّ نصُوصَ الصِّفاتِ مِنَ الأُمُورِ الغيبيَّةِ الَّتِي لَيْسَ للعَقْل فِيهَا مِجَالٌ حتَّى يَتحكَّمَ ويَقُولَ: هَذَا لا يُرادُ به ظَاهرُهُ. ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فنحْنُ نُسلِّمُ لهذِهِ النُّصوصِ، ونُجريها عَلى ظاهرِها مَعَ طَاهرِها مَعَ اعتقادِ أَنَّ ظاهِرَها لَا يُرادُ بِهِ البَاطِلُ.

فَلَوْ قَالَ قَائِلٌ مثلًا: إِنَّ ظَاهِرَ قُولِهِ تَعَالَى: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ أَنْ تَكُونَ له يَدانٍ تُمَاثِلانٍ أَيدِيَ المخلُوقِ. هَلْ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ؟

الجَوابُ: لَا، ليسَ هُوَ ظَاهِرَ اللَّفظِ، بَلْ نَفْهَمُ مِنْ قولِهِ تَعَالَى: ﴿بَلَ يَدَاهُ﴾ اللَّاثَقَتَانِ به، كَمَا لَوْ قُلْتَ: للهِرِّ يَدَانِ؛ هَلْ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يقُولُ: إنَّ ظَاهِرَ هَذَا اللَّفْظِ أَنَّ يَد الهِرِّ كَيَدِ الإنسَانِ؟

الجَوابُ: لَا؛ لأنَّهَا لَّمَا أُضِيفَتْ إِلَى الهِرِّ فمَعْنَاهُ أَنَّهَا تَلِيقُ بالهِرِّ.

وإذَا قُلْنَا: للذَّرَّةِ يَدَانِ. هَلْ يَلِيقُ أَنَّ أَحَدًا يفهَمُ مِنْ هَذَا الكَلَامِ أَنَّ يد الذَّرَّة كَيَدِ الجَمَلِ والفِيلِ؟

الجَوابُ: لَا أَبَدًا، فَهَا دَامَ أُضيفِتْ إلى الذَّرَّةِ، فأَنَا أَعْرِفُ أَنَّهَا يَدُّ كَيَدِ الذَّرَّةِ.

إِذَنْ: ظَاهِرُ النَّصوصِ فِي أَسَهَاءِ اللهِ وصفاتِهِ ظَاهِرُهَا المعنَى اللَّائقُ باللهِ؛ ولهَذَا يَجِبُ عليْنَا إِجرَاؤُهَا عَلَى ظَاهِرِهَا -لَا عَلَى سَبِيلِ التَّمثِيل، بَلْ عَلَى المَعْنَى اللَّاثِقِ باللهِ شَبْ عَلَى الْمَعْنَى اللَّائِقِ باللهِ شَبْ عَلَى الْمَعْنَى اللَّائِقِ باللهِ شَبْ عَلَى وَصُوفِهَا، فَيَقْتَضِي أَن تَكُونَ لَا يُقَةً بِهِ، شُبْ عَلَى وَصُوفِهَا، فَيَقْتَضِي أَن تَكُونَ لَا يُقَةً بِهِ، شُبْ عَلَى اللَّا قُولُ: أَمسكْتُ الكَأْسَ يدُهُ بيدِي؛ هَلْ تُفهَمُ أَنَّ يَدَ الكَأْسِ كَيدِي؟ الجَوابُ: لَا، فَيَدُ الكَأْسِ عُروتُهُ، لكِنَّ يَدِي غَيرُ يَدِ الكَأْسِ، فتَجِدُ أَنَّ قُولَنَا: «يَدُهُ بيدِي» كَلِمَتَانِ في جُملَةٍ واحِدةٍ، ومَعَ ذَلِكَ كُلِّ يَفْهَمُ مِنَ اليَدِ المُضافَةِ إِلَى الكَأْسِ غَيرَ مَا يفهمُ مِنَ اليَدِ المُضافَةِ إِلَى النَّالِي المُثَلِقُ وَالسُّنَةُ لَيْسَ فَي جُملَةٍ واجِدةٍ، ومَعَ ذَلِكَ كلِّ يَفْهَمُ مِنَ اليَدِ المُضافَةِ إِلَى الكَأْسِ عَيرَ مَا يفهمُ مِنَ اليَدِ المُضافَةِ إِلَى الكَأْسِ عَيرَ مَا يفهمُ مِنَ اليَدِ المُصَافِقِ مِنَ اللهُ مَنْ اللهُ عَرَامَ هُ اللهُ مَا القُرانُ والسُّنَةُ لُونَ النَّهُ عَلَى الْعَلَى الكَأْسِ وَالسُّنَةِ هُو التَّمْثِيلُ، وحينَيْذِ نقطَعُ دَابَرَ هُ وَلاءِ المُحلُّوقِينَ أَبِدِينَ يدَّعُونَ أَنَّ ظُواهِرَ الكِتَابِ والسُّنَةِ هُو التَّمْثِيلُ،

ودَلِيلُ ذَلِكَ: السَّمعُ، والعقْلُ.

أَمَّا السَّمعُ: فقولُهُ تعَالَى: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ السَّمانِ عَرَفِرٌ مُّبِينٍ ﴾ [الشعراء:١٩٣-١٩٥][١]،

ويَتوصَّلُونَ بَهَذَا الاعتِقَادِ البَاطِلِ إِلَى نَفْي مَا جَاءً فِي الكِتَابِ والسُّنَّةِ.

واعْلَمْ أَنَّ الكَلَامَ قَدْ يكُونُ نَصَّا لَا يحتَمِلِ التَّأُويلَ، وقَدْ يكُونَ ظَاهِرًا يَحتَمِلُ تَأْويلًا مَرجُوحًا، وقَدْ يَكُونُ مُحتَمِلًا للوجْهَينِ عَلَى السَّواءِ، فهَذِهِ ثلاثَةُ أَقْسَام:

القسْمُ الأوَّلُ: مَا لَا يحتَمِلُ التَّأُويلَ، بمَعْنَى أَنَّهُ يكُونُ نَصَّا في الموضُوعِ، والنَّصيَّةُ لَيْستُ لذَاتِ اللَّفظِ، ولكِنْ للَّفْظِ، ولِهَا يُحيطُ بِهِ مِنَ القَرائِنِ، فَقَدْ تَكُونُ الكَلِمَةُ نصَّا في سِياقٍ، وتَكُونُ في سِياقٍ آخَرَ لَيْسَتْ نصًّا، فهِيَ حَسْبَ السِّياقِ والقَرَائِنِ.

والقسْمُ الثَّاني: مَا يَكُونُ الكَلَامُ مُحتَمِلًا لمعْنيينِ أحدُهُمَا أَرْجَحُ، فالوَاجِبُ الأَخْذُ بالرَّاجِح.

والقسْمُ الثَّالِثُ: مَا يكُونُ مُحتملًا لمعْنَينِ بدُونِ ترجِيحٍ، فالوَاجِبُ التَّوقُّفُ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ تَرجِيحٌ، والكَلامُ مُحتمِلٌ، ولَا يجُوزُ أن نَحمِلَ الكَلامَ عَلَى أَحَدِ مَحَمَلَيْهِ دُونَ دَلِيل.

فيجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَأْخُذَ بِظَاهِرِ الكَلَامِ فِي القِسْمِ الأَوَّلِ وَهُوَ النَّصُّ، وفي الثَّاني وَهُوَ الظَّاهِرُ، ولَا يُجُوزُ العُدُولُ عَنْ ذَلِكَ. ولهَذَا أُدِلَّةٌ سمعِيَّةٌ وعقليَّةٌ.

[1] أمَّا السَّمْعُ: فَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّيُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴾ ذَكَرَ اللهُ عَنَّقِجَلَّ أنَّ هَذَا القُرآنَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأمِينُ، والرَّوحُ الأمِينُ هُوَ جَبِرِيلُ عَلَيْهِ السَّرَةِ، ووصَفَهُ بالأمَانَةِ؛ لئَلَّا يقُولَ قَائِلٌ: لعلَّهُ خَانَ فأخفَى شيئًا أو زَادَ

شيئًا أو غَيَّر؛ لأَنَّ المقامَ مَقَامٌ عظيمٌ، مقامُ إبلاغِ كَلَامِ الرَّبِّ عَنَّوْجَلَ إِلَى عِبَادِهِ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ المُرسَلُ به أمينًا، وإلَّا لحَصَلَ الشَّكُّ والتَّردُّدُ، فأثبَتَ اللهُ عَنَى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ، وهُوَ جِبْرِيلُ عَلَيهِاللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّمَ، وهُوَ جِبْرِيلُ عَلَيهِاللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى القَلْبِ اللّذِي هُوَ وَأَنَّهُ أُمِينٌ، ثُمَّ ذَكَرَ محلَّ النَّزول هَلْ هُوَ عَلَى السَّمْعِ فَقَطْ، أَوْ عَلَى القَلْبِ الَّذِي هُو عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

وقولُهُ تعَالَى: ﴿ بِلِسَانٍ عَرِي تُبِينِ ﴾، ﴿ بِلِسَانٍ ﴾ مُتعلِّقٌ بِهَا العَرَبُ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ﴿ وَلَنَّهُ لَنَنِيلُ ﴾ واللِّسَانُ يَعْنِي: اللَّغة العربيَّة الَّتِي يَنْطِقُ بِهَا العَرَبُ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى اَلِهِ وسَلَّمَ بُعِثَ فِي العَرَبِ، وَقَدْ قَالَ اللهُ عَنَيْبَلَ ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَسُولٍ إِلّا بِلِسَانِ فَوْمِهِ علِيمَتِينَ لَهُمْ ﴾ [ابراهيم:٤]، فكانَ القُرآنُ بلِسَانِ عَربيِّ مُبينٍ، وهُلُ (مُبين) بمعنى: مُظهر، أو كِلاهُمَا ؟ الجَوابُ: مُبينٍ، وهُلُ (مُبين) بمعنى: مُظهر، أو كِلاهُمَا ؟ الجَوابُ: كِلَاهُمَا ؛ لأنَّ أَبانَ تكُونُ لازِمَةً، وتكُونُ مُتعدِّيةً ؛ فيُقَالُ: أَبانَ الصَّبِحُ. أَي: بانَ، ويُقالُ: أبانَ الحَبِيِّ فالوَاجِبُ إذَا وَضَحَهُ وأَظَهَرَهُ، فهُو بَيَّنٌ فِي نفسِهِ، مُبينٌ لِهَا يَخْفَى، بلِسَانٍ عربيَّ مُبينٍ ومُوضِّحٍ للشَّيءِ، وإذَا كَانَ قَدْ نَزَلَ باللِّسانِ العَربيِّ فالوَاجِبُ إذَا بلِسَانٍ عربيَّ مُبينٍ ومُوضِّحٍ للشَّيءِ، وإذَا كَانَ قَدْ نَزَلَ باللِّسانِ العَربيُّ فإنْ لَمْ نَفَعَلْ بلِسَانٍ عربيَّ مُبينٍ ومُوضِّحٍ للشَّيءِ، وإذَا كَانَ قَدْ نَزَلَ باللِّسانِ العَربيُّ فإنْ لَمْ نَفُولَ لَهُ لَنَوْلَ القُرانَ الكَرِيمَ أَن نَحمِلَ آيَاتِهِ عَلَى مَا يدُلُّ علَيْهِ اللِّسَانُ العَربيُّ، فإنْ لَمْ فَالْ فَوْ بَوْنُ لَلَ اللَّسَانُ العَربيُّ، فإنْ لَمْ نَفَعَلْ فقَدْ حَرَّفْنَا الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ.

وقولُهُ: ﴿إِنَّا أَنَرُلْنَهُ قُرُءَنًا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ نَعْقِلُونَ ﴾ [يوسف:٢]، وقولُهُ: ﴿إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَنًا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الزخرف:٣]، وهَذَا يدُلُّ عَلَى وُجُوبِ فهمِهِ عَلَى مَا يقتضِيهِ ظاهرُهُ باللِّسانِ العربِيِّ إلَّا أن يمنَعَ منْهُ دَلِيلٌ شَرعيُّ [١].

[1] قَالَ اللهُ عَزَقَبَلَ: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرُءَانًا عَرَبِيَّا لَمَلَكُمْ نَعْقِلُونَ ﴾ [يوسف:٢]، والضَّمِيرُ في ﴿أَنزَلْنَهُ ﴾ مفعُولٌ، و﴿قُرُءَانًا عَرَبِيَّا﴾ حَالٌ؛ يَعنِي: حَالَ كونِهِ قرآنًا عربيًّا منسُوبًا إِلَى ثُغَةِ العَرَبِ، فلَا يُمكِنُ أن يُنسَبَ إِلَى غَيرِهَا، وَلَا يُمكِنُ أن يُعْدَلَ بِهِ عَيًّا تَدُلُّ عَلَيْهِ هَذِهِ اللَّغَةُ العربيَّةِ فَخرًا أن يُنسَبَ القُرآنُ الكِريمُ إِلَيْهَا.

[٢] وقولُهُ تعَالَى: ﴿ إِنَّا جَعَلَنَهُ قُرْءَنَا عَرَبِيًا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الزخرف:٣]، فالهَاءُ في قولِهِ: ﴿ إِنَّا جَعَلَنَهُ ﴾ مفعُولٌ أُوَّلُ، و﴿ قُرْءَنَا عَرَبِيًا ﴾ مفعُولٌ ثَانٍ؛ لأنَّ (جَعَلَ) هُنَا بِمَعْنَى: صَيَّرَ، أَيْ: صيَّرَنَاهُ بِاللَّغَةِ العربيَّةِ، والحِكْمَةُ مِنْ ذَلِكَ هِي قُولُهُ: ﴿ لَعَلَكُمْ مَعْنَاهُ، وأَنَّ هَذَا المعنَى يُحْمَلُ قُولُهُ: ﴿ لَعَلَكُمْ مَعْنَاهُ، وأَنَّ هَذَا المعنَى يُحْمَلُ عَلَى مَا يقتَضِيهِ اللِّسَانُ العربيُّ.

استدلَّ الجهميَّةُ بقولِهِ تعَالَى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرَءَنَا عَرَبِيًا ﴾ عَلَى أَنَّ القُرآنَ مخلُوقٌ، ولكِنَّ هَذَا الاستدلالَ غيرُ صحِيحٍ؛ لأَنَّ المعنَى صيَّرنَاهُ باللَّغَةِ العَربيَّةِ، أَيْ: جعلْنَاهُ بَهَذَا اللِّسَانِ العَربيِّ وهُو كَلامٌ، وكَلامُ الحَّالِقِ غَيْرُ مَحْلُوقٍ؛ فلا دَلِيلَ فِيهِ لِهَا قَالُوا، إِذَنْ فقولُهُ: ﴿ لَعَلَكُمُ مَ تَعْقِلُونَ ﴾ هَذِهِ للتَّعلِيلِ، أَيْ: لأَجْلِ أَن تَعقِلُوا معانِيهِ ؛ لأَنَّهُ نَزَلَ بلُغَتِكُمْ، فلزِمَ إجرَاؤُهُ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ اللِّسَانُ العربيُّ ؛ ولهذَا قَالَ: ﴿ وَهَذَا لَا لَكُلُ عَلَى وَجُوبِ فهمِهِ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُهُ باللِّسَانِ العَربيُّ ، إلَّا أَنْ يمنَعَ مِنْهُ دَلِيلُ شَرعيُّ »، فَهَا دَامَ أَنَّهُ نَزَلَ باللِّسَانِ العَربيِّ ، إلَّا أَنْ يمنَعَ مِنْهُ دَلِيلُ شَرعيُّ »، فَهَا دَامَ أَنَّهُ نَزَلَ باللِّسَانِ العَربيِّ ، وَحَعَلَهُ اللهُ عَرَقِهَا قَرآنًا عَربيًا لنَعقِلَهُ ،

وقَدْ ذَمَّ اللهُ تَعَالَى اليَهُودَ عَلَى تحريفِهِمْ، وبيَّنَ أَنَّهُمْ بتحريفِهِم مِنْ أَبعَدِ النَّاسِ عَنِ الإِيمَانِ؛ فَقَالَ: ﴿أَفَنَظَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَانَ اللهِ عَلَى اللهِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٧٥][١]،....

إِذَنْ: يجِبُ أَنْ نحمِلَهُ عَلَى مَا يَقتضِيهِ اللِّسانُ العربيُّ -حَسبَ الظَّاهِرِ- إلَّا أَنْ يمنَعَ منهُ دَلِيلٌ شرعيٌّ وَجَبَ حملُهُ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ.

مثالُ ذَلِكَ: الصَّلاةُ، فالصَّلاةُ في اللَّغةِ: الدُّعاءُ، وفي الشَّرعِ: عِبَادَةٌ ذَاتُ أَقُوالٍ وأفعَالٍ معلُومَةٍ، كذَلِكَ الزَّكَاةُ فِي اللَّغَةِ: النَّماءُ والزِّيادَةُ، وفي الشَّرع: حَقُّ خَاصٌّ فِي أَمُوَالٍ محصُوصَةٍ، كذَلِكَ الحَجُّ فِي اللَّغَةِ: القَصْدُ، وفي الشَّرع: قَصْدُ مكَّةَ لأَدَاءِ المنَاسِكِ، وهَلُمَّ جرَّا؛ فَمَا نقَلَهُ الشَّرعُ عَنْ معنَاهُ الأصليِّ فِي اللَّغَةِ فإنَّهُ حقيقَةٌ فيمَا نقَلَهُ الشَّرعُ عَنْ معنَاهُ الأصليِّ فِي اللَّغَةِ فإنَّهُ حقيقَةٌ فيمَا نقَلَهُ الشَّرعُ إلَيْهِ؛ ولهَذَا اسْتَثْنَيْنَا فقُلْنَا: إلَّا أَنْ يمنَعَ مِنْهُ دَلِيلٌ شرعيٌّ.

[1] «وقَدْ ذَمَّ اللهُ تعَالَى اليَهُودَ عَلَى تحريفِهِمْ وبيَّنَ أَنَّهُم بتحريفِهِمْ مِنْ أَبْعَدِ النَّاسِ عَنِ الإِيهَانِ»، نَسَأَلُ اللهَ السَّلَامَة؛ لأَنَّ الإِنسَانَ إذَا بَنَى عقيدَتَهُ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ كِتَابُهُ فَإِنَّهُ يَبْعُدُ أَنْ يَنتَقِلَ عَنْ هَذَا؛ بِخِلَافِ الجَاهِلِ، فالجَاهِلُ يَسهُلُ أَن يَقْتَضِيهِ كِتَابُهُ فَإِنَّهُ يَبْعُدُ أَنْ يَنتقِلَ عَنْ هَذَا؛ بِخِلَافِ الجَاهِلِ، فالجَاهِلُ يَسهُلُ أَن تَنقُلَهُ مَا قُريدُهُ مِنْهُ، لكِنَّ الَّذِي يَبْنِي عقيدَتَهُ عَلَى كِتَابِ مُقدَّس عَنْدَهُ فَإِنَّهُ يَبعُدُ أَنْ يَتحوَّلَ، وهُمْ حرَّفُوا التَّوراةَ تحريفًا ظَاهِرًا حتَّى حَرَّفُوا أَمرَ اللهِ عَنْدَهُ فَإِنَّهُ يَبعُدُ أَنْ يَتحوَّلَ، وهُمْ حرَّفُوا التَّوراةَ تحريفًا ظَاهِرًا حتَّى حَرَّفُوا أَمرَ اللهِ عَنْدَهُ فَإِنَّهُ يَبعُدُ أَنْ يَتحوَّلَ، ولمَمْ حرَّفُوا البَوراةَ تحريفًا ظَاهِرًا حتَّى حَرَّفُوا أَمرَ اللهِ عَنْدَهُ فَإِنَّهُ يَبعُدُ أَنْ يَتحوَّلَ، وهُمْ حرَّفُوا البَوراةَ تحريفًا ظَاهِرًا حتَّى حَرَّفُوا أَمرَ اللهِ عَنْدَهُ فَإِنَّهُ يَبعُدُ أَنْ يَتحوَّل البلادَ أَنْ يدخلُوا البَابَ سُجَّدًا، وأَنْ يقُولُوا: حطَّةً. عَرَفَا فَعَلُوا؟

قَالَ المفسِّرُونَ رَحِمَهُمْ اللَّهُ: إنَّهُم دَخَلُوا عَلَى أَسْتَاهِهِمْ، يَعْنِي: عَلَى أَذْنَابِهِمْ، وعَلَى وَرَاءٍ أَيْضًا –أَيْ: عَكَسُ مَا يَكُونُ فِي السُّجُودِ–، فالسُّجُودُ وضْعُ الإنسَانِ جبهَتَهُ عَلَى الأَرْضِ كَمَا هُوَ معرُوفٌ، لكِنْ هُـمْ جَعَلُـوا يَمشُونَ عَلَى وَرَاءٍ عَلَى أَسْتَاهِهِـمْ

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ﴾ [النساء: ٤٦][١].

وقَالُوا فِي (حِطَّة): (حِنْطَة)، مَعَ أَنَّ (حِطَّة) بِمَعْنَى: حُطَّ عَنَّا ذُنوبِنَا، لَكَنَّهُم قُومٌ يُريدُونَ الأَكْلَ، قَالُوا: حِنْطَةٌ. فَحَرَّفُوا النَّصَّ عَلَى أَهُوائِهِم، وَلَمَّمْ أَيضًا تحريفَاتٌ كثيرَةٌ، لَهًا حرَّفُوه قَالَ اللهُ عَنَوْجَلَ مُحَاطبًا هذِهِ الأُمَّةَ: ﴿أَفَنَظَمَعُونَ أَن يُوْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كثيرَةٌ، لَهًا حرَّفُوه قَالَ اللهُ عَنَوْجَلَ مُحَاطبًا هذِهِ الأُمَّةَ: ﴿أَفَنَظَمَعُونَ أَن يُوْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسَمَعُونَ كَلَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، مِنْ بَعَدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسَمَعُونَ كَلَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، مِنْ بَعَدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٧٥]، هؤلاءِ يَبْعُدُ أَنْ يَهَتَدُوا؛ لأنَّهُم يَرونَ أنَّهُم عَلَى صَوَابٍ، ومَنْ كَانَ كَذَلِكَ بَعُدَ جدًّا أَن يَتحوَّلَ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ.

[1] وقَالَ اللهُ تعَالَى: ﴿ مِن اللَّهِ الْمَكُالُ؛ لأَنَّ الجَارَّ والمجرُورَ لَا يَصِحُّ أَن يَكُونَ النساء:٢٤]، كَلِمَةُ ﴿ يُحَرِّفُونَ ﴾ فيها إشكالُ؛ لأَنَّ الجَارَّ والمجرُورَ لَا يَصِحُّ أَن يَكُونَ مُتعلِّقًا بِهَا، فيُقَالُ: القُرآنُ أَبلَغُ مَا يَكُونُ فَصَاحَةً، فإذَا كَانَتِ الكلِمَةُ لَوْ حُذِفَتْ مُتعلِّقًا بِهَا، فيُقَالُ: القُرآنُ أَبلَغُ مَا يَكُونُ فَصَاحَةً، فإذَا كَانَتِ الكلِمَةُ لَوْ حُذِفَتْ لَاستُغنِي عَنْهَا فإنهَا تُحَذَفُ في بعضِ المواضِعِ مثلَ هَذَا: ﴿ مِنَ اللَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الكلِّمَ عَنْ مَواضِعِهِ. فالمبتدأُ محذُوفٌ ، والتَقدِيرُ: مِنَ الَّذِينَ هَادُوا قَوْمٌ يُحرِّفُونَ الكلِّمَ عَنْ مَواضِعِهِ. ومِثْلُ هَذَا قولُهُ تَعَالى: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ ﴾ [التوبة:١٠١] لَا يُمكِنُ أَنْ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ ﴾ [التوبة:١٠١] لَا يُمكِنُ أَنْ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّقدِيرُ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ﴾ قَومٌ ﴿ مُرَدُوا عَلَى النَّفَاقِ ﴾ [التوبة:١٠١] لَا يُمكِنُ أَنْ تَعَلَى ﴿ مُرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ ﴾ [المَدِينَةِ ﴾ قَومٌ ﴿ مُرَدُوا عَلَى النَّفَاقِ ﴾ والنَّقدِيرُ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ﴾ قَومٌ ﴿ مُرَدُوا عَلَى النَّفَاقِ ﴾ فانْتَبِهُ هَذِهِ الفَائِدَةِ .

يقُولُ عَزَيَجَلَ: ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ۽ ﴾ والكلِم يَعْنِي: كلَامَ اللهِ عَزَقَجَلَ، ﴿ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا مُجَاهَرَةً للكِبريَاءِ وَالرَّدُ والرَّفْضِ ﴿ وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ ﴾ يَعْنِي: اسْمَعْ لَا أسمَعَكَ اللهُ، فهُوَ دُعَاءٌ علَيْهِ،

كَمَا تَقُولُ: اسْمَعْ أَصِمَّ اللهُ أَذَنَيْكَ. ويقُولُونَ للرَّسُولِ ﷺ: «وَرَاعِنَا» ويقصدُونَ الرُّعونَة؛ ولهَذَا نَهَى اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى المُسلمِينَ أَنْ يقُولُوا: رَاعِنَا حتَّى وإِنْ أرادُوا بِهَا مَعْنَى صحِيحًا؛ لئلَّا يُشبِهُوا اليهودَ في مقصدِهِمْ، فَقَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ اللهَ مَعْنَى صحِيحًا؛ لئلَّا يُشبِهُوا اليهودَ في مقصدِهِمْ، فَقَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ اللهَ اللهُ ا

ومِنْ ذَلِكَ أيضًا قولُ لُوطٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَقُومِهِ: ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلذَّكُرَانَ مِنَ ٱلْمَلَمِينَ ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُوْ رَبُّكُم مِنْ أَزْوَجِكُم ﴾ [الشعراء:١٦٥-١٦٦]، فهُو يَدُلُّم عَلَى شَيْء مُحَلَّل، وينهَاهُم عَنْ شَيءٍ مُحَرَّم، ومِنْ ذَلِكَ قولُ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ علَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلَّم لِمَّا قَالَ لَهُ الرَّجُلُ: مَا شَاءَ اللهُ وشئت. قَالَ: ﴿ أَجَعَلْتَنِي للهِ نِدًّا، بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَسُئْت. قَالَ: ﴿ أَجَعَلْتَنِي للهِ نِدًّا، بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ ﴿ وَحَدَهُ وَمَنْ ذَلِكَ قُولُ النِّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسلَّم حِينَ قدَّمُوا لَهُ تَرَا وَحُدَهُ ﴿ وَمَلَى آلِهِ وسلَّم حِينَ قدَّمُوا لَهُ تَرَا وَحَدَهُ ﴿ وَمَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسلَّم حِينَ قدَّمُوا لَهُ تَرَا طَيِّبًا: ﴿ مِنْ هَذَا بِصَاعَينِ والصَّاعِينِ والسَّاعِ مِنْ هَذَا مَعْنَى اللهُ وَلَكِنْ بِيعُوا الرَّدِيءَ بِالدَّرَاهِمِ، واشْتَرُوا بالدَّرَاهِمِ مَنْ هَذَا مَعْنَى الحَدِيثِ. ولَكِنْ بِيعُوا الرَّدِيءَ بالدَّرَاهِمِ، واشْتَرُوا بالدَّرَاهِمِ طَيَبًا ﴾ (٢)، هَذَا مَعْنَى الحَدِيثِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/٢١٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة، باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا، رقم (٢٣١٢)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل، رقم (١٥٩٤).

فالحَاصِلُ: أنَّ الوَاجِبَ في نُصوصِ القُرآنِ والسُّنَّةِ إِجْرَاؤُهَا عَلَى ظَاهِرِهَا دُونَ تَحريفٍ، ودَلِيلُ ذَلِكَ السَّمْعُ والعَقْلُ؛ أمَّا السَّمعُ فَقَدِ استدلَلْنَا بعِدَّةِ آيَاتٍ، وبيَّنَا في الآيَاتِ الأَخِيرَةِ أنَّ التَّحريفَ مِنْ صُنْعِ اليَهُودِ، وأنَّ مَنْ حرَّف مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ نُصوصَ الكِتَابِ والسُّنَّةِ سَوَاءٌ العلميَّةُ أو العمليَّةُ كَانَ فَيْهِ شَبَهٌ مِنَ اليَهُودِ.

[1] أَيْ: عَلَى وُجوبِ إجرَاءِ النُّصوص عَلَى ظَاهِرِهَا.

[٢] لَا شَكَ، فَلَوْ سَأَلَنَا سَائِلٌ: مَنْ أَعْلَمُ الْتَكلِّمِينَ بِكَلَامِهِمْ؟ مَن يَتكلَّمُون بِه إِنْ كَانَ الكلَامُ كلامَ اللهِ فَهُوَ أَعْلَمُ بِمُرادِهِ، وإنْ كَانَ الكلَامُ كلامَ اللهِ فَهُوَ أَعْلَمُ بِمُرادِهِ، وإنْ كَانَ الكلَامُ كلامَ اللهِ فَهُو أَعْلَمُ بَمُرادِهِ، وإنْ كَانَ الكلَامُ كلامَ اللهِ وفسَّرَه الرَّسُولُ، فالرَّسولُ صلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنَوْجَلَ، فالعَقْلُ يقتَضِي أَنْ نُجرِيَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ؛ لأنَّ المُتكلِّمَ بِهِ قَدْ عَلِمَ المَعْنَى، وعَبَربِهَا تكلَّمَ بِهِ.

[٣] أي: اللهُ تعَالَى.

[1] لأَنْنَا لَوْ لَمْ نَقُلْ بِقُبُولِهِ على ظَاهِرِهِ، لكَانَ الأَوَّلُ يَرَى أَنَّهُ يُؤوَّلُ عَلى هَذَا الوَجْهِ، والثَّالِثُ يَرَى أَنَّهُ يؤوَّلُ عَلَى وَجْهِ الوَجْهِ، والثَّالِثُ يَرَى أَنَّهُ يؤوَّلُ عَلَى وَجْهِ الوَجْهِ، والثَّالِثُ يَرَى أَنَّهُ يؤوَّلُ عَلَى وَجْهِ ثَالِمْ يَرَى أَنَّهُ يؤوَّلُ عَلَى وَجْهِ ثَالِمْ يَوْدُ اللَّهُ يُؤوِّلُ عَلَى وَجْهِ ثَالِمْ يَوْدُ اللَّهُ يُولِّلُ الآرَاءِ؛ ولهَذَا تَجِد المُتأوِّلِينَ الآنَ أكثرَ النَّاسِ نِزَاعًا فِي المُرادِ مِنَ النَّصوصِ؛ لأنَّ كلَّ إنسَانٍ يُؤوِّلُه عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ رَأَيّهُ، النَّاسِ نِزَاعًا فِي المُرادِ مِنَ النَّصوصِ؛ لأنَّ كلَّ إنسَانٍ يُؤوِّلُه عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ رَأَيّهُ، فَيَحْصُلُ الاختِلَافُ والتَّفَرُّقُ، وتَكُونُ الأُمَّةُ لَيْسَتْ أُمَّةً وَاحِدَةً، بَلْ أُمَّا.

وبهَذَا نَعرِفُ أَنَّ مَنْ قَالُوا: إِنَّ اللهَ استَوَى عَلَى العَرْشِ، أِي: استَوْلَى علَيْهِ. خَرجُوا عَنْ هَذِهِ القَاعِدَةِ؛ لأَنَّه لَا يُوجَدُ فِي اللَّغَةِ العربيَّةِ (استَوَى) بمَعْنَى: (استَوْلَى) أَبدًا، ومَنْ قَالُوا: المرَادُ بقَولِهِ: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ أَي: نِعمتَاهُ. فقَدْ (استَوْلَى) أَبدًا، ومَنْ قَالُوا: المرَادُ بقَولِهِ: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ أَي: نِعمتَاهُ. فقَدْ أخطَؤُوا؛ لأَنَّ هَذَا خِلَافُ ظَاهِرِ اللَّفْظِ؛ ولذَلِكَ صَدِّرْ كُلِّ رَدِّ عَلَى أَهْلِ التَّعطيلِ بقَوْلِكَ: ﴿ هَذَا لَا يَصِحُّ اللَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ اللَّفْظِ اللَّهُ فِلَا اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

وقَدْ بيَّنَا سَابِقًا أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ: أَيْنَ الإِجَاعُ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضَى الْفَعَنْهُ عَلَى أَنَّ الْمُرادَ بنُصوصِ الصِّفَاتِ ظَاهِرُهَا؟

فَالْجُوابُ: إِنَّ سَكُوتُهُمْ عَنْ تفسيرِهَا بِهَا يُخَالِفُ ظَاهِرَهَا يَدُلُّ عَلَى إِجَاعِهِمْ، إِذْ لَوْ كَانَ لَمُمْ رَأَيٌ يُخَالِفُ الظَّاهِرَ لَبَيْنُوهُ، فإجَاعُهم عَلَى السُّكُوتِ عَنْ تفسيرِهَا بِخِلَافِ الظَّاهِرِ يَدُلُّ عَلَى إِجَاعِهِمْ بِالقَوْلِ بِهَا تَدُلُّ عَلَيْهِ، وهَذِهِ طَرِيقَةٌ أيضًا قلَّ مَنْ يَعْظَنُ لَمَا، صَحِيحٌ أَنَّ الْبُطِلَ قَدْ يَبْهَتُكَ ويقُولُ: هَاتِ الدَّليل؟ أَيْنَ قُولُ أَي بِكُرٍ، يَعْظَنُ لَمَا، صَحِيحٌ أَنَّ الْبُطِلَ قَدْ يَبْهَتُكَ ويقُولُ: هَاتِ الدَّليل؟ أَيْنَ قُولُ أَي بِكُرٍ، وعُمَرَ، وعثهانَ، وعَلِي وابنِ مسعُودٍ، وابْنِ عبَّاسٍ، وغيرِهِمْ؟ فالجَوَابُ: أَنَّهُ لَم يَرِدُ وعُمَرَ، وعثهانَ، وعَلِي مَا الظَّاهِرَ، فكَانَ سكوتُهُمْ عَنْ مُخَالَفَتِهِ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى خَلِكَ، هَذِهِ القَاعِدَةُ يُمكِنُ أَن نجعَلَهَا أُصلًا فِي الرَّدِّ عَلَى كُلِّ مُعطِّلٍ مِنَ الأَسْعِريَّةِ والمُعتزَلَةِ والجُهميَّةِ وغيرِهَا.

فإنْ قَالَ قَائِلٌ: هَذِهِ القَاعِدَةُ يُخشَى أَنْ تَكُونَ سِلَاحًا لأَهْلِ التَّمثِيلِ، فيَكُونُ ظاهرُ النَّصِّ مماثلَةَ الحَالِقِ بالمخلُوقِ؟

## فالجَوابُ مِنْ وَجْهَينِ:

الوَجْهُ الأُوَّلُ: أَنَّهُ لَا يُمكِنُ أَن يكُونَ ظَاهِرُ مَا أَخْبَرَ اللهُ تَعَالَى بِهِ عَنْ نفسِهِ هُوَ التَّمثِيلَ؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَضَافَ هَذِهِ الصِّفَاتِ لنَفْسِهِ، فَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الصِّفَةُ مُناسِبَةً للمَوصُوفِ، إِذَنْ: لَيْسَ ظَاهِرُ النُّصوصِ التَّمثِيلَ قَطْعًا؛ لأَنَّ اللهَ عَنَّعَلَ لَمْ يَذْكُرْ صِفَةً مُطلقَةً حتَّى نَقُولَ: إِنَّ المُطلَقَ يَشمَلُ جميعَ الأفرَادِ عَلَى وَجْهِ البَدَلِ. بَلْ ذَكرَ صِفَةً مُضافَةً إلى نفسِهِ، فلزِمَ أَن تَكُونَ عَلَى حَسبِ المُضافِ إلَيْهِ.

الوجْهُ الثَّاني: لَوْ فَرَضْنَا فَرْضَ الْمُمَتَنِعِ أَنَّ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ، فَإِنَّ هَذَا الظَّاهِرَ مَصرُوفٌ بِهَا هُوَ نصُّ واضِحٌ فِي قولِهِ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى أَنَّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ وبهَذَا يَبطُلُ -والحمْدُ للهِ - قَولُ الْمُمثَّلَةِ وقولُ الْمُعطَّلَةِ.

مسألَةٌ: في بَعْضِ نُصُوصِ الصِّفَاتِ إذَا أَجَرَيْنَاهَا عَلَى ظَاهِرِهَا قَدْ يُفْهَمُ مِنْهَا أَنَّهَا تَأُويُلُ مِثْلَ قولِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيمِمْ ﴾ [الفتح:١٠].

الجَوَابُ: يَدُ اللهِ تَعَالَى، يَعْنِي: يَدَ الرَّسُولِ عَيَهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ، وأضافَهَا اللهُ تَعَالَى إِلَى نَفْسِهِ الأَنْهَا يَدُ رَسُولِهِ كَمَا قَالَ عَرَّفِظَ. ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَهُ ﴾ [القيامة: ١٨]، والمرَادُ قرَأَهُ جِبْرِيلُ، وهَذَا لاَ يَخْرُجُ عَمَّا قررنَاهُ مِنْ إجرَاءِ نُصوصِ الصِّفَاتِ عَلَى ظَاهِرِهَا اللهُ عَنَقِبَلَ السِّيَاقَ يَدُلُّ عَلَيْهِ، فَهَلِ اللهُ عَنَقِبَلَ صَافَحَ النَّاسَ وهُمْ يُبايِعُونَ الرَّسُولَ؟ لَا، فإذَا ادُّعِيَ أَنَّ عَلَيْهِ، فَهَلِ اللهُ عَنَقِبَلَ الحقيقيَّةَ هِيَ الَّتِي تُبايعُ فإنَّ هَذَا يَمنعُهُ السِّيَاقُ، وسيَأْتِي ظَاهرَهَا أَنْ يَدَ اللهِ عَنَقِبَلَ الحقيقيَّةَ هِيَ الَّتِي تُبايعُ فإنَّ هَذَا يَمنعُهُ السِّيَاقُ، وسيَأْتِي بإذْنِ اللهِ مَزيدُ إيضَاحِ في فصْلِ الشَّبْهَةِ الَّتِي أُورَدَهَا أَهْلُ النَّاويلِ عَلَى أَهْلِ السُّنَةِ.

مسألةٌ: الوَاجِبُ عَلَيْنَا فِي نُصُوصِ الصِّفَاتِ إِجرَاؤُهَا عَلَى ظَاهِرِهَا، وهِي بِالمَعْنَى العَربِيِّ، لَكِنَّ النَّاسَ قَلَّ فهمُهُم، فإذَا قُلْتَ: نُجريها عَلَى ظَاهِرِهَا. قَالَ: يَعنِي كَيْفَ؟ وهُوَ بَهَذَا السُّؤالِ مُسترشِدٌ لَا مُتعَنِّتُ، فمَثلًا إذَا قُلْنَا: يَنزِلُ رَبُّنُا. قَالَ: كَيْفَ كَيْفَ؟ وهُوَ بَهَذَا السُّؤالِ مُسترشِدٌ لَا مُتعَنِّتُ، فمَثلًا إذَا قُلْنَا: يَنزِلُ رَبُّنُا. قَالَ: كَيْفَ ينزِلُ اللهُ ؟ مَا مَعْنَى ينزِلُ ؟ فهلْ لَنَا أَن نقُولَ لَهُ: بالنِّسبَةِ لَنَا كَذَا وكَذَا، ولكِنَّ بالنِّسبة للهِ عَرَّاتِلَ اللهُ عَلَى مَا مَعْنَى مُ اللَّسَة لَنَا كَذَا وكَذَا، ولكِنَّ بالنِّسبة لَلهُ عَرَاتُهُ هُوَ بالنِّسبة لَنَا كَذَا وبالنِّسبة للهِ عَرَّاتِكَ الوَجْهُ والسَّاقُ هُو بالنِّسبة لَنَا عَذَا، وبالنِّسبة للهِ فَهُو عَلَى مَا يَليقُ بِجَلَالِهِ ؟

الجَوابُ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

مسألَةٌ: مَا تَوجِيهُ أَهْلِ السُّنَّةِ لقَولِ اللهِ تعَالَى فِي الحَدِيثِ القُدسيِّ: «الْعِزَّةُ إِ إِذَارِي، والْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي»(١)؟

الجواب: الإيمَانُ بِهِ كُمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ، فَيُثْبِتُونَ مَا أَثْبَتَهُ اللهُ تعَالَى لنَفْسِهِ.

فإنْ قِيلَ: إِنَّ هَذَا أَسلُوبٌ مِنْ أَسَالِيبِ العَرَبِ؟ يَعْنِي: إِزَارًا معنَويًّا، وردَاءً معنَويًّا.

قُلْنَا: المسألَةُ ليسَتِ احتهَالَ اللَّفظِ لَلمَعْنَى، المسألَةُ كَيْفَ تُقابِلُ اللهَ عَرَّقِجَلَّ يومَ القِيَامَةِ إِذَا سَأَلَكَ وكَانَ ظَاهِرُ كَلامِهِ أَنَّهُ إِزَارٌ حقيقِيٌّ وردَاءٌ حقيقِيٌّ، فلْيُلاحَظْ هَذَا، فالمسألَةُ ليسَتْ ذَكَاءً مِنَ الإنسَانِ بحَيْثُ يستَطِيعُ أَن يَصِرِفَ النُّصوصَ كَهَا شَاءَ أو كَمَا يَعقِلُ، لَا بَلِ المسألَةُ خَبَرٌ عُضْ أَخْبَرَ اللهُ تعَالَى بِهِ عَنْ نفسِهِ لَا يُمكِنُ أَن نقُولَ يومَ القِيَامَةِ: يَا ربَّنَا لَيْسَ إِزَارًا لكَ ولا ردَاءً لكَ. ولكِنْ كَيْفَ ارتَدَى بِهِ وكيفَ اتَّزَرَ بِهِ ؟ فَهَذَا عِلمُهُ عَنْدَ اللهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٢٤٨).

القَاعِدَةُ الثَّالثَةُ: ظَوَاهِرُ نُصُوصِ الصِّفَاتِ معلومَةٌ لَنَا باعْتِبَارِ، ومجهولَةٌ لَنَا باعْتِبَارِ، ومجهولَةٌ لَنَا باعْتِبَارِ الْكيفيَّةِ الَّتِي هِيَ عَلَيْهَا باعتبَارِ الْكيفيَّةِ الَّتِي هِيَ عَلَيْهَا مِجُهُولَةٌ الْآلِي الْكيفيَّةِ الَّتِي هِيَ عَلَيْهَا مِجُهُولَةٌ اللهُ ا

وقَدْ دلَّ عَلَى ذَلِكَ: السَّمْعُ والعَقْلُ.

أَمَّا السَّمْعُ: فمِنهُ قولُهُ تَعَالَى: ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَنَّبَّرُواْ عَابِكَتِهِ وَلِيَنَذَكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَكِ ﴾ [ص:٢٩][٢].

[1] هذه القاعِدة قد تكون جوابًا لسُؤال وهُو: هَلْ ظَوَاهِرُ نُصُوصِ الصَّفَاتِ معلُومَة أو غَيْرُ معلُومَة إِنْ قُلْتَ: معلُومَة الْخَطَأْت، وإنْ قُلْتَ: غيرُ معلُومَة الْخَطَأْت، وإنْ قُلْتَ: غيرُ معلُومَة لَنَا، أَخَطَأْت، إِذَنِ الوَاجِبُ التَّفصِيلُ، فنَقُولُ: أمَّا مِنْ جِهَةِ المعنى فهِي معلُومَة لَنَا، وَلا يُمكِنُ أَنَّ الله يُنزِّلُ علَيْنَا كتابًا بمنزلَةِ الحُروفِ الهجائيَّة أو بمنزلَةِ اللَّغةِ الفارسيَّةِ أو الإنجِليزيَّة ونحْنُ عَرَبٌ، أمَّا باعتبَارِ الكيفيَّةِ الَّتِي هِي عليْهَا فهِي مجهُولَة لا تُعْلَمُ، فالوَجْهُ معلُومَة، والسَّاقُ معلومة، والعَيْنُ معلُومَة، والقَدَمُ معلومَة، والسَّاقُ معلومة، والعَيْنُ معلُومَة، والقَدَمُ معلومَة، والسَّاقُ معلومة، ومَا أَشْبَهَ ذَلِك، هذِهِ معلومَة المعنى، نعرفُها، لكِنْ لَوْ قَالَ قَائِلٌ: صِفْ قدَمَ اللهِ عَرَفَى السَواءَة، فنقُولُ: هذِهِ مجهولَة، لا يُمكِنُ أَنْ تُعرَفَ. إِذَنْ: ظَوَاهِرُ نصوصِ الصِّفَاتِ معلومَةٌ لَنَا مِنْ جِهةِ المعنى، مجهُولَةٌ لَنَا مِنْ جِهةِ الكيفيَّةِ.

[٧] ﴿ كِنَبُ ﴾ خَبَرُ مبتدَأٍ محذُوفٍ، والتَّقدِيرُ: هَذَا كِتَابٌ، وجملَةُ ﴿ أَنزَلْنَهُ ﴾ صِفَةٌ لـ ﴿ كِنَبُ ﴾، ﴿ مُبَرَكُ ﴾ سَبَقَ قريبًا وَجْهُ كونِهِ مُبارَكًا، وسَبَقَ أيضًا شرحُ هَذَا الكَلَامِ، ﴿ لِيَنْبَرُوا آياتِهِ، ﴿ وَلِنَنَذَكُرَ الكَلَامِ، ﴿ لِيَنْبَرُوا آياتِهِ، ﴿ وَلِنَنَذَكُرَ أَوْلُوا الْأَبْابِ، وَلَـمْ يقُلُ عَرَاجَلَ فِي التَّدبُّر: أَوْلُوا الْأَلْبَابِ، وَلَـمْ يقُلُ عَرَاجَلَ فِي التَّدبُّر:

وليدَّبَرَ أولُو الألْبَابِ؛ لأَنَّهُ قَدْ يَتدبَّرُ آياتِهِ مَنْ هُوَ كَافِرٌ، والكَافِرُ لَهُ عَقْلُ إدراكِ يتعلَّقُ بِهِ التَّكلِيفُ، لكِنْ لَيْسَ لَهُ عَقْلُ رُشْدِ، بحَيْثُ يَعْقِلُ كَيْفَ يَتصرَّفُ؛ ولهَذَا شُمِّيَ الْعَقْلُ عَقْلًا؛ لأَنَّهُ يَعقِلُ صاحبَهُ عَمَّا يَضُرُّهُ، إِذَنِ التَّدبُّرُ مُطلَقٌ لِكُلِّ مَنْ بَلَغَهُ الْكِتَابُ؛ ولهَذَا رُبَّمَا تجِدُ مَنْ يُصنِّفُونَ فِي اللَّغةِ العربيَّةِ مَنْ هُمْ نَصَارَى، ويَشرَحُونَ الكِتَابُ؛ ولهَذَا رُبَّمَا تجِدُ مَنْ يُصنِّفُونَ فِي اللَّغةِ العربيَّةِ مَنْ هُمْ نَصَارَى، ويَشرَحُونَ معانيَ الكَلِمَاتِ ويفهَمُونَهَا، لكنَّهُمْ لا يَتذكَّرُونَ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ لَمُمْ عُقُولٌ، أمَّا التَّذكُّر فَيْ أَوْلُوا الأَلْبَكِ ﴾، في هذِهِ الآيةِ تنْبِيهٌ عَلَى أَمْرٍ مُهمًّ فَينْ أَصَحَابِ العُقُولِ: ﴿ وَلِيَتَذَكَّرَ أَوْلُوا الأَلْبَكِ ﴾، في هذِهِ الآيةِ تنْبِيهٌ عَلَى أَمْرٍ مُهمًّ فَينْ أَصَحَابِ العُقُولِ: ﴿ وَلِيَتَذَكَّرَ أَوْلُوا الأَلْبَكِ ﴾، في هذِهِ الآيةِ تنْبِيهٌ عَلَى أَمْرٍ مُهمًّ وهُو: أَنَّ أَفْعَالَ اللهِ عَرَقِبَلَ مُعلَّلَةٌ، بمَعْنَى: أَنَّ هَا عِلَّةً وحكمَةً، ولا يُمكِنُ أَن تكُونَ أَفْعَالُ اللهِ عَرَقِبَلَ مُعلَّلَةٌ، بمَعْنَى: أَنَّ هَا عِلَّةً وحكمَةً، ولا يُمكِنُ أَن تكُونَ أَفْعَالُ اللهِ معطَّلَةً أَبَدًا، بَلْ هِي مُعلَّلَةٌ.

أمَّا نُفَاةُ العِلَّةِ -وهُمُ الجَبْرِيَّةُ، ومَنْ تَفرَّعْ مِنْهُمْ مِنَ الأشاعِرَةِ- قَالُوا: إنَّ اللهَ عَنَّا يَفَا يُفعَلُ مَا يَشَاءُ بدُونِ حكمَةٍ؛ لأَنَّكَ لَوْ قُلْتَ: عَنَّا يَفعَلُ مَا يَشَاءُ بدُونِ حكمَةٍ؛ لأَنَّكَ لَوْ قُلْتَ: إنَّهُ لحكمَة لكَمَلَ بهَذِهِ الحكمَةِ فكمَلَ بغيرِهِ وصَارَ لَهُ غَرَضٌ؛ ولهَذَا مِنْ كَلِهَاتِهِمُ النَّاعَةِ لفُظًا الفَاسِدَةِ معنى: «شُبحَانَ مَنْ تنزَّهَ عَنِ الأَغْرَاضِ والأبعَاضِ والأعرَاضِ» الرَّائعَةِ لفُظًا الفَاسِدَةِ معنى: «شُبحَانَ مَنْ تنزَّهَ عَنِ الأَغْرَاضِ والأبعَاضِ والأعرَاضِ» وهِ يَكمَلُ باطِلٌ.

فقولُـهُم: «سُبحَانَ مَنْ تنزَّهَ عَنِ الأبعَاضِ»، يُريدُونَ أن يُنكِرُوا الصِّفَاتِ الخبريَّةَ كُلَّهَا: الوَجْهَ، واليَدَينِ، ومَا أشْبَهَهَا.

وقولُـهُمْ: «عَنِ الأعرَاضِ» يُريدُونَ أن يُنكِرُوا كُلَّ الصِّفَاتِ الَّتِي فِيهَا فِعْلُ كَالنُّرُولِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيَا، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

وقولُهُمْ: «عَنِ الأَغْرَاضِ»: عَنِ الجِكْمَةِ، يَعْنِي: لَيْسَ لَـهُ حكمَةٌ، فيُقالُ:

وقولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَنَا عَرَبِيَّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الزخرف:٣] أَا، وقولُهُ جلَّ ذكرُهُ: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل:٤٤] [1].

سبحَانَ اللهِ! أَيُشرِّعُ اللهُ عَنَّاجَلَ للعِبَادِ أَمْرًا ونهيًا بِلَا فائدَةٍ! هَذَا لا يُمكِنُ، بَلْ لا بُدَّ من فائدَةٍ قَدْ تَكُونُ معلُومَةً، وقَدْ تَكُونُ غَيْرَ معلُومَةٍ.

إِذَنْ أَفَعَالُ اللهِ تَعَالَى مُعلَّلَةٌ، أَيْ: لَهَا عِلَّةٌ، وإِنْ شِئْتَ وهُوَ أَحسَنُ فَقُلْ: لَهَا حَكمَةٌ، وكُلُّهَا حَكمَةٌ، والشَّاهِدُ مِنْ هَذِهِ الآيَةِ قُولُهُ: ﴿لِيَلَبَّرُواً عَابَنِهِ ﴾؛ لأَنَّهُ لَا يُمكِنُ أَنْ نَتَدبَّرَ الآيَاتِ إلَّا مِنْ أَجْلِ الوُصولِ إلى معناها، وإلَّا لَمْ يَكُنْ للتَّدبُّرِ فَائدَةٌ، بَمَعْنَى: أَنَّ اللهَ عَنْفَجَلَ إنَّهَا أَنزَلَ هَذَا القُرآنَ لتَدبُّرِهِ، وللوُصولِ إلى معناهُ، ولَوْلاَ أَنَّ لِمَا أَنزَلَ هَذَا القُرآنَ لتَدبُّرِهِ، وللوُصولِ إلى معناهُ، ولَوْلاَ أَنَّ لَهُ مَعْنَى يُفْهَمُ بِالتَّدبُّرِ لَكَانَتْ هَذِهِ العِلَّةُ لَا قِيمَةَ لَهَا، ومثلُهُ: ﴿وَلِمَتَذَكّرَ أُولُوا الْأَلْبَكِ ﴾ ولا تَذكُّرَ إلَّا بَعْدَ معرِفَةِ المَعْنَى أيضًا.

[1] ومَعْنَى تعقِلُونَ: تَفهمُونَ، معنَاهُ: وتعقِلُونَهُ؛ لأَنَّهُ لَولَا أَنَّ لَهُ معنَى لكَانَ اللِّسانُ العربيُّ واللِّسانُ الأعجَمِيُّ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ، كُلُّها حرُّوفًا وكلمَاتٍ جوفَاءَ غيرَ معلُومَةٍ لَنَا، وأظنَّهُ لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا بُدَّ أَن يكُونَ للقُرآنِ معْنَى.

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ [القيامة:١٦-١٩]، أَيْ: بيَانَهُ لَفْظًا ومعنَّى.

ولهَذَا يُسأَلُ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسلَّمَ عَنْ معْنَى الآيَاتِ ويُبيِّنُها ويُجيلُها ويُجيلُها عَنْ معْنَى الآيَاتِ ويُبيِّنُها ويُجيلُ علَيْهَا أحيانًا، كَمَا شُئِلَ عَنِ الكَلَالَةِ؛ قَالَ: عَلَيْكَ بِآيَةِ الصَّيفِ، وهِيَ قُولُهُ: ﴿ يَسُتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَالَةِ ﴾ [النساء:١٧٦](١)، إِذَنْ: فالرَّسُولُ ﷺ بيَّنَ القُرآنَ لفظهُ ومعنَاهُ.

فإذَا قَالَ قَائِلٌ: إذَنْ يَلزَمُكُمْ عَلَى هَذَا أَنْ يَكُونَ للرَّسُولِ ﷺ تَفْسِيرٌ كَامِلٌ للقُرآنِ!.

فَاجَوَابُ: إِنَّ القُرآنَ بِلسَانٍ عَربِيِّ، والَّذِينَ نَزَلَ القُرآنُ بِلغَتِهِمْ لَا يُحتَاجُونَ إِلَى تَفْسِيرِهِ إِلَّا فِي أُمُورٍ غَامِضَةٍ فَسَّرَهَا الرَّسُولُ ﷺ، كقولِهِ: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لَلْسُنَىٰ وَذِيادَهُ ﴾ [يونس:٢٦]، قَالَ: «الزِّيادَةُ هِيَ النَّظُرُ إِلَى وَجْهِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ»(١)، وكقولِهِ: ﴿وَإَعِدُوا لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِن قُوَةٍ ﴾ [الانفال:٢٠]، قَالَ: «أَلَا إِنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ»(١)، ومَا أُشْبَهَ ذَلِكَ، لكِنَّ البَاقِيَ أَمرُهُ واضِحٌ عنْدَ الصَّحابَةِ وَخَيْلِيَهُ عَنْهُ لَا يُحتَاجُ إِلَى تَفْسِيرٍ، فَالرَّسُولُ ﷺ بيَّنَ لَفْظَ القُرآنِ ومعنَاهُ، ولَمْ يترُكْ مِنْهُ شَيْئًا، وحينَاذٍ فَقُولُ: نُصُوصُ فَالرَّسُولُ ﷺ بيَّنَ لَفْظَ القُرآنِ ومعنَاهُ، ولَمْ يترُكْ مِنْهُ شَيْئًا، وحينَاذٍ فَنَقُولُ: نُصُوصُ الصَّفَاتِ معلُومَةٌ لَنَا باعتبَارِ المعنَى، أمَّا باعتبَارِ الكيفيَّةِ الَّتِي عَلَيْهَا فَهِيَ مِهُولَةٌ لَنَا.

وقولُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَعَلَهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ﴾ يَتَفَكَّرُونَ فِي المَعْنَى، وهَذَا يدُلُّ عَلَى أَنَّ القُرآنَ الكَريمَ لَهُ مَعَانٍ هِيَ مَحَلُّ التَّفكِيرِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الفرائض، باب ميراث الكلالة، رقم (١٦١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الأخرة ربهم سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، رقم (١٨١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة، باب فضل الرمي، رقم (١٩١٧).

والتَّدَّبُرُ لَا يَكُونُ إِلَّا فيهَا يُمكِنُ الوُصُولُ إِلَى فَهْمِهِ؛ ليتذَكَّرَ الإنسَانُ بِهَا فَهْمَهُ مِنْهُ.

وكونُ القُرآنِ عربيًّا؛ ليَعقِلَهُ مَنْ يفهَمُ العربيَّةَ، يدُلُّ عَلَى أنَّ معنَاهُ معلُومٌ، وإلَّا لَما كَانَ فرْقٌ بَيْنَ أَنْ يكُونَ بِاللَّغَةِ العربيَّةِ أو غيرِهَا.

وبيَانُ النَّبِيِّ ﷺ القُرَآنَ للنَّاسِ شَامِلٌ لبَيَانِ لفظِهِ وبيَانِ معنَاهُ.

وأمَّا العَقْلُ [1]؛ فلأَنَّ مِنَ المُحَالِ أَنْ يُنَزِّلَ اللهُ تَعَالَى كِتَابًا، أَوْ يَتَكَلَّمُ رَسُولُهُ ﷺ بَكَلَامٍ يُقصَدُ بَهَذَا الكِتَابِ وهَذَا الكَلَامِ أَنْ يكُونَ هذَايَةً للخَلق، ويَبْقَى في أعظمِ الأُمُورِ وأشدِّهَا ضَرورَةً [1] مجهولَ المعْنَى، بمنزِلَةِ الحُرُوفِ الهجَائيَّةِ الَّتِي لَا يُفْهَمْ اللهُ مُورِ وأشدِّهَا ضَرورَةً إلَّا مِعْهُ اللهِ يَعْالَى، وَقَدْ قَالَ اللهُ تعَالَى مِنْ كِتَابِهِ: ﴿ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنَ السَّفَهِ الَّذِي تَأْبَاهُ حِكْمَةُ اللهِ تعَالَى، وَقَدْ قَالَ اللهُ تعَالَى عَنْ كِتَابِهِ: ﴿ كَنْ كُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [هود:1][1].

[1] يَعْنِي: وأمَّا دَلالَةُ العَقْلِ عَلَى أنَّ معَانيَ أَلفَاظِ القُرَآنِ معلُومَةُ المعْنَى. [1] وهِيَ الأسمَاءُ والصِّفَاتُ.

[٣] يَعْنِي مَثَلًا: عنْدَ بعضِهِمْ إذا سَأَلَتَهُ عَنْ قولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًا صَفًا ﴾ [الفجر:٢٢]، قَالَ: لَا أَدْرِي مَا مَعْنَاهَا.

وهَذَا لَا شَكَّ أَنَّهُ مُحَالٌ، يَعْنِي عَلَى رَأْيِ مَنْ يَقُولُونَ: إِنَّ نُصُوصَ الصِّفَاتِ غَيرُ مفهومَةِ المَعْنَى؛ لأَنَّهُ يَترتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يكُونَ مَا قصَّهُ اللهُ عَرَّقَهَلَ علينَا مِنْ أنبَاءِ فرعَونَ وهامَانَ وقَارُونَ وغيرِهِمْ مِنَ الكفرَةِ معلُومَ المعنَى، ومَا قَصَّهُ أيضًا عَنِ الرُّسُلِ الكِرَامِ مِنَ الفَضَائِلِ والمناقِبِ معلومَ المعنى وما قصَّهُ عَنْ نفسِهِ مِنْ عَنِ الرُّسُلِ الكِرَامِ مِنَ الفَضَائِلِ والمناقِبِ معلومَ المعنى وما قصَّهُ عَنْ نفسِهِ مِنْ

صِفَاتِ الكَمَالِ غيرَ معلُوم المعْنَى، وهَلْ هَذَا معقُولٌ؟! مَعَ أَنَّ أَشدَّ مَا يَكُونُ في الشَّريعَةِ الإسلَاميَّةِ وأَوْلَى وأوْجَبَ مَا يَكُونُ هُوَ معرِفَةَ اللهِ تعَالَى بأسهَائِهِ وصفَاتِهِ، فَكَيْفَ يَكُونُ القُرآنُ غَيرَ مَعَلُومِ المَعْنَى فِي هَذِهِ الأُمُّورِ العَظِيمَةِ الجَلِيلَةِ، ويكُونُ معلُومَ المعْنَى بِهَا لَا يُنسَبُ إِلَيْهَا؟ فَاللهُ تَعَالَى أَنزَلَ كِتَابًا، والنَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ تكلُّمَ بكَلَام، الغَرَضُ مِنْ هَذَا الكِتَابِ وهَذَا الكَلَام هدَايَةُ الخَلْقِ لمصَالِح دينِهِمْ ودُنيَاهُمْ، فَهَلْ مِنَ المعقُولِ أَنْ يكُونَ هَذَا الكَلَامُ الَّذِي يُقصَدُ به هدايَةٌ الخَلْقِ لَا يُعرَفُ معنَاهُ؟ بَلْ هُوَ بِمنزِلَةِ الحُرُوفِ الهجائيَّةِ؟ الجَوابُ: لَا، لَيْسَ مِنَ المعقُولِ أَبَدًا؛ لأَنَّ لَفظًا لا يُعلَمُ معنَاهُ لَا يُمكِنُ أَن يكُونَ هِدَايَةً؛ ولذَلِكَ لَوْ جَاءَنَا أعجميٌّ يَتكلَّمُ بِكَلَامِ كَثِيرٍ، هَلْ نَعرِفُ معنَاهُ؟ وَهَلْ نَستَفِيدُ مِنْ كَلَامِهِ؟ الجَوَابُ: لَا، فإِذَا قُلْنَا: إنَّ الكِتَابَ والسُّنَّةَ لَا يُعرَفُ معنَاهُمَا فِيهَا يتعَلَّقُ بالصِّفَاتِ. فمَعْنَى هَذَا أَنَّنَا كَابَرْنَا المعقُولَ كَمَا أَنَّنَا أَنْكَرْنَا المنقُولَ، فالمنقُولُ كُلُّهُ فِي الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ القُرَآنَ بيَانٌ، وكَابَرْنَا المعقُولَ؛ لأنَّهُ لَيْسَ مِنَ المعقُولِ أَن يُنزَّلَ هَذَا الكِتَابُ ويَتكلَّمَ هَذَا النَّبِيُّ بالكَلَام الَّذِي يُرادُ بِهِ الهَدَايَةُ، ولكِنَّ الْمُخاطبينَ لَا يعرِفُونَ المعْنَى، إِذْ لَمْ يستَفِيدُوا مِنْ هَذَا اللَّفْظِ شَيْئًا، فالظَّرُورَةُ العَقليَّةُ تستَلْزِمُ أَنْ يكُونَ القُرآنُ معلُومَ المَعْنَى وكَذَلِكَ السُّنَّةُ، هَذَا أَمْرٌ ضَروريٌّ عَقْليٌّ لَا مَجِيدَ عَنْهُ.

والعجَبُ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْمَتَأْخِرِينَ يَظنُّونَ أَنَّ هَذَا مَذْهَبُ السَّلْفِ رَحِهُمُ اللَّهُ، فيظنُّونَ أَنَّ هَذَا مَذْهَبُ السَّلْفِ وَجَهُمُ اللَّهُ، في النَّهُمْ لَا يَتكلَّمُونَ بالمَعْنَى إطْلَاقًا، فيظنُّونَ أَنَّ مَذْهَبَ السَّلْفِ هُوَ التَّفويضُ يَعْنِي أَنَّهُمْ لَا يَتكلَّمُونَ بالمَعْنَى إطْلَاقًا، تَسَأَلُهُ عَنْ قَولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَيَرُونَ أَنَّ هَذَا لَمَا اللَّهُ عَنْ قَولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَيَرُونَ أَنَّ هَذَا مَذْهَبُ السَّلْفِ، وأَنَّهُ أَسْلَمُ مِنْ مَذْهَبِ الحَلْفِ، وأخطؤُوا خَطَأً عظيمًا، كذَبُوا عَلَيْهِمْ مَذْهَبُ السَّلْفِ، وأَنَّهُ أَسْلَمُ مِنْ مَذْهَبِ الحَلْفِ، وأخطؤُوا خَطَأً عظيمًا، كذَبُوا عَلَيْهِمْ

## هَذِهِ دَلَالَةُ السَّمْعِ والعَقْلِ عَلَى عِلْمِنَا بِمَعَانِي نُصُوصِ الصِّفَاتِ<sup>[1]</sup>.

إِنْ كَانُوا يَعرفُونَ مذهبَهُمُ الحقيقِيَّ، وضَلُّوا إِنْ كَانُوا لَا يعرفُونَ؛ لأَنَّ المنقُولَ عَنِ السَّلَفِ أَنَّهُمْ يَفهمُونَ المَعْنَى، لكِنْ يجهَلُونَ الكيفيَّةَ.

وقولهُمْ: طريقَةُ السَّلَفِ أسلَمُ، وطريقَةُ الخَلَفِ أعلَمُ وأحكَمُ، هُوَ كَلَامٌ تجِدُهُ فِي بعْضِ كُتُبِ أهْلِ العِلْمِ الَّذِينَ نَشْهَدُ بأنَّهُم ثِقَاتٌ ولكنَّهُم أخطَوُوا في هَذَا، وهُوَ كَلَامٌ مُتنَاقِضٌ؛ لأَنَّهُ إِذَا كَانَ (أسلَمَ) يلزَمُ أَنْ يكُونَ (أعلَمَ وأحكَمَ)، أَيْنَ السَّلَامَةُ مِنْ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ حِكْمَةٌ؟ فهذَا الكَلامُ مُتناقِضٌ؟

ثُمَّ إِذَا رَجَعْنَا إِلَى مَذْهَبِ السَّلفِ ومَذَهَبِ الخَلَفِ وجَدْنَا أَنَّ مَذْهَبَ السَّلَفِ أُسلَمُ وأَعلَمُ وأحكَمُ، وقَدْ ذَكَرَ شَيْخُ الإسلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ مَذَهَبَ أَهْلِ التَّفويضِ مِنْ شَرِّ أَقْوَالِ أَهْلِ البَدِعِ والإلحَادِ<sup>(۱)</sup>، مَعَ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْمَتَأْخِرِينَ يَظنُّونَ أَنَّ هَذَا مِنْ مَذْهَبِ السَّلَفِ.

[١] فإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِلامَ نَرْجِعُ لإِثْبَاتِ مَعَانِي صِفَاتِ اللهِ عَزَّقَعَلَ هَلْ إِلَى دَلَالَةِ اللهِ عَزَقَعَلَ هَلْ إِلَى دَلَالَةِ اللهِ عَالَى عَلَا إِلَى مَاذَا؟

فَالْجُوابُ: كُلُّ مَا فِي القُرآنِ والسُّنَّةِ يَرجِعُ إِلَى اللَّغَةِ العربيَّةِ؛ لأَنَّ القُرآنَ نَزَلَ باللَّغَةِ العربيَّةِ إِلَّا مَا نَقَلَهُ الشَّرعُ عَنْ مَعْنَاهُ، فيَرْجِعُ إلى الحقيقَةِ الشَّرعيَّةِ، وهَذَا سَواءٌ كَانَ فِي العَمِليَّةِ؛ لأَنَّ هَذَا الشَّرعَ كُلُّهُ باللُّغَةِ العربيَّةِ، فكُنَّ هُذَا الشَّرعَ كُلُّهُ باللُّغَةِ العربيَّةِ، فكُلُّهُ عَلَى اللُّغَةِ العَربيَّةِ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ تسمِيَةٌ شرعيَّةٌ، فيرَجِعُ إِلَى الشَّرعِ، العربيَّةِ، فكُلُّهُ عَلَى الشَّرعِ،

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل (١/ ١١٥).

وأمَّا دَلاَلَتْهَا عَلَى جَهْلِنَا لَمَا باعْتِبَارِ الكيفيَّةِ، فَقَدْ سَبَقَتْ فِي القَاعِدَةِ السَّادسَةِ مِنْ قَواعِدِ الصِّفَاتِ<sup>[1]</sup>.

وبهَذَا عُلِمَ بطلَانُ مذهَبِ المُفوِّضَةِ الَّذِينَ يُفوِّضُونَ عِلْمَ مَعَانِي نُصوصِ الصِّفَاتِ، ويَدَّعُونَ أَنَّ هَذَا مذهَبُ السَّلَفِ<sup>[1]</sup>.

عَلَى أَنَّ الَّذِي لَهُ حقيقَةٌ شرعيَّةٌ أحيانًا يكُونُ هُنَاكَ قَرَائِنُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْحقيقَةُ اللَّغويَّةُ مِثْلَ: ﴿ خُذَ مِنْ أَمْوَلِمِمْ صَدَفَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِّمِهم بِهَا وَصَلِ عَلَيْهِم ﴾ الحقيقَةُ اللَّغويَّةُ مِثْلَ: ﴿ خُذَ مِنْ أَمْوَلِمِمْ صَدَقَةِ الصَّرِعَيَّةِ لَكَانَ المعنى: إذَا التوبة: ١٠٣]، فَلَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَأْخُذَ الصَّلاةَ هُنَا عَلَى الحقيقَةِ الشَّرعيَّةِ لَكَانَ المعنى: إذَا جَاءَنَا إنسَانٌ بصَدَقَتِهِ قُلْنَا لَهُ: اضطَجِعْ. ثُمَّ صَلَيْنَا عَلَيْهِ صَلاةَ الجُنَازَةِ؛ لأَنَّ هَذَا جَاءَنَا إنسَانٌ مِصَلَاةً الجُنَازَةِ؛ لأَنَّ هَذَا مَعْنَى (صَلِّ عَلَيْهِمْ)، لكِنْ هُنَا قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ المُرادَ بذَلِكَ الحقيقَةُ اللَّعْويَّةُ، بَلْ مَعْنَى (صَلِّ عَلَيْهِمْ)، لكِنْ هُنَا قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ المُرادَ بذَلِكَ الدُّعاءُ، فإنَّهُ كَانَ إذَا أَتَاهُ تَفْسِيرٌ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِالْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلَ فُلَانٍ (١٠).

[1] بِأَنَّنَا لَا يُمكِنُ أَنْ نَعْلَمَ الكَيفِيَّةَ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَيْضًا أَن نَتحرَّى الوُصولَ إِلَى عِلْمِهَا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ نتصوَّرَ أَيَّ كَيفيَّةٍ بِالنِّسبَةِ للهِ عَنَّقَجَلَ<sup>(٢)</sup>.

[٢] وَهَذَا -كَمَا قُلْتُ- مَوجُودٌ فِي كُتُبِ شُرَّاحِ الحَدِيثِ الَّذِينَ نَثِقُ بِهِمْ غَايَةَ النَّقَةِ، ولكِنْ لَيْسَ أحدُهُمْ مَعصُومًا مِنَ الجَهْلِ والحَطَا، فتَجِدُ أَنَّ بعضَهُمْ يُسمِّي الثَّقَةِ، ولكِنْ لَيْسَ أحدُهُمْ مَعصُومًا مِنَ الجَهْلِ والحَطَا، فتَجِدُ أَنَّ بعضَهُمْ يُسمِّي مذهبَ السَّلفِ هُوَ التَّفويضَ؛ ولذَلِكَ بعضُهُمْ، بلْ مِنْ أكابرِ العُللَاءِ مَنْ لا يَفهَمُونَ مذهبَ السَّلفِ مَامًا مَنْ يقُولُ: أَهْلُ السُّنَّةِ يَنْقَسِمُونَ إلى العُللاءِ مَنْ لا يَفهَمُونَ مذهبَ السَّلفِ مَامًا مَنْ يقُولُ: أَهْلُ السُّنَّةِ يَنْقَسِمُونَ إلى

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، رقم (۱۶۹۷)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب الدعاء لمن أتى بصدقته، رقم (۱۰۷۸).

<sup>(</sup>٢) وانظر ذلك أيضا في الكلام على التكييف في ثنايا القاعدة.

قِسمَينِ: مُفوِّضَةٍ ومُؤوِّلَةٍ، فالتَّفُويضُ مذهَبُ السَّلَفِ، والتَّاويلُ مذهَبُ الحَلَفِ. فَمَّ لَا يَذكُرونَ المذهَبَ الحقيقيَّ لأهْلِ السُّنَّةِ، والمُفوِّضَةُ: مَعنَاهُ عندَهُمُ الَّذِي يَقرَؤُونَ النُّصوصَ ويُفوِّضُونَ أمرَهَا إِلَى اللهِ، تَقُولُ لَهُ: اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ. مَا مَعْنَى اسْتَوَى؟ النُّصوصَ ويُفوِّضُونَ أمرَهَا إِلَى اللهِ، تَقُولُ لَهُ: اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ. مَا معْنَى اسْتَوَى؟ قَالَ: اللهُ أُعلَمُ. هَوُّلاءِ أَهْلُ التَّفويضِ، وأهْلُ التَّأُويلِ إِذَا سَأَلْتَهُمْ: مَا معْنَى: اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ؟ قَالُوا: اسْتَوْلَى، فَهَوُلاءِ الجَهَاعَةُ الجَاهِلُونَ بمذهبِ السَّلفِ يقُولُونَ: إِنَّ مذهبَ أُهْلِ السَّلفِ يقُولُونَ: إِنَّ مذهبَ أَهْلِ السَّلفِ يقُولُونَ: إِنَّ مذهبَ أَهْلِ السَّلفِ هُوَ التَّفويضُ، وعندَهُمُ البَيْتُ المشهُورُ فِي عَقَائِدِهِمْ:

وَكُلُّ نَصٌّ أَوْهَمَ التَّسْبِيهَا أَوُّلْهُ أَوْ فُوضٌ وَرُمْ تَنْزِيهَا

وعنْدَهُمْ أَنَّ جَمِيعَ نُصُوصِ الصِّفَاتِ كُلَّهَا تُوهِمُ التَّشيِهَ، فَهُمْ يَقُولُونَ: "كُلُّ نَصِّ أَوْهَمَ التَّشيِهَا أَوِّلُهُ"، فَقَدَّمَ التَّأُويلَ "أَوْ فَوِّضْ ورُمْ تَنْزِيهَا" وهَذِهِ قَاعِدَةً بِاللهِ عَنَيْعَلَ، وهَوُلاءِ الجَاهِلُونَ بمذْهَبِ السَّلفِ يقُولُونَ: إِنَّ مذَهَبَ الصَّفَاتِ لَا يُقَةَ باللهِ عَنَيْعَلَ، وهَوُلاءِ الجَاهِلُونَ بمذْهَبِ السَّلفِ يقُولُونَ: إِنَّ مذَهَبَ السَّلفِ هُو التَّفويضُ. ومعلُومٌ أَنَّ هَذَا مِنْ أَبْطَلِ الأَقْوَالِ أَنْ يُنزِّلَ اللهُ عَلَيْنَا كِتَابًا، ويقُولُ فِي أعظمِ مَا تَرِدُ مِن أَجْلِهِ وهُو الصَّفَاتُ: ويقُولُ وَي أعظمِ مَا تَرِدُ مِن أَجْلِهِ وهُو الصَّفَاتُ: إِنَّهُ لا يُفْهَمُ معنَاهَا. هَذَا مِنْ أَكْبَرِ القَدْحِ فِي القُرآنِ والسُّنَةِ، وأَهْلُ السُّنَةِ والجَهَاعَةِ بالله بَريثُونَ مِنْ هَذَا المُذْهَبِ، ويُنكِرُونَهُ؛ لأَيَّهُمْ يُثِبِتُونَ النُّصوصَ ومَعَانِيَهَا اللَّائِقَةَ بالله عَنَاهَا.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هَلْ أَهْلُ السُّنَّةِ والسَّلفُ يَنفُونَ التَّفويضَ مُطلَقًا؟ فالجَوابُ: فِيهِ تفصِيلٌ؛ فالتَّفويضُ فِي الكيفِيَّةِ يُثبِتُونَهُ، والتَّفويضُ فِي المعْنَى والسَّلفُ بَريئُونَ مِنْ هَذَا المذهَبِ، وَقَدْ تَواتَرَتِ الأَقْوَالُ عَنْهُم بإثبَاتِ المَعَانِيِ النَّصوصِ إجمَالًا أحيَانًا، وتفصيلًا أحيَانًا، وتفويضِهِمُ الكيفيَّةَ إِلَى عِلْمِ اللهِ عَنَّكِمَلًا أَ.

قَالَ شيخُ الإسلَامِ ابْنُ تيميَّةَ في كِتَابِهِ المعرُوفِ بـ(العَقْل والنَّقْل) (ص١١٦/ ج١) المطبُوعِ عَلَى هَامِشِ (مِنهَاجِ السُّنَّةِ): «وأمَّا التَّفويضُ فمِنَ المعلُومِ أنَّ اللهَ أمرَنَا بتَدبُّرِ القُرآنِ، وحَضَّنَا عَلَى عَقْلِهِ وفَهْمِهِ، فكَيْفَ يَجُوزُ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يُرَادَ مِنَّا

يُنكِرُونَهُ، وقَدْ تَواتَرَتِ الأَقْوَالُ عَنْهُمْ بإِثْبَاتِ المَعَانِي لَهَذِهِ النَّصوصِ إِجْمَالًا أَحْيَانًا، وتفصيلًا أَحْيَانًا، وتَفْويضِهِمُ الكيفِيَّةَ إِلَى عِلْمِ اللهِ؛ فنَقُولُ: استَوَى. لكِنْ كَيْفَ استَوَى؟ لَا نَقُولُ.

[١] فِي هَذِهِ الصِّفَاتِ.

[1] ومَنْ أَرَادَ الزِّيَادَةَ مِنَ النَّقُولِ فلْيَرْجِعْ إِلَى كُتُبِ السُّنَّةِ المُؤلَّفَةِ فِي هَذَا البَّابِ فَهُمْ قَدِ اتَّفَقُوا عَلَى هَذِهِ الجُّملَةِ فِي نُصُوصِ الصِّفَاتِ: «أَمِرُّوهَا كَمَا جَاءَتْ البَّابِ فَهُمْ قَدِ اتَّفَقُوا عَلَى هَذِهِ الجُّملَةِ فِي نُصُوصِ الصِّفَاتِ: «أَمِرُّوهَا كَمَا جَاءَتْ بِلَا كَيْفٍ»، وهَذِهِ مشهُورَةٌ عَنْ أَئمَّةِ التَّابِعِينَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وهِيَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ يُثبِتُونَ المَّغنَى مِنْ وَجْهَينِ:

الوَجْهُ الأُوَّلُ: قولُكُمْ: «أُمِرُّوهَا كَمَا جَاءَتْ»؛ لأَنَّنا نعلَمُ أَنَّهَا أَلفَاظٌ جَاءَتْ لِعَانِ، فَمَا جَاءَتْ مِنْ أَجْلِ أَنْ تُتلَى فَقَطْ!

والوَجْهُ الثَّاني: قوهُمُ ( بِلَا كَيْفٍ » ؛ لأَنَّ نَفْيَ الكيفِيَّةِ دَلْيلٌ عَلَى ثُبوتِ أَصْلِ المَعْنَى، وَلَوْ لَمْ يَكُنِ المَعْنَى ثَابِتًا مَا احْتَجْنَا إِلَى نَفْي الكيفِيَّةِ.

الإعرَاضُ عَنْ فهمِهِ ومعرفَتِهِ وعقْلِهِ [١] إِلَى أَنْ قَالَ (ص:١١٨): "وحينَئذٍ فيكُونُ مَا وَصَفَ اللهُ به نفسَهُ فِي القُرآنِ أو كَثِيرٌ ممَّا وَصَفَ اللهُ بِهِ نفسَهُ لَا يَعلَمُ الأنبيَاءُ معنَاهُ، بَلْ يقُولُونَ كلَامًا لَا يعقِلُونَ معنَاهُ [١]،

[1] هَذَا أَوَّلًا: «أَنَّ اللهَ أَمرَنَا بِتَدَبُّرِ القُرآنِ» فِي قَوْلِهِ: ﴿لِيَنَبَرُواْ ءَايَدِهِ ﴾، لكِنْ لَيْسَ فِيهِ أَمْرٌ إِلَّا عَنْ طَرِيقِ اللَّزومِ، وَهُوَ أَنَّ اللهَ إِذَا كَانَ أَنزِلَهُ للتَّدَبُّرِ وَجَبَ عَلَيْنَا أَن نتدبَّرَهُ؛ وإلَّا لَمْ يَكُنْ لإنزالِهِ فائدَةٌ.

ثَانيًا: أَنَّ اللهَ عَرَّفَهَلَ أَنْكُرَ عَلَى مَنْ لَمْ يتدبَّرِ القُرآنَ فَقَالَ: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْفُرْءَاكَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [ممد:٢٤]، وقَالَ: ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبُرُواْ الْقَوْلَ آمْ جَآءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ الْمُ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [ممد:٢٤]، وقَالَ: ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبُرُواْ الْقَوْلَ ﴾ هُو الله الله الله وأنَّ عَمَّدًا رَسُولُ الله؛ لأنَّ قولَهُ: ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَرُواْ الْقَوْلَ ﴾ هُو القُرآنُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وأنَّ عَمَّدًا رَسُولُ الله؛ لأنَّ قولَهُ: ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَرُواْ الْقَوْلَ ﴾ هُو القُرآنُ ﴿ أَمَّلُ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولُهُمْ ﴾ الرِّسَالَةُ، وتَأْمَلِ القُرآنَ وسياقَاتِهِ تَجِدْهَا كَثِيرًا مَا تَقْرُنُ الإخلَاصَ بِالْمُتَابَعَةِ.

قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «أَنْ يُرادَ مِنَّا الإعرَاضُ» لأَنَّ أُولِئَكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ: لا تَتكلَّمْ فِي المَعْنَى، مَا لَكَ ولهَذَا! اتلُ القُرآنَ للتَّوابِ فَقَطْ.

هَذَا بِالنِّسِبَةِ لآيَاتِ الصِّفَاتِ فَقَطِ الَّتِي هِيَ زُبِدَةُ الرِّسالَةِ الإلهيَّةِ، أمَّا غيرُ آيَاتِ الصِّفَاتِ مِنَ الأحكام فمَعْنَاهَا مفهوم، ويجِب تَدبُّرها.

[٢] أَهْلُ التَّفُويضِ يقُولُونَ: إِنَّ الَّذِي فِي القُرآنِ لَا يَعلَمُ معنَاهُ حتَّى الرَّسُولُ محمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ لَـوْ سألتَهُ: مَـا معنَى ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ ؟ يقُـولُ: مَا أَدْرِي.

قَالَ: ومعلُومٌ أَنَّ هَذَا قَدْحٌ فِي القُرآنِ والأنبيَاءِ، إِذْ كَانَ اللهُ أَنزَلَ القُرآنَ، وأخبَرَ أَنَّهُ جَعَلَهُ هُدًى وبيَانًا للنَّاسِ، وأَمَرَ الرَّسُولَ أَنْ يُبلِّغَ البلاغَ المُبينَ، وأَنْ يُبيِّنَ للنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلَيْهِمْ، وأَمَرَ بتَدبُّر القُرآنِ وعَقْلِهِ، ومَعَ هَذَا فأشرَفُ مَا فِيهِ -وهُوَ مَا أُخبَرَ بِهِ الرَّبُّ عَنْ صِفَاتِهِ - لَا يعلَمُ أَحَدٌ معنَاهُ فَلَا يُعقَلُ ولَا يُتدبَّرُ، ولَا يَكُونُ الرَّسُولُ بيَّنَ للنَّاسِ مَا نُزِّلَ إليْهِمْ، وَلَا بَلَاغَ البَلاغَ المُبينَ؛ وعَلَى هَذَا التَّقدِيرِ [1] فيقُولُ كُلُّ...

مَا معْنَى ﴿أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَشِ ﴾؟ قَالَ: مَا أَدْرِي، وأَنْتَ يَا مُحَمَّدُ تَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا»<sup>(۱)</sup> مَا مَعْنَى يَنْزِلُ؟ يقُولُ: مَا أَدْرِي. أَنْتَ تَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ يَضْحَكُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ؛ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ»(۱)، مَا مَعْنَى يَضْحَكُ ؟ قَالَ: مَا أَدْرِي. هَلْ هَذَا مَعَقُولٌ ؟!

لَا يُعقَلُ! فَأَيُّ إِنسَانٍ يَتكلَّمُ بكَلَامٍ ويقُولُ: لَا أَعقِلُ معنَاهُ. فَهُوَ يَهذِي، وَهُوَ إِلَى الْجُنُونِ أَقْرَبُ مِنْهُ إِلَى الْعَقْلِ؛ ولَمَذَا يقُولُ شيخُ الإسلَامِ رَحْمَهُ اللَّهُ: إِنَّ هَذَا القَولَ قَدْحٌ فِي القُرآنِ والأنبيَاءِ، وهَذَا صَحِيحٌ؛ لِذَا لَوْ سُئِلَ شخْصٌ عَنْ مَعْنَى قولِهِ: كَذَا وَكَذَا. ممَّا هُوَ فِي كِتَابِهِ الَّذِي أَلَّفَهُ، ثُمَّ قَالَ: لَا أَدْرِي. فإنَّ هَذَا يَحُطُّ مِنْ مَرتَبَتِه، فَإِذَا كَانَتِ الرُّسلُ تقُولُ مَنْ تَقُولُ مِنَ الوَحْيِ فيهَا يَتعَلَّقُ بأسهَاءِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ وصِفَاتِهِ وهِي كَانَتِ الرُّسلُ تقُولُ مَا تَقُولُ مِنَ الوَحْيِ فيهَا يَتعَلَّقُ بأسهَاءِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ وصِفَاتِهِ وهِي لَا تَدْرِي مَعْنَى مَا تقُولُ، فهَذَا مِنْ أَكْبَرِ القَدْحِ فِي الأنبيَاءِ علَيْهِمُ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ. لَا تَدْرِي مَعْنَى مَا تقُولُ، فهَذَا مِنْ أَكْبَرِ القَدْحِ فِي الأنبيَاءِ علَيْهِمُ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ.

<sup>[</sup>١] وهَذَا اللَّازِمُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل، رقم (١١٤٥)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل، رقم (٧٥٨) بمعناه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم...، رقم (٢٨٢٦)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، رقم (١٨٩٠).

مُلحدٍ ومُبتدَع: الحَقُّ في نَفْسِ الأَمْرِ مَا علمْتُهُ برَأْيِي وعَقْلِي، ولَيْسَ في النُّصوصِ مَا يُناقِضُ ذَلِكَ؛ لأنَّ تِلْكَ النُّصوصَ مُشكِلَةٌ مُتشابِهَةٌ، ولَا يَعلَمُ أَحَدٌ معْنَاهَا[١].

[1] وهَذَا لازِمٌ صَحِيحٌ؛ إِذَا كَانَتِ النُّصوصُ لَيْسَ لِمَّا مَعْنَى فَإِنَّهَا لَا يُمكِنُ أَنْ تُعارِضَ أَيَّ بَاطِلٍ؛ لأَنَّهُ لَا مَعْنَى لَمَا؛ وعَلَى هَذَا فكُلُّ مُلحدٍ وزِنْدِيقٍ ومُبتدِع يَأْتِي بِهَا عنْدَهُ مِنَ الزَّندقَةِ والبِدَعِ والإلحادِ ويقُولُ: مَا قُلتُهُ لَا يُنافِي القُرآنَ؛ لأَنَّ القُرْآنَ لَيْسَ لَهُ مَعنَى، وكيْفَ تُصادِمُنِي بشَيْءٍ ليْسَ لَهُ مَعنَى.

وصدَقَ شيخُ الإسلَامِ رَحَمُهُ اللّهُ! هَذَا لَازِمٌ لَا بُدَّ مِنْهُ، ولَا نَسْتَطِيعُ أَن نَردًّ عَلَى مُلْجِدٍ إِذَا كُنَّا لَا نَدْرِي مَا مَعْنَى القُرآنِ؛ لأَنَّهُ لَوْ قُلْنَا مَثَلَّا: كلامُكَ بَاطِلٌ، فإنَّهُ لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَعْنَى. ولَوْ قُلْنَا لَهُ: إِنَّ اللهَ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا يُشَاءُ، ولَيْسَ لَهُ تَعلُّقُ بِفِعْلِ اللهِ. يَفعَلُ مَا يَشَاءُ، ولَيْسَ لَهُ تَعلُّقُ بِفِعْلِ اللهِ. ولَا نَشَطيعُ أَنْ نَقُولَ لَهُ: إِنَّ اللهَ يَفعَلُ مَا يُريدُ بِالنِّسَبَةِ لِفِعْلِ العَبْدِ؛ لأَنَّهُ يقُولُ: أَنْتُمْ وَلَا نَشَعُطِيعُ أَنْ نَقُولَ لَهُ: إِنَّ اللهَ يَفعَلُ مَا يُريدُ بِالنِّسَبَةِ لِفِعْلِ العَبْدِ؛ لأَنَّهُ يقُولُ: أَنْتُمْ وَلَا نَشَطِيعُ أَنْ نَقُولَ لَهُ: إِنَّ اللهَ يَفعَلُ مَا يُريدُ بِالنِّسَبَةِ لِفِعْلِ العَبْدِ؛ لأَنَّهُ يقُولُ: أَنْتُمْ وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَقُولَ لَهُ: إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُريدُ بِالنِّسَبَةِ لِفِعْلِ العَبْدِ؛ لأَنَّهُ يقُولُ: أَنْتُمْ فَولَ لَا مَعْنَى للآياتِ.

فرَضِيَ اللهُ عَنْ شَيخِ الإسلامِ حَيْثُ فَتَحَ للأذكِياءِ مِثْلَ هَذِهِ الأَبُوابِ، وإلَّا لَكَانَ النَّاسُ في غفلَةٍ، بَلْ رُبَّمَا يَظُنُّ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّهُ إِذَا سَكَتَ أَسْلَمُ لَهُ، وقَالَ مَثَلَا: لَكَانَ النَّاسُ في غفلَةٍ، بَلْ رُبَّمَا يَظُنُّ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّهُ إِذَا سَكَتَ أَسْلَمُ لَهُ، وقَالَ مَثَلًا أَنَا لَا أُفسِّرُ (استوى)، وَلا (جَاءً)، ولا (يضْحَكُ)، وَمَا أَشْبَهُ ذَلِكَ، فأَنَا أَسلَمُ بذَلِكَ. فنقُولُ: هَذَا غَلَطٌ، ولَسْتَ بأسلَمَ؛ لأنَّكَ إِذَا لَمْ تُفسِّرُهَا بِهَا أَرَادَ اللهُ عَنَّجَلَ ورسولُهُ ﷺ؛ فقَدْ هَلَكْتَ، لا بُدَّ من معرِفَةِ المعْنَى، وإلَّا لأَمْكَنَ -كَمَا قَالَ شَيْخُ الإسلامِ رَحْمَهُ اللهُ عَلَى هَذَا التَّقدِيرِ فيتُولُ كُلُّ مُلجِدٍ ومُبتَدِع: الحَقُّ في نفسِ الأَمْرِ مَا علمْتُهُ برَأْيِي وعَقْلِي، ولَيْسَ فِي النَّصوصِ مَا يُناقِضُ ذَلِكَ؛ لأَنَّ تِلْكَ النَّصوصَ مُا يُناقِضُ ذَلِكَ؛ لأَنَ تِلْكَ النَّصوصَ مُشْكِلَةٌ مُتشَابِهَةٌ، ولَا يعلَمُ أَحَدٌ معنَاهَا!».

ومَا لَا يعلَمُ أَحَدٌ معنَاهُ لَا يَجُوزُ أَن يَستدِلَّ بِهِ<sup>[1]</sup>، فَيَبْقَى هَذَا الكَلَامُ سَدًّا لَبَابِ الهُدَى والبيَانِ مِنْ جِهَةِ الأنبيَاءِ، وفَتْحًا لبَابِ مَنْ يُعارضُهُمْ ويقُولُ: إنَّ الهُدَى والبيَانَ في طريقِنَا لَا في طَرِيقِ الأنبيَاءِ؛ لأَنْنَا نَحْنُ نعلَمُ مَا نقُولُ ونُبيِّنُهُ بالأَدِلَّةِ العقليَّةِ، والأنبيَاءُ لَمْ يعلَمُوا مَا يقُولُونَ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يُبيِّنُوا مُرادَهُمْ [1]...

[1] يَصلُحُ أَن يقال: يُستَدَلُّ به -بالضَّمِّ- وهُوَ أقربُ إِلَى السِّيَاقِ.

[٢] وهَذَا لازمٌ واضِحٌ، وهَذَا اللازمُ كُفْرٌ محْضٌ وزيادَةٌ؛ لأَنَّ القَوْلَ بالتَّفويضِ يفْتَحُ بَابَ الإلحَادِ؛ لأَنَّ المُلجِدَ يقُولُ: لَا يُمكِنُ أَن تَستدِلُّوا عليَّ بكلام لا تَدْرُونَ معنَاهُ، وأَنَا أستدِلُّ عَلَيْكُمْ بعَقْلي ورَأْيِي. ثُمَّ يقُولُ: إنَّ مَنْ يقُولُ: إنَّ المَا يُنْ يَقُولُ: إنَّ اللهُ عَنْ يقُولُ: إنَّ مَنْ يقُولُ: إنَّ اللهُ عَنْ يَقُولُ: إنَّ مَنْ يقُولُ: إنَّ اللهُ أَدْرِي.

ولهَذَا اشْتَبَهَتْ هَذِهِ المسأَلَةُ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ، وقَالَ تِلْكَ العِبَارَةَ الصَّادَقَةَ الْكَاذِبَة، قَالَ: طَرِيقَةُ السَّلَفِ أسلَمُ، وطريقَةُ الحَلَفِ أعلَمُ وأحكمُ. وهَذِهِ العِبَارَةُ صادقَةٌ كاذبَةٌ؛ صَادِقَةٌ في الجُملَةِ الأُولَى، وكاذبَةٌ فِي الجملَةِ الثَّانيَةِ، فالجُملَةُ الأُولَى: طريقَةُ الحَلَفِ أعلَمُ وأحكمُ. فهذَا مِنْ أكذَبِ طريقَةُ الحَلَفِ أعلَمُ وأحكمُ. فهذَا مِنْ أكذَبِ مَا يكُونُ مِنَ الكَلَام:

أُوَّلًا: أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ مُتناقِضَةٌ، كَيْفَ تَقُولُ: هَذِهِ أَسلَمُ، وهذِهِ أَعلَمُ وأَحكَمُ إِذِ السَّلَامَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِالعِلْمِ والحِكْمَةِ، لَا يُمكِنُ أَنْ يَسلَمَ الجَاهِلُ وأحكَمُ إِذِ السَّلَامَةُ لَا تَكُونُ إلَّا بِالعِلْمِ والحِكْمَةِ، لَا يُمكِنُ أَنْ يَسلَمَ الجَاهِلُ أَبدًا، وَلَا يُمكِنُ أَنْ يَسلَمَ السَّفِيةُ أَبدًا، بَلْ إِنْ تَنَزَّلْنَا قُلنَا: لَا يُمكِنُ أَنْ يكُونَ الجَاهِلُ أَبدًا، وَلَا السَّفِيةُ أَسلَمَ مِنَ الحَكِيمِ. فأَنْتَ إذَا أقرَرْتَ بأَنَّ طريقَةَ السَّلفِ أَسلَمَ مِنَ الحَكِيمِ. فأَنْتَ إذَا أقرَرْتَ بأَنَّ طريقَةَ السَّلفِ أَسلَمُ لِرَمَكَ أَنْ تُقِرَّ بأَنَّ طريقَةَ السَّلفِ أَعلَمُ وأحكمُ.

ثانيًا: أَنْ نقُولَ: بأيِّ وَجْهِ قُلْتَ: إِنَّ طريقة السَّلفِ أسلَمُ، وطريقة الحَلفِ أعلَمُ وأحكمُ؟ أَتَدْرِي مَنِ السَّلفُ؟ السَّلفُ هُمُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامِ، والحُلفَاءُ الرَّاشُدُونَ، والصَّحَابَةُ رَجَعَلَيْهُ عَنْمُ والتَّابِعُونَ لَمُّمْ بإحسَانٍ مِنْ أَئمَةِ المُلكى والحَقِّ، الرَّاشُدُونَ، والصَّحَابَةُ رَجَعَلَيْهُ عَنْمُ وأعلَمَ وأحكمَ؟! هَلْ مِنَ المُمكِنِ أَنْ فَكَيْفَ تكُونُ طَريقةُ الحَلفِ أَهْدَى مِنْهُمْ وأعلَمَ وأحكمَ؟! هَلْ مِنَ المُمكِنِ أَنْ نَقُولَ: أَنتَ يَا رسُولَ اللهِ، ويَا أَبَا بَكْرٍ، وعُمَرُ، وعُثمانُ، وعَليُّ –والصَّحَابَةُ كلُّهُم طريقةُ مَنْ يأتِي مِنْ هَوْلاءِ المعتزَلَةِ والنَّظَّارِ أعلَمُ وأحكمُ مِنْكُمْ؟! هَذَا غَيْرُ معقُولِ، ولَو أَنَّ إنسَانًا ثَبَتَ عَلَى هَذَا لأخرجْنَاهُ مِنَ الإسلامِ؛ لأَنَّ هَذَا مِنْ أعظمِ القَدْحِ في ولو أَنَّ إنسَانًا ثَبَتَ عَلَى هَذَا لأخرجْنَاهُ مِنَ الإسلامِ؛ لأَنَّ هَذَا مِنْ أعظمِ القَدْحِ في رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وأصحَابِهِ رَحَقَلَقُهُمُ أَنْ يأتِي حَكَما قَالَ شَيْخُ الإسلامِ رَحَمَهُ الللهُ أَنْ اللهِ وصَفَاتِهِ؟! هَذَا شَيْخُ الإسلامِ وأحكمُ مِنَ الرَّسُولِ الشَّ عَلَيْهِ والمُشركِينَ واليَهودِ والنَّصَارَى، ثُمَّ يُقَالُ: هُمْ أعلَمُ وأحكمُ مِنَ الرَّسُولِ اللهِ وَالمَدَى واليَهودِ والنَّصَارَى، ثُمَّ يُقَالُ: هُمْ أعلَمُ وأحكمُ مِنَ الرَّسُولِ اللهِ وأَلْمَالَةِ وأَلْمَالِهُ وأَلْمَالُهُ وأَلْمَالَةُ وأَلْمَالَةُ وأَلْمَالَةُ وأَلْمَالَةُ وأَلْمَالَةُ وأَلْمَالَةُ وأَلْمَالَةُ وأَلِكُمُ وأَصَحَابِهِ فَيَا يَتَعَلَّقُ باللهِ وصِفَاتِهِ؟! هَذَا شَيْءٌ مُستَحِيلٌ.

فاللهمُّ: أنَّ مِثْلَ هَذِهِ العِبَارَةِ: طريقَةُ السَّلَفِ أسلَمُ، وطريقَةُ الحَلَفِ أعلَمُ وأحكَمُ. رُبَّهَا تَجِدُونَهَا فِي كُتُبِ عُلَهَاءَ أَجِلَّاءَ، وهُمْ لَوْ عَلِمُوا مُقتَضَى هَذِهِ العِبَارَةِ ومُستلزَمَاتِهَا مَا قَالُوهَا أَبَدًا، لكِنْ قَدْ تَنْدَرِجُ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ مِنْ غَيْرِ تَروَّ وتَمَهُّلٍ، ومُستلزَمَاتِهَا مَا قَالُوهَا أَبَدًا، لكِنْ قَدْ تَنْدَرِجُ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ مِنْ غَيْرِ تَروِّ وتَمَهُّلٍ، ومَا خُدُهَا الآخِرُ عَنِ الأَوَّلِ؛ وإلَّا لَوْ تَأَمَّلُوا لوَجَدُوهَا مُتناقِضَةً باطلَةً، يلزَمُ مِنْهَا لوَإِذْمُ فاسدَةٌ، ونَحْنُ نَرمِيهِمْ بدَائِهِمْ فنَقُولُ: زُعهاؤُكُم ورُؤسَاؤُكُمْ مَاذَا كَانَ مُنتَهَى أمرِهِمْ؟ الجَوابُ: الحَيْرَةُ والقَلَقُ والشَّكُ.

قَالَ بَعْضُ العُلْمَاءِ -وهُوَ أَبُو حَامِدِ الغَزَّالِيُّ-: أَكْثَرُ النَّاسِ شَكَّا عنْدَ المَوتِ أَهْلُ الكَلَامِ (١)، وهُمْ مَنْ يقُولُونَ: إنَّهُمْ أعلَمُ وأحكم، فهَذَا الرَّازِي مِنْ رُؤسَائِكُمْ أَهْلُ الكَلَامِ (١)،

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (٤/ ٢٨).

فتَبيَّنَ أَنَّ قَوْلَ أَهْلِ التَّفْويضِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ مَتَّبِعُونَ للسُّنَّةِ والسَّلَفِ مِنْ شَرِّ أَقْوَالِ أَهْلِ البِدَعِ والإلحَادِ»[١]،.....

يقُولُ: لَقَدْ تَأَمَّلْتُ الطُّرقَ الكلاميَّةَ، والمناهِجَ الفلسفيَّةَ فَهَا رَأَيْتُهَا تَشْفِي عَلِيلًا، وَلَا تَرْوِي غَلِيلًا، ورَأَيْتُ أقربَ الطُّرقِ طريقَةُ القُرآنِ، أَقْرَأُ فِي الإِثْبَاتِ: ﴿الرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَـرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥]، ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ ﴾ [فاطر:١٠]، وأَقْرَأُ فِي النَّفْي: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ، شَيْءٌ ﴾ [الشورى:١١]، ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ، عِلْمًا ﴾ [طه:١١٠]، ومَنْ جرَّبَ مِثْلَ تَجْرِبَتِي عَرَفَ مِثْلَ مَعْرِفَتِي.

هَذَا الكَلَامُ الجِيَّدُ دَلِيلٌ واضِحٌ عَلَى أنَّ أهْلَ الكَلَام لَا يَنْتَفِعُونَ بكَلَامِهِمْ لَا تَشْفِي عَلِيلًا، وَلَا تَرْوِي غَلِيلًا، وَكَانَ قَدْ قَالَ مُتمثِّلًا أَوْ مُنْشِتًا (١٠):

نِهَايَسةُ إِقْدَام العُقُولِ عِقَالٌ وَأَكْثَرُ سَعْي العَالَينَ ضَالَالُ وَغَايَــةُ دُنْيَانَـا أَذًى وَوَبَــالُ

وأَرْوَاحُنَا فِي وَحْشَةٍ مِنْ جُسُومِنَا وَلَمْ نَسْتَفِدْ مِنْ بَحْثِنَا طُولَ عُمْرِنَا سِوَى أَنْ جَمَعْنَا فِيهِ قِيلَ وَقَالُوا

[1] فمِنْ ثَمَّ قَالَ شَيْخُ الإسلام رَحَمَهُ أللَهُ: «فتَبيَّنَ أَنَّ قَوْلَ أَهْلِ التَّفويضِ الَّذِينَ يَزعُمُونَ أَنَّهُم مُتَّبِعُونَ للسُّنَّةِ والسَّلَفِ مِنْ شَرِّ أَقْوَالِ أَهْلِ البِدَعِ والإلحَادِ» وذَلِكَ بِالنَّظَرِ إِلَى اللَّوازِمِ الَّتِي تَلْزَمُ عَلَى قَولِهِمْ، حَيْثُ يبْقَى كَلَامُ اللهِ تَعَالَى لَيْسَ لَهُ قِيمَةٌ، وكَلَامُ الرَّسولِ صَلَالَةَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَهُ قِيمَةٌ، ويَبْقَى كُلَّ مُلحِدٍ أَوْ مُبتَدِع يَقُولُ: مَا دَامَ هَذَا الكَلَامُ لَيْسَ لَهُ قِيمَةٌ فَلَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَرُدَّ عَلِيَّ، والحَقُّ فِيهَا قُلْتُهُ مِنْ عَقْلِي.

<sup>(</sup>١) انظر: درء تعــارض العقــل والنقــل (١/ ١٥٩ –١٦٠)، طبقــات الشافعية لابن قــاضي شهبة (Y/YA).

انْتَهَى كَلَامُ الشَّيخِ، وهُوَ كَلَامٌ سَدِيدٌ مِنْ ذِي رَأْيٍ رَشِيدٍ، وَمَا عَلَيْه مَزِيد -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى رَحْمَةً وَاسِعَةً، وَجَمَعَنَا بِهِ في جَنَّاتِ النَّعِيمِ-<sup>[1]</sup>.

القاعِدَةُ الرَّابِعَةُ: ظَاهِرُ النُّصوصِ مَا يَتَبَادَرُ مِنْهَا إِلَى الذِّهْنِ مِنَ المَعَانِي [٢] ...

وقَولُهُ: «مِنْ شَرِّ أَقُوالِ أَهْلِ البِدَعِ» يَعْنِي هُوَ إِذَنْ مُوازٍ لبِدْعَةِ الجَهْمِيَّةِ والمعتزلَةِ والقَدريَّةِ وغيرِهِمْ؛ لأنَّهُ قَالَ: «مِنْ شَرِّ» فهُوَ دَاخِلٌ فِي اسْم التَّفضِيلِ.

[١] مسألَةٌ: قَوْلُ بعضِهِمْ: «أَنْ تُؤمِنَ بِصِفَاتِ اللهِ عَلَى مُرَادِ اللهِ» هَلْ هَذَا مِنَ التَّفويضِ؟

الجَوَابُ: قَولُهُ: عَلَى مُرَادِ اللهِ. هَذَا مِنْ إِثْبَاتِ المَعْنَى؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَرَادَ المَعْنَى، وَهَوَ حَقُّ. وَهَوَ حَقُّ.

[٢] سَبَقَ لَنَا فِي القَاعِدَةِ المَاضِيةِ أَنَّهُ يَجِبُ خَمْلُ النَّصوصِ عَلَى ظَاهرِهَا فِيهَا يَتعلَّقُ بأسمَاءِ اللهِ وصِفَاتِهِ وفِيهَا يتعلَّقُ بالأحكامِ العملِيَّةِ؛ لأَنَّ القُرآنَ نَزَلَ باللُّغةِ العربيَّةِ فيَجِبُ أن يُحمَلَ عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ هَذِهِ اللُّغَةُ.

وهَذِهِ القَاعِدَةُ كَالْمَتِمِ للَّتِي قَبَلَهَا، وهِيَ: أَنَّ ظَاهِرَ النَّصوصِ هُو مَا يَتَبَادَرُ مِنْ الْمَعَانِي، وَلَمْ نَقُلْ: إِنَّهُ هُو الَّذِي لَا يَحْتَمِلُ غيرَهُ؛ لأَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ غيرَهُ، لكِنَّ أُوَّلَ مَا يَتَبَادَرُ إِلَى الذِّهْنِ مِنَ المَعْنَى، هَذَا هُو ظَاهِرُ النَّصوصِ؛ ولهَذَا لَوْ عُيرَهُ، لكِنَّ أُوَّلَ مَا يَتَبَادَرُ إِلَى الذِّهْنِ مِنَ المَعْنَى، هَذَا هُو ظَاهِرُ النَّصوصِ؛ ولهَذَا لَوْ قُلْتَ: وَلَا اللَّهُ الْحَيوَانُ اللَّهُ الحَيوَانُ اللَّهُ مِنَ المِثَالِ اللَّهُ فِلْ مِنَ المِثَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ المَثَالِ الثَّانِ الثَّانِ الثَّالِ الثَّانِ الثَّانِ الثَّانِ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ المُولَ اللَّهُ مِنَ المُثَالِ الثَّانِ الثَّانِ الثَّانِ الثَّانِ الثَّانِ الثَّانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ المُثَالِ الثَّانِ الثَّانِ الثَّانِ الثَّانِ الثَّانِ الثَّانِ اللَّانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ المَّالِ الثَّانِ الثَّانِ الثَّانِ الْمَالَ اللَّاسَدَ هُو الحَيوانُ اللُّهُ مَا شَيْخَ الْإسلَامِ النَّانِ الثَّانِ الثَّانِ الثَّانِ اللَّاسَدِ الرَّجُلُ الشَّهُ عَلَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَهُ الْمَالَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّ

وهُوَ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ السِّيَاقِ ومَا يُضَافُ إِلَيْهِ الكَلَامُ [١]، فالكَلِمَةُ الوَاحِدَةُ يَكُونُ لَمَا مَعْنَى فِي سِيَاقٍ، ومَعْنَى آخَرُ في سِيَاقٍ [٢]، وتَركِيبُ الكَلَامِ يُفيدُ معْنَى عَلَى وَجْهِ، ومعْنَى آخَرَ عَلَى وَجْهِ [٢].

"إِنَّهُ لَا مَجَازَ فِي اللُّغَةِ" (١)؛ لأَنَّ المَجَازَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ قرينَةٍ، هَذِهِ القَرينَةُ تَجَعَلُهُ حقيقةً فِي سِيَاقِهِ، بحَيْثُ لَوْ أَرَادَ الإنسَانُ أَنْ يَصِرِفَهُ عَمَّا يَقْتَضِيهِ السِّياقُ لَمْ يَتمَكَّنْ، وبهَذَا نَعِرفُ أَنَّ كَلَامَ شيخِ الإسلَامِ ابْنِ تيمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ لَيْسَ مِنَ المُحَالِ، كَمَا ادَّعَاهُ بعضُهُمْ وقَالَ: إِنَّ اللَّغَةَ العربيَّةَ فِيهَا أَشيَاءُ مَجَازِيَّةٌ لا بُدَّ. فنَقُولُ: هَذِهِ الأشيَاءُ المجازيَّةُ لَا بُدَّ فَوَالَ: إِنَّ اللَّغَةَ العربيَّةَ فِيهَا أَشيَاءُ مَجَازِيَّةٌ لا بُدَّ. فنَقُولُ: هَذِهِ الأشيَاءُ المجازيَّةُ لَا بُدَّ هَا مِنْ قَرِينَةٍ، هَذِهِ القَرينَةُ تَجَعَلُ الكَلَامَ في سِيَاقِهِ حقيقَةً، بحَيْثُ لَوْ أَرَادَ الإِنسَانُ أَنْ يَصِرفَهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مَا تَمَكَّنَ، إِذَنْ: ظَاهِرُ الكَلَامِ هُو مَا يَتَبَادَرُ إِلَى الذَّهْنِ مِنَ المُعَانِي.

[١] كَمَا سَيَأْتِي فِي الأَمْثِلَةِ.

[٢] وهِيَ كَلِمَةٌ واحِدَةٌ.

[٣] فإذَا جَاءَنِي طَالِبُ عِلْمٍ كَبِيرٌ مثلًا وَقَالَ: أُريدُ كُتُبًا. فقُلْتُ لوَكِيلِي عَلَى المخْزَنِ: أَعْطِهِ مَا يَلِيقُ بِهِ. وعنْدِي مِنَ الكُتُبِ الكِبَارِ والصِّغَارِ؟ فإنَّهُ سيُعطِيهِ مِنَ الكَبَارِ الطَّنِ وَقَالَ: أُريدُ كُتُبًا. فقُلْتُ الكِبَارِ لأَنَّهُ طَالِبُ عِلْمٍ، وجَاءَنِي وَاحِدٌ صَغِيرُ السِّنِ وَقَالَ: أُريدُ كُتُبًا. فقُلْتُ لؤكِيلِ: أَعْطِهِ مَا يَلِيقُ بِهِ، فإنَّهُ يُعطِيهِ الأشيَاءَ الصَّغيرَة، وَهُو مَا يَلِيقُ بِهِ؛ فانظُرْ إِلَى كَلِمَةِ: (مَا يَلِيقُ بِهِ)، لفظُهَا وَاحِدٌ، لَكِنِ اختَلَفَتْ بحسبِ مَا أُضِيفَتْ إِلَيْهِ؛ لأَنَّ كَلِمَةِ: (مَا يَلِيقُ بِهِ)، لفظُهَا وَاحِدٌ، لَكِنِ اختَلَفَتْ بحسبِ مَا أُضِيفَتْ إِلَيْهِ؛ لأَنَّ السِّيَاقِ؛ لأَنَّ السِّيَاقَ وَاحِدٌ، وَهُو: الَّذِي يَلِيقُ بَهَذَا لَا بَحَسَبِ السِّيَاقِ؛ لأَنَّ السِّيَاقَ وَاحِدٌ، وَهُو:

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٧/ ٩١)؛ وانظر: الإيهان الكبير (ص:٨٣، وما بعدها) ط. المكتب الإسلامي.

فلفْظُ (القَريةِ)، مَثَلًا يُرَادُ بِهِ القَومُ تَارَةً، ومَسَاكِنُ القَوم تَارَةً أُخَرَى [١].

فمِنَ الأُوَّلِ<sup>[۱]</sup>: قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِن مِن قَرْبَةٍ إِلَّا خَنُ مُهْلِكُوهَا قَبَّلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ [الإسراء: ٨٥] [٦].

«أَعْطِهِ مَا يَلِيقُ بِهِ» بَلْ «بحَسَبِ مَا أُضِيفَتْ إِلَيْهِ»، فصَارَتِ الكَلِمَةُ الوَاحِدَةُ يختَلِفُ مَعْنَاهَا.

والتَّركِيبُ كَذَلِكَ يَختَلِفُ معنَاهُ مِنْ تَركِيبٍ إِلَى آخَرَ، كُلُّ شَيْءٍ فِي الوَاقِعِ يَعْتَمِدُ عَلَى القَرينَةِ، حتَّى إِنَّ الَّذِينَ يَعبُرُونَ الرُّؤيَا تُعرَضُ عَلَيْهِمْ رُوَّى بصُورَةِ وَاحِدةٍ فَيُفسِّرُونَهَا عَلَى وَجْهٍ آخَرَ باعْتِبَارِ رَاءٍ آخَرَ؛ بحسبِ فَيُفسِّرُونَهَا عَلَى وَجْهٍ آخَرَ باعْتِبَارِ رَاءٍ آخَرَ؛ بحسبِ حَالِ الرَّائِي؛ ولهَذَا يُخطِئُ مَنْ يَعْتَمِدُ عَلَى الكُتُبِ المُؤلَّفَةِ فِي تَعْبِيرِ الرُّؤيَا؛ لأَنَّهُ لَا بُدَّ حَالِ الرَّائِي؛ ولهَذَا يُخطِئُ مَنْ يَعْتَمِدُ عَلَى الكُتُبِ المُؤلَّفَةِ فِي تَعْبِيرِ الرُّؤيَا؛ لأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يُحْبِرُ الرُّؤيَا عَلَى هَذَا الوَجْهِ المُعيَّنِ.

[1] نَفْسُ القَريَةِ يُرَادُ بِهَا القَومُ -أَيْ: نَفْسُ القَوْمِ-، ويُرَادُ بِهَا مساكِنُ القَوْمِ حَسبَ السِّيَاقِ.

[٢] الَّذِي يُرَادُ بِهِ القَوْمُ.

[٣] أَيْ: مَا مِنْ قَرِيَةٍ تُكذِّبُ الرُّسلَ إِلَّا قُضِيَ عَلَيْهَا؛ إِمَّا بِالْهَلَاكِ والمَحْقِ، أَوْ بِالْعَذَابِ الشَّدِيدِ الَّذِي يَكُونُ بِالحُرُوبِ والمُخَاوِفِ وغيرِ ذَلِكَ، وهَذِهِ لَا شَكَّ أَوْ بِالْعَذَابِ الشَّدِيدِ الَّذِي يَكُونُ بِالحُرُوبِ والمُخَاوِفِ وغيرِ ذَلِكَ، وهَذِهِ لَا شَكَّ أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ الْقَوْمُ لَيْسَتِ القَريَةَ؛ لأَنَّ القُرَى الَّتِي هِيَ المسَاكِنُ لَا تُعذَّبُ، بَلِ اللَّذِي يُعذَّبُ هُوَ السَّاكِنُ لَا تُعذَّبُ، بَلِ اللَّذِي يُعذَّبُ هُوَ السَّاكِنُ.

كَذَلِكَ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَرْبَيَةٍ أَهْلَكُنْهَا وَهِى ظَالِمَةٌ فَهِى خَاوِيَةٌ عَلَى عَرُوبَةً عَرُوبَ أَعَالَهُ وَمُ عَالَمُ اللهِ عَرُوبَ أَلَا اللهِ عَرُوبَ اللهِ عَرَادُ اللهِ عَرْبُ اللهِ عَرْبُهُ اللهِ عَرْبُهُ اللهِ عَرْبُ اللهِ عَرْبُ اللهِ عَرْبُ اللهِ عَرْبُ اللهِ عَرَادُ اللهِ عَنْ عَرُوبَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

ومِنَ الثَّانِي: قَولُهُ تَعَالَى عَنِ الملائِكَةِ ضَيْفِ إبراهِيمَ: ﴿إِنَّا مُهْلِكُوَّا أَهْلِ هَـٰذِهِ الْفَرْبِيةِ ﴾ [العنكبوت:٣١].

وتقُولُ: صَنَعْتُ هَذَا بِيَدِي [<sup>٢]</sup>، فَلَا تَكُونُ اليَدُ كاليَدِ فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ [ص:٧٥]؛ لأَنَّ اليَدَ فِي المِثَالِ أُضيفَتْ إِلَى المَخْلُوقِ، فتكُونُ مُناسِبَةً لَوَاً،

لأَنَّ مسَاكِنَ القَوْمِ لَا تُوصَفُ بهَذَا الوَصْفِ؛ لِذَا لَوْ قَالَ قَائِلٌ: المُرادُ بالقَريَةِ هُنَا المَسَاكِنُ لَقُلْنَا: إِنَّ اللَّفْظَ يأبَاهُ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ، إذِ المسَاكِنُ لَا تَكُونُ ظَالِمَةً.

ومِنْ ذَلِكَ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَسْئَلِ ٱلْفَرْيَةَ ﴾ فَكُلُّ إِنسَانٍ يَعْرِفُ أَنَّهُ لَا يُمكِنُ لَا يُمكِنُ لَا يُعَقِّرُ إِنسَانٍ يَعْرِفُ أَنَّهُ لَا يُمكِنُ لَا يَعْقُوبَ أَنْ يَقُولُوا لأبِيهِمُ: اسأَلِ القَريَةَ –أي: الجُدْرَانَ– فإِذَنْ: هِيَ حقيقَةٌ فِي سُؤَالِ أَهْلِ القَريَةِ.

[1] هُنَا لَا يُمكِنُ أَنْ تَقُولَ: إِنَّ الْمُرادَ بِالقَرِيةِ هُوَ السَّاكِنُ وَلَوْ السَّاكِنُ وَلَوْ السَّاكِنَ وَلَوْ أَرَادَ الإِنسَانُ السَّاكِنَ إِلَى القَرِيَةِ. إِذَنِ: المُرادُ بِالقَرِيَةِ هُنَا المسَاكِنُ دُونَ السَّاكِنِ، ولَوْ أَرَادَ الإِنسَانُ أَنْ يَقُولَ: إِنَّ الْمُرادَ بِهَا السَّاكِنُ. قُلْنَا: إِنَّهُ لَا يَسْتَقِيمُ الكَلَامُ؛ لأَنَّهُ حينَئِدٍ يكُونُ الكَلامُ: إِنَّا مُهلِكُو أَهْلِ أَهْلِ. وهَذَا لَا يَستَقِيمُ؛ فتَبيَّنَ الآنَ أَنَّ ظَاهِرَ الكَلامِ يختَلِفُ الكَلامُ: إِنَّا مُهلِكُو أَهْلِ أَهْلِ. وهَذَا لَا يَستَقِيمُ؛ فتَبيَّنَ الآنَ أَنَّ ظَاهِرَ الكَلامِ يختَلِفُ الكَلامُ: إِنَّا مُهلِكُو أَهْلِ أَهْلِ. وهَذَا لَا يَستَقِيمُ؛ فتبيَّنَ الآنَ أَنَّ ظَاهِرَ الكَلامِ يختَلِفُ بِحَسبِ السِّيَاقِ والقَرَائِنِ، وأَنَّ الكَلِمَةَ فِي سِيَاقِهَا وقَرائِنِهَا حقيقَةٌ فِيهِ؛ لِوُجُودِ القَرائِنِةِ عَنِ المَعْنَى الأَوَّلِ.

[٢] يَعْنِي: إنسَانٌ صَنَعَ لَهُ كرسيًّا بيَدَيْهِ يقُولُ: صنَعْتُ هَذَا الكُرسيَّ بيَدِيَّ. [٣] لأَنَّ الإضَافَةَ تُعيِّنُ المُرادَ، فَلَا تَظُنَّ أَنَّكَ إِذَا قُلْتَ: صَنَعْتُ هَذَا بيَدَيَّ. أَلَّمَا كَقَـولِهِ تَعَالَى عَنْ نفسِهِ: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ مَعَ أَنَّ التَّركِيبَ وَاحِدٌ، لكِنَّ بينَهُهَا

وفي الآيَةِ<sup>[۱]</sup> أَضُيفَتْ إِلَى الحَالِقِ فَتَكُونُ لَائِقَةً بِهِ، فَلَا أَحَدَ سَلِيمَ الفِطْرَةِ صَرِيحَ العَقْلِ يَعتَقِدُ أَنَّ يَدَ الحَالِقِ كَيَدِ المَحْلُوقِ أَوْ بالعَكْسِ<sup>[۱]</sup>.

فَرْقًا؛ لأَنَّ اليَدَ فِي الأَوَّلِ أُضيفَتْ إِلَى الإنسَانِ المخلُوقِ، وفِي الثَّانِي إِلَى الرَّبِّ الخَالِقِ؛ ولهَذَا قَالَ: «اليَدُ فِي المِثَالِ أُضِيفَتْ إِلَى المخلُوقِ فتكُونُ مُناسبَةً لَهُ»، أَيْ: تكُونُ مُناسبَةً للمَخلُوقِ.

[١] ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى ﴾.

[٢] الفَرقُ بَيْنَ هَذَا المِثَالِ والمثَالِ السَّابِقِ فِي قَولِهِ: القَرية. واضِحٌ؛ لأَنَّ القَرية عَلَى ضَفَة عَلَى نَفْسِ الذَّاتِ، واخْتَلَفَ مَعْنَاهَا بحسبِ السِّيَاقِ، وهَذِهِ -أي: اليَدُ- عَلَى صِفَة فِي الذَّاتِ، واخْتَلَفَ معْنَاهَا بحسبِ الإضَافَةِ، فالمِثَالَانِ بينَهُمَا فَرْقٌ، لكِنَّ معنَاهُمَا وَوَخَدُ؛ بالنَّسبَةِ لكونِ هَذَا حقيقَةً فِي مكانِهِ، وهَذَا حقيقَةً في مكانِهِ، حتَّى قولُهُ تعَالى: ﴿ وَالْخَوفِ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ ﴾ [الإسراء:٢٤]، وهُو أشكلُ مِنْ ﴿ وَسَكِلِ الْقَرْيَةَ ﴾ هذا أيضًا حقيقَةٌ في مكانِهِ، والمعْنى: ذُلَّ لهُما؛ لأَنَّ أَصْلَ الجَنَاحِ للطَّيرَانِ، والطَّيرَانِ، والطَّيرَانُ عُلُو بِهَا ﴿ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلَ مِنَ الرَّحْمَةِ.

فَأَنْتَ إِذَا أَخَذْتَ بَهَذَا سَهُلَ عَلَيْكَ جِدًّا الجَوَابُ عَمَّا يُورِدُهُ القَائِلُونَ بأَنَّ القُرآنَ فِيهِ مِجَازٌ أَوِ اللَّغَةَ فيهَا مِجَازٌ.

وفي قَولِ القَائِلِ<sup>(١)</sup>: وَإِذَا المَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا

أَلْفَيْتَ كُلَّ غَيِمَةٍ لَا تَنْفَعُ

<sup>(</sup>١) البيت لأبي ذؤيب الهذلي، ينظر: «ديوان الهذليين» (١/ ٣).

ونقُولُ: «مَا عنْدَكَ إِلَّا زَيدٌ»، وَ«مَا زَيْدٌ إِلَّا عِنْدَكَ»، فتُفِيدُ الجُملَةُ الثَّانيَةُ معْنَى غَيرَ مَا تُفيدُهُ الأُولَى مَعَ التِّحادِ الكلِهَاتِ، لكِنِ اختَلَفَ التَّركِيبُ فتَغيَّرَ المَعْنَى بِهِ [1].

هَلْ أَحَدٌ يَتصوَّرُ أَنَّ الموتَ سَبُعٌ ؟ لَا أَحَدَ يَعتَقِدُ هَذَا، بَلْ كُلٌّ يعرِفُ الْمَرَادَ.

وهُنَا يَقُولُ: «فَلَا أَحَدَ سلِيمَ الفِطْرَةِ» وسلِيمُ الفِطْرَةِ: هُوَ الَّذِي بَقِيَ عَلَى مَا فَطَرَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ الحَلْق، لَمْ يُموِّدْهُ أَبُواهُ وَلَمْ يُنصِّرَاهُ، بَلْ هُوَ عَلَى فِطْرَتِهِ «صَريحَ الْعَقْلِ» هُوَ اللَّذِي لَمْ يَشُبْ عَقْلَه شَائِبةُ الشِّرْكِ، أَوِ الشَّبْهَةِ، أَوِ الشَّهوَةِ، بَلْ عَقْلُهُ صَرِيحٌ، لَا غُبَارَ عَلَيْهِ؛ لأَنَّ العَقْلَ الصَّريحَ مَعَ الفِطْرَةِ السَّلميَةِ يَتَّفِقَانِ عَلَى الحَقِّ، فَلَا يُمكِنُ لذِي عَقْلٍ صَرِيحٍ وفطرَةٍ سَلِيمَةٍ أَنْ يَتوهَمَ أَوْ يَتخيَّلَ «أَنَّ يَدَ الخَالِقِ كَيَدِ المَحْلُوقِ».

[1] سَبَقَ أَنْ قُلْنَا: إِنَّ الكلِمةَ الواحِدةَ يَكُونُ لَمَا معْنَى فِي سِياقِ ومعْنَى آخَرَ عَلَى وجْهِ ومَعْنَى آخَرَ عَلَى وجْهِ فَإِذَا قُلْتَ: فِي سِياقِ، وتركِيبُ الكلَامِ يُفيدُ معْنَى عَلَى وَجْهِ ومَعْنَى آخَرَ عَلَى وجْهِ؛ فإِذَا قُلْتَ: «مَا عِنْدَكَ إِلَّا رَيْدٌ» و«مَا زَيدٌ إِلَّا عِنْدَكَ»، فالكَلِمَاتُ واحِدةٌ، والتَّركِيبُ مُحتَلِفٌ فِي النَّرَييبِ فَقَطْ، فالمَعْنَى المُستَفَادُ مِنَ المثَالِ الأَوَّل: «مَا عِنْدَكَ إِلَّا زَيْدٌ» أَنَّهُ لَا يُوجَدُ النَّرَييبِ فَقَطْ، فالمَعْنَى المُستَفَادُ مِنَ المثَالِ الأَوَّل: «مَا عِنْدَكَ إِلَّا زَيْدٌ» أَنَّهُ لَا يُوجَدُ أَنْ يكُونَ فِي مكانٍ آخَرَ، فالحَصْرُ أَنْ يكُونَ فِي مكانٍ آخَرَ، فالحَصْرُ المَاكِثِ فِي المكانِ، وتَقُولُ: «مَا زَيْدٌ إِلَّا عِنْدَكَ» فحصَرْتَ زيدًا في المكانِ، وأَنُو لَى مكانٍ آخَرُ، ولكِنْ قَدْ يُوجَدُ أُنَاسٌ آخَرُونَ عِنْدَ وَلَكِنْ قَدْ يُوجَدُ أُنَاسٌ آخَرُونَ عِنْدَ وَالْحَصْرُ الأَوْلُ فِي المكانِ، والحَصْرُ الأَوْلُ في المكانِ والحَصْرُ الأَوْلُ في المكانِ الخَوْرُ أَنْ يكُونَ قَدْ يُوجَدُ أُنَاسٌ آخَرُونَ عِنْدَ المُحْورُ المُعْنَى عِيرَ مَا تُفيدُهُ الأُولَى، مَعَ الْحُورُ الكَلِمَاتِ؛ المُحْورُ المَعْنَى فِي المكانِ؛ فتُفيدُ الجُملَةُ الثَّانِيةُ مَعْنَى غيرَ مَا تُفيدُهُ الأُولَى، مَعَ الْحُورُ الكَلِمَاتِ؛ للكَلِمَاتِ؛ للكَلِمْ التَّرْكِيبُ، فتَغَيَّر المَعْنَى بهِ.

مسأَلَةٌ: الَّذِينَ نَفَوُا المجَازَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، هَلْ نَفَوهُ مُطْلَقًا أَمْ مِنْهُمْ مَنْ نَفَاهُ فِي القُرآنِ فَقَطْ؟

الجَوَابُ: هُمُ انقسَمُوا، فمِنْهُم مَنْ نَفَاهُ في القُرآنِ فَقَطْ؛ كالشَّيخِ الشَّنقيطيُّ رَحِمَهُ اللَّهِ الْفَرآنِ وَمِنْهُمْ مَنْ نَفَاهُ مُطلَقًا كَشَيْخِ الإسلَامِ ابْنِ تيميَّةَ وابْنِ القَيِّمِ وغَيرِهِمَا (٢)؛ وعِنْهُمْ مَنْ نَفَاهُ مُطلَقًا كَشَيْخِ الإسلَامِ ابْنِ تيميَّةَ وابْنِ القَيِّمِ وغَيرِهِمَا (٢)؛ وعِلَّةُ الشَّيخِ الشِّنقيطيِّ رَحَمَهُ اللَّهُ فِي نَفْيِ أَنْ يكُونَ في القُرآنِ مَجَازٌ، بأَنَّ المجَازَ يَصِحُّ نَفْيُهُ؛ وَقَالَ: لَيْسَ فِي القُرآنِ مَا يصِحُّ نَفْيُهُ.

لكِنَّ كَلَامِ شَيْخِ الإسلَامِ رَحَمَهُ أَللَهُ أَقْعَدُ وأَبِيَنُ وأُوضَحُ، وهُوَ -أَيْ: شَيْخُ الإسلَامِ - يقُولُ رَحَمَهُ أَللَهُ: الأَلفَاظُ قُوالِبُ للمعَانِي، فإذَا تعيَّنَ أَنْ يكُونَ المعْنَى كَذَا وكَذَا فِي هَذَا اللَّفظِ فهُوَ حقيقَةٌ ونَنْتَهِي. والكَلَامُ مبسُوطٌ بسْطًا كَامِلًا في (مُحتصر الصَّواعقِ المُرسلَةِ) (٣).

مسألَةٌ: القائِلُونَ بإثبَاتِ المجَازِ يقُولُونَ: لَـمْ يَسْبِقْ إِلَى نَفْيِ المَجَازِ إِلَّا شيخُ الإسلَام وتلمِيذُهُ ابْنُ القَيِّم رَحِمَهُمَااللَّهُ؟

الجوابُ: نقُولُ لَمَّمْ: وتَقْسِيمُ الكَلَامِ إِلَى حقيقَةٍ ومِجَازٍ لَمْ يُعرَفْ فِي عَهْدِ الصَّحَابَةِ رَضَالِيَهُ عَنْفُو، والتَّابِعِينَ لَمَّمْ بإحسَانٍ؛ لأَنَّ تَقْسِيمَ الكَلَامِ إِلَى حقيقَةٍ وإِلَى مَجَازٍ حَدَثَ مُتَاخِّرًا، حتَّى إِنَّهُ ذَكَرُوا عَنِ الإمَامِ أَحْمَدَ رَحْمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ أَثْبُتَ المَجَازَ لَمَّا قَالَ رَحْمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ أَنْبُتَ المَجَازَ لَمَّا قَالَ رَحْمَهُ اللَّهُ فِي قُولِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا غَنْنُ ﴾ وما أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الضَّمَاثِرِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الجَمْعِ

<sup>(</sup>١) انظر: أضواء البيان (رسالة منع جواز المجاز) (٨/ ١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي (٧/ ٩١)، مختصر الصواعق المرسلة (ص: ٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) مختصر الصواعق المرسلة (ص:٢٨٢).

## وقَدِ انقسَمَ النَّاسُ فِيهِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقسَامٍ [1]:

وَهُوَ وَاحِدٌ عَنَّوَيَلَ: «هَذَا مِنْ مِجَازِ اللَّغةِ» (١)؛ فظنُّوا أنَّ الإمَامَ أَحَمَدَ أثْبَتَ المَجَاز، لكِنْ أَجَابَ عَنْ ذَلِكَ شَيْخُ الإسلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ وقَالَ: مَعْنَى قولِهِ: مِنْ مِجَازِ اللَّغةِ. أَيْ: مَمَّا يَجُانُ هُ اللَّغةِ أَنْ يُعبِّرَ الإنسَانُ المعظِّمُ نفسَهُ بتعبِير الجَمْع (١).

[1] كلمَةُ: "إِذَا تَقَرَّرَ» أو "إِذَا كَانَ هَذَا» أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ تُوجَدُ فِي كَلَامِ الْعُلْمَاءِ رَحْهُ اللّهُ كَثْيَرًا، وليْسَ المعنَى الشَّرطَ، بلِ المعْنَى التَّقريرُ، يَعْنِي: أَنَّهُ ثَبَتَ، فَيَتُوعُ عَلَيْهِ كَذَا، ولَيْسَ المَعْنَى أَنَّ العَالِمَ الَّذِي تَكلَّمَ أَوْ كَتَبَ يُريدُ (إِنْ ثَبَتَ)؛ لأَنَّ بَعْضَ النَّاسِ فِي الجِدَالِ -أَوْ فِي المُجادَلَةِ - يَعْتَرِضُ فَيَقُولُ مثلًا: إِنَّ المُؤلِّفَ يَقُولُ: بَعْضَ النَّاسِ فِي الجِدَالِ -أَوْ فِي المُجادَلَةِ - يَعْتَرِضُ فَيقُولُ مثلًا: إِنَّ المُؤلِّفَ يَقُولُ: إِنَّ قُولَ المُؤلِّفِ: "إِذَا ثَبَتَ» يَعْنِي: إِذَا ثَبَتَ، وَهَذَا يُوجَدُ كَثِيرًا فِي كَلَامِ شَيخِ الإسلَامِ ابْنِ تيمِيَّةَ وابْنِ القَيِّمِ التَّقريرَ وَأَنَّهُ ثَابِتٌ، وَهَذَا يُوجَدُ كَثِيرًا فِي كَلامِ شَيخِ الإسلَامِ ابْنِ تيمِيَّةَ وابْنِ القَيِّمِ وَهَذَا يُوجَدُ فِي كَلَامٍ غيرِهِمَا، لكِنْ يَجِبُ أَنْ لَا نَعْتَرَ بَمَنْ يُلَبِّسُ عَلَيْنَا ويقُولُ : إِذَا تَقَرَّرَ بَمَنْ يُلَبِّسُ عَلَيْنَا ويقُولُ : إِذَا تَقَرَّرَ » هَلْ مَعْنَى ذَلِكَ أَنْنَا الْقَلِمُ اللّهَ فَيْ أَنْ لَا نَعْتَى اللّهُ لَكُ اللّهُ اللّهُ لَيْ اللّهُ الْآنَ لَمُ الْهُ قَدْ كَانَ وَأَنّهُ قَدْ ثَبَتَ، هُنَا اللّهَ لُونَ الْمَا اللّهُ مَعْنَى ذَلِكَ أَنْنَا اللّهُ اللّهُ الْآنَ لَمُ الْهُ الْآنَ لَمُ الْهَالَةُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُؤْلُ : "إِذَا تَقَرَّرَ ؟ لَا المَعْنَى أَنْنَا الْقَرِّرُ أَنْ هَذَا ثَبَتَ اللّهُ الْمُعْنَى ذَلِكَ أَنْنَا اللّهُ الْمُا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّه

[٢] هَذَا الظَّاهِرُ انْقَسَمَ النَّاسُ فِيهِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ.

<sup>(</sup>١) الرد على الجهمية للإمام أحمد رَحْمَهُ أَللَّهُ (ص:٩٢).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى (٧/ ٨٩). وانظر: في الكلام على المجاز موسعًا شرح نظم الورقات، لشيخنا رَحِمَهُ أللَّهُ (ص:٦٣ -٧٧)، وشرح مختصر التحرير لشيخنا رَحِمَهُ أللَّهُ (ص:٦٣ - ١٦٨).

القِسْمُ الأوَّلُ: مَنْ جَعَلُوا الظَّاهِرَ الْمُتبادِرَ مِنْهَا مَعنَى حَقَّا يَلِيقُ باللهِ عَنَّقَجَلَ، وأَبْقُوا دَلَالَتَهَا عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ وَأَبْقُوا دَلَالَتَهَا عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ وَأَصْحَابُهُ، والَّذِينَ لَا يَصدُقُ لَقَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ إلَّا علَيْهِمُ [1].

[١] قَولُهُ: «الَّذِينَ لَا يَصْدُقُ لَقَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ إِلَّا عَلَيْهِمْ»، لقَبُ «أهْلِ السُّنَّةِ»؛ لأنَّهُمْ تَمَسَّكُوا بالسُّنَّةِ و«الجَمَاعَةِ»؛ لأنَّهُمُ اجْتَمَعُوا علَيْهَا، فهُوَ لَا يَصِدُقُ إِلَّا عَلَى هَؤُلاءِ، وأمَّا مَنْ قَالَ: إِنَّ الْمُرادَ بِالْجَهَاعَةِ هُنَا: جَمَاعَةُ الإمَامَةِ، فأهْلُ السُّنَّةِ والجَّمَاعَةِ يَعْنِي: الَّذِينَ تَحْتَ إمَام وَاحِدٍ؛ فَهَذَا كَذِبٌ عَلَى اللُّغةِ، بَلِ المُرادُ بالجَمَاعَةِ الاجتِمَاعُ، هَذَا الأصْلُ فِي لَفْظِ الجَمَاعَةِ، كَمَا قَالَ شَيْخُ الإسلَام فِي (الوَاسطيَّة)(١) الجَمَاعَةُ في الأصلِ اسمٌ للاجتِمَاع، فيكُونُ معْنَى (أهل السُّنَّةِ): أَيْ: أَهْلِ السُّنَّةِ والاجْتِهَاعِ عَلَى السُّنَّةِ، وبهَذَا نَعرِفُ أَنَّ الْمُفوِّضِينَ والْمُؤوِّلِينَ لَا يَصدُقُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ، مَعَ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْمُتَأَخِّرينَ يَرونَ أَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ يَنْحَصِرُونَ فِي الْمُفَوِّضَةِ والْمُؤوِّلَةِ، ولكنَّنَا نَقُولُ وبمِلءِ أَفْوَاهِنَا: إنَّ الْمُفَوِّضَةَ والْمؤوِّلَةَ لَا يَصدُقُ عَلَيْهِمْ هَذَا اللَّقَبُ؛ لأَنَّنَا نَعلَمُ أنَّ سُنَّةَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وسُنَّةَ أصحَابِه هُوَ إبِهَاءُ النُّصوصِ عَلَى ظَاهِرِهَا، عَلَى مَا يَلِيقُ بِاللهِ عَزَّوَجَلً، والْمُؤوِّلَةُ يُحرِّفُونَها عَنْ ظَاهِرِهَا، ونعلَمُ أيضًا أنَّ سُنَّةَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ وأصحَابِهِ أنَّ لهَذِهِ النُّصوص مَعْنَى يَلِيقُ باللهِ، والمُفوِّضَةُ يقُولُونَ: لَا مَعْنَى لَهَا. أَوْ عَلَى الأَقَلِّ يقُولُونَ: لَا نَعْلَمُ لَهَا مَعْنَى.

فَالْحَاصِلُ: أَنَّ لَقَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَهَاعَةِ نَأْبَى أَنْ يَنْطَبِقَ إِلَّا عَلَى مَذْهَبِ السَّلَفِ فَقَط الَّذِينَ يُجُرُونَ النُّصوصَ على ظَاهِرِهَا عَلَى مَعْنَى يَلِيقُ بِاللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ،

<sup>(</sup>١) انظر: شرح العقيدة الواسطية لفضيلة شيخنا رَحِمَهُ ٱللَّهُ (٢/ ٣٢٣).

ونقُولُ:

## وَكُلُّ يَدَّعِي وَصْلًا لِلَيْلَى وَلَيْلَ لَا تُقِرُّ لَهُمْ بَذَاكَا

هَاتُوا برهَانَكُمْ، وتَفضَّلُوا عَلَى مَائِدَةِ الْمُناقَشَةِ، أَيْنَ السُّنَّةُ مِنْ قَوْم يُخَالِفُونَ سُنَّةَ الرَّسُولِ ﷺ وأصحَابِهِ رَضَالِلنَّعَنْهُمْ؟! غَيرُ موجُودةٍ، فإِذَا كَانَ هَؤُلَاءً الْمُفرِّضَةُ يُخَالِفُونَ طَرِيقَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وأصحَابِهِ ؛ لأنَّ النَّبيُّ وأصحَابَهُ يُقرُّون باللَّفْظِ والمَعْنَى، وهَوْلًاءِ يُقرُّونَ باللَّفْظِ، ولَا يُقرُّونَ بالمعْنَى؛ وأَيْنَ السُّنَّةُ والجَمَاعَةُ مِنْ قَوْم يُحِرِّفُونَ الكَلَامَ عَنْ مَواضِعِهِ، ويقُولُونَ: ليسَ الْمُرادُ بِهَا ظَاهِرَهَا. مَعَ أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ وأصحَابَهُ سُنَّتُهُمْ أَنْ تُجرَى السُّنَّةُ عَلَى ظَاهِرِهَا؟! ولكنَّنَا نَقُولُ: هَؤَلَاءِ الَّذِينَ سَلَكُوا مَذَهَبَ التَّفويضِ أو مَذَهَبَ التَّأُويلِ إِذَا كَانَ هَذَا هُوَ مُؤدَّى اجْتِهَادِهِمْ، وهُمْ يُريدُونَ الحَقَّ، ولكِنْ لَمْ يُوفَّقُوا لإصَابَتِهِ، فإنَّ اللهَ تعَالَى يَعفُو عَنْهُمْ؛ لأنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ جَعَلَ لَمِنِ اجتَهَدَ فأَخْطَأَ أَجِرًا وَاحِدًا، ولَمِن اجتَهَدَ وأَصَابَ أَجْرَينِ، فنَحْنُ نُخطِّئُهم ونَقُولُ: أخطأتُمْ ولَمْ تُصيبُوا. أمَّا منْ حَيثُ الإثْم فَنَنْظُرُ؛ فَمَنَ طَلَبَ الحَقُّ وصَدَقَ في طَلَبِهِ، واجْتَهَدَ فِي الوُّصُول إلَيْهِ، فإنَّنَا لَا نُؤثِّمُهُ، لكنَّنَا نُضلِّلُه في رَأيهِ، لَا نُضلِّلُه في مسلكِهِ ومنهجِهِ، لكِنْ نضلِّلُه في رأيهِ، أمًّا مَنْ عَلِمْنَا أَنَّهُ مُنازِعٌ مُكابِرٌ لَا يُريدُ الحَقّ، وإنَّهَا يُريدُ نَصْرَ رأيهِ، ونَصْرَ مَتبوعِيهِ، فإنَّنَا نُضلِّلُهُ ونُخطِّئُهُ ونُؤثِّمُه أيضًا؛ لأَنَّ هَذَا لَيْسَ بمُجتَهدٍ وهَذَا هُوَ الميزَانُ القِسْطُ، ونحْنُ لا نظْلِمُ أَحَدًا على حِسَابِ دِينِنَا، أَوْ عَلَى حِسَابِ مَا يجِبُ علينَا مِنَ العَدْلِ، إِنَّمَا نَقُولُ: العَدْلُ شرعُ اللهِ، فإذَا تَمَسَّكَ به أَحَدٌ وأدَّى مَا يجِبُ عَلَيْهِ فليسَ بآثِمٍ. وقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ عَبْدِ البرِّ اللهِّ اللهِّ السُّنَّةِ مُجمِعُونَ عَلَى السُّنَّةِ ، واللهِ السُّنَّةِ ، والإيهَان بِهَا اللهُ اللهُ الإقرَارِ بالصِّفَاتِ الوَاردَةِ كُلِّها في القُرآنِ الكَرِيمِ والسُّنَّةِ، والإيهَان بِهَا اللهُ وَحَمْلِهَا عَلَى الحَقِيقَةِ لَا عَلَى المَجَازِ، إلَّا أنَّهُم لَا يُكَيِّفُونَ شيئًا من ذَلِكَ، ولا يَحُدُّون فيه صِفَةً محصُورَةً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المَجَازِ، إلَّا أنَّهُم لَا يُكَيِّفُونَ شيئًا من ذَلِكَ، ولا يَحُدُّون فيه صِفَةً محصُورَةً اللهُ الل

وقَالَ القَاضِي أَبُو يَعلَى في كِتَابِ (إبطَال التَّأُويل): «لَا يَجُوزُ ردُّ هَذِهِ الأَخْبَارِ، ولَا التَّشَاغُلُ بتَأْويلِهَا، والوَاجِبُ حَمْلُهَا عَلَى ظَاهِرِهَا، وأنَّهَا صِفَاتُ اللهِ، لَا تُشْبِهُ صِفَاتِ سَائِر المَوصُوفينَ بِهَا مِنَ الخَلْقِ، ولَا يُعتَقَدُ التَّشبِيهُ فِيهَا،....

وأَهْلُ السُّنَّة والجَهَاعَةِ جَعَلُوا المُتبادِرَ مِنَ النُّصُوصِ هُوَ المَعْنَى الحقيقِيَّ اللَّائقَ باللهِ، وقَالُوا: إِنَّ هَذَا المعْنَى حَقُّ عَلَى حقيقَتِهِ، لكنَّهُ لَائِقٌ باللهِ. فَفِي قولِهِمْ: "إِنَّهُ حَقُّ عَلَى حقيقَتِهِ، لكنَّهُ لَائِقٌ باللهِ. فَفِي قولِهِمْ: "إِنَّهُ حَقُّ عَلَى المُمثَّلَةِ الَّذِينَ عَلَى المُمثَّلَةِ الَّذِينَ جَعَلُوهُ مُماثِلًا للمخْلُوقِ. جَعَلُوهُ مُماثِلًا للمخْلُوقِ.

[1] أَيْ: أَجَمَعُوا عَلَى الأُخْذِ بِظَاهِرِ النُّصوصِ، وأَنَّهُ حَقُّ عَلَى حقيقَتِهِ، وأَنَّهُ هُوَ اللَّائقُ بِاللهِ عَزَقِجَلَ، كَمَا نقَلَهُ ابْنُ عبدِ البرِّ رَحَمُهُ اللهُ «فقَالَ: أَهْلُ السُّنَّةِ مُجمِعُونَ عَلَى الإقرَارِ بِالصِّفَاتِ الوارِدَةِ كُلِّهَا فِي القُرآنِ الكَرِيم والسُّنَّةِ والإيمَانِ بِهَا»

[٢] يَعْنِي: مُجمِعُونَ عَلَى الإقْرَارِ والإيمَانِ.

[٣] وهَذَا إِجَاعٌ أَخْبَرَ بِهِ مَنْ هُوَ مَّنْ يَتَتَبَّعُ كَلَامَ أَهْلِ العِلْمِ، ويَطَّلِعُ على خِلَافِهِمْ فيَقُولُ: أَجْمَعُوا عَلَى هَذَا.

<sup>(</sup>١) التمهيد لابن عبد البر (٧/ ١٤٥).

لَكِنْ عَلَى مَا رُوِيَ عَنِ الْإِمَامِ أَحَدَ وسَائِرِ الْأَئِمَّةِ» اهـ[1]. نُقِلَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبْدِ البرِّ والقَاضِي شَيخُ الْإِسلَامِ ابنُ تيميَّةَ في الفَتْوَى الحمَويَّةِ ص٨٧-٨٩ ج٥ من مجمُوع الفَتَاوى لابْنِ القَاسِم.

وهَذَا<sup>[1]</sup> هُوَ المذهَبُ الصَّحِيحُ، والطَّريقُ القَويمُ الحَكِيمُ، وذَلِكَ لوجْهَينِ: الأُوَّلُ: أَنَّهُ تطبيقٌ تَامُّ لِـمَا دلَّ عليه الكِتَابُ والسُّنَّةُ مِنْ وُجُوبِ الأُخْذِ بِمَا جَاءَ فيهِمَا مِنْ أَسَمَاءِ اللهِ وصفَاتِهِ كَمَا يعلَمُ ذَلِكَ مَنْ تتبَّعَهُ بعِلْمٍ وإنصَافٍ<sup>[7]</sup>.

[١] والَّذِي رُوِيَ أَنَّهُم قَالُوا: «أَمِرُّوهَا كَمَا جَاءَتْ بِلَا كَيْفٍ» وهَذَا يقْتَضِي إبقًاءَ دَلاَلَتِها عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ بدُونِ تَكييفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ؛ لأَنَّهَا لَمْ تَأْتِ للتَّمثِيل، إنَّهَا جَاءَتْ لإثْبَاتِ المَعَانِي اللَّائقَةِ باللهِ تعَالَى.

[٧] أَيْ: إِجرَاءُ النُّصوصِ عَلَى ظَاهِرِهَا اللَّائقَةِ بِاللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ.

[٣] إِذَا تأمَّلْتَ مذهَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ والجُمَاعَةِ وجدْتَهُ هُوَ المُطابِقَ لِمَا دلَّ عَلَيْهِ الكِتَابُ والسُّنَّةُ، وهَذَا دَلِيلٌ حِسِّيُّ؛ لأَنَّ اللهَ تعَالَى لَمْ يَذكُرْ لَنَا أَسَمَاءُهُ ولَا صِفَاتِهِ للجَرَّدِ الخَبَرِ، بَلْ للأَخْذِ بِهَا دلَّتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الأَسَهَاءُ والصِّفَاتُ، والعَمَلِ بمُقتَضَاهَا، ولا يُمكِنُ سِوَى هَذَا؛ وإلَّا لكَانَتْ أَلفَاظًا لَيْسَ لَمَا معْنَى، وكَانَتْ كَلِهَاتٍ جَوفَاءَ.

يَقُولُ: «كَمَا يعْلَمُ ذَلِكَ مَنْ تَتَبَّعَهُ بعِلْم وإنصَافٍ» بعِلْم: ضِدُّهُ الجهْل، إنصَاف: ضِدُّهُ الجَوْرُ؛ وذَلِكَ لأنَّ الإنسَانَ لَا بُدَّ لَهٌ في الحُكمِ بَيْنَ النَّاسِ مِنْ أَمرَينِ: العِلْم والإنْصَاف، فالجَاهِلُ لأ يَجُوزُ أن يَحَكُم؛ لأنَّهُ جَاهِلٌ، والجَائِرُ لَا يُقبَلُ حكمُهُ؛ لأنَّهُ جَائِرٌ، فمَنْ تَتَبَّعَ النَّصوصَ بعِلْم، وجَمَعَ بينها، وأَنْصَفَ فيمَا يَتَدبَّر وفيهَا يقُولُ فإنَّهُ يَعلَمُ عِلْمَ الشَّنَةِ والجَاعَةِ السَّلفِ الصَّالِح.

الثَّاني: أَنْ يُقالَ: إِنَّ الْحَقَّ إِمَّا أَن يَكُونَ فَيَمَا قَالَهُ السَّلَفُ أَو فِيهَا قَالَهُ عَيرُهُمْ اللهُ السَّلَفُ أَو فِيهَا قَالَهُ عَيرُهُمْ اللهَ

إِذَنْ: فَيُشتَرَطُ لَهَذَا التَّبَّعِ أَنْ يَكُونَ بِعِلْم وإنصَافٍ، فإنْ كَانَ بِجَهْلٍ فإنّهُ لَا يُمكِنُ أَن يَعرِفَ أَنَّهُ مُطابِقٌ؛ لأَنَّهُ جَاهِلٌ، والجَاهِلُ كَيْفَ يعْرِفُ أَنَّ هَذَا المذهبَ مُطابِقٌ لِيهَا دلًا علَيْهِ الكِتَابُ والسُّنَّةُ؟ وإنْ كَانَ بِغَيرِ إنصَافٍ فإنَّهُ سيُكَابرُ ويقُولُ: مَثَلًا مُ يدُلَّ عَلَيْهِ الكِتَابُ والسُّنَّةُ. أَنتُمْ تقُولُونَ: إنَّ للهِ وَجْهًا. والقُرآنُ يقُولُ: هَذَا لَمْ يَدُلُ عَلَيْهِ الكِتَابُ والسُّنَّةُ أَنتُمْ أَنَّ للهِ وَجْهًا فَقَدْ أَنبَتُمْ أَنَّ للهُ مَثِيلًا، وهَذَا المُكَابِرُ لَيْسَ بِمُنصِفٍ؛ لأَنْنَا نَقُولُ لَهُ: هَلْ لَكَ وجْهً عَقَدْ أَنبَتُمْ أَنَّ لَهُ مَثِيلًا، وهَذَا المُحَارِ وَجْهٌ اللهَوْقُ: وهل المُحَارِ وَجْهٌ اللهَوْقُ: وهل المُحَارِ وَجْهٌ اللهَوْقُ بِينَكَ وَيَنْ وَجْهِ الجِهَارِ؟ سيقُولُ: طبعًا للحِيَارِ وَجْهُ المَرْقَ بِينَكَ وَيَنْ وَجْه الجِهَارِ؟ سيقُولُ: طبعًا للحِيَارِ وَجْهُ المَرْقَ بِينَكَ وَيَنْ وَجْه الجِهَارِ، فلهَاذَا لا تَعْرِفُ الفَرْقَ بِينَكَ وَيَنْ وَجْه الجِهَارِ، فلهَاذَا لا تَعْرِفُ الفَرْقَ بِينَكَ وَيَنْ وَجْه الجِهَارِ، فلهَاذَا لا تَعْرِفُ الفَرْقَ بِينَ وَجْهِ الرَّمَن ووَجْهِ المَحْلُوقِ؟ فللّهِ وَجْهُ، لكِنْ لا يُشْبِهُهُ وجهُكَ، ولا يُشبِهُ وجهكَ، ولا يُشبِهُ وجهكَ، بلُ للرَّحْنِ وجْهُ المُحلُوقِ؟ فللّهِ وَجْهُ، لكِنْ لا يُشبِهُهُ وجهكَ، ولا يُشبِهُ وجهكَ، ولا يُشبِهُ وجهكَ، بلُ للرَّحْنِ وجْهُ المُؤلِق الْمَالِهِ، إذَنْ: هَذَا الَّذِي يقُولُ: "إنَّكَ إِذَا أَثْبَتَ للهُ وَجُهُ الْمَالُفِ مَا السَّلُفِ. وجْهًا فَقَدْ أَثْبَتَ لَهُ مَثِيلًا» يَنتَقِضُ عَلَيْهِ بِهَا نَقَضَهُ هُوَ عَلَى نَفْسِهِ هَذَا الوجْهَ الأَوْلَ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى السَّلُفِ.

[1] والدَّلِيلُ عَلَى هَذَا الْحَصْرِ قَولُ اللهِ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ ﴾ [بيان ٢٤]، وقولُهُ تعَالى: ﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمُ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ شَبِيبٍ ﴾ [بيان ٢٤]، فليسَ هُناكَ قِسْمٌ ثَالِثٌ فيُقالُ: إمَّا أَنْ يكُونَ الحَقُّ فيهَا قَالَهُ السَّلَفُ أو فيها قَالَهُ عَيرُهُمْ ، وقُلْنَا: أن يكُونَ الحَقُّ فيها قَالَهُ السَّلَفُ أَوْ فيها قَالَهُ عَيرُهُمْ ، لِثَلَّا يقُولَ عَيرُهُمْ ، وقُلْنَا: أن يكُونَ الحَقُّ فيها قَالَهُ عَيرُهُمْ ، فَهُو يَشمَلُ . قَائِلُ: أو فيها قَالَهُ عَيرُهُمْ . فَهُو يَشمَلُ .

والثَّاني بَاطِلٌ [1]؛ لأنَّهُ يلزَمُ مِنْهُ أن يكُونَ السَّلَفُ مِنَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ لَهُمْ بإحسَانٍ تَكلَّمُوا مرَّةً واحِدةً لا تَصرِيحًا وَلا ظَاهِرًا، ولم يَتكلَّمُوا مرَّةً واحِدةً لا تَصرِيحًا وَلا ظَاهِرًا بالحَقِّ الَّذِي يَجِبُ اعتقَادُهُ؛ وهَذَا يَستَلْزِمُ أن يَكُونُوا إمَّا جَاهِلِينَ بالحَقِّ، وإمَّا عالمِينَ به لكِنْ كَتمُوهُ، وكِلَاهُما باطِلٌ؛ وبُطلَانُ اللَّازِمِ يَدُلُّ عَلَى بُطلَانِ الملزُومِ، فتَعيَّنَ أَنْ يكُونَ الحَقِّ فيها قَالَهُ السَّلفُ دُونَ غيرِهِمْ [1].

ونظيرُ ذَلِكَ مَا قَالَهُ الفُقهَاءُ رَحَهُ اللهُ: لَوْ قَالَ رَجُلٌ: إِنْ كَانَ هَذَا الطَّائِرُ غُرَابًا فَزُوجَتِي طَالِقٌ. وَقَالَ الثَّانِ: إِنْ كَانَ حَمَامًا فَزَوْجَتِي طَالِقٌ. وَذَهَبَ الطَّائِرُ وَلا يُدرَى مَا هُوَ؛ فَكِلاهُمَا لَا تُطلَّقُ زوجَاتُهُمْ، لأَنَّ الأوَّلَ قَالَ: غُرابٌ. والثَّانِي وَلا يُدرَى مَا هُوَ؛ فَكِلاهُمَا لَا تُطلَّقُ زوجَاتُهُمْ، وقَالَ رَجُلٌ أيضًا قَالَ: حَمَامٌ. ويُمكِنُ أَنْ لَا يَكُونَ كَذَلِكَ، إِذَنْ لَا تُطلَّقُ زوجَاتُهُمْ، وقَالَ رَجُلٌ أيضًا لَهُ امرأتَانِ: إِنْ كَانَ هَذَا الطَّائِرُ غُرَابًا فَزَينَبُ طالِقٌ، وإِنْ كَانَ حَمَامًا فَهِنْدٌ طَالِقٌ. وذَهَبَ الطَّائِرُ ولا يُدرَى مَا هُو، فإنَّ كُلَّ واحِدةٍ منْهُمَا لَا تُطلَّقُ لاحتِمَالِ أَنْ لَا يَكُونَ غُرَابًا ولا حَمَامًا، ولَوْ قَالَ -أَي: الرَّجُلُ -: إِنْ كَانَ هَذَا الطَّائِرُ غُرَابًا فزَينَبُ طَالِقٌ، وإِنْ كَانَ هَذَا الطَّائِرُ عُرَابًا فزَينَبُ طَالِقٌ، وإِنْ كَانَ هَذَا الطَّائِرُ غُرَابًا فزَينَبُ طَالِقٌ، وإِنْ كَانَ هَذَا الطَّائِرُ غُرَابًا فزَينَبُ طَالِقٌ، وإِنْ كَانَ هَذَا الطَّائِرُ عُرَابًا فَولَا أَنْ لَا يَعْمُ اللَّقُ قَلْ وَخَيْرُ غُرابٍ، لَيْسَ هُنَاكَ قِسْمٌ ثَالِثَ، لَا غُرابٌ، أَو غَيرُ غُرابٍ، لَيْسَ هُنَاكَ قِسْمٌ ثَالِثَ، لَا عُولَ العُلَمَاءُ في هذِهِ الحَالِ: نُمِينَ المَجْهُولَةَ بالقُرعَةِ، فيعُرَعُ الطَلَقَتْ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ صِحَةِ إِيقَاعِ الطَّلَاقِ التَّعِينُ.

[1] وهُوَ أَن يكُونَ الحَقُّ فيهَا قَالَهُ غيرُهُم.

[٧] هَذِهِ كُلُّها أَدلَّةٌ عقليَّةٌ منطقِيَّةٌ واضحَةٌ لَا تَجِيدَ عَنْهَا، نقُولُ: إمَّا أَن يكُونَ

القسمُ الثَّاني<sup>[1]</sup>: مَن جعَلُوا الظَّاهِرَ المُّتبادِرَ مِنْ نُصوصِ الصِّفَاتِ مَعْنَى بَاطِلًا لَا يَلِيقُ باللهِ وهُوَ: التَّشْبِيهُ، وأبقَوْا دَلَالَتَهَا عَلَى ذَلِكَ.

وهُؤلَاءِ هُمُ الْمُشبِّهَةُ، ومذهَبُهُم بَاطِلٌ محرَّمٌ مِنْ عِدَّةِ أُوجُهِ [1]:

الحَقُّ فيها قَالَهُ السَّلفُ رَحَهُ وَاللَّهُ، أو فِيهَا قَالَهُ غيرُهُمْ، ولَا يَخْرُجُ عَنْ هَذَا، والدَّلِيلُ كَمَا سَبَقَ. الثَّانِي: أَنْ يكُونَ الحَقُّ فيهَا قَالَهُ غيرُهُمْ؛ وهَذَا باطِلٌ لأَنَّهُ يَلزَمُ مِنْهُ أَنَّ السَّلفَ رَحَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى مَنْهُ أَنَّ السَّلفَ رَحَهُ وَاللَّهُ كُلَّهُم تَكلَّمُوا بالبَاطِلِ تصريحًا أَوْ ظَاهِرًا، وسَكَتُوا عَنِ الحَقِّ، فَلَمْ يتكلَّمُوا به لَا تصريحًا ولا ظَاهِرًا، ويَلزَمُ عَلَى هَذَا إِمَّا أَنَّهُم جَاهِلُونَ بالحَقِّ لا يَدرُونَ عَنْهُ، وإِمَّا عَالمُونَ بِه كَايَمُونَ لَهُ، وكِلَاهُمَا بَاطِلٌ.

والَّذِي يقُولُ ذَلِكَ قَدْ نقُولُ: إِنَّهُ كَافِرٌ؛ لأَنَّهُ إِذَا كَانَ هَوُلاءِ لَمْ يَتَكَلَّمُوا إِلَّا بِالبَاطِلِ فَهَذَا أَكْبَرُ الْعَيْبِ والقَدْحِ فِيهِمْ؛ لأَنَّهُ كَيْفَ يُمكِنُ أَن يَكُونَ صَدْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَا يَعْلَمُونَ الحَقَّ فِيهَا يَتَعَلَّقُ بأسهاءِ اللهِ عَنَقِبَلَ وصِفَاتِهِ؟! هَذَا لا يُمكِنُ الأَنْنَا لَوْ فَرَضْنَا جَهلَهُم لَكَانَ مَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ بَابِ أَوْلَى، أَيضًا لَا يُمكِنُ أَن يَكتُمُوا الحَقَّ؛ لَوْ فَرَضْنَا جَهلَهُم لَكَانَ مَنْ بعدَهُمْ مِنْ بَابِ أَوْلَى، أَيضًا لَا يُمكِنُ أَن يَكتُمُوا الحَقَّ؛ لِحرصِهِمْ عَلَى نَشْرِ العِلْمِ وبذلِهِ والجِهادِ فِي وصولِهِ إِلَى أَهْلِهِ، فَلَا يُمكِنُ أَن يَكتُمُوا الحَقَّ؛ لِحرصِهِمْ عَلَى نَشْرِ العِلْمِ وبذلِهِ والجِهادِ فِي وصولِهِ إِلَى أَهْلِهِ، فَلَا يُمكِنُ أَن يَكتُمُوا الحَقَّ؛ الحَقِّ؛ وكيفَ يُمكِنُ أَن يَكتُمُوا اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ المَعْنَ مَنْ بَعْدِ مَا بَيَنَكُهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِنَابِ أَوْلَتِهِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَهُمُ أَللهُ وَيَلْعَنُهُمُ أَللهُ وَيَلْعَهُمُ أَلَكُ وَلِهُ إِلَا المِورَةِ عَلَى الْمَلْهُ وَيَلْعَهُمُ أَللهُ ويَلْعَهُمُ أَللهُ وَيَلْعَهُمُ أَللهُ وَيَلْعَلُهُمُ أَللهُ وَيُلْعَلُهُمُ أَللهُ وَيَلْعَلُهُمُ أَللهُ وَيَلْعَلُهُمُ أَللهُ وَيَلْعَهُمُ أَلَّهُ وَيُلْعِلُهُ إِلَيْ الْمَعْهُمُ إِلَيْ اللهِ وَالْمُؤُلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ إِلَيْ الْمَالِقُ الْمُؤْلُولُولُ اللهُ وَلِهُ إِلَيْ الْمِلْهُ وَلَهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ وَالْمُولُ اللهُ وَلَهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ وَالْمُولُولُ اللهُ وَلَهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ وَلَهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ وَالْمُؤْلُولُولُولُ أَلْمُ المَالِمُ المُؤْلُولُ أَنْ المُعْلِقُولُ اللهُ المُؤْلِقُ أَلْمُ المُؤْلِقُولُ الللّهُ وَالْمُؤْلُولُهُ أَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

[1] من الذين استدَلُّوا بالأدِلَّةِ.

[٢] -نَسَأَلُ اللهَ السَّلامَةَ- هَوُّلاء قَالُوا: نُجرِي آيَاتِ الصِّفَاتِ وأحادِيثَهَا عَلَى ظَاهِرِهَا، لكنَّهُمْ يَجعلُونَها مِنْ جِنْسِ صِفَاتِ المخلُوقِينَ؛ يقُولُونَ: نَعَمْ؛ اللهُ لَهُ وَجْهٌ،

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّهُ جِنَايَةٌ عَلَى النُّصوصِ، وتَعطِيلٌ لَهَا عَنِ الْمَرَادِ بِهَا، فَكَيْفَ يَكُونُ الْمُرادُ بِهَا التَّشْبِية، وقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيْءٌ ﴾ [الشورى: ١١]؟[١]

الثَّانِي: أنَّ العَقْلَ دلَّ عَلَى مُبايَنَةِ الحَّالِقِ للمخلُوقِ في الذَّاتِ والصِّفَاتِ، فكَيْفَ يُحكمُ بدَلَالَةِ النُّصوصِ عَلَى التَّشابُهِ بينَهُمَا؟[٢]

لَكِنَّ وَجْهَهُ مثْلُ وجْهِ النَّاسِ، ولَهُ يَدُّ ويَدُهُ مثْلُ أَيْدِي النَّاسِ. وهَكَذَا يقُولُونَ في بقيَّةِ الصِّفَاتِ؛ هَوْلُاءِ سَيَّاهُم أهلُ السُّنَّةِ والجَهَاعَةِ: مُشبِّهَةٌ مُمثِّلَةٌ، والأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ: (المُمثِّلَةُ). لكِنْ نَحْنُ مَشَيْنَا فِي هَـٰذَا التَّعبِيرِ عَلَى مَا عَلَيْهِ أَكثَرُ المُصنِّفِينَ (۱۱). والرَّدُّ عليهِمْ مِنْ وُجُوهٍ:

[1] لَوْ كَانَ المُرادُ بَهَا التَّشبِية لَكَانَ القُرآنُ يُكذِّبُ بعضُهُ بعضًا؛ لأنَّ اللهَ تعَالَى يَقُولُ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنْ اللهُ عَلَى القُولُ أَنْتَ: إِنَّ الصِّفَاتِ الوَارِدَةَ فِي القُرآنِ تَدُلُّ عَلَى التَّسبِيهِ؟ لَا شَكَّ أَنَّهَا جِنَايَةٌ عَلَى النَّصوص.

[٢] هَذَا أَيضًا دلِيلٌ عقليٌّ، وهُو أَنَّ العقْلَ دَلَّ عَلَى مُبايَنَةِ الْخَالِقِ للمَحْلُوقِ فِي الذَّاتِ والصِّفَاتِ، ولَا أَحَدَ يدَّعِي مُساوَاةِ الْخَالِقِ للمَحْلُوقِ فِي الذَّاتِ ولَا فِي الذَّاتِ ولَا فِي النَّاتِ ولَا أَلَى اللَّهُ عَلَى المَتْنَعِ عَقْلًا، وهَ ذَا والخَالِقِ فَإِنَّنَا لَوْ قُلْنَا بِالتَّهَاثُلِ لكَانَتِ النَّصوصُ دَالَّةً عَلَى أَمْرٍ مُمَتَنِعٍ عَقْلًا، وهَ ذَا لَا يُمكِنُ.

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق (ص: ٨٥).

الثَّالِثُ: أنَّ هَذَا المفهُومَ الَّذِي فَهِمَهُ المُشبِّهُ مِنَ النُّصوصِ مُحَالِفٌ لِـمَا فَهِمَهُ المُسبِّهُ مِنَ النُّصوصِ مُحَالِفٌ لِـمَا فَهِمَهُ السَّلَفُ منْهَا، فيَكُونُ بَاطِلًا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ المِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ ا

فإنْ قَالَ الْمُشبِّهُ: أَنَا لَا أَعْقِلُ مِنْ نُزول اللهِ ويدِهِ إِلَّا مثلَ مَا للمِخْلُوقِ مِنْ ذَلِكَ، واللهُ تَعَالَى لَمْ يُخاطبنَا إِلَّا بِهَا نَعرِفُه ونَعقِلُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ

[1] لُخَالَفَتِهِ الإجماعَ، هَلْ أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ -ونَعْنِي بِالسَّلَفِ الصَّحَابَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُمُ وَأَنْمَةً الْمُسلِمِينَ مِنْ بَعدِهِمْ رَحَهُمُ اللَّهُ - هَلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ قَالَ بِالتَّمثِيلِ؟ الجَوَابُ: لَا، وَمَنِ ادَّعى ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ، فَكَيْفَ يَحَجُبُ اللهُ عَزَّفَهَلَّ الحَقَّ عَنْ هَوَلُاء؛ ليدَّخِرَهُ لأَهْلِ التَّمثِيلِ؟ فَمَنْ آمَنَ بِهَا مَعَ التَّمثِيلِ كَانَ مذهبهُ مُخَالفًا لمذهبِ السَّلَفِ.

[٢] وهَذَهِ شُبْهَةٌ قويَّةٌ للمُمَثِّلِ يقُولُ: إِنَّ اللهُ تَعَالَى خَاطَبَنَا فِي القُرآنِ بِهَا نعقِلُ ونفهَمُ اللهُ اللهُ تعَالَى قَالَ: ﴿ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ ونحْنُ لَا نَعْقِلُ ولا نفْهَمُ مِنَ اليَدِ والنَّزُولِ والاستوَاءِ إلَّا مَا نُشَاهِدُ، وعَلَى هَذَا فيَكُونُ مَا أخبرَنَا اللهُ بِهِ مِنْ ذَلِكَ عُمَاثِلًا لِهَ أَعْقِلُ مِنْ لَفْظِ اليَدِ والنَّزُولِ مُمَاثِلًا لِهَ اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان، باب بدء السلام، رقم (٦٢٢٧)، ومسلم: كتاب الجنة، باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، رقم (٢٨٤١).

## فجَوابُهُ مِنْ ثَلاثَةِ أُوجُهِ:

أحدُهَا: أَنَّ الَّذِي خَاطَبَنَا بِذَلِكَ هُوَ الَّذِي قَالَ عَنْ نَفْسِهِ: ﴿لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَنَّ اللّهُ الْمَثَالَ، أَو يَجَعَلُوا لَهُ أَنْدَادًا فَقَالَ: شَيْسَ يُ ﴿فَلَا تَغْرِبُوا لِللّهُ الْأَمْثَالَ، أَو يَجَعَلُوا لَهُ أَنْدَادًا فَقَالَ: ﴿فَلَا تَغْرِبُوا لِللّهِ اللّهُ الْأَمْثَالُ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ١٧٤]، وقَالَ: ﴿فَلَا تَخْمُونَ ﴾ [النحل: ١٤٤]، وكَلَامُهُ تَعَالَى كُلّه حَتَّ، يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بعضًا، ولَا يَتنَاقَضُ [١].

هُوَ نَفْسُهُ يُشَبِّهُ اللهَ عَنَّوَجَلَ بِخَلْقِهِ، وعندَهُ تشبِيهُ، أَيْ: إلقَاءُ الشُّبَه عَلَى النَّاسِ، وهَكَذَا كُلُّ مُبطِل لا بُدَّ أَن يَأْتِيَ بِشُبَهٍ تُحَيِّر بعض النَّاسِ فيَقبَلُهَا، وهَذَا لَوْ جَاءَ عِنْدَ عَامِّيٍّ وقَامَ يَتَكَلَّمُ بِمِثْلِ هَذَا البَيَانِ لقَالَ: صَدَقْتَ، وهَذَا هُوَ الحَقُّ. ومَشَى عَلَى ذَلِكَ، ولكِنْ سنبيِّنُ -إِنْ شَاءَ اللهُ- بُطلَانَ هَذِهِ الشُّبَهَةِ مِن ثَلَاثَةٍ أَوْجُهِ:

[١] فَكَيْفَ نَحمِلُ كَلَامَهُ عَلَى الْمَاثَلَةِ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى الْمُاثَلَةِ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى الْمُاثَلَةِ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى الْمُاثَلَةِ وَهُوَ يَقُولُ:

[٢] أي: الله سبحَانَهُ.

[٣] نَرُدُّ عَلَى الْمُشبِّهِ مِنْ كَلَامِ الَّذِي استدَلَّ بكلامِهِ؛ فَهُوَ استدلَّ بقَولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾، وقولِهِ: ﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِ ﴾، وقَالَ: استِوَاءُ المخلُوقِ معلُومٌ لَنَا، فنَحمِلُهُ عَلَى مَا نَعْلَمُ. وكَذَلِكَ يُقَالُ في بقيَّةِ الصِّفَاتِ.

والجَوابُ: أَن نَقُولَ: إِنَّ الَّذِي قَالَ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي نَفَى عَنْ نَفْسِهِ الْمِثْلَ، وَهُوَ الَّذِي نَهَى عَنْ نَفْسِهِ الْمِثْلَ، وَهُوَ الَّذِي نَهَانَا أَن نَضِرِبَ لَهُ الأَمثَالَ أَوْ أَنْ نَجْعَلَ لَهُ الأَنْدَادَ؛ فَقَالَ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى اللَّهُ الْأَنْدَادَ وَقَالَ: ﴿ فَكَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ شَى اللَّهُ الذَاذَا وَأَنتُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّاللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ

ثَانيهَا: أَنْ يُقَالَ لَهُ: أَلسْتَ تَعقِلُ للهِ ذَاتًا لَا تُشبِهُ الذَّواتِ؟ فسيَقُولُ: بَلَى! فيُقالُ لَهُ صِفَاتٍ لَا تُشبِهُ الصِّفاتِ، فإنَّ القَوْلَ فِي الصِّفَاتِ كالقَولِ في الطَّفَاتِ كالقَولِ في الذَّاتِ، ومَنْ فرَّقَ بينَهُمَا فقَدْ تَنَاقَضَ! [1]

وإذَا قُلْتَ: إنَّ هَذَا مِثْلُ هَذَا. كَذَّبتَ قُولَهُ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيَّ ﴾، وضَربْتَ لَهُ مَثَلًا، وجَعَلْتَ لَهُ نِدًّا، وقَدْ نُهِيتَ عَنْ ذَلِكَ، وكَلَامُ اللهِ عَزَّيَجَلَّ يُصدِّقُ بعضُهُ بعضًا.

وَنَحْنُ يُمكِنُنَا أَن نجمَعَ بَيْنَ قَولِهِ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَ يُ وقولِهِ: ﴿لَهُ تَعَالَى اللهِ اللهِ تَعَالَى اللهِ اللهِ تَعَالَى اللهِ اللهِ تَعَالَى اللهِ اللهِ تَعَالَى اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

مسألةٌ: كَيْفَ نُوفِّقُ بَيْنَ قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَا تَضْرِيُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالُ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل:٧٤]، ثُمَّ بعدَهَا أَتَى اللهُ عَنَقِجَلَّ بمِثَالٍ وهُوَ قولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلَا رَجُلَيْنِ أَعَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَوْءٍ وَهُوَ حَلَّ عَلَى مَوْلَىنَهُ ﴾ الله مثلا رَجُلَيْنِ أَعَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَوْءٍ وَهُوَ حَكُلُّ عَلَى مَوْلَىنَهُ ﴾ [النحل:٧٦]؟

فَالجَوَابُ: أَنَّ المُرادَ بِالأَمْثَالِ هُنَا لَيْسَتِ الأَمْثَالَ الَّتِي تُقرِّبُ المَعَانِيَ، بَلِ المُرادُ بِالأَمْثَالِ النُّظرَاءُ والأندَادُ، فهِيَ مِثْلُ قَولِهِ تعَالَى: ﴿فَكَلَا يَجْعَــُلُوا بِلَهِ أَندَادًا ﴾.

[1] لأَنَّ المُمثَّلَةَ يُقِرُّونَ بأنَّ ذَاتَ اللهِ تعَالَى لَيْسَ لَهَا مَثِيلٌ، فيُقَالُ: إذَا كُنْتَ تَعْقِلُ ذاتًا لَيْسَ لَهَا مَثِيلٌ؛ ولهَذَا:

ثَالثُهَا: أَنْ يُقَالَ: أَلسْتَ تُشاهِدُ فِي المخلُوقَاتِ مَا يَتَّفِقُ فِي الأَسْمَاءِ ويَحْتَلِفُ فِي الحَقِيقَةِ والكيفيَّةِ؟ فسيقُولُ: بَلَى! فيْقَالُ لَهُ: إذَا عقلْتَ التَّبايُنَ بيْنَ المخلُوقِينَ فِي الحقِيقَةِ والكيفيَّةِ؟ فسيقُولُ: بَلَى! فيْقَالُ لَهُ: إذَا عقلْتَ التَّبايُنَ بَيْنَ الحَالِقِ والمخلُوقِ هَذَا، فلِمَاذَا لَا تَعقِلُهُ بَيْنَ الحَالِقِ وَالمَخْلُوقِ؟! مَعَ أَنَّ التَّبايُنَ بَيْنَ الحَالِقِ والمخلُوقِ أَنْ التَّبايُنَ بَيْنَ الحَالِقِ والمخلُوقِ، كَمَا سَبَقَ فِي القَاعِدَةِ السَّادسَةِ مِنْ قَواعِدِ الصِّفَاتِ<sup>[1]</sup>.

«فَيُقَالُ لَهُ: فلتَعْقِلْ لَهُ» أَيْ: للهِ عَنَهَبَلَ «صِفَاتٍ لَا تُشْبِهُ الصِّفَاتِ، فإِنَّ القَوْلَ فِي الطَّفَاتِ كالقَوْلِ فِي الذَّاتِ، ومَنْ فرَّقَ بينَهُمَا فَقَدْ تَنَاقَضَ»، وهَذَا إلزَامٌ لَهُ بِمَا يَعْتَقِدُ وبِمَا يَقُولُ هُوَ بِنَفْسِهِ، نقُولُ: هَلْ أَنْتَ تُؤمِنُ بأَنَّ للهِ تعَالَى ذَاتًا؟ سيَقُولُ: أُؤمِنُ بنَلِكَ. فهَلْ تَقُولُ: إنّهَا لَا تُشبِهُ الذَّواتِ أَوْ إِنّهَا تُشبِهُ الذَّواتِ؟ سيَقُولُ: لَا تُشبِهُ الذَّواتِ. فَهَلْ تَقُولُ: لَا تُشبِهُ الذَّواتِ، فَإِنَّ القَوْلَ فِي الصِّفَاتِ النَّواتِ. فَنَقُولُ لَهُ: فلتَعْقِلْ لَهُ صِفَاتٍ لَا تُشبِهُ الصِّفَاتِ؛ فإِنَّ القَوْلَ فِي الصِّفَاتِ الذَّواتِ، فَالذَّواتِ، فإِنَّ القَوْلَ فِي الصَّفَاتِ كَالْقَوْلِ فِي النَّالَ لَا تُشبِهُ الضَّفَاتِ؛ فإِنَّ القَوْلَ فِي الصَّفَاتِ كَالْقَوْلِ فِي الذَّواتِ، ولَكِنْ لَا أَعْقِلُ لَهُ ذَاتًا لَا تُشْبِهُ الصَّفَاتِ، فهَذَا تَنَاقَضٌ مِنْكَ.

[1] هَذَا جَوابٌ ثَالِثٌ عَقْلٌ، -والحَمْدُ للهِ - أَهْلُ البَاطِلِ محْصُومُونَ معْلُوبُونَ؛ لأَنَّ العِزَّةَ للهِ، ولِرَسُولِهِ، وللمُؤْمِنِينَ، وَهَذَا معنَّى وَاضِحٌ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ، وَهُو أَنْ نَقُولَ: لا شَكَّ أَنَّك تُشاهِدُ فِي المحلُوقاتِ مَا يَتَّفِقُ فِي الاسْمِ والصَّفَةِ ويختَلِفُ فِي نَقُولَ: لا شَكَّ أَنَّك تُشاهِدُ فِي المحلُوقاتِ مَا يَتَّفِقُ فِي الاسْمِ والصَّفَةِ ويختَلِفُ فِي الحَقِيقَةِ، فاللهُ عَرَّفِعَلَ قَدْ أَثْبَتَ للإنسَانِ سَمْعًا وَبَصَرًا، قَالَ تعَالَى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا ٱلإِنسَانَ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّمِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّمِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ [الإنسان:٢-٣]، فهلِ السَّمْعُ الَّذِي أَثْبَتَهُ اللهُ عَزَقِبَلَ للإنسَانِ كالسَّمْعِ الَّذِي أَثْبَتَهُ اللهُ عَزَقِبَلَ للإنسَانِ كالسَّمْعِ الَّذِي أَثْبَتَهُ اللهُ عَزَقِبَلَ للإنسَانِ كالسَّمْعِ الَّذِي أَثْبَتَهُ تَعَالَى لنَفْسِهِ؟ الجَوابُ: لَا، وَكَهَا أَنَّ الإنسَانَ لَهُ قُوَّةٌ والفِيلُ لَهُ قُوَّةٌ فَهَلِ القَوْتَانِ سَوَاءٌ؟ الجَوَابُ: لَا، فَالفِيلُ أَقُوى، وَكَهَا أَنَّ للنَّمَلَةِ جِسْمًا وللجَمَلِ جِسْمًا فَهَلِ الجِسْمَانِ سَوَاءٌ؟ الجَوَابُ: لَا، فَالفِيلُ أَقُوى، وَكَهَا أَنَّ للنَّمَلَةِ جِسْمًا وللجَمَلِ جِسْمًا فَهَلِ الجِسْمَانِ سَوَاءٌ؟ الجَوَابُ: لَا، فالفِيلُ أَقُوى، وَكَهَا أَنَّ للنَّمَلَةِ جِسْمًا وللجَمَلِ جِسْمًا فَهَلِ الجِسْمَانِ

القسْمُ الثَّالِثُ: مَنْ جَعَلُوا المَعْنَى المُتَبَادِرَ مِنْ نُصُوصِ الصِّفَاتِ معْنَى بَاطِلًا، لَا يَلِيقُ باللهِ وَهُوَ التَّشبِيهُ اللهُ مُنَّ إِنَّهُمْ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْكَرُوا مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ مِنَ المَعْنَى اللَّائِقِ باللهِ، وَهُمْ (أَهْلُ التَّعطِيلِ) سوَاءٌ كَانَ تعطيلُهُمْ عَامًّا فِي الأَسْمَاءِ والصِّفَاتِ، اللَّائِقِ باللهِ، وَهُمْ (أَهْلُ التَّعطِيلِ) سوَاءٌ كَانَ تعطيلُهُمْ عَامًّا فِي الأَسْمَاءِ والصِّفَاتِ،

سَوَاءٌ فِي الكِبَرِ؟ الجَوابُ: لَا، فإِذَا كَانَ هَذَا التَّبايُنُ العَظِيمُ بَيْنَ المَحْلُوقَاتِ بعضِها مَعَ بَعْضٍ، فكَيْفَ لَا تَعْقِلُ أَيُّهَا المُمثُّلُ التَّبايُنَ العَظِيمَ بَيْنَ الْحَالِقِ والمَحْلُوقِ؟! مَعَ أَنَّهُ أَظْهَرُ وَأَبِينُ مِنَ التَّبايُنِ بَيْنَ المَحْلُوقَاتِ بعضِها مَعَ بَعْضٍ، وحينَئذٍ لَا يَكُونُ قولُهُ -فِيها سَبَقَ - أَنَا لَا أَعْقِلُ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ إِلَّا مِثْلُهَا أَشَاهِدُ مِنَ الأعيَانِ: حُجَّةً لَهُ؛ لأَنَّا نَقُولُ: سَبَقَ - أَنَا لَا أَعْقِلُ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ إِلَّا مِثْلُهَا أَشَاهِدُ مِنَ الأعيَانِ: حُجَّةً لَهُ؛ لأَنَّا نَقُولُ: تَبَيَّنَ أَنَّ قَوْلَكَ هَذَا بَاطِلٌ، وأَنَّهُ قَدْ يَعْقِلُ الشَّيءَ مُماثِلًا لشَيْءٍ فِي الاسْمِ مُحَالِفًا لَهُ فِي المُعْقِلُ، وأَنَّهُ قَدْ يَعْقِلُ الشَّيءَ مُماثِلًا لشَيْءٍ فِي الاسْمِ مُحَالِفًا لَهُ فِي المُقْوَلَةُ مَنَ إِنَّهُ إِذَا جَازَ أَنْ تَتَمَاثَلَ المَحْلُوقَاتُ حَكَما هُو الوَاقِعُ - فإِنَّ البَشَرَ سَوَاءٌ، والمَنْ المَحْلُوقَاتُ حَكَما هُو الوَاقِعُ - فإنَّ البَشَرَ سَوَاءٌ، والمَنْ المَحْلُوقَاتُ وإِنَّ المَحْلُوقَاتُ فإنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ بالنسبةِ والإَبَلَ سَوَاءٌ، والعَنَمَ سَوَاءٌ، فإذَا جَازَ أَنْ تَتَمَاثَلُ المَحْلُوقَاتُ وإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ بالنسبةِ للخَالِقِ؛ لأَنَّهُ عَرَقِهَلَ لَيْسَ لَهُ شَبِيهٌ، ولَيْسَ لَهُ شَبِيهُ، ولَيْسَ لَهُ ولَيْسَ لَهُ ولَيْسَ لَهُ ولَيْسَ لَهُ ولَيْسَ لَهُ ولَيْسَ لَهُ ولَيْلُ المَعْلُولَ والمَعُولَ والمنقُولَ والمنقُولَ والمنقُولَ والْحَاصِلُ: أَنَّ أَهْلَ التَّمْثِلِ خَالَفُوا المَعْفُولَ والمَنْقُولَ والمنقُولَ.

فائِدةٌ: في قَولِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرُا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ قَالَ: إِنَّ معناهَا يَخْفَى عَلَى كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ والمَعْنَى: أَنَّنَا دَلَلْنَاهُ عَلَى الحَقِّ سَواءٌ كَانَ شَاكِرًا أَوْ كَانَ كَافَرًا، ثُمَّ بُيِّنَ جَزَاءُ هَذَا وَهَذَا، يَعْنِي أَنَّ اللهَ هَدَاهُ السَّبِيلَ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَ، وَذَكِ فَانَ بَهَ الْإِنسَانِ مِنَ الفِطْرَةِ، ومَعَ وَذَلِكَ بِهَا أَرْسَلَ بِهِ الرُّسُلَ مِنَ الكُتُبِ، وَبِهَا أَوْدَعَ فِي الإِنسَانِ مِنَ الفِطْرَةِ، ومَعَ ذَلِكَ انْقَسَمَ النَّاسُ إِلَى شَاكِرٍ وكَفُورٍ.

[1] يَنْبَغِي أَنْ نَضَعَ بِدَلَ التَّشبِيهِ: (التَّمثِيل)(١).

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق (ص:٨٥).

أَمْ خَاصًّا فِيهِهَا، أَوْ فِي أَحدِهِمَا، فَهَوُّلاءِ صَرَفُوا النُّصوصَ عَنْ ظَاهِرِهَا إِلَى مَعَانٍ عَيَّنُوهَا بِعقُولِهِمْ، واضطَربُوا فِي تَعْيينِهَا اضْطِرَابًا كَثِيرًا، وسَمَّوْا ذَلِكَ تَأْويلًا، وَهُوَ فِي الحَقِيقَةِ تَحْريفٌ [1].

[1] القسمُ الثَّالِثُ: هُمْ مَنْ جَعَلُوا المعْنَى الْمُتبادِرَ مَعْنَى لَا يَلِيقُ باللهِ عَنَّوَجَلًا ثُمَّ إِنَّهُمْ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْكُرُوا مَا دلَّتْ عَلَيْهِ؛ مِثَالُ ذَلِكَ: قَالَ الأَشَاعِرَةُ: إِنَّ قُولَهُ تَعَالَى: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى ﴾ ظاهِرُهُ أَنَّ للهِ تعَالَى يَدَينِ، وإثْبَاتُ اليَدينِ يَستَلْزِمُ لتَّعَالَى: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى ﴾ ظاهِرُهُ أَنَّ للهِ تعَالَى يَدَينِ، وإثْبَاتُ اليَدينِ يَستَلْزِمُ التَّشْبِية، فَهَاذَا نَصْنَعُ ؟ قَالُوا: نُحرِّفُ ونقُولُ: المُرادُ بـ(اليَدينِ) النِّعمَتَانِ؛ وفِي قَولِهِ تعَالَى: ﴿وَجَاءَ مُرُونَ اللهَ خُلُوقِ، إِذَنْ: تعَالَى: ﴿وَجَاءَ مُرُولُ اللهَ خُلُوقِ، إِذَنْ: نُحرِّفُ ونقُولُ: المُرادُ بذَلِكَ: جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ.

ونحْنُ نشْهَدُ باللهِ أَنَّ اللهَ عَرَّقِهَلَ لَمَّا قَالَ: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ أَنَّهُ مَا أَرَادَ يَدًا مِثْلَ أَيدِينَا أَبَدًا؛ ذَلِكَ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى يقُولُ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى \* وَهُمْ جَعلُوهَا دَالَّةٌ عَلَى مَعْنَى بَاطِل غيرِ لَائِقِ باللهِ عَرَقِهَلَ، وَلَا مُرَادٍ لَهُ، ونحْنُ نُوافِقُهُمْ عَلَى أَنَّ دَالَّةٌ عَلَى مَعْنَى بَاطِلْ، لكِنْ لَا نُوافِقُهُمْ عَلَى أَنَّ التَّشْبِيةَ هُوَ ظَاهِرُ النَّصوصِ. هَذَا هُوَ الفَرْقُ بَيْنَنَا وبينَهُمْ.

وهَوُلاءِ هُمُ الشَّرُ، وَهُمُ الَّذِينَ أَلَّفَ عُلَمَاءُ الشَّنَةِ رَحَهُمُ اللَّدُ الكُتُبَ الكَثِيرَةَ في الرَّدِّ عَلَيْهِمْ؛ لأَنَّ نُفُورَ النَّاسِ عَنِ الطَّائِفَةِ الثَّانيَةِ وَهُمْ أَهْلُ التَّمثِيلِ نُفُورُهُمْ أَهْرٌ الرَّدِّ عَلَيْهِمْ؛ اللَّهُ أَوْ اللهُ مِثْلُك. فإنَّهُ مَعلُومٌ بالفِطْرَةِ، يَعْنِي حتَّى العَامِّيُّ لَوْ تقُولُ لَهُ: أَنْتَ مِثْلُ اللهِ أَوِ اللهُ مِثْلُك. فإنَّهُ لَا يَقْبَلُ؛ فلهَذَا تَجِدُ كَلامَ السَّلَفِ رَحَهُ اللَّهُ فِي الرَّدِّ عَلَى المُمثِّلَةِ تَجِدُهُ قَلِيلًا، لكِنَّ المِحْنَة والبَلاءَ فِي أَهْلِ التَّحريفِ الَّذِينَ يُسمُّونَ أَنْفُسَهُمْ أَهْلَ والبَلاءَ فِي أَهْلِ التَّحريفِ الَّذِينَ يُسمُّونَ أَنْفُسَهُمْ أَهْلَ التَّاويلِ، هَوُلاءِ هُمُ البَلاءُ، وهُمُ الَّذِينَ أَتْعَبُوا العُلهَاءَ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ.

يقُولُ شَيْخُ الإسلَامِ رَحِمَهُ اللهُ: إِنَّ هَؤُلاءِ أَشَدُّ ضَرَرًا مِنَ الفَلَاسِفَةِ وأَحَقُّ بالرَّدُ؛ لأَنَّ الفَلاسِفَةَ أَيْضًا بُطلَانُ قولِهِمْ مَعلُومٌ بالفِطْرَةِ، فنُفُورُ النَّاسِ مِنْهُمْ أعظمُ، لكِنَّ هَؤُلاءِ يَأْتُونَ بزَخَارِفَ مِنَ القَوْلِ يُمَوِّهُونَ بِهَا عَلَى العَامَّةِ فيَقْبَلُ النَّاسُ قولَهمْ، هَؤُلاءِ يَأْتُونَ بزَخَارِفَ مِنَ القَوْلِ يُمَوِّهُونَ بِهَا عَلَى العَامَّةِ فيَقْبَلُ النَّاسُ قولَهمْ، وهَؤُلاءِ أَشَدُّ؛ لكنَّهُمْ كَمَا قَالَ رَحَمَهُ اللهُ يقُولُ: هَؤُلاءِ لَا الإسلامَ نصَرُوا وَلَا الفلاسفَةَ كَسَرُوا أَنَّ اللهُ اللهِ مَا نَفَعُوا النَّاسَ بَلْ ضَرُّوهُمْ أَكْثَرَ.

ولهذا يَنْبَغِي أَنْ نُطِيلَ البَحْثَ فِي كَلَامٍ هَوُلاءِ، لَا مِنْ حَيْثُ استِدْلَالهِمْ، وَلَا مِنْ حَيْثُ الرَّدِّ عَلَيْهِمْ، هَوُلاءِ يقُولُونَ: إِنَّ الظَّاهِرَ المُتبَادِرَ مِنْ نُصُوصِ الصِّفَاتِ مَعْنَى لَا يَلِيقُ باللهِ وَهُوَ التَّشبِيهُ، ثُمَّ لَمَّ جَعلُوا هَذَا هُوَ الظَّاهِرَ ذَهَبُوا يُحرِّفُونَ النَّصوصَ مِنْ أَجْلِهِ، قَالُوا مَثلًا: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ كلمَةُ (بيدَيَّ): ظَاهِرُهَا إِثْبَاتُ النَّصوصَ مِنْ أَجْلِهِ، قَالُوا مَثلًا: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ كلمَةُ (بيدي ): ظاهِرُهَا إِثْبَاتُ النَّسِيهُ؛ لاَ يَعْقِلُ مِنْ هَذِهِ الأَشيَاءِ إِلَّا مَا كَانَ اللّهِ وَالتَّشبِيهُ؛ لاَ يَعْقَدُوا هَذِهِ العَقِيدَةَ الفَاسِدَةَ قَالُوا: إِذَنْ: مَاذَا نَصْنَعُ؟ هَلْ مُشَابِهَا للمُشَاهَدِ؛ لَمَّا اعْتَقَدُوا هَذِهِ العَقِيدَةِ الفَاسِدَةَ قَالُوا: إِذَنْ: مَاذَا نَصْنَعُ؟ هَلْ مُشَابِهَا للمُشَاهَدِ؛ لَمَّا الظَّهِرِ؟! إِذَا آمَنَّ بِهَا عَلَى هَذَا الظَّهِرِ وَافَقْنَا المُشبِّقَةَ، إِذَنْ: يجِبُ مُنَى يَتَنَاسَبُ مَعَ عَقُولِنَا؛ فَنَقُولُ: المُرادُ باليَدِ النِّعْمَةُ أَوِ القُوَّةُ، والمُرادُ بالاَسْتِوَاءِ الاستِيلَاءُ، والمُرادُ باللَّولِ إِلَى السَّاءِ الدُّنِيَا نُولُ الأَمْرِ أَو الرَّحْمَةِ أَوْ الوَّوْةُ، والمُرادُ اللَّاسِوَاءِ الاستِيلَاءُ، والمُرادُ باللَّولِ إِلَى السَّاءِ الدُّنيَا نُولُ الأَمْرِ أَو التَّشْبِيهُ، فَيَجِبُ أَنْ نُقَرَّهَا عَلَى ظَاهِرِهَا وهُوَ التَّشْبِيهُ، فَيَجِبُ أَنْ نُقَرَّهَا عَلَى ظَاهِرِهَا وهُوَ التَّشْبِيهُ، فَيَجِبُ أَنْ نُولِ لِهَا عَلَى ظَاهِرِهَا وهُوَ التَّشْبِيهُ، فَيَجِبُ أَنْ نُولًى اللَّامُ لَا اللَّهُ لَا يُمكِنُ أَنْ نُقَرَّهَا عَلَى ظَاهِرِهَا وهُو التَّشْبِيهُ، فَيَجِبُ أَنْ نُولًا لَا اللَّهُ لَا يُمكِنُ أَنْ نُقَرَّهَا عَلَى ظَاهِرِهَا وهُو التَّشْبِيهُ، فَيَجِبُ أَنْ نُولًا اللَّهُ الْمَادُ الْمُؤْلِقَالَا الْمُؤْلِقَالَا اللْعُلُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْل

وَكُلُّ نَصٍّ أَوْهَمَ التَّشْبِيهَا أَوُّلْـهُ أَوْ فَـوِّضْ وَرُمْ تَنْزِيهَا

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٦/ ٢٤٠).

هَذِهِ القَاعِدَةُ عندَهُمْ. قَالُوا: إمَّا أَنْ نُؤوِّلَ أَوْ نُفوِّضَ، ونقُولُ: لَا نَعرِفُ شَيْئًا أَبَدًا. ومَعلُومٌ أَنَّ التَّأُويلَ أَفضَلُ مِنَ التَّفْويضِ؛ لأَنَّ الْمُؤوِّلَ يقُولُ: أَنَا أُثْبِتُ للنُّصوص مَعْنَى، وَلَا أَقُولُ: إِنَّهَا كَلِمَاتٌ كَالْحُرُوفِ الهجائيَّةِ، بَلْ أُثْبتُ لَـهَا مَعْنَى، فَأَنَا خَيْرٌ مِنْكَ أَيُّهَا الْأُمِّيُّ! ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِئْبَ إِلَّا أَمَانِنَ ﴾ [البقرة:٧٨]؛ ولهَذَا سَمَّوْا أَنفُسَهُمْ أَهْلَ العَقْلِ، وغيرُهُمْ لَا يَفْهَمُونَ شَيْئًا؛ لأَنَّكَ تَسأَلُمُمْ عَنْ أيّ شَيْءٍ فيقُولُونَ: واللهِ لَا نَدْرِي. نَقُولُ لَهُ: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِ ﴾ مَا مَعْنَاهُ؟ يقُولُ: وَاللهِ لَا أَدْرِي. إِذَا قُلْتَ لَهُ: مَعْنَاهُ: اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ. قَالَ: لَا أَدْرِي. وإِذَا قُلْتَ لَهُ: مَعْنَاهُ: استَوْلَى عَلَى العَرْشِ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، أَنَا أُفَوِّضُ الأَمْرَ إِلَى اللهِ؛ ولهَذَا لجَؤُوا إِلَى القَوْلِ البَاطِل: طَرِيقَةُ السَّلَفِ أَسْلَمُ، وطَرِيقَةُ الحَلَفِ أَعْلَمُ وأحكَمُ. وهَذَا مِنْ جَهْلِهِمْ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ فِي الجَهْلِ سلَامَةٌ، ونَقُولُ: إِذَا كُنْتَ لَا تَدْرِي تَعَلَّمْ، أَمَّا أَنْ تَسْكُتَ فِي أَعْظَم الأُمُورِ وَهِيَ أُمُورُ العَقِيدَةِ وتقُولَ: لَا أَدْرِي. فَهَذَا لَيْسَ فِيهِ سَلَامَةٌ، بَلِ السَّلَامَةُ التَّعلُّمُ إِذَا كُنْتَ لَا تَدْرِي، وَهُمْ يقُولُونَ: يتعَلَّمُ لكِنْ عَلَى طَريقَةِ الخَلفِ وَهِيَ التَّأْوِيلُ؛ وَلَهَذَا نَقُولُ: طريقَةُ الْحَلَفِ أَعْلَمُ وأَحْكَمُ، ونحْنُ نشهَدُ باللهِ أنَّهُمْ إذَا كَانُوا يعْتَقِدُونَ أَنَّ طريقَةَ السَّلِفِ هِيَ التَّفويضُ فإنَّ طَريقَةَ الْحَلَفِ أعلَمُ وأحكمُ؛ لأَنَّ الَّذِي يُشِتُّ للنُّصوصِ مَعْنَى وَلَوْ كَانَ تَأْوِيلًا يُمكِنُ أَنْ يحتَمِلَهُ اللَّفْظُ في بَعْضِ السِّيَاقِ؛ لِذَا كَانَ أَعلَمَ وأحكَمَ مِنْ رَجُلِ أُميِّ لَا يدْرِي مَا يقُولُ.

الْمُهُمُّ: هَوُّلَاءِ هُمُ الْحَطَرُ، وهُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ: ظَاهِرُ النُّصوصِ التَّشبِيهُ. فَيَجِبُ أَنْ نُؤوِّلُها إِلَى مَعْنَى لَا يَسْتَلْزِمُ التَّشبيهَ عَلَى زَعْمِهِمْ مَعَ أَنَّهُ -والحمْدُ للهِ-

كُلَّ آيَةٍ يُؤوِّلُونَهَا إِلَى مَعْنَى فِرَارًا مِنَ التَّشبِيهِ فإنَّهُ يلحَقُهُمُ التَّشبِيهُ، فيَكُونُونَ قَدْ وَقَعُوا فِيهَا فرُّوا مِنْهُ، وَزَادُوا عَلَى ذَلِكَ تَحْريفَ الكَلِمِ عَنْ مَواضِعِهِ، وتَعْطِيلَ اللهِ عَمَّا يجِبُ لَهُ.

فَمَثَلًا: إِذَا قَالُوا: الْمُرادُ باليَدِ: القُوَّةُ. قُلْنَا: هَلْ للإنسَانِ قُوَّةٌ؟ سيقُولُونَ: لَا، لَيْسَ لَهُ قُوَّةٌ. فإذَا قَالُوا: لَا. نَقُولُ: اسْمَعُوا إِلَى قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ﴾ [الروم: ٥٤]، حَيْثُ أَثْبَتَ لَهُ قُوَّةً، فَإِذَا كَانَ لَهُ قُوَّةٌ فَعَلَى قَاعِدَتِكُمْ إِثْبَاتُكَ القُوَّةَ شِهِ تَشْبِيهٌ، إِذَا قَالُوا: استَوَى عَلَى العَرْشِ يَعْنِي: استَوْلَى عَلَيْهِ. نَقُولُ: هَلِ الإنسَانُ يَستَولي؟ سيَقُولُونَ: نَعَمْ يَستَوْلي، فوَليُّ الأمْرِ مُستَولٍ عَلَى الْأَمْرِ، فَإِذَا كَانَ الإنسَانُ يَستَوْلِي وَأَنْتُمْ قَدْ قُلْتُمْ: اسْتَوَى معْنَاهُ: اسْتَوْلَى. فَقَدْ أَثْبَتُم للهِ عَزَقَهَلَ صِفَةً للمخلُوقِ مِثْلَهَا، وحينَتَذِ تَكُونُ مُشبِّهًا، فكُلُّ شَيْءٍ يَلجَأُ إِلَيْهِ هَؤُلاءِ مِنْ تَحْرِيفِ النُّصوصِ عَنْ ظَاهِرِهَا فَإِنَّهُمْ يَقَعُونَ فِي مِثْلِ مَا فَرُّوا مِنْهُ، بالإضَافَةِ إِلَى تَعْطِيلِ اللهِ عَزَّقَجَلَّ عَمَّا يجِبُ لَهُ، وتحريفِ كَلَامِهِ وكَلَام رَسُولِهِ ﷺ عَنْ ظَاهِرِهِ؛ لأَنَّ التَّعطِيلَ مَبنيٌّ عَلَى التَّمثِيلِ؛ و لهَذَا يَجُوزُ أَنْ تَقُولَ: «كُلُّ مُعطِّل فَهُوَ مُمثِّلٌ» باعْتِبَارِ البِدَايَةِ، ومُعطِّلٌ باعْتِبَارِ النَّهَايَةِ؛ لأَنَّ هَؤُلاءِ المُعطِّلَةَ لَمْ يُعطِّلُوا إِلَّا لأَنَّ ظَاهِرَ النُّصوصِ عندَهُمْ هُوَ التَّمثِيلُ، وإذَا كَانَ هَذَا الظَّاهِرُ مُحَالًا، وَهُوَ التَّمثِيلُ، وَجَبَ أَنْ يُصرَفَ عَنْ ظَاهِرِهِ، وهَذَا لَا شَكَّ أَنَّهُ نَقْصٌ فِي العَقْل والدِّينِ؛ أمَّا الدِّينُ فإنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى طَرِيقِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، وأمَّا العَقْلُ فإنَّهُ مِنَ المعلُّوم بالضَّرورَةِ أنَّ الشَّيئَينِ قَدْ يَتَشَابَهَانِ فِي الأَصْل، ولكِنْ يَخْتَلِفَانِ فِي الحقِيقَةِ؛ لَمَذَا قَالَ المؤلِّف:

ومَذْهَبُهُمْ بَاطِلٌ مِنْ وُجُوهٍ:

أحدُهَا: أَنَّهُ جِنَايَةٌ عَلَى النُّصوصِ، حَيْثُ جَعَلُوهَا دَالَّةً عَلَى مَعْنَى بَاطِلٍ غَيْرِ لَائِقِ باللهِ، وَلَا مُرادٍ لَهُ اللهِ.

الثَّانِي: أَنَّهُ صَرْفٌ لِكَلَامِ اللهِ تَعَالَى وكَلَامِ رَسُولِهِ ﷺ عَنْ ظَاهِرِهِ، واللهُ تَعَالَى خَاطَبَ النَّاسَ بلِسَانٍ عَربيٍّ مُبِينٍ، لِيَعْقِلُوا الكَلَامَ ويَفْهَمُوهُ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ هَذَا اللَّسَانُ العَربيُّ، والنَّبِيُّ ﷺ خَاطَبَهُمْ بأَفْصَحِ لِسَانِ البَشَرِ؛........

«ثُمَّ إِنَّهُمْ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْكَرُوا مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ مِنَ المَعْنَى اللَّاثِقِ بِاللهِ، وهُمْ أَهْلُ التَّعطِيلِ، سَوَاءٌ كَانَ تَعطِيلُهُمْ عَامًّا فِي الأَسْهَاءِ والصِّفَاتِ أَمْ خَاصًّا فِيهِهَا أَوْ فِي أَحْدِهِمَا»، هَذِهِ الجُمْلَةُ شَمِلَتِ الأَشَاعِرَةَ والمُعتزلَةَ والجَهميَّةَ والفَلاسِفَة، فَهِيَ قَدْ شَمِلَتْ كُلَّ مَنْ عَطَّلَ اللهَ عَنْ صِفَاتِهِ عَنَّىَا.

«فهؤُلاءِ صَرَفُوا النُّصوصَ عَنْ ظَاهِرِهَا إِلَى مَعَانٍ عَيَّنُوهَا بِعُقُولِهِمْ، واضْطَرَبُوا فِي تَعْيينِهَا اضْطَرَابًا كَثِيرًا، وَسَمَّوا ذَلِكَ تَأُويلًا وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ تَحْريفٌ»، لكِنْ سَمَّوهُ تَأْويلًا فِرَارًا مِنْ إطْلَاقِ التَّحريفِ عَلَيْهِمْ، ونَحْنُ نَقُولُ: كُلُّ تَأُويلٍ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ القُرآنُ فَهُوَ تَحْريفٌ.

[1] والمَعْنَى البَاطِلُ هُوَ التَّشبِيهُ، فجَعَلُوا هَذِهِ الدَّلالَةَ أُوَّليَّةً، ثُمَّ لَمَّا ظَنُّوا هَذَا حَرَّفُوهُ إِلَى مَعْنَى يَلِيقُ باللهِ عَلَى زَعْمِهِمْ.

وَفِيهِ أَيْضًا جِنَايَةٌ أُخْرَى عَلَى النَّصوصِ، وَهِيَ أَنَّهُمْ صَرَفُوهَا عَنِ الْمُرادِ بِهَا فَعَطَّلُوهَا عَنْ دَلَالَتِهَا إِلَى مَعَانٍ ابْتَكَرُوهَا فَأَخْطَؤُوا مِنْ وَجْهَينِ: الأَوَّلُ: نَفْيُ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ، وَالثَّانِي: ابتكَارُ مَعَانٍ لَمْ يُرِدْهَا اللهُ عَرَقِجَلً ورَسُولُهُ صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.

فَوَجَبَ حَمْلُ كَلَامِ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى ظَاهِرِهِ المفهُومِ بِذَلِكَ اللِّسانِ العَربيِّ؛ غَيْرَ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُصَانَ عَنِ التَّكييفِ والتَّمثِيلِ فِي حَقِّ اللهِ عَنَّقَجَلً<sup>[1]</sup>.

الثَّالِثُ: أَنَّ صَرْفَ كَلامِ اللهِ ورَسُولِهِ عَنْ ظَاهِرِهِ إِلَى مَعْنَى يُخَالِفُهُ، قولٌ عَلَى اللهِ بِلَا عِلْمٍ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ؛ لقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي ٱلْفَوَنَجِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا اللهِ بِلَا عِلْمٍ، وَهُو مُحَرَّمٌ؛ لقولِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي ٱلْفَوَنَجِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْ ثَقُولُوا عَلَى ٱللهِ بَطَنَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْبَغْى بِغَيْرِ ٱلْحَقِ وَآن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَرٌ يُنزِلُ بِهِ مَا لَكُ مُنْوَلًا بِهِ مَا لَكُ مُنْوَلًا بِهِ مَا لَكُ مُنْوَلًا بِهِ مَا لَكُ مُنْ اللّهِ مَا لَكُ مُنْوَلًا عَلَى اللهِ مَا لَا لَهُ مُنْوَلًا ﴾ [الإسراء:٣٦].

فالصَّارفُ لكِلَامِ اللهِ تعَالَى ورَسُولِهِ عَنْ ظَاهِرِهِ إِلَى مَعْنَى يُخَالِفُهُ قَدْ قَفَا مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ، وَقَالَ عَلَى اللهِ مَا لَا يَعْلَمُ مِنْ وَجْهَينِ:

الأوَّلُ: أَنَّهُ زَعَمَ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرادُ بِكَلَامِ اللهِ تَعَالَى ورَسُولِهِ كَذَا، مَعَ أَنَّهُ ظَاهِرُ اللهِ تَعَالَى ورَسُولِهِ كَذَا، مَعَ أَنَّهُ ظَاهِرُ الكَلَامِ [7].

[1] لأَنَّهُ لَوْ سَأَلَنَا سَائِلٌ: مَا ظَاهِرُ قُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَجَآءَ رَبُّكَ ﴾؟ فالجَوَابُ: أَنَّهُ جَاءَ بِنَفْسِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فَهُمْ صَرفُوهُ عَنِ الظَّاهِرِ وقَالُوا: جَاءَ أَمرُهُ! واللهُ تَعَالَى خَاطَبَ النَّاسَ بلِسَانٍ عَربيٍّ مُبينٍ.

[٢] وَسَبَقَ الكَلَامُ عَلَى هَذِهِ الآيةِ.

[٣] مثَالُهُ: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ ﴾ قَالَ: المُرادُ جَاءَ أمرُهُ. فَصَرَفَ الكَلَامَ عَنْ ظَاهِرِهِ وَهُو جَيءُ اللهِ نفسِهِ إِلَى مَعْنَى يَخَالِفُ الظَّاهِرَ، وَلَا يُمكِنُ أَنْ يَتعيَّنَ هَذَا الأَمْرُ، إِذْ قَدْ يَقُولُ قَائِلٌ: إِنَّ قُولَهُ: ﴿ وَجَاءَ رَبُكَ ﴾ أَيْ: عَذَابُهُ لَا أُمرُهُ، فالصَّارِفُ للكَلَامِ عَنْ ظَاهِرِهِ يَكُونُ فِي مَتَاهَاتٍ؛ لأَنَّهُ يَحْتَمِلُ احتِهَالَاتٍ عدِيدَةً.

الثَّانِي: أَنَّهُ زَعَم أَنَّ المُرادَ بِهِ كَذَا، لَمْنَّى آخَرَ لَا يَدُلَّ علَيْهِ ظَاهِرُ الكَلام. وإِذَا كَانَ مِنَ المعلُوم أَنَّ تَعْيِينَ أَحَدِ المَعْنَيينِ الْتَسَاوِيينِ فِي الاحْتِهَالِ قَوْلٌ [١] بِلَا عِلْمٍ؛ فَمَا ظَنُّكَ بِتَعْيِينِ اللَّعْنَى المَرجُوحِ المُخَالِفِ لظَاهِرِ الكَلَّام؟![1]

مثَالُ ذَلِكَ: قَولُهُ تَعَالَى لإبليسَ: ﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى ﴾ [ص:٥٥][٢]. فَإِذَا صُرِفَ الكَلَامُ عَنْ ظَاهِرِهِ، وَقَالَ: لَمْ يُرِدْ باليَدَينِ اليَدينِ الحقيقيَّتينِ، وإنَّما أَرَادَ كَذَا وكَذَا. قُلْنَا لَهُ: مَا دَلِيلُكَ عَلَى مَا نَفَيْتَ؟! وَمَا دَلِيلُكَ عَلَى مَا أَثْبَتَّ؟ إِنَّا فَإِنْ أَتَى بِدَلِيلٍ - وَأَنَّى لَهُ ذَلِكَ - وإلَّا كَانَ قَائلًا عَلَى اللهِ بِلَا عِلْمِ فِي نَفْيهِ وإثْبَاتِهِ [٥].

[1] أي: عَلَى اللهِ.

[٢] يكُونُ مِنْ بَابِ أَوْلَى، إِذَا كَانَ تَعِينُ أَحَدِ الْعَنَينِ الْمُحتمَلِينَ قَوْلًا عَلَى اللهِ بِلَا عِلْمٍ، فَتَعِينُ الْمُرْجُوحِ أَبِلَغُ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَوْلًا عَلَى اللهِ بِلَا عِلْمٍ. [٣] أيُّ شَيْءٍ مَنَعَكَ؛ مَعَ أَنَّ اللهَ عَنَّقِطَ أَمَرَكَ بَهَذَا.

[2] نقُولُ: مَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمُرادَ غَيْرُ اليَدَينِ؟ مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ الكَلَامِ أَنَّهُما ور. ما الدييل على مَا أَثْبَتَ؛ وَهُوَ أَنَّ الْمُرادَ بِهَا مَثَلًا: النِّعمَةُ؟ يَدَانِ حقيقيَّتَانِ؟ أَيْضًا: مَا دَلِيلُكَ عَلَى مَا أَثْبَتَ؛ وَهُوَ أَنَّ الْمُرادَ بِهَا مَثَلًا: النِّعمَةُ؟ [0] فِي نَفْيهِ أَنْ يُرادَ بِهَا اليِّدَانِ الْحَقيقيَّتَانِ، وفِي إثْبَاتِهِ أَنَّ الْمُرادَ بِهَا النِّعمَةُ مَثَلًا.

مثَالٌ آخَرُ: اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ خَاهِرُ الكَلَامِ أَنَّهُ اسْتَوَى بِمَعْنَى: عَلَا عَلَى العَرْشِ عُلوًّا خَاصًّا يَلِيقُ بِاللهِ قَالَ هَذَا الصَّارِفُ: مَعْنَى اسْتَوَى: اسْتَوْلَى. فَهُنَا الْعَرْشِ عُلوًّا خَاصًّا يَلِيقُ بِاللهِ قَالَ هَذَا الصَّارِفُ: مَعْنَى اسْتَوَى: اسْتَوْلَى. فَهُنَا الْعَرْشِ عُلوًّا خَاصًّا يَلِيقُ بِاللهِ قَالَ هَذَا الْعُلَا بِيُ بُو مِنْ اللهِ الل وَ سُوا خَاصًا يَلِيقَ بِاللهِ ۚ إِنَّ اللهَ لَمْ يُردِ العُلوَّ. فَنَقُولُ: أَيْنَ لَكَ العِلْمُ جَذَا؟! نَفَى مَا أَرَادَ اللهُ مِنَ العُلوِّ، وقَالَ: إِنَّ اللهَ لَمْ يُردِ العُلوَّ. فَنَقُولُ: أَيْنَ لَكَ العِلْم ثُمَّ قَالَ: والْمُرادُ بِذَلِكَ اسْتَوْلَى. فَنَقُولُ: أَيْنَ لَكَ العِلْمُ بَهَذَا؟! فَأَنْتَ الْآنَ مُطَالَبُ بِالدَّلِيلِ عَلَى مَا نَفَيْتَ، والدَّلِيلُ عَلَى مَا أَثْبَتَ؛ فإنْ لَمْ تُثْبِتْ دَلِيلًا فِي ذَلِكَ فَقَدْ قُلْتَ عَلَى اللَّهِ بِلَا عِلْم؛ وإِذَا كَانَ مِنَ المعلُومِ أَنَّ تَعْيينَ أَحَدِ المَعنيينِ المُتساويينِ فِي الاحْتَالِ قَوْلٌ عَلَى اللهِ بِلَا عِلْم، فَهَا ظَنَّكَ بِتَعْيينِ المَعْنَى المُرْجُوحِ المُخَالِفِ لظَاهِرِ الكَانَ مِنْ أَنْ يكُونَ قَوْلًا عَلَى اللهِ بِلَا عِلْم.

مِثَالٌ آخَرُ: اخْتَلَفَ العُلْمَاءُ رَحَهُ وَاللّهُ فِي القَرْءِ فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُطَلّقَدَتُ مَرَبّضَ مِ الْفَشِهِنَ ثَلَثَةَ قُرُوَءٍ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، قَالَ بعضُهُمُ: القَرْءُ هُوَ الحَيْضُ. وقَالَ بعضُهُمُ: القَرْءُ هُو الحَيْضُ. وقَالَ بعضُهُمُ: القَرْءُ هُو الطّهرُ؛ واللّفظُ مِنْ حيْثُ المَعْنَى اللّغويُّ مُحْتَمِلٌ لَمُمّا، فَإِذَا قُلْتَ: المُرادُ بِهِ الطّهرُ، قُلْنَا: هَاتِ الدّلِيلَ. وإِذَا قُلْتَ: المُرادُ بِهِ الطّهرُ، قُلْنَا: هَاتِ الدّلِيلَ. فإِذَا قُلْتَ: المُرادُ بِهِ الطّهرُ، قُلْنَا: هَاتِ الدّلِيلَ. فإِنْ لَمْ تَأْتِ بدلِيلٍ كَانَ تَعيينُكَ أَحَدَ الاحْتَالَينِ المُتسَاوِينِ فِي الكَلَامِ قَوْلًا بِلَا عِلْم، وكَانَ تعيينُكَ أَحَدَ الاحْتَالَينِ المُتسَاوِينِ فِي الكَلَامِ قَوْلًا عَلَى اللهِ وكَانَ تعيينُكَ المُحرِّفُونَ المُعَدِ مِنَ العِلْمِ، ويَكُونُ أَوْلَى بأَنْ يكُونَ قَوْلًا عَلَى اللهِ وكَانَ تعينُكَ المُحرِّفُونَ للكَلِمِ عَنْ مَواضِعِهِ مِنْ أَهْلِ التَّاوِيلِ صَرَفُوا الكَلَامَ عَنْ ظَاهِرِهِ إِلَى مَعْنَى يُخَالِفُ الظَّاهِرَ، فَنَقُولُ: نُطالِبُكُمْ بالدَّلِيلِ عَلَى مَا نَفَيْتُمْ مِنَ المَعْنَى المُتَبَادِرِ الظَّاهِرِ، وَعَلَى مَا أَنْبَتُمْ مِنَ المَعْنَى المُرْجُوح.

إِذَنِ: الصَّارِفُ لَكَلَامِ اللهِ عَنَّامَلَ وَرَسُولِهِ ﷺ عَنْ ظَاهِرِهِ قَالَ عَلَى اللهِ مَا لَا يَعْلَمُ مِنْ وَجْهَينِ: الْوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ الْمُرادُ كَذَا. مَعَ أَنَّ هَذَا ظَاهِرُ الكَلَامِ، والوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ قَالَ: المُرادُ كَذَا. مَعَ أَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ الكَلَامِ؛ فيَكُونُ قَائِلًا عَلَى اللهِ بِلَا عِلْمٍ فِي نَفْي مَا أَرَادَ اللهُ عَنَامَةً وإثْبَاتِ مَا لَمْ يُرِدْ.

الوَجْهُ الْحَامِسُ: أَنْ يُقَالَ للمُعطِّلِ: هَلْ أَنْتَ أَعْلَمُ بِاللهِ مِنْ نَفْسِهِ؟ فسيَقُولُ: لَا اللهُ عِلْ أَنْتَ أَعْلَمُ بِاللهِ مِنْ نَفْسِهِ أَنْ فَيْسِهِ صِدْقٌ وَحَقُّ؟ فسيَقُولُ: نَعَمْ [1]. ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: هَلْ مَا أَخْبَرَ اللهُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ صِدْقٌ وَحَقُّ؟ فسيَقُولُ: لَا . ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: هَلْ تَعْلَمُ كَلَامًا أَفْصَحَ وأَبْيَنَ مِنْ كَلَامِ اللهِ تِعَالَى؟ فسيَقُولُ: لَا .

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: أَلَسْتُمْ قَدْ صَرِفْتُمْ كَلَامَ اللهِ عَنْ ظَاهِرِهِ فِي نُصُوصٍ كَثِيرَةٍ، مِنْهَا قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَاسْتَعِدْ بِاللّهِ ﴾ [النحل:٩٨]، إِذْ إِنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ الْاستعاذَةَ بَعْدَ القَراءَةِ وَهَذَا غَيْرُ مُرادٍ لَا شَكَّ، وَكَمَا فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَنَ آمَرُ ٱللّهِ فَلَا شَتَعَجِلُوهُ ﴾ [النحل:١] والمُرادُ يَوْمُ القِيامَةِ وَعَبَّرَ عَنْهُ بِـ ﴿ أَنَى ﴾؟

فَا لَحُوابُ: أَنَنَا صَرَفْنَا هَذَا الكَلَامَ عَنْ ظَاهِرِهِ؛ لُو جُودِ دَلِيلِ؛ أَمَّا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمُرادَ التَّعِوُّذَ قبلُ فهُوَ فِعْلُ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّ الْمُرادَ التَّعِوُّذَ قبلُ فهُوَ فِعْلُ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّ الْمُرادَ التَّعَوِلُهِ تَعَالَى: ﴿ أَنَ اللَّهُ يَا إِنِي اللَّهُ يَا إِنِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللْمُولِ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللللْ

[1] وَهَذَا يُؤَيِّدُ مَا سَبَقَ أَنَّ مُخَالَفَةَ النَّبِيِّ ﷺ وأصحابِهِ وسَلَفِ الأُمَّةِ لَا شَكَّ أَنَّهُ هُوَ البَاطِلُ والضَّلالُ.

[٢] وإنْ قَالَ: نَعَمْ. كَفَرَ.

[٣] وإِنْ قَالَ: لَا. كَفَرَ؛ لأَنَّهُ كَذَّبَ اللهَ عَزَّقَجَلً.

ثُمَّ يُقالُ لَهُ: هَلْ تَظُنُّ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَرَادَ أَنْ يُعمِّيَ الحَقَّ عَلَى الخَلْقِ فِي هُذِهِ النُّصوصِ؛ ليستخْرِجُوهُ بعُقُولِهِمْ؟ فسيَقُولُ: لَا اللهُ

هَذَا مَا يُقَالُ لَهُ باعتِبَارِ مَا جَاءَ فِي القُرآنِ.

أَمَّا باعتِبَارِ مَا جَاءَ فِي السُّنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ أَنْتِ أَعْلَمُ بِاللهِ مِنْ رَسُولِهِ ﷺ؟ فسيَقُولُ: لَا.

ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: هَلْ مَا أَخْبَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ اللهِ صِدْقٌ وحَقُّ؟ فسيَقُولُ: نَعَمْ.

ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ أَفْصَحُ كَلَامًا وَأَبْيَنُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فسيَقُولُ: لَا [٢].

ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: هَلْ تعلَمُ أَنَّ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ أَنْصَحُ لعِبَادِ اللهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ؟ فسيَقُولُ: لَا.

[1] وَلَوْ قَالَ: إِنَّ اللهَ أَرَادَ أَنْ يَعْمِّيَ الحَقَّ. كَفَرَ؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى يقُولُ: ﴿ يُرِيدُ ٱللّهُ لِكُمْ ﴾ [النساء:٢٦]، ويقُولُ عَزَقَجَلَّ: ﴿ يُبَيِّنُ ٱللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوا ﴾ [النساء:٢٧]، إِذَنْ: لا حُجَّةَ لَهُ إِطْلَاقًا، وهَذَا التَّقريرُ هُوَ حقيقَةً تقريرٌ وتحدٍّ.

[٢] فإِذَا تَتَتْ هَذِهِ الشُّروطُ والإقرَارَاتُ فإنَّهُ بِلَا شَكَّ أَنَّهُ مَهزُومٌ؛ لأَنَّ كَلَامَ اللهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ ﷺ اشْتَمَل عَلَى أَعْلَى أَنْوَاعِ العِلْمِ والصِّدْقِ والفَصَاحَةِ والإرَادَةِ؛ وَمَتَى تَتَتْ هَذِهِ الأَوْصَافُ الأربعةُ في كَلَامٍ وَجَبَ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ ظَاهِرُهُ بدُونِ تَحْريفٍ.

فَيُقَالُ لَهُ: إِذَا كُنْتَ تُقرُّ بِذَلِكَ، فَلِمَاذَا لَا يَكُونُ عِنْدَكَ الإقْدَامُ والشَّجاعَةُ فِي إِثْبَاتِ مَا أَثْبَتَهُ اللهُ تَعَالَى لنَفْسِهِ، وأَثْبَتَهُ لَهُ رَسُولُهُ ﷺ عَلَى حقيقَتِهِ وظَاهِرِهِ اللَّائقِ باللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

[1] إِذَنْ: إِذَا لَمْ يُشْبِتْ، فَهَذَا يَعْنِي الجُبْنَ التَّامَّ، وأَنَّهُ لَا شَجَاعَةَ عِنْدَهُ، بَلْ إِنَّنَا نَشَكُّ فِي الإِجَابَاتِ الَّتِي سَبَقَتْ إِذَا كَانَ لَا يُقرُّ بِأَنَّهَا حقيقَةٌ؛ لأَنَّ إجَابَتَهُ السَّابِقَةَ نَشَكُّ فِي الإِجَابَاتِ الَّتِي سَبَقَتْ إِذَا كَانَ لَا يُقرُّ بِأَنَّهَا حقيقَةٌ؛ لأَنَّ إجَابَتَهُ السَّابِقَة تستَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ مُؤمِنًا بِأَنَّ مَا أَخْبَرَ اللهُ تَعَالَى بِهِ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ أَخْبَرَ بِهِ عَنْهُ رَسُولُهُ وَسَدُنِ مَ أَنْ يَكُونَ مُؤمِنًا بِأَنَّ مَا أَخْبَرَ اللهُ تَعَالَى بِهِ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ أَخْبَرَ بِهِ عَنْهُ رَسُولُهُ وَسَلِي حَقِيقَتِهِ لَيْسَ فِيهَا تَحْرِيفٌ.

[٢] الاستفْهَامُ هُنَا للإِنْكَارِ يَعْنِي: تَجْبُنُ أَنْ تُقرَّ بِهَا أَخْبَرَ اللهُ بِهِ عَنْ نفسِهِ أَوْ أَخْبَرَ عَنْهُ رَسُولُهُ ثُمَّ تُقدِمُ عَلَى أَنْ تُحرِّفَ ذَلِكَ عَنْ مَوْضِعِهِ، مَعَ أَنَّ الوَاجِبَ فِيهَا قَالَهُ اللهُ تَعَلَى عَنْ نفسِهِ أَنْ نَقُولَ: سَمِعْنَا وصَدَّقْنَا. وكذَلِكَ إِذَا قَالَهُ الرَّسُولُ ﷺ قَالَهُ اللهُ تَعَلَى عَنْ نفسِهِ أَنْ نَقُولَ: سَمِعْنَا وصَدَّقْنَا. وكذَلِكَ إِذَا قَالَهُ الرَّسُولُ ﷺ ثُمَّمَ إِنَّ النُّصوص وللهِ الحُمدُ لَا تَتَعَارَضُ فالنُّصوصُ المُشْبِتَةُ تُقرَنُ بالنُّصوصِ النَّافَيَةِ، فَيُقَالُ: للهِ عَرَقِعَلَ وَجْهٌ لكِنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، لَهُ قَدَمٌ لكِنْ لَيْسَ كَمثلِهِ شَيْءٌ، لَهُ قَدَمٌ لكِنْ لَيْسَ كَمثلِهِ شَيْءٌ، كَمَا قَالَ الرَّازِي وَهُو مِنْ أَنمَةِ الكَلامِ العُظاءِ قَالَ: أَقْرَأُ فِي الإِثْبَاتِ قُولَهُ شَيْءٌ، كَمَا قَالَ الرَّازِي وَهُو مِنْ أَنمَةِ الكَلامِ العُظاءِ قَالَ: أَقْرَأُ فِي الإِثْبَاتِ قُولَهُ تَعَلَى: ﴿ الرَّحْنَى عَلَى الْمُرْتِ السَّورَى ﴾ [طه:٥]، وقولَهُ: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكُلُمُ الطَّيْبُ ﴾ تعَالَى: ﴿ السَّرَوى وَهُو مِنْ أَنمَةِ المَاكِمُ وقولَهُ: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكُلُمُ الطَّيْبُ ﴾ وَلَالرَحْنَى عَلَى اللهُ العَالَيْهِ عَلَى اللهُ العَافِيةَ وَلَهُ اللهُ العَافِيةَ وَالشَّكُ عِنْدَ المُوتِ هُمْ أَهْلُ الكَلَامِ وَسَالًا اللهُ العَافِيةَ وَالشَّكُ عِنْدَ المُوتِ هُمْ أَهْلُ الكَلَامِ وَسَالًا اللهُ العَافِيةَ وَالشَّكُ عِنْدَ المَوْتِ هُمْ أَهْلُ الكَلَامِ وَسَالًا اللهُ العَافِيةَ وَالشَّكُ عِنْدَ المُوتِ مَاعَةٍ.

فلهَذَا أَنصَحُ نفسِي وإيَّاكَ أَنْ لَا تتعمَّقَ فِيهَا أَخْبَرَ اللهُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَمَا أَخْبَرَ عَنْهُ رَسُولُهُ، قُلْ: سَمِعْنَا وصَدَّقْنَا. وَلَا تَتعرَّضْ لَشَيْءٍ، فكثِيرًا مَا يُناقِشُ النَّاسُ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا ﴾(١) هَلْ يُشْبِتُ المللَ لله، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؟ وَالجَوابُ: أَنْ لَا تتكلَّمَ بَهَذَا، قُلْ كَمَا قَالَ رَسُولُهُ: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا ﴾ أَيْ: والجَوابُ: أَنْ لَا تتكلَّمَ بَهَذَا، قُلْ كَمَا قَالَ رَسُولُهُ: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا مِنَ العَمَلِ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْوَالصَّلَامُ وَكَمَا سَكَتَ عَنْهُ الصَّحَابَةُ رَحَوَلِيَكَعَامُ ومِنْ ذَلِكَ قُولُ بعضِهمْ: هَلْ للهِ تعالَى أَصَابِعُ وَكَمْ هِيَ؟ عَشَرَةٌ، عِشْرُون، ثلاثُونَ، أَربعُونَ؟ والجَوابُ: أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا الحَقُّ أَنْ وَكُمْ هِيَ؟ عَشَرَةٌ، عِشْرُون، ثلاثُونَ، أَربعُونَ؟ والجَوابُ: أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا الحَقُّ أَنْ وَكُمْ هِيَ؟ عَشَرَةٌ، عِشْرُون، ثلاثُونَ، أَربعُونَ؟ والجَوابُ: أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا الحَقُّ أَنْ تتكلَّمَ بَهَذَا، بَلْ نُؤْمِنُ بِهَا جَاءَ بِهِ النَّصُّ، ونَقُولُ: للهِ أَصَابِعُ، والقُلُوبُ بَيْنَ أُصبعينِ مِنْ أَصَابِع الرَّحَنِ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا ذُكِرَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسعُودٍ وَخَوَالِشَعَنَهُ فِي قِصَّةِ مِنْ النَهُودِ، وذِكْرِهِ خُسَةَ أَصَابِعَ للهِ تعَالَى فَيقُولُ: لكِنْ هَلْ هِي لَا تَزيدُ؟

والجَوابُ: أَنَّهُ يجِبُ عَلَيْنَا السُّكوتُ، فَهُوَ أَسلَمُ لَنَا، وأَطْهَرُ لَقُلوبِنَا، وأحسَنُ لَخَاتِمِنَا، فالتَّعمُّقُ والجَدَلُ في الأحْكَامِ الَّتِي تَتعَلَّقُ بأفعَالِنَا نَحْنُ لَا بَأْسَ، ابْحَثُ وناقِشْ وقُلِ اللَّوازِمَ وَكُلَّ شَيْءٍ، لَكِنْ مَا يتعَلَّقُ باللهِ عَنَّوَجَلَ وأَسْهَائِهِ وصِفَاتِهِ كُنْ أَديبًا، لَا تتعَرَّضْ لشَيْءٍ، وأنْتَ إذَا فَعَلْتَ هَذَا سَوْفَ تَخْصِمُ كُلَّ إِنسَانٍ؛ لأَنَّ مَعَكَ أَديبًا، لَا تتعرَّضْ لشَيْءٍ، وأنْتَ إذَا فَعَلْتَ هَذَا سَوْفَ تَخْصِمُ كُلَّ إِنسَانٍ؛ لأَنَّ مَعَكَ سَيْفًا حَادًّا وَسَهُمَّ أَثُولُ: هَكَذَا قَالَ اللهُ، سَيْفًا حَادًّا وَسَهُمَّ أَثُولُ: هَكَذَا قَالَ اللهُ، وَلَا أَتعَدَّاهُ فِي أُمُورِ الغَيْبِ، وَلَا أَقُولُ: عَلَا اللهُ الرَّسُولُ، وَلَا أَتعَدَّاهُ فِي أُمُورِ الغَيْبِ، وَلَا أَقُولُ: عَلَا الرَّسُولُ، وَلَا أَتعَدَّاهُ فِي أُمُورِ الغَيْبِ، وَلَا أَقُولُ: عَلَا اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَلْ بَشَيْءٍ عُقَرِّبُ المَعْنَى ؛ يَو اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَا عَلَى السَّانِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَافِ اللهُ عَلَى المَا عَلَا المَّا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَالَلُ اللهُ عَلَى المَالِقُ عَلَى المَالِمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المَالِمُ اللهُ عَلَى المَلْ المَالَقُولُ المَالِمُ اللهُ عَلَى المَالِمُ المَالَهُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالِمُ المَالُولُ المَالِمُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المُعَلِى المَالِمُ المَالُولُ المُعَلَى المَالَمُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالَمُ المَالُولُ المَالُولُ المَالَمُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب ما يكره من التشديد في العبادة، رقم (١١٥١)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب فضيلة العمل الدائم، رقم (٧٨٢).

ومَاذَا يَضِيرُك إِذَا أَثْبَتَ للهِ تَعَالَى مَا أَثْبَتَهُ لنَفْسِهِ فِي كِتَابِهِ أَوْ سُنَّةِ نبيِّهِ عَلَى الوَجْهِ اللَّائِقِ بِهِ، فأَخَذْتَ بِهَا جَاءَ فِي الكِتَابِ والسُّنَّةِ إِثْبَاتًا وَنَفْيًا؟ [1]

أَفَلَيْسَ هَذَا أَسلَمَ لَكَ وأَقُومَ لَجُوابِكَ إِذَا سُئِلْتَ يَوْمَ القِيَامَةِ: ﴿مَاذَآ أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص:٦٥].

أُوليسَ صرفُكَ لِهَذِهِ النُّصوصِ عَنْ ظَاهِرِهَا، وتَعْيينُ مَعْنَى آخَرَ مُحَاطَرَةً مِنْكَ؟! فَلَعَلَّ المُرادَ يكُونُ –عَلَى تَقْدِير جَوازِ صَرْفِهَا– غَيْرَ مَا صَرفْتَهَا إِلَيْهِ[٢].

إِلَّا إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ فِي ذَلِكَ فَائِدَةً، وأَنَّ صَاحِبي يُريدُ الوُصُولَ إِلَى الحقِيقَةِ؛ فَلَا بَأْسَ أَنْ أُمثُلَ بشَيْءٍ محسُوسٍ حتَّى يَعْقِلَ، فهَذِهِ مَسَائِلُ خَطيرَةٌ جدًّا فِي الوَاقِعِ -نَسأَلُ اللهَ لَنَا الثَّبَاتَ-.

[1] قَالَ -وَمِنْ جُمْلَةِ الإنْكَارِ-: «وَمَاذَا يَضِيرُكَ» أَيْ: يَضرُّكَ، «إِذَا أَثْبتَ للهِ تَعَالَى مَا أَثْبَتَهُ لنَفْسِهِ فِي كِتَابِهِ أَوْ سُنَّةٍ نَبيِّهِ عَلَى الوَجْهِ اللَّائقِ بِهِ، فأخَذْتَ بِهَا جَاءَ في الكِتَابِ والسُّنَّةِ إِثْبَاتَا ونَفْيًا؟» مَا الَّذِي يَضِيرُهُ؟ الجَوابُ: لَا يَضِيرُهُ شَيْءٌ.

[٢] «أَفَلَيْسَ هَذَا» أَي: الإِثْبَاتُ «أسلَمَ لَكَ وأقومَ لَجُوابِكَ إِذَا سُئِلْتَ يَوْمَ القِيَامَةِ: ﴿مَاذَآ أَجَبَتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾؟» بَلَى، وَاللهِ أسلَمُ وأثْبَتُ وأقْوَمُ.

«أُولَيسَ صرفُكَ لهذِهِ النَّصوصِ عَن ظَاهرِهَا وتَعْيينُ معْنَى آخَرَ مُخاطرَةً مِنْكَ؟!» الجَوابُ: بَلَى، واللهِ مخاطرةٌ، لمَاذَا؟ قَالَ: «فلعَلَّ المُرادَ يَكُونُ -عَلَى تَقْدِير مِنْكَ؟!» الجَوابُ : بَلَى، واللهِ مخاطرةٌ، لمَاذَا؟ قَالَ: «فلعَلَّ المُرادَ يَكُونُ -عَلَى تَقْدِير جَوازِ صَرفِهَا - غَيْر مَا صَرفتَهَا إِلَيْهِ» إِذَا صَرَفْتَ مَثَلًا الاستِوَاءَ إِلَى الاستِيلَاءِ، أَلَا يَجُونُ أَنْ يكُونَ الاستواءُ هُنَا بمَعْنَى غَيرِ الاستِيلاءِ؟ الجَوابُ: بَلَى، إِذَنْ: أَنْتَ أَثْبَتَ مَا لَيْسَ أَنْ يكُونَ الاستواءُ هُنَا بمَعْنَى غَيرِ الاستِيلاءِ؟ الجَوابُ: بَلَى، إِذَنْ: أَنْتَ أَثْبَتَ مَا لَيْسَ لَكُ بِهِ عِلْمٌ، ونفيتَ مَا هُوَ ظَاهِرُ القُرآنِ والسُّنَّةِ؛ فالمسألَةُ خطيرَةٌ، وَلَا تُجَادِلْ إلَّا إِذَا

الوَجْهُ السَّادسُ: في إبطَالِ مذهَبِ أَهْلِ التَّعطِيلِ: أَنَّهُ يلْزَمُ عَلَيْهِ لوازِمُ باطِلَةٌ؛ وبُطلَانُ اللَّزم يَدُلُّ عَلَى بُطلَانِ المَلْزُومِ[١].

فمِنْ هَذِهِ اللَّوازِمِ:

أَوَّلًا: أَنَّ أَهْلَ التَّعَطِيلِ لَمْ يَصْرِفُوا نُصوصَ الصِّفَاتِ عَنْ ظَاهِرِهَا إِلَّا حَيْثُ اعْتَقَدُوا أَنَّهُ مُستلْزِمٌ أَوْ مُوهِمٌ لتَشبِيهِ اللهِ تَعَالَى بخَلْقِهِ [1]، وتَشْبِيهُ اللهِ تَعَالَى بخَلْقِهِ كُفُرٌ؛ لأَنَّهُ مُستلْزِمٌ أَوْ مُوهِمٌ لتَشبِيهِ اللهِ تَعَالَى بخَلْقِهِ اللهِ تَعَالَى بخَلْقِهِ كُفُرٌ؛ لأَنَّهُ تَكْذِيبٌ لقَولِهِ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى مُ ﴾ [الشورى: ١١]، قَالَ نُعَيمُ ابْنُ حَمَّادٍ الخُزَاعيُّ -أَحَدُ مَشَايخ البُخَاريِّ رَحَهُ مَاللَهُ -:

تَعيَّنَ عَلَيْكَ الْمُجادلَةُ؛ لبيَانِ الحَقِّ، وإلَّا فَسُدَّ بَابَ الجَدَلِ؛ ولهَذَا قَالَ ابْنُ مسعُودٍ رَضَالِتَهُ عَنْهُ: «مَا أُوتِيَ قَوْمٌ الجَدَلَ إلَّا ضَلُّوا»(١).

[١] وذَكَرْنَا سِتَّةَ أُوجُهِ؛ لأَنَّهُ كُلَّما تَكَاثَرَتِ الأَدلَّةُ قَوِيَ الْمُرادُ؛ وإلَّا فإنَّهُ يكْفِي وَجْهٌ وَاحِدٌ.

[٢] هُمْ لَمْ يصرفُوهَا عَنْ ظَاهِرِهَا إِلَّا أَنَّهُم ظَنُّوا أَنَّهَا تستَلْزِمُ تَشْبِيهَ اللهِ تعَالَى بخَلْقِهِ أَوْ تُوهِمُ ذَلِكَ، فإذَا كَانُوا يَعتَقِدُونَ أَنَّهَا تستلزِمُ التَّشْبِيهَ فَهَذَا مِنْ أَجْلِ أَنْ يدفَعُوا عَنْ أَنفسِهِمُ التَّشْبِية، وإِنْ كَانُوا يَرُونَ أَنَّهَا تُوهِمُ وإِنْ لَمْ تَدُلَّ عَلَى التَّشْبِيهِ فَهَذَا مِنْ أَجْلِ أَنْ لَا يتوهَّمُ أَحَدٌ أَنَّهَا تستلزِمُ التَّشْبِية، وفِي عَقِيدَةِ الأَشَاعِرَةِ:

وَكُلُّ نَصٍّ أَوْهَمَ التَّشْبِيهَا أَوُّلْهُ أَوْ فَوِّضْ وَرُمْ تَنْزِيهَا

وهَذَا الكَلَامُ حَتَّ، لكِنَّهُ بَاطِلٌ مِنْ جِهَةِ مَا يُريدُ؛ لأَنَّهُ يُريدُ أَنَّ جَمِيعَ نُصوصِ الصِّفاتِ المُثبَتَةِ تُوهِمُ التَّشبِيهَ.

مَنْ شَبَّهَ اللهَ بِخَلْقِهِ فَقَدْ كَفَرَ [1]، وَمَنْ جَحَدَ مَا وَصَفَ اللهُ بِهِ نَفْسَهُ فَقَدْ كَفَرَ [1]،...

[١] لأنَّهُ مُكذِّبٌ للهِ تَعَالَى ولِرَسُولِهِ ﷺ، وتَكذيبُ اللهِ ورَسُولِهِ كُفْرٌ لَا شَكَّ فِي هَذَا؛ لأَنَّ مَدَارَ الكُفْرِ عَلَى شَيْتَينِ: جَحْدٌ أَوِ استِكْبَارٌ، والجَحْدُ يَعْنِي: التَّكذِيبَ، والاستكبَارُ يَعْنِي: العِنَادَ، لكِنَّ العِنَادَ لَيْسَ كالجَحْدِ، فَلَوْ جَحَدَ الإنسَانُ سُنَّةً ممَّا ثَبَتَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَهَوُ كَافِرٌ، أمَّا الاستكبَارُ فَقَدْ يَكُونُ كُفْرًا، وَقَدْ لَا يَكُونُ كُفْرًا إِلَّا إِذَا اعْتَقَدَ أَنَّهُ أَعَزَّ مِنْ أَنْ يَأْمُرَهُ اللهُ عَنَّفَجَلَّ أَوْ يَأْمُرَهُ رَسُولُهُ، فحِينَئذِ يكُونُ كُفْرًا؛ لأَنَّ هَذَا مَصِحُوبٌ بِعَقِيدَةٍ، لكِنْ لَوْ أَنَّ إِنسَانًا مَثَلًا تَرَكَ الزَّكَاةَ مَعَ إقْرَارِهِ بأنَّها فريضَةٌ لكِن تركَّهَا تَهاوُنًا فإنَّهُ لَا يكفُرُ؛ لحَدِيثِ أَبِي هُريرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ في (صحِيح مُسلِم) لمَّا ذَكَرَ عُقوبَةَ تَارِكَ الزَّكَاةِ قَالَ: «ثُمَّ يَرَى سَبيلَهُ إمَّا إِلَى الجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»(١)، لكِنْ لَوْ تَرَكَ الصَّلاةَ فَهُوَ كَافِرٌ؛ لأَنَّ الأَدلَّةَ تَدُلُّ عَلَى هَذَا، فيَكُونُ العَمَلُ، الْآنَ: مِنْهُ مَا يَكُونُ تَرِكُهُ كُفْرًا، وَمَا لَا يَكُونُ تركُهُ كُفْرًا إِلَّا إِذَا كَانَ مَصحُوبًا بعَقِيدَةٍ؛ يَعتَقِدُ أَنَّهُ أعزُّ مِنْ أَنْ يَأْمرَهُ اللهُ عَنَّهَ كَلْ فِيمْتَثِلَ أَمرَهُ، فَهَذَا لَا شَكَّ فِي كُفْرِهِ؛ ولهَذَا نَقُولُ: إِنَّ إِبليسَ كَفَرَ؛ لأنَّهُ استكبَرَ، وهُناكَ في القُرآنِ الكريم ثَلَاثُ آيَاتٍ: آيَةٌ فيهَا (أَبَى واستكبر)، وآيَةٌ فِيهَا (أَبَى) وليس فيهَا (استكْبَر)، وآيَةٌ فِيهَا (استكبر) ولَيْسَ فِيهَا (أَبَى)، ممَّا يدَلُّ عَلَى أَنَّ الاستكبَارَ أَوِ الإبَاءَ كُفْرٌ، وإذَا اجْتَمَعَا صَارَ أشدَّ وأَشدَّ، إِذَنْ: مَنْ شَبَّهَ اللهَ بِخَلْقِهِ فَقَدْ كَفَر؛ لأَنَّهُ كَذَّبَ اللهَ تَعَالَى وَرَسُولَهُ ﷺ.

[٢] يقُولُ رَحِمَهُ أَلِنَهُ: «وَمَنْ جَحَدَ مَا وَصَفَ اللهُ بِهِ نَفْسَهُ فَقَدْ كَفَرَ» هَذَا عَكْسُ اللهُ يِهِ نَفْسَهُ فَقَدْ كَفَرَ» هَذَا عَكْسُ اللهُ تَعَالَى الأَوَّلِ: فَالأَوَّلِ: فَالأَوَّلِ: فَالأَوَّلِ: فَالأَوْلِ: فَالأَوْلِ: فَاللَّهُ تَعَالَى بِهِ نَفْسَهُ، وَجَهَذَا فَإِنَّهُ يَكُونُ كَافِرًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، رقم (٩٨٧).

وَلَيْسَ مَا وَصَفَ اللهُ بِهِ نَفْسَهُ وَلَا رَسُولُهُ تَشْبِيهًا ١١[١] اه.

وَمِنَ المَعْلُومِ أَنَّ مِنْ أَبْطَلِ البَاطِلِ أَنْ يُجِعَلَ ظَاهِرُ كَلَامِ اللهِ تَعَالَى وكَلَامِ رَسُولِهِ ﷺ تَشْبِيهًا وكُفْرًا أَوْ مُوهِمًا لذَلِكَ [٢].

واعْلَمْ أَنَّ مَنْ جَحَدَ مَا وَصَفَ اللهُ تَعَالَى بِهِ نفسَهُ عَلَى قِسْمَينِ:

الأوَّلُ: أَنْ يَكُونَ جَحْدَ تَكَذِيبٍ، فَهَذَا لَا شَكَّ فِي كُفْرِهِ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ اللَّهِ عَلَى عَرْشِهِ. فَهَذَا كَا شَكَانِ اللهُ عَلَى عَرْشِهِ. فَهَذَا كَافِرٌ؛ لأَنَّهُ مُكذِّبٌ للهِ عَرَقِجَلَ.

النَّانِي: أَنْ يَكُونَ جَحْدُهُ جَحْدَ تَأُويلِ بِأَنْ يَقُولَ: هُوَ مُستَوِ عَلَى عَرشِهِ، لَكِنَّ مَعْنَى الاستواءِ كَذَا؛ فهذَا لَا يَكُفُرُ إِلَّا فِي بَعْضِ الصُّورِ، وَعَلَى هَذَا إِذَا قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ اللهَ لَيْسَ لَهُ يَدٌ. فإنَّهُ يكُونُ كَافِرًا؛ لأَنَّهُ جَاحِدٌ جَحْدَ تكْذِيبٍ، وإِذَا قَالَ: بَلْ لَهُ يَدُّ لَكِنَّ الْمُرادَ بِهَا كَذَا. فهذَا لَا يَكُفُرُ، إلَّا أَنَّهُ قَدْ يكفُرُ في بَعْضِ الأشياءِ الَّتِي لَا يُمكِنُ فيها التَّاويلُ، لأَنَّهُ لَا يُقبَلُ مِنْهُ.

[1] وقُولُهُ رَحَمُهُ اللّهُ: «وَلَيْسَ مَا وَصَفَ اللهُ بِهِ نَفْسَهُ وَلَا رَسُولُهُ تَشْبِيهًا» صَدَقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ورَحِمَهُ، لَيْسَ فَيهَا وَصَفَ اللهُ بِهِ نَفْسَهُ أَوْ وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ تَشْبِيهٌ، بَلْ هُوَ حَقُّ عَلَى حقيقَتِهِ دُونَ تَكْييفٍ أَوْ تَمْثِيلٍ، كَهَا هِيَ القَاعِدَةُ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ -والحمْدُ لله-.

[٢] ولَا إشْكَالَ، فَلَا يُمكِنُ أَنْ يُجْعَلَ ظَاهِرُ كَلَامِ اللهِ تَعَالَى كُفْرًا، وَلَا ظَاهِرُ كَلَامِ الرَّسُولِ ﷺ كُفْرًا؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى إِنَّهَا بَيَّنَ المُدَى وأَوْضَحَهُ، وأَرَادَ مِنَ العِبَادِ

<sup>(</sup>١) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، رقم (٩٣٦).

ثَانيًا اللهِ اللهِ تَعَالَى -اللهِ تَعَالَى -اللهِ تَعَالَى اللهُ تِبْيانًا لَكُلِّ شَيْءٍ، وَهُدًى للنَّاسِ، وشِفَاءً لِهَا فِي الصَّدُورِ، ونُورًا مُبِينًا، وفُرقَانًا بَيْنَ الحَقِّ والبَاطِلِ-: لَمْ يبيِّنِ اللهُ تَعَالَى فِيهِ مَا يَجِبُ عَلَى العِبَادِ اعتقَادُه فِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، وإنَّمَا جَعَلَ ذَلِكَ مُوكَلًا إِلَى عُقُولِهِمْ، يُثْبِتُونَ لله مَا يَشاؤُونَ، ويُنكِرُونَ مَا لَا يُريدُونَ؛ وَهَذَا ظَاهِرُ البُطْلَانِ [1].

أَنْ يَهْتَدُوا، وَلَا يَضلُّـوا، فكَيْفَ يُقَالُ: إنَّ ظَاهِرَ القُّـرآنِ وَالسُّنَّة كُفْـرٌ؟! والَّذِينَ يَقُولُونَ: إنَّ ظَاهِرَ هَذِهِ النُّصوصِ التَّشبيهُ، فنَؤوِّلُ. يَدَّعُونَ أنَّ ظَاهِرَهَا كُفْرٌ وضَلَالٌ -والعِيَاذُ بالله-.

والحَاصِلُ: أَنَّ القَولُ بِالتَّعطِيلِ يِلزَمُ عَلَيْهِ لُوازِمُ بِاطِلَةٌ؛ لأَنَّهُم إِنَّا عَطَّلُوا وأَنْكَرُوا ظَاهِرَ الصِّفَاتِ؛ لأَنَّهُمُ اعْتَقَدُوا أَنَّ ظَاهِرَهَا التَّمثِيلُ، وَلَمْ تَتَسِعْ قُلُومُهم وتَصوُّراتُهُمْ للجَمْعِ بَيْنَ إِثْبَاتِ الحَقِيقَةِ ونَفْيِ التَّمثِيلِ، فَمَثَلًا: ليَّا أَثْبَتَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَنَفْسِهِ اللّهَ مَنْ الْهَدَينِ الْمَحْدُوقِينَ، فليَّا فَهِمُوا هَذَا اللّهَ هُمُوا مِنَ اليَدَينِ أَنَّهُم يَدَانِ مَا ثِلْتَانِ لأَيْدِي المَحْلُوقِينَ، فليَّا فَهِمُوا هَذَا الفَهْمَ ذَهَبُوا يُعطِّلُونَهَا ويقُولُونَ: لَيْسَ المُرادُ بِاليَدَينِ اليدَينِ الحقيقَيتَينِ. قَالُوا: لأَنَّ اللّهَ الْهَرَ إِن والسُّنَةِ فِي إِثْبَاتِ اليدَينِ الْمَدَينِ الحقيقَيتَينِ تَسْتَلْزِمَانِ التَّمثِيلَ، والظَّاهِرُ مِنَ القُرآنِ والسُّنَةِ فِي إِثْبَاتِ اليدَينِ اللّهَ يُن الْقُرآنِ والسُّنَةِ فِي إِثْبَاتِ اليدَينِ الْمَدَينِ الحقيقيَّتَينِ تَسْتُلْزِمَانِ التَّمثِيلَ، والظَّاهِرُ مِنَ القُرآنِ والسُّنَةِ فِي إِثْبَاتِ اليدَينِ الْمَدَينِ الحقيقيَّتَانِ. نَقُولُ: إِذَنْ عَلَى قَولِكُمْ يلزَمُ أَنْ يكُونَ ظَاهِرُ الكِتَابِ والسُّنَة كُفُرًا؛ لِللّهَ بِخَلْقِهِ كُفْرٌ، وأيُّ قَوْلِ أَفْسَدُ مِنْ قُولٍ يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ ظَاهِرُ الكِتَابِ والسُّنَة كُفْرًا، لَيْسَ هُنَاكَ قَوْلُ أَشَدًّ مِنْ هَذَا القَوْلِ.

[1] مِنَ اللَّوازِمِ البَاطِلَةِ الَّتِي تَلزَمُ عَلَى كَلَامِهِمْ.

[۲] المعطِّلَةُ الْآنَ يُنكِرُونَ حَقَائِقَ الأسهَاءِ والصِّفَاتِ ويقُولُونَ: إنَّ المُرادَ باليَدِ: القُـوَّةُ، والَّذِي دَلَّنا عَلَى ذَلِكَ العَقْـلُ، والمُرادُ بالاسـتِوَاءِ: الاستيلَاءُ، بدَلِيلِ العَقْلِ. ثالثًا [1]؛ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وخُلفاءَهُ الرَّاشِدِينَ وأصحَابَهُ وسَلَفَ الأُمَّةِ وأَثمَّتَهَا، كَانُوا قَاصِرِينَ أو مُقصِّرينَ في معرفَةِ وتَبيِينِ مَا يجِبُ للهِ تعَالَى مِنَ الصِّفَاتِ، أَوْ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ، أو يَجُوزُ؛ إذْ لَمْ يَرِدْ عَنْهُمْ حَرْفٌ وَاحِدٌ فِيهَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْلُ التَّعطِيلِ فِي صِفَاتِ اللهِ تعَالَى وسُمَّوْهُ تَأُويلًا [1].

وهَكَذَا، فنَقُولُ لَمُمْ: إِذَنْ هَذَا الْكِتَابُ الْعَظِيمُ الَّذِي أَنزَلَهُ اللهُ تَعَالَى تِبِيَانًا لَكُلِّ شَيْءٍ وَشِفَاءً لِهَا فِي الصُّدورِ لَيْسَ هُوَ الطَّريقَ إِلَى مَعْرِفَةِ اللهِ تَعَالَى بأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ بَلِ وَشِفَاءً لِهَا الْعَقْلُ؛ لأَنَّ هَذَا القُرآنَ الَّذِي وُصِفَ بَهَذِهِ الأَوْصَافِ لَمْ يُبيِّنْ مَا يَجِبُ عَلَى الطَّريقُ العَقْلُ؛ لأَنَّ هَذَا القُرآنَ الَّذِي وُصِفَاتِهِ!! وهَذَا لَازِمُ قَوْلِهِمْ؛ لأَنَّهُ عَلَى زَعْمِهِمْ بَيَّنَ مَا الْعِبَادِ اعتقَادُهُ فِي أَسْهَاءِ اللهِ وصِفَاتِهِ!! وهَذَا لَازِمُ قَوْلِهِمْ؛ لأَنَّهُ عَلَى زَعْمِهِمْ بَيَّنَ مَا العِبَادِ اعتقَادُهُ فِي أَسْهَاءِ اللهِ وصِفَاتِهِ!! وهَذَا لازِمُ قَوْلِهِمْ؛ لأَنَّهُ عَلَى زَعْمِهِمْ بَيَّنَ مَا لَكِبَادِ اعتقَادُهُ فِي أَسْهَاءِ اللهِ وصِفَاتِهِ!! وهَذَا لازِمُ قَوْلِهِمْ؛ لأَنَّهُ عَلَى زَعْمِهِمْ بَيَّنَ مَا لَكُبَرِ الْعَدْحِ فِي القُرآنِ والسُّنَّةِ، لَيْسَ لَائِقًا باللهِ تَعَالَى فَاخْتَارُوا أَنْ يُؤوِّلُوهُ، وهَذَا مِنْ أَكْبَرِ القَدْحِ فِي القُرآنِ والسُّنَّةِ، أَنْ لَا نَجْعَلَ القَاصِرَةَ هِيَ المُرجِعَ، بَلْ نَجْعَلُ عُقُولَنَا القَاصِرَةَ هِيَ المُرْجِعَ؛ أَنْ لا نَجْعَلَ القَاصِرَةَ هِيَ المُولِيْ .

[1] مِنَ اللَّوازِمِ البَاطِلَةِ.

[٢] وَهَذَا أَيْضًا لازِمٌ بَاطِلٌ؛ لأَنَّكَ إِذَا قُلْتَ: إِنَّ الْحَقَّ فِيهَا قَالَهُ أَهْلُ التَّعطِيلِ مِنْ تَحْرِيفِ النُّصوصِ الَّذِي سَمَّوْه تَأْويلًا فَإِنَّهُ يُقَالُ لَكَ: هَلْ سَلَكَ هَذَا الطَّرِيقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الضَّلَاثُهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَاثِينَ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَاثِينَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى بَعْدَهُمْ ؟ الجَوابُ: لَا، إِذَنْ يلْزَمُ عَلَى كَلامِكَ أَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى بعدَهُمْ ؟ الجَوابُ: لَا، إِذَنْ يلْزَمُ عَلَى كَلامِكَ أَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَسَلَّمَ وَحَلْفَاؤُهُ الرَّاشِدُونَ وبقيَّةُ الصَّحابَةِ رَضَالِلهَ عَنْهُ والأَئمَّةُ رَحَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وسَلَّمَ وخلفَاؤُهُ الرَّاشِدُونَ وبقيَّةُ الصَّحابَةِ رَضَالِلهَ عَنْهُ والأَئمَّةُ رَحَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْأَنْمَةُ وَالْأَنْمَةُ وَالْأَنْمَةُ إِلَا المَّاقِطِينَ وَالْمُولِي وَعَلَيْهُ عَنْهُ وَالْأَنْمَةُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى السَّعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّعْنَى الصَّحيحِ، وإمَّا مُقصِّرينَ فَلَ النَّاسِ المَعْنَى الصَّحيحَ، فلَيْسَ مذهبُ أَهْ لِ التَّأُويلِ مَوجُودًا لَا فِي كَلَامِ فَلَا النَّاسِ المَعْنَى الصَّحيحَ، فلَيْسَ مذهبُ أَهْ لِ التَّأُويلِ مَوجُودًا لَا فِي كَلَامِ فَلَى الْمَالَعُلُوا اللهُ المُعْنَى الصَّعْمَ المَالِقُولُ اللهُ اللهُ السَّعْمَ المَعْلَى المَعْمَا اللهُ اللهُ المُعْنَى المُعْنَى الصَّامِ المَالِهُ المُؤْلِقُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْنَا المُؤْلِقُ المُؤْلِقُ المُؤْلِ المُؤْلُولُ المُؤْلُولُ اللهُ اللهُ المُؤْلُولُ المُؤْلِقُولُ المُؤْلُولُ المُؤْلُولُ المُؤْلُولُ المُؤْلُولُ المُؤْلُولُ المُؤْلُولُ اللهُ اللهُ المُؤْلُولُ المُؤْلُولُ اللهُ المُؤْلُولُ المُؤْلُولُ المُؤْلُولُ المُؤْلُولُ اللهُ اللهُ المُؤْ

وحينَئذٍ إمَّا أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ وخلفَاؤُهُ الرَّاشِدُونَ وسَلَفُ الأُمَّةِ وأَمْمَّتُنَا قَاصِرِينَ؛ لَجَهْلِهِمْ بذَلِكَ، وعَجْزِهِمْ عَنْ مَعْرِفَتِهِ، أو مُقصِّرينَ لعَدَمِ بَيَانِهِمْ للأُمَّةِ، وكِلَا الأَمْرَينِ بَاطِلٌ!!

رابعًا: أنَّ كَلامَ اللهِ ورَسُولِهِ لَيْسَ مَرجِعًا للنَّاسِ فِيهَا يَعتَقِدُونَهُ فِي رَبِّهِم وَإِلْهِمُ الَّذِي مَعْرِفَتُهُمْ بِهِ مِنْ أَهمِّ مَا جَاءَتْ بِهِ الشَّرائعُ، بَلْ هُوَ<sup>[1]</sup> زُبدَةُ الرِّسالَاتِ، وإِلَّهِمُ الَّذِي مَعْرِفَتُهُمْ اللَّعُولُ المضطرِبَةُ المُتنَاقِضَةُ، وَمَا خَالَفَهَا فسَبِيلُهُ التَّكذِيبُ إِنْ وَجَدُوا إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا، أو التَّحْرِيفُ -الَّذِي يُسمُّونَهُ تَأُويلًا - إِنْ لَمْ يَتمَكَّنُوا مِنْ تَكذِيبِهِ [1].

الرَّسُولِ ﷺ، وَلَا فِي كَلَامِ الصَّحابَةِ، وَلَا فِي كَلَامِ التَّابِعِينَ لَمُمْ بإحسَانٍ، وَلَا فِي كَلَامِ أَنْمَةِ السَّلفِ، فَهُمْ إمَّا قَاصِرُونَ أَوْ مُقصِّرونَ لَا بُدَّ مِنْ هَذَا؛ وكِلَاهُمَا بالنِّسبَةِ للنَّبِيِّ ﷺ والصَّحَابَةِ رَخَالِقُهُ وَالأَنْمَةِ رَحَهُ لِللهُمَا بَاطِلٌ؛ ولهَذَا قَالَ: «وحينَئِذٍ للنَّبِيِّ ﷺ والصَّحابَةِ رَخَالِقُهُ وَالأَنْمَةِ وَالمَّمَّةِ وَالمَّامِنَ وَحَيْثَةٍ وَالمَّمَّةِ وَالمَّمَّةِ وَالمَّمَّةِ وَالمَّمَّةِ وَالمَّمَّةِ وَالمَّمَّةِ وَالمَّمَّةِ وَالمَّمَّةِ وَالمَّامِقِهُ وَلَا اللَّمْرِينَ وَسَلَفُ الأُمَّةِ وَالمَّمَّةِ، وكِلَا الأَمْرِينِ بَلَاكَ، وعجْزِهِمْ عَنْ مَعْرِفَتِهِ، أَوْ مُقصِّرينَ؛ لَعَدَم بَيَانِهِمْ للأُمَّةِ، وكِلَا الأَمْرِينِ بَاطِلٌ!!».

[١] أَيْ: معرِفَةُ اللهِ.

[7] هَذَا أَيضًا اللَّازِمُ الرَّابِعُ مِنَ اللَّوازِمِ البَاطِلَةِ: أَنَّ كَلَامَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَل وَكَلَامَ رَسُولِهِ ﷺ وكَلَامَ الصَّحَابَةِ رَضَالِكَهُ عَنْهُ لَيْسَ مَرجِعًا للنَّاسِ فِي مَعْرِفَةِ مَا يجِبُ للهِ مِنْ صِفَاتِ النَّقْصِ، وفِيهَا يُجُوزُ عَلَيْهِ مِنَ لِشَهِ مِنْ صِفَاتِ النَّقْصِ، وفِيهَا يَجُوزُ عَلَيْهِ مِنَ الصِفَاتِ النَّقْصِ، وفِيهَا يَجُوزُ عَلَيْهِ مِنَ الصِفَاتِ النَّقْصِ، وفِيهَا يَجُوزُ عَلَيْهِ مِنَ الصَّفَاتِ النَّقْصِ، وفِيهَا يَجُوزُ عَلَيْهِ مِنَ الصَّفَاتِ النَّقْصِ، وفِيهَا يَجُوزُ عَلَيْهِ مِنَ الصَّفَاتِ النَّقْصِ، وفِيهَا يَجُوزُ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ مِنْ صَفَاتِ النَّقْصِ، وفِيهَا يَجُوزُ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ مِنْ صِفَاتِ النَّقْصِ، وفِيهَا يَجُوزُ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ مِنْ صِفَاتِ النَّقُونِ اللهِ اللهِ عَنْهُ وَهُ عَلَيْهِ مِنْ صِفَاتِ النَّقُونِ اللهِ اللهِ عَنْهُ وَهُ عَلَيْهِ مِنْ صَفَاتِ النَّقُونَ اللهِ ال

يُلاحَظُ في هَذَا التَّقسِيمِ شَيْءٌ وَاجِبٌ، وشَيْءٌ مَتَنِعٌ، وشَيْءٌ جَائِزٌ، فالوَاجِبُ هُوَ الَّذِي يَكُونُ صِفَةَ نَقْصٍ عَلَى هُوَ الَّذِي يَكُونُ صِفَةَ نَقْصٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ، والمُمتَنِعُ هُوَ الَّذِي يَكُونُ صِفَةَ نَقْصٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ، والمُمتَنِعُ هُوَ الَّذِي يَكُونُ صِفَةَ نَقْصٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَالْجَائِزُ هُوَ الَّذِي يَكُونُ لَهُ سَبَبٌ يَكُمُلُ عِنْدَ وُجُودٍ سَبِيهِ، مِثْل: الضَّحَكِ، والفَرَحِ، والغَضَبِ، وَالنَّزُولِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

وعَلَيْهِ فَنَقُولُ: إِنَّكَ إِذَا قُلْتَ بِقَوْلِ أَهْلِ التَّعطِيلِ جَعَلْتَ المرجِعَ هُوَ العَقْلَ، وهَذِهِ العُقُولُ الَّتِي زَعَمْتَ أَنَّهَا هِيَ المَرْجِعُ؛ أَيُّ عَقْلِ نَزِنُ بِهِ ذَلِكَ؟!

ولنَفْرِضْ أَنَّهُ قَالَ: نَزِنُ هَذَا بِعَقْلِ فُلَانٍ. نَقُولُ: أَيُّمُا أَعْلَمُ: هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي قُلْتَ: إِنَّه هُوَ المَرْجِعُ أَوِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ ؟ إِذَا قَالَ: هَذَا الرَّجُلُ أَعْلَمُ مِنَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ ؟ إِذَا قَالَ: هَذَا الرَّجُولُ أَعْلَمُ مِنَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَفْضُولٌ ومَرْجُوحٌ ؟!

أيضًا: هِذِهِ العُقُولُ مُضطرِبَةٌ مُتنَاقِضَةٌ؛ لِذَا تَجِدُ هَوُلاءِ العُقَلاءِ النَّذِينَ يدَّعُونَ النَّهُمُ عُقَلاءً عُقَلاءً يقُولُ: هَذَا مُتَنِعٌ. والثَّالِثُ يقُولُ: هَذَا مُتَنِعٌ. والثَّالِثُ يقُولُ: هَذَا مُتَنِعٌ. والثَّالِثُ يقُولُ: هَذَا جَائِزٌ. بَلْ يَقُولُ شيخُ الإسلَامِ رَحَهُ اللَّهُ: إِنَّ هؤلاءِ الَّذِينَ يدَّعُونَ أَنَّهم عُقُلاءً عَذَا الوَاحِدَ مِنْهُمْ يُوجِبُ هَذَا الشَّيءَ لللهِ عَرَّفِكً، وفي كِتَابٍ آخَرَ يقُولُ: هَذَا مُتَنعٌ. فإذَا كَانَ هَذَا الاضطِرَابُ في هَذِهِ العُقُولِ فكَيْفَ يُمكِنُ أَن تكُونَ هِي المرجِعَ فإذَا كَانَ هَذَا الاضطِرَابُ في هَذِهِ العُقُولِ فكَيْفَ يُمكِنُ أَن تكُونَ هِي المرجِعَ للنَّاسِ فِيهَا يجِبُ عَلَيْهِمْ مَعْرِفَتُه فِي ذَاتِ اللهِ عَرَقِعَلَّ؟! والَّذِي يَخَالِفُ العَقْلَ عنْدَ للنَّاسِ فِيهَا يجِبُ عَلَيْهِمْ مَعْرِفَتُه فِي ذَاتِ اللهِ عَرَقِعَلَ؟! والَّذِي يَخَالِفُ العَقْلَ عنْدَ هُولُاءِ إذَا كَانَ يُمكِنُهُم تكذِيهُ قَالُوا: هَذَا كَذِبٌ؛ ولمَذَا لَا يَعْتَدُّونَ بَأَخْبَارِ الآحَادِ في بَابِ الصَّفَاتِ، بَلْ يَعْتَدُّونَ بِالمُتُواتِرِ، فكُلُّ أَخْبَارِ الآحَادِ عَنْدَهُمْ لَيْسَتْ حُجَّةً في بَابِ الصَّفَاتِ، بَلْ يَعْتَدُّونَ بِالمُتُواتِرِ، فكُلُّ أَخْبَارِ الآحَادِ عَنْدَهُمْ لَيْسَتْ حُجَّةً في بَابِ الصَّفَاتِ، بَلْ يَعْتَدُّونَ بِالمُتُواتِرِ، فكُلُّ أَخْبَارِ الآحَادِ عَنْدَهُمْ لَيْسَتْ حُجَّةً

فِيهَا يَتعَلَّقُ بِصِفَاتِ اللهِ، فإِنْ عَجَزُوا عَنْ تَكْذِيبِهِ وَرَدِّهِ -كَالْقُرآنِ مَثَلًا- ذَهَبُوا يُحَرِّفُونَهُ وَلَهُ بَعَالَى: ﴿الرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ يُحَرِّفُونَهُ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا ثَبَتَ وَلَا اللَّهُ مَا ثَبَتَ وَلَا اللَّهُ مَا ثَبَتَ وَلَا اللَّهُ مَا ثَبَتَ وَمَا دَلَّ العَقْلُ عَلَى خِلَافِهِ فَهُوَ مَرفُوضٌ مَردُودٌ، وَمَا دَلَّ عَلَى إِثْبَاتِهِ فَهُو مَرفُوضٌ مَردُودٌ، وَمَا دَلَّ عَلَى إِثْبَاتِهِ وَلَا نَفْيِهِ فَقَدِ انْقَسَمُوا فِيهِ إِلَى قِسْمَينِ عَلَى إِثْبَاتِهِ وَلَا نَفْيِهِ فَقَدِ انْقَسَمُوا فِيهِ إِلَى قِسْمَينِ وَمَا كَلُ إِثْبَاتِهِ فَهُو رَدِّهُ وَقَالَ: مَا دَامَ لَيْل مُثبتِ. وبَعضُهُم تَوقَّفَ فِيهِ وقَالَ: مَا دَامَ لَيْسَ مُناكَ دَلِيلٌ مِنَ العَقْلِ عَلَى الرَّدِّ أَوِ الإِثْبَاتِ فَلْنَوقَفْنُ فَصَارَ هُنَاكَ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ:

الحَالُ الأُولَى: إِذَا دَلَّ العَقْلُ عَلَى ثُبُوتِ الصِّفَةِ أَوْ نَفْيِهَا أَثْبَتُوهَا أَوْ نَفَوْهَا. الحَالُ الثَّانِيَةُ: إِذَا دَلَّ العَقْلُ عَلَى نَفْيِ مَا ثَبَتَ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ نَفَوهُ.

ثُمَّ لَمُمْ فِي هَذَا طَرِيقَانِ: الطَّرِيقُ الأَوَّلُ: التَّكذِيبُ إِذَا أَمْكَنْ، والثَّانِي: التَّحريفُ إِذَا لَمْ يُمكِنْ، فَمَثَلًا فِي السُّنَّةِ لَمُمْ مَجَالٌ فِي التَّكذِيبِ؛ ولهَذَا كَذَبُوا وقَالُوا: كُلُّ مَا ثَبَتَ مِنَ الصِّفَاتِ فِي خَبَرِ الوَاحِدِ فَهُو مَردُودٌ، وَلَا تَشْبُتُ العَقِيدَةُ بِخَبَرِ الوَاحِدِ. أَمَّا القُرآنُ مَنَ الصِّفَاتِ فِي خَبَرِ الوَاحِدِ فَهُو مَردُودٌ، وَلَا تَشْبُتُ العَقِيدَةُ بِخَبَرِ الوَاحِدِ. أَمَّا القُرآنُ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَردُّوهُ؛ وعَلَى هَذَا فَطَريقُهُمُ التَّحريفُ؛ لأَنَّهُم لَا يَستَطِيعُونَ أَنْ يُردُوهُ؛ وعَلَى هَذَا فَطَريقُهُمُ التَّحريفُ؛ لأَنَّهُم لَا يَستَطِيعُونَ أَنْ يُنكِرُوهُ، فَهُو ثَابِتُ بالتَّواتِرِ الَّذِي لَيْسَ فَوقَهُ تَواثَرٌ، كَذَلِكَ عَمَّا لَا يَستَطِيعُونَ رَدَّهُ السُّنَةُ المُتواتِرَةُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ

الحَالُ الثَّالِثَةُ: إِذَا كَانَ العَقْلُ لَا يَقْتَضِي إِثْبَاتَ هَذِهِ الصِّفَةِ ولَا نَفْيَهَا، وهِيَ موجُودَةٌ فِي القُرآنِ؛ فَقَدِ انْقَسَمُوا فِيهِ إِلَى قِسْمَينِ: بعضُهُمْ قَالَ: نُنْكِرُهَا؛ لأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَدُلَّ عَلَيْهِ العَقْلُ فَهُـوَ مَرفُوضٌ؛ وبعضُهُـمْ قَـالَ: مِنْ أَنْ يَدُلَّ عَلَيْهِ العَقْلُ فَهُـوَ مَرفُوضٌ؛ وبعضُهُـمْ قَـالَ:

خَامسًا: أَنَّهُ يِلزَمُ مِنْهُ جَوَازُ نَفْي مَا أَثْبَتَهُ اللهُ ورَسُولُهُ، فَيُقَالُ فِي قولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ ﴾ [الفجر: ٢٢]: إنَّهُ لا يَجِيءُ. وفِي قَولِهِ ﷺ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى اللهِ عَازٌ عنْدَهُم، وأظْهَرُ السَّمَاءِ الدُّنيَا»: إنَّهُ لا يَنْزِلُ. لأَنَّ إسنادَ المجِيءِ والنُّزولِ إِلَى اللهِ مِحَازٌ عنْدَهُم، وأظْهَرُ علامَاتِ المَجَازِ عنْدَ القَائِلينَ بِهِ صِحَّةُ نَفْيهِ، ونَفْيُ مَا أَثْبَتَهُ اللهُ ورَسُولُهُ مِنْ أَبْطَلِ علامَاتِ المَجَازِ عنْدَ القَائِلينَ بِهِ صِحَّةُ نَفْيهِ، ونَفْيُ مَا أَثْبَتَهُ اللهُ ورَسُولُهُ مِنْ أَبْطَلِ اللهَ وَلَا يُمكِنُ الانفكَاكُ عَنْهُ بتأويلِهِ إِلَى أَمْرِهِ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ فِي السِّيَاقِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ اللهِ إِلَى أَمْرِهِ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ فِي السِّيَاقِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ اللهِ إِلَى أَمْرِهِ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ فِي السِّيَاقِ مَا يَدُلُّ عَنْهُ بتأويلِهِ إِلَى أَمْرِهِ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ فِي السِّيَاقِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ إِلَى أَمْرِهِ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ فِي السِّيَاقِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ إِلَى أَمْرِهِ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ فِي السِّيَاقِ مَا يَدُلُّ

نَتُوقَّفُ فِيهَا. وَهَذِهِ جُرْأَةٌ عَظِيمَةٌ -عِيَاذًا بِاللهِ- حَيْثُ ثَبَتَ بِالقُرآنِ وِالسُّنَّةِ، وَهَعَ ذَلِكَ يُتُوقَّفُ فِيهِ، وَكَانَ الوَاجِبُ قبولَهُ.

وعَلَى هَذَا نَقُولُ: إِنَّكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَى العُقُولِ وتَركتُمُ المنْقُولَ فَأَنْتُمْ أَخَطَأْتُمْ فِي ذَلِكَ؛ لأَنَّ العُقُولَ مُتناقِضَةٌ مُضطرِبَةٌ، وأَمَّا الأَدْلَةُ مِنَ الكِتَابِ والسُّنَّةِ فإنَّهَا مُتَّفَقَةٌ ولَيْسَ فِيهَا أَيُّ اختلَافٍ، بَلْ إِنَّ الرُّجوعَ إِلَى العَقْلِ إِبطَالٌ لدَلاَلَةِ العَقْلِ؛ لأَنَّ العَقْلِ اللهِ عَنْفَعَلَ على سَبِيلِ التَّفْصِيلِ، العَقْلَ لَا يُمكِنُهُ إِذْراكُ مَا يجِبُ ويجُوزُ ويَمتَنِعُ عَلَى اللهِ عَنْفَعَلَ على سَبِيلِ التَّفْصِيلِ، فَكَانَ العَقْلُ يَقْتَضِي أَنْ نَرْجِعَ إِلَى النَّقْلِ، فتقدِيمُ العَقْلِ عَلَى النَّقْلِ كُفْرٌ بالعَقْلِ وبالنَّقْل، فلَوْ كَانَ هُنَاكَ رَجُلٌ غَائِبٌ فإنَّكَ لَا تَستَطِيعُ أَنْ تَصِفَ هَذَا الغَائِبَ عَلَى سَبِيلِ الدِّقَةِ، وإِنْ كَانَ يُمكِنُكَ أَن تَصِفَهُ عَلَى سَبِيلِ الإَجْمَالِ؛ لأَنَكَ تُشاهِدُ نظيرَهُ، لكِنْ لا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصِفَ هَذَا الغَائِبَ عَلَى سَبِيلِ الدِّقَةِ، وإِنْ كَانَ يُمكِنُكَ أَن تَصِفَهُ عَلَى سَبِيلِ الإِجْمَالِ؛ لأَنَكَ تُشاهِدُ نظيرَهُ، لكِنْ لا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصِفَهُ عَلَى سَبِيلِ الدِّقَةِ، إِذَنْ: فالعَقْلُ يَقْتَضِي أَنَّ المَرْجِعَ فِي ذَلِكَ لَكَ النَّقُلِ، فإذَا قُلْتَ: بَلْ أُرجِعُ إِلَى العَقْلِ. فَقَدْ كَفَرْتَ بالعَقْلُ وبالنَّقْلِ.

[1] هَذَا أَيضًا مُهمٌّ، وهُوَ أَنْ يُقالَ: إِنَّهُ يلزَمُ منْهُ نَفْيُ مَا أَثْبَتَهُ اللهُ فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَجَآءَ رَبُّكَ ﴾ حيثُ قَالُوا: إِنَّ الْمُرادَ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكِ، فِهِيَ مِجَازٌ عَنْ مَجِيءِ الأَمْرِ. وأظْهَرُ علامَاتِ المجَازِ عنْدَ القَائلِينَ بِهِ أَنَّهُ يصِحُّ نَفْيُهُ؛ ولهَذَا استَدَلَّ الشِّنقيطِيُّ رَحَمُهُاللَّهُ عَلَى مَنْع المجَازِ في القُرآنِ بأنَّهُ لَيْسَ في القُرآنِ شَيْءٌ يصِحُّ نفْيُهُ.

فَأَنْتَ مِثْلًا: إِذَا قُلْتَ: رَأَيتُ أَسَدًا يحمِلُ حقيبَةً. فكُلُّ وَاحِدٍ يَستَطِيعُ أَنْ يقُولَ لكَ: هَذَا لَيْسَ بأَسَدِ نفيًا صَرِيحًا. فإذَا قُلْنَا: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ ﴾: إنَّهُ مِجَازٌ عَنْ مِجِيءِ أَمْرِهِ، وِفِي قَولِهِ ﷺ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيَا» (١): أَيْ: يَنْزِلُ أَمرُهُ أَوْ رَحْمَتُهُ. فإِنَّهُ يلزَمُ عَلَى قَولِكُمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يجِيءُ، وأَنَّهُ لَا يَنْزِلُ؛ لأَنَّهُ يَصِحُّ نَفْيُهُ، وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا مِنْ أَبْطَلِ البَاطِلِ أَنْ يُقَالَ فِيهَا أَثْبَتَهُ اللهُ لنَفْسِهِ مِنَ الصِّفَاتِ: إِنَّهُ يَجُوزُ نَفْيُهَا. وَهُوَ تَكَذِيبٌ للنَّصِّ، فإذَا قَالُوا: نَحْنُ نَقُولُ: إنَّهُ يَنْزِلُ، لكِنَّ النُّزولَ لأَمْرِهِ لَا لَهُ. فإنَّنَا نَقُولُ: لَا يَنْفَعُكُمْ هَذَا؛ لأَنَّهُ لَيْسَ عندَكُمْ دَلِيلٌ يدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، ولَوْ كَانَ عنْدَهُم دَلِيلٌ لكَانَ هَذَا تَفْسيرًا للقُرآنِ، وتفسيرُ القُرآنِ بالمَعْنَى الصَّحِيح جَائِزٌ؛ لهَذَا يَقُولُ الْمُؤلِّفُ: «وَلَا يُمكِنُ الانْفِكَاكُ عَنْهُ» أَيْ: عَنْ هَذَا النَّفي «بتأويلِهِ إِلَى أمرِهِ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ فِي السِّيَاقِ مَا يدُلُّ عَلَيْهِ»، لَوْ قَالُوا في قولِهِ ﷺ: «يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَينِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ»(٢)، يقُولُ: يضْحَكُ: بمَعْنَى يُثِيبُ، ولَيْسَ المُرادُ بِهِ الضَّحِكَ الحقيقِيَّ. نقُولُ: إِذَنْ نَفَيْتُمُ الضَّحِكَ، ونَفْيُ مَا أَثْبَتَهُ اللهُ لنَفْسِهِ تكذِيبٌ لَهُ، والتَّكذِيبُ في النُّصوصِ كُفْرٌ. فإِذَا قَالُوا: نَحْنُ لَمْ نَنْفِ الضَّحِكَ، لكِنْ نقُولُ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل، رقم (١١٤٥)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في الدعاء في آخر الليل، رقم (٧٥٨) بمعناه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم...، رقم (٢٨٢٦)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، رقم (١٨٩٠).

ثُمَّ إِنَّ مِنْ أَهْلِ التَّعْطِيلِ مَنْ طَرَدَ قَاعِدَتَهُ فِي جَمِيعِ الصِّفَاتِ، أَوْ تَعدَّى إِلَى الأَسْرَاء أَيْضًا، ومِنْهُمْ مَنْ تَنَاقَضَ فأَثْبَتَ بَعْضَ الصِّفَاتِ دُونَ بعْضٍ، كالأشعَريَّةِ والمَاتُرِيدِيَّةِ اللهُ الله

إِنَّ الْمُرادَ بِالضَّحِكِ كَذَا. فَنَقُولُ لَمَّمْ: مَا الدَّلِيلُ؟ فَلَا يُمكِنُ انفِكَاكُهُمْ عَنِ النَّفْي بِالتَّأُويلِ أَبَدًا؛ لأَنَّ التَّأُويلَ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ -فالحَمْدُ اللهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَا اختُلِفَ فِيهِ مِنَ الحَقِّ- والإنسَانُ إِذَا قَرَأً أَقُوالَ النَّاسِ ومِللَهُم ونِحَلَهُمْ يَحمَدُ اللهَ عَزَّقِجَلَّ عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ، ويسأَلُ اللهَ الثَّبَاتَ؛ لأَنَّ الإنسَانَ مَا دَامَ لَمْ تَخْرُجْ روحُهُ فَهُوَ عَلَى خَطَر.

ونحْنُ بَسطْنَا فِي الكَلَامِ عَلَى أَهْلِ التَّعطِيلِ؛ لأَنَّ المُسلمِينَ ابْتُلُوا بِهِمْ فِي الوَاقِع، فَهُناكَ مُعتزِلَةٌ، وهُناكَ جهميَّةٌ، وهُناكَ أشاعِرَةٌ، وهُمْ كَثِيرُونَ؛ فلذَلِكَ لَا بُدَّ أَنْ يكُونَ لدَينَا ذَخِيرَةٌ، إِنْ شِئتُم فَقُولُوا: نُدافِعُ بِهَا هَؤُلاءِ. وإِنْ شِئتُمْ فَقُولُوا: نُهاجِمُ يكُونَ لدَينَا ذَخِيرَةٌ، إِنْ شِئتُم فَقُولُوا: نُهافِعُ بِهَا هَؤُلاءِ. وإِنْ شِئتُمْ فَقُولُوا: نُهاجِمُ بَهَا هَؤُلاءِ. والحُمْدُ للهِ الأَمْرُ وَاضِحٌ وظَاهِرٌ، والعُقُولُ لَيْسَ لَهَا تَحَكُّمٌ وَلا حُكْمٌ ولا تَحْكِيمٌ فِي هَذَا البَابِ.

[1] يَعْنِي: مِنْ أَهْلِ التَّعطِيلِ مَنْ طَرَدَ وقَالَ: يجِبُ أَنْ لَا نُشِتَ للهِ صِفَةً مِثْلَ المُعتزلَةِ حَيْثُ أقرُّوا بالأَسْهَاءِ، وأَنكُرُوا الصِّفَاتِ؛ وقَالُوا: إنَّهَا أَعلَامٌ محضَةٌ مجُرَّدَةٌ عَنْ كُلِّ مَعْنَى. والصِّفَاتُ الخبريَّةُ اتَّفقُوا هُمْ والأَشَاعِرَةُ عَلَى نفْيِهَا، ومِنْهُمْ مَنْ تناقضَ فأَثْبَتَ البَعْضَ الَّذِي زَعَمَ أَنَّ العَقْلَ دَلَّ عَلَيْهِ، ونَفَى البَاقِيَ الَّذِي لَمْ يدُلَّ عَلَيْهِ العَقْلُ، وعَلَيْهِ فأَهْلُ التَّعطِيلِ انْقَسَمُوا إِلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ: قِسْمٌ أَنْكُرُوا الأَسْمَاءَ والطَّفَاتِ، وقِسَمٌ ثَالِثٌ أَنْكُرُوا الأَسْمَاء والطَّفَاتِ، وقِسَمٌ آنَكُرُوا الطَّفَاتِ دُونَ الأَسْمَاءِ، وقِسَّمٌ ثَالِثٌ أَنْكُرُوا بَعْضَ الطَّفَاتِ، وأَشِبُوا الأَسْمَاءَ وبعْضَ الطَّفَاتِ.

فالَّذِينَ أَنْكَرُوا الأسمَاءَ والصِّفَاتِ هُمْ غُلاهُ الجَهميَّةِ، قَالُوا: لَا يَجُوزُ أَن نُشْبِتَ للهِ اسمًا ولا صِفَةً، والوَاردُ في القُرآنِ والسُّنَّة إنَّما هِيَ أَسْمَاءٌ لبَعْضِ مَحْلُوقَاتِهِ ولَيْسَتْ أَسَمَاءٌ لَهُ، وإنَّمَا تَسمَّى بِهَا عَلَى سَبِيلِ المَجَازِ.

والَّذِينَ قَالُوا: نُشِبُ الصِّفَاتِ دُونَ الأسهَاءِ قَالُوا: إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ، لَكِنْ بِلَا سَمْعٍ، بَصِيرٌ بِلَا بَصَرٍ... إِلَى آخِرِهِ، فَإِذَا قِيلَ لَمُّمْ: كَيْفَ تَقُولُونَ: إِنَّهُ سَمِيعٌ بِلَا سَمْعٍ، وَبَصِيرٌ بِلَا بَصَرٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ لأَنَّ البَصَرَ صِفَةٌ ونَحْنُ نُنْكِرُ الصِّفَاتِ، ويجْعَلُونَ هَذِهِ وَبَصِيرٌ بِلَا بَصَرٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ لأَنَّ البَصَرَ صِفَةٌ ونَحْنُ نُنْكِرُ الصِّفَاتِ، ويجْعَلُونَ هَذِهِ الأسمَاءَ أَعْلامًا مُحرَّدةً فَقَطْ، كَمَا تَضَعُ اسْمَ (خَالد) لوَلَدِكَ ولَيسَ لَهُ صِفَةُ الحُلْدِ، يقُولُونَ: هَكَذا أَسْمَاءُ اللهِ تُذكرُ، لكنَّها أعلَامٌ مجرَّدةٌ لمُجرَّد العِلميَّةِ فقطْ، ولَيْسَتْ أَسمَاءً تَدُلُّ عَلَى معَانٍ!!

وأعجبُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ بعضَهُمْ يقُولُ: إِنَّ السَّمِيعَ والعَلِيمَ والبَصِيرَ شَيْءٌ وَاحِدٌ، وإِنِ اختَلَفَ اللَّفْظُ، كَمَا تَقُولُ: قَمْحٌ وبُرٌّ وَحَبٌّ. هُمْ يقُولُونَ: هَذِهِ الأَسْمَاءُ كُلُّها شَيْءٌ وَاحِدٌ، وهَذَا أيضًا يَخَالِفُ المعقُولَ والمنقُولَ، كَيْفَ نَقُولُ: السَّمِيعُ هُوَ كُلُّها شَيْءٌ وَاحِدٌ، وهَذَا أيضًا يَخَالِفُ المعقُولَ والمنقُولَ، كَيْفَ نَقُولُ: السَّمِيعُ هُو العَلِيمُ، والعَلِيمُ هُو الرَّحِيمُ، والرَّحِيمُ هُو العَزِيزُ، وهَكَذَا... هَذَا مُمَتَنِعٌ، وهَوُلاءِ هُمُ المعتَزِلَةُ، الَّذِينَ يقُولُونَ: إِنَّنَا نُؤمِنُ بالأَسْمَاءِ ونُنكِرُ الصَّفَاتِ.

قَسْمٌ ثَالِثٌ آمَنُوا بِالأَسْمَاءِ وآمَنُوا بِالصِّفَاتِ، لَكِنْ لَا بِكُلِّ الصِّفَاتِ، بَلْ بِعُلِّ الصِّفَاتِ، بَلْ بِعُضِهَا، وهَوُّلاءِ هُمُ الأشعريَّةُ والمَاتُريديَّةُ نِسبَةً إلى أبي الحَسَنِ الأشعريِّ وأبِي مَنصُورٍ المَاتُريديِّ، والإمَامُ أَبُو الحَسَنِ الأشعريُّ رَحَمَهُ اللَّهُ قَدْ كَانَ لَهُ فِي حَيَاتِهِ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ:

مذاهِبَ:

أَثْبَتُوا ما أَثْبَتُوه بحُجَّةِ أَنَّ العَقْلَ يدُلُّ عَلَيْهِ، ونَفَوْا مَا نَفَوْهُ بحُجَّةِ أَنَّ العَقْلَ ينْفِيهِ أَوْ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

المذهبُ الأوَّلُ: مذهبُ المعتزلةِ، وبَقِيَ عَلَى هَذَا المذْهَبِ نحْوَ أُربِعِينَ سَنَةً، ثُمَّ تَبِيَّنَ لَهُ بُطلانُهُ، وأَعْلَنَ عَلَى رُؤُوسِ الأَشْهَادِ وبعْدَ صَلَاةِ الجُمُعَةِ أَنَّ مذهبَهُمْ -أي: المعتزلةِ - بَاطِلٌ، وبَيَّنَ بُطلانَهُ وصَارَ يَرُدُّ علَيْهِمْ بشِدَّةٍ، ثُمَّ لَزِمَ عَبْدَ اللهِ بن سَعيدِ بن كُلَّبٍ، وأَخَذَ عَنْهُ المذهب، لكِنَّ المذهبَ الَّذِي أَخَذَهُ لَيْسَ صَرِيحًا، بَلْ فِيهِ شَائِبَةٌ، وأَخَذَ عَنِ الأَشْعَرِيِّ في هَذِه الفَترةِ جَمَاعَةٌ مِنَ العُلماءِ وَنَشرُوا هَذَا المذْهَب، وهُوَ: وأَخَذَ عَنِ الأَشْعَرِيِّ في هَذِه الفَترةِ جَمَاعَةٌ مِنَ العُلماءِ وَنَشرُوا هَذَا المذْهَب، وهُوَ:

المذهبُ الثّاني: مذهبُ الأشاعِرةِ الَّذِي بَيْنَ مذْهبِ السَّلفِ ومذهبِ المعتزلَةِ، وصَارَ هُوَ اللّذهبُ النّائيبُونَ إلَيْهِ، وصَارَ هُوَ اللّذهبَ السَّائدَ للأشَاعِرةِ، وَهُوَ الَّذِي بَقِيَ عَلَيْهِ أَصحَابُهُ المُنتَسِبُونَ إلَيْهِ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ تعَالَى مَنَّ عَلَى أَبِي الحَسَنِ الأشعريِّ لحُسْنِ نيَّتِهِ وسلامةِ طَويَّتِهِ فاعْتَنَقَ مُذْهبَ أَهْلِ السُّنَّةِ، وأعْلَنَ في كِتَابِهِ (الإبانَة) -الَّذِي هُو آخِرُ كُتُبِهِ- بأنَّهُ عَلَى مذْهبِ الإمامِ أَحْدَ بْنِ حَنْبَلِ رَحَمُهُ اللّهُ اللهُ المُوزَ

المذهب الثَّالِثُ: مذهب أهْلِ السُّنَّةِ والجَهَاعَةِ؛ ولهَذَا نَقُولُ لِمَنْ كَانُوا أَشَاعِرَةً عَلَى مذهبه: إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، فارْجِعُوا كَمَا رَجَعَ؛ لأَنَّ التَّأْسِّي يَقْتَضِي هَكَذَا أَنْ يَثْبُتَ عَلَى مذهبه وَعَلَى هَذَا فالأَشعريَّةُ الْآنَ هُمْ فِي عَلَى مَا ثَبَتَ عَلَيْهِ، وَعَلَى هَذَا فالأَشعريَّةُ الْآنَ هُمْ فِي الوَاقِع لَا تَصِحُّ نسبَتُهُم إِلَى أَبِي الحَسَنِ رَحَهُ اللَّهُ بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ رُجُوعُهُ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ.

[١] هَؤُلاءِ الَّذِينَ أَثْبَتُوا بعْضَ الصِّفَاتِ دُونَ بَعْضٍ: «أَثْبَتُوا مَا أَثْبَتُوهُ بحُجَّةِ أَنَّ العَقْلَ يَنْفِيهِ أَوْ لَا يدُلُّ عَلَيْهِ»؛ لأَنَّهُم

<sup>(</sup>١) الإبانة (ص: ٢٠).

فَنَقُولُ لَهُمْ اللهِ الْفَيْكُم لِمَا نَفَيْتُمُوهُ بِحُجَّةِ أَنَّ العَقْلَ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ يُمكِنُ إِثَبَاتُهُ بِالطَّرِيقِ العَقِلِيِّ الَّذِي أَثْبَتُّمْ بِهِ مَا أَثْبَتُّمُوهُ كَمَا هُوَ ثَابِتٌ بِالدَّلِيلِ السَّمعيِّ [1].

يقُولُونَ: مَا دَلَّ العَقْلُ عَلَى ثُبُوتِهِ أَثْبَتْنَاهُ، وَمَا دَلَّ عَلَى نَفْيهِ نَفَيْنَاهُ؛ وَمَا لَا يدُلُّ عَلَى نَفْيهِ وَلَا إِثْبَاتِهِ نَتَوقَّفُ فِيهِ؛ وأكْثَرُهُمْ يقُولُونَ: نَنْفِيهِ.

عَلَى كُلِّ حَالٍ: الرَّدُّ عَلَيْهِمْ أَكْثَرُ مَمَّا ذُكِرَ فِي القَواعِدِ هُنَا؛ لأَنَّنَا نقُولُ:

أُوَّلًا: اعتبَادُكُم عَلَى العَقْلِ فِي إثْبَاتِ مَا يجِبُ إثْبَاتُهُ ونَفْيِ مَا يُنفَى عَنْهُ بَاطِلٌ وغَيرُ صَحِيحٍ؛ لأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِـمَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وسلَفُ الأُمَّةِ حَيْثُ لَمْ يَرجِعُوا إِلَى العَقْلِ فِي ذَلِكَ.

ثَانيًا: إِنَّ العُقُولَ مُتنَاقِضَةٌ مُضطرِبَةٌ لَا يُمكِنُ الرُّجوعُ إِلَيْهَا، فإنَّ أَصْحَابَ العُقُولِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُم مَنْ يقُولُ: إِنَّ العَقْلَ يُوجِبُ هَذَا الشَّيءَ، ومِنْهُمْ مَنْ يقُولُ: إِنَّ العَقْلَ يُجُوِّزُهُ. إِذَنْ: العَقْلَ يَمنَعُهُ -وهَوُلاءِ عَلَى طَرَقَى نَقِيضٍ - ومِنْهُمْ مَنْ يقُولُ: إِنَّ العَقْلَ يُجُوِّزُهُ. إِذَنْ: إِلَى عَقْلِ نَرجِعُ؟ إِلَى عَقْلِ فُلانٍ؟ كَمَا قَالَ شَيْخُ الإسلامِ اللَّي عَقْلِ نُوزَنُ الكِتَابُ وَالسُّنَةُ؟!» حَتَّى نَقُولَ: هَذَا دَلَّ وَبُطلانِهَا. العَقْلُ، وَهَذَا لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ العَقْلُ. ثُمَّ إِن تَنَاقُض الأَدِلَّةِ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِهَا وَبُطلانِهَا.

[١] فِي بَيَانِ التَّناقُضِ.

[٢] ثَالثًا: في جَوابِنَا عَلَى هَؤُلاءِ أَنْ نَقُولَ: إِنَّهُ يُمكِنُ أَنْ يَكُونَ العَقْلُ قَدْ دَلَّ عَلَى مَا نَفَيْتُمْ. وقَولُكُم: إِنَّا العَقْلَ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ غَيْرُ مَقْبُولٍ، مِثَالُ ذَلِكَ: هُمْ يقُولُونَ:

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٥/ ٢٩).

إِنَّ العَقْلَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللهَ عَنَّقِبَلَ لَا يَتَّصِفُ بِالرَّحْمَةِ؛ لأَنَّ الرَّحْمَةَ لِينٌ وعَطْفٌ ورِقَّةٌ، وهَذَا لَا يُناسِبُ مَقَامَ الرُّبوبيَّةِ ومَقَامَ السُّلطَانِ، فيَجِبُ أَنْ يُنفَى، وعَلَيْهِ فيكُونُ المُّرادُ بِالرَّحْمَةِ الإحسَانَ أَوْ إِرَادَةَ الإحسَانِ، أَمَّا أَنْ يكُونَ لَهُ رَحْمَةٌ فهَذَا لَا يُمكِنُ؛ لأَنَّ العَقْلَ يدُلُّ عَلَى عَدَم ثُبُوتِهَا.

فنقُولُ لَـهُمْ: بَلْ قَدْ دَلَّ عَلَيْهَا العَقْلُ، ودَلَالَةُ العَقْلِ عَلَيْهَا أَنَنَا نَقُولُ: نَحْنُ الْآنَ نَتَقَلَّبُ فِي نِعَمِ اللهِ تَعَالَى مِنَ الصِّحَّةِ، والرِّزْقِ، والسَّمعِ، والبَصِر، والعِلْمِ، والمَالِ، والوَلَدِ، والأهْلِ، والأَمْنِ، وغيرِ ذَلِكَ مَمَّا لَا يُحْصَى، فَهَذِهِ النِّعَمِ تُدلُّ عَلَى الرَّحَةِ، إِذَنْ: نُشِتُ صِفَةَ الرَّحَةِ بالعَقْلِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَانظُرْ إِلَى ءَاشِرِ رَحْمَتِ اللّهِ الرَّحَةِ، إِذَنْ: نُشِتُ صِفَةَ الرَّحَةِ بالعَقْلِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَانظُرْ إِلَى ءَاشِرِ رَحْمَتِ اللّهِ صَلَيْهِ يَعْمِ الْفَرْ إِلَى ءَاشِرِ رَحْمَتِ اللّهِ صَلَيْهِ يَعْمِ الْفَرْ إِلَى ءَاشِرِ رَحْمَتِ اللّهِ صَلَيْهِ الرَّحَةِ اللّهَ عَلَى ثَبُوتِ صَفَةِ الرَّحَةِ ، ثُمَّ نَقُولُ: هَلِ اللّهِ أَلَا مَلَى ثُبُوتِ صَفَاتُ يَعْمِ اللّهُ عَلَى ثَبُوتِ مَنْ اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الل

ثُمَّ إِذَا قُلْنَا: إِنَّ الرَّحَةَ تَستلزِمُ مَا ذَكَرْتُمْ فِي المَخْلُوقِ فَإِنَّهُ لَا يلزَمُ أَنْ تَستلْزِمَهُ فِي الحَالِقِ، فَيَكُونُ لَهُ رَحَةٌ تخصُّهُ؛ ولذَلِكَ لَوْ أَنَّ مَلِكًا ذَا سُلطَانٍ قَويٌ وقُدرَةٍ تَامَّةٍ تَقدَّمَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ضَعِيفٌ فَرَحِمَهُ وَرَقَّ لَهُ وعَفَا عَنْهُ هَلْ نَقُولُ: إِنَّ هَذِهِ صِفَةُ نَقْصٍ فِي تَقدَّمَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ضَعِيفٌ فَرَحِمَهُ وَرَقَّ لَهُ وعَفَا عَنْهُ هَلْ نَقُولُ: إِنَّ هَذِهِ صِفَةُ نَقْصٍ فِي هَذَا السُّلطَانِ؟ الجَوابُ: لَا، بَلْ نَقُولُ: هَذِهِ صِفَةُ كَمَالٍ، وذَلِيلٌ عَلَى كَمَالِ سُلطَانِهِ، حَنْهُ كَالًا سُلطَانِهِ، حَنْهُ كَالًا الشُلطَانِ؟ الجَوابُ: لَا، بَلْ نَقُولُ: هَذِهِ صِفَةً كَمَالٍ، وذَلِيلٌ عَلَى كَمَالِ سُلطَانِهِ، حَنْهُ كَالًا الشُلطَانِ؟ المُسَلطَانِهُ مَنَازَهَا، ويُعامِلُها بِمَا تَقْتَضِيهِ حَالهُا.

رَابِعًا: فِي الجَوَابِ عَلَيْهِمْ: أَنْ نَقُولَ: هَبْ أَنَّ العَقْلَ لَا يَدُلُّ عَلَى مَا نَفَيْتُمْ، لَكَنَّ ثَبَتَ بِدَلِيلِ السَّمْعِ - لأَنَّ انتِفَاءَ الدَّلِيلِ المُعيَّنِ لَا يَسْتَلْزِمُ انتِفَاءَ المدلُولِ -، وإذَا ثَبَتَ بِالسَّمْعِ وَجَبَ قَبُولُهُ؛ لأَنَّ السَّمْعَ مَوردٌ للعَقْلِ، وإذَا كَانَ مَورِدًا للعَقْلِ فإنَّ مَا ثَبَتَ بالسَّمْعِ وَجَبَ أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ مَقْبُولٌ؛ لأَنَّ العَقْلَ لَا يُنافِيهِ، والمُرادُ بالعَقْلِ العَقْلِ العَقْلُ السَّمْعِ وَجَبَ أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ مَقْبُولٌ؛ لأَنَّ العَقْلَ لَا يُنافِيهِ، والمُرادُ بالعَقْلِ العَقْلِ العَقْلُ الطَّريحُ.

فَمَثَلًا: هَبْ أَنَّ الْعَقْلَ لَا يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ الضَّحكِ والفَرَحِ والرَّحَمَةِ ومَا أَشْبَهَ 
ذَلِكَ، لَكِنَّ السَّمَعَ دَلَّ عَلَيْهِ، فَوَجَبَ إِثْبَاتُهُ بِدَلِيلِ السَّمْعِ، وانتفَاءُ الدَّلِيلِ المُعيَّنِ 
الَّذِي هُوَ الْعَقْلُ -كَمَا قَالُوا-؛ لا يستَلْزِمُ انتفَاءَ المَدلُولِ الَّذِي هُوَ الضَّحكُ والفَرَحُ 
ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ لأَنَّ المدلُولَ قَدْ يكُونُ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ دَلِيلٍ، وهَذَا وَاضِحٌ في الأَمْرِ 
المُعْقُولِ والأَمْرِ المَشهُودِ بالحِسِّ.

فلَوْ قَدَّرْنَا أَنَّ هَذَا الطَّرِيقَ الَّذِي يُوصِلُ إِلَى مَكَّةَ الْآنَ مَسْدُودٌ هَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَمْخِنُ الذَّهابُ مِنْ طَرِيقِ آخَرَ. يَمْتَنِعُ الوُصولُ إِلَى مَكَّةَ؟ الجَوابُ: لَا؛ لأَنَّهُ يُمكِنُ الذَّهابُ مِنْ طَرِيقِ آخَرَ.

ولَوْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ الإِجَاعَ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَحْمَ الإِبِلِ يَنْقُضُ الوُضوءَ، فَلَا نَنْقُضُ الوُضوءَ فَلَا نَنْقُضُ الوُضوءَ بِهِ الأَنَّ الإِجَاعَ لَا يدُلُّ علَيْهِ. فنَقُولُ: ثَبَتَ بدَلِيلِ آخَرَ وهُوَ السَّمْعُ (السُّنَّةُ).

ولَوْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ: إِنَّ القُرآنَ لَا يِدُلُّ عَلَى وُجُوبِ سُجُودِ السَّهوِ لِمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا؛ فَنَقُولُ: جَاءَ بِدَلِيلِ السُّنَّةِ.

والمُهمُّ أَنَّ هَذِهِ القَاعِدَةَ مُفيدَةٌ، وهِيَ: أَنَّ انتِفَاءَ الدَّلِيلِ المُعيَّنِ لَا يَسْتَلْزِمُ انتِفَاءَ الدَّلُولِ؛ لأَنَّه قَدْ يَكُونُ لَهُ دَلِيلٌ آخَرُ يَثْبُتُ بِهِ؛ فنَقُولُ لِمَوُّلاءِ: سَلَّمنَا أَنَّ العَقْلَ لَا يدُلُّ

مِثَالُ ذَلِكَ: أُنَّهُمْ أَثْبَتُوا صِفَةَ الإرَادَةِ، ونَفَوْا صِفَةَ الرَّحَةِ.

أَثْبَتُوا صِفَةَ الإرَادَةِ؛ لدَلَالَةِ السَّمْعِ والعَقْلِ عَلَيْهَا.

أُمَّا السَّمْعُ: فمِنْهُ قولُهُ تعَالَى: ﴿ وَلَكِينَ آللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [البقرة:٢٥٣].

وأمَّا العَقْلُ: فإِنَّ اخْتِلَافَ المخلُوقَاتِ وتخصِيصَ بعضِهَا بِهَا يَختَصُّ بِهِ مِنْ ذَاتٍ أَوْ وَصْفٍ دَلِيلٌ عَلَى الإرَادَةِ.

ونَفَوُا الرَّحَةَ؛ لأنَّهَا تستَلْزِمُ لِينَ الرَّاحِمِ ورِقَّتَهُ للمَرحُومِ، وهَذَا مُحَالُ في حَقِّ اللهِ تعَالَى الرَّاعِمِ اللهِ تعَالَى الرَّاءِ عَالَى اللهِ تعَالَى اللهِ تعَالَى اللهِ تعَالَى اللهِ تعَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالِيْ عَالِيْ اللهِ عَالَى اللهُ عَاللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْنَالِمُ عَلَى اللّهُ عَاللهِ عَلَى اللهُ عَالَى اللّهِ عَاللهِ عَاللهِ عَاللهِ عَاللهِ عَاللهِ عَاللهِ عَاللهِ عَلَى اللهِ عَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلْمُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمُ عَلَّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَّهُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَ

عَلَى مَا نَفَيْتُمْ، لَكَنَّهُ يَدُلُّ عَلَيْهِ السَّمْعُ، فوَجَبَ إِثْبَاتُهُ بِدَلِيلِ السَّمْعِ.

[1] أَثْبَتُوا صِفَةَ الإرَادَةِ ونَفَوْا صِفَةَ الرَّحَةِ ومَعَ ذَلِكَ لَمْ يُثِبِتُوا الإرَادَةَ عَلَى مَا أَثْبَتُهُ أَهْلُ السُّنَّةِ، بَلْ عَلَى وَجْهِ آخَرَ، فَهُمْ أَثْبَتُوا الإرَادَةَ بِالدَّلِيلِ العَقلِيِّ، وقَالُوا: إنَّ اختلَافَ المخلُوقَاتِ وتخصِيصَ بعضِها بِهَا تَخْتَصُّ بِهِ يدُلُّ عَلَى أَنَّ هُناكَ إِرَادَةً، أَلَيْسَ الْحَمِيعُ يُؤمِنُونَ بأَنَّ الْحَلُقَ خَلْقُ اللهِ -الآدَمِيُّ وبهيمةُ الأنعامِ والسِّبَاعُ وغَيرُ ذَلِكَ- لَكِمِيعُ يُؤمِنُونَ بأَنَّ الْحَلُوقَاتِ بِهَا الْجَمِيعُ يُؤمِنُونَ بأَنَّ الْحَلُقُ ؟ الجَوَابُ: بالإرَادَةِ؛ فتخصِيصُ بعْضِ المخلُوقَاتِ بِهَا كَيفَ اختَلَفَ هَذَا الْحَلْقُ ؟ الجَوَابُ: بالإرَادَةِ؛ فتخصِيصُ بعْضِ المخلُوقَاتِ بِهَا يَعْتَصُّ بِهِ يدُلُّ عَلَى الإرادَةِ، حيثُ أَرَادَ اللهُ عَرَقِبَلَ أَنْ يكُونَ الآدمِيُّ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ فَكَانَ، وأَنْ يكُونَ الآدمِيُّ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ فَكَانَ، وأَنْ يكُونَ الجَمَلُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ فَكَانَ، وأَنْ يكُونَ الْمَرَادُةِ وهُو حَقُّ نُؤمِنَ بِهِ، كَمَا أَنْ السَّمْعَ ذَلَّ عَلَى الإرَادَةِ اللهِ، وفِي عَلَى اللهُ تَعَلَى الإرَادَةِ وهُو حَقٌّ نُؤمِنُ بِهِ، كَمَا أَنَّ السَّمْعَ ذَلَّ عَلَى اللَّكُونَ اللهُ مَلَى اللهُ مَعْ ذَلَ اللهُ مُونَ الْمَاهُ إِنْ يَقُولَ لَهُ مُنَ اللهُ مُعْ ذَلَ اللهُ مَا كَانَ يَعُولَ لَهُ مُنْ اللهُ مُعْ ذَلَ اللهُ مَا كَانَ يَقُولَ لَهُ مُنَا اللهُ مَا كَانَ عَلَى اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا كَانَ عَلَى اللهُ اللهُ مَا كَانَ اللهُ مَا اللهُ الللهُ اللهُ ا

وأوَّلوا الأدِلَّةَ السَّمعيَّةَ المُثبِتَةِ للرَّحَمَةِ إِلَى الفِعْـلِ أَوْ إِرَادَةِ الفِعْلِ، فَفَسَّرُوا الرَّحيمَ بِالمُنْعِمِ أَوْ مُريدِ الإِنعَامِ<sup>[1]</sup>.

فَنَقُولُ لَهُمُ: الرَّحَةُ ثَابِتَةٌ للهِ تَعَالَى بالأدِلَّةِ السَّمعيَّةِ، وأدلَّةُ ثُبُوتِهَا أكْثَرُ عَدَدًا وتَنَوُّعًا مِنْ أُدلَّةِ الإرَادَةِ، فَقَدْ وَرَدَتْ بالاسْمِ مِثْل: ﴿ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة:٣]،

لكنَّهُم نَفَوْا صِفَةَ الرَّحَةِ، وقَالُوا: إنَّ الرَّحَةَ لَا يُمكِنُ أَنْ يُوصَفَ اللهُ بِهَا؛ لأَنَّها تدلُّ عَلَى رِقَّةٍ، ولِينٍ، وانعِطَافٍ، ومَا أشْبَهَ ذَلِكَ عَّا ذَكَرُوا، وَهَذَا نَقْصٌ، وغَفَلُوا عَنْ دَلَالَةِ العَقْلِ عَلَيْهَا.

فهَذِهِ النِّعَمُ الكَثِيرَةُ الشَّاملَةُ واندفَاعُ النِّقِمِ يدُلُّ عَلَى الرَّحَةِ، بَلْ دَلاَلَتُهُ عَلَى الرَّحَةِ أَوْضَحُ بكثِيرٍ مِنْ دَلَالَةِ التَّخصِيصِ عَلَى الإرَادَةِ، حتَّى العَامِّيُّ يخرُجُ مِنْ بَيْتِهِ الرَّحَةِ أَوْضَحُ بكثِيرٍ مِنْ دَلاَلَةِ التَّخصِيصِ عَلَى الإرَادَةِ، حتَّى العَامِّيُّ يخرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِثْرَ المَطَرِ ويقُولُ: برَحَمَةِ اللهِ مُطِرْنَا. فيستدِلُّ بالمطرِ عَلَى رَحْمَةِ اللهِ، فيُقَالُ لَمُّمْ: إنَّ وَلاَلَةَ العَقْلِ عَلَى ثَبُوتِ الرَّحَةِ بِهَا نُشاهِدُهُ مِنَ النَّعَمِ الكَثِيرَةِ واندفَاعِ النَّقَمِ أَجْلَى وَأَظْهَرُ وأَوْضَحُ مِنْ دَلاَلَةِ التَّخصِيصِ عَلَى الإرَادَةِ.

[1] والنِّعمَةُ -كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ - شَيْءٌ مُنفَصِلٌ عَنِ اللهِ عَنَجَجَلَ مخلُوقٌ.

فإِنْ قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ دَلَّتْ دَلَالَةُ التَّخْصِيصِ عَلَى الإرَادَةِ؟

فَالَجُوابُ: الآدمِيُّ آدمِيٌٌ صِفَتُهُ معرُوفَةٌ، والفَرَسُ فرَسٌ صِفَتُهُ معرُوفَةٌ، فَهَا الَّذِي مَيَّزَ هَذَا عَنْ هَذَا؟

نَقُولُ: إِرَادَةُ اللهِ عَرَّفَعَلَّ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ الفَرَسُ عَلَى هَذَا الوَجْهِ، وأَنْ يَكُونَ الآدمِيُّ عَلَى هَذَا الوَجْهِ، وأَنْ يَكُونَ الآدمِيُّ عَلَى هَذَا الوَجْهِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى الإِرَادَةِ، وأَرَادَ اللهُ عَزَقَهَلَ أَنْ تَكُونَ اليَدُ عَلَى هَذَا الشَّكْلِ، وهَذَا يَدُلُّ عَلَى الإِرَادَةِ أَيْضًا.

والصِّفَةِ مِثْلَ: ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ﴾ [الكهف:٥٨]، والفِعْلِ مِثْلَ: ﴿ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاتُهُ ﴾ [العنكبوت:٢١][١].

ويُمكِنُ <sup>17</sup> إِثِبَاتُهَا بِالعَقْلِ، فإنَّ النِّعمَ الَّتِي تَثْرَى عَلَى العِبَادِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، والنَّقَمَ الَّتِي تَثْرَى عَلَى العِبَادِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، والنَّقَمَ الَّتِي تُدفَعُ عَنْهُمْ فِي كُلِّ حِينٍ دَالَّةٌ عَلَى ثُبُوتِ الرَّحَةِ لللهِ عَرَّفَظَ، ودَلَالَتُهَا عَلَى ذَلِكَ الْتِي تُدفَعُ عَنْهُمْ وِنَ لَاللَّهُ اللَّهُ وَالْعَامَّةِ، أَبْيَنُ وأَجْلَى مِنْ دَلَالَةِ التَّخصِيصِ عَلَى الإرَادَةِ؛ لظُهُورِ ذَلِكَ للخَاصَّةِ والعَامَّةِ، بخِلَافِ دَلَالَةِ التَّخصِيصِ عَلَى الإرَادَةِ، فإنَّهُ لَا يَظْهَرُ إلَّا لأَفْرَادٍ مِنَ النَّاسِ [1].

[1] يَعنِي: لَوْ تَأْمَّلْتَ الأَدْلَّةَ الَّتِي فِي القُرَآنِ والسنَّةِ لَوَجَدْتَ ذِكْرَ الرَّحَةِ أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِ الإِرَادَةِ. وَهَذَا مَعْلُومٌ بِالتَّتَبُّعِ، فَالقُرآنُ مِمْلُوءٌ مِنْ ذِكْرِ الرَّحْةِ، وَأَمَّا الإرَادَةُ فَرَدَتْ فِهِيَ أَقَلَّ مِنْهَا بكثِيرٍ، أَيْضًا الرَّحَةُ أَكْثَرُ تَنَوُّعًا مِنْ صِفَةِ الإرَادَةِ، فَالإرَادَةُ وَرَدَتْ فِهِيَ أَقَلَّ مِنْهَا بكثِيرٍ، أَيْضًا الرَّحَةُ أَكْثَرُ تَنَوُّعًا مِنْ صِفَةِ الإرَادَةِ، فَالإرَادَةُ وَرَدَتْ بصِفَةِ الفِعْلِ ﴿ قُلْ مَن ذَا ٱلّذِى يَعْصِمُكُم مِن ٱللّهِ إِنْ أَلَادَ بِكُمْ سُوّمًا أَوْ أَلَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ﴾ بصِفَةِ الفِعْلِ ﴿ قُلْ مَن ذَا ٱلّذِى يَعْصِمُكُم مِن ٱللّهِ إِنْ أَلَادَ بِكُمْ سُوّمًا أَوْ أَلَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ﴾ [الإحزاب:١٧]، ﴿ وَلَنَكِنَّ ٱللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [البقرة:٢٥٣]، لكِنْ لَمْ تَأْتِ باسْمِ الفَاعِلِ وَلَا بالمَصْدَرِ.

أمَّا الرَّحَةُ «فَقَدْ وَرَدَتْ بالاسْمِ مِثْلَ: ﴿الرَّحْدَنِ ٱلرَّحِيدِ ﴾، والصِّفَةِ مِثْلَ: ﴿وَرَبَّكَ ٱلنَّحِيدِ ﴾، والصِّفَةِ مِثْلَ: ﴿وَرَبُكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ﴾، والفِعْلِ مِثْلَ: ﴿وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ ﴾»، وَلَمْ تَرِدِ الإرَادَةُ بالاسْمِ، فَلَيْسَ فِيهِ (ذُو إرَادَةٍ)، إنَّمَا جَاءَتْ بالفِعْلِ فَقَطْ.

[٢] يعْنِي: مَعَ ثُبُوتِهَا بالسَّمْعِ.

[٣] الْآنَ لَوْ سألْتَ عَامِّيًا: هَلِ اللهُ تَعَالَى يُرِيدُ؟ لَقَالَ: نَعَمْ، اللهُ يُرِيدُ. فإِذَا سَأَلْتَهُ بأيِّ شَيْءٍ تَثْبُتُ الإرادَةُ مِنَ النَّاحِيَةِ العقليَّةِ؟ يَقُولُ: لأَنَّ اللهَ يُرِيدُ، وذُكِرَ ذَلِكَ سَأَلْتَهُ بأيِّ شَيْءٍ تَثْبُتُ الإرادَةُ مِنَ النَّاحِيةِ العقليَّةِ؟ يَقُولُ: لأَنَّ اللهَ يُرِيدُ، وذُكِرَ ذَلِكَ فِي القُرآنِ. ولَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْتِيَ بدَلِيلٍ عَقْلِيِّ، لَكِنْ لَوْ تَأْتِي إِلَى عَامِّيٍّ وتَقُولُ لَـهُ:

وأمَّا نفيُهَا بحُجَّةِ أَنَّهَا تَستَلْزِمُ اللِّينَ والرِّقَّةَ؛ فجَوابُهُ: أَنَّ هَذِهِ الحُجَّةَ لَوْ كَانَتْ مُستَقِيمَةً لأَمْكَنَ نَفْيُ الإرَادَةِ بمِثلِهَا، فيُقَالُ: الإرَادَةُ مَيْلُ الْمُريدِ إِلَى مَا يَرجُو بِهِ حُصُولَ منفَعَةٍ أَوْ دَفْعَ مَضرَّةٍ؛ وهَذَا يستَلْزِمُ الحَاجَة، واللهُ تعَالَى مُنزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ<sup>[1]</sup>.

هَلِ اللهُ يَرْحَمُ؟ سيَقُولُ: نَعَمْ. وتَقُولُ لَهُ: أَعْطِني الدَّلِيلَ العَقْلِيَّ أَوِ الحِسِّيَّ عَلَى الرَّحَةِ. يَقُولُ: أَلَا تَرَى النِّعَمَةَ الْآنَ؟! فاللهُ يُنزِّلُ الغَيْثَ، ويُنبِتُ النَّبَاتَ، ويجْلِبُ الأَرْزَاقَ، فَكُلُّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى الرَّحَةِ.

إِذَنْ دَلاَلَةُ العَقْلِ عَلَى ثُبُوتِ صِفَةِ الرَّحَةِ للهِ تَعَالَى أَبْيَنُ وأَجْلَى مِنْ دَلَالَتِهِ عَلَى أَبُوتِ الْإِرَادَةِ للهِ، وَهَذَا لَا يُمكِنُ أَنْ يُنكِرَهُ إِلَّا مُكَابِرٌ، والْمُكَابِرُ لَا فَائِدَةَ مِنْ مُناظَرِيهِ، لكِنَّ الإنسَانَ غَيرَ المُكابِرِ لَا بُدَّ أَنْ يُقرَّ ويَعْتَرِفَ بثُبُوتِ رَحْمَةِ اللهِ، وأنَّ مُناظَرِيهِ، لكِنَّ الإنسَانَ غَيرَ المُكابِرِ لَا بُدَّ أَنْ يُقرَّ ويَعْتَرِفَ بثُبُوتِ رَحْمَةِ اللهِ، وأنَّ العَقْلَ دَاللهِ عَلَى ذَلِكَ.

ومِنْ دَلَالَةِ العَقْلِ عَلَى إِثْبَاتِ الرَّحْمَةِ: انْدِفَاعُ النَّقَمِ؛ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أُصِيبَ بحَادِثٍ وسَلِمَ مِنْ هَذَا الحَادِثِ سيتحدَّثُ ويقُولُ: حَصَلَ حَادِثٌ عَظِيمٌ، ولكِنْ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ أَنَّنَا سَلِمْنَا أَوْ نَجَوْنَا، فاستَدَلَّ باندِفَاعِ النِّقِمِ عَلَى رَحْمَةِ اللهِ تعَالَى.

[1] إِذَا قَالُوا: إِنَّ الرَّحَةَ تستَلْزِمُ الرِّقَةَ واللِّينَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. فنسْأَلُ: هَلْ هَذِهِ الصِّفَاتُ مُتَنِعَةٌ عَنِ اللهِ عَزَّقِجَلَّ؟ والجوابُ: الَّذِي نَرَى أَنَّهُ لَيْسَ مُستلزِمًا أَنْ يكُونَ اللهُ عَرَّفِجَلَّ لَيْنًا ورَقِيقًا لَمِنْ يَستَحِقُّ الرَّحَةَ ولَا مَانِعَ، وَعَلَى فَرْضِ أَنَّ ذَلِكَ مُتنِعٌ يكُونَ اللهُ عَرَّفَجَلَّ لَيُنًا ورَقِيقًا لَمِنْ يَستَحِقُّ الرَّحَةَ ولَا مَانِعَ، وَعَلَى فَرْضِ أَنَّ ذَلِكَ مُتنِعٌ فَإِنَّا نَقُولُ: يلزَمُكُمْ فِي الرَّحَةِ مِثْلُ مَا يَلْزَمُكُمْ فِي الرَّحَةِ، فالْإِرَادَةُ أَنْ يَمِيلَ الإِنسَانُ شيئًا إِلَى شَيْءٍ يَرجُو مِنْهُ حُصُولَ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعَ مَضرَّةٍ، ولَا يُمكِنُ أَنْ يُريدَ الإِنسَانُ شيئًا لَا يرجُو مِنْهُ عَلْ ولَا دَفْعَ المَضَرَّةِ بِهِ، إِلَّا رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ عَقْلٌ.

فإِنْ أُجِيبَ: بأَنَّ هَذِهِ إِرَادَةُ المخلُوقِ. أَمْكَنَ الجَوَابُ بِمِثْلِهِ فِي الرَّحَمَةِ بأَنَّ الرَّحَهَ المُستلزِمَةَ للنَّقْصِ هِيَ رَحْمَةُ المخلُوقِ<sup>[1]</sup>.

وجَذَا تَبِيَّنَ بُطلَانُ مذْهَبِ أَهْلِ التَّعطِيلِ، سَوَاءٌ كَانَ تَعطِيلًا عامًّا أو خاصًّا.

وبِهِ عُلِمَ أَنَّ طَرِيقَ الأشاعرَةِ والماتُريديَّةِ في أَسْهَاءِ اللهِ وصِفَاتِهِ وَمَا احْتَجُّوا بِهِ لذَلِكَ: لَا تَنْدَفِعُ بِهِ شُبَهُ المعتزِلَةِ والجَهميَّةِ، وذَلِكَ مِنْ وَجْهَينِ:

أحدُهُمَا: أَنَّهُ طَرِيقٌ مُبتدَعٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَلَا سَلَفُ الأُمَّةِ وأَئمَّتُهَا، والبدْعَةُ لَا تُدفَعُ بالسُّنَّةِ [٢].

فإِذَنْ: إِذَا أَثْبَتُّمُ الإِرَادَةَ لَزِمَ مِنْ إِثْبَاتِهَا أَنْ يَكُونَ اللهُ عَرَقَبَلَ يَمِيلُ إِلَى مَا يَرجُو منفعَتهُ ودفْعَ مضرَّ تِهِ، واللهُ عَزَقِبَلَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى انْتِفَاعِ بشَيْءٍ، وَلَا تَلْحَقُهُ مضرَّةٌ حتَّى يحْتَاجَ إِلَى مَا يدْفَعُ الضَّررَ عَنْهُ، فَهَا يَلزَمُهُمْ فِي الرَّحَةِ يُلزمُهُم فِي الإِرَادَةِ.

[1] «فإِنْ أُجِيبَ بأَنَّ هَذِهِ إِرَادَةُ المَخْلُوقِ أَمْكَنَ الجَوابُ بِمثلِهِ فِي الرَّحَةِ»، أَيْ: «بأنَّ الرَّحَةَ المستلزِمَةَ المستلزِمَةُ المستلزِمَةُ المستلزِمَةُ المستلزِمَةُ المستلزِمَةُ المستلزِمَةُ المستلزِمَةُ المستلزِمَةُ اللّين والرِّقَّةِ؛ الأَنَّهُ كَمَا قُلْنَا آنفًا قَدْ نُسلِم بأنَّ اللّينَ والرِّقَّةَ فِي موضعِهِمَا مِنْ صِفَاتِ الكَمَالِ، وحينئذِ لَا يَمْتَنِعَانِ عَنِ اللهِ عَزَقِبَلَ فنَقُولُ والرِّقَّةَ فِي موضعِهِمَا مِنْ صِفَاتِ الكَمَالِ، وحينئذِ لَا يَمْتَنِعَانِ عَنِ اللهِ عَزَقِبَلَ فنَقُولُ اللّينَ والرِّقَةَ - هِي اللهِ عَرَقَبَلَ فنقُولُ مَمْ اللّينَ والرِّقَةَ - هِي اللهِ عَرَقَبَلَ فَاللّهِ مُعَ كَمَالِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ.

[٢] وهَذِهِ قاعِدَةٌ مُفيدَةٌ في الأُمورِ العِلميَّةِ والأُمُورِ العمليَّةِ: البِدْعَةُ لَا يُمكِنُ أَنْ ندفَعَهَا بِيدْعَةِ أَبدًا، سَوَاءٌ كَانَتْ علميَّةً أو عمليَّةً، مِثَالُ البدْعَةِ العلميَّةِ هُنَا: بِدْعَةُ الأَشَاعِرَةِ حَيْثُ قَالُوا: إِنَّ الصِّفَاتِ الَّتِي أَثْبَتْنَاهَا -وَهِيَ السَّبْعُ- دَلَّ عَلَيْهَا العَقْلُ،

فيَجِبُ إِثْبَاتُهَا وَمَا نَفَيْنَاهُ مِنَ الصِّفَاتِ فِلأَنَّ العَقْلَ لَمْ يُثْبِتْهَا.

فقَالُوا: إِذَنْ: نَحْنُ أَهْلُ العُقُولِ نَرُدُّ عَلَى المُعَرَّلَةِ وَنَرُدُّ عَلَى الحَسُويَّةِ والمُسْبِّهَةِ

- كَمَا يَزْعُمُونَ - أَمَّا السَّلفيُّونَ فلا نَرُدُّ عَلَيْهِمْ؛ لأَنَّ السَّلفِينَ عِنْدَهُم لَا يُثِبِتُونَ

مَعْنَى؛ رَجُلٍ يَقُولُ: أَنَا لَا أَعْمَلُ إلَّا قراءَةَ القُرْآنِ والسُّنَّةِ فَقَطْ، وَلَا أَتكلَّمُ فِي

المَعْنَى. مَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ؟ لهَذَا هُمْ يقُولُونَ: نَحْنُ لَا نَرُدُّ عَلَى السَّلفيِّينَ، لكنَّنَا نَرُدُّ عَلَى

المَعْنَى. مَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ؟ لهَذَا هُمْ يقُولُونَ: نَحْنُ لَا نَرُدُّ عَلَى السَّلفيِّينَ، لكنَّنَا نَرُدُّ عَلَى

الحَسُويَّةِ والمُسْبِّهَةِ، وَكُلُّ مَن أَثْبَتَ الصِّفَاتِ فَهُوَ عَنْدَهُمْ حَسُويٌّ مُشْبِّهُ، فَنَقُولُ لَكُمْ:

إنَّ البِدْعَةَ لَا تُردُّ بالبِدْعَةَ، وطَرِيقَتُكُمْ هَذِهِ مُبتدَعَةٌ؛ لأَنَكُمْ تَقُولُونَ: نُثِبِتُ صِفَاتٍ،

ولَا نُشِتُ صِفَاتٍ أُخْرَى.

كَمَا أَنَّهُ -أَيْضًا - لَا يَجُوزُ أَنْ نَدْفَعَ البدْعَةَ ببدْعَةٍ فِي العَمَلِيَّاتِ، فَمَثَلًا: فِي يَومِ عَاشُورَاءَ: الرَّافِضَةُ يَجعلُونَهُ يَوْمَ حُزْنٍ، ويحزَنُونَ ولَا يَفْتَحُونَ المَتَاجِرَ مِنَ اليَومِ التَّاسِعِ، فكَانَ هُنَاكَ أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ الحَيْرِ قَابَلُوهُمْ وجعَلُوا يومَ عَاشُوراءَ يَومَ فَرَحِ التَّاسِعِ، فكَانَ هُنَاكَ أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ الحَيْرِ قَابَلُوهُمْ وجعَلُوا يومَ عَاشُوراءَ يَومَ فَرَحِ وسُرورٍ، ويجعَلُونَ فِيهِ الاحْتِفَالَاتِ، ويُزيِّنُونَ أولادَهُمْ، ويُوزِّعُونَ عَلَيْهِمُ الهَدَايَا، ويتَزَاوَرُونَ، وَقَدْ أَدْرَكْنَا بعْضَ النَّاسِ إِذَا كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ اشْتَرَوُا اللَّحْمَ، وطَبَخُوا الطَّعَامَ، وَوَزَّعُوا مِنْهُ، وقَالُوا: هَذَا يَوْمُ عِيدٍ.

نقُولُ: هَذِهِ بدعَةٌ. قَالُوا: إنَّنا نُريدُ أَنْ نُراغِمَ الرَّافضَةَ. نَقُولُ: لَا تُراغِمُوهُمْ ببدعَةٍ، وإنَّما يُراغَمُونَ بِبَيَانِ أَنَّ مَا هُمْ عَلَيْهِ بَاطِلٌ، وأمَّا أَنْ نَبْتَدِعَ فَهَذَا لَا يَجُوزُ.

ومِثْلُ ذَلِكَ نَقُولُ فِي الَّذِينَ ابْتَدَعُوا الاحْتِفَالَ بِمَوْلِدِ الرَّسُولِ عَلَيْءَالصَّلاَهُوَّالسَّلامُ وإظْهَارَ الفَرَحِ بِهِ: إنَّهُ لَا يَجُوزُ لَنَا أَنْ نُراغِمَهُمْ بإظْهَارِ الحُزْنِ تِلْكَ اللَّيلَةَ. الثاني: أنَّ المعتزلَة والجهميَّة يُمكِنُهُ مْ أَنْ يَحتجُّ واللِهَ اَفَوْهُ عَلَى الأَشَاعِرَةِ والمَاتُريديَّةُ لِمَا نَفَوْهُ عَلَى أَهْلِ السُّنَةِ [1]، والمَاتُريديَّةُ لِمَا نَفَوْهُ عَلَى أَهْلِ السُّنَةِ [1]، فيقُولُونَ: لَقَدْ أبحتُمْ لأَنْفُسِكُمْ نَفْيَ مَا نَفَيْتُمْ مِنَ الصِّفَاتِ بِهَا زَعَمْتُمُوهُ دَلِيلًا عَقِليًّا، وأَوَّلْتُمْ دَلِيلَهُ السَّمعيَّ، فلِهَاذَا تُحُرِّمُونَ عَلَيْنَا نَفْيَ مَا نَفَيْنَاهُ بِهَا نَرَاهُ دَلِيلًا عَقِليًّا، وأَوَّلْتُمْ دَلِيلَهُ السَّمعيَّ، فلِهَاذَا تُحُرِّمُونَ عَلَيْنَا نَفْيَ مَا نَفَيْنَاهُ بِهَا نَرَاهُ دَلِيلًا عَقِليًّا، ونُووِّلُ دَلِيلَهُ السَّمعيَّ، فلَنَا عُقُولُ كَمَا أَنَّ لَكُمْ عُقُولًا، فإنْ كَانَتْ عُقُولُنَا خَاطِئَةً، فكينَ عُقُولُنَا خَاطِئَةً، فكينَ كَانَتْ عُقُولُنَا ضَائِبَةً؟! وإنْ كَانَتْ عُقُولُنَا سِوَى مُجَرَّدِ التَّحكُم واتَبَاعِ الهوَى [1].

فالمُهمُّ أنَّ البِدَعَ لَا يُمكِنُ أَنْ تُبطَلَ بالبِدَعِ أَبدًا، والبَاطِلُ لَا يُدفَعُ ببَاطِلٍ، وإلَّمَ النَّهُ وَالْبَاطِلَ بَالْحَقِّ، فإذَا أَرَدْتَ أَنْ تَدْفَعَ البِدْعَةَ فادْفَعْهَا بسُنَّة، وإلَّا كُنْتَ مُتَنَاقِضًا، وأيضًا لَا يُمكِنُ أَنْ تُدْفَعَ حُجَّة الحَصْمِ بالبِدْعَةِ.

[1] الأشَاعِرَةُ والمَاتُريديَّةُ احْتَجُّوا عَلَى أَهْلِ السُّنَّةِ بِأَنَّ إِثْبَاتِ الصِّفَاتِ مُنَافِ للعَقْلِ، ويَسْتَلْزِمُ التَّشبِية، كَذَلِكَ يَستَطِيعُ أَنْ يَحْتَجَّ المعتزلَةُ والجَهميَّةُ الذَّينَ يُنكِرُونَ الصِّفَاتِ السَّبْعَ -الَّتِي يُشِتُهَا الأشَاعِرَةُ والمَاتُريديَّةُ - عَلَى الأشَاعِرَةِ والمَاتُريديَّةِ، ويقُولُونَ لَمَّمْ: وإِثْبَاتُكُمْ أَيْضًا لِهَا أَثْبَتُمْ مِنَ الصِّفَاتِ مُنَافِ للعَقْلِ، ومُستلزِمٌ للتَّشبِيهِ، فاحْتَجُّوا عَلَيْهِمْ بمِثْلِ مَا احْتَجَّ بِهِ الأَشَاعِرَةُ والمَاتُريديَّةُ عَلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فِيهَا نَفَوهُ.

[٢] مِنَ المعلُومِ أَنَّ المُعتزِلَةَ والجَهميَّةَ يُنكِرُونَ الصِّفَاتِ جُمْلَةً ويقُولُونَ: إِنَّ اللهَ لَا يُوصَفُ بِصِفَةٍ. فَهَلْ يُمكِنُ للأشَاعِرَةِ الَّذِينَ يُنكِرُونَ الصِّفَاتِ مَا عَدَا السَّبْعَ أَنْ يَحتجُّوا عَلَيْهِمْ؟

الجَوابُ: لَا؛ لأَنَّ المعتزلَةَ والجَهميَّةَ سيقُولُونَ: أَنْتُمْ أَوَّلْتُمْ في صِفَاتٍ ظَنَنْتُمْ

وَهَذِهِ حُجَّةٌ دَامِغَةٌ وَإِلزَامٌ صَحِيحٌ مِنَ الجَهْمِيَّةِ والمُعتزلَةِ للأشعِريَّةِ والمَاتُريديَّةِ، وَلَا مَدْفَعَ لذَلِكَ ولَا تَحِيصَ عَنْهُ إلَّا بالرُّجوعِ لمذهَبِ السَّلَفِ الَّذِينَ يَطرُدُونَ هَذَا البَاب، ويُشبِتُونَ للهِ تَعَالَى مِنَ الأَسْمَاءِ والصِّفَاتِ مَا أَثْبَتَهُ لنَفْسِهِ فِي كَتَابِهِ، أَوْ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ﷺ إِثْبَاتًا لَا تَمْثِيلَ فِيهِ، ولَا تَكْييف، وتَنْزِيبًا لَا تَعْطِيلَ فِيهِ، ولَا تَكْييف، وتَنزِيبًا لَا تَعْطِيلَ فِيهِ، ولَا تَكْييف، وتَنزِيبًا لَا تَعْطِيلَ فِيهِ، ولَا تَكْييف، وآلنور:١٥]١٠.

أنَّ العَقْلَ لَا يَدُلُّ عَلَيْهَا، مِثْلَ الرَّحَةِ، والضَّحكِ، والنُّرولِ، والمَجيءِ، والعَجَبِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، تَقُولُونَ: إِنَّ العَقْلَ لَا يَدُلُّ عَلَيْهَا، وَنَحْنُ أَيْضًا أَنْكُرْنَا الصَّفَاتِ؛ لِأَنَّ العَقْلَ لَا يَدُلُّ عَلَيْهَا، فَأَيُّ فَرْقِ بَيْنَنَا وبَيْنَكُمْ؟! أَنْتُمْ لَوْ أَنْبَتُمُ الجَمِيعَ لَوَافَقْتُمُونَا، أَمَّا أَنْ تُثِبِتُوا بَعْضًا الجَمِيعَ فَلَكُمُ حُجَّةٌ عَلَيْنَا، وَلَوْ نَفَيْتُمُ الجَمِيعَ لَوَافَقْتُمُونَا، أَمَّا أَنْ تُثِبِتُوا بَعْضًا وتَتَرُّكُوا بَعْضًا بِحُجَّةِ العَقْلِ فَنَحْنُ أَيْضًا نُثْبِتُ الأَسْمَاءَ وَلَا نُشِتُ الصَّفَاتِ بِحُجَّةِ العَقْلِ فَنَحْنُ أَيْضًا نُثْبِتُ الأَسْمَاءَ وَلَا نُشِتُ الصَّفَاتِ بِحُجَّةِ العَقْلِ، فَلِهَا فَيْنَا نَفْيَ مَا نَفَيْنَاهُ، وتُبيحُونَ لأَنْفُسِكُمْ أَنْ تُوافِقُونَا، وَإِمَّا أَنْ تُوافِقُونَا، وَإِمْ فَلَا عُقُولُ فَلَنَا عُقُولُ، وإِنْ كَانَتْ عُقُولُنا خَاطِئَةً فَعُولُنَا صَائِبَةً، أَمَّا أَنْ تَقُولُوا: فَعُولُنَا صَائِبَةً، أَمَّا أَنْ تَقُولُوا: فَقُولُوا: عُقُولُنَا حَائِقَةً. فَهُولُنَا حَائِقَةً. فَهُذَا غَيْرُ مَقْبُولٍ.

وَلْهَذَا كَانَ الْأَشَاعِرَةُ خُصُومًا للمُعتزَلَةِ والجَهميَّةِ، وخُصُومًا لأَهْلِ السُّنَّةِ؛ فكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُم يُلزمُهُم بِهَا يُناقِضُ قولَهُ، فأَهْلُ السُّنَّةِ يقُولُونَ: إمَّا أَنْ تَمَشُوا عَلَى الطَّريقِ الصَّوابِ فِيهَا نَفَيْتُمْ، وإمَّا أَنْ تَنْفُوا مَا أَثْبَتُمْ؛ وكَذَلِكَ المعتزلَةُ والجَهميَّةُ.

[١] ذَكَرْنَا هَذَا الكَلَامَ عَنِ الأشاعرَةِ؛ لأنَّهُمْ يَدَّعُونَ أَنَّهُ لَمْ يَرُدَّ أَهْلُ البَدَعِ مِنَ الجَهميَّةِ والمعتزلَةِ ولَا أَهْلُ الكُفْرِ مِنَ الفَلاسِفَةِ وغيرِهِمْ إلَّا الأشاعِرَةَ، وادَّعَوْا أَنَّهُمْ

هُمُ الَّذِينَ تَمَسَّكُوا بِالعَقْلِ وِبِالسَّمْعِ، وِيقُولُونَ: إِنَّ السَّلْفَ لَمْ يَنْفَعُوا بشَيْءٍ فِي الرَّدِّ عَلَى المُعتزلَةِ؛ وذَلِكَ لأنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ أنَّ مذْهَبَ السَّلَفِ هُوَ التَّفويضُ، ومعلُومٌ أنَّنَا إِذَا قُلْنَا: إِنَّ مَذْهَبَ السَّلَفِ هُوَ التَّفويضُ. فإِنَّ ذَلِكَ لَا يُجِدِي، وَلَا يَرُدُّ بِدَعَ المبتَدِعَةِ؛ لأَنَّ الْمُبْتَدِعَ يَقُولُ للمُفوِّضِ: أَنْتَ لَمْ تُثْبِتِ المَعْنَى حتَّى تَحْتَجَّ بِهِ عَلَّى، أَنْتَ رَجُلٌ أُمِّيٌّ لَا تَعْرِفُ الكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ؛ لِذَا -عَلَى زَعْمِهِمْ- لَوْ سُئِلَ السَّلَفِيُّ عَنْ قَولِهِ تعَالَى: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرِّشِ ﴾: مَا مَعْنَاهَا؟ لقَالَ: لَا أَدْرِي، أُفوِّضُ مَعْنَاهَا إِلَى اللهِ. أمَّا لَوْ سُئِلَ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مَعْنَاهَا لَقَالَ مَعْنَاهَا: اسْتَوْلَى. وَالَّذِي يَقُولُ: لَمَا مَعْنَى، وَهُوَ الاسْتِيلَاءُ. لَا شَكَّ أَنَّهُ أَعْلَمُ مِنَ الَّذِي يقُولُ: لَا أَدْرِي. فمِنْ أَجْل ذَلِكَ قَالُوا: إنَّ السَّلَفَ لَمْ يَنْفَعُوا فِي الرَّدِّ عَلَى الجَهميَّةِ والمُعتزلَةِ والفَلَاسِفَةِ وغيرِهِمْ مِنْ أَعْمَةِ البِدَع والكُفْرِ، والَّذِي رَدَّهُمْ هُمُ الأَشَاعِرَةُ؛ لأنَّهُمْ قَالُوا: نَحْنُ نُثبِتُ المعْنَى، ومَعْنَاهُ: الاستيلاء، وفَرْقٌ بَينَ مَنْ يُثِبِتُ مَعْنَى، وَمَنْ كَانَ أُمِّيًّا لَا يَعْرِفُ مِنَ الكِتَابِ إلَّا القِرَاءَةَ فَقَطْ، وَهَذَا قَرَأْنَاهُ فِيهَا كُتِبَ، حَتَّى فِيهَا نُشِرَ فِي الصُّحُفِ الْآنَ مَّنْ تَكلَّمُوا عَنِ الأشَاعِرَةِ، قَالُوا: الأشَاعِرَةُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، بَلْ هُمُ الَّذِينَ نَفَعُوا فِي دَفْعِ البِدْعَةِ، أَمَّا السَّلفيُّونَ فإنَّهُمْ لَمْ يَنْفَعُوا فِي رَدِّ البِدَعِ؛ لأَنَّهُمْ -عَلَى زَعْمِهِمْ- مُفوِّضَةٌ، أَيْ: يُفوضُونَ المَعْنَى، ويقُولُونَ: لَا نَدْرِي مَا مَعْنَى هَذِهِ الآيَاتِ أَوِ الأَحَادِيثِ الَّتِي فِي صِفَاتِ اللهِ عَزَقِجَلً. وَمَا ادَّعَاهُ الأشَاعِرَةُ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يَرُدَّ عَلَى أَهْلِ البِدَعِ إِلَّا هُمْ فَمِنْ أَكْذَبِ الدَّعَاوَى، فالأَشَاعِرَةُ لَا يُمكِنْهُمُ التَّخلُّصُ مِنَ المَعتزلَةِ إِذَا قَالَ لَمُّمُ المعتزلَةُ: لَماذَا نَفَيْتُمْ هَذِهِ الصِّفَةَ وأَثبتُّمْ هَذِهِ الصِّفَةَ؟ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَقُولُوا شَيْعًا؛ لأَنَّه لَا فَرْقَ إِلَّا مَا يدَّعُونَهُ مِنَ العَقْلِ، وَهَذَا غَيْرُ مُسَلَّم. تَنْبِيهٌ: عُلِمَ مَّا سَبَقَ: أَنَّ كُلَّ مُعطِّلٍ مُمُثِّلٌ، وَكُلَّ مُمثِّلٍ مُعطِّلٌ [1]. أَمَّا تَعْطِيلُ المُعطِّلِ فظَاهِرٌ، وأمَّا تمثِيلُهُ فلأَنَّهُ إِنَّا عَطَّلَ لاعْتِقَادِهِ أَنَّ إِثْبَاتَ

[1] هَذِهِ الكَلِمَةُ تَظُنُّ أَنَّهَا مِنْ بَابِ التَّناقُضِ؛ وذَلِكَ لأَنَّ المُعطِّلَ يُكفِّرُ المُمثَّلَ، والمُمثَّلَ مُتَّصِفٌ والمُمثَّلَ يُكفِّرُ المُمثَّلَ مُتَّصِفٌ بالتَّمثِيلِ، والمُمثَّلَ مُتَّصِفٌ بالتَّمثِيلِ، والمُمثَّلَ مُتَّصِفٌ بالتَّعظِيلِ؛ لِذَا قَالَ: «أَمَّا تَعْظِيلُ المُعطِّلِ فظاهِرٌ؛ وأمَّا تَمثِيلُهُ فلأَنَّهُ إِنَّمَا عَطَّلَ لاعتِقادِهِ التَّعظِيلِ مَثْلَهُ» أَنْ إِنْبَاتَ الصَّفَاتِ يستلزِمُ التَّشبِيهَ فَمثَّلَ أُوَّلًا، وعطَّلَ ثَانِيًّا، كَمَا أَنَّهُ بتَعظِيلِهِ مَثْلَهُ» أَيْ إثْبَاتَ الصَّفَاتِ يستلزِمُ التَّشبِيهَ فَمثَّلَ أُوَّلًا، وعطَّلَ ثَانِيًّا، كَمَا أَنَّهُ بتَعظِيلِهِ مَثْلَهُ» أَيْ وَمُثَلًا اللهُ تَعَالَى «بالنَّاقِص».

إِذَنْ: وَجْهُ تمثيلِهِ أَنَّ هَذَا الْمُعطِّلُ فَهِمَ مِنْ نُصوصِ الصِّفَاتِ أَنَّهَا دَالَّةٌ عَلَى التَّمثيل، التَّمثيل، فَهَهِمَ مِنْ مِثْلِ قَولِهِ تعَالَى: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى ﴾ أَنَّ إثْبَاتَ اليدِ مَعْنَاهُ التَّمثيل، فَلَهَ مَثِل قَولِهِ تعَالَى: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى ﴾ أَنَّ إثْبَاتَ اليدِ مَعْنَاهُ التَّمثيل، فَلَهُ مَبنيًّا عَلَى تَمثيلٍ فَذَهَبَ يُعطِّلُهَا، ويقُولُ: المُرادُ باليدِ القُدْرَةُ أَوِ النِّعمَةُ. فصَارَ تَعطِيلُهُ مَبنيًّا عَلَى تَمثيلٍ مَثْلُ أَوَّلًا، وعَطَّلُ ثَانِيًا، ثُمَّ نَقُولُ: إِنَّكَ مُعطِّلٌ مِنْ وَجْهِ آخَرَ؛ فإِذَا كُنْتَ تَعتَقِدُ أَنَّ مَثْلُ أَوَّلًا، وعَطَّلُ ثَانِيًا، ثُمَّ نَقُولُ: إِنَّكَ مُعطِّلٌ مِنْ وَجْهِ آخَرَ؛ فإِذَا كُنْتَ تَعتقِدُ أَنَّ إِنْكَ مُعطِّلٌ مِنْ وَجْهِ آخَرَ؛ فإِذَا كُنْتَ تَعتقِدُ أَنَّ إِنْكَ مُعطِّلٌ مِنْ وَجْهِ آخَرَ؛ فإذَا كُنْتَ تَعتقِدُ أَنَّ إِنْكَ اللهِ الوَاجِبِ؛ لأَنَّ أَيَّ إِنْسَانِ يَعتقِدُ أَنَّ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى مُمَاثِلَةٌ لصِفَاتِ المَحلُوقِ فَهُوَ مُعطِّلٌ لللهِ عَنْ كَمَالِهِ الوَاجِبِ؛ لأَنَّ أَي إِنسَانِ يَعتقِدُ أَنَّ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى مُمَاثِلَةٌ لصِفَاتِ المَحلُوقِ فَهُوَ مُعطِّلٌ لللهِ عَنْ كَمَالِهِ الوَاجِبِ؛ لأَنَّ اللهِ الوَاجِبِ؛ اللهُ الوَاجِبِ؛ اللهُ الوَاجِبِ. اللهَ الوَاجِبِ اللهَ الوَاجِبِ اللهُ الوَاجِبِ.

فصَارَ تمثِيلُ المُعطِّلِ مِنْ وَجْهَينِ:

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّهُ إِنَّمَا عَطَّلَ النُّصوصَ؛ لاعتِقَادِهِ أَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى التَّمثِيلِ؛ فَمَثَّلَ أُوَّلًا، ثُمَّ عَطَّلَ ثَانِيًا.

الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ إِذَا عَطَّلَ هَذِهِ النُّصوصَ فَقَدْ مَثَّلَ اللهَ تَعَالَى بالنَّاقِصِ؛ لأَنَّهُ إِذَا عَطَّلَهُ عَنِ الكَمَالِ صَارَ نَاقِصًا، فمَثَّلَ اللهَ تَعَالَى بالنَّاقِصِ.

الصِّفَاتِ يستلزِمُ التَّشبِيهَ فَمَثَّلَ أُوَّلًا، وَعَطَّلَ ثَانِيًا، كَمَا أَنَّهُ بتَعْطِيلِهِ مَثَّلَهُ بالنَّاقِصِ. وأمَّا تَمْثِيلُ المُمثِّلِ فظَاهِرٌ، وأمَّا تعطِيلُهُ فمِنْ ثَلاثَةِ أَوْجُهٍ:

الأَوَّلُ: أَنَّهُ عَطَّل نَفْسَ النَّصِّ الَّذِي أَثْبَتَ بِهِ الصِّفَةَ، حَيْثُ جَعَلَهُ دَالًّا عَلَى التَّمثِيلِ، مَعَ أَنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَيْهِ، وإنَّمَا يَدُلُّ عَلَى صِفَةٍ تَلِيقُ باللهِ عَنَّهَ جَلَّاً. التَّمثِيلِ، مَعَ أَنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَيْهِ، وإنَّمَا يَدُلُّ عَلَى ضِفَةٍ تَلِيقُ باللهِ عَنَّهَ جَلَّاً. الثَّانِي: أَنَّهُ عَطَّلَ كُلَّ نَصِّ يَدُلُّ عَلَى نَفْيٍ مُماثَلَةِ اللهِ لِخَلْقِهِ [1].

[1] نَاخُذُ مَثَلًا للمُمثِّلِ، قَالَ المُمثِّلِ فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَ ٱلْعَرْشِ ﴾ أي: اسْتَوَى كاستِوائِنَا عَلَى السَّريرِ. نَقُولُ: أَنْتَ الْآنَ مُمثِّلٌ، وأَنْتَ فِي نَفْسِ الوَقْتِ مُعطِّلٌ؛ لأَنَّ النَّصَّ لَمْ يُدَلَّ عَلَى مَا ذَكُرْتَ مِنَ التَّمثِيلِ؛ لأَنَّ لدَينَا أَدلَّةً كثيرَةً تَدُلُّ عَلَى مُعطِّلٌ؛ لأَنَّ الدَينَا أَدلَّةً كثيرَةً تَدُلُّ عَلَى نَفْيِ مَاثَلَةِ اللهِ للخَلْقِ، إِذَنْ: عطَّلْتَ النَّصَّ عَنْ مَدلُولِهِ؛ لأَنَّ دَلالَةَ النَّصِّ عَلَى مِفَاتِ اللهِ عَرَقِبَلَ، إنَّمَا تَكُونُ عَلَى صِفَاتٍ لا تُماثِلُ صِفَاتِ المَحلُوقِينَ، فإذَا جَعَلْتَهُ وَلِهُ عَلَى مِفَاتٍ اللهِ عَرَقِبَلَ، إنَّمَا تَكُونُ عَلَى صِفَاتٍ لا تُماثِلُ صِفَاتِ المَحلُوقِينَ، فإذَا جَعَلْتَهُ وَلِهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى مِفَاتٍ اللهِ عَرَقِبَلَ، إنَّمَا تَكُونُ عَلَى صِفَاتٍ لا تُماثِّلُ مِفَاتٍ اللهِ عَرَقِبَلَ، وإنَّا يَكُونُ عَلَى صِفَاتٍ المَحلُوقِينَ فَقَدْ عَطَّلتَهُ عَنْ مَعْنَاهُ الحقيقِيِّ. ومِثْلُ ذَاكُ عَلَى صِفَاتٍ تُمَالَى: ﴿ بَنَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ : أَيْ: يَدَانِ مِثْل أيدِي المَخلُوقِينَ. وَمِثلُ ذَلِكَ قولُهُمْ فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ بَنَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ : أَيْ: يَدَانِ مِثْل أيدِي المَخلُوقِينَ. وَيُشَلُ اللهُ لنَفْسِهِ والنَّصَّ الَّذِي ثَبَتَتْ بِهِ لَا يَدُلُّ عَلَى المَّالِقُ اللهُ لنَفْسِهِ والنَّصَّ الَّذِي ثَبَتَتْ بِهِ لَا يَدُلُّ عَلَى المَّالِ أَبَدًا، وإنَّمَا يَدُلُ عَلَى يَدٍ لائِقَةٍ باللهِ.

[٢] فَلَا وَزْنَ عِنْدَ الْمُمثِّلِ لَقُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَثَ يُ ﴾ ، ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ صَيْفًا ﴾ إِلَى آخِرِهِ ؟ لأَنَّهُ إِذَا قَالَ: إِنَّ اسْتِوَاءَ اللهِ تَعَالَى عَلَى العَرْشِ كَاسْتِوَاءِ المَخْلُوقِ عَلَى السَّرِيرِ. فَقَدْ عَطَّلَ هَذِهِ الآيةَ ، وَهِيَ اللهِ تَعَالَى عَلَى العَرْشِ كَاسْتِوَاءِ المَخْلُوقِ عَلَى السَّريرِ. فَقَدْ عَطَّلَ هَذِهِ الآيةَ ، وَهِي قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنْ مَنْ يَهُ الْأَنَّ الآيَةَ تَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْمَاثَلَةَ وَهُوَ قَدْ أَثْبَتَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الثَّالِثُ: أَنَّـهُ عَطَّلَ اللهَ تَعَالَى عَنْ كَمَالِهِ الوَاجِبِ حَيْثُ مَثَّلَـهُ بالمخلُـوقِ النَّاقِصِ<sup>[1]</sup>.

[1] وَهَذَا تَعْطِيلٌ ثَالِثٌ، فَإِذَا زَعَمَ أَنَّ اللهَ عَزَّقِجَلَ اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ كاستِوَائِهِ عَلَى السَّريرِ فَقَدْ عَطَّلَ اللهَ عَنْ كَمَالِهِ الوَاجِبِ؛ لأَنَّ تَشْبِيهَ الكَامِلِ بالنَّاقِصِ يجعلُهُ نَاقِصًا كَمَا هُوَ مَعرُوفٌ.

فصَارَتِ القَاعِدَةُ عنْدَنا: أنَّ كُلَّ مُعطِّلٍ مُمثِّلٌ، وكُلَّ مُمثِّلٍ مُعطِّلٌ؛ فالأَوَّلُ: مِنْ وَجْهَينِ، والثَّانِي: مِنْ ثَلاثَةِ أَوْجُهِ.

MIM



## فصل [۱]



## MIN

اعْلَمْ أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ التَّأُويلِ أَوْرَدَ عَلَى أَهْلِ السُّنَّةِ شُبْهَةً فِي نُصُوصٍ مِنَ الكِتَابِ والسُّنَّةِ فِي الصِّفَاتِ [1]،

[1] عرَفْنَا عَا سَبَقَ أَشيَاءَ كَثِيرَةً مِنْ قَواعِدِ الأَسْمَاءِ والصَّفَاتِ، وخُلاصَتُهَا: أَنْنَا نَتجنَّبُ التَّعِثِيلَ والتَّعطِيلَ، ونَتَجَنَّبُ التَّوريف والتَّعطِيلَ، ونَتَجَنَّبُ الحَوْضَ فِيهَا بِتعمَّقٍ لَا حَاجَةَ لَهُ، ونَسْكُتُ عَمَّا سَكَتَ عَنْهُ الصَّحابَةُ رَحَيَّكَ عَنْهُ الخَّمْ مَنْ فِيهَا بِتعمَّقٍ لا حَاجَة لَهُ، ونسْكُتُ عَمَّا سَكَتَ عَنْهُ الصَّحابَةُ رَحَيَّكَ عَنْهُ الْأَنْ نعلَمُ أَشَّهُمْ أَشَدُ منَا حِرْصًا عَلَى معرفةِ اللهِ تعالى بأسمائِهِ وصِفاتِهِ، ونعلَمُ أَنَّ عندَهُم مَنْ إِذَا سَأَلُوهُ فهُو أَسَدُّ النَّاسِ جَوَابًا، ونعلَمُ أَنَّهُم أُورَعُ النَّاسِ بتَرْكِ مَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ، ثُمَّ إِذَا سَأَلُوهُ فهُو أَسَدُّ النَّاسِ جَوابًا، ونعلَمُ أَنَّهُم أُورَعُ النَّاسِ بتَرْكِ مَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ، ثُمَّ إِنْنَا نحمِلُ النَّصوصَ عَلَى ظَواهِرِهَا، لكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يكُونَ هَذَا الظَّاهِرُ لَا يُقَا باللهِ عَنَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

[٢] وقَولُنَا: «أَهْلُ التَّأُويلِ» نَرجُو اللهَ تَعَالَى أَن يَعفُو عَنَّا جَهَذَا التَّعبِيرِ؛ لأَنَّ الصَّوابَ أَنَّهُم أَهْلُ التَّحريفِ؛ لأَنَّ التَّأُويلَ الَّذِي بِمَعْنَى التَّفسِيرِ –سَوَاءٌ وَافَقَ الظَّاهِرَ أَوْ خَالَفَ الظَّاهِرَ – لَيْسَ مَذْمُومًا، بَلْ هُوَ محمُودٌ وَاجِبٌ، لكِنَّ التَّأُويلَ الَّذِي لَا دَلِيلَ

ادَّعَى [1] أَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ صَرَفُوهَا عَنْ ظَاهِرِهَا؛ ليُلزِمَ أَهْلُ السنَّة بِالْمُوافَقَةِ عَلَى التَّأُويلِ أَوِ المُداهَنَةِ فِيهِ، وقَالَ: كَيْفَ تُنكِرُونَ عَلَيْنَا تأويلَ مَا أَوَّلْنَاهُ مَعَ ارتكَابِكُمْ لِثَلِهِ فِيهَا أَوَّلْتُمُوهُ؟ [11]

عَلَيْهِ يجِبُ أَنْ نُسمِّيَهُ بِهَا يَستحقُّ مِنَ الأسمَاءِ وَهُوَ التَّحريفُ، لكنَّنَا قَدْ نُصانِعُ بعضَ النَّاسِ فِيهَا يُطلِقُونَهُ خَوْفًا مِنَ النُّفُورِ؛ لأَنَّكَ لَوْ قُلْتَ للأشعَريِّ مَثَلًا: أنْتَ مُحرِّفٌ للكَتَابِ والسُّنَّةِ. فإنَّهُ سَوفَ يَنْفِرُ مِنْكَ، وَلَا يَقْبَلُ هَذَا اللَّقَبَ إطْلَاقًا، فمُصَانَعَةُ النَّاسِ فِيهَا يُطلِقُونَهُ مِنَ الألْقَابِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ محظُورٌ شَرعيٌّ لَا بَأْسَ بِهِ.

وقَولُنَا: ﴿إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مِحظُورٌ شرعيٌّ المَعْنَى أَنَّنَا نُبيِّنُ مَا يَقُولُ حَتَّى يَستَحِقَّ الوَصْفَ اللَّائِقَ وَهُوَ التَّحريفُ.

وقولُنَا: «أَوَرَدَ» بالإفْرَادِ، ويجُوزُ الجَمْعُ؛ لأَنَّ كَلِمَةَ (بَعْض) تَشْمَلُ الوَاحِدَ والجَمَاعَةَ.

[١] أَيْ: هَذَا البَعْضَ.

[٢] يعْنِي: بَعْضُ أَهْلُ التَّأُويلِ قَالُوا لأَهْلِ السُّنَّةِ: إِنَّكُمْ تُنكِرُونَ عَلَيْكُمْ هَذَا؛ 
- وهُو صَرْفُ الكَلَامِ عَنْ ظَاهِرِهِ - ؛ فَقَالَ أَهْلُ السُّنَّةِ: نَعَمْ، نُنْكِرُ عَلَيْكُمْ هَذَا؛ 
لأَنَّكُم تَصِرِفُونَ النَّصوصَ عَنْ ظَاهِرِهَا. فَقَالَ هَذَا المُؤوِّلُ: أَنْتُمْ أَيْضًا صَرَفْتُمُ 
النَّصوصَ عَنْ ظَاهِرِهَا فِي عِدَّةِ مَواضِعَ، فيلزَمُكُمْ أَحَدُ أمرينِ: إمَّا أَنْ تُوافِقُونَا عَلَى النَّصوصَ عَنْ ظَاهِرِهَا فِي عِدَّةِ مَواضِعَ، فيلزَمُكُمْ أَحَدُ أمرينِ: إمَّا أَنْ تُوافِقُونَا عَلَى مَا أَوَّلْنَاهُ فَتُؤوِّلُوا جَبِيعَ النصوص، وإمَّا أَنْ تُداهِنُوا وتَسكُتُوا عَنَّا ونَسْكُتَ عَنْكُمْ، 
مَا أَوَّلْنَاهُ فَتُؤوِّلُوا جَبِيعَ النصوص، وإمَّا أَنْ تُداهِنُوا وتَسكُتُوا عَنَّا ونَسْكُتَ ونَحْنُ 
مَا أَوَّلْنَاهُ فَتُؤوِّلُوا جَبِيعَ النصوص، وإمَّا أَنْ تُداهِنُوا وتَسكُتُوا عَنَّا ونَسْكُتَ ونَحْنُ 
مَا أَوَّلْنَاهُ فَتُولِهِ عَرَقِعَلَ: ﴿ وَدُوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴾ [القلم: ٩]، يَعْنِي: اسْكُتْ ونَحْنُ 
نَمْكُتُ - وسُمِّيَتْ مُداهَنَةً ؛ لأَنَّهَا مَأْخُوذَةُ مِنَ الدُّهُ فِن ؛ لأَنَّ الدُّهِ فَن يُليِّنُ القَاسِيَ، 
نَسْكُتُ - وسُمِّيَتْ مُداهَنَةً ؛ لأَنَّهَا مَأْخُوذَةٌ مِنَ الدُّهُ فِن ؛ لأَنَّ الدُّهِ فَن يُليِّنُ القَاسِيَ،

فَكَأَنَّ الإِنسَانَ إِذَا دَاهَنَ غيرَهُ كَأَنَّهُ لَانَ مَعَهُ، وسَكَتَ عَنْ بَاطِلِهِ-؛ وَكُلُّ هَذَا حَتَّى يَعذِرَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ بِتَأْوِيلِهِمْ.

مثالُ ذَلِكَ: ادَّعُوا أَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ أَوَّلُوا قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا ﴾ [القمر: ١٤]، وقَالُوا: إنَّكُمْ لَمْ تَأْخُذُوا بظَاهِرِهَا؛ لأَنَّ ظَاهِرَهَا عندَهُمْ أَنَّ السَّفينَةَ تَجْرِي فِي وَسَطِ عَيْنِ اللهِ. فيقُولُونَ: ﴿ تَجْرِي فِي وَسَطِ عَيْنِ اللهِ. فيقُولُونَ: ﴿ تَجْرِي بِأَعْيُنِنا ﴾ عَيْنِ اللهِ. فيقُولُونَ: ﴿ تَجْرِي بِأَعْيُنِنا ﴾ ويجعَلُونَ البَاءَ للمُصَاحَبَةِ، ولَيْسَتْ للظَّرفيَّةِ، وسيأتِي بإِذْنِ اللهِ جَوَابُ أَهْلِ السُّنَّةِ والجَهَاعَةِ عَلَى هَذَا، لكنِّي ضَرَبْتُ هُنَا مَثَلًا لِبَيَانِ دَعْوَى هَؤُلَاءِ المُؤلِّلِينَ.

ويقُولُونَ أَيْضًا: أَنْتُمْ صَرَفْتُمْ قَوْلَ اللهِ عَنَّقِبَلَ فِي الحَدِيثِ القُدسيِّ: «فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتَ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، ويَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ النِّتِي يَمْشِي بِهَا» (ا) قَالُوا: ظَاهِرُ الحَدِيثِ أَنَّ اللهَ عَرَّيَهَلَّ يكُونُ لَهُ هَذِهِ الأَعْضَاءَ: سَمْعَهُ وبصرَهُ ويدَهُ ورِجْلَهُ. وأَنْتُمْ لَا تَقُولُونَ بِهَا، فلِهَاذَا أَوَّلْتُمْ بعْضَ النُصوصِ وَتَركْتُمُ البَعْضَ !! ولِهَاذَا تُنْكِرُونَ عَلَيْنَا تَأُويلَ مَا أَوَّلْنَاهُ مَعَ ارْتِكَابِكُمْ لِمُنْلِهِ فِيهَا وَتَركْتُمُ البَعْضَ؟! ولِهَاذَا تُنْكِرُونَ عَلَيْنَا تَأُويلَ مَا أَوَّلْنَاهُ مَعَ ارْتِكَابِكُمْ لِمُنْلِهِ فِيهَا أَوَّلُوا مَا أَوَّلْنَاهُ مَعَ ارْتِكَابِكُمْ لِمُنْلِهِ فِيهَا أَوَّلُوا مَا السَّنَةِ أَوَّلُوا مَا أَوَّلُوا مَلَ السَّنَةِ أَوَّلُوا مَا أَوَلُوا مَا أَوْلُوا مِنَ الشَّرْعِ فِإِنَّ هَذَا التَّاوِيلَ اللَّيْ فَي الوَاقِعِ لَيْسَتْ حُجَّةً، ولكنَّهَا شُبْهَةً؛ لأَنَّ أَهْلَ السُّنَةِ أَوَّلُوا مَا أَوَّلُوا بِدَلِيلٍ مِنَ الشَّرْعِ، وإذَا كَانَ ذَلِكَ بدَلِيلٍ مِنَ الشَّرْعِ فإِنَّ هَذَا التَّاوِيلَ اللَّذِي هُو مَنْ الشَّرْعِ فإنَّ هَذَا التَّاوِيلَ اللَّذِي هُو مَوْدُ لللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ الشَّرِعِ، وإذَا كَانَ ذَلِكَ بدَلِيلٍ مِنَ الشَّرْعِ فإنَّ هَذَا التَّاوِيلَ اللَّهُ إِنَّ مَنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ عَنْ ظَاهِرِهِ يُعْتَبَرُ تَفْسِيرًا؛ ولْمَذَا تَجِدُ ابْنَ جَريرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسَامِ الْآلَةَ يُتُولُ أَنْ اللَّهُ ولَهِ تَعَالَى "(") أَيْ: فِي تَفْسِيرِهَا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب التواضع، رقم (٢٥٠٢).

<sup>(</sup>٢) على سبيل المثال انظر: تفسير الطبري (١/ ١١٤، ١٢٢، ١٢٦).

## ونَحْنُ نُجِيبُ -بِعَوْنِ اللهِ- عَنْ هَذِهِ الشُّبْهَةِ بِجَوَابَينِ: مُجْمَلٍ، ومُفصَّلِ [1].

[1] وَهَذَا طَرِيقٌ جِيِّدٌ فِي مسألَةِ الرُّدودِ أَنْ نَردَّهَا بِوَجْهَينِ:

الوَجْهُ الأوَّلُ: المُجمَلُ.

والوَجْهُ الثَّانِي: الْمُفصَّلُ.

وَفَائِدَةُ الرَّدِ بِالْمُجْمَلِ: أَنَّهُ يكُونُ رَدًّا عَامًّا عَلَى كُلِّ إِيرَادٍ يَرِدُ، وهُوَ أَنفَعُ لطَالِبِ العِلْمِ؛ لأَنَّهُ يَأْخُذُ مِنْهُ قَاعِدَةً تُفيدُهُ فِي المسأَلَةِ المُعَيَّنَةِ وغَيرِهَا، أَمَّا المُفصَّلُ فيكُونُ جَوَابًا عَنْ ذَلِكَ الشَّيءِ المُعيَّنِ إِذَا كُنَّا نَسْتَدِلُ، وهُوَ أَبْلَغُ فِي إِفْحَامِ الحَصْمِ وفَتلِهِ وإِدْحَاضِ حُجَّتِهِ.

فَمَثُلًا: إِذَا قَالَ لَكَ قَائِلٌ: مَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الإِنسَانَ إِذَا قَتَلَ صَيْدًا وَهُو مُحْرِمٌ عَيرُ مُتعمَّدِ فَلَيْسَ عليْهِ إِثْمٌ ولَا جَزَاءٌ؟ نَقُولُ: عنْدَنَا دَلِيلٌ خَاصٌّ ودَلِيلٌ عَامٌّ؛ فالحَاصُّ هُوَ قَولُهُ تَعَلَى: ﴿وَمَن قَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَآهُ مِثْلُ مَا قَنَلُ مِن النَّعَمِ الللاة: ٩٥]، فالحَاصُّ هُو قَولُهُ تعَالَى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْحَكُمْ جُنَاحُ فِيماً أَخْطَأْتُم بِهِ فَقَيْدَهُ بِللتعمِّدِ، والدَّلِيلُ العَامُّ قَولُهُ تعَالَى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْحَكُمْ جُنَاحُ فِيماً أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَا تَعَمَّدَت قُلُوبُكُمْ ﴾ [الاحزاب: ٥]؛ لأنَّ (مَا) في قولِهِ: ﴿فِيماً ﴾ اسمٌ موصُولُ عَامٌ، فنحُن في الحقيقة إذا كُنا نُريدُ أَنْ نَرُدَّ عَلَى مَسْأَلَةٍ مُعيَّنَةٍ نَأْتِي بدلِيلِهَا المُعيَّنِ، ولكِنْ يَنْبَغِي أَنْ نَاتِي بالدلِيلِ العَامِّ؛ لأَجْلِ أَنْ يَكُونَ الإنسَانُ مُستَعدًّا بِهِ لِكُلِّ مَا ولكِنْ يَنْبَغِي أَنْ نَاتِي بالدلِيلِ العَامِّ؛ لأَجْلِ أَنْ يَكُونَ الإنسَانُ مُستَعدًّا بِهِ لِكُلِّ مَا يَرِدُ؛ لأَنَّ الدَّلِيلَ الحَاصَّ نَستَفِيدُ مِنْهُ في هَذِهِ المسأَلَةِ المُعيَّنةِ فَقَطْ، ولَا يُمكِنُ أَنْ يَكُونَ الإِنسَانُ مُستَعدًّا بِهِ لِكُلِّ مَا يَرِدُ؛ لأَنَّ الدَّلِيلَ الحَاصَّ نَستَفِيدُ مِنْهُ في هَذِهِ المسأَلَةِ المُعيَّنةِ فَقَطْ، ولَا يُمكِنُ أَنْ يَكُونَ الْهُ يَعْرِهُا، اللَّهُمَّ إلَّا عَنْ طَرِيقِ القِيَاسِ الَّذِي قَدْ يُعارِضُكَ فِيهِ الحَصْمِ، لكَي المسأَلَةِ ذَلِيلانِ: عَامٌ لكَنَ الكَاعَمُ وَالمَامُ وَخَاصُّ فَافُعَلْ؛ وخَاصُّ فافْعَلْ؛ وخَاصُّ فافْعَلْ؛ وخَاصُّ فافْعَلْ؛

أمَّا المُجْمَلُ: فيتلخَّصُ فِي شَيْئَينِ:

أحدُهُما: أَنْ لَا نُسلِّمَ أَنَّ تَفْسِيرَ السَّلفِ لَمَا صَرْفٌ عَنْ ظَاهِرِهَا، فإِنَّ ظَاهِرَ السَّلفِ لَمَا صَرْفٌ عَنْ ظَاهِرِهَا، فإِنَّ ظَاهِرَ الكَلامِ مَا يَتَبَادَرُ مِنْهُ مِنَ المَعْنَى، وَهُوَ يَخْتَلِفُ بحسبِ السِّيَاقِ، وَمَا يُضَافُ إِلَيْهِ الكَلامُ، فإِنَّ الكَلَامُ، وَالْكَلَامُ مُركَّبُ الكَلامُ، فإِنَّ الكَلامِ، وَالْكَلامُ مُركَّبُ الكَلامُ، وَالْكَلامُ مُركَّبُ مِنْ كَلِهَاتٍ وجُمَلٍ، يَظْهَرُ مَعْنَاهَا وَيتَعَيَّنُ بضَمِّ بعضِهَا إِلَى بَعْضٍ اللهَ اللهَ اللهُ المُل اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

لأَنَّ الحَّاصَّ تَرُدُّ بِهِ الحَصْمَ فِي هَذِهِ المسأَلَةِ الحَّاصَّةِ والعَامُّ تَرُدُّ بِهِ الحَصْمَ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ يُمكِنُ أَنْ تَرِدَ عَلَيْكَ.

فَإِنْ قُلْتَ: إِذَا كَانَ لَكَ دَلِيلٌ عَامٌ أَوْ جَوَابٌ عَامٌ فَلَا حَاجَةَ للخَاصِّ.

فَالَجُوابُ: لَا، بَلْ لَنَا حَاجَةٌ بالحَاصِّ؛ لأَنَّ الحَصْمَ قَدْ يُعارِضُ فيَدَّعِي أَنَّ العُمومَ لَا يشْمَلُ هَذِهِ الصُّورَةَ، فإِذَا أَتَيْتَ بالدَّلِيلَيْنِ العَامِّ والحَاصِّ مَا بَقِي للخَصْمِ أَيُّ حُجَّةٍ.

[1] يَعْنِي: إِذَا قَالُوا لَنَا: أَنْتُمْ صَرَفْتُمْ هَذَا عَنْ ظَاهِرِهِ، فإنَّنَا لَا نُسلِّمُ أَنَّ تَفْسيرَنَا لَـهَا مُخَالِفٌ للظَّاهِرِ؛ لأَنَّ ظَاهِرَ الكَلَامِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ لفظُهُ وسيَاقُهُ، وسيَأْتِي -إِنْ شَاءَ اللهُ- بَيَانُ ذَلِكَ فِي الأَمْثِلَةِ.

فإذَا كَانَ ظَاهِرُ الكَلَامِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ لفظُهُ وسيَاقُهُ فإنَّهُ يَخْتَلِفُ باخْتِلَافِ السَّيَاقَاتِ، فَقَدْ تَأْتِي كَلِمَةٌ فِي مَوْضِع يكُونُ لَمَا مَعْنَى في مَوضِع آخَرَ؛ لأَنَّ السِّيَاقَ يدُلُّ عَلَى هَذَا المَعْنَى الآخَرِ، وإذَا كَانَ كذَلِكَ فإنَّهُ إذَا أَتَى نَصُّ وسيَاقُهُ يَدُلُّ عَلَى يَدُلُّ عَلَى مَعْنَى مِنَ المَعَانِي وَجَبَ عَلَيْنَا أَنْ نَأْخُذَ بَهَذَا المَعْنَى الَّذِي اقْتَضَاهُ السِّيَاقُ وإِنْ كَانَ فِي سِيَاقٍ آخَرَ لَا يَقْتَضِي هَذَا المَعْنَى.

قَانِيهِمَا: أَنَنَا لَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ تفسيرَهُم اللهُمُ لَهَا عَنْ ظَاهِرِهَا، فإِنَّ لَـهُمْ فِي ذَلِكَ دَلِيلًا مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، إمَّا مُتَّصِلًا وإمَّا مُنْفَصِلًا، وَلَيْسَ لُجرَّدِ شُبُهَاتٍ يَرْعُمُهَا الصَّارِفُ برَاهينَ وقطعيَّاتٍ يَتَوصَّلُ بِهَا إلى نَفْيِ مَا أَثْبَتَهُ اللهُ لَنَفْسِهِ فِي كِتَابِهِ،

وانظُرْ إِلَى قَوْلِ اللهِ تعَالَى: ﴿ وَمَّكَلِ ٱلْقَرْيَةِ ﴾ [يوسف: ٢٨]، وانظُرْ إِلَى قَولِهِ تعَالَى: ﴿ إِنَّا مُهْلِكُوّا أَهْلِ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ﴾ [العنكبوت: ٣١]، فكلِمَةُ (القرية) فِي المُوضِعَينِ يخْتَلِفُ مَعَنَاهَا، فالقَرْيَةُ فِي قولِهِ: ﴿ وَمَّكُلِ ٱلْقَرْيَةَ ﴾ يُرادُ بِهَا أَهْلُ القريةِ ؛ لأنَّ تُوجِية السُّوالِ إِلَى القريةِ النِّي هِي المبَانِي لَا يُمكِنُ، وَلَا يُمكِنُ لآلِ يَعقُوبَ أَنْ يقُولُوا لأَبِيهِمْ عَلَيْهِ السَّلُ القريةِ التَّي هِي المبَانِي لَا يُمكِنُ، وَلَا يُمكِنُ لآلِ يَعقُوبَ أَنْ يقُولُوا لأَبِيهِمْ عَلَيْهِ السَّوالِ القريةِ ، وعَبَّرُوا بالقريةِ مِنْ بَابِ المُبالَغَةِ فِي اسْتِقْصَاءِ السُّوالِ ؛ مُرادَهُمْ سُؤَالُ أَهْلِ القريةِ، وعَبَّرُوا بالقَرْيَةِ مِنْ بَابِ المُبالَغَةِ فِي اسْتِقْصَاءِ السُّوالِ ؛ لأَنَّهُ لَوْ قِيلَ: اسْأَلُ أَهْلِ القريةِ لكَانَ مِنَ المُحتَمَلِ أَنَّ المَعْنَى: اسْأَلُ جِنْسَ الأَهْلِ وَلَوْ وَاحِدًا أَوِ اثْنَيْنِ، لكِنْ قَالُوا: «اسْأَلِ القريَةِ»؛ لأَنَّ هَذَا أَدَلُ عَلَى الاسْتِيعَابِ عَا لَوْ قَالُوا: «اسْأَلُ القريةِ» وَالْوَدَة (اسْأَلُ القريةِ» وَالسَّلُ القرية عَلَى الاسْتِيعَابِ عَالَى السَّلُ الْمُلِكُونُ وَاحِدًا أَوِ اثْنَيْنِ، لكِنْ قَالُوا: «اسْأَلِ القريَةَ»؛ لأَنَّ هَذَا أَدَلُ عَلَى الاسْتِيعَابِ عَالَوْ قَالُوا: «اسْأَلُ القريةِ».

وفي الآية الثّانية: ﴿إِنَّا مُهْلِكُوّا أَهْلِ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ﴾ المُوادُ بالقَريَةِ المبَانِي وَالأَرْضُ؛ لأَنَّهُ قَالَ: ﴿أَهْلِ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ﴾ أَيْ: أَهْلَ هَذَا المُكَانِ الَّذِي هُمْ سَاكِنُونَ وَالأَرْضُ؛ لأَنَّهُ قَالَ: ﴿أَهْلِ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ﴾ أَيْ: أَهْلَ هَذَا المُكَانِ الَّذِي هُمْ سَاكِنُونَ فِيهِ، وهُو القَريَةُ، وَلَوْ قُلْتَ: إِنَّا المُوادَ بـ(القَريَةِ) أَهْلُ القَريةِ. لكَانَ المَعْنَى: (إِنَّا مُهلِكُو أَهْلِ أَهْلِ)، وهَذَا لَا يَسْتَقِيمُ، فصَارَتِ (القَريَةُ) وهِي كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ لَمَا مَعْنَى فِي سِيَاقٍ آخَرَ، وَهَذَا كَثِيرٌ حَتَّى فِي كَلَامِ النَّاسِ، وعَلَيْهِ فنَحْنُ فَي سِيَاقٍ آخَرَ، وَهَذَا كَثِيرٌ حَتَّى فِي كَلَامِ النَّاسِ، وعَلَيْهِ فنَحْنُ لَمْ نَصْرِفْهُ عَنْ ظَاهِرِهِ.

[١] أي: السَّلَف.

أَوْ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ﷺ [١].

### وأمَّا المُفصَّلُ فعَلَى كُلِّ نَصِّ ادُّعِيَ أَنَّ السَّلَفَ صَرفُوهُ عَنْ ظَاهِرِهِ [1].

[1] يعَنْي: إِذَا سَلَّمْنَا جَدَلًا أَنَّ الكَلامَ مَصْرُوفٌ عَنْ ظَاهِرِهِ فَإِنَّمَا هُوَ لِدَلِيلٍ، وَإِذَا كَانَ لِدَلِيلِ فَصَرْفُهُ حَقٌّ، فَنَحْنُ لَا نُنْكِرُ التَّأُويلَ مُطْلَقًا، إِنَّمَا نُنْكِرُ التَّأُويلَ الَّذِي لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ، أَمَّا مَا عَلَيْهِ الدَّلِيلُ فَإِنَّنَا نُقرُّ بِهِ، ونجْعَلُهُ تَفْسِيرًا للكَلَامِ، وَهَذَا للسَّلِيلُ مِنَ الكِتَابِ والسُّنَّةِ إِمَّا مُتَصِلٌ، وإِمَّا مُنفَصِلٌ، إمَّا مُتَّصِلٌ بأَنْ يكُونَ في نَفسِ الكَلامِ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ صَرْفِهِ عَنْ ظَاهِرِهِ، وإمَّا مُنفصِلٌ بدَلِيلِ آخَرَ.

فصَارَ الجَوَابُ لأَهْلِ السُّنَّةِ مِنْ وَجْهَينِ:

أَوَّلًا: أَنَّنَا لَا نُسلِّمُ أَنَّهُ صَرْفٌ للَّفْظِ عَنْ ظَاهِرِهِ؛ لأَنَّ ظَاهِرَ اللَّفْظِ مَا يَتَبَادَرُ إِلَى الذِّهْنِ مِنْ مَعْنَاهُ، وَهَذَا يَخْتَلِفُ باخْتِلَافِ التَّركِيبَاتِ واخْتِلَافِ الجُّمَلِ والأَحْوَالِ ومَا يَقْتَضِيهِ السِّيَاقُ.

ثانيًا: سَلَّمْنا أَنَّهُ صَرْفٌ للَّفْظِ عَنْ ظَاهِرِهِ، ولكنَّهُ بدَلِيلٍ مِنَ الكِتَابِ والسُّنَّةِ ؛ وَالسُّنَّةِ اللَّهُ عَنْ الكَتَابِ والسُّنَّةِ اللَّهُ يَكُنْ صَرْفًا لَهُ عَنْ ظَاهِرِهِ إِلَّا بدَلِيلٍ مِنَ القَائِلُ وَالمُتكلِّمِ، فَإِذَا قَالَ القَائِلُ أَوِ المَتكلِّمُ: أَنَا أُريدُ بكَلَامِي ظَاهِرِهِ إِلَّا بدَلِيلٍ مِنَ القَائِلِ والمُتكلِّمِ، فَإِذَا قَالَ القَائِلُ أَوِ المَتكلِّمُ: أَنَا أُريدُ بكَلَامِي كَذَا وَكَذَا. فَلَنَا الحَقُّ فِي أَنْ نَصِرِفَ كَلامَهُ إِلَى مَا أَرَادَهُ، وإذَا كَانَ صَرفُهُ عَنْ ظَاهِرِهِ لذَلِيلٍ لَمْ يَكُنْ عَرْيفًا، بَلْ هُو تَفْسِيرٌ، فَصِرْنَا لَذَلِيلٍ لَمْ يَكُنْ عَرْيفًا، بَلْ هُو تَفْسِيرٌ، فَصِرْنَا لَذَلِيلٍ لَمْ يَكُنْ عَرِيفًا، بَلْ هُو تَفْسِيرٌ، فَصِرْنَا نَرُدُّهُ بالمَنْعِ تَارَةً، وبالتَّسلِيمِ تَارَةً أُخْرَى.

[٢] يَعْنِي: نُجِيبُ عَلَى كُلِّ نَصِّ، والأَحْسَنُ أَنْ نَقُولَ: «فَعَنْ كُلِّ نَصِّ»؛ لأَنَّ الجَوابَ إذَا عُدِّيَ بـ(عَنْ) فَهُوَ دَفْعُ الجَوابَ إذَا عُدِّيَ بـ(عَنْ) فَهُوَ دَفْعُ

ولْنُمثِّلْ بِالأَمْثِلَةِ التَّالِيَةِ فَنَبْدَأَ بِهَا حَكَاهُ أَبُو حَامِدٍ الغَزَّالِيُّ عَنْ بَعْضِ الحَنْبَلِيَّةِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَحْمَدَ لَمْ يَتَأَوَّلْ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: «الحَجَرُ الأَسْوَدُ يَمِينُ اللهِ فِي أَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: «الحَجَرُ الأَسْوَدُ يَمِينُ اللهِ فِي الأَرْضِ» (۱)، و «قُلُوبُ العِبَادِ بَيْنَ أُصْبَعَينِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ» (۱)، و «إِنِّي أَجِدُ نَفَسَ الرَّحْمَنِ مِنْ قِبَلِ اليَمَنِ» (۱) المَيْمَنِ (۱) المَالِيمَنِ (۱) المَالَّهُ المَالِهُ المَالَّهُ اللهَ المَالِهُ المَالَّهُ اللهُ المَالَةُ اللهُ المَالَةُ اللهُ المَالِهُ اللهُ المَالَّهُ اللهُ اللهُ المَالَةُ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

شُبهةِ مُشبِّهِ، فَإِذَا كُنْتَ تُريدُ أَنْ تَرُدَّ عَلَى شَخْصٍ فَقُلْ: الجَوَابُ عَنْ كَلامِكَ مِنْ وَجْهَينِ. مَثَلًا، وإِذَا كُنْتَ تُريدُ أَنْ تُجِيبَ سَائِلًا فَقُلِ: الجَوَابُ عَلَى السُّوَالِ كَذَا وَجْهَينِ. مَثَلًا، وإِذَا كُنْتَ تُريدُ أَنْ تُجِيبَ سَائِلًا فَقُلِ: الجَوَابُ عَلَى السُّوَالِ كَذَا وَكَذَا. إِذَنْ: فِي الامتَحَانَاتِ نَقُولُ: أَجِبْ عَلَى السُّوَالِ. وهُنَا نَقُولُ: لَوْ قِيلَ: «فَعَنْ وَكَذَا. إِذَنْ نَقُولُ: لَوْ قِيلَ: إِذَا كَانَ كُلِّ نَصِّ ادَّعِي أَنَّ السَّلفَ صَرَفُوهُ عَنْ ظَاهِرِهِ». لكَانَ أَحْسَنَ، لكِنْ (عَلَى) إِذَا كَانَ السِّياقُ يُبيِّنُ المَعْنَى أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ فِيهَا بَأْسٌ.

[1] ذَكَرْنَا أَنَّ أَهْلَ التَّعطِيلِ أَوْرَدُوا عَلَى أَهْلِ السُّنَّةِ والجَمَّاعَةِ أَمْثِلَةً وقَالُوا: إِنَّكُمْ تَأَوَّلْتُمُوهَا، وإيرادُهُمْ لذَلِكَ لَهُ غَرضَانِ.

الغَرَضُ الأوَّلُ: أَنْ يُلزِمُوا أَهْلَ السُّنَّة والجَهَاعَةِ بالتَّأُويلِ فِيهَا عَدَاهُ حَيْثُ قَالُوا: إِنَّكُمْ إِذَا أَوَّلْتُمْ فِيهَا وَلَمْ تُؤوِّلُوا فِي غَيرِهَا، فإِنْ أَوَّلْتُمْ فِيهَا وَلَمْ تُؤوِّلُوا فِي غَيرِهَا فإِنْ أَوَّلْتُمْ فِيهَا وَلَمْ تُؤوِّلُوا فِي غَيرِهَا فأَنْتُمْ مُتحكِّمُونَ، فإذَا قُلْتُمْ: هُنَا نُؤوِّلُ، وَهُنَا لَا نُؤوِّلُ. فهَذَا تَحَكُّمٌ، والتَّحكُّمُ فِي الأَدِلَةِ غَيرُ جَائِزِ، فَإِمَّا أَنْ تُجرَى مُجرًى وَاحِدًا، وإلَّا فالتَّناقُضُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عدي في الكامل (١/ ٥٥٧)، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (٢/ ٣٦٦)، والخطيب البغدادي في تاريخه (٧/ ٣٣٨)؛ مرفوعًا، وأخرجه عبد الرزاق (٥/ ٣٩ رقم ٨٩١٩)، والأزرقي في تاريخ مكة (١/ ٣٢٣) موقوفًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء، رقم (٢٦٥٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢/ ٥٤١).

الغَرضُ النَّانِي: مَمَّا يَهُدُفُونَ إِلَيْهِ هُوَ أَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ والجَهَاعَةِ يُداهِنُونَهُمْ، ومَعْنَى يُداهِنُونَهُمْ: أَيْ يَسكُتُونَ عَنْهُمْ، فيقُولُونَ: أَنْتُمْ تَأْوَّلْتُمْ هَذِهِ النَّصوصَ فاسْكُتُوا عَنَّا، لَا تُنْكِرُوا عَلَيْنَا؛ لأَنْكُمْ أَنْتُمْ فَعَلْتُمْ مِثْلَ فِعْلِنَا فِي هَذِهِ النَّصوصِ فَلَا حَقَّ لَكُمْ فَيَا الْإِنْكَارِ عَلَيْنَا؛ وَنَحْنُ أَجَبْنَا بَجُوابٍ مُجْمَلٍ -كَمَا سَبَقَ- فقُلْنَا أَوَّلًا: رَفْضُ أَنَّ هَذَا فِي الإِنْكَارِ عَلَيْنَا. ونَحْنُ أَجَبْنَا بَجُوابٍ مُجْمَلٍ -كَمَا سَبَقَ- فقُلْنَا أَوَّلًا: رَفْضُ أَنَّ هَذَا فِي الإِنْكَارِ عَلَيْنَا. ونَحْنُ أَجَبْنَا بَجُوابٍ مُجْمَلٍ -كَمَا سَبَقَ- فقُلْنَا أَوَّلًا: رَفْضُ أَنَّ هَذَا فَي النَّصُ إِمَّا مِن بَابِ التَّأُويلِ فَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ النَّصُّ إِمَّا وَلَالَةً مُتَصِلَةً أَوْ دَلَالَةً مُنْفَصِلَةً.

فَجُوابُنَا الْآنَ: إِمَّا بِالمَنْعِ أَوْ بِالتَّسْلِيمِ مَعَ الدَّلِيلِ، فَالمَنْعُ بِأَنْ نَقُولَ: إِنَّ هَذَا لَيْسَ فِيهِ تَأْوِيلٌ؛ لأَنَّ اللَّفظَ لَا يَدُلُّ عَلَى سِوَاهُ، والتَّسلِيمُ أَنْ نَقُولَ: نَعَمْ، هَذَا تَأْوِيلٌ وَلكِنْ دَلَّ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ فَلَا مَانِعَ مِنْهُ، ونَحْنُ إِنَّمَا نُنْكِرُ عَلَيْكُمُ التَّاوِيلُ اللَّهُ مَانِعَ مِنْهُ، ونَحْنُ إِنَّمَا نُنْكِرُ عَلَيْكُمُ التَّاوِيلُ اللَّهُ مِنْهُ، ونَحْنُ إِنَّمَا نُنْكِرُ عَلَيْكُمُ التَّاوِيلُ اللَّهُ مِنْهُ، ونَحْنُ إِنَّمَا نُنْكِرُ عَلَيْكُمُ التَّاوِيلُ اللَّهُ مِنْهُ، ونَحْنُ إِنَّمَا نُنْكِرُ عَلَيْكُمُ التَّاوِيلُ اللَّذِي لَيْسَ لَهُ دَلِيلٌ.

ثُمَّ أَجَبْنَا بِجَوَابٍ مُفْصَّلٍ عَنْ كُلِّ مسأَلَةٍ بِعَيْنِهَا، فَبَدَأْنَا أَوَّلًا بِهَا حَكَاهُ أَبُو حَامِدِ الْغَزَّالِيُّ عَنْ بَعْضِ الْحَنبليَّةِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَحْمَدَ لَمْ يَتأوَّلُ -والتَّأُويلُ: كَمَا سَبَقَ صَرْفُ الْغَزَّالِيُّ عَنْ ظَاهِرِهِ - إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: الأَوَّلُ: مَا يُروَى عَنِ النَّبِيِّ عَيِّ أَنَّهُ قَالَ: «الْحَجَرُ الأَسْوَدُ يَمِينُ اللهِ فِي الأَرْضِ»، والثَّانِي: «قُلُوبُ العِبَادِ بَيْنَ أُصْبُعَينِ مِنْ النَّامِي الرَّحَنِ»، والثَّالِي: «قُلُوبُ العِبَادِ بَيْنَ أُصْبُعَينِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحَنِ»، والثَّالِثُ: «إِنِّي أَجَدُ نَفَسَ الرَّحَنِ مِنْ قِبَلِ اليَمَنِ» كَيْفَ التَّاويلُ فيهَا؟

قَالُوا: «الحَجَرُ الأَسْوَدُ يَمِينُ اللهِ فِي الأَرْضِ» لَا يُرَادُ بِهِ أَنَّ هَذَا هُوَ يَدُ اللهِ اليُمنَى فِي الأَرْضِ، قَطْعًا هَذَا لَا يُرَادُ، ولكنَّهُ بِمنزِلَةِ يَمِينِ اللهِ فِي كَوْنِ الإِنسَانِ يستَلِمُهُ، واستِلَامُهُ إِيَّاهُ كَأَنَّهُ مُعاهدَةٌ بَينَهُ وبَيْنَ رَبِّهِ عَرَّفِيلَ، أَوْ تَحَيَّةٌ بِالْمُصافَحَةِ، فَعَبَّر عَنْهُ بِأَنَّهُ يَمِينٌ فَقَالُوا: هَذَا تَأُويلٌ. وادَّعَى أهْلُ التَّأُويلِ أَنَّ ظَاهِرَ الحَدِيثِ أَنَّ الحَجَرَ الأَسْوَدَ النَّذِي فِي الكَعْبَةِ وَهُوَ حَجَرٌ هُو يَمِينُ اللهِ عَرَّفَجَلَ الَّتِي هِي يدُهُ الكَريمَةُ فِي الأَرْضِ النِّذِي فِي الكَعْبَةِ وَهُو حَجَرٌ هُو يَمِينُ اللهِ عَرَّفَجَلَ الَّتِي هِي يدُهُ الكَريمَةُ فِي الأَرْضِ لَاصِقَةٌ فِي الكَعْبَةِ. وَهَلْ يُمكِنُ لأَيِّ عَاقِلٍ أَنْ يَظُنَّ أَنْ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ؟ الجَوابُ: لَا يُمكِنُ أَنْ يَكُونَ حَجَرٌ فِي جِدَّارٍ هو يَمِينُ اللهِ، هَذَا لَا يُمكِنُ، فكَيْفَ يَقُولُ هَوُلاءِ: إِنَّ هَذَا ظَاهِرُ اللَّهُ ظِ. إِلَّا لمُجرَّدِ التَّشْنِيعِ والتَّشُويةِ؟!

الثَّانِي: «قُلُوبُ العِبَادِ بَيْنَ أُصْبُعَينِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحَنِ» ويُرَادُ بِه كَهَالُ قُدرَةِ اللهِ تعَالَى فِي تَصْرِيفِ عِبَادِهِ، فقَالُوا: هَذَا تَأُويلٌ؛ لأَنَّ ظَاهِرَ اللَّهْظِ أَنَّ جَمِيعَ القُلُوبِ بَيْنَ أَصَبُعَينِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْنِ فَتَكُونُ أَصَابِعُ الرَّحْنِ فِي صَدْرِ كُلِّ إِنسَانٍ، هَكَذَا زَعَمُوا أَصَبُعَينِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْزِ فَتَكُونُ أَصَابِعُ الرَّحْنِ فِي صَدْرِ كُلِّ إِنسَانٍ، هَكَذَا زَعَمُوا أَنَّ هَذَا لَيْسَ هُوَ الظَّاهِرَ بِدَلِيلِ آخِرِ الحَدِيثِ: «يُقَلِّبُهَا أَنَّ هَذَا لَيْسَ هُوَ الظَّاهِرَ بِدَلِيلِ آخِرِ الحَدِيثِ: «يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ»، ولَيْسَ المُرادُ أَنَّ القُلوبَ بَيْنَ أُصبُعَينِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ حقِيقَةً.

الثَّالِثُ: ﴿إِنِّيَ أَجَدُ نَفَسَ الرَّحَنِ مِنْ قِبَلِ اليَمَنِ ﴾ قَالُوا: إِنَّ الرَّحْنَ لَيْسَ لَهُ نَفَسٌ وَلَكِنَّ المُرادَ بِذَلِكَ نَصْرُ اللهِ عَرَّفَجَلَ. فَقَالُوا: هَذَا تَأْويلٌ. قَالُوا: لأَنَّ ظَاهِرَ الحَدِيثِ أَنَّ اللهَ لَهُ نَفَسٌ ، وأَنَّهُ يَأْتِي مِنْ قِبَلِ اليَمَنِ. هَكَذَا زَعَمُوا. ومعْلُومٌ أَنَّ مَنْ عَرَفَ اللهَ حَقَّ المَعْرِفَةِ لَا يُمكِنُ أَنْ يَتصوَّرَ هَذَا المَعْنَى الَّذِي زَعَمُوهُ ظَاهِرَ اللَّفْظِ ؛ لأَنَّ النَّفَسَ كَتَّ المَعْرِفَةِ لَا يُمكِنُ أَنْ يَتصوَّرَ هَذَا المَعْنَى الَّذِي زَعَمُوهُ ظَاهِرَ اللَّفْظِ ؛ لأَنَّ النَّفَسَ لَا شَكَ أَنَهُ يَعْتَاجُ إِلَى جَوْفٍ يَدْفَعُ النَّفَسَ ويتَلَقَّاهُ، واللهُ عَرَقَجَلَّ صَمَدٌ لا يَطْعَمُ ولَا يَخْتَاجُ إِلَى نَفْسٍ وَلَا إِلَى شَيْءٍ، هَذِهِ ثَلاثَةُ أَشْيَاءَ زَعَمَ الغَزَّالِيُّ أَنَّ الإِمَامَ أَحْدَ تَأَوَّلُ فِيهَا وَصَرَفَهَا عَنْ ظَاهِرِهَا.

نقَلَهُ عَنْه شَيْخُ الإسْلَامِ ابْنُ تيمِيَّةَ ص٣٩٨ ج٥ من مجمُوعِ الفَتَاوَى، وَقَالَ: «هَذِهِ الْحِكَايَةُ كَذِبٌ عَلَى أَحْدَ» [1].

المْثَالُ الأوَّلُ: «الحَجَرُ الأَسْوَدُ يَمِينُ اللهِ فِي الأَرْضِ»[1].

والجَوابُ عَنْهُ: أَنَّهُ حَدِيثٌ بَاطِلٌ، لَا يَثَبُتُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ ابْنُ الجَوزِيِّ فِي (العِلَل المُتنَاهِيَة): «هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ». وَقَالَ ابْنُ العَربيِّ: «حَدِيثٌ بَاطِلٌ، فَلَا يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ». وَقَالَ شَيْخُ الإسلَامِ ابْنُ تيمِيَّةَ: «رُوِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بإسْنَادٍ لَا يَثْبُتُ» اه. وَعَلَى هَذَا فَلَا حَاجَةَ للخَوْضِ فِي مَعْنَاهُ أَا.

[1] - الحمدُ الله وعلى هذا فكا يُثابُ أنْ نُجِيبَ عَنْ نِسْبَتِهَا إِلَى الإمَامِ أَحْمَدُ مَا دَامَتْ أَنَّهَا كَذِبٌ؛ لأَنَّهُ قَدِ انهَارَ البُنْيَانُ، وهَذِهِ مَسْأَلَةٌ يَنْبَغِي للإنسَانِ أَنْ يَعْطَنَ لَهَا عِنْدَ المُناظَرَةِ، إِذَا أَوْرَدَ الحَصْمُ دَلِيلًا مَنْقُولًا أَنْ يَقُولَ لَهُ: أَثْبِتْ هَذَا أُوَّلًا؛ ولهذَا تَجِدُونَ شَيْخَ الإسلَامِ ابْنَ تيمِيَّةَ رَحَهُ اللَّهُ في كِتَابِهِ (مِنْهَاجِ السُّنَة) في رَدِّهِ عَلَى الرَّافضيِّ تَجِدُونَ شَيْخَ الإسلَامِ ابْنَ تيمِيَّةَ رَحَهُ اللهُ في كِتَابِهِ (مِنْهَاجِ السُّنَة) في رَدِّهِ عَلَى الرَّافضيِّ تَجِدُونَهُ أَوَّلَ مَا يَأْتِي بِالمسألَةِ يقُولُ: الجَوَابُ عَنْ هَذَا مِنْ وُجُوهٍ: أَوَّلًا: أَنَّنَا نُطالِبُكَ بِصِحَّةِ النَّقْلِ، هَذَا أَوَّلُ شَيْءٍ؛ لأَنَّهُ قَدْ يَعْجِزُ عَنْ إِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ النَّقْلِ، بِصِحَّةِ النَّقْلِ، عَذَا أَوَّلُ شَيْءٍ؛ لأَنَّهُ قَدْ يَعْجِزُ عَنْ إِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ النَّقْلِ، وَمَعَ ذَلِكَ أَجَبْنَا عَنْهَا، وَلَا تَعْفِينَا إِيَّاهُ وَمَعَ ذَلِكَ أَجَبْنَا عَنْهَا.

[٢] الحقيقةُ أنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنَّنَا إِذَا ذَكُرْنَا الأَمْثِلَةَ أَنْ نَذْكُرَ مَا ادَّعَاهُ أَهْلُ التَّعطِيلِ فِي إِلْزَامِ أَهْلِ السُّنَّةِ، لَكِنْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ هَذَا مَفْهُومٌ أَهْمَلْنَا ذِكْرَهُ فِي أَصْلِ التَّعطِيلِ فِي إِلْزَامِ أَهْلِ السُّنَّةِ، لَكِنْ الَّذِي يَقْرَأُ الكِتَابَ لَا يَعْرِفُ مَاذَا يَقُولُ أَهْلُ التَّعطِيلِ الكِتَابِ –وَلَيْتَنَا لَمْ ثُهُمِلْهُ اللَّا اللَّيَابِ اللَّيَابِ لَا يَعْرِفُ مَاذَا يَقُولُ أَهْلُ التَّعطِيلِ فِي إِلْزَام أَهْلِ السُّنَّةِ.

[٣] إِذَنْ: سَبِيلُهُ سَبِيلُ الأُوَّلِ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، بَلْ هُوَ مَوضُوعٌ بَاطِلٌ

-والحمْدُ الله -، وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ فَكَيْفَ تُلزِمُونَنَا بِأَنْنَا صَحَّحْنَاهُ وأُوَّلْنَاهُ، وعَلَى هَذَا فَقَدْ كُفِينَا إِيَّاهُ بِعَدَمِ ثُبُوتِهِ ولَا حَاجَةَ للخَوْضِ فِي مَعْنَاهُ لأَنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ فَضْلًا عَنْ أَنْ لا يعتقِدَ نَطْلُبَ لَهُ مَعْنَى، وفِي بُطْلَانِ هَذَا الحَدِيثِ فَائِدَةٌ عمليَّةٌ غَيْرُ العَقَديَّةِ وَهِي أَنْ لا يعتقِدَ العَامَّةُ التَّبرُّكَ بالحَجَرِ الأَسْوَدِ كَمَا نُشاهِدُهُ، تَجِدُ الوَاحِدَ مِنْهُمْ يَكُونُ مَعَهُ الطِّفْلُ يطُوفُ بِهِ، فَيقِفُ عَلَى الحَجَرِ الأَسْوَدِ، ثُمَّ يَمْسَحُ الحَجَرَ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَمْسَحُ الطَّفْلُ مِنْ هَامَتِهِ إِلَى إِبْهَامِهِ لأَجْلِ أَنْ يُنْزِلَ البَرَكَةَ، وكذَلِكَ رَأَيْتُهُم فِي الرُّكنِ اليَهانِي لطَّفْلُ مِنْ هَامَتِهِ إِلَى إِبْهَامِهِ لأَجْلِ أَنْ يُنْزِلَ البَرَكَةَ، وكذَلِكَ رَأَيْتُهُم فِي الرُّكنِ اليَهانِي الطَّفْلُ مِنْ هَامَتِهِ إِلَى إِبْهَامِهِ لأَجْلِ أَنْ يُنْزِلَ البَرَكَةَ، وكذَلِكَ رَأَيْتُهُم فِي الرُّكنِ اليَهانِي حَيْثُ يَمْسَحُ الرَّكنَ اليَهانِي، ثُمَّ يُمْرِرُ يَدَهُ عَلَى الصَّبِيِّ، وهَذِهِ عقيدَةٌ بَاطِلَةٌ لأَنَّهُ مَرْدُ يَدَهُ عَلَى الصَّبِيِّ، وهذِهِ عقيدَةٌ بَاطِلَةٌ لأَنَّهُ لَكِنْ لَو اعْتَقَدَ أَنَّ الحَجَرَ يَنْفَعُ مِثْلَهَا تَنْفَعُ أَحْجَارُ المُشركِينَ أَوْ يَضُرُ فَي فَوْدَ أَلُهُ مَوْلُ الْمُرَيِينَ أَوْ يَضُرُ مَنْ الْمَرِينَ أَوْ يَضُرُ الْمَرَى الْمَاكِقُونَ أَوْ يَضُرُّ لَكِنْ لُو اعْتَقَدَ أَنَّ الحَجَرَ يَنْفَعُ مِثْلَهَا تَنْفَعُ أَحْجَارُ المُشركِينَ أَوْ يَضُرُّ مَنَ الْمَعَوْرُ الْمُؤْرُ، لَكِنْ لُو اعْتَقَدَ أَنَّ الحَجَرَ يَنْفَعُ مِثْلَهَا تَنْفَعُ أَحْجَارُ المُشركِينَ أَوْ يَضُرُّ مَنْ الْمُ مِنْ الْمَالِي الْمُؤْرُ، لَكِنْ لُو اعْتَقَدَ أَنَّ الحَجَرَ يَنْفَعُ مِثْلَهَا تَنْفَعُ أَحْجَارُ المُسْرِينَ أَوْ يَضُونَ الْمَالِي الْمُؤْرِهِ مَا الْمُعَلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْرُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ أَوْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُ

ولهَذَا صَرَّحَ أَمِيرُ الْمُؤمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ وَهُوَ يُقبِّل الْحَجَرَ الأَسْوَدَ فَقَالَ: «إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ -رَضَالِلَهُ عَنْهُ، فَهَكَذَا التَّوجِيدُ- ولَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلِيْهِ يُعَلِيْهُ عَمْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عِبَادَةٌ لَا شَكَ. لَا غَيْرَ، والتَّأْسِّي برَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ عِبَادَةٌ لَا شَكَ.

والحَاصِلُ: أنَّ هَذَا الحَدِيثَ بَاطِلٌ فَلَا نُكلَّفُ بِالإِجَابَةِ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ الْعَقِيدَة، وَنَسْلَمُ مِنْ حَيْثُ الاعْتِقَاد البَاطِل بأَنَّ فَيْهِ بَرَكَةً ذَاتيَّةً، فَهُوَ حَجَرٌ مِنَ الأَحْجَارِ، وقَدْ وَرَدَ أَنَّهُ نَزَلَ مِنَ الجَنَّةِ أَشَدَّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، فسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ (١)؛ لكِنَّ الأَحَادِيثَ الوَارِدَةَ فِي هَذَا تَحْتَاجُ إِلَى تَحْريرٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ما ذكر في الحجر الأسود، رقم (١٥٩٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام، رقم (٨٧٧).

لكِنْ قَالَ شَيْخُ الإسلَامِ ابْنُ تيمِيَّةَ: والمشْهُورُ -يَعْنِي: فِي هَذَا الأَثْرِ - إِنَّمَا هُو عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ<sup>[1]</sup>: «الحَجَرُ الأَسْودُ يَمِينُ اللهِ فِي الأَرْضِ، فمَنْ صَافَحَهُ وقَبَّلَهُ، فكَأَنَّمَا صَافَحَ اللهَ وقبَّلَ يَمِينَهُ اللهُ اللهُ وَمَنْ تدبَّرَ اللَّفْظَ المَنْقُولَ تَبيَّنَ لَهُ أَنَّهُ لَا إِشْكَالَ في اللهُ وقبَّلَ يَمِينُهُ اللهِ فِي الأَرْضِ »، وَلَمْ يُطلِقْ فَيَقُولُ: يَمِينُ اللهِ. وحُكْمُ اللَّفْظِ فيهِ، فإنَّهُ قَالَ: «يَمِينُ اللهِ فِي الأَرْضِ »، وَلَمْ يُطلِقْ فَيَقُولُ: يَمِينُ اللهِ. وحُكْمُ اللَّفْظِ المَقيَّدِ يُخَالِفُ حُكْمَ المُطلَقِ [1].

#### [١] يَعْنِي: ابْنُ عَبَّاسٍ.

[٢] إِذَنْ: هُوَ مَرُويٌّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَعَيَّكَ عَنْ الْأَخْذِ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَهَذَا وَابْنُ عَبَّاسٍ -عَلَى رَأْيِ أَهْلِ الْمُصطَلَحِ- مَنَّ عُرِفَ بِالأَخْذِ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَهَذَا الْكَلَامُ لَا يُقَالُ بِالرَّأْيِ، فَيَكُونُ لَهُ حُكْمُ الرَّفْعَ، لَوْلَا هَذِهِ العِلَّةُ هِيَ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ الْكَلَامُ لَا يُقَالُ بِالرَّأْيِ، فَيَكُونُ لَهُ حُكْمُ الرَّفْعَ، لَوْلَا هَذِهِ العِلَّةُ هِيَ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ مَعَيِّلِيَهُ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ولكِنَّ هَذَا القَوْلَ مِنْ عُلَمَاءِ المُصطَلَحِ لَا صِحَّةَ لَهُ وَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَعَيِّلِيَهُ عَنْهُا مَنْ يُنكِرُ إِنكَارًا بَالِغًا الأَخْذَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ويقُولُ: كَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ رَعَيْلِيَعَنْهَا هَلْ ويقُولُ: كَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ رَعَيَّلِيَّكَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ويقُولُ: كَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ رَعَيَّلِيَكَ عَنْهُ مَ وَهُمْ لَا يَأْخُذُونَ مِنْ كِتَابِكُمْ كَلِمَةً وَاحِدَةً (١٩) ويُنكِرُ عَلَى مَنْ كَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ رَعَيَّلِيَّعَنْهَا هَلْ هُو ثَابِتُ أَوْ لَا؟ ثُمَّ يَكُونُ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَهُ عَنِ اجْتِهَادٍ؛ لَأَنَّهُ لَا يَعلَمُ مَعْنَى لاسْتِلَامِهِ وَتُقْدِيلِهِ إِلَّا كَمَنْ صَافَحَ اللهَ وقَبَّل يَمِينَهُ.

[٣] يقُولُ شَيْخُ الإِسْلَامِ رَحْمَهُ اللَّهُ: «وَمَنْ تَدَبَّرَ اللَّفْظَ المَنْقُولَ تبيَّنَ لَهُ أَنَّهُ لَا إِشْكَالَ فِيهِ، فَإِنَّهُ قَالَ: «يَمِينُ اللهِ فِي الأَرْضِ» وَلَـمْ يُطلِقْ، فيَقُولَ: يَمِينُ اللهِ. و وحُكْمُ اللَّفْظ المُقيَّد يَخَالِفُ حُكْمَ المُطلَقِ»؛ لأَنَّهُ قَالَ: «يَمِينُ اللهِ فِي الأَرْضِ» قيَّدَهَا،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها، رقم (٢٦٨٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الممتع (٧/ ٢٣٦).

ثُمَّ قَالَ: «فَمَنْ صَافَحَهُ وقَبَّلَهُ فَكَأَنَّمَا اللهَ وَقَبَّلَ وَقَبَّلَ يَمِينَهُ»، وَهَذَا صَريحٌ فِي أَنَّ الْمُصَافِحَ لَمْ يُصَافِحْ يَمِينَ اللهَ أَصْلًا، ولكِنْ شُبّهَ بَمَنْ يُصَافِحُ اللهَ، فَأَوَّلُ الْحَدِيثِ وَآخِرُهُ يُبيِّنُ أَنَّ الْحَجَرَ لَيْسَ مِنْ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى كَمَا هُوَ مَعلُومٌ لِكُلِّ عَاقِلٍ» اهـ ص ٣٩٨ ج٦ مجمُوع الفَتَاوَى [1].

وَلَوْ قَالَ: «يَمِينُ اللهِ» وأطْلَقَ لَكَانَ فِيهِ اشْتِبَاهٌ، أَمَّا لَـهًا قَالَ: «يَمِينُ اللهِ فِي الأَرْضِ» عُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ يَمِينُهُ الَّذِي هِيَ يَدُهُ؛ لأَنَّ يَدَ اللهِ عَرَّفَعَلَّ لَيْسَتْ فِي الأَرْضِ، وحينَئذٍ فَلَا يكُونُ فِي اللَّوْظِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَمِينُ اللهِ تعَالَى الَّتِي هِيَ يَدُهُ، وإذَا قُلْنَا: إنَّهُ بِمَنْزِلَةِ يَمِينِ اللهِ عَرَّفَعَلَّ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا أَيُّ مَحْذُورٍ.

[١] للتَّشْبِيهِ.

[٢] هَذَا الكَلَامُ الأخِيرُ لشَيْخِ الإسْلَامِ رَحَمَهُ اللَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلْهَعَنْهَا، أمَّا عَنِ الرَّسُولِ ﷺ فَقَدْ قَالَ: إنَّهُ لَا يَثْبُتُ.

والخُلاصَةُ: أنَّ الجَوابَ عَنْ هَذَا الأَثْرِ مِنْ وَجْهَينِ:

أُوَّلًا: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وحينَئذِ لَا حَاجَةَ للكَلَامِ عَلَى مَعْنَاهُ.

ثَانِيًا: أَنَّهُ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَخَالِلَهُ عَنَهُ، ومَعْنَاهُ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّنَا نُؤوِّلُهُ إِذَا قُلْنَا: إِنَّ مَنْ صَافَحَ اللهَ عَزَقِجَلَ؛ لأَنَّ قُلْنَا: إِنَّ مَنْ صَافَحَ اللهَ عَزَقِجَلَ؛ لأَنَّ مُصافَحَةَ الحَجَرِ الَّذِي هُوَ حَجَرٌ مُجَرَّدُ تعبُّدٍ للهِ وَتَذلَّلُ لَهُ، فكَأَنَّ الإنسَانَ لَمَا تَذلَّلُ للهِ مُصافَحَةَ الحَجَرِ الَّذِي هُو حَجَرٌ مُجَرَّدُ تعبُّدٍ للهِ وَتَذلُّلُ لَهُ، فكَأَنَّ الإنسَانَ لَمَا تَذلَّلُ للهِ عَزَقِجَلَّ حَتَّى صَافَحَ وقَبَّلَ يَمِينَهُ؛ لكَمَالِ عَرَقَجَلً حَتَّى صَافَحَ وقبَّلَ يَمِينَهُ؛ لكَمَالِ التَّذلُّلِ والتَّعبُّدِ؛ هَذَا إِذَا صَحَّ لَأَنَّ مَنْ تَدبَّرَهُ يَتبيَّنْ أَنَّهُ لَا يُرَادُ بِهِ قَطْعًا أَنَّ الحَجَرَ اللهِ فِي الأَرْضِ» فقيَّدَهَا «فِي الأَرْضِ» يَمِينُ اللهِ إِلَى اللهِ فِي الأَرْضِ» فقيَّدَهَا «فِي الأَرْضِ»،

# المثَالُ الثَّانِي: «قُلُوبُ العِبَادِ بَيْنَ إِصبَعَينِ<sup>[1]</sup> مِنْ أَصَابِعِ الرَّحَمٰنِ».

ويَمِينُ اللهِ الَّتِي هِيَ يَدُهُ لَا تَكُونُ فِي الأَرْضِ، وهُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ اللَّفْظِ المُطلَقِ واللَّفْظِ المُطلَقِ واللَّفْظِ المُطلَقِ واللَّفْظِ المُطلَقِ واللَّفْظِ المُطلَقِ واللَّفْظِ المُطلَقِ واللَّفْظِ اللهِ عَنَّوْجَلَّ، وَلَيْسَ يَمِينَ اللهِ المُقيَّدِ، وحينَئذٍ إذَا قُلْنَا: إِنَّ الحَجَرَ لَيْسَ مِنْ صِفَاتِ اللهِ عَنَّوْجَلَّ، وَلَيْسَ يَمِينَ اللهِ المُقيَّةِ، فإنَّنَا لَنْ نصْرِفَهُ عَنْ ظَاهِرِهِ؛ لَأَنَّ ظَاهِرَهُ لَا يَفِيدُ هَذَا المَعْنَى حَتَّى يُقَالَ: إنَّنَا صَرَفْنَاهُ.

[1] قَولُهُ: «إِصْبَعَينِ»، إِصْبَعٌ مُثلَّثُ الهَمزَةِ والبَاءِ، ففِيهِ تِسْعُ لُغَاتٍ، والعَاشِرَةُ: أُصبوعٌ، كَمَا قِيلَ<sup>(۱)</sup>:

وَهَمْ زَ أَنْمُلَ ةٍ ثُلِّ ثُ وَثَالِثَ التَّسْعُ فِي أَصْبَعٍ واخْتِمْ بِأَصْبُوعِ أَصْبُوعِ أَصْبُوعِ أَصْبُوعٍ أَصْبُوعٌ بضَمِّ الْمَمْزَةِ.

«وَهُمْزَ أَنْمُلَةٍ ثَلِّثُ وَثَالِثَهُ»، يَعْنِي: ثَلَّثِ الْمَمْزَةَ والبَاءَ فِي إَصْبُع فَتَكُونَ تِسْعًا؛ لِأَنَّكَ تَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي ثَلَاثَةٍ فَتَكُونُ تِسْعَةً، وبَيَانُ ذَلِكَ: نَأْخُذُ فَتْحَ الْمَمْزَةِ فَتَكُونُ فِي الْبَاءِ ثَلَاثَةً، وهَذِهِ سِتَّةٌ، ونَأْخُذُ صَمَّ الْمَمْزَةِ فَتَكُونُ فِي الْبَاءِ ثَلَاثَةً، وهَذِهِ سِتَّةٌ، ونَأْخُذُ كَسْرَ الْمَمْزَةِ فَتَكُونُ فِي الْبَاءِ ثَلَاثَةً وهَذِهِ تِسْعَةٌ، فإذَا فَتَحْنَا الْمَمْزَةَ يُجُوزُ فِي الْبَاءِ ثَلَاثَةُ وَهُجُهِ: الْفَمْزَةَ، فَيَجُوزُ فِي الْبَاءِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهِ أَيْضًا فَتَقُولُ: أُصبَع أُصبِع أُصبِع أُصبِع وأُصبُع. هَذِهِ سَتَّةٌ، وإذَا كَسَرْنَا الْمَمْزَةَ، فَيَجُوزُ فِي الْبَاءِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهِ فَتَقُولُ: أُصبَع أُصبِع أُصبِع وأُصبُع إَصْبِع فَيُونُ فِي الْبَاءِ ثَلاثَةُ أَوْجُهِ فَتَقُولُ: أُصبَع أُصبِع أُصبِع أُصبِع أَصبِع إَسْبِع إَسْبِع إَلَيْ فَلَاثَةُ أَوْجُهِ فَتَقُولُ: إَصْبَع أَصبِع إَصْبِع إَصْبِع إَصْبِع إَصبِع أَصبِع أَصبَع أَصبِع أَلْكُ أَلْ أَنْ أُوجُهِ فَتَقُولُ: إِضْبَع إِصْبِع إِصْبِع إَسْبَع أَصبَع أَصبَع أَصبَع إَصْبِع إَصْبِع إَصْبَع إَصْبَع إَنْ الْمَنَوْقَ أَلْ أَنْ مُلَةٍ وَلَائَةُ الْمَابِعُ أَنْمُلَةٍ وَلَائَةُ الْمَابِعُ أَلْولَ أُصبَع الْمَنَوْقَ الْمَابِع أَلْولَ أَصبَع أَلْمُنَو وَالِثَهُ وَالْكُ أَلْمِنَةً وَلَائَةً الْمُنْ أَنْمُلَةً وَلَائَةً وَلَائِهُ الْمُنَاقِ الْأَنْمُلَةِ وَلَائَةً الْمُنْ أَنْمُلَةً وَلَائِهُ الْمُنْ أَنْمُلَةً وَلَائِعَةً وَلَائِهُ الْمُنْ الْمُنْوَالِهُ الْمُؤْولُ الْمُنَاقِ الْمُنَاقِ الْمُنَاقِ الْمُنَاقِ الْمُنَاقِ الْمُنَاقِ الْمُنْ أَلِهُ الْمُنْ الْمُنَاقِ الْمُنَاقِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَاقِ الْمُنَاقِ الْمُنَاقِ الْمُنْ أَلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَاقِ الْمُنْ أَلُولُ الْمُنَاقِ الْمُنْ ا

<sup>(</sup>١) البيت للعز القسطلاني، وهو في تاج العروس (١١/ ٣١ - نمل).

والجَوابُ: أَنَّ هَذَا الحَدِيثَ صَحِيحٌ؛ رَوَاهُ مُسلِمٌ فِي البَابِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ القَّدِرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ قُلُوبَ بَنِي القَدَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ عَلَيْ يَقُولُ: «إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحَمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدً<sup>[1]</sup> يَصِرِ فُهُ حَيْثَ يَشَاءُ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ القُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ» (١) [٢]

افْتَحِ الْهَمْزَةَ، فَفِي الَيْمِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهِ، اكْسَرِ الْهَمْزَةَ، فِي الِيمِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهِ، ضُمَّ الْهَمْزَةَ فِي الِيمِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهِ، الْهَمْزَةِ إِنْ الْهَمْزَةِ إِنْمُلَةَ أَنْمُلَةً أَنْمِلَةً، هَذِهِ بِالفَتْحِ، ضَمُّ الْهَمْزَةِ إِنْمَلة إِنْمُلة إِنْمِلة، وليْسَ فِيهَا: أَنْمُولٌ؛ لأَنَّهُ الْمَمْزَةِ إِنْمَلة إِنْمُلة إِنْمِلة، وليْسَ فِيهَا: أَنْمُولٌ؛ لأَنَّهُ لَا قَيَاسَ فِي اللَّغَةِ، وَلَا نَحْكُمُ عَلَى الْعَرَبِ، والظَّاهِرُ أَنَّ أَكْثَرَ اسْتِعْمَالِ الأَصبَعِ إِصْبَع، والأَنْمُلَةُ الفَتْحُ والضَّمُّ.

[١] اللهُ أكبرُ مَنْ يُحْصِي القُلُوبَ؟! وهِيَ بالنِّسبَةِ للهِ عَنَّوَجَلَّ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ بَيْنَ إَصْبِعَينِ مِنْ أَصَابِعِهِ.

[٢] قَولُهُ ﷺ: "إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا" (كلَّها) إِذَا جَاءَ فِي مِثْلِ هَذَا التَّركِيبِ جَازَ أَنْ تَجْعَلَهَا مُبَتَدَأً ومَا بَعْدَهَا التَّركِيبِ جَازَ أَنْ تَجْعَلَهَا مُبتَدَأً ومَا بَعْدَهَا خَبَرًا، والجُمْلَةُ مِنَ المبتَدَأِ والحَبَرِ خَبْرُ (إِنَّ)، أَمَّا إِذَا جَعَلْنَاهَا تَوكِيدًا فهِي عَلَى حَسَبِ الْمُؤكَّدِ وَهُوَ مَنْصُوبٌ فِي (إِنَّ)، ولكِنَّ الحَبَرَ الَّذِي بَعْدَهُ يكُونُ خَبرًا لـ(إنَّ) فتَقُولُ مَثَلًا فِي هَذَا الحَدِيثِ: "إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَينِ" إِذَا جَعَلْتَ (كُلَّهَا) بالفَتْحِ تَكُونُ تَوكِيدًا (وبيْنَ إصْبَعَينِ) خَبرَ (إِنَّ)، ويجُوزُ "إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلُّها بَيْنَ إِصْبَعَينِ" فَتكُونُ رَوبَيْنَ إَصْبَعَينِ) خَبرَ (إِنَّ)، ويجُوزُ "إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلُّها بَيْنَ إِصْبَعَينِ" فَتكُونُ (كُلُّ) مَبتَدَأً، (وبَيْنَ إِصْبَعَينِ) خَبرَ الْبُتَدَأِ، وجْلَةُ المبتَدَأُ والحَبْرُ خَبرَ (إِنَّ).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب لما يشاء، رقم (٢٦٥٤).

فهذَا هُوَ الرَّسُولُ ﷺ يَخَافُ مِنِ انْتِكَاسِ القَلْبِ، فيَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَصْرِفَ قَلْبَهُ عَلَى طَاعَتِهِ، وَفِي هَذَا الحَدِيثِ قَالَ: «يَصْرِفَهُ حَيْثُ يَشَاءُ» فهلْ هَذِهِ المَشيئةُ مَشيئةً مُشيئةً مُشيئةً مَبْنِيَّةً عَلَى الحِكْمَةِ ؟ الجَوَابُ: النَّانِي: لأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿فَلَمَا زَاغُوَا مُحُرِّدَةً أَوْ مَشِيئةً مَبْنِيَّةً عَلَى الحِكْمَةِ ؟ الجَوَابُ: النَّانِي: لأَنَّ اللهُ تَعَالَى قَالَ: ﴿فَلَمَا زَاغُوا مُحَرِّدَةً أَوْ مَشِيئةً مَبْنِيَةً مَنْ اللهُ قَلْبَ إِنسَانٍ أَقْبَلَ عَلَى رَبِّهِ النَّهُ قَلْدَ إِنسَانٍ أَقْبَلَ عَلَى رَبِّهِ بِصِدْقِ وإخْلَاصٍ ؟ لأَنَّ اللهَ تعالَى أكْرَمُ مِنْ عِبَادِه ؟ مَنْ تَقَرَّبَ إليْهِ شِبْرًا تَقَرَّبَ إليْهِ بَاعًا، ومَنْ أَتَاهُ يَمْشِي أَتَاهُ هَرولَةً، فاللهُ يَعْرَاعُ مَنْ عَبْدِهِ أَنْ يَخَذُلُهُ مَعَ صِدْقِ مُعامَلَتِهِ مَعَ اللهِ وصِدْقِ نيَّتِهِ، لكِنْ قَدْ تَعَالَى أَكْرَمُ مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَخْذُلُهُ مَعَ صِدْقِ مُعامَلَتِهِ مَعَ اللهِ وصِدْقِ نيَّتِهِ، لكِنْ قَدْ تَعَالَى أَكْرَمُ مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَخْذُلُهُ مَعَ صِدْقِ مُعامَلَتِهِ مَعَ اللهِ وصِدْقِ نيَّتِهِ، لكِنْ قَدْ يَكُونُ فِي القَلْبِ شَعْرَةٌ مِنْ شَعَرَاتِ النَّفَاقِ أَوِ الاسْتِكْبَارِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ عَا يُعِيقُهُ عَنِ السَّلامَةِ، فَيَزِيغُ القَلْبُ بَهَذَاهُ مَعَ اللهِ فَلَاهُ اللهُ قُلُوبَهُمْ ﴾.

وتأمَّلْ في قَولِهِ عَلَيْهِ: «قُلُوبُ العِبَادِ بَيْنَ إِصْبَعَينِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ» وَلَمْ يَقُلْ: بَيْنَ أَصَابِعِ السَّهِ السَّهِ عَلَى اللهِ بَيْنَ أَنْ يُبِيِّنَ أَنْ تَقْلِيبَ هَذِهِ القُلوبِ أَمْرُهَا يَسِيرٌ عَلَى اللهِ عَنْ أَصَابِعِ الإنسَانِ أَوْ فِي رَاحَتِهِ أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا.

ثُمَّ تَأَمَّلُ فِي قَوْلِهِ: "إِصْبَعَينِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ" يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهُ سُبْحَانَهُ أَكْثَرَ مِنْ إِصْبَعَينِ؛ لَأَنَّهُ قَالَ: "أَصَابِعِ" جَمْعٌ، ثُمَّ أَضَافَهَا إِلَى الاسْمِ الكريمِ (الرَّحْمَن) ليفِيدَ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يُعامِلُ العِبَادَ إِلَّا بِمُقْتَضَى الرَّحْمَةِ، وفِي قُولِهِ: "كَقَلْبٍ وَاحِدٍ" ليفِيدَ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يُعامِلُ العِبَادَ إِلَّا بِمُقْتَضَى الرَّحْمَةِ، وفِي قُولِهِ: "كَقَلْبٍ وَاحِدٍ" بيانٌ عَلَى سَعَةِ عِلْمِهِ وسُلطَانِهِ وتَصرُّ فِهِ في عِبَادِهِ يَصرِ فُهُ كيفَ يشَاءُ، ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ مُصرِّفَ لَي سَعَةِ عِلْمِهِ وسُلطَانِهِ وتَصرُّ فِهِ في عِبَادِهِ يَصرِ فُهُ كيفَ يشَاءُ، ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ مُصرِّفَ القُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعِتِكَ" يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا دَيْدَنَكَ دَائِبًا؛ أَنْ مُصرِّفَ اللهَ أَنْ يُصرِّفَ هَذَا دَيْدَنَكَ دَائِبًا؛ أَنْ تَسَالًى اللهَ أَنْ يُصرِّفَ هَذَا دَيْدَنَكَ دَائِبًا؛ أَنْ اللهَ أَنْ يُصرِّفَ هَذَا دَيْدَنَكَ حَلَيْ طَاعِتِهِ، وأَنْ لَا يُزِيغَهُ.

وَقَدْ أَخَذَ السَّلَفُ أَهْلُ السُّنَةِ بِظَاهِرِ الحَدِيثِ وقَالُوا: إِنَّ للهِ تَعَالَى أَصَابِعَ حَقِيقَةً، نُشِبُتُهَا لَهُ كَهَا أَثْبَتَهَا لَهُ رَسُولُهُ عَلَيْهُ اللهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ قُلُوبِ بَنِي آدَمَ بَيْنَ اصِبْعَينِ مِنْهَا أَنْ تَكُونَ مُماسَّةً لَهَا حتَّى يُقَالَ: إِنَّ الحَدِيثَ مُوهِمٌ للحُلولِ، فيَجِبُ صَرْفُهُ عَنْ ظَاهِرِهِ. فَهَذَا السَّحَابُ مُسخَّرٌ بَيْنَ السَّاءِ والأَرْضِ وَهُو لَا يَمَسُّ السَّاءَ ولا الأَرْضَ وَهُو لَا يَمَسُّ السَّاءَ ولا الأَرْضَ اللَّهَ ويَينَهُمَ اللَّا السَّاءَ ولا الأَرْضَ اللَّهُ ويَينَهُمَ اللَّهُ والمَا يَنْ السَّاءِ والأَرْضَ وَهُو لَا يَمَسُّ السَّاءَ ولا الأَرْضَ [1]، ويُقَالُ: بَدْرٌ بَيْنَ مَكَّةَ والمَدِينَةِ مَعَ تَبَاعُدِ مَا بَيْنَهَا وبَينَهُمَ إِنَّا، فَقُلُوبِ بَنِي آدَمَ كُلُها بَيْنَ إصبعينِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحَمِنِ حقيقَةً، ولَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ فَاسَّةٌ ولا حُلولُ اللَّهُ ولا حُلولُ اللَّهُ ولا حُلولُ اللَّهَ ولا حُلولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ولا حُلولُ اللَّهُ ولا حُلولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ولا حُلولُ اللَّهُ الللَّهُ

[١] يجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نُؤمِنَ بِذَلِكَ أَنَّ للهِ تَعَالَى أَصَابِعَ حقيقَةً، ولكِنَّنَا لَا نَحدُّهَا بِعَدَدٍ، ولَا نَعْلَمُ عَنْ عَدَدِهَا إِلَّا مَا أَخْبَرَنَا بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

واعْلَمْ أَنَّ الَّذِي يُقلِّبُ القُلُوبَ هُوَ اللهُ تَعَالَى لَيْسَتِ الأَصَابِعَ، وإلَّا لَقَالَ: تُقَلِّبُها، وإضَافَةُ التَّقلِيبِ إِلَى اللهِ تَعَالَى حقِيقَةً لَا إشْكَالَ فِيهِ، وذِكْرُ الأَصَابِعِ لبَيَانِ الحَقِيقَةِ.

[٢] هَذَا باعْتِبَارِ مَسَافَةِ العُلوِّ.

[٣] «بَدْرٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالمدِينَةِ» باعْتِبَارِ تَبَاعُدِ المَكَانِ، «بينَهَا» أَيْ: بَيْنَ بَدْرٍ، «وبينَهُمَا» أَيْ: مَكَّةُ والمدينَةُ.

[1] فالسَّحَابُ الَّذِي يَنْزِلُ مِنْهُ المطَّرُ فَوْقُ، وَمَعَ ذَلِكَ يُقَالُ: مُسخَّرٌ بَيْنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ -كَمَا فِي القُرآنِ الكَريمِ - فَهُوَ لَا يُماسُّ السَّمَاءَ وَلَا يُماسُّ الأَرْضَ، السَّمَاء والأَرْضِ -كَمَا فِي القُرآنِ الكَريمِ - فَهُوَ لَا يُماسُّ السَّمَاءَ وَلَا يُماسُّ الأَرْضَ، أَيْضًا (بَدْرٌ) يُقَالُ: إنَّهَا بَيْنَ مَكَّةَ والمدِينَةِ، لكنَّهُ فِي الوَاقِعِ لَيْسَ تَحدِيدًا تَامَّا؛ لأَنَّ بَيْنَ مَكَّةَ والمدِينَةِ، لكنَّهُ فِي الوَاقِعِ لَيْسَ تَحدِيدًا تَامًّا؛ لأَنَّ بَيْنَ مَكَّةَ والمدِينَةِ مَسَافَةً، إنَّمَا يُعلَمُ أَنَّهَا فِي هَذِهِ البُقْعَةِ، ورَأَيْنَا فِي (مُعْجَم البُلدَانِ) أَنَّهُ

قَالَ: عُنَيْزةُ بَيْنَ البَصرَةِ ومَكَّةَ (١). وبيْنَ البَصْرَةِ ومَكَّةَ فَرْقٌ كَبِيرٌ، لكِنَّ المسأَلَةَ أَنْ تُفْهَمَ أَنَّهَا فِي هَذِهِ المَنْطِقَةِ.

عَلَى كُلِّ حَالٍ: قَولُهُ ﷺ: «بَيْنَ إِصْبَعَينِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ» لَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاسَةُ ولَا الحُلُولُ، وَكلُّ يَعْلَمُ هَذَا.

فإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِذَا قُلْنَا: إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إصبَعَينِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحَنِ فَهَلْ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نُمثُّلَ ذَلِكَ بالإِشَارَةِ؟

فَالْجُوَابُ: أَنَّ هَذَا حَرَامٌ لَا يُجُوزُ؛ لَأَنَّ هَذَا تَكْييفٌ، والتَّكيفُ لَا يُجُوزُ، بَلْ وَعَيْلُ والتَّمْيِلُ والتَّمْيِيلُ والتَّمْ عَنِ الكَيفيَّةِ هَذَا هُو الوَاجِبُ، وهَذِهِ هِي السَّلامَةُ، أمَّا مَا سَمِعْنَاهُ عَنْ بَعْضِ النَّاسِ الَّذِينَ يدَّعُونَ أَنَّهُمْ مِنَ السَّلَفِ، وأَنَّهُمْ يُريدُونَ إثبَاتَ الحقيقَةِ فتَجِدُ الوَاجِدَ والنَّسِ الَّذِينَ يدَّعُونَ أَنَّهُمْ مِنَ السَّلَفِ، وأَنَّهُمْ يُريدُونَ إثبَاتَ الحقيقَةِ فتَجِدُ الوَاجِدَ مِنْهُمْ يَقُولُ: «بَيْنَ إصبَعَيْهِ فإنَّهُ حَرَامٌ؛ لأَنَّهُ تَمْيِيلُ واضِحٌ، ثُمَّ مَنِ الَّذِي قَالَ لَكَ: إنَّ الإصبعينِ الإبهَامُ والسَّبَابَةُ مَثَلًا: أَنَا لَوْ أَقُولُ لَكَ: عِنْدِي حَبَّةٌ أَضَعُهَا بَيْنَ إصبعينِ، وآكُلُهَا فَلاَ تَقدِدُ أَنْ تَعرِفَ بَيْنَ أَيِّ الأَصَابِعِ؛ لأَنَّهُ قَدْ يُجُوزُ أَنْ أُمسِكَهَا بالسَّبَّابةِ والإبهَامِ أَوْ بالسَّبَابةِ والوُسطَى أَوْ بالسَّبَابةِ والبِنْصِر أَوْ بالسَّبَابةِ والخِيْصِر.

عَلَى كُلِّ حَالٍ: لَا يُحِلُّ لإنسَانٍ يُؤمِنُ بعظَمَةِ اللهِ وجَلَالِ اللهِ أَنْ يُمثَّلَ كَيْفَ تَكُونُ القُلُوبُ بَيْنَ إصبعَينِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ عَزَيْجَلَّ، ثُمَّ هُـوَ أَيْضًا إِذَا مَثَّلَ لَا بُـدًّ أَنْ

<sup>(</sup>١) معجم البلدان لياقوت الحموي (٤ ١٦٣١)

يكُونَ هُنَاكَ مُمَاسَّةٌ، وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّكَ أَثْبَتَّ أَنَّ أَصَابِعَ الرَّحَمَنِ عَنَّيَجَلَّ فِي صُدُورِ النَّاسِ، وَهَذَا محْظُورٌ آخَرُ.

فالوَاجِبُ عَلَيْنا إِذَا أَرَدْنَا الإِيهَانَ بِاللهِ واليَومِ الآخِرِ واتَّبَاعِ الصَّحَابَةِ رَضَّالَلُهُ عَنْهُمُ بإحْسَانٍ أَنْ لَا نَتَجَاوَزَ مَا فَعَلُوهُ، بِمَعْنَى أَنْ نَسْكُتَ عَمَّا سَكَتُوا عَنْهُ، وكَفَى بِنَا -واللهِ-فخْرًا بَهَذَا.

ونقُولُ: إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّها بَيْنَ إصبعَينِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحَمَٰنِ عَلَى ظَاهِرِهِ، لَكِنْ لَا نَعْرِفِ الكيفيَّةَ وأَنَّ البَينِيَّةَ هُنَا حقيقيَّةٌ، لكِنَّهَا لَيْسَتِ البَينيَّةَ الَّتِي يَتخيَّلُهَا عَثْلُ الإنسَانِ؛ كَمَا قُلْنَا فِي المَعيَّةِ: إِنَّهَا حقيقِيَّةٌ. ولَا يَلْزَمُ مِنْهَا المُخالَطَةُ والحُلُولُ، لا بُدَّ عَثْلُ الإنسَانِ؛ كَمَا قُلْنَا فِي المَعيَّةِ: إِنَّهَا حقيقِيَّةٌ. ولَا يَلْزَمُ مِنْهَا المُخالَطَةُ والحُلُولُ، لا بُدَّ أَنْ نُؤمِنَ بَهَذَا كَمَا هِي قَاعِدَةُ السَّلَفِ.

وهَذَا التَّقرير يُفِيدُ أنَّ المسألَّةَ تُبحَثُ مِنْ وَجْهَينِ:

الوَجْهُ الأَوَّلُ: هَلْ للهِ عَزَّقَجَلَ أَصَابِعُ؟ أَهْلُ التَّعطِيلِ يَقُولُونَ: لَيْسَ للهِ أَصَابِعُ. كَمَا قَالُوا: لَيْسَ للهُ عَزَقَجَلَ عَلَى تَصْريفِ كَمَا قَالُوا: لَيْسَ لَهُ يَدٌ. وإنَّمَا المُرادُ بالحَدِيثِ أَيْ: قُدرَةُ اللهِ عَزَقَجَلَ عَلَى تَصْريفِ الحَلْقِ، وأَنَّ ذَلِكَ كَالَّذِي بَيْنَ أَصبَعَينِ مِنْ أَصَابِعِنَا نَفْعَلُ فِيهِ مَا نَشَاءُ.

الوَجْهُ الثَّانِ فِي الحَدِيثِ: قَولُهُ ﷺ: «بَيْنَ إِصْبَعَينِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ» هَلِ البَينيَّةُ تَقْتَضِي الْمَاسَّةَ؟ هُمْ يقُولُونَ: إِنَّ ظَاهِرَهَا الْمَاسَّةُ. وعَلَى هَذَا فَتَكُونُ أَصَابِعُ البَينِيَّةُ تَقْتَضِي اللَّرَحَنِ عَرَّفَ عَلَى هَذَا فَتَكُونُ أَصَابِعُ الرَّحَنِ عَرَّفَ عَلَى هَذَا كَانَتِ البَينِيَّةُ تَقْتَضِي الرَّحَنِ عَرَّفَ عَلَى إِنَّ الْمَابِعُ الرَّحَنِ جَلَّوَعَلا فِي الجُوْفِ، وإِذَا كَانَتِ البَينِيَّةُ تَقْتَضِي اللَّمَ اللَّهُ لَنِ عَرَّفَ اللَّهُ اللَّهُ الرَّحَنِ جَلَّوَعَلا فِي صُدُورِ النَّاسِ؛ لأَنَّ القَلْبَ مَا دَامَ المَاسَّةَ لَزِمَ أَنْ تَكُونَ الْمَابِعُ الرَّحَنِ جَلَّوَعَلا فِي صُدُورِ النَّاسِ؛ لأَنَّ القَلْبَ مَا دَامَ دَاخِلَ الجَوْفِ، وَإِذَا كَانِتِ البَينِيَّةُ تَقْتَضِي الْمَاسَةَ لَزِمَ أَنْ تَكُونَ الأَصَابِعُ دَاخِلَ الجَوْفِ، وَإِذَا كَانَتِ البَينِيَّةُ اللهِ عَلَى حَالَةً فِي بَنِي آدَمَ.

هَكَذَا زَعَمَ أَهْلُ التَّعطِيلِ: أَنَّ هَذَا ظَاهِرُ الحَدِيثِ فَقَالُوا: ظَاهِرُ الحَدِيثِ إِثْبَاتُ الأَصَابِعِ للهِ، وهَذَا يَقْتَضِي التَّشبية، وظَاهِرُهُ أَنَّ الأَصَابِعَ ثُمَاسَّةٌ للقَلْبِ، وهَذَا يَقْتَضِي الأَصَابِعِ للهِ، وهَذَا يَقْتَضِي التَّشبيةِ وبالحُلولِ، وإمَّا أَنْ تُؤوِّلُوا، وإذَا أَوَّلْتُمْ فَهَذَا هُوَ مَا نُريدُهُ، ونَحتَجُّ بِهِ عَلَيْكُمْ.

فأجَبْنَا عَلَيْهِمْ وقُلْنَا: أَوَّلَا: إِنَّ الأَصَابِعَ نَلتَزِمُ بِهَا ونَقُولُ: إِنَّ اللهِ تعَالَى أَصَابِعَ حقيقَةً، لكِنْ نَنْفِي عَنْهَا الْمَاثَلَةَ وَلَا نَلْتَزِمُ بِهَا أَلْزَمْتُمُونَا بِهِ مِنَ التَّشبِيهِ؛ لأَنَّهُ لَا يَلْزَمُنَا وَإِذَا كُنتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ تُثِيتُونَ للإنسَانِ أَصَابِعَ وتُثْبِتُونَ للطُّيورِ أَصَابِعَ، هَلْ يَلْزَمُ مِنْ إِثْبَاتِ الأَصَابِعِ للإنسَانِ أَنْ تَكُونَ مُشابَهَةً لأَصَابِعِ الطَّيْرِ؟ لَا يَلْزَمُ، إِذَنْ: لَا يَلْزَمُ مِنْ إِثْبَاتِ الشَّابِعِ اللَّيْرِ؟ لَا يَلْزَمُ، إِذَنْ: لَا يَلْزَمُ مِنْ إِثْبَاتِ الشَّابِعِ اللَّيْرِ؟ لَا يَلْزَمُ، إِذَنْ: لَا يَلْزَمُ مِنْ إِثْبَاتِ أَثْبَاتِ أَصَابِعِ اللَّيْرِ؟ لَا يَلْزَمُ، إِذَنْ: لَا يَلْزَمُ مِنْ إِثْبَاتِ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ عَرَّفِقَلَ أَنْ تَكُونَ مُشَابِهَةً لأَصَابِعِ بَنِي آدَمَ أَبَدًا، فَنَحْنُ نَلْتَزِمُ الْمُناقِلُ وَعْبَدَاءً بِأَنَّ هَذَا يَسَتَلْزِمُ التَّمثِيلَ. وَلَا نَلْتَوْمُ بِهَا أَلْزَمْتُمُونَا عُدُوانًا واعْتِدَاءً بَأَنَّ هَذَا يَسَتَلْزِمُ التَّمثِيلَ.

ثَانيًا: بالنَّسبَةِ للمَهَاسَّةِ نَحْنُ لا نَلْتَزِمُ مَا أَلْزَمْتُمُونَا بِهِ مِنْ أَنَّهُ لا بينيَّةَ إلا بالمَهاسَّة، وَدَليلُنَا عَلَى هَذَا قُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَالسَّحَابِ بَلْ نَقُولُ: البينيَّةُ لا تَستَلْزِمُ المَهاسَّة، وَدَليلُنَا عَلَى هَذَا قُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ﴾ [البقرة:١٦٤]، فإنَّهُ لا يَلْزَمُ مِنْ هَذِهِ البينيَّةِ المَهاسَّةُ قَطْعًا، فليْسَ هُنَاكَ مَهاسَّةٌ أَصْلًا وَلا مُقَارَبَة بَيْنَ الأَرْضِ وبَيْنَ السَّحَابِ، ولا بَيْنَ السَّحَابِ وبيْنَ السَّمَاءِ فَرْقُ شَاسِعٌ، والله تَعَالَى يَقُولُ: ﴿بَيْنَ السَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ ﴾، السَّحابِ وبيْنَ السَّماءِ فَرْقُ شَاسِعٌ، والله تَعَالَى يَقُولُ: ﴿بَيْنَ السَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ ﴾، والله تَعَالَى يَقُولُ: ﴿بَيْنَ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾، والله تَعَالَى يَقُولُ: ﴿بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْمُونَ وَاللهِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالله عَالَى مَنَافَاتُ، فَتَالَى مَكَاةً والمِدِينَةِ وَعَلَى جُدُودِ المَدِينَةِ وعَلَى حُدُودِ مَكَّة ؟ أَبِدًا، بينَهُمَا مَسَافَاتُ، فَتَبَيْنَ بَهُذَا أَنَّ البينيَّة لا تَقْتَضِي المَاسَّة، وحينَيْذِ نَسلَمُ عَالَا الْحَدِيثَ يَدُلُ عَلَى الْحُلُولِ، أَوْ بَأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ يَدُلُّ عَلَى الْحُلُولِ.

المثَالُ الثَّالِثُ: «إِنِّي أَجِدُ نفَسَ الرَّحَنِ مِنْ قِبَلِ اليَمَنِ».

والجَوابُ: أنَّ هَذَا الحَدِيثَ رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسنَدِ<sup>(۱)</sup> مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُريرَةَ رَضَيَلِتُهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَلَا إِنَّ الْإِيمَانَ يَهَانٍ، وَالحِكْمَةَ يَهَانِيَةٌ، وَأَجِدُ نَفَسَ رَبِّكُمْ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ<sup>(۱)</sup>.

[١] هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ فِي الصَّحِيحَينِ وَلَا فِي أَحَدِهِمَا، لَكِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، وَهُوَ يَشْتَمِلُ عَلَى ثَلاثَةِ أَشْيَاءَ، كُلُّها مِنْ قِبَلِ اليَمَنِ:

الأُولَى: «الْإِيمَان يَهَانٍ»، قَالَ العُلمَاءُ رَحَهُمُواَلَهُ: لأَنَّ الإِيمَانَ نَبَعَ مِنَ الحِجَازِ، والحِجَازُ مِنْ قِبَل اليَمَنِ؛ لأَنَّهُ يُقَالُ: الشَّامُ واليَمَنُ، فَكُلُّ الحِجَازِ يُعتَبَرُ مِنْ مَنْطِقَةِ الْيَمَنِ، فَالإِيمَانُ يَهَانٍ لأَنَّهُ نَبَعَ مِنَ اليَمَنِ؛ أَيْ: مِنَ الحِجَازِ.

الثَّانيَةُ: «والحِكْمَة يهانِيَةٌ» والحِكْمَةُ كَمَا تقَدَّمَ هِيَ تَنْزيلُ الأشيَاءِ منَازِلَهَا، فأَهْلُ اليَمَنِ أَهْلُ حَكَمَةٍ، وتَأَنَّ فِي الأُمُورِ، وتَقْدِيرِ لَهَا، وتَنزيلِ لَهَا فِي مَنَازِلِهَا.

الثَّالِثَةُ: "وأجد نفَسَ رَبِّكُمْ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ" هَذِه عَلَّ الْمُعَرَكِ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَةِ وَاهْلِ التَّعطِيلِ، أَهْلِ التَّعطِيلِ -أي: الْمُؤوِّلَةُ- يقُولُونَ: إِنَّ ظَاهِرَ الحَدِيثِ: وَالْجُهَاعَةِ وأَهْلِ التَّعطِيلِ، أَهْلِ التَّعطِيلِ -أي: الْمُؤوِّلَةُ لَا يُمكِنُ أَنْ يُوصَفَ اللهُ بِهِ النَّنَهُ أَنَّ النَّفَسَ لَا يُمكِنُ أَنْ يُوصَفَ اللهُ بِهِ الأَنَّهُ إِنَّا النَّهُ مِنْ اللهَ اللهُ عَرَقِبَلَ منزَّةُ عَنْ هَذَا اللهَ اللهَ عَنْهُ، والله عَرَقِبَلَ منزَّةُ عَنْ هَذَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَرَقِبَلَ منزَّةُ عَنْ هَذَا اللهَ اللهَ أَحَدُ صَمَدٌ، فيقُولُونَ: هَذَا هُو ظَاهِرُ الحَدِيثِ، فإمَّا أَنْ تَأْخُذُوا بِهِ، وإمَّا أَنْ تَأْخُذُوا بِهِ، وإمَّا أَنْ تَقُولُونَ: هَذَا هُو ظَاهِرُ الحَدِيثِ، فإمَّا أَنْ تَأْخُذُوا بِهِ، وإمَّا أَنْ تَقُولُونَ: هَذَا هُو ظَاهِرُ الْحَدِيثِ، فإمَّا أَنْ تَأْخُذُوا بِهِ، وإمَّا أَنْ تَقُولُونَ: هَذَا هُو ظَاهِرُ الْحَدِيثِ، فإمَّا أَنْ تَأْخُذُوا بِهِ، وإمَّا أَنْ تَقُولُونَ قَدْ أَوَّلْتُمْ ووَقَعْتُم فيهَا تُنكِرُونَهُ عَلَيْنا. ولكِنْ يُقَالُ لَهُمْ: إِنَّ قَولَكُمْ: "إِنَّ ظَاهِرُهُ أَنَّ لللهِ نَفَسًا يَأْتِي مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ، وأَنَّ اللهَ ولكِنْ يُقَالُ لَهُمْ: إِنَّ قَولَكُمْ: "إِنَّ ظَاهِرُهُ أَنَّ للهِ نَفَسًا يَأْتِي مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ، وأَنَّ اللهَ

<sup>(</sup>١)مسند أحد (٢/ ١٥٥).

قَالَ فِي جَمْمَعِ الزَّوائِدِ<sup>[1]</sup>: «رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، غَيْرَ شَبِيبٍ، وهُوَ ثِقَةٌ» ((). قُلْتُ: وَكَذَا قَالَ فِي (التَّقريب) عَنْ شَبِيبٍ، ثِقَةٌ مِنَ الثَّالِثَةِ (())، وَقَدْ رَوَى البُخاريُّ نحوَهُ فِي (التَّاريخ الكَبِير) (1).

يَتَنَفَّسُ ويَأْتِي نَفَسُهُ مِنْ قِبَلِ اليَمَنِ»، أَنَّ هَذَا لَيْسَ هُوَ ظَاهِرَ الحَدِيثِ؛ لأَنَّ كُلَّ مَعْنَى فَاسِدٍ لَا يُمكِنُ أَنْ يَكُونَ ظَاهِرَ الكِتَابِ والسُّنَّةِ أَبَدًا، وَمَنْ فَهِمَ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ظَاهِرًا يُنزَّهُ اللهُ عَنَّقَ كَانُ عَنْهُ فَقَدْ سَاءَ فَهِمُهُ وسَاءَ قَصْدُهُ، وأَمَّا مَنْ حَسُنَ قصدُهُ وصَحَّ فَهُمُهُ فَلَنْ يَفْهَمْ مِنْ نُصُوصِ الكِتَابِ والسُّنَّةِ مَا لَا يَلِيقُ باللهِ أَبَدًا.

[١] لنُورِ الدِّينِ الهَيثمِيِّ.

[٢] قَولُهُ: «رِجَالُهُ رِجَالُهُ الصَّحِيحِ» يَعْنِي: رِجَالَ صحِيحِ البُخارِيِّ أَوْ صحِيحِ مُسلِمٍ حَسبَ اصْطلَاحِ صَاحِبِ الْكِتَابِ، وإذَا كَانَ رِجَالُهُ رِجَالَ الصَّحِيحِ فَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ الرِّجَالِ الصَّحِيحِ أَنْ أَنَّهُ مِنْ كَوْنِ الرِّجَالِ رِجَالَ الصَّحِيحِ أَنْ النَّهُ مِنْ حَيْثُ الرِّجَالِ الصَّحِيحِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ انْقِطَاعٌ بَيْنَ الرَّاوِي وَمَنْ رَوَى عَنْهُ؛ يَكُونَ السَّنَدُ صَحِيحًا؛ لأَنَّهُ رُبَّها يَكُونُ هُنَاكَ انْقِطَاعٌ بَيْنَ الرَّاوِي وَمَنْ رَوَى عَنْهُ؛ فَلْنَفْرِضْ مَثَلًا أَنَّ زِيدًا وعَمْرًا وبَكْرًا وخَالِدًا مِنْ رِجَالِ الصَّحيحِ، لَكِنْ إِذَا رَوَى وَنَدُ وَلَا مَنْ عَمْرٍ و عَنْ بَكْرٍ عَنْ خَالِدٍ قَدْ لَا يَكُونُ السَّنَدُ مُتَصلًا، وإِنْ كَانَ الرِّجَالُ رَجَالَ الصَّحِيحِ، لَكِنَّ الْعَالِبَ أَنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ هَذَا إِلَّا لِقَصْدِ التَّوثِيقِ بَهَذَا السَّنَدِ، وَجَالَ الصَّحِيحِ، لَكِنَّ الْعَالِبَ أَنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ هَذَا إِلَّا لِقَصْدِ التَّوثِيقِ بَهَذَا السَّنَدِ، رَجَالَ الصَّحِيحِ، لَكِنَّ الْعَالِبَ أَنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ هَذَا إِلَّا لِقَصْدِ التَّوثِيقِ بَهَذَا السَّنَدِ، لِكِنْ لَا يَلُونُ لَا يَلُونُ الْمَالِكِ وَلَا السَّنِدِ، وَلَمْ اللَّ يَعُولُونَ هَذَا إِلَّا لِقَصْدِ التَّوثِيقِ بَهَذَا السَّنَدِ، لَكِنْ لَا يَلُولُ السَّنَدُ صَحِيحًا؛ ولمُذَا يجِبُ أَنْ نَتَحرَى فِي الرِّجَالِ إِذَا قَالُوا: إِنَّ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. فَنَنْظُرُ أَوَّلًا: هَلْ هَذَا صَحِيحٌ وَانَّهُ ينطَبِقُ عَلَيْهِمْ إِذَا قَالُوا: إِنَّ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. فَنَنْظُرُ أَوَّلًا: هَلْ هَذَا صَحِيحٌ وَآنَهُ ينطَبِقُ عَلَيْهِمْ

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد (۱۰/ ۳۱).

<sup>(</sup>٢) تقريب التهذيب (٢٧٤٤).

وَهَذَا الْحَدِيثُ عَلَى ظَاهِرِهِ<sup>[۱]</sup>، والنَّفَسُ فِيهِ اسْمُ مَصْدَرِ نَفَّس يُنَفِّس تنفيسًا، مِثْلَ فَرَّج يُفرِّجُ تَفْرِيجًا وفَرَجًا<sup>[۲]</sup>،....

أَنَّهُمْ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحِ، ثُمَّ نَنْظُرَ ثَانيًا: هَلِ السَّندُ متَّصلٌ؛ لأَنَّهُ لَا يَلزَمُ مِنْ ثِقَةِ الرِّجَالِ اتِّصَالُ السَّندِ.

قولُهُ: «فِي التَّقريب» أَيْ: تقرِيب التَّهذيبِ لابْنِ حَجَرٍ، وهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ زُبدَةٍ لِهَا فِي التَّهذِيبِ مِنَ الحُكْمِ بالتَّوثِيقِ أَوْ عَدَمِهِ عَلَى الرِّجَالَ.

[1] يَعْنِي: أَنَّ أَهِلَ السُّنَّةِ والجَهَاعَةِ يُجُرُونَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ كَسَائِرِ النُّصوصِ لَكِنَّهُمْ يُخَالِفُونَ أَهْلَ التَّعطِيلِ يزعُمُونَ أَنَّ ظَاهِرَ الحَدِيثِ لَكِنَّهُمْ يُخَالِفُونَ أَهْلَ التَّعطِيلِ فِي مَعْنَاهُ، فأَهْلُ التَّعطِيلِ يزعُمُونَ أَنَّ ظَاهِرَ الحَدِيثِ أَنَّ للهِ نَفَسًا يَأْتِي مِنْ قِبَلِ اليَمَنِ، ويقُولُونَ: هَذَا الظَّاهِرُ غَيرُ مُرادٍ -حتَّى عنْدَكُمْ أَنَّ للهِ نَفَسًا يَأْتِي مِنْ قِبَلِ اليَمَنِ، ويقُولُونَ: هَذَا الظَّاهِرَ الحَدِيثِ. بَلْ نَقُولُ: إِنَّ الحَدِيثَ مَعْشَرَ أَهْلِ السُّنَّة - لكنَّنَا نَقُولُ: لَا، لَيْسَ هَذَا ظَاهِرَ الحَدِيثِ. بَلْ نَقُولُ: إِنَّ الحَدِيثَ ظَاهِرُهُ مَا سَيَأْتِي فِي المَعْنَى.

[٢] «والنَّفَسُ فِيهِ اسْمُ مصْدَرٍ» فِعْلُهُ مِنْ «نَفَّسَ يُنفِّسُ تَنْفِيسًا مِثْلَ فَرَّجَ يُفرِّجُ تَفْرِيًا وفَرَجًا».

الفَرْقُ بَيْنَ المَصْدَرِ واسْمِ المَصْدَرِ: أَنَّ المَصْدَرَ مَا وَافَقَ الفِعْلَ فِي الحُرُوفِ والتَّرتيبِ، واسْمَ المصدَرِ مَا دَلَّ عَلَى المَصْدَرِ، ولَكِنْ لَا يُطَابِقُ الفِعْلَ.

إِذَنْ: نَفَّسَ لَهُ مَصْدَرٌ وَلَهُ اسْمُ مَصْدَرٍ، مصدَرُهُ: تَنْفِيسًا واسْمُ المَصْدَرِ: نَفَسٌ، وَهَذَا يُوجَدُ فِي الأَفْعَالِ كَثِيرًا يَكُونُ لَمَا مَصْدَرٌ وَلَمَا اسْمُ مصْدَرٍ؛ فَكَلَّمَ يُكَلِّمُ وَلَمَا اسْمُ مصْدَرٍ؛ فَكَلَّمَ يُكلِّمُ وَمثْلُهُ سَلَّم يُسَلِّم تَسْلِيهًا، واسْمُ المصدرِ كَلامٌ، ومثلُهُ سَلَّم يُسَلِّم تَسْلِيهًا، واسْمُ المصدرِ مَغْفِرَةٌ؛ وعَلَى هَذَا فَقِسْ نظيرَ مَا نَحْنُ فِيهِ سَلَامٌ، غَفَرَ يغْفِرُ غُفْرانًا، واسْمُ المصدرِ مَغْفِرَةٌ؛ وعَلَى هَذَا فَقِسْ نظيرَ مَا نَحْنُ فِيهِ

هَكَذَا قَالَ أَهْلُ اللَّغَةِ، كَمَا فِي (النِّهَايَة)، و(القَامُوس)، و(مقاييس اللَّغَةِ)<sup>(۱)</sup>. قَالَ فِي (مَقَاييس اللَّغَة): النَّفُسُ كُلُّ شَيْءٍ يُفرَّجُ بِهِ عَنْ مَكْرُوبٍ<sup>[1]</sup>.

فرَّجَ يُفَرِّجُ تفريجًا واسْمُ المصدرِ فرَجٌ، فه نَفَّسَ يُنَفِّسُ تَنْفِيسًا» واسْمُ المصدرِ نَفَسٌ، إِذَنْ: (نَفَسٌ) بمَعْنَى (تَنْفِيس)؛ لأَنَّ اسْمَ المصدرِ بمَعْنَى المصدرِ، لَكِنْ يُخَالِفُهُ فِي الصَّيغَةِ، وكلَّمْتُه تكلِيمًا وكلَّمْتُه كَلَامًا بمَعْنَى وَاحِدٍ، لكِنِ اخْتَلَفَا فِي الصِّيغَةِ.

[1] ومِنْ هَذَا قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (٢)؛ لأَنَّ المَعْنَى أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُفرِّجُ اللَّهُ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (٢)؛ لأَنَّ المَعْنَى أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُفرِّجُ عَنْهُ.

ومِنْهُ النُّفْسَاءُ فالنُّونُ والفَاءُ والسِّينُ دَالَّةٌ عَلَى التَّفْرِيجِ وإِزَالَةِ الكُرَبِ.

قولُهُ: «النّهَايَة» هِيَ لابْنِ الأَثِيرِ، وَهُوَ قَامُوسٌ، لَكِنَّهُ لَيْسَ عَامًّا فِي اللُّغةِ كُلّهَا، بَلْ مَا جَاءَ فِي أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ مِنَ الغَريبِ -أي: المَعْنَى الّذِي يُشْكِلُ - فجَمَعَ الكَلِهَاتِ الغَريبَةَ فِي الأَحَادِيثِ وَفَسَّرَهَا.

كَذَلِكَ (القَامُوسُ المُحيطُ) للفَيروزآبَادِي، والغَريبُ أنَّ هَذَا الرَّجُلَ فَارسيٌّ ومَعَ ذَلِكَ جَمَعَ قَامُوسًا في اللَّغةِ العَربيَّةِ، وَهَذَا مِنْ بَرَكَةِ القُرْآنِ؛ لأَنَّ القُرآنَ كِتَابُ اللهِ تعَالَى المُنزَّلُ لِجَمِيعِ الحَلْقِ، يَعتَنِي بِهِ جَمِيعُ المُسلمِينَ، وإذَا اعْتَنَوْا بِهِ لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَعلَمُوا اللَّغةَ العَربيَّةَ.

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث (٣٠٣/٥) مادة: «نفس»؛ القاموس المحيط (نفس)، مقاييس اللغة (١/ ٣٩٦) مادة: «نفس».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، رقم (٢٦٩٩).

فَيَكُونُ مَعْنَى الحَدِيثِ: أَنَّ تَنْفِيسَ اللهِ تعَالَى عَنِ الْمُؤمِنِينَ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ اللهِ تعَالَى عَنِ الْمُؤمِنِينَ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ اللهَ مَنِ اللهَ اللهَ مَنِ اللهَ مَنِ اللهَ مَنِ اللهَ مَنِ اللهَ مَنِ اللهَ مَنْ أَهْلِ اللهَ مَنْ اللهَ مَنْ أَهْلِ مِنْ أَهْلِ اللهَ مَنْ أَهْلِ اللهَ مَنْ أَهْلِ اللهَ مَنْ أَهْلِ مِنْ أَهْلِ مِنْ أَهْلِ مِنْ أَهْلِ اللهَ مَنْ أَهْلِ مِنْ أَهُمْلِ اللهِ مَنْ أَمْلُوا مِنْ أَمْلُوا مِنْ أَمْلِ مِنْ أَهُمْلِ مِنْ أَهْلِ مِنْ أَمْلُوا مِنْ أَمْلُوا مِنْ أَلْمُ مِنْ أَمْلُوا مِنْ أَمُ مِنْ أَمْلُوا مِنْ أَمْلُوا مِنْ أَمْلُوا مِنْ أَمْلُوا مِنْ مَا أَمْلُوا مِنْ مَا مُنْ أَمُونُ مِنْ أَمْلُوا مِنْ أَمْلُوا مِنْ أَمْلُوا مِنْ مَا مُنْ مُعْمَلُوا مِنْ أَمْلُوا مِنْ مَنْ مُنْ أَلْهُ مِنْ مَا مُنْ أَمُوا مِنْ مَا مُنْ مِنْ أَمْلِ مِنْ أَمْلِ

قَالَ شَيْخُ الإسلَامِ ابْنُ تيمِيَّةَ: «وَهَوُّلَاءِ هُمُ الَّذِينَ قَاتَلُوا أَهْلَ الرِّدَّةِ، وفَتَحُوا الأَمْصَارَ، فبِهِمْ نفَّسَ الرَّحَنُ عَنِ الْمُؤمِنِينَ الكُرُبَاتِ» اه. ص٣٩٨ ج٦ مجمُوعُ فتَاوَى شَيْخِ الإسْلَامِ لابْنِ القَاسِمِ ٢٦].

أمَّا (مَقَاييسُ اللَّغةِ) لابْنِ فَارسٍ فَهُوَ كِتَابٌ جَيِّدٌ لطَالِبِ العِلْمِ؛ لأَنَّهُ يَذْكُرُ المَادَّةَ وَجَيِعَ مُشتَّقَاتِهَا فَيَقُولُ لَكَ مَثَلًا: فرَّجَ بِمَعْنَى نفَّس وأزَالَ الكُربَة، ثُمَّ يَذْكُرُ المَّدَّقَاقِبَا، وَهُوَ مُفِيدٌ؛ وَلهَذا يُسمَّى مَقَاييسَ اللَّغةِ، ويَنْفَعُ الإنسَانَ فِي مَعْرِفَةِ اشتَقَاقَاتِهَا، وَهُو مُفِيدٌ وَلهَذا يُسمَّى كَثْرَةُ الشَّواهِدِ فِيهِ مِنَ الشَّعْرِ العَربيِّ.

[1] وَهُوَ كَذَلِكَ، قَالَ شَيْخُ الإسلَامِ رَحِمَهُ اللّهُ: وَهَذَا هُوَ الْوَاقِعُ، فإِنَّ الأَنْصَارَ الَّذِينَ آووا الْمُهاجِرِينَ ونَصَرُوهُمْ كَانُوا مِنْ قَحْطَانَ، وقَحْطَانُ مِنَ اليَمَنِ، فيكُونُ المَعْنَى أَنَّ الفرَجَ للمُؤمِنينَ والتَّنفيسَ والنُّصرَةَ يَكُونُ مِنْ قِبَل أَهْلِ اليَمَنِ.

[٢] فالحديثُ لَيْسَ فِيهِ تَأْويلُ؛ لأَنَّ المَعْنَى الَّذِي ادَّعَى أَهْلُ التَّعطيلِ أَنَّ ظَاهِرُ مَعْنَى فَاسِدٌ لَيْسَ هُو مَعْنَاهُ، وَلا يُمكِنُ أَنْ يَكُونَ ظَاهِرُ الكِتَابِ والسُّنَّةِ طَاهِرُ مَعْنَى فَاسِدٌ لَيْسَ هُو مَعْنَاهُ، وَلا يُمكِنُ أَنْ يَكُونَ ظَاهِرُ الكِتَابِ والسُّنَّةِ مَعْنَى باطلًا لا يَلِيقُ باللهِ هُو الَّذِي لَا يُخَالِفُ الظَّاهِرَ، بَلْ يُعافِقُهُ، وَهُو مَا أَشَرْنَا إلَيْهِ مِنْ أَنَّ المُرادَ بالنَّفسِ التَّنفِيسُ، والمَعْنَى أَنَّ التَّنفِيسَ عَنِ يُوافِقُهُ، وَهُو مَا أَشَرْنَا إلَيْهِ مِنْ أَنَّ المُرادَ بالنَّفسِ التَّنفِيسُ، والمَعْنَى أَنَّ التَّنفِيسَ عَنِ اللَّوْمِنِينَ وتَفْرِيجَ الكُرُبَاتِ عَنْهُمْ ونصرَهُمْ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ، سَوَاءٌ فِي أَوَّلِ المُؤمِنِينَ وتَفْريجَ الكُرُبَاتِ عَنْهُمْ ونصرَهُمْ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ، سَوَاءٌ فِي أَوَّلِ الإَسْلَامِ كَالأَنْصَارِ الَّذِينَ تَلقُّوا المُهَاجِرِينَ، أَوْ كَانَ فِيهَا بَعْدُ، كَالَّذِينَ قَاتَلُوا أَهْلَ الرِّدَةِ.

إِذَنْ: لَا إِشْكَالَ، فَنَحْنُ لَمْ نَصْرِفِ الحَدِيثَ عَنْ ظَاهِرِهِ، ولَكِنَّا أُوَّلْنَاهُ إِلَى مَعْنَى عُتَمِلُهُ، أَمَّا المَعْنَى الَّذِي قَدْ يَدَّعِي المُدَّعِي أَنَّهُ ظَاهِرٌ فَهَذَا لَا يَلِيقُ بِاللهِ عَنَّقِبَلَ، لَا يَلِيقُ بِاللهِ عَنَّقِبَلَ، لَا يَلِيقُ بِاللهِ عَنَّقِبَلَ، لَا يَلِيقُ بِاللهِ عَنَّقِ وَايْنَهَا تَولُّوا فَثُمَّ وَجُهُ اللهِ، ولَيْسَ يَأْتِي مِنْ جَهَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى فَرْضِ أَنَّهُ يَأْتِي؛ لَذَلِكَ نَقُولُ: هُنَاكَ مَنْعٌ وتَسْلِيمٌ؛ فَالمَنْعُ أَنْ نَقُولَ: إِنَّ هَذَا الحَدِيثَ لَا يَدُلُّ عَلَى مَا تَوهَمْتُمُوهُ مِنْ أَنَّ المُرادَ بِالنَّفَسِ هُوَ الْمَوَاءُ الحَارِجُ مِنَ الرَّقَةِ، وَأَنَّهُ أَصْلًا لَا يَدُلُّ ، أَمَّا التَّسلِيمُ فَنَقُولُ: هُوَ لَيْسَ بِتَسْلِيمٍ فِي الوَاقِعِ، بَلْ الرَّقَةِ، وَأَنَّهُ أَصْلًا لَا يَدُلُّ، أَمَّا التَّسلِيمُ فَنَقُولُ: هُو لَيْسَ بِتَسْلِيمٍ فِي الوَاقِعِ، بَلْ لَكُولُ: أَمَّا التَّسلِيمُ فَيْقُولُ: هُو لَيْسَ بِتَسْلِيمٍ فِي الوَاقِعِ، بَلْ لَا يَدُلُّ مَا التَّسلِيمُ فَيْقُولُ: هُو لَيْسَ بِتَسْلِيمٍ فِي الوَاقِعِ، بَلْ وَهُو فَرَجَ وَفَرَجَ تَفْرِعَ تَفْرِعَ وَفَرَجًا وَفَرَجًا.

فَا لَحَدِيثُ الْوَارِدُ إِذَنْ: لَهُ مَعْنَيَانِ؛ مَعْنَى بِمَعْنَى التَّنفِيسِ، وَهُوَ مَعْنَى صَحِيحٌ لَا يُلِيقُ بِاللهِ، ولَا يَخْرُجُ عَنْ ظَاهِرِ الكَلَامِ؛ وَمَعْنَى آخَرُ لَا يَلِيقُ بِاللهِ عَنَّكَالًا لَأَنَّ المَعْنَى إِذَا كَانَ لَا يَثْبُتُ للهِ تَعَالَى فَلَا يُمكِنُ أَنْ نُثبِتَهُ حَتَّى وإِنْ كُنَّا نَقُولُ: لَا يُشبِهُ المحلُوقَ، إِذَا كَانَ لَا يَثْبُتُ للهِ تَعَالَى فَلَا يُمكِنُ أَنْ نُثبِتَهُ حَتَّى وإِنْ كُنَّا نَقُولُ: لَا يُشبِهُ المحلُوقَ، فَمَثَلًا لَا نَقُولُ: لَا يَشْبُهُ للهِ تَعَالَى أَمْعَاءٌ لَا كَأَمْعَاءِ المَخْلُوقِ؛ لِأَنْنَا لَوْ قُلْنَا بِذَلِكَ لَكُنَّا نَقُولُ: كُلُّ شَيْءٍ نُثْبِتُهُ للهِ تَعَالَى وَنَقُولُ: «عَلَى وَجْهِ يَلِيقُ بِجَلَالِهِ»!!

تَنْبِيهٌ: بَعْضُ السَّلَفِ رَحْمَهُ اللَّهُ فَسَّرَ الصَّمَدَ بِأَنَّهُ الَّذِي لَا جَوْفَ لَهُ؛ وعَلَّلَ هَذَا بَأَنَّ الَّذِي لَا جَوْفَ لَهُ؛ وعَلَّلَ هَذَا بَأَنَّ الَّذِي لَهُ جَوْفٌ يَحْتَاجُ إِلَى أَكْلِ وشُرْبٍ وَهَواءٍ، وأَنَا أَرَى أَنَّ التَّعَمُّقَ إِلَى هَذَا الحَدِّ لَا يَنْبَغِي، ويُقَالُ: الصَّمدُ هُوَ الكَامِلُ فِي صِفَاته، الذي تَصْمُدُ إلَيْهِ جَمِيعُ المَخلُوقَاتِ. المَّدُلُوقَاتِ.

فإِنْ قَالَ قَائِلٌ: نَحْنُ إِنْ فَسَّرْنَا الصَّمَدَ بِأَنَّهُ هُوَ الكَامِلُ فِي صِفَاتِهِ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَيْهُ جَمِيعُ مَخْلُوقَاتِهِ. إِذَنْ: مَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ يَمْتَنِعُ فِي حَقِّهِ النَّفَسُ؟

فالجَوابُ: نَأْخُذُه مِنْ دَلِيلِ عَقليٌّ.

فإِنْ قِيلَ: لَا يَجُوزُ صَرْفُ النُّصوصِ بالعَقْلِ؟

فَالْجَوَابُ: لَكِنْ كُوْنُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَحْتَاجُ إِلَى نَفَسِ هَذَا نَقْصٌ بِلَا شَكَ، ونَعرِفُ ذَلِكَ بِأَنْفُسِنَا، فَلَوْ تَكَتَّمَ نَفَسُكَ لِمَتَّ.

فإنْ قِيلَ: هَذَا فِي المَخْلُوقِ. فَنَقُولُ: العَيْبُ لَا يَكُونُ مَعَ اللهِ عَنَّقِجَلَّ مَهْمَا كَانَ، وقَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا سَبَقَ مِنَ القواعِدِ أَنَّ كُلَّ وَصْفٍ يتضمَّنُ عَيْبًا للهِ عَنَّفِجَلَّ فَإِنَّهُ مَنفِيٌّ عَنْهُ بِدَلَالَةِ العَقْلِ كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لاَّبِيهِ: ﴿ يَنْأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْئا﴾ [مريم: ٤٢].

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: لَمَاذَا لَا نُشِتُ النَّفَسَ للهِ تَعَالَى ونَقُولُ: إِنَّهُ لَا يُشبِهُ نَفَسَ المخْلُوقِينَ مَا دَامَ الحَدِيثُ مُحْتَمِلًا لَمُعْنَى صَحِيح وَمَعْنَى غيرِ صَحِيحٍ؟

فَا لَحُوابُ: لَوْ كَانَ لَفْظُ الحَدِيثِ: إِنَّ اللهَ يَتَنَفَّسُ لَقُلْنَا: نَعَمْ يَجِبُ أَنْ نُثْبِتَ أَنَّهُ يَتَنَفَّسُ، ولكِنْ يَلِيقُ بِهِ، لكِنَّهُ ﷺ قَالَ: «نَفَسَ الرَّحْمَن مِنْ قِبَلِ اليَمَنِ»، فعِنْدَنا أُوَّلًا: مَعْنَى النَّفَسِ الحقِيقِيِّ لَا يَلِيقُ باللهِ عَرَّاجَلَ، ثُمَّ تَقْييدُهُ مِنْ قِبَلِ اليَمَنِ أَيْضًا يدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ اللهِ عَرَقِجَلَ.

فإِنْ قَالَ قَائِلٌ: لَمَاذَا لَا نُثْبِتُ النَّفَسَ للهِ تَعَالَى بِدُونِ التَّعَرُّضِ للَّوازِمِ كَمَا نَفْعَلُ فِي الصِّفَاتِ الفِعليَّةِ؟

فالجَوابُ: لأَنَّ النَّفَسَ إِنَّهَا يُخْرُجُ مِنْ ذِي جَوْفٍ يَتَنَفَّسُ بِهِ.

فإنْ قِيلَ: والكَلَامُ إنَّما يَصْدُرُ مِنْ ذِي آلَةٍ.

فَالْجُوابُ: لَا، بَلِ الكَلَامُ قَدْ يَكُونُ مِنَ الأَرْضِ قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ بِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ [الزلزلة:٤].

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: الضَّحِكُ مَعْنَى، وَمَعَ ذَلِكَ نُثْبِتُهُ للهِ تَعَالَى.

فَالْجُوابُ: الضَّحِكُ يُقَالُ حتَّى فِي الأُمُورِ الْمَخْلُوقَةِ فَنَقُولُ مَثَلًا: الدُّنيَا ضَاحِكَةٌ لَهُ. إِذَا ابْتَهَجَ بَهْجَةً وسُرورًا، ولَيْسَ بلَازِمِ الضَّحكِ أَنَّ الإِنسَانَ يُكشِّرُ بأَنْيَابِهِ.

مسأَلَةٌ: في قَولِهِ ﷺ: «الإِيمَانَ يَمَانٍ، وَالحِكْمَةَ يَمَانِيَةٌ» لَمَاذَا لَا يُقَالُ: الإِيمَانُ يَمَانٍ فِي جِهَةِ مَكَّةَ، والنَّفَسُ مِنْ جِهَةِ مَكَّةَ؟

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوي (٦/ ٣٩٨).

## المثَالُ الرَّابِعُ: قولُهُ تعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ﴾ [البقرة: ٢٩][١].

مسأَلَةٌ: أَلَا يُقَالُ: إِنَّ كَلَامَ شَيْخِ الإسْلَامِ هُوَ الَّذِي عَلَى الظَّاهِرِ؟

الجَوابُ: هَذَا بِالنِّسِةِ لَـ (نَفَس)، أمَّا بِالنِّسِةِ لـ (الإيمَان يَهَانِ)، فَلَا يُمكِنُ أَنْ نَقُولَ: إنَّ الإيمَانَ مِنْ قِبَلِ اليَمَنِ إلَّا إِذَا أَدْخَلْنَا الحِجَازَ، فَلَا يُمكِنُ للإنسَانِ أَنْ يَطْمَئِنَّ إِذَا قِيلَ: إنَّ الإيمَانَ هُو فِي أَهْلِ اليَمَنِ. فإِنْ قِيلَ: لَا يَلزم أَن يَكُون الإيمَان يَطْمَئِنَّ إِذَا قِيلَ: لَا يَلزم أَن يَكُون الإيمَان يَطْمَئِنَّ إِذَا قِيلَ: الإيمَانَ هُو فِي أَهْلِ اليَمنِ. فإنْ قِيلَ: لَا يَلزم أَن يَكُون الإيمَان إلَّا مِنْ أَهْلِ اليَمنِ. فالجَوابُ: إِذَا قَالَ: «الإيمَانُ يَهَانِ»، فَهَذَا وَاضِحٌ فِيهِ الحَصْرُ، وكَذَا في (الحِكْمَة يَهانِيةً)؛ لأَنَّهُ قَالَ: الحِكْمَة. أمَّا لَوْ قَالَ: حِكْمَةٌ يهانِية. وأَطْلَقَ وَكَذَا فِي الْحِكْمَة يَهانِية. وأَطْلَقَ يَعْنِي بدُونِ (أَل) فَوَاضِحٌ.

فإنْ قَالَ قَائِلٌ: لَمَاذَا لَا نُجرِي لَفْظَ الْيَمَنِ عَلَى حَقِيقَتِهِ؛ لأَنَّ بَعْضَهُمْ يَقُولُ: إِنَّ اليَمنَ يُطلَقُ عَلَى الْحَقِيقَةِ: الإيمَانُ والحِكْمَةُ مِنَ الْيَمنِ. الْيَمَنِ. الْيَمَنِ.

فَالْجَوَابُ: إِذَا قُلْنَا: مَا وَرَاءَ الطَّائِفِ. خَرَجَتْ مَكَّةُ وخَرَجَتِ المدينَةُ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَالعُلْمَاءُ فَسَّرُوا هَذَا بِهَا قُلْتُهُ أَنَّ الحِجَازَ كُلَّهُ يُعتَبَرُ مِنْ مَنْطِقَةِ اليَمَنِ، بمَعْنَى أَنَّ هُناكَ شَامًا ويَمنًا.

[1] قَالَ أَهْلُ التَّعطِيلِ: إِنَّكُمْ يَا أَهْلَ السُّنَّةِ حَرَّفْتُمُ النَّصَّ لأَنَّ ظَاهِرَ ﴿آسْتَوَى اللَّ السَّمَآءِ ﴾ أَنَّهُ كَانَ فِي الأَرْضِ نَازِلًا، ثُمَّ صَعِدَ إِلَى السَّماءِ مُرتَفِعًا، ووَجْهُ ذَلِكَ: أَنَّ السَّمَآءِ ﴾ أَنَّهُ كَانَ فِي الأَرْضِ نَازِلًا، ثُمَّ صَعِدَ إِلَى السَّمَآءِ ﴾، (إِلَى) للغَايَةِ، والغَايَةُ لا بُدَّ أَنْ يكُونَ قَبْلَها مُغيًّا، فيكُونُ ﴿آسْتَوَى إِلَى السَّمَآءِ ﴾، ذكرهَا بَعْدَ خَلْقِ الأَرْضِ ﴿هُو الّذِي خَلَقَ كَثُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَآءِ ﴾ فيقُولُونَ: إِنَّ ظَاهِرَ الآيةِ أَنَّ اللهُ كَانَ فِي الأَرْضِ؛ لأَنَّهُ خَلَقَ مَا فِي الأَرْضِ،

### والجَوابُ: أنَّ لأَهْلِ السُّنَّةِ في تَفْسِيرِهَا قَولَيْنِ:

أَحدُهُما: أَنَّهَا بِمَعْنَى: ارْتَفَعَ إِلَى السَّمَاءِ، وَهُوَ الَّذِي رَجَّحَهُ ابْنُ جَريرٍ، قَالَ فِي تَفْسِيرِهِ بعْدَ أَنْ ذَكَرَ الجِلَافَ: ﴿ وَأَوْلَى المَعَانِي بِقُولِ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَكَىٰ

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّماء، فهَلْ أَنْتُمْ تَقُولُونَ بَهَذَا الظَّاهِرِ يَا أَهْلَ السُّنَّة؛ يقُولُ أَهْلُ السُّنَّة؛ لَا نَقُولُ بَهَذَا. فيقُولُ المُعطِّلَةُ: إِذَنْ: أَوَّلْتُمُ النَّصَّ، فنَحْنُ نَقُولُ: إِنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ الشَّافِي اللَّمْ فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ صَعِدَ إِلَى السَّمَاء؛ فإِنْ قُلْتُمْ بِهِ فَقَدْ قُلْتُمْ بِالظَّاهِرِ، لكِنْ لَا تَقُولُونَ اللهَ فِي الأَرْضِ، ثُمَّ صَعِدَ إِلَى السَّمَاء؛ فإِنْ قُلْتُمْ بِهِ فَقَدْ قُلْتُمْ بِالظَّاهِرِ، لكِنْ لَا تَقُولُونَ بِهِ وَإِنْ لَمْ تَقُولُوا بِهِ فَقَدْ أَوَّلْتُمْ، وحينَئذٍ لَا تَعِيبُوا عَلَيْنَا التَّأُويلَ، وَلَا تُنكِرُوا عَلَيْنَا التَّاويلَ، وَلَا تُنكِرُوا عَلَيْنَا التَّأُويلَ؛ لأَنْكُمْ إِذَا أَنْكَرْتُمْ عَلَيْنَا مَا نُؤوِّلُ وَأَوَّلْتُمْ أَنْتُمْ؛ فَهَذَا تَحَكُّمٌ وتَنَاقُضٌ، كَيْفَ التَّاويلَ؛ لأَنْكُمْ إِذَا أَنْكَرْتُمْ عَلَيْنَا مَا نُؤوِّلُ وَأَوَّلْتُمْ أَنْتُمْ؛ فَهَذَا تَحَكُّمٌ وتَنَاقُضٌ، كَيْفَ التَّاويلَ؛ لأَنْكُمْ إِذَا أَنْكُرْتُمْ عَلَيْنَا مَا نُؤوِّلُ وَأَوَّلْتُمْ أَنْتُمْ؛ فَهَذَا تَحَكُّمٌ وتَنَاقُضٌ، كَيْفَ تَقُولُونَ: هَذَا النَّصُّ يَجُوزُ تَأُويلُهُ، وهَذَا النَّصُّ لَا يَجُوزُ؟! ومَنِ الَّذِي قَالَ لَكُمْ هَذَا؟!

وبالنَّظْرِ إِلَى قَولِهِ: ﴿ ثُمُّمُ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَكَآءِ ﴾ نقُولُ: ذُكرَتْ فِي القُرآنِ فِي مَوضِعَينِ فِي سُورَةِ البَقَرَة: ﴿ هُو ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَيْ السَكَمَآءِ ﴾ ، وفي سُورَةِ فُصِّلَت قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ أَيِنَكُمْ لَنَكُفُرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ أَيِنَكُمْ لَنَكُفُرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَجَعَلُونَ لَهُ وَ أَندَاذاً ذَلِكَ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ( ) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِي مِن فَوقِهَا الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَجَعَلُونَ لَهُ وَ أَندَاذاً ذَلِكَ رَبُ ٱلْعَلَمِينَ ( ) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِي مِن فَوقِهَا وَبَنْرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتُهَا فِي ٱلْرَبَعَةِ أَيَّامِ سَواءً لِلسَّابِلِينَ ( ) ثُمَّ السَّوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِي وَمَنْ فَيْهَا وَكُرُهُا ﴾ [نصلت: ٩- ١١]، فظاهِرُ الاَيتَينِ حَلَى السَّيةِ وَعَيْ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِمُ أَنَّ أَهْلَ السَّنَةِ وَعَيْمُ مِنْ صِفَاتِهِ الذَّاتِيَّةِ الَّتِي الْمُ السُّنَةِ وَالْجَهَا عَنْ فِي الأَرْضِ، ثُمَّ صَعِدَ إِلَى السَّاءِ، ومَعْلُومٌ أَنَّ أَهْلَ السُّنَةِ وَالْجَهَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّوْنِ اللهُ عَرَقِعَلَ مِنْ صِفَاتِهِ الذَّاتِيَّةِ الَّتِي لَمُ وَاللهُ عَرَقِعَلَ مِنْ صِفَاتِهِ الذَّاتِيَّةِ الَّتِي لَمُ اللَّالَةِ عَرَابًا أَمْ لَاللَّالَةِ عَرَابًا أَمْ لَاللَّالَةُ اللهِ عَرَقِعَلَ مِنْ صِفَاتِهِ الذَّاتِيَّةِ الَّتِي لَوْ لَهُ لَا لَلْمَا أَلُكُ اللَّهُ اللَّهُ عَرَالُ لَكُونَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ عَلَى السَّاعِ ومَعْلُومٌ أَنَّ أَمْ اللَّهُ عَلَيْمَا مِنْ صِفَاتِهِ الذَّاتِيَةِ الْتَي الْمُلَالِلُهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ السَّاعِ اللَّهُ اللهُ السَّاعِ الللَّهُ اللهُ السَّاعِ الللْمُ اللَّهُ الْمُلَالِلُهُ اللَّهُ اللَّلَا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْ

إِلَى ٱلسَكَمَآءِ فَسَوَّ هُنَّ ﴾: عَلَا عَلَيْهِنَّ وارْتَفَعَ، فَدَبَّرَهُنَّ بَقُدرَتِهِ، وَخَلَقَهُنَّ سَبْعَ سَمَواتٍ» (أ) اه. وَذَكَرَهُ البَغويُّ فِي تَفْسِيرِهِ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ وأَكْثَرِ مُفسِّرِي السَّلَفِ (٢) إن عَبَّاسٍ وأَكْثَرِ مُفسِّرِي السَّلَفِ (٢) أنا. وذَلِكَ تَمسُّكًا بظاهِرِ لَفْظِ: ﴿ٱسْتَوَىٰ ﴾، وتَفْويضًا لعِلْمِ كيفِيَّةِ هَذَا الارتِفَاعِ إِلَى اللهِ عَنَّفَجَلً [٢].

القَولُ الثَّانِي: إِنَّ الاَسْتِوَاءَ هُنَا بِمَعْنَى القَصْدِ التَّامِّ؛ وإِلَى هَذَا القَوْلِ ذَهَبَ ابْنُ كَثِيرِ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ فُصِّلَت. قَالَ ابْنُ كَثِيرِ: ابْنُ كَثِيرِ فَي تَفْسِيرِ سُورَةِ فُصِّلَت. قَالَ ابْنُ كَثِيرِ: «أَيْ: قَصَدَ إِلَى السَّهَاءِ، والاستِوَاءُ هَاهُنَا ضُمِّنَ مَعْنَى القَصْدِ والإقْبَالِ؛ لأَنَّهُ عُدِّيَ بِـ(إِلَى)»(٣).

[1] وعَلَى هَذَا الرَّأَيِ تَكُونُ (إِلَى) بِمَعْنَى (عَلَى) ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ ﴾ أَيْ: ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى السَّماءِ، وَهَذَا فِيهِ شَيْءٌ مِنَ النَّظَرِ؛ لأَنَّ الاسْتِوَاءَ خَاصُّ الْيُ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى السَّماءِ، وَهَذَا فِيهِ شَيْءٌ مِنَ النَّظَرِ؛ لأَنَّ الاسْتِوَاءَ خَاصُّ الْعُرْشِ، لَا يُقَالُ إِلَّا عَلَى العَرْشِ؛ لأَنَّهُ عُلوٌّ خَاصٌّ غَيْرُ العُلوِّ المُطلَقِ، ولكِنْ يُمكِنُ يُمكِنُ أَنْ يُجَابَ عنه فيُقالُ اسْتَوَى عَلَى السَّماءِ هَذَا عُلوٌ مُطلَقٌ، أَيْ: عَلَا عَلَيْهَا، لكِنْ أَنْ يُجَابَ عنه فيُقالُ: اسْتَوَى عَلَى السَّماءِ هَذَا عُلوٌ مُطلَقٌ، أَيْ: عَلَا عَلَيْهَا، لكِنْ بَيْتِ النَّصوصُ أَنَّ المُرادَ بِهِ العِرْشُ، ومَنْ عَلَا عَلَى العَرْشِ فَقَدْ عَلَا عَلَى السَّمواتِ؛ لأَنَّ العَرْشَ فَوقَهَا.

[٢] يقُولُونَ: لأَنَّ (استَوَى) في اللَّغةِ العربيَّةِ بمَعْنَى: عَلَا وارْتَفَعَ، وأَمَّا كَيفيَّةُ الاستِوَاءِ فَلَا نَعْرِفُ -اللهُ أَعلَمُ-، بَلْ نَقُولُ: استَوَى عَلَى السَّمَاءِ اسْتِواءً يَلِيقُ بجَلَالِهِ، ولَا نَعْلَمُ كَيْفَ هَذَا، كَمَا نَقُولُ في الاسْتِوَاءِ عَلَى العَرْشِ.

<sup>(</sup>١) تفسير ابن جرير الطبري (١/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوي (١/ ٧٨).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (١/ ٢١٣).

وقَالَ البَغَويُّ: «أَيْ: عَمَد إِلَى خَلْقِ السَّمَاءِ»(١).[١]

وهَذَا القَوْلُ [<sup>7]</sup> ليسَ صَرْفًا للكَلَامِ عَنْ ظَاهِرِهِ؛ وذَلِكَ لأَنَّ الفِعْلَ ﴿ٱسْتَوَىٰٓ ﴾ اقْتَرَنَ بِهِ،

[1] إِذَنْ: عَلَى هَذَا القَولِ لَا إِشْكَالَ فِي الآيَةِ إِذَا فَسَّرْنا (اسْتَوَى) بِمَعْنَى: قَصَدَ وأَنَّ الْمُرادَ بِالاستِوَاءِ هُنَا القَصْدُ التَّامُّ، وقَالُوا رَحَهَهُ اللَّهُ: «القصْدُ التَّامُّ»؛ لأَنَّ أَصْلَ هَذِهِ المَادَّةِ وَهِي (اسْتَوَى) تَدُلُّ عَلَى الكَمَالِ، فيُقَالُ: اسْتَوى الطَّعامُ بِمَعْنَى: كَمَلَ مَقْلُهُ؛ فلهذَا كَمَلَ نُضْجُهُ، ويُقَالُ: ﴿وَلِمَا بِلَغَ أَشُدَهُ وَاسْتَوَى ﴾ [القصص:١١] أَيْ: كَمَلَ عَقْلُهُ؛ فلهذَا قَالُوا: إِنَّهُ القَصْدُ التَّامُّ. يَعْنِي: القَصْدَ الكَامِلَ، والَّذِي جعَلَهُمْ يُفسِّرُونَهُ بِالقَصْدِ؛ لأَنَّ الحَرْفَ النَّيْ يُعدِّى بِهِ يَتضمَّنُ مَعْنَى ذَلِكَ، أَيْ: قَصَدْتُ إِلَى السَّاءِ، فلمَّا عُدِّي لأَنَّ الحَرْفَ النِّذِي عُدِّى بِهِ يَتضمَّنُ مَعْنَى ذَلِكَ، أَيْ: قَصَدْتُ إِلَى السَّاءِ، فلمَّا عُدِّي براإِلَى) النَّتِي يُعدَّى بِهَا القَصْدُ صَارَ (اسْتَوَى) مُضمَّنًا مَعْنَى القَصْدِ، وأَخَذْنا مِنْ كَثِيرِ رَحَمَهُ اللّهُ عَلَى الكَمَالِ أَنَّ هَذَا القَصْدَ تَامُّ كَامِلٌ، فابْنُ كَثِيرِ رَحَمَهُ اللّهُ عَلَى الكَمَالِ أَنَّ هَذَا القَصْدَ تَامُّ كَامِلٌ، فابْنُ كَثِيرِ رَحَمَهُ اللّهَ عُلَى الكَمَالِ أَنَّ هَذَا الفَعْدَ تَامُّ كَامِلٌ، فابْنُ كثِيرِ رَحَمَهُ اللّهَ عُلَى المَّالِ النَّي يُعدَّى برَالِلَى) عَبْ المَعْمَلِ النَّي تُعدَّى برالِلَى) عِبُ أَنْ نُحوِّلَهُ إِلَى تَضْمِينِ مَعْنَى القَصْدِ كَمَا فَلَا القَصْدِ كَمَا فَلَا القَصْدِ لَكَا القَصْدِ لَكَا الْمَالَولُ النِّي تُعدَّى بحَرْفِ لَا يَتَنَاسَبُ مَعَ ظَاهِرِ لفْظِهَا، فإنَّا تُضمَّنُ وَلِكَ الحَرْفِ.

إِلَّا أَنَّ البَعْوِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَسَّرَ الآيةَ فِي سُورَةِ فُصِّلَتْ غَيْرَ مَا فَسَّرَ هَا بِهِ فِي سُورَةِ اللَّهَ وَاللَّهُ فَي اللَّوَّلِ، أَوْ أَنَّهُ فَسِيَ مَا قَالَهُ فِي الأَوَّلِ، أَوْ أَنَّهُ فَسَّرَ هَذَا؛ البَقَرَة، فَهُوَ إِمَّا أَنَّهُ ظَهَرَ لَهُ مَعْنَى جَدِيدٌ، أَوْ أَنَّهُ نَسِيَ مَا قَالَهُ فِي الأَوَّلِ، أَوْ أَنَّهُ فَسَّرَ هَذَا؛ ليَكُونَ التَّفْسِيرُ مُزدَوجًا بِمَعْنَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تُفسَّرَ بَهَذَا أَوْ بَهَذَا، فَفِيهِ احْتِهَا لَاتٌ.

[٢] يَعنِي: القَوْلَ الثَّانيَ.

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي (٧/ ١٦٥).

أَلَا تَرَى إِلَى قُولِهِ تَعَالَى: ﴿عَنْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾ [الإنسان:٦]، حيثُ كَانَ مَعْنَاهَا: يَرْوَى بَهَا عِبَادُ اللهِ؛ لأَنَّ الفِعْلَ ﴿يَشْرَبُ﴾ اقْتَرَنَ بالبَاءِ فانْتَقَلَ إِلَى مَعْنَى يُناسِبُهَا وَهُوَ يَرْوَى، فالفَعْلُ يُضمَّنُ مَعْنَى يُناسِبُ مَعْنَى الحَرْفِ المُتعلِّقِ بِهِ؛ ليَلتَئِمَ الكَلامُ اللهُ المُحَلِّقِ بِهِ؛ ليَلتَئِمَ الكَلامُ اللهُ المُحَلِّمُ الكَلامُ اللهُ المُحَلِّمُ الكَلامُ اللهُ اللهُ اللهُ المُحَلِّمُ الكَلامُ اللهُ اللهُ اللهُ المُحَلِّمُ المُعْفِي المُحَلِّمُ المُحَلِيْمُ المُحَلِّمُ المُحْلِمُ المُحْلِمُ المُحْلِمُ المُحْلِمُ المُحْلِمُ المُحْلِمُ المُحْلِمُ المُحْلِمُ المُحْلِمُ المُحْلِمِ المُحْلِمُ المُحْلِمُ

[1] هَذَا مُقْتَضَى اللَّغةِ العَربيَّةِ، وهَذِهِ المسأَلَةُ اخْتَلَفَ فِيهَا البَصريُّونَ والكُوفيُّونَ، فَقَالَ البَصريُّونَ: إِنَّ التَّجوُّزَ فِي الْعَامِلِ. وَقَالَ الكُوفيُّونَ: إِنَّ التَّجوُّزَ فِي الْحَرْفِ، فَقَالَ الكُوفيُّونَ: إِنَّ التَّجوُّزَ فِي الْحَرْفِ، قَالُوا: يَجِبُ أَنْ نَجْعَلَ الْحَرْفَ حَرْفًا وَالَّذِينَ قَالُوا: إِنَّ التَّجوُّزَ يَكُونُ فِي الْعَامِلِ. قَالُوا: يَجِبُ أَنْ نَجعَلَ الْحَرْفَ حَرْفًا يُنَاسِبُ الْعَامِلَ، والَّذِينَ قَالُوا: إِنَّ التَّجوُّزَ يَكُونُ فِي الْعَامِلِ. قَالُوا: يَجِبُ أَنْ نجعَلَ الْعَامِلِ، وَالَّذِينَ قَالُوا: إِنَّ التَّجوُّزَ يَكُونُ فِي الْعَامِلِ. قَالُوا: يَجِبُ أَنْ نجعَلَ الْعَامِلِ، وَهَذَا أَصَحُّ طَريقًا الْعَامِلَ عَلَى وَجْهِ يُنَاسِبُ الْحَرْفَ، ويُسمَّى هَذَا بـ(التَّضمِين)، وَهَذَا أَصَحُّ طَريقًا وأبينُ، وعَلَى هَذَا نَقُولُ فِي: ﴿ السَّوَى المَسَمَاةِ ﴾ يَجِبُ أَنْ يُفسَّرَ (استَوَى) بمَعْنَى يُناسِبُ (إلى) الَّذِي هُو الْحَرْفُ.

وعَلَى كَلامِ ابْنِ جَريرِ رَحِمَهُ اللّهُ وَمَنْ تَبِعَهُ يقُولُونَ: يجِبُ أَنْ نُفسِّرَ (إِلَى) بِمَعْنَى (عَلَى)، فَيَجْعَلُونَ التَّجوُّزَ فِي الحَرْفِ وهَذَا مَذْهَبُ الكُوفيِّينَ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ.

يُشْرَبُ بِهِ، بَلْ هِيَ مَورِدٌ يُشْرَبُ مِنْهُ، فيقُولُونَ: يَشْرَبُ مِنْهَا عِبَادُ اللهِ. فيَجْعَلُونَ التَّجوُّزَ هُنَا بِالحَرْفِ، والبَاءَ بِمَعْنَى (مِنْ)، ويشرَبُ عَلَى مَعْنَاهَا الأصليِّ، وهَذَا مَذَهَبُ الكُوفيِّينَ، أمَّا البَصْرِيُّونَ فيَقُولُونَ: إنَّ التَّجوُّزَ فِي الفِعْلِ، والبَاءُ عَلَى مَعْنَاهَا الأصليِّ لَيْسَتْ بِمَعْنَى (مِنْ)، لكِنْ (يشْرَبُ) مُضمَّنَةٌ مَعْنَى (يروَى)، فيكُونُ مَعْنَى قولِهِ تعَالَى: ﴿ عَنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ ﴾ أَيْ: يَروَى بها، ولا رِيَّ إلَّا بَعْدَ شُرْبٍ، فيقُولُونَ: نَحْنُ إذَا قُلْنَا: إنَّ ﴿ يَشْرَبُ ﴾ مُضمَّنُ مَعْنَى (يروَى). لَمْ نُخَالِفِ الظَّاهِرَ ؛ لأَنَّهُ لا رِيَّ إلَّا بَعْدَ شُرْبٍ، ونَجْعَلُ البَاءَ عَلَى مَعْنَاهَا، وإذَا قُلْتَ: يَشْرَبُ مِنْهَا ذَلَّ لأَنْ رُبِ، لكِنْ لمَ عَنَى الرَّيِّ مَعَ ضَعْفِ الدَّلاَلَةِ عَلَى الشَّرْبِ، لكِنْ لمَ عَنَى أَلْ مَعْنَى مَعَ ضَعْفِ الدَّلاَلَةِ عَلَى الشَّرْبِ، لكِنْ لمَ عَنَى الرَّيِّ مَعَ ضَعْفِ الدَّلاَلَةِ عَلَى الشَّرْبِ، لكِنْ لمَ عَنَى اللهُ مَعْنَى (مِنْ).

وإِذَا طَبَّقْنَا هَذَا الكَلامَ عَلَى قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّكَاآهِ ﴾ صَارَ فِي تَفْسِيرِهَا قَوْلَانِ:

القَوْلُ الأَوَّلُ: إِمَّا أَنْ تَقُولَ: ﴿اَسْتَوَىٰ ﴾ بِمَعْنَى (عَلَا)، وجَّعَلَ ﴿إِلَى ﴾ بِمَعْنَى (عَلَا)؛ لأَنَّ الحَرْفَ اللَّذِي يُناسِبُ الاسْتِوَاءَ بِمَعْنَى الارْتِفَاعِ هُوَ (عَلَى)، وعَلَى هَذَا نَقُولُ: ثُمَّ استَوَى عَلَى السَّماءِ. أَيْ: عَلَى عَرشِهِ الَّذِي هُوَ فَوْقَ السَّماءِ، وإِنْ كَانَ هَذَا المَعْنَى فِيهِ أَيْضًا شَيْءٌ مِنَ القَلَقِ؛ لأَنَّ الآيَاتِ الأُخْرَى تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ اسْتَوَى عَلَى السَّماءِ. المَعْنَى فِيهِ أَيْضًا شَيْءٌ مِنَ القَلَقِ؛ لأَنَّ الآيَاتِ الأُخْرَى تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ اسْتَوَى عَلَى السَّماءِ العَرْشِ بَعْدَ خَلْقِ السَّمواتِ والأَرْضِ كُلِّهَا، وَلَوْ أَنَّنَا قُلْنَا: اسْتَوَى عَلَى السَّماءِ وَعَلَى السَّماءِ وَهَذَا خِلَافُ المَعْرُوفِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْم، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ: فَهُمْ يَرُونَ وَعَلَى السَّماءِ، وَهَذَا خِلَافُ المَعْرُوفِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْم، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ: فَهُمْ يَرُونَ أَنَّ (إِلَى) بِمَعْنَى (عَلَى).

القَولُ الثَّانِ: يقُولُ: إنَّ (إلَى) للغَايَةِ، أَيْ: عَلَى مَعْنَاهَا الحقيقِيِّ كَمَا قَالَ فِي الْمَعْنَى الحقيقِيِّ، ولكِنْ ﴿ يَشْرَبُ ﴾ ضُمِّنَ مَعْنَى ﴿ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ ﴾ فإنَّ البَاءَ عَلَى المَعْنَى الحقيقيِّ، ولكِنْ ﴿ يَشْرَبُ ﴾ ضُمِّنَ مَعْنَى (يَرُوَى)، هَوُلاءِ قَالُوا: إنَّ (إلَى) عَلَى المعننى الحقيقيِّ، و﴿ السَّتَوَىٰ ﴾ ضُمِّنَ مَعْنَى القَصْد، لكِنِ القَصْدِ التَّامِّ؛ لأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنَ الاسْتِوَاءِ وَهُوَ الكَمَالُ والتَّمَامُ، والمعننى النَّذِي قَالَهُ ابْنُ كَثِيرٍ رَحْمَهُ اللَّهُ ومَنْ قَبْلَهُ وَمَنْ بَعْدَهُ أَقْرَبُ إِلَى الفَهْمِ وأَبْعَدُ عَنِ الاسْتِبَاهِ.

ولهَذَا نَقُولُ: إِنَّ اللهَ عَزَيَجَلَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ، أَيْ: قَصَدَ قَصْدًا تَامَّا بِإِرَادَةٍ تَامَّةٍ إِلَى السَّمَاءِ وَهِى دُخَانُ فَقَالَ لَمَا وَلِلأَرْضِ اثْتِيَا طَوْعًا تَامَّةٍ إِلَى السَّمَاءِ فَخَلَقَهَا؛ ﴿ مُ مَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِى دُخَانُ فَقَالَ لَمَا وَلِلأَرْضِ اثْتِيَا طَوْعًا أَوْ كُرُهَا ﴾ [نصلت:١١]، وفي الآية الأُخرَى: ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّبِهُنَّ سَبْعَ سَمَوُنَ وَهُو بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة:٢٩]، وعلى المعنيين جَمِيعًا فإنَّنَا لَمْ نَخْرُجْ عَنِ الظَّاهِرِ؛ لأَنّنا لَوْ قُلْنَا: إِنَّ الظَّاهِرَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْلُ التَّعطِيلِ مِنْ أَنَّ اللهَ عَنَقِبَلَ كَانَ الظَّاهِرِ؛ لأَنّنا لَوْ قُلْنَا: إِنَّ الظَّاهِرُ اللهِ عَلَيْكِ السَّاءِ. لَوْ قُلْنَا: إِنَّ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ. لكَانَ ظَاهِرُ كَلَامِ اللهِ فِي الأَسْفَلِ، ثُمَّ صَعِدَ إِلَى السَّاءِ. لَوْ قُلْنَا: إِنَّ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ. لكَانَ ظَاهِرُ كَلَامِ اللهِ عَنْكَا مَعْنَى بَاطِلِ فإنَّهُ لا يُمكِنُ أَنْ يكُونَ ظَاهِرُ عَلَامِ النَّهُ لا يُمكِنُ أَنْ يكُونَ ظَاهِرُ النَّهُ والمَّاعِرُ والنَّا اللهُ وَكُلُّ مَعْنَى بَاطِلٍ فإِنَّهُ لا يُمكِنُ أَنْ يكُونَ ظَاهِرُ النَّهُ والمَا السُّنَةِ والجَمَاعَةِ وَعَلَى السَّاعِ وَالْمَاهِ وَكُلُ مَعْنَى بَاطِلِ فإِنَّهُ لا يُمكِنُ أَنْ يكُونَ ظَاهِرُ والمَالَةِ: إِنَّ أَهْلَ السُّنَةِ والجَمَاعَةِ وَلَوْلَ هَوْلُو اللهُ اللَّذَةِ والجَمَاعَةِ وَلَمُ اللَّهُ وَلَوْلَ هَوْلُونَ فِي النَّهُ وَاللَّهُ اللَّاتُ وَوْلَ هَوْلُو اللهُ اللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُونَ فِي النَّهُ وَالنَّهُ وَالْمَوْلُ وَالْهِ وَلَا اللَّالْوَلَ فَي النَّهُ وَالْمُؤْلُونَ فَي النَّهُ وَالْمُؤْلُونَ فَي النَّوسُ فَى النَّهُ وَاللَّهُ اللهُ اللَّهُ وَالْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ فَي النَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

مسأَلَةٌ: قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّكَمَآءِ ﴾ لَمَاذَا لَا نَقُولُ: إِنَّ مَعْنَاهُ: ارْتَفَعَ وقَصَدَ؟

الجَوابُ: لَا يُمكِنُ؛ لأَنَّكَ إِذَا قُلْتَ: (اسْتَوَى) بِمَعْنَى (ارْتَفَعَ) و(إِلَى) للغَايَةِ صَارَ قَبْلَ هَذَا دُونَ السَّماءِ، فَلَا يَسْتَقِيمُ هَذَا. المَثَالُ الْحَامِسُ والسَّادِسُ: قولُهُ تَعَالَى في سُورَةِ الحَدِيدِ: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾ [الحديد: ٤]، وقولُهُ في سُورَةِ المُجادَلَةِ [١]: ﴿ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ﴾ [المجادلة:٧] [٢].

#### مسأَلَةٌ: كَيْفَ نَعْرِفُ أَنَّ هَذِهِ الكَلِمَةَ مُضمَّنَةٌ أَوْ غَيْرُ مُضمَّنَةٍ؟

الجَوابُ: الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الكَلِمَةَ مُضمَّنَةٌ هُوَ السَّيَاقُ، ثُمَّ إِمَّا أَنْ تَقُولَ: إِنَّ التَّجُوُّزَ فِي الفِعْلِ لَا بُدَّ، أَمَّا أَنْ تَجْعَلَ كِلَيْهِمَا بِالمَعْنَى الحَقِيقيِّ التَّجُوُّزَ فِي الفِعْلِ لَا بُدَّ، أَمَّا أَنْ تَجْعَلَ كِلَيْهِمَا بِالمَعْنَى الحَقِيقيِّ فَلَا يَسْتَقِيمُ، فَمَثَلًا: ﴿ عَنْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ ﴾ لَا يُمكِنُ أَنْ تَجْعَلَ البَاءَ عَلَى مَعْنَاهَا الأَصْلِيِّ. الأَصْلِيِّ، و ﴿ بَشْرَبُ ﴾ عَلَى مَعْنَاهَا الأَصْلِيِّ.

[1] ويجُوزُ: المجَادِلَةُ.

[7] يقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ هُو الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِمُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَغْرُمُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاةِ وَمَا يَعْرُمُ فِيها وَهُوَ مَعَكُمُ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِمُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَغْرُمُ مِنَا اللهَ مَعَنَا بذَاتِهِ، وَأَنتُمْ تَقُولُونَ: أَنْ مَا كُنتُمْ ﴾ فقال أهْلُ التَّأُويلِ: إنَّ ظَاهِرَ الآيةِ أَنَّ اللهَ مَعَنَا بذَاتِهِ، وأَنتُمْ تَقُولُونَ: إنَّ اللهَ مَعَنَا بغِلْمِهِ؛ فَأَخْرَجْتُمُ الآيةَ عَنْ ظَاهِرِهَا وَأَوَّ لْتُمُوهَا، وَهَذَا حُجَّةٌ عَلَيْكُمْ لَنَا إِنَّ اللهَ مَعَنَا بعِلْمِهِ؛ فَأَخْرَجْتُمُ الآية عَنْ ظَاهِرِهَا وَأَوَّ لْتُمُوهَا، وَهَذَا حُجَّةٌ عَلَيْكُمْ لَنَا إِنَّ اللهَ مَعَنَا بِذَاتِهِ حَالًا فِي تَأْويلِنَا؛ لأَنْكُمْ قُلْتُمْ: إنَّهُ مَعَنَا بعِلْمِهِ؛ لأَنَّهُ لا يُمكِنُ أَنْ يَكُونَ مَعَنَا بِذَاتِهِ حَالًا فِي الأَرْضِ وَفِي كُلِّ مَكَانٍ نَقَعُ فِيهِ.

الأَرْضِ وفِي كُلِّ مَكَانٍ نَقَعُ فِيهِ.

وكَذَلِكَ قَولُهُ تَعَلَى فِي سُورَةِ الْمُجادَلَةِ: ﴿مَا يَكُونُ مِن خَبُوى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَائِعُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكُثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ﴾ وَلِهِ مُعَهُمْ فِي أَمْكَنَتِهِمْ وَأَنْتُم يَا أَهْلِ قَالُوا: فَقُولُهُ: ﴿إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ﴾ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ مَعَهُمْ فِي أَمْكَنَتِهِمْ وَأَنْتُم يَا أَهْلِ قَالُوا: فَقُولُهُ: ﴿إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ﴾ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ مَعَهُمْ فِي أَمْكَنَتِهِمْ وَأَنْتُم يَا أَهْلِ السُّنَّة تَقُولُون: إِنَّهُ مَعَهُمْ بِعِلْمِهِ، ولَيْسَ بذَاتِهِ؛ فأَخْرَجْتُمُ الآيَة عَنْ ظَاهِرِهَا، فكَيْفَ

والجَوابُ: أنَّ الكَلامَ فِي هَاتَينِ الآيَتَينِ حَقُّ عَلَى حَقِيقَتِهِ وظَاهِرِهِ، ولكِنْ مَا حقيقَتُهُ وظَاهِرُهُ ؟ [1] حقيقَتُهُ وظَاهِرُهُ ؟ [1]

تُحْرِجُونَ مَا شِئْتُمْ مِنَ النَّصوصِ عَنْ ظَاهِرِهِ، ثُمَّ تُنكِرُونَ عَلَيْنَا مَا أَخْرَجْنَاهُ مِنَ النَّصوصِ عَنْ ظَاهِرِهِ؟! وهَلْ هَذَا إلَّا حَيْفٌ مِنْكُمْ؟! فإمَّا أَنْ تُوافِقُونَا عَلَى مَا أَوَّلْنَا وَإِمَّا أَنْ تَسكُتُوا عَنَّا -عَلَى الأَقَلِ -؟ إِذَنْ: وَجْهُ كَوْنِ ذَلِكَ مَّا لَبَّسَ بِهِ أَهْلُ التَّعطِيلِ وَإِمَّا أَنْ تَسكُتُوا عَنَّا -عَلَى الأَقَلِ -؟ إِذَنْ: وَجْهُ كَوْنِ ذَلِكَ مَّا لَبَسَ بِهِ أَهْلُ التَّعطِيلِ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ ظَاهِرَ الآيتَينِ أَنَّهُ مَعَنَا بِذَاتِهِ فِي نَفْسِ الْمَكَانِ، وأَنْتُمْ أَخْرَجْتُمُوهُمَا مِنْ هَذَا الظَّاهِرِ إِلَى أَنَّهُ مَعَنَا بِعِلْمِهِ، وأَنَّ الَّذِي مَعَنَا عِلْمُهُ لَا نَفْسُهُ فَهَذَا إِخْرَاجٌ للْآيَةِ عَنْ ظَاهِرِهَا!!

[1] نقُولُ لَمُمْ: نَحْنُ لَمْ نُخْرِجِ الآيتَينِ عَنْ ظَاهِرِهِمَا، ولَا أَخْرَجَنَاهُمَا عَنْ حَقيقَتيهِمَا؛ ونَقُولُ: إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَعَنَا عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ اللَّهْظِ؛ لأَنَّ الآيَةَ صَرِيحَةٌ فِي ذَلِكَ فَقُولُهُ: ﴿ وَهُو ﴾ أَيْ: تَعَالَى ﴿ مَعَكُمُ ﴾ وكُلُّ ضَمِيرٍ يَرْجِعُ إِلَى اللهِ عَنَاجَلًى صَرِيحَةٌ فِي ذَلِكَ فَقُولُهُ: ﴿ وَهُو ﴾ أَيْ: تَعَالَى ﴿ مَعَكُمُ ﴾ وكُلُّ ضَمِيرٍ يَرْجِعُ إِلَى اللهِ عَنَاجَلًى اللهِ عَنَاجَلَ نفسِهِ حقيقةً.

ولكِنْ نَخْتَلِفُ مَعَكُمْ فِي ظَاهِرِ اللَّفْظِ؛ فَأَنْتُمْ تَقُولُونَ: إِنَّ ظَاهِرَ الآيتَينِ أَنَّ اللهَ مَعَنَا، مُحْتَلِطٌ بِنَا، حَالٌ فِي أَمْكِنَتِنَا، كَمَا نَقُولُ: فُلَانٌ مَعَ فُلانٍ. أَيْ: فِي نَفْسِ المَكَانِ. وَنَحْنُ نَقُولُ: «هَلْ يُقَالُ: إِنَّ ظَاهِرَهُ وَنَحْنُ نَقُولُ: «هَلْ يُقَالُ: إِنَّ ظَاهِرَهُ وَنَحْنُ نَقُولُ: «هَلْ يُقَالُ: إِنَّ ظَاهِرَهُ وَنَحْ نَقُولُ: «هَلْ يُقَالُ: إِنَّ ظَاهِرَهُ وَنَعْ فَعَيَّةً تَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ مُحْتَلِطًا أَيْ: فَلَا شَعْ حَلْقِهِ مَعِيَّةً تَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ مُحْتَلِطًا أَيْ شَهِ تَعَالَى مَعَ خَلْقِهِ مَعِيَّةً وَتُحْتَضِي أَنْ يَكُونَ مُحْتَلِطًا بِمْ وَحَقِيقَتَهُ أَنَّ شَهِ تَعَالَى مَعَ خَلْقِهِ مَعِيَّةً وَقُدَهُ أَنْ شَهِ تَعَالَى مَعَ خَلْقِهِ مَعِيَّةً وَقُدَهُ أَنْ شَهِ تَعَالَى مَعَ خَلْقِهِ مَعِيَّةً وَقُدَيْ فَي وَلَى اللهُ وَقُدَهُ أَنْ شَهِ تَعَالَى مَعَ خَلْقِهِ مَعِيَّةً وَقُدَيْ مُنَ يَكُونَ مُحْيَطًا بِمْ عَلَقِهِ مَعِيَّةً وَسَمَعًا وَبَصَرًا، وتَذْبِيرًا، وسُلطانًا، وغيرَ تَقْتِضِي أَنْ يَكُونَ مُحْيَظًا بِمْ عَلَوهِ عَلَى عَرْشِهِ فَوقَ جَمِيعٍ خَلْقِهِ؟». وشُلطانًا، وغيرَ ذَلِكَ مِنْ مَعَانِي رُبُوبِيَتِهِ مُعَ عُلُوهٍ عَلَى عَرْشِهِ فَوقَ جَمِيعٍ خَلْقِهِ؟».

هَلْ يُقَالُ: إِنَّ ظَاهِرَهُ<sup>[۱]</sup> وحقيقَتَهُ أَنَّ للهِ تعَالَى مَعَ خَلقِهِ مَعيَّةً تَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ مُحْتلِطًا بِهِمْ، أَوْ حَالًا فِي أَمْكِنَتِهِمْ؟

أو يُقَالُ: إِنَّ ظَاهِرَهُ وحقيقتَهُ أَنَّ للهِ تَعَالَى مَعَ خَلْقِهِ مَعِيَّةً تَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ مُحِيطًا بهِمْ: عِلْمًا وقُدْرَةً، وسَمْعًا وبَصَرًا، وتَدْبِيرًا، وَسَلْطَانًا، وغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ مَعَانِي رُبوبيَّتِهِ؛ مَعَ عُلوِّهِ عَلَى عَرْشِهِ فَوْقَ جَمِيعِ خَلْقِهِ؟ [1]

[١] أي: ظَاهِر الكَلَام.

[٢] فأيُّ القَولَينِ يُقَالُ فِي الآيَةِ؟

الجَوابُ: هُوَ الثَّانِي قَطْعًا؛ لأَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي نَفْسِ الآية فِي سُورَةِ الحَدِيدِ قَالَ: ﴿هُو الَّذِى خَلَق السَّمَوَنِ وَالْعَرْشُ فِي سِتَّةِ أَيَّارٍ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْمَرْشِ ﴾، والعَرْشُ فِي العُلوِّ فَوْقَ كُلِّ المَخْلُوقَاتِ ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِعُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَغَرُّجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاةِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُمُتُمْ ﴾، ولو قُلْنَا: «مَعَنَا فِي مَكَانِنَا» لكانَتِ الآيةُ يُناقِضُ آخِرُهَا أَوْلَمَ المَّوْنُ ﴿ اللَّيْقُ فَلْ الْمَرْشِ ﴾، وآخِرُها يقُولُ: ﴿وَهُو مُعكُمْ ﴾، ولو قُلْنَا: «إنَّ اللهَ مَعَنَا بذَاتِهِ فِي الأَرْضِ النَّرَاشِ ﴾، وآخِرُها يقُولُ: ﴿وَهُو مُعكُمُ ﴾، ولو قُلْنَا: «إنَّ اللهَ مَعَنَا بذَاتِهِ فِي الأَرْضِ النَّرَاشِ ﴾، وآخِرُها يقُولُ: ﴿وَهُو مُعَكُمْ ﴾، ولو قُلْنَا: «إنَّ اللهَ مَعَنَا بذَاتِهِ فِي الأَرْضِ النَّرَاشِ هُ وَالْنَا فِي السَّمَاءِ مُستَويًا لأَوْلِهَا للْوَلِمُ اللهُ مُعَنَا، وإنْ كَانَ فِي السَّمَاءِ مُستَويًا مُنَاقِطُ العَرْشِ ولَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يكُونَ مَعَنَا وَهُو مُستَوِ عَلَى العَرْشِ ولَا السَّاءِ مُستَويًا لاَ عُرْسٍ ولَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يكُونَ مَعَنَا وهُو مُستَوِ عَلَى العَرْشِ ولَا اللهَ مَعَنَا اللهُ مُعَنَا مَعَ العَرْشِ ولَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يكُونَ مَعَنَا وهُو مُستَو عَلَى العَرْشِ ولَولِهِ المُخلُوقِ ولَي مَالِعَ اللهُ مُعَنَا وَهُو مُستَو عَلَى العَرْشِ ولَولَ اللهَ عَلَى العَرْشِ ولَولَ مَعَنَّةً اللهِ مُعَنَا وَهُو مُستَو عَلَى العَرْشِ ولَولَ مَعَنَا وَلَكَ ولَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ ولَا اللهَ عَرَجَلُوقٍ وقُدَرَتَهُ لَيْسَتْ كَمَعِيَّةً المُخلُوقِ وفَا السَّاعِ ولا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ ولاَنَا اللهَ عَرَامِ اللهُ كَولَو اللهُ كَولَو اللهُ كَولَو اللهُ كَولَو اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَرَجَلَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى الْعَرْسُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَرَجَلُ مُعَلِلُ ولَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَالِعُ ولَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَل

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يقُولُ لِكُلِّ مُصلِّ إِذَا قَالَ: ﴿الْحَمْدُ يَلَهِ رَبِ الْمَسَلَمِينَ ﴾ قَالَ: ﴿عَرِدِي عَبْدِي »، وإذَا قَالَ: ﴿الْمَحْدَنِ الرَّحِمِ ﴾ قَالَ: ﴿أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي »، وإذَا قَالَ: ﴿عَبْدِي »، وإذَا قَالَ: ﴿إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ فَالَ: ﴿وَيَاكَ مَالِكِ يَوْمِ الدِينِ ﴾ قَالَ: ﴿جَلَّدِي عَبْدِي »، وإذَا قَالَ: ﴿إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ مَنْ عَبْدِي ﴾ قَالَ: ﴿عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ... »(۱) إِلَى آخِرِ الحَدِيثِ، واللهُ عَنْ مُصلِّ فِي العَالَمِ يقُولُ هَذِهِ الكَلِمَة، وصَاحبُهُ يقُولُهَا فِي نَفْسِ اللَّحظَةِ؟! كَثِيرٌ، واللهُ عَنْ عَبْدُ مَن مُصلِّ فِي العَالَمِ يقُولُ هَذِهِ الكَلِمَة، وصَاحبُهُ يقُولُهَا فِي نَفْسِ اللَّحظَةِ؟! كَثِيرٌ، واللهُ عَنْ عَبْدُ مَن مُصلِّ فِي العَالَمِ يقُولُ هَذِهِ الكَلِمَة، وصَاحبُهُ يقُولُها فِي نَفْسِ اللَّحظَةِ؟! كَثِيرٌ، واللهُ عَنْ عَبْدُ مَن مُصلِّ فِي العَالَمِ يقُولُ هَذِهِ الكَلِمَة، وصَاحبُهُ يقُولُها فِي نَفْسِ اللَّحظَةِ؟! كَثِيرٌ، واللهُ عَنْ عَبْدُ مَن مُصلِّ فِي العَالَمِ يقُولُ هَذِهِ الكَلِمَة، وصَاحبُهُ يقُولُه فِي فَاللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ وَاللهُ عَنْ عَبُولُ مَن مُصلٌ فِي العَالَمِ عَلَى اللهِ المُحْلَقُ أَنْ يُتَصَوَّرَ هَذَا فِي خُلُوقٍ، فَصِفَاتُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ لَا يُمْكِنُ أَنْ تُقَاسَ بِصِفَاتِ المُخلُوقِينَ أَبِدًا.

فَإِذَا قُلْنَا: إِنَّ اللهَ مَعَنَا هُوَ نَفْسُهُ وهُوَ فِي السَّماءِ؛ فَلَا مَانِعَ، بَلْ هَذَا هُوَ الوَاجِبُ؛ وذَلِكَ لدَلَالَةِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَيْهِ.

وهَذِهِ المَعِيَّةُ لَا تَقْتَضِي بِأَنْ يَكُونَ مَعَنَا، خُتْلِطًا بِنَا، أَوْ حَالًا فِي أَمْكِنَتِنَا، كَمَا يَقُولُهُ حُلُولِيَّةُ الجَهِميَّةِ؛ لأَنَّ هَوُلاءِ أَخْطَؤُوا فِي فَهْمِ الآيةِ، حَيْثُ ظَنُّوا أَنَّهُ مَعَنَا خُتْلِطٌ بِنَا؛ حَتَّى إِنَّهُمْ يقُولُونَ: إِنَّهُ خُتَلِطٌ بِالإِنسَانِ، خُتَلِطٌ بِالجِمَارِ! بِالبَهِيمَةِ! بِكُلِّ شَيْءٍ! وحَالٌ فِي أَمْكِنَتِنَا؛ وَهَذَا لَا شَكَّ أَنَّهُ كُفْرٌ، لَكِنْ عَلَى كُلِّ حَالٍ نَقُولُ: لَيْسَ مَعْنَى وحَالٌ فِي أَمْكِنَتِهِمْ، بَلْ إِنَّهُ شُبْحَانَهُ وَتَعَالَ الآيةِ كَمَا زَعَمَ هَوُلاءِ أَنَّهُ خُتَلِطٌ بِالحَلْقِ، وأَنَّهُ حَالٌ فِي أَمْكِنَتِهِمْ، بَلْ إِنَّهُ شُبْحَانَهُ وَتَعَالَ الآيةِ كَمَا زَعَمَ هَوُلاءِ أَنَّهُ خُتَلِطٌ بِالْحَاطَة بِمِمْ عِلْمًا وقُدْرَةً وسَمْعًا وبَصَرًا وسُلْطَانًا وغَيْرَ مَعَهُمْ مَعيَّةً حقيقِيَّةً تَقْتَضِي الإَحَاطَة بِمِمْ عِلْمًا وقُدْرَةً وسَمْعًا وبَصَرًا وسُلْطَانًا وغَيْرَ فَلَكَ، فَعَلَى هَذَا هَلْ نَحْنُ أَخْرَجُنَا الآيَةَ عَنْ ظَاهِرِهَا؟ أَبَدًا، لَمْ نُخْرِجِ الآيَة عَنْ ظَاهِرِهَا؟ أَبَدًا، لَمْ نُخْرِجِ الآيَة بَالعِلْم ظَاهِرِهَا وَلَدَمْ فَلَى هَذَا هَلْ نَحْنُ أَخْرَجُنَا الآيَةَ عَنْ ظَاهِرِهَا وَلَدَا، لَمْ فَسَرَ آيَةَ المَعَيَّةِ بِالعِلْم ظَاهِرِهَا وَلَدَمْ مَنْ فَسَرَ آيَةَ المَعيَّةِ بِالعِلْم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٣٩٥).

وقَالَ: ﴿وَهُوَ مَعَهُمُ ﴾ أَيْ: وَهُوَ عَالِمٌ بِهِمْ، لأَنَّ هُنَاكَ فَرْقًا بَيْنَ قَولِهِ: ﴿وَهُوَ مَعَهُمُ ﴾ وبَيْنَ قَولِهِ: ﴿وَهُوَ مَعَهُمْ ﴾ وبَيْنَ قَولِهِ: ﴿وَهُوَ مَعَهُمْ ﴾ وبَيْنَ قَولِهِ: ﴿وَهُوَ مَعَهُمْ الْعِلْمَ وَبَيْنَ قَولِهِ: وَهُوَ عَالِمٌ بِهِمْ؛ لأَنَّ المعيَّةَ أَشْمَلُ دَلَالَةً مِنَ العِلْمِ، فهِي تَقْتَضِي العِلْمَ والسَّمَعَ والبَصَرَ، وَالتَّصَرُ فَ اللَّهُ عَالَمُ مَعْنَى خَاصُّ. والتَّدبيرَ، والتَّصرُّ فَ، إِلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ مِنْ مَعَانِي الرُّبوبيَّةِ، والعِلْمُ مَعْنَى خَاصُّ.

وعَلَيْهِ فَنَقُولُ: إِذَا كَانَ بَعْضُ السَّلْفِ فَسَّرَهَا بَبَعْضِ لَوَازِمِهَا -وَهُوَ العِلْمُفإنَّ التَّفْسِيرَ بِاللَّازِمِ أَوْ بَعْضِ اللَّازِمِ لَا يَمْنَعُ مِنَ التَّفْسِيرِ بِدَلَالَةِ المُطابَقَةِ؛ لأَنَّ الْوَاعِ الدَّلالَةِ ثَلاَثَةٌ: مُطابقةٌ وتَضمُّنٌ والتِزَامٌ، فهَبْ أَنَّهُمْ فَسَّرُوهَا بِالعِلْمِ فإِنَّ ذَلِكَ لَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ إِخْرَاجًا لَمَا عَنْ ظَاهِرِهَا؛ لأَنَّ (العِلْمَ) مِنْ بَعْضِ لَوَازِمِهَا، لأَنَّ مَدلُولَ اللَّفْظِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ دَاخِلًا فِي وَالتَّفْسِيرُ بِاللَّارِمِ تَفْسِيرٌ بِمَدْلُولِ اللَّفْظِ؛ لأَنَّ مَدلُولَ اللَّفْظِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ دَاخِلًا فِي وَالتَّقْسِيرُ بِاللَّارِمِ تَفْسِيرٌ بِمَدْلُولِ اللَّفْظِ؛ لأَنَّ مَدلُولَ اللَّفْظِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ دَاخِلًا فِي وَلَالَةِ الالتَزَامِ، ثُمَّ إِنَّهُمْ يُخَاطَبُونَ قَوْمًا يقُولُونَ: وَلاَلَةِ اللّهَ مَعَنَا بِذَاتِهِ، مُحْتَلِطٌ بِنَا، وَحَالً فِي أَمْكِنَتِنَا. فَيُرِيدُونَ أَنْ يُبِينُوا للنَّاسِ أَنَّ هَذَا اللهُ مَعَنَا بِذَاتِهِ، مُحْتَلِطُ بِنَا، وَحَالً فِي أَمْكِنَتِنَا. فَيُرِيدُونَ أَنْ يُبِينُوا للنَّاسِ أَنَّ هَذَا اللهُ مَعَنَا بِذَاتِهِ، مُعْتَلِطُ بِنَا، وَحَالً فِي أَمْكِنَتِنَا. فَيُريدُونَ أَنْ يُبِينُوا للنَّاسِ أَنَّ هَذَا اللهُ مَعْنَا بَذَاتِهِ، مُعْتَلِطُ بِنَا، وَحَالً فِي الْأَرْضِ (١٠)؛ فأرَادُوا أَنْ يُبِينُوا أَنْ يُبِينُوا لَلنَّاسِ أَنَّ هَوْلُ كَهَا الْمَالِي وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُعَرَّهُ مَا فَضَلًا وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُعَرَّهُ مَعْنَا فِي نَفْسِ المُكَانِ، فإنَّ هَذَا بَاطِلٌ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُعْرَفُ مَا يُولِكَ مَنْ فَقُلُ فَضَلًا وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُعْرَفُ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُعَرَّهُ مَا فَضَلًا وَلَا شُرْهُ عَنَا فِي نَفْسِ المُكَانِ، فإنَّ هَذَا بَاطِلٌ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُعْرَفُ مَا الْمَالِقُ فَلَا مُنْ يَوْلَ الْمُلِلَ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُعَرَّهُ مَعْلًا فَضَلًا عَنْ فَي نَفْسُ المُولُولُ أَنْ هُواللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ أَنْ يُعَرِّفُونَ الْمُولُولُونَ أَنْ يُعْرَاهُ أَنْ يُعَرِّلُونَ الْمَالُولُ الْمَالِقُ الْمُعْرَاقُ أَلُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ أ

فَا لَحَاصِلُ: أَنَّ احْتِجَاجَ هَؤُلاءِ الْمُعطِّلَةِ أَوْ أَهْلِ التَّأُويلِ عَلَيْنَا بِهَا فَسَّرُهُ بَعْضُ السَّلَفِ مِنْ (العِلْم) احْتَجَاجٌ أيضًا بَاطِلٌ حَتَّى لَوْ فسَّرنَاهَا بالعِلْم، وَوَجْهُ ذَلِكَ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص:٨)، وعبد الله بن أحمد في السنة (١/١١)، وابن بطة في الإبانة (٣/ ١٥٥–١٥٦).

وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ لَا يَقْتَضِيهِ السِّيَاقُ، وَلَا يَدُلُّ عَلَيْهِ بِوَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ؛ وذَلِكَ لأَنَّ المعيَّةَ هُنَا أُضيفَتْ إِلَى اللهِ عَزَّيَجَلَ، وَهُوَ أَعْظَمُ وأَجلُّ مِنْ أَنْ يُحيطَ بِهِ شَيْءٌ مِنْ مخلُوقَاتِهِ![1]

أَنَّ (العِلْمَ) بعْضُ اللَّوازِمِ، والتَّفسِيرُ باللَّازِمِ تَفْسِيرٌ صَحِيحٌ، ولكِنَّهُ لَا يَنْفِي التَّفسِيرَ بدَلَالَةِ المُطَابَقَةِ.

وقَدْ صَرَّحَ شَيْخُ الإسْلَامِ ابْنُ تيمِيَّةَ رَحَمُهُ آللَهُ فِي (العَقِيدَة الوَاسطيَّة) أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَعَنَا حَقٌّ عَلَى حقِيقَتِهِ، وأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَحْريفٍ، ولكِنْ يُصَانُ عَنِ الظُّنونِ الكَاذِبَةِ.

[1] وكُونُ القَوْلِ الأوَّلِ لَا يَقْتَضِيهِ السِّيَاقُ وَلَا يَدُلُّ عَلَيْهِ؛ لأَنَّ المعيَّةَ هُنَا أَضيفَتْ إِلَى اللهِ عَنَقَجَلَّ، ونَحْنُ نُؤمِنُ بأَنَّ اللهَ عَنَقَجَلَّ لَا يُجِيطُ بِهِ شَيْءٌ مِنْ مخلُوقَاتِهِ، وَلَوْ قُلْنَا: إِنَّ المَعيَّةَ تَقْتَضِي الاخْتِلَاطَ للَزِمَ وَلَوْ قُلْنَا: إِنَّ المَعيَّةَ تَقْتَضِي الاخْتِلَاطَ للَزِمَ أَنْ يُحِيطُ بِهِ المَخلُوقَاتُ.

ثُمَّ نَقُولُ أَيضًا: كَيْفَ يُقَالُ: إِنَّ اللهَ مَعَنَا فِي الأَرْضِ. واللهُ تَعَالَى يَقُولُ: فَوْ الْأَرْضُ كُلُّها ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا فَبْضَتُهُ, يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ [الزمر: ٢٧]؟ فالَّذِي تَكُونُ الأَرْضُ كُلُّها قَبْضَتُهُ يومَ القِيَامَةِ، كَيْفَ يُمكِنُ أَنْ يَكُونَ حَالًا فِي مَكَانٍ مِنْهَا؟ فَهُو مُستَحِيلٌ غَايَةَ الاَسْتِحَالَةِ، كُلُّ السَّمَواتِ السَّبْعِ والأَرْضِينَ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ كَخَرْدَلَةٍ فِي كَفِّ الاَسْتِحَالَةِ، كُلُّ السَّمَواتِ السَّبْعِ والأَرْضِينَ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ كَخَرْدَلَةٍ فِي كَفِّ الاَسْتِحَالَةِ، كُلُّ السَّمَواتِ السَّبْعِ والأَرْضِينَ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ كَخَرْدَلَةٍ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ كَخَرْدَلَةٍ فِي كَفِّ أَكُ السَّمَواتِ السَّبِيلِ الْحَقِيقَةِ والمُوازَنَةِ، بَلْ شَأْنُ اللهِ أَحَدِنَا، وَهَذَا أَيضًا عَلَى سَبِيلِ التَقريبِ لَا عَلَى سَبِيلِ الْحَقِيقَةِ والمُوازَنَةِ، بَلْ شَأْنُ اللهِ تَعَالَى أَعظَمُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَلَا يُمكِنُ أَنْ يُحِيطَ بِهِ أَحَدٌ، عَرَّفَهَلَّ، لَا فِي ذَاتِهِ ولَا فِي صَفَاتِهِ، ومَهُمَا قَدَّرْتَ مِنْ غَايَةٍ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى أَعظَمُ وأَجَلٌ.

ولأَنَّ المَعيَّةَ فِي اللُّغةِ العَربيَّةِ الَّتِي نَزَل بِهَا القُرآنُ لَا تَسْتَلْزِمُ الاخْتِلَاطَ أَوِ المُصاحَبَةَ فِي المَكَانِ، وإنَّمَا تَدُلُّ عَلَى مُطْلَقِ مُصَاحَبَةٍ، ثُمَّ تُفسَّرُ فِي كُلِّ مَوْضِع بِحَسبَهِ [1].

ثُمَّ نَقُولُ أَيْضًا -كَمَا سَبَقَ أَنَّ ذَكَرْنَا فِي العُلوِّ-: إِنَّهُ إِذَا قُلْنَا: إِنَّهُ مَعَنَا فِي الأَرْضِ لَزِمَ أَحَدُ أمرينِ -وَلَا بُدَّ-، وَهُمَا إِمَّا التَّعَدُّدُ، وإِمَّا التَّجَزُّ وُ، وكِلَاهُمَا بَاطِلٌ، فإذَنْ مَا قُلْتُمْ لَيْسَ هَذَا ظَاهِرَهَا، ونقُولُ أيضًا: «ولأَنَّ المعيَّةَ في اللُّغةِ العَربيَّةِ الَّتِي فإذَنْ مَا قُلْتُمْ لَيْسَ هَذَا ظَاهِرَهَا، ونقُولُ أيضًا: «ولأَنَّ المعيَّةَ في اللُّغةِ العَربيَّةِ الَّتِي نَزَلَ بَهَا القُرآنُ لَا تستلْزِمُ الاخْتِلَاطَ أَوِ المُصاحَبَةَ في المكانِ، وإنَّمَا تَدُلُّ عَلَى مُطْلَقِ مُصَاحَبةٍ، ثُمَّ تُفسَّر فِي كُلِّ مَوْضِع بِحَسَبِهِ».

[1] ولهَذَا نَقُولُ: إِنَّ قَولَمُمْ - فِيهَا سَبَقَ-: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَالَ: فُلانٌ مَعَ فُلانٌ مَعَ فُلانٌ مَعَ فُلانٌ مَعَ فُلانٍ وبينهُمَ مَسافَاتٌ بعيدَةٌ، ويُقَالُ: فُلانَةٌ مَعَ زَوْجِهَا. وَهُوَ بَلْ قَدْ يُقَالُ: فُلانَةٌ مَعَ زَوْجِهَا. وَهُوَ بَلْ قَدْ يُقَالُ: فُلانَةٌ مَعَ زَوْجِهَا. وَهُو فَي المَشْرِقِ وَهِيَ فِي المَغْرِبِ، لَكِنْ (مَعَ زَوْجِهَا) يَعْنِي: أَنَّهَا لَمْ تُطلَّقْ، ويُقَالُ مَثلًا: فِي المَشْرِقِ وَهِيَ فِي المَعْرِبِ، لَكِنْ (مَعَ زَوْجِهَا) يَعْنِي: أَنَّهَا لَمْ تُطلَّقْ، ويُقَالُ مَثلًا: اللَّولَةُ الفُلانيَّةُ مَعَ الدُّولِ الشُّيوعيَّةِ والمكانُ مُتَباعِدٌ اللَّولَةُ الفُلانيَّةُ مَعَ الدُّولِ الشُّيوعيَّةِ والمكانُ مُتَباعِدٌ إِنَّا السَّاحَةِ وَأَنَا مَعَكُمْ. وَهُو جَالِسٌ فِي غُرْفَةِ عِدًا، ويقُولُ القَائِدُ للجُنْدِ: اذْهَبُوا إِلَى السَّاحَةِ وَأَنَا مَعَكُمْ. وَهُو جَالِسٌ فِي غُرْفَةِ العَربيَّةَ الْعَربيَّةَ تَقْتَضِي أَنَّ مَعيَّةَ الشَّخْصِ عَقَلَى هَذَا نَقُولُ: إِنَّ قَولَكُمْ: إِنَّ اللَّغَةَ العَربيَّةَ تَقْتَضِي أَنَّ مَعيَّةَ الشَّخْصِ تَقْتَضِي اخْتِلَاطً فِي المُكَانِ. لَيْسَ بِصَوابٍ، بَلِ المَعَيَّةُ فِي اللَّخِ العربيَّة مَعَ الشَّخْصِ تَقْتَضِي اخْتِلَاطً فِي المُكَانِ. لَيْسَ بِصَوابٍ، بَلِ المَعيَّةُ فِي اللَّغِ العربيَّة عَلَى مُطلَقِ مُقَارَنَةٍ أَوْ مُصَاحَبَةٍ، وتَغْتَلِفُ فِي كُلِّ مَوْضِع بحسبهِ، فَتَارَةً تَقْتَضِي الْخَيْلَاطَ بِلَا مَعَ مَاءٍ أَوْ خَلَطْتُ لَهُ لَبَنَا مَعْ مَاءٍ وَلَا يَنْفَصِرُ ولَا يَنْفَصِرُ ولَا يَقْولُ قَائِلٌ فِي ذَمِّ قَوْمٍ نَزَلَ بِهِمْ ضَيْقًا فَلَمْ يُعطُوهُ الضَّيَا فَلَمْ يُعطُوهُ الضَّيَ المَّيْ وَلَا مَعْمُ اللَّهُ ولَا يَنْفَعُ فَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ واللَّا فَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ولَا يَنْفَوطُلُ المَعْمُ والْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ ا

وتَفْسِيرُ مَعيَّةِ اللهِ تَعَالَى لِخَلْقِهِ بِمَا يَقْتَضِي الحُلُولَ والاخْتِلَاطَ بَاطِلٌ مِنْ وُجُوهٍ: الأوَّلُ: أَنَّهُ مُخَالِفٌ لإجْمَاعِ السَّلفِ، فَمَا فَسَّرَهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ بِذَلِكَ؛ بَلْ كَانُوا مُجُمِعِينَ عَلَى إِنْكَارِهِ [1].

أُوَّلَ مَا قَدِمَ، بَلْ مَا أَعْطَوهُ الضِّيافَةَ إِلَّا حِينَ أَظْلَمَ اللَّيلُ؛ لأَجْلِ أَلَّا يَرَى مَا يُقدِّمُونَهُ لَهُ فِي الضِّيَافَةِ قَالَ:

حَتَّى إِذَا جَـنَّ الظَّلَامُ وَاخْـتَلَطْ جَاؤُوا بِمَذْقٍ هَلْ رَأَيْتَ الذِّئبَ قَطْ

والمَذْقُ هُوَ اللَّبنُ المَخْلُوطُ بالمَاءِ، هَلْ رَأَيْتَ الذِّئبَ قَطُّ؟ ومِنَ المَعلُومِ أَنَّ لَونَ اللَّبنِ مِنَ المَاءِ حَتَّى الذِّئبِ أَشْهَبُ، لَيْسَ بأَبْيضَ، يقُولُ ذَلِكَ لِكَثْرَةِ مَا وُضِعَ عَلَى اللَّبَنِ مِنَ المَاءِ حَتَّى صَارَ مِثْلَ لَوْنِ الذِّئْبِ.

[1] والَّذِي فسَّرَهَا بَهَذَا هُمُ الحُلُوليَّةُ مِنَ الجَهَميَّةِ وغيرِهِمْ؛ قَالُوا: هَذَا ظَاهِرُ اللَّهْظِ، فيَجِبُ أَنْ نَعْمَلَ بِظَاهِرِهِ.

يقُولُ: وهُوَ بَاطِلٌ مِنْ وُجُوهٍ:

"الأوَّلُ: أَنَّهُ مَخَالِفٌ لإِجْمَاعِ السَّلفِ، فَمَا فَسرهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ بِذَلِكَ؛ بَلْ كَانُوا مُجْمِعِينَ عَلَى إِنْكَارِهِ»، فإِنَّ السَّلفَ رَحْهَهُ اللهُ كُلُّهُم لَمْ يُفسِّرُوا المَعيَّة بِهَا يَقْتَضِي الاخْتِلَاطَ والمُشارَكَة فِي المَكَانِ أَبَدًا، بَلْ كُلُّهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى إِنْكَارِ ذَلِكَ، وأَنَّهُ أَمْرٌ بَاطِلٌ مُستَحِيلٌ، وَهَذَا وَاضِحٌ مِنْ كَلامِهِمْ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ المبَارَكِ رَحْمَهُ اللهُ: بَاطِلٌ مُستَحِيلٌ، وَهَذَا وَاضِحٌ مِنْ كَلامِهِمْ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ المبَارَكِ رَحْمَهُ اللهُ: ﴿ وَهُو مَعَهُمْ ﴾ أَيْ: عَالِمٌ بَهِمْ، وَلَا نَقُولُ: كَمَا تَقُولُ الجَهميَّةُ: إِنَّهُ هَاهُمَا فِي الأَرْضِ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص:٨)، وعبد الله بن أحمد في السنة (١/١١)، وابن بطة في الإبانة (٣/ ١٥٥–١٥٦).

الثَّانِي: أَنَّهُ مُنَافٍ لَعُلَـوِّ اللهِ تَعَـالَى [١] الثَّابِتِ بِالْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، والْعَقْـلِ، والفِطْرَةِ، وإجمَاعِ السَّلْفِ اللهِ وَمَا كَانَ مُنَافِيًا لِـمَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ كَانَ بَاطِلًا بِمَا ثَبَتَ بِهِ ذَلِكَ النَّافِيُ اللَّهِ اللهَ النَّافِيُ اللهُ الله

وعَلَى هَذَا دَرَجَ السَّلَفُ رَحِمَهُمُاللَهُ، يَعْنِي: أَنْكَرُوا أَنْ يكُونَ المرادُ بَهَا مَعَيَّةَ الاخْتِلَاطِ، ومَا كَانَ مُخَالِفًا لاِجْمَاعِ السَّلَفِ فهُوَ بَاطِلٌ؛ لأَنَّهُ يَكُونُ قَولًا مُحَدَثًا، وَكُلُّ مُحدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

[1] لأَنَّكَ إِذَا قُلْتَ: إِنَّ اللهَ مَعَكَ فِي الْمُكَانِ وأَنْتَ فِي الْمُسْجِدِ مَثَلًا فَيَكُونُ اللهُ -عَلَى زَعْمِهِ- فِي المَسْجِدِ، والمسجِدُ غَيرُ عَالٍ، فأَنْتَ إِذَا فسَّرْتَ المعيَّةَ بأَنَّ اللهَ تَعَالَى مَعَنَا فِي الأَرْضِ فِي أَمْكِنَتِنَا فَهَذَا يُنافِي عُلوَّ اللهِ عَنَّيَجَلً.

[٢] فإِذَا كَانَ العُلوُّ الثَّابِتُ بَهَذِهِ الأَدلَّةِ الحَمْسَةِ يُنافِيهِ القَوْلُ بأَنَّ اللهَ مَعَنَا فِي الأَرْضِ، بَاطِلًا بمُقْتَضَى هَذِهِ الأَدلَّةِ، أَيْ: الأَرْضِ، بَاطِلًا بمُقْتَضَى هَذِهِ الأَدلَّةِ، أَيْ: بمُقْتَضَى الكِتَابِ والسُّنَّةِ والإجمَاعِ والعَقْلِ والْفِطْرَةِ.

وَلَهَذَا نَقُولُ: «وَمَا كَانَ مُنافِيًا لِهَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ كَانَ بَاطِلًا بِمَا ثَبَتَ بِهِ ذَلِكَ الْمَنافِي».

[٣] هَذِهِ قَاعِدَةٌ مُفيدَةٌ، فالعُلوُّ يُنافِي القَوْلَ بأَنَّ اللهَ مَعَنَا فِي الأَرْضِ، وَوَجْهُ المُنافَاةِ وَاضِحَةٌ؛ لأَنَّ العُلوَّ إِذَا كَانَ ثَابِتًا بالكِتَابِ والسُّنَّةِ والإجْمَاعِ والعَقْلِ والفِطْرَةِ.

إِذَنْ: كَونُ اللهِ فِي الأَرْضِ بَاطِلٌ بالكِتَابِ والسُّنَّةِ والإجمَاعِ والعَقْلِ والفِطْرَةِ؛ وَهَذَا وَاضِحٌ لأَنَّ الشَّيءَ المُناقِضَ للشَّيءِ إِذَا ثَبَتَ بدَلِيلٍ فَإِنَّ بُطلانَ ذَلِكَ المُناقِضِ يكُونُ بهَذَا الدَّلِيلِ الَّذِي ثَبَتَ بِهِ المُناقِضُ. وعَلَى هَذَا فَيَكُونُ تَفْسِيرُ مَعيَّةِ اللهِ لِخَلْقِهِ بِالحُلُولِ والاخْتِلَاطِ بَاطِلًا، بِالكِتَابِ والسُّنَّةِ والعَقْلِ والفِطْرَةِ وإجْمَاعِ السَّلَفِ<sup>[1]</sup>.

الثَّالِثُ: أَنَّهُ مُستَلْزِمٌ للوازِمَ باطلَةٍ لَا تَلِيقُ باللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى [1].

وَلَا يُمكِنُ لَِنْ عَرَفَ اللهَ تَعَالَى وَقدَرَهُ حَقَّ قَدْرِه [<sup>7]</sup>، وَعَرَفَ مَدلُولَ المَعيَّةِ فِي اللَّغةِ العَربيَّةِ اللهِ لِخَلْقِهِ تَقْتَضِي فِي اللَّغةِ العَربيَّةِ اللهِ لِخَلْقِهِ تَقْتَضِي أَنْ يَقُولَ: إنَّ حقيقَةَ مَعيَّةِ اللهِ لِخَلْقِهِ تَقْتَضِي أَنْ يكُونَ مُحْتَلِطًا بِمِمْ، أَوْ حَالًا فِي أَمْكِنَتِهِمْ [1].....

[1] وكونُنَا نَقُولُ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى مَعَ خَلْقِهِ مَعَيَّةً حقيقِيَّةً؛ لأَنَّ ذَلِكَ هُو ظَاهِرُ القُرآنِ، ولكنَّهَا مَعَيَّةٌ مُضَافَةٌ إِلَى اللهِ فَلا يُمكِنُ أَنْ تُنَافِي كَهَالَهُ، وَعَلَيْهِ فَلا يُمكِنُ أَنْ يُفَالَ: إِنَّهَا مَعَيَّةُ اخْتِلَاطٍ؛ لأَنَّ هَذَا يُنافِي كَهَالَ اللهِ عَنَقِجَلَ، فإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَوْقَ يُقَالَ: إِنَّهَا مَعَيَّةُ اخْتِلَاطٍ؛ لأَنَّ هَذَا يُنافِي كَهَالَ اللهِ عَنَقِجَلَ، فإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ، وَسَبَقَ ثُبُوتُ عُلوِّهِ بالأَدِلَّةِ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ والعَقْلِ والفِطْرَةِ وإجْمَاعِ كُلِّ شَيْءٍ، وَسَبَقَ ثُبُوتُ عُلوِّهِ بالأَدِلَّةِ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ والعَقْلِ والفِطْرَةِ وإجْمَاعِ السَّلَفِ، بَلْ نَقُولُ: هِيَ مَعيَّةٌ حقيقيَّةُ مُضَافَةٌ إِلَى اللهِ تَعَالَى فَتَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ مَعيَّةً خَاصَّةً بِهِ.

[٢] أَيْ: تَفْسِيرُ المَعيَّةِ بِالاَخْتِلَاطِ والحُلُولِ يَستَلْزِمُ لَوَازِمَ بَاطِلَةً لَا تَلِيقُ بِاللهِ عَنَّفَجَلَ، مِثَالُ ذَلِكَ: إِذَا كَانَ الإِنسَانُ فِي مَكَانٍ قَذِرٍ كَالحُهَّامِ وَقُلْنَا: إِنَّ مَعْنَى كَونِهِ مَعَنَا: أَنَّهُ فِي مَكَانِنَا يَلزَمُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَكُونُ فِي هَذِهِ الأَمَاكِنِ القَذِرَةِ -والعِياذُ بِاللهِ- مَعَنَا: أَنَّهُ فِي مَكَانِنَا يَلزَمُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَكُونُ فِي هَذِهِ الأَمَاكِنِ القَذِرَةِ -والعِياذُ بِاللهِ- تَعَالَى اللهُ، وهَذَا لَازِمٌ مِنْ أَبْطَلِ اللَّوازمِ، ومَعْلُومٌ أَنَّ بُطلَانَ اللَّازمِ يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ المَلزُومِ ضَرُورَةً.

[٣] يَعْنِي: عظَّمَهُ حَقَّ تَعْظِيمِهِ.

[٤] لَا يُمكِنُ هَذَا لأنَّهَا مَعيَّةٌ مُضَافَةٌ إِلَى اللهِ عَزَّقَجَلً وإِذَا كَانَتْ مَعيَّةً مُضَافَةً

فَضْلًا عَنْ أَنْ تستَلْزِمَ ذَلِكَ، وَلَا يَقُولُ ذَلِكَ إِلَّا جَاهِلٌ بِاللَّغةِ، جَاهِلٌ بِعَظَمَةِ الرَّبِ جَلَّوَعَلَا اللَّغةِ، جَاهِلٌ بِعَظَمَةِ الرَّبِّ جَلَّوَعَلَا ال

فإِذَا تَبيَّنَ بُطْلَانُ هَذَا القَوْلِ تَعَيَّنَ أَنْ يكُونَ الحَقُّ هُوَ القَولَ الثَّانِيَ[٢]،.....

إِلَى اللهِ لَزِمَ أَنْ تَكُونَ لَائِقَةً بِهِ، ومَعْلُومٌ أَنَّهُ لَوْ قِيلَ: إِنَّمَا تَقْتَضِي الاخْتِلَاطَ مَعَ الحَلْقِ فِي أَمَاكِنِهِمْ لَكَانَ ذَلِكَ مُنَافِيًا للإضَافَةِ الاخْتِصَاصيَّةِ الَّتِي تَلِيقُ باللهِ، وفَكَّرْ أَنْتَ الْآنَ! هَلْ يُمكِنُ لأَيِّ إِنسَانٍ أَنْ يَقُولَ: إِنَّ اللهَ مَعَكَ فِي المِرْحَاضِ إِذَا كُنْتَ فِي الْمِرْحَاضِ إِذَا كُنْتَ فِي المِرْحَاضِ حِيَاذًا باللهِ -؟ لَا يُمكِنُ إطْلَاقًا! فإِذَا كَانَ لَا يُمكِنُ، فنَقُولُ إِذَنْ: إِنَّهُ لَا يُلْزَمُ أَنْ يكُونَ مُقْتَضَاهَا الاخْتِلَاطَ، بَلْ هِي مَعيَّةٌ مُضَافَةٌ إِلَى اللهِ كَسَائِرِ صِفَاتِهِ، لَا يَلْزَمُ أَنْ يكُونَ مُقْتَضَاهَا الاخْتِلَاطَ، بَلْ هِي مَعيَّةٌ مُضَافَةٌ إِلَى اللهِ كَسَائِرِ صِفَاتِهِ، فَهِي لَا تستلْزِمُ المُخالَطَةَ، لكِنْ لَا يُقَالُ: لَا تَقْتَضِي المُخالَطَةَ؛ لأَنَهَا قَدْ تَقْتَضِي المُخالَطَة وَكُمْ اللّهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

[1] اللّذِينَ يقُولُونَ: إِنَّ اللهَ مَعَنَا فِي كُلِّ مَكَانٍ يقُولُونَ: هَذَا مُستَلْزَم المَعيَّة وَقَدَ سَبَقَ أَنْ ضَرَبْنَا أَمْثِلَةً عَلَى أَنَّ المعيَّة تُطلَقُ عَلَى مَنْ بَيْنَكَ وبَيْنَهُمْ مَسَافَاتٌ مِثْلَ: بَدْرٍ بَيْنَ المدينَةِ ومَكَّة ، والقَائِدُ يقُولُ للجُنْدِ: أَنَا مَعَكُمْ. وَهُو بَعِيدٌ عَنْهُمْ فِي غُرْفَةِ بَدْرٍ بَيْنَ المدينَةِ ومَكَّة ، والقَائِدُ يقُولُ للجُنْدِ: أَنَا مَعَكُمْ. وَهُو بَعِيدٌ عَنْهُمْ فِي غُرْفَةِ القِيادَةِ ، وَكُلُّ النَّاسِ يقُولُونَ: نَسِيرُ والقَمَرُ مَعَنَا، أَوْ عَلَى يَمِينِنَا، أَوْ عَلَى شِهَالِنَا، ومَوضِعُهُ فِي السَّماءِ وَهُو مِنْ أَصْغَرِ آيَاتِ اللهِ عَرَقِبَلَ ، فاللّغةُ العربيَّةُ لَا تَقْتَضِي أَنْ ومَوضِعُهُ فِي السَّماءِ وَهُو مِنْ أَصْغَرِ آيَاتِ اللهِ عَرَقِبَلَ ، فاللّغةُ العربيَّةُ لَا تَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ اللهُ تَعَالَى مَعَنَا فِي الأَرْضِ، فَضْلًا عَنْ أَنْ تَسْتَلْزِمَ ذَلِكَ ، وهُمْ يقُولُونَ: إِنَّا تَستَلْزِمُ ذَلِكَ ، وهِمْ يقُولُونَ: إِنَّا تَستَلْزِمُ ذَلِكَ ، وهِمْ يقُولُونَ: إِنَّا تَستَلْزِمُ ذَلِكَ ، وهِمْ أَجُل هَذَا رَمَوْنَا بِأَنَّنَا مُؤولِّلَةُ لنُصوصِ المَعيَّةِ .

[٢] «هُوَ القُولَ الثَّانيَ» (القَولَ) بالنَّصْبِ؛ لأَنَّ (هُوَ) ضَمِيرُ فَصْلٍ، وضَمِيرُ الفَصْلِ لا يُؤثِّرُ، كَمَا قَالَ تعَالَى: ﴿لَعَلَنَا نَتَبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْفَيْلِينَ ﴾ [الشعراء:٤٠]، فتَجِدُ أَنَّ ضَمِيرَ الفَصْلِ لَمْ يُغيِّرِ الإعْرَابَ؛ لأَنَّهُ حَرْفٌ لَيْسَ لَهُ مَحَلُّ مِنَ الإعْرَابِ.

وَهُوَ أَنَّ للهِ تَعَالَى مَعَ خَلْقِهِ مَعيَّةً تَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ مُحِيطًا بِهِمْ، عِلْمًا وقُدْرةً، وسَمْعًا وَبَصَرًا، وتَدْبيرًا، وسُلطَانًا، وغيرَ ذَلِكَ ممَّا تَقْتَضِيهِ رُبوبيَّتُهُ مَعَ عُلوِّهِ عَلَى عَرْشِهِ فَوْقَ جَمِيعِ خَلْقِهِ [1].

[1] وقُلْنَا: «مَعَ خَلْقِهِ مَعِيَّةُ تَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ...»؛ لتَعْرِفَ الفَرْقَ بَيْنَ المُقْتَضِي والمُقْتَضَى، فالعِلْمُ والسَّمْعُ والبَصَرُ والقُدرَةُ والسُّلطَانُ والتَّدبيرُ، هَذِهِ لَيْسَتْ هِيَ المُقْتَضَى، فالعِلْمُ والسَّمْعُ والبَصَرُ والقُدرَةُ والسُّلطَانُ والتَّدبيرُ، هَذِهِ لَيْسَتْ هِيَ المُعَيَّةَ، ولكنَّهَا مِنْ مُقتضَيَاتِ المَعيَّةِ، وَالمُقْتَضَى غيرُ المُقْتَضِي، فإذَا كَانَ اللهُ مَعَنَا اقْتَضَى أَنْ يكُونَ عَالمًا بِنَا، سَمِيعًا لأقوالِنَا، بَصِيرًا بأفعالِنَا، قَدِيرًا عليْنَا، لَهُ السُّلطَةُ الكَامِلَةُ، والتَّدبيرُ، والتَّصرُّ فُ. أمَّا المَعيَّةُ حَقًّا فَقَدْ سَبَقَ لَنَا أَنَّهَا مَعيَّةٌ تَلِيقُ باللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ، وهِمِي لَا تَسْتَلْزِمُ -بَلْ وَلَا تَقْتَضِي - أَنْ يَكُونَ مَعَنَا فِي الأَرْضِ.

واخْتَرْنَا كَلِمَةَ (تَقْتَضِي)؛ لأَنَّ الوَارِدَ عَنِ السَّلَفِ تَفْسِيرُ المَعيَّةِ بالعِلْمِ، وهَذَا تَفْسِيرٌ لِمَا بِمقْتَضَاهَا ولَوازِمِهَا، لَا بِحَقِيقَةِ مَعْنَاهَا، والَّذِي جَرَّهُمْ إِلَى هَذَا هُو أَنَّ الْجُهميَّةَ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ لَمُمْ صَوْلَةٌ، يقُولُونَ للعَامَّةِ: إنَّ اللهَ مَعَنَا نَفْسَهُ فِي الأَرْضِ. والعَامِّيُ إِذَا قَرَأً: ﴿ وَهُو مَعَكُم أَيْنَ مَا كُنتُم ﴾ ثُمَّ قِيلَ لَهُ: هَذَا المَعْنَى، يَلْتَبِسُ عليه والعَامِّي إِذَا قَرَأً: ﴿ وَهُو مَعَكُم أَيْنَ مَا كُنتُم ﴾ ثُمَّ قِيلَ لَهُ: هَذَا المَعْنَى، يَلْتَبِسُ عليه الأَمْرُ بِلَا شَكِّ، وعُقُولُ العَوَامِّ لَا تَسْتَوْعِبُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ اللهَ مَعَنَا حَقِيقَةً، وَهُو فِي السَّمَاءِ؛ فلذَلِكَ عَدَلَ السَّلَفُ – وَمُرادِي مَنْ بَعْدَ الصَّحَابَةِ – .

وإنْ كَانَ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ نَحْوُ هَذَا القَوْلِ: أَنَّ مَعْنَى ﴿ وَهُوَ مَعَكُونَ ﴾ أَيْ: هُوَ عَالِمٌ بِكُمْ، لَكِنْ عَدَلُوا عَنْ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ تَيْسِيرِ الفَهْمِ عَلَى العَامَّةِ، فَإِذَا قِيَلَ للعَامِّيِّ: إِنَّ مَعْنَى قَولِهِ: ﴿ وَهُو مَعَكُونَ ﴾ أَيْ: بعِلْمِهِ، أَيْ: يَعلَمُكُمْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ أَمْرُكُمْ، اطْمَأَنَّ وَعَرَفَ ؛ لَكِنْ لَوْ قِيلَ لَهُ: إِنَّهُ حقيقَةً مَعَكَ، وهُ وَفِي السَّماءِ. عَلَيْهِ أَمْرُكُمْ، اطْمَأَنَّ وَعَرَفَ ؛ لَكِنْ لَوْ قِيلَ لَهُ: إِنَّهُ حقيقَةً مَعَكَ، وهُ وَفِي السَّماءِ.

وَهَذَا هُو ظَاهِر الآيَتَينِ بِلَا رَيْبِ<sup>[1]</sup>؛ لأَنَّهُا حَقٌّ، وَلَا يَكُونُ ظَاهِرُ الحَقِّ إِلَّا حَقَّا، ولَا يُمكِنُ أَنْ يكُونَ البَاطِلُ ظَاهِرَ القُرآنِ أَبَدًا<sup>[1]</sup>.

## قَالَ شَيْخُ الإسلامِ ابْنُ تيمِيَّةَ فِي الفَتْوَى الْحَمَويَّةِ ص١٠٣ ج٥ من مجمُوعِ

قَدْ لَا يَتَصَوَّرُ هَذَا، وَقَدْ لَا يَحْتَمِلُ هَذَا عَقَلُهُ، ونَحْنُ إِذَا فَسَرِنَاهَا بِاللَّازِمِ الْمُحَقَّقِ لَمْ نَخْرُجْ عَنْ مَعْنَاهَا؛ لِأَنَّهُ سَبَقَ لَنَا أَنَّ لَازِمَ قَوْلِ اللهِ ورَسُولِهِ حَقَّ، وأَنَّهُ مِنْ قَوْلِ اللهِ ورَسُولِهِ، ومِنْ هُنَا نَعْرِفُ أَنَّ الفَتْوَى قَدْ تَتغَيَّرُ بحَسَبِ الحَالِ، لَكِنْ لَيْسَ هَذَا تَغَيَّرُ الْحَكْمِ لَأَنَّ الأَحْكَامَ لَا يُمكِنُ أَنْ تَتغيَّرُ، لكِنْ لِتَغَيِّرُ العِلَلِ المُوجِبَةِ للحُكْمِ لَأَصْلِ الحُكْمِ؛ لأَنَّ الأَحْكَامَ لَا يُمكِنُ أَنْ تَتغيَّرُ، لكِنْ لِتَغَيِّرُ العِلَلِ المُوجِبَةِ للحُحْمِ لأَصْلِ الحُكْمِ؛ وقُدْرةً، وسَمْعًا، نَقُولُ: إِذَنْ: هُو «مَعَ خلقِهِ مَعيَّةً تَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ مُحِيطًا بِهِمْ؛ عِلْمًا، وقُدْرةً، وسَمْعًا، وبَصَرًا، وتُدْبيرًا، وسُلْطَانًا، وغيرَ ذَلِكَ مَا تَقْتَضِيهِ رُبوبيَّتُهُ مَعَ عُلوِّهِ عَلَى عَرْشِهِ وَبَصَرًا، وتَدْبيرًا، وسُلْطَانًا، وغيرَ ذَلِكَ مَا تَقْتَضِيهِ رُبوبيَّتُهُ مَعَ عُلوِّهِ عَلَى عَرْشِهِ وَبَصَرًا، وتَدْبيرًا، وتُدْبيرًا، وقَدْ أَشَارَ إِلَى هَذَا ابْنُ كثِيرٍ رَحَمَهُ اللهَ فِي تَفْسِيرِهِ (١٠)، وأَشَارَ إِلَى هَذَا ابْنُ كثِيرٍ رَحَمَهُ اللهَ فِي تَفْسِيرِهِ (١٠)، وأَشَارَ إِلَى هَذَا ابْنُ كثِيرٍ وَحَمَهُ اللهَ فِي تَفْسِيرِهِ (١٠)، وأَشَارَ إِلَى هَذَا ابْنُ كثِيرٍ وَعَهُ اللهُ فِي تَفْسِيرِهِ (١٠)، وأَشَارَ إِلَى هَذَا ابْنُ كثِيرٍ وَعَهُ اللهُ فِي تَفْسِيرِهِ (١٠)، وأَشَارَ إِلْكَ مَا تَقْتَضِيهِ الرَّبوبيَّةُ ١٤.

[1] والآيتَانِ هُمَا: آيَةُ الحَدِيدِ، وآيَةُ الْمُجادَلَةِ.

[٢] والبَاطِلُ هُوَ القَوْلُ بِأَنَّهُ مَعَنَا فِي الْمَكَانِ، وإِذَا كَانَ الإِنسَانُ يَعرِفُ مَدْلُولَ العُلوِّ وأَصَرَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الأَرْضِ فَإِنَّهُ كَافِرٌ؛ لأَنَّهُ مُكذِّبٌ اللهِ ورَسُولِهِ، والآيَةُ المُعْلَقِ وأَصَرَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الأَرْضِ فَإِنَّهُ كَافِرٌ؛ لأَنَّهُ مُكذِّبٌ اللهِ ورَسُولِهِ، والآيَةُ المُعْلَقِ مَلْ عَلَى المُحْكَمِ المُشتَبِهَةُ هَذِهِ تُحْمَلُ عَلَى المُحْكَمِ، بَلْ كُلُّ آيَةٍ أَوْ حَدِيثٍ مُشْتَبِهٍ نَحْمِلُهُ عَلَى المُحْكَمِ اللَّيْتَ فِي اللَّيْ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٨/ ٤٢).

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم (ص:١٨٨)، الحديث التاسع عشر.

وليًّا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ لَصَاحِبِهِ فِي الغَارِ: ﴿لَا تَحْدَزُنْ إِنَ اللَّهَ مَعَنَا ﴾ [التوبة: ٤٠]، كَانَ هَذَا أَيْضًا حَقًّا عَلَى ظَاهِرِهِ، وَدَلَّتِ الْحَالُ عَلَى أَنَّ خُكْمَ هَذِهِ المَعيَّةِ

[1] قولُهُ: «دَلَّ ظَاهِرُ الخِطَابِ عَلَى أَنَّ حُكْمَ هَذِهِ المَعيَّةِ»، والحُكْمُ غَيْرُ المَعْنَى، فالحُكْمُ هُوَ المُقْتَضَى واللَّازِمُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ ولهَذَا تَقَدَّمَ في الأَسْبَاءِ (السَّمِيعُ) لَهُ مَعْنَى وَلَهُ حُكْمٌ، فالمَعْنَى هُو ثُبُوتُ السَّمْع، والحُكْمُ أَنَّهُ يَسْمَعُ؛ فيقُولُ: «عَلَى أَنَّ حُكْمَ هَذِهِ المَعيَّةِ» أَيْ: هو مُقْتَضَاهَا» عُطِفَ عَلَيْهَا عَطْفَ حُكْمَ هَذِهِ المَعيَّةِ» أَيْ: مَا تَقْتَضِيهِ هَذِهِ المَعيَّةُ، «ومُقْتَضَاهَا» عُطِفَ عَلَيْهَا عَطْفَ تَفْسِيرِ «أَنَّهُ مُطَلِّعٌ عَلَيْكُمْ، شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، ومُهيمِنٌ عَالِمٌ بِكُمْ، وهَذَا مَعْنَى قَوْلِ السَّلْفِ: إِنَّهُ مَعَهُمْ بعِلْمِهِ»، كَانَ هَذَا مَعْنَى قَوْلِ السَّلْفِ رَحَهُمُواللَّهُ: إِنَّهُ مَعَهُمْ بعِلْمِهِ» لَا أَنَّ اللهَ تَعَالَى مَعنَا مَع عُلوِّهِ لَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُقْتَضَى هَذِهِ المَعيَّةِ أَنَّهُ تَعَالَى عَالِمٌ بِنَا مُطَلِعٌ شَهِيدٌ مُهيمِنٌ لَا أَنَّهُ مَعنَا بذَاتِهِ فِي الأَرْضِ. وَقُلْنَا: المُعَلِعُ شَهِيدٌ مُهيمِنٌ لَا أَنَّهُ مَعنَا بذَاتِهِ فِي الأَرْضِ. وَقُلْنَا: المُعَلِعُ المَعيَّةِ» وَلَمْ نَقُلْ: عَلَى أَنَّ هَذِهِ المَعيَّةِ، لأَنَّ هَذَا هُو مَعْنَى قَوْلِ السَّلْفِ رَحَهُهُ إللَّهُ مَعَلَى مَعْهُمْ بعِلْمِهِ. وَلَمْ المَعْنَةُ وَلَا المَعْنَةُ وَلَا السَّلْفِ رَحَهُ أَلَكُ هَذَا هُو مَعْنَى قَوْلِ السَّلْفِ رَحَهُ أَلَكُ هَذَا هُو مَعْنَى قَوْلِ السَّلْفِ رَحَهُ أَلِكُ أَنَّهُ مَعَهُمْ بعِلْمِهِ.

<sup>(</sup>١) كان هذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه؛ لأنه إذا كان معلومًا أن الله تعالى معنا مع علوِّه لم يبق إلا أن يكون مقتضى هذه المعية أنه تعالى عالم بنا مطَّلع شهيد مهيمن لا أنه معنا بذاته في الأرض. (المؤلف)

هُنَا مَعيَّةُ الاطِّلَاعِ<sup>[1]</sup> وَالنَّصْرِ والتَّأْييدِ<sup>[1]»[1]</sup>.

ثُمَّ قَالَ: «فَلَفْظُ المَعَيَّةِ قَدِ اسْتُعْمِلَ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِي مَوَاضِعَ، يَقْتَضِي فِي كُلِّ مَوْضِعٍ أُمُورًا لَا يَقْتَضِيهَا فِي المَوْضِعِ الآخرِ [1]، فإمَّا أَنْ تَخْتَلِفَ دَلَالَتُهَا بحسبِ المَواضِعِ، أَوْ تَدُلُّ عَلَى قَدْرٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ جَيِعِ مَوَارِدِهَا، وإِنِ امْتَازَ كُلُّ مَوْضِعِ بخَاصِيَةً [1]،

[1] وهَذَا بِالمَعْنَى العَامِّ. [٢] وَهَذَا بِالمَعْنَى الْخَاصِّ.

[٣] إِذَنْ: فالمَعيَّةُ تَخْتَلِفُ في أَحَكَامِهَا ومُقْتَضَيَاتِهَا بحَسبِ مَا تُضَافُ إِلَيْهِ، فالعَامَّةُ مُقْتَضَاهَا الإحَاطَةُ بالحَلْقِ؛ عِلْمًا، وقُدْرَةً، وسُلْطَانًا، والحَاصَّةُ مُقْتَضَاهَا مَعَ الإحَاطَةِ النَّصْرُ والتَّالِيدُ.

[٤] مَثَلًا: يُرَادُ بِهَا النَّصْرُ والتَّأْييدُ، ويُرَادُ بِهَا الإِحَاطَةُ، ويُرادُ بِهَا التَّهدِيدُ؛ حَسبَ مَا يَقْتَضِيهِ السِّيَاقُ؛ فيُقَالُ: «فَإِمَّا أَنْ تَخْتَلِفَ دَلَالَتُهَا بِحَسبِ المَوَاضِعِ، أَوْ تَدُلُّ عَسبَ مَا يَقْتَضِيهِ السِّيَاقُ؛ فيُقَالُ: «فَإِمَّا أَنْ تَخْتَلِفَ دَلَالَتُهَا بِحَسبِ المَوَاضِعِ، أَوْ تَدُلُّ عَلَى قَدْرٍ مُشتَرَكٍ بَيْنَ بَجِيعِ مَوَارِدِهَا، وإِنِ امْتَازَ كُلُّ مَوْضِع بِخَاصِيَّةٍ».

[٥] مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ شَيْخَ الإسْلَامِ رَحَهُ اللّهُ يَقُولُ: إِنَّ الْمَعَيَّةَ إِمَّا أَنْ تَخْتَلِفَ دَلَالَتُهَا بِحَسَبِ المُواضِعِ؛ وَعَلَى هَذَا فَتَكُونُ مِنْ قِسْمِ المُشتَركِ -وَهُوَ إِذَا كَانَ اللَّفْظُ يدُلُّ عَلَى مَعْنَيينِ فَأَكْثَرَ فَإِنَّهُ لَا مَزِيَّةَ لأَحَدِهِمَا عَلَى الآخِرِ-، يَعْنِي أَنَّهُ يُقَالُ: حقيقيَّةٌ فِي هَذَا وَهَذَا. ومثَّلُوا لذَلِكَ بكلِمَةِ (عَيْن)، فكلِمَةُ (عَيْن) تُطلَقُ بالمَعْنَى الحقيقيِّ عَلَى العَيْنِ البَاصِرَةِ، وَعَلَى عَيْنِ المَاءِ، وَعَلَى النَّقْدِ، ومِنْهُ قَولُ الشَّاعِرِ(۱):

أَنَدَّانُ أَمْ نَعْتَانُ......

<sup>(</sup>١) البيت لابن مقبل في ديوانه (ص: ٢٤٥).

هَذَا نُسمّيهِ مُشْتَرَكًا، وَالَّذِي يُعيِّنُ أَحَدَ الْمَعانِي هُوَ السِّيَاقُ، فَتَقُولُ مَثَلًا: بِعْتُ عَينًا بَدَيْنٍ، فَيْكُونُ الْمُرَادُ بِالْعَيْنِ النَّقْدَ، ومِنْهُ (القَرْءُ) اسْمٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الحيْضِ والطَّهْرِ؛ وهَذَا اخْتَلَفَ العُلماءُ رَحَهُ لِللَّهُ فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ ثَلَثَةَ قُرُوء ﴾ هَلِ الْمرادُ ثَلاثَةُ أَطْهَارٍ أَوْ فَلْنَا الْحُلماءُ وَحَهُ لِللَّهُ وَعُولَ الْفَاظُ مُتعدِّدةٌ والمَعْنَى وَاحِدٌ، مِثْل: فَلاثُ حِيضٍ ؟ وَضِدُّ المُشتَرَكِ: المُترادِف، وهُو الْفَاظُ مُتعدِّدةٌ والمَعْنَى وَاحِدٌ، مِثْل: إنسانٍ ويَشَرٍ، قَمْحٍ وبُرِّ، ولَهُ أَمْ فِلَةٌ؛ وهُنَاكَ المُتبَاينُ، وهُو الْفَاظُ مُتعدِّدةٌ والمَعْنَى مُتعدِّد كَانْسَانٍ وحَجَرٍ، بَعيرٍ وفَرَسٍ ؛ فَشَيْخُ الإسلامِ رَحَمَهُ اللّهُ يقُولُ: هَلْ نَجْعَلُ المَعيَّةَ تَعْتَلِفُ كَانُسَانٍ وحَجَرٍ، بَعيرٍ وفَرَسٍ ؛ فَشَيْخُ الإسلامِ رَحَمَهُ اللّهُ يقُولُ: هَلْ نَجْعَلُ المَعيَّة عَتْتِلفُ مُشَرِّكِ وَلَا يَسُولُ الْمَعِيْم مَوَارِدِهَا، وإِنِ امْتَازَ كُلُّ مَوْضِع بخَاصِّيَةٍ ؟ وَهَذَا يُسمُّونَهُ مُشَكِّكًا؛ مُشتَرَكِ يَثُنُ جَمِيعٍ مَوَارِدِهَا، وإِنِ امْتَازَ كُلُّ مَوْضِع بخَاصِّيَةٍ ؟ وَهَذَا يُسمُّونَهُ مُشَكِّكًا؛ لَاللَّهُ لَمْ كَانَ يَتَعِقُ فِي أَصْلٍ وَاحِدٍ، لَكِنْ يَخْتَلِفُ فِي تَعْيُزِ كُلِّ وَاحِدٍ عَنِ الْآخِرِ، إِنْ نَظَرْنَا إِلَى القَدْرِ المُشتَرَكِ قُلْنَا: إِنَّهُ مِنَ الْأَلْفَاظِ المُسَتَرَكِ قُلْنَا: إِنَّهُ مِنَ الْأَلْفَاظِ المُسْتَرَكِ قُلْنَا: إِنَّهُ مِنَ الْمُسَتَرِكِ أَوْ يَكُونَ مِنَ المُسْتَرَكِ أَوْ يَكُونَ مِنَ الْمُسَتَرِكِ أَوْ يَكُونَ مِنَ الْمُسَتَرَكِ أَوْ يَكُونَ مِنَ الْمُسَتَرِكِ أَوْ يَكُونَ مِنَ الْمُشَكِلِ أَوْ يَكُونَ مِنَ الْمُسَتَرِكِ أَلَا السَّمَ الْعَلَاءُ السَّمَ الْمُ الْمُعَلَاءُ السَّمُ اللَّيْ الْقَدْرِ المُسْتَرَكِ أَوْ يَكُونَ مِنَ الْمُنَا اللَّهُ اللَّيْعِ السَّامِعَ أَو المُسْتَرَا اللَّهُ الْمُواطِ المُسْرِقِ الْمُسْتَرِكُ أَلَى الْعَلَاءُ اللَّهُ الْمُلْولِ أَوْنَ مِنَ المُسْتَرَا الْمُولَا اللَّهُ الْمُولِ الْمَاسِلَ الْمُعْتَا ا

فإذَا نظُرْنَا إِلَى أَصْلِ المَعْنَى المُشتَرَكِ وَهُوَ المُصاحَبَةُ فالمَعيَّةُ فِي كُلِّ مَوْضِع تَدُلُّ عَلَى المُصاحَبَةِ، لَكِنَّهَا تَمْتَازُ بِحَسبِ المَوارِدِ، فَإِذَا قُلْتَ: المَاءُ مَعَ اللَّبنِ. هَذِهِ مُصَاحَبَةٌ إِذَا قُلْتَ: المَاءُ مَعَ اللَّبنِ. هَذِهِ مُصَاحَبَةٌ يَشْتَرِكَانِ فِي أَصْلِ المُصاحَبَةِ، لَكِنْ تَعْتَلِفُ إِذَا قُلْتَ: المرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا. هَذِهِ مُصاحَبَةٌ يَشْتَرِكَانِ فِي أَصْلِ المُصاحَبَةِ، لَكِنْ تَعْتَلِفُ مُصَاحَبَةُ الرَّجُلِ لزَوجَتِهِ؛ هَلْ نَقُولُ: إِنَّهُ بَهَذَا الاخْتِلَافِ مُصَاحَبَةُ اللَّجُلِ لزَوجَتِهِ؛ هَلْ نَقُولُ: إِنَّهُ بَهَذَا الاخْتِلَافِ مَارَتْ مِنَ الْأَلْفَاظِ المُتَبَايِنَةِ؟ أَوْ نَقُولُ: نَرْجِعُ لأَصْلِ المَعْنَى وَهُو المُصاحَبَةُ، لكِنَّ صَارَتْ مِنَ الْأَلْفَاظِ المُشتَرَكَةِ؟ الوَاقِعُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَمْتَازُ بمُصَاحَبَتِهِ عَنِ الآخَرِ؛ فَتَكُونُ مِنَ الأَلْفَاظِ المُشتَرَكَةِ؟ الوَاقِعُ أَنَّ كُلُّ وَاحِدٍ يَمْتَازُ بمُصَاحَبَتِهِ عَنِ الآخَرِ؛ فَتَكُونُ مِنَ الأَلْفَاظِ المُشتَرَكَةِ؟ الوَاقِعُ أَنَّ الثَّانِيَ هُو الأَقْرَبُ، ولكِنْ مَعَ ذَلِكَ لَمَّا كَانَ يَعْتَلِفُ الأَمْرُ بَيْنَ الأَصْلِ وبَيْنَ الصَّفَةِ الثَّانِي هُو الأَقْرَبُ، ولكِنْ مَعَ ذَلِكَ لَمَّا كَانَ يَعْتَلِفُ الأَمْرُ بَيْنَ الأَصْلِ وبَيْنَ الصَّفَةِ الشَّانِي هُو الأَقْرَبُ، ولكِنْ مَعَ ذَلِكَ لَمَّا كَانَ يَعْتَلِفُ الأَمْرُ بَيْنَ الأَصْلُ وبَيْنَ الصَّفَةِ

فعَلَى التَّقديرَينِ لَيْسَ مُقْتَضَاهَا أَنْ تَكُونَ ذَاتُ الرَّبِّ عَنَّوَجَلَّ مُخْتَلِطَةً بِالْحَلْقِ حتَّى يُقَالَ: قَدْ صُرِفَتْ عَنْ ظَاهِرِهَا» اهـ. [1]

ويدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مُقْتَضَاهَا أَنْ تَكُونَ ذَاتُ الرِّبِّ عَنَّقَبَلَ مُحْتَلِطَةً بِالْحَلْقِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى ذَكْرَهَا فِي آيَةِ الْمُجادَلَةِ بَيْنَ ذِكْرِ عُمُّومِ عِلْمِهِ فِي أَوَّلِ الآيَةِ وآخِرِهَا، اللهَ تَعَالَى ذَكْرَهَا فِي آنَةِ الْمُجادَلَةِ بَيْنَ ذِكْرِ عُمُّومِ عِلْمِهِ فِي أَوَّلِ الآيَةِ وآخِرِهَا، فَقَالَ: ﴿ أَلَتُمْ نَرَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلشَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن خَلِثَهُ مِن خَلِثَهُ مِن خَلِثَهُ مَا يَكُوثُ مِن خَلِثَهُ مَا يَعْهُمُ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُو سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلّا هُو مَعَهُمْ آتِنَ اللهُ مِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [المجادلة:٧][١].

سمَّوْها مُشكِّكة، ولا مُشاحَّة في الاصطِلَاحِ، إِذَنِ: المَعيَّةُ هِيَ لَفْظُ مُشتَرَكٌ، ويخْتَلِفُ مَعْنَاهَا بحَسبِ مَا أُضِيفَ إِلَيْهِ، أَوْ بِحَسبِ السِّيَاقِ.

والحَاصِلُ: أَنَّ هَذَا رَدُّ وَاضِحٌ عَلَى أَهْلِ التَّعطِيلِ الَّذِينَ يَقُولُونَ: إِنَّ ظَاهِرَهَا أَنَّ اللهَ مُحْتَلِطٌ بِالحَلْقِ، وأَنَّ صَرْفَهَا عَنْ هَذَا الظَّاهِرِ تَأْويلٌ، فَأَنْتُمْ يَا أَهْلَ السُّنَّةِ قَدْ أَوَّ لَلهُ مُحْتَلِطٌ بِالحَسِبِ المَوَاضِعِ، أَوْ تَدُلُّ أَوَّ لَدُلُّ مَوضِع بِخَاصِّيَةٍ». عَلَى قَدْرٍ مُشتَرَكٍ بَيْنَ بَجِيعِ مَوَارِدِهَا، وإِنِ امتَازَ كُلُّ موضِع بِخَاصِّيَةٍ».

[1] الَّذِينَ قَالُوا: إِنَّكُمْ صَرِفْتُمُوهَا عَنْ ظَاهِرِهَا وَهُمْ أَهْلُ التَّعطِيلِ قَالُوا: أَنْتُمْ يَا مَنْ تدَّعُونَ أَنَّكُمْ آخِذُونَ بِالظَّاهِرِ صَرَفتُمْ مَعْنَى المَعيَّةِ؛ لأَنَّ مَعْنَى المَعيَّةِ الْأَنَّ مَعْنَى المَعيَّةِ عَنْدَهُمُ الَّذِي يُريدُونَ أَنْ يُلزمُونَا بِهِ هُوَ المَخَالطَةُ، فيقُولُ -أَيْ: شَيْخُ الإسلَامِ-: هَذَا لَيْسَ بلَازِمِ المَعيَّةِ وإِنْ كَانَتْ تَقْتَضِي الاخْتِلَاطَ فِي بَعْضِ السِّيَاقَاتِ، لَكِنْ لَيْسَ هَذَا لَيْسَ بلَازِمِ حتَّى تُلزِمُونَا بذَلِكَ.

[٧] فالعِلَمَانِ هُمَا فِي قَولِهِ: ﴿ أَلَمْ نَرَ أَنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ ﴾، والثَّانِي: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾.

فَيَكُونُ ظَاهِرُ الآيَةِ أَنَّ مُقْتَضَى هَذِهِ المَعيَّةِ عِلْمُهُ بعِبَادِهِ، وأَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِهِمْ، لَا أَنَّهُ سُبْحَانَهُ مُحْتلِطٌ بهِمْ، وَلَا أَنَّهُ مَعَهُمْ فِي الأَرْضِ[1].

أمَّا فِي آيَةِ الحَدِيدِ فَقَدْ ذَكَرَهَا اللهُ تَعَالَى، مَسبُوقَةً بذِكْرِ اسْتِوَائِهِ عَلَى عَرْشِهِ وَعُمُومِ عِلْمِهِ، مَتلوَّةً بِبَيَانِ أَنَّهُ بَصِيرٌ بِهَا يَعْمَلُ العِبَادُ، فَقَالَ: ﴿هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُفتُمُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ والحديد:٤][١].

وهُنَا نُكْتَةٌ لُغُويَّةٌ فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ ثَلَنَتَةٍ إِلَّا هُو رَابِعُهُمْ ﴾، وقَالَ تَعَالَى فِي آيةٍ أَخْرَى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ جِنْسٍ عَلَى زَعْمِ المُتلِّينِ اللَّهُ مِنْ جِنْسٍ لَقَالَ: ثَالِثُ اثْنَيْنِ. وَقَالَ: اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ عَيْرِ الجِنْسِ لَقَالَ: ثَالِثُ اثْنَيْنِ. وَقَالَ: اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّالَةَ

[1] وإِذَا بَانَ لَكَ هَذَا الْجَوابُ فَهَذَا هُوَ الْمَطْلُوبُ، وإِنْ لَمْ يَبِنْ فَعَلَيْكَ بِالأَصْلِ وَهُــوَ عُلــوُّ اللهِ عَزَقَجَلَ، وعُلــوُّ اللهِ مِنَ الصِّفَاتِ الذَّاتيَّةِ، ومَعْنَى (الذَّاتيَّة) أي: الَّتِي لَا يَنْفَكُّ عَنْهَا، فَهُوَ لَمْ يَزَلْ سُبْحَانَةُ وَتَعَالَىٰ وَلَا يَزَالُ عَاليًا.

[٢] فليْسَ المُرادُ أَنَّهُ فِي الأَرْضِ؛ لأَنَّهُ لَوْ كَانَ المُرادُ أَنَّهُ فِي الأَرْضِ لتَنَاقَضَ مَعَ أَوَّلِ الآيَةِ، وَهُوَ قُولُهُ: ﴿ اَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِ ﴾؛ لأَنَّ مَنِ اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ لَا يُمكِنُ أَنْ يَكُونَ فِي الأَرْضِ.

فَيَكُونُ ظَاهِرُ الآيَةِ أَنَّ مُقتَضَى هَذِهِ المعيَّةِ علمُهُ بعِبَادِهِ وبَصَرُهُ بأَعْمَالِهِمْ مَعَ عُلوِّهِ عَلَيْهِمْ، وَلَا أَنَّهُ مَعَهُمْ فِي عُلوِّهِ عَلَيْهِمْ، وَلَا أَنَّهُ مَعَهُمْ فِي عُلوِّهِ عَلَيْهِمْ، وَلَا أَنَّهُ مَعَهُمْ فِي الأَرْضِ؛ وإلَّا لكَانَ آخِرُ الآيَةِ مُنَاقِضًا لأَوَّلِهَا الدَّالِّ عَلَى عُلوِّهِ واستِوَائِهِ عَلَى عَرْشِهِ.

فإِذَا تَبِيَّنَ ذَلِكَ عَلِمْنَا أَنَّ مُقْتَضَى كَونِهِ تَعَالَى مَعَ عِبَادِهِ: أَنَّهُ يَعْلَمُ أَحَوَالْكُمْ، ويَسْمَعُ أَقْوَالْكُمْ، ويَرَى أَفْعَالْكُمْ، ويُدبِّرُ شُؤوبَهُمْ؛ فيُحيِي ويُمِيتُ، ويُغنِي ويُفْقِرُ، ويُورِّقِ الْمُلكَ مَنْ يَشَاءُ؛ ويُعِزُّ مَنْ يَشَاءُ، ويُعزِّ مَنْ يَشَاءُ؛ ويُذلُّ مَنْ يَشَاءُ؛ إلى غَيْرِ ذَلِكَ مَنْ تَقْتَضِيهِ رُبوبيَّتُهُ، وكَمَالُ سُلطَانِهِ، لَا يَحْجُبُهُ عَنْ خَلْقِهِ شَيْءٌ، ومَنْ كَانَ هَذَا شَأْنَهُ فَهُو مَعَ خَلْقِهِ حقيقَةً، وَلَوْ كَانَ فَوقَهُمْ عَلَى عَرْشِهِ حقيقَةً (۱).[١]

قَالَ شَيْخُ الإسلَامِ ابْنُ تيمِيَّةَ فِي (العَقِيدَة الوَاسطيَّة) ص١٤٢ ج ٣ مِنْ مَجْمُوعِ الفَتَاوَى لابْنِ قَاسِم فِي فَصْلِ الكَلَامِ عَلَى المَعيَّةِ قَالَ: "وَكُلُّ هَذَا الكَلَامِ الَّذِي ذَكَرَهُ الفَتَاوَى لابْنِ قَاسِم فِي فَصْلِ الكَلَامِ وَأَنَّهُ مَعَنَا حَقُّ عَلَى حقيقَتِهِ الاَيَحْتَاجُ إِلَى تَحْريفٍ، اللهُ سُبْحَانَهُ مِنْ أَنَّهُ فَوْقَ العَرْشِ وَأَنَّهُ مَعَنَا حَقُّ عَلَى حقيقَتِهِ الاَيَحْتَاجُ إِلَى تَحْريفٍ، ولكَيْنُ يُصَانُ عَنِ الظُّنونِ الكَاذِبَةِ » اهـ [1]

وقَـالَ فِي (الفَتْوَى الحَمويَّة) ص١٠٣،١٠٣ ج٥ مِنَ المَجمُـوعِ المذكُـورِ: «وجِمَاعُ الأَمْـرِ فِي ذَلِكَ: أنَّ الكِتَابَ والسُّنَّةَ يَحْصُلُ مِنْهُمَا: كَمَالُ الهُدَى والنُّورِ لَمِنْ

<sup>[</sup>١] وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ المعيَّةَ فِي اللَّغةِ العَربيَّةِ لَا تَسْتَلْزِمُ الاخْتِلَاطَ أَوِ المُصاحَبَةَ فِي المَكانِ.

<sup>[</sup>٢] والظُّنونُ الكَاذِبَةُ في هَذِهِ الآيَةِ أَنَّهُ مُخْتَلِطٌ بالخَلْقِ.

<sup>(</sup>١) وقد سبق أن المعية في اللغة العربية لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان. (المؤلف)

تَدَبَّرَ كِتَابَ اللهِ وسُنَّةَ نبيِّهِ، وقَصَدَ اتِّبَاعَ الحَقِّ، وأَعْرَضَ عَنْ تَحْريفِ الكَلِمِ عَنْ مَواضِعِهِ، والإلحَادِ في أَسْهَاءِ اللهِ وآيَاتِهِ<sup>[۱]</sup>.

## [1] هَذِهِ شُرُوطٌ يَحْصُلُ مِنْهَا كَمَالُ الْهُدَى والنُّورِ:

أَوَّلًا: التَّدَبُّرُ، ومَعْنَى التَّدَبُّرِ: التَّأَمُّلُ والتَّفَكُّرُ فِي المَعْنَى، أَمَّا المُعرِضُ عَنْ تَدبُّرِ المَعْنَى فَهذَا لَا يَحْصُلُ لَهُ كَهَالُ النُّورِ.

ثَانيًا: وَقَصَدَ اتِّبَاعَ الْحَقِّ؛ وهَذِهِ هِيَ النُّقطَةُ الوحِيدَةُ، فإِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَتَدَبَّرُ الْحَدِيثَ لَا لِقَصْدِ نَصْرِ الْحَقِّ، ولكِنْ لِقَصْدِ نَصْرِ قَولِهِ، وهَذَا قَدْ لُقُرانَ ويَتَدَبَّرُ الْحَدِيثَ لَا لِقَصْدِ نَصْرِ الْحَقِّ، ولكِنْ لِقَصْدِ نَصْرَ قَولِهِ أَنَّهُ يُحِولُ لِيَّ أَعْنَاقِ يُحْرَمُ الوصولَ إِلَى الْحَقِّ، ويَدُلُّكَ عَلَى أَنَّهُ يُريدُ نَصْرَ قَولِهِ أَنَّهُ يُحُولُ لِيَّ أَعْنَاقِ لَيُحَرِّفُ، لكِنْ تدَبَّرِ القُرآنَ والسُّنَّةَ وأنْتَ مُتجَرِّدٌ مِنَ الهَوى، النُّصوصِ إلى مَا يَقُولُ فيُحرِّفُ، لكِنْ تدَبَّرِ القُرآنَ والسُّنَّةَ وأنْتَ مُتجَرِّدٌ مِنَ الهَوى، تَابِعٌ للقُرْآنِ والسُّنَّة وَالسُّنَة وأنْتَ مُتجَرِّدٌ مِنَ المَوى النَّيَّ للقُرْآنِ والسُّنَةِ، ولَا تَجْعَلِ القُرآنَ والسُّنَّة تَابِعَيْنَ لَكَ حَتَى يَحْصُلَ لَكَ كَمَالُ النُّورِ والهِدَايَةِ.

ثَالثًا: قَالَ: «وأَعْرَضَ عَنْ تَحْرِيفِ الكَلِمِ عَنْ مَوَاضِعِهِ» والَّذِي يُبتَلَى بهَذَا هُوَ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَنْصُرَ قَولَهُ؛ فتَجِدُهُ يُحَاوِلُ أَنْ يَلْويَ أَعْنَاقَ النُّصوصِ إِلَى مَا يُرِيدُ، وَهَذَا لَا يُوفَّقُ، بَلِ الوَاجِبُ التَّسلِيمُ لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الكِتَابُ والسُّنَّةُ، حَتَّى لَوْ كُنْتَ قَدْ قُلْتَ بَخِلَافِهِ فِي الأَوَّلِ فَارْجِعْ إِلَى الكِتَابِ والسُّنَّةِ، وإذَا رَجَعْتَ إِلَى الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَتَحَ بِلَافَ وَيُنْ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكَ، وأَنَارَ قَلْبَكَ، وسَهَّلَ لَكَ الرُّجوعَ إِلَى الحَقِّ، وتَرْكَ العِنَادِ.

وَمَا أَسْهَلَ هَذَا الأَمْرَ عَلَى مَنْ وَقَّقَهُ اللهُ إِلَيْهِ! وَإِلَّا فَالنَّفُوسُ تُريدُ أَنْ تَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا، وَهُوَ يُشبِهُ كَلِمَتُهَا هِيَ العُلْيَا، وَهَذَا خِلَافُ الَّذِي يُريدُ أَنْ تَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا، وَهُوَ يُشبِهُ الَّذِي يُجَاهِدُ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا اللهِ، وَالَّذِي يُجَاهِدُ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا اللهِ، وَالَّذِي يُجَاهِدُ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا

ولَا يَحْسَبِ الْحَاسِبُ [1] أَنَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ يُنَاقِضُ بعضُهُ بَعْضًا الْبَتَّةَ مِثْل أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُ: مَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ أَنَّ اللهَ فَوْقَ الْعَرش يُخَالِفُهُ الظَّاهِرُ مِنْ قَولِهِ: ﴿ وَهُو لِهِ يَتَلِيدُ: ﴿ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ ﴾ (١) ...

هُوَ الَّذِي فِي سَبِيلِ اللهِ؛ فَإِنْ كُنْتَ تُريدُ أَنْ تَصِلَ إِلَى الحَقِّ، وأَنْ يَفْتَحَ عَلَيْكَ مِنْ خَزَائِنِ فَضْلِهِ فَعَلَيْكَ بِحُسْنِ النَّيَّةِ، وأَنْ لَا تَتدبَّرَ القُرْآنَ وَلَا تَجْتَهِدَ فِي الوُصُولِ إِلَى الحَقِّ إِلَّا مِنْ أَجْلِ نُصْرَةِ الحَقِّ، وأَبْشِرْ بالخَيْرِ إِذَا كُنْتَ هَكَذَا، وإلَّا فَسَتُخْذَلُ وسَترَدَّدُ، وسيحْصُلُ لَكَ مَفَاسِدُ عظيمِةٌ، كَمَا قَالَ اللهُ عَزَقِبَلَ: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِيدَتَهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كَمَا وسيحْصُلُ لَكَ مَفَاسِدُ عظيمِةٌ، كَمَا قَالَ اللهُ عَزَقِبَلَ: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِيدَتَهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كَمَا لَا يَعْبَعُونَ ﴾ [الانعام:١١٠]، وقَالَ عَزَقِبَلَ: ﴿ وَنُومَنُوا بِهِ عَلَى اللهُ عَلَيْنِهِمْ فَهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الانعام:١١٠]، وقَالَ عَزَقِبَلَ: ﴿ وَنُكَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِمُ الأَمْرُ، وعَجَزُوا عَنِ الوُصُولِ إِلَى الحَقِّ.

فعَلَيْكَ أَنْ تَقْصِدَ بَيَانَ الحَقِّ، واتِّباعَ الحَقِّ، وَلَوْ خَالَفَ قَولَكَ، وَلَا تَظُنَّ أَنَّكَ مَهْزُومٌ إِذَا رَجَعْتَ عَنْ قَولِكَ بمُقْتَضَى دَلِيلِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، بَلْ إِنَّكَ مَنْصُورٌ وَعَزِيزٌ؛ لأَنَّ اللهَ نَصَرَكَ عَلَى نَفْسِكَ، وَمَتَى رَوَّضْتَ نَفْسَكَ عَلَى هَذَا سَهُلَ عَلَيْكَ الرُّجوعُ إِلَى الحَقِّ.

يقُولُ شَيْخُ الإسلَامِ رَحِمَهُ أَللَهُ فِي الفَتْوَى الحَمَويَّة: «وأَعْرَضَ عَنْ تَحَرِيفِ الكَلِمِ عَنْ مَوَاضِعِهِ، والإلحَادِ فِي أَسْمَاءِ اللهِ وآيَاتِهِ». سَبَقَ مَعْنَى الإلحَادِ فِي الأَسْمَاءِ والإلحَادِ في الآيَاتِ فِي القَواعِدِ.

[١] يَعْنِي: لَا يَظُنُّ الظَّانُّ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الصلاة (٥٠٦)، ومسلم: كتاب المساجد (٥٤٧).

ونحْوِ ذَلِكَ، فإِنَّ هَذَا غَلَطُّ [1].

وذَلِكَ أَنَّ اللهُ مَعَنَا حقِيقَةً، وَهُوَ فَوْقَ الْعَرْشِ حقيقَةً أَنَّ كَمَا جَمَعَ اللهُ بينَهُما فِي قَولِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿هُو اللَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْمَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَا لَعَمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الحديد:٤][٢].

فأخْبَرَ لِنَا أَنَّهُ فَوْقَ العَرْشِ، يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ، وَهُوَ مَعَنَا أَيْنَهَا كُنَّا، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ

[1] يَعْنِي: الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهَا تَتَنَاقَضُ لَا شَكَّ أَنَّهُ غَالِطٌ، وأَنَّهُ لَمْ يُمعِنِ النَّظَرَ، وأَنَّهُ فِي الغَالِبِ يُرِيدُ أَنْ يَنْصُرَ قَولَهُ، وَمَعَ الأَسَفِ أَنَّ بَعْضَ الطَّلبَةِ الْآنَ يَتَتَبَّعُونَ الْمَشَابِهَ وَ الغَالِبِ يُرِيدُ أَنْ يَنْصُرَ قَولَهُ، وَمَعَ الأَسَفِ أَنَّ بَعْضَ الطَّلبَةِ الْآنَ يَتَتَبَّعُونَ الْمَشَابِهِ وَنَزَّلْتَ كُلَّ لِيضْرِبُوا القُرآنَ بعضَهُ ببَعْضٍ أَوِ السُّنَّة، ولكينْ إِذَا سَلكُتَ طَريقَ التَّسلِيمِ، وَنَزَّلْتَ كُلَّ لَيضِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ سَلِمْتَ مِنْ هَذَا.

فَاحْذَرْ هَذَا الأَمْرَ! احْذَرْ أَنْ تَضْرِبَ الكِتَابِ بعضَهُ ببَعْضٍ، سَلِّمْ وَلَا تَأْتِ بِالْتَشَابِهَاتِ؛ لتَضْرِبَ بِهَا الْمُحْكَمَاتِ.

[٢] وَهَذَا فِي حَقِّ اللهِ المُحيطِ بكُلِّ شَيْءٍ يُمكِنُ، أمَّا الوَاحِدُ مِنَّا الَّذِي يحصُّرُهُ المَّانُ فَلَا يُمكِنُ أَنْ يُقَالَ: هُوَ فِي السَّقْفِ وفِي الأَرْضِ فِي آنٍ وَاحِدٍ؛ لكِنَّ الرَّبَّ عَرَّفِهَا للكَانُ فَلَا يُمكِنُ أَنْ يَكُونَ مَعَنَا حقيقَةً، وهُو فَوْقَ عَرْشِهِ، وهَذِهِ المَعيَّةُ لَيْسَتْ مَعيَّةَ أَنَّهُ فِي الأَرْضِ نفسِهَا، فَهَذَا لَا يُمكِنُ كَمَا سَبَقَ.

[٣] فِي سُورَةِ الحَدِيدِ.

[٤] سُبْحَانَهُ وتعَالَى.

عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي حَدِيثِ الأَوْعَ الِ: «وَاللهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، وَهُو يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ»(١) اهـ.[١]

واعْلَمْ أَنَّ تَفْسِيرَ المعيَّةِ بظَاهِرِهَا عَلَى الحَقيقَةِ اللَّائِقَةِ باللهِ تَعَالَى لَا يُناقِضُ مَا ثَبَتَ مِنْ عُلوِّ اللهِ تَعَالَى بذَاتِهِ عَلَى عَرْشِهِ، وذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ ثَلَاثَةٍ:

الأَوَّلُ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى جَمَعَ بَيْنَهُمَا لنَفْسِهِ فِي كِتَابِهِ الْمَينِ الْمُنزَّهِ عَنِ التَّنَاقُضِ، وَمَا جَمَعَ اللهُ بينَهُمَا أَلَا اللهُ بينَهُمَا أَلَا اللهُ اللهُ بينَهُمَا فِي كِتَابِهِ فَلَا تَنَاقُضَ بينَهُمَا أَلَا.

وكُلُّ شَيْءٍ فِي القُرْآنِ تَظُنُّ فِيهِ التَّناقُضَ فِيهَا يَبدُو لَكَ فَتدبَّرْهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ؛

[1] حدِيثُ الأوعَالِ هَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ أَهْلُ السُّننِ رَحَهُمُ اللَّهُ، واخْتَلَفَ العُلماءُ وَحَهُمُ اللَّهُ فِي صِحَّتِهِ، وأَنكَرَهُ المتأخِّرُونَ إِنكَارًا عظِيمًا، وقَالُوا: هَذَا لَا يُمكِنُ أَنْ يَصِحَّ؛ لكِنَّ شَيْخَ الإسلَامِ وابْنَ القَيِّمِ رَحَهُمَا اللَّهُ يستَدِلَّانِ بِهِ دَائِمًا، وأَدْنَى أَحُوالِهِ عندَهُمَا أَنْ يَكُونَ حَسَنًا (٢).

[٢] وقَدْ سَبَقَ فِي آيَةِ الحَدِيدِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ، وأَنَّهُ مَعَ خَلْقِهِ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ -أَيْ: أَنَّ اللهَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا-، فإنَّهُ لَا يُمكِنُ أَنْ يَكُونَ بينَهُمَا تَنَاقُضٌ أَبِدًا؛ لأَنَّ مَا جَمَعَ اللهُ بينَهُ فَمَعْنَاهُ أَنَّ الجَمْعَ بينَهُمَا مُكِنٌ غَيْرُ مُحَالٍ، والمُتنَاقِضَانِ الجَمْعُ بينَهُمَا مُحَنْ غَيْرُ مُحَالٍ، والمُتنَاقِضَانِ الجَمْعُ بينَهُمَا مُحَالً.

فإِذَنْ نَقُولُ: بمجرَّدِ أَنَّ اللهَ جَمَعَ بَيْنَ العُلوِّ والمعيَّةِ لنَفْسِهِ فإنَّنَا نَعْلَمُ عِلْمَ اليَقِينِ أَنَّهُ لَا تَنَاقُضَ بِينَهُمَا؛ لأَنَّ القُرآنَ لَا يَدُلُّ عَلَى مُحَالِ.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١/ ٢٠٦)، وأبو داود: كتاب السنة (٤٧٢٣)، وابن ماجه: المقدمة (١٩٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوى (٣/ ١٩١-١٩٢)، واجتماع الجيوش الإسلامية، لابن القيم (١/ ١٥٤).

لَقَ وَلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلْنَفَا كُولُو كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلْنَفَا كُولُو كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلْنَفَا لَهُ وَاللّهِ لَوْجَدُواْ فِيهِ الْعَلْمَ عَلَيْهِ لَا لَهُ مُنْ عَندِ عَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ الْعَلْمَ عَل

[1] ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ﴾ هَـذَا حَضٌّ؛ يَحُضُّ اللهُ عَزَيَجَلَ عَلَى أَنْ نَتَدَبَّـرَ القُّـرآنَ ولَا سِيَّا إِذَا مَرَّتْ بِنَا آيَاتٌ ظَاهِرُهَا التَّعارُضُ؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِاللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَنَفَا كَثِيرًا ﴾.

هَذِه قَاعِدَةٌ مُهمَّةٌ جدًّا، وَهِيَ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ فِي القُرآنِ تَظُنُّ فِيهِ التَّناقُضَ فاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الظَّنَّ خَطَأٌ بِلَا شَكِّ؛ لأَنَّ التَّنَاقُضَ مُستَحِيلٌ، فَلَا يَجْتَمِعُ المُتَنَاقِضَانِ فِي القُرآنِ أَبَدًا، وَمَا جَمَعَ اللهُ تَعَالَى بينَهُمَا فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِيلُ الجَمْعُ بينَهُمَا فَلَا تَنَاقُضَ، إِذَنْ فَكُلُّ شَيْءٍ تَظُنُّ فِيهِ التَّناقُضَ فِي كِتَابِ اللهِ فاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الظَّنَّ خَطَأٌ. هَذِهِ قَاعِدَةٌ.

ونُردِفُهَا أيضًا بِقَاعِدَةٍ أُخْرَى لَا تَعلُّقَ لَمَا فِي هَذَا البحْثِ، لَكَنَّهَا مُهمَّةٌ أيضًا، وهِي أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الوَاقِعِ تَظُنُّ أَنَّ القُرآنَ يُخَالِفُهُ فَهُوَ ظَنَّ خَطَأً؛ مِثَالُ ذَلِكَ: قُولُهُ تَعَلَىٰ: ﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتَ ﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتَ ﴿ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتَ ﴿ وَإِلَى اللَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتَ ﴿ وَإِلَى اللَّهَالِكَيْفَ نُصِبَتَ ﴿ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتُ ﴾ [الغاشية: ١٧-٢٠].

فإنْ قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ سُطِحَتْ ونحْنُ نُشاهِدُ الأَرْضَ الْآنَ أَنَّهَا كُرويَّةٌ، ولَيْسَ عنْدَنا في ذَلِكَ إشْكَالٌ أَبَدًا، فالقُرآنُ إِذَنْ يُناقِضُ الوَاقعَ؟!

فَالْجَوَابُ: هَذَا مُستَحِيلٌ أَنَّ القُرآنَ يُنَاقِضُ الوَاقِعَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ نَبَارَكَ اللّهِ مَكَلَ فِي السَّمَا اللّهِ عَكَلَ فِي السَّمَا اللهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ نَبَارَكَ اللّهِ عَكَلَ فِي السَّمَا اللّهُ عَكَلَ فِي السَّمَا اللّهُ وَقَدَمَلُ مُنِيكًا ﴾ [الفرقان: ٢١]، وقَالَ: ﴿ وَجَعَلَ الْقَمَرِ فِي السَّمَا اللّهَ السَّمَواتِ السَّبْعِ، ونحْنُ نعلَمُ الْآنَ أَنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ وَصَلُّوا إِلَى القَمَرِ بدُونِ أَنْ يَنَالَهُمْ شَيْءٌ، مَعَ أَنَّ الّذِي يَقرَبُ مِنَ السَّاءِ الأَرْضِ وَصَلُّوا إِلَى القَمَرِ بدُونِ أَنْ يَنَالَهُمْ شَيْءٌ، مَعَ أَنَّ الّذِي يَقرَبُ مِنَ السَّاءِ

أعظمَ إسَاءَةٍ وهُوَ لَا يَدْرِي.

يُصَابُ بِالشُّهُبِ الَّتِي تُحْرِقُهُ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى عَنِ الجِنِّ: ﴿ وَأَنَا كُنَا نَفَعُدُ مِنْهَا مَقَعِدَ لِلسَّمْعُ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْآنَ يَجِدْ لَهُ, شِهَابًا رَّصَدًا﴾ [الجن:٩].

والنَّبِيُّ ﷺ أَشْرَفُ الحَلْقِ، ومَعَهُ أَشْرَفُ الملائِكَةِ مَا اسْتَطَاعَ أَنْ يَدْخُلَ السَّمَاءَ إِلَّا بَعْدَ استئذَانِ وإِذْنِ.

إِذَنْ: كُونُ القَمَرِ فِي السَّماءِ يُخَالِفُ الوَاقِعَ، فَهَلْ نُكذِّبُ الوَاقِعَ أَمْ مَاذَا نَصْنَعُ؟ نَقُولُ: الوَاقِعُ لَا يُمكِنُ تكذِيبُهُ، وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا كَذَّبَ الوَاقِعَ عَلَى أَنَّ ظَاهِرَ القُرآنِ يُخَالِفُ لَكُنا الْقُرآنِ يُخَالِفُ القُرآنِ يُخَالِفُ الْفُرآنِ يُخَالِفُ الْفُرآنِ يُخَالِفُ الوَاقِعَ لَا يَكذِب، وإذَا كَانَ الوَاقِعُ لَا يَكذِب، فيكُونُ الوَاقِعَ لَا يَكذِب، فيكُونُ القُرآنُ هُوَ الكاذِب، وحينتذِ يكُونُ الَّذِي يقُولُ ذَلِكَ مُسِيتًا إِلَى القُرآنِ وإِلَى الإسْلَامِ القُرآنُ هُوَ الكاذِب، وحينتذِ يكُونُ الَّذِي يقُولُ ذَلِكَ مُسِيتًا إِلَى القُرآنِ وإِلَى الإسْلَامِ

فنقُولُ عَنِ الآيةِ الأُولَى: ﴿ وَإِلَى ٱلأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتُ ﴾ مَعَ أَنَّ الْوَاقِعَ أَنَّهَا كُرُويَّةٌ: لاَ إِشْكَالَ فِيهَا. ونَقُولُ: إِنَّهُ لَا يُمكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرادُ بِالآيَةِ مَا فَهِمْتَ مِنْ أَنَّ الأَرْضَ الْآنَ مِدُودَةٌ ولكِنَّهَا سُطِحَتْ -أَيْ: جُعِلَتْ كالسَّطْحِ - باعْتِبَارِ مَصَالِحِ الأَرْضَ الْآنَ مِدُودَةٌ ولكِنَّهَا سُطِحَتْ -أَيْ: جُعِلَتْ كالسَّطْحِ الْمَعْبَارِ مَصَالِحِ الْحُلْقِ، فَكُلُّ النَّاسِ فِي مَنطِقَتِهِمْ يَعتَقِدُونَ أَنَّ الأَرضَ مُسطَّحَةٌ ؛ لأَنَّهَا كَبِيرَةُ الحَجْمِ وكُرويَّتُهَا لَا تَبِينُ إِلَّا بِقَدْرٍ كَبِيرٍ، فَهِي إِذَنْ مُسطَّحَةٌ، ونَقُولُ لَهُ: اقْرَأُ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَكُرويَّتُهَا لَا تَبِينُ إِلَّا بِقَدْرٍ كَبِيرٍ، فَهِي إِذَنْ مُسطَّحَةٌ، ونَقُولُ لَهُ: اقْرَأُ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا ٱلأَرْضُ مُدَتَ ﴿ وَلَا اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَذَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْوَاقِعَ مَا فِيهَا وَعَنَلْتُ اللَّهُ إِذَنْ مُلْكَ ﴾ وَهَذَا يَومَ القِيَامَةِ، قَالَ: ﴿ وَإِنَا ٱلأَرْضُ مُدَتُ ﴾ يَعْنِي الْآنَ هِي عَيْلُ اللَّذَنْ مُ مُدَتُ ﴾ يَعْنِي الْآنَ هِي غَيرُ عُدودَةٍ، إِذَنْ : فَهِي مَطويَّةٌ مكوَّرَةٌ، وحينَئذٍ يتبيَّنُ لَنَا أَنَّ القُرْآنَ لَا يُخَالِفُ الوَاقِعَ.

فإنْ لَمْ يتبيَّنْ لَكَ فعَلَيْكَ بطَريقِ الرَّاسخِينَ في العِلْمِ الَّذِينَ يقُولُونَ: ﴿ عَامَنَا بِهِ عَكُلُ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ﴾ [آل عمران: ٧]، وَكِلِ الأَمْرَ إلى مُنزِّلِهِ الَّذِي يَعلَمُهُ اللهُ السَّامِ المُعْرَ اللهُ مُن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وكَذَلِكَ بِالنِّسِبَةِ لِلْقَمَرِ؛ نَقُولُ فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ نَبَارَكَ ٱلَّذِى جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجَا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَصَمَلُ مُنِيكِ ﴾ أَيْ: فِي العُلوِّ، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ العُلوُّ هُو السَّماءَ ذَاتَ الأَجْرَامِ، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَ نُورًا ﴾ يقُولُ بعْضُ العُلماءِ وَحَهُ اللَّهُ وَجُهَانِ: وَجُهُ إِلَى الأَرْضِ فِيهِ نُورٌ، ووَجُهٌ إِلَى السَّماءِ فِيهِ نُورٌ، فَوَجُهُ إِلَى الأَرْضِ فِيهِ نُورٌ، ووَجُهٌ إِلَى السَّماءِ فِيهِ نُورٌ، فَهُو يُنورٌ، وَوَجُهٌ إِلَى اللَّرْضِ فَيهِ نُورٌ، وَوَجُهٌ إِلَى السَّماءِ فِيهِ نُورٌ، فَهُو يُنورٌ، وَوَجُهُ إِلَى الأَرْضِ فَيهِ نُورٌ ا فِي السَّماءِ ونُورًا فِي الأَرْضِ. فَهُو يُنورُ عَلَى السَّماءِ وَنُورًا فِي الأَرْضِ. وَقَالَ بعْضُ العُلمَاءِ وَجَهُمُ اللَّهُ فَي إِنْ إِنْ العَلْقِ.

عَلَى كُلِّ حَالٍ: هَاتَانِ القَاعِدَتَانِ مُهمَّتَانِ، وَهُمَا:

أُوَّلًا: أَنَّ القُرآنَ لَا يُمكِنُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ التَّنَاقُضُ، فإِنْ ظَنَنْتَ أَنَّ فِيهِ تَنَاقُضًا فالظَّنُّ خَطَأٌ.

ثَانيًا: أَنَّ القُرْآنَ لَا يُمكِنُ أَنْ يُخَالِفَ الوَاقِعَ، فإِنْ ظَنَنْتَ أَنَّهُ يُخَالِفُ الوَاقِعَ فالظَّنُّ خَطَأٌ.

وفي المسأَلَةِ الأخِيرَةِ يَبْقَى عنْدَنا مَعْرِفَةُ كَيْفَ الحَطَأُ؟ هَلْ هُوَ فِي (الوَاقِعِ) أَوْ فِي (مُخَالفَةِ القُرآنِ لَهُ)؟

الجَوابُ: فِي (مُحَالَفَةِ القُرآنِ لَهُ)، فَلَا يُمكِنُ أَنْ يُحَالِفَهُ، لكِنْ قَدْ تَظُنُّ أَنَّ الوَاقِع لَا يُحَالِفُهُ، فحينَئذٍ يكُونُ هَذَا الظَّنُّ خَاطِئًا.

[1] «وكِلِ الأمرَ» يعْنِي: أَوْكِلْه إلَيْهِ.

واعْلَمْ أَنَّ القُصُورَ في عِلْمِكَ أَوْ فِي فَهْمِكَ، وأَنَّ القُرآنَ لَا تَنَاقُضَ فِيهِ [1].

وإِلَى هَذَا الوَجْهِ أَشَارَ شَيْخُ الإسلَامِ فِي قَولِهِ فِيهَا سَبَقَ: «كَمَا جَمَعَ اللهُ بينَهُمَا».

وكذلِكَ ابْنُ القَيِّمِ -كَمَا فِي (مُخْتَصر الصَّواعِقِ) لابْنِ المَوصلِيِّ ص ٤١٠ ط. الإمام - فِي سِيَاقِ كَلَامِهِ عَلَى الْمِثَالِ التَّاسِعِ مَّا قِيلَ: إِنَّهُ مَجَازُ وَقَالَ: «وَقَدْ أَخْبَرَ اللهُ الإمام - فِي سِيَاقِ كَلَامِهِ عَلَى الْمِثَالِ التَّاسِعِ مَّا قِيلَ: إِنَّهُ مَجَازُ وَقَالَ: «قَالَ تَعَالَى: » أَنَّهُ مَعَ خَلقِهِ مَعَ كُونِهِ مُستَويًا عَلَى عَرشِهِ وقَرَنَ بِيْنَ الأَمرينِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: » - وذكر آية سُورةِ الحَدِيدِ - ثُمَّ قَالَ: «فَأَخْبَرَ أَنَّهُ خَلَقَ السَّمَواتِ والأَرْضَ، وأَنَّهُ اسْتَوَى عَلَى عَرشِهِ وأَنَّهُ مَعَ خَلْقِهِ يُبصِرُ أَعَالَمُهُمْ مِنْ فَوقِ عَرشِهِ كَمَا فِي حَدِيثِ الشَّوَى عَلَى عَرشِهِ وأَنَّهُ مَعَ خَلْقِهِ يُبصِرُ أَعَالَمُهُمْ مِنْ فَوقِ عَرشِهِ كَمَا فِي حَدِيثِ الأَوْعَالِ: «وَاللهُ فَوْقَ العَرْشِ يَرَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ»، فعُلُوَّهُ لَا يُناقِضُ معيَّتُهُ، ومَعيَّتُهُ ومَعيَّتُهُ لَا يُناقِضُ معيَّتُهُ، ومَعيَّتُهُ لَا يُناقِضُ معيَّتُهُ، ومَعيَّتُهُ لَا يُناقِضُ معيَّتُهُ، ومَعيَّتُهُ لَا يُناقِضُ معيَّتُهُ، ومَعيَّتُهُ لَا يُخْصِرُ عُلُوهُ مَا حَقُّ » اهـ [1].

الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ حقيقَةَ مَعْنَى المعيَّةِ لَا يُناقِضُ العُلوَّ، فالاجْتِمَاعُ بينَهُمَا مُمكِنُ في حَقِّ المَخْلُوقِ فإِنَّهُ يُقَالُ: مَا زِلْنَا نَسِيرُ والقَمَرُ مَعَنَا. وَلَا يُعدُّ ذَلِكَ تَنَاقُضًا وَلَا يَفْهَمُ مِنْهُ أَحَدٌ أَنَّ القَمَرَ نَزَلَ فِي الأَرْضِ، فإِذَا كَانَ هَذَا مُمكِنًا في حَقِّ المَخْلُوقِ،

[1] إِذَا وَجَدْتَ شيئًا مُتَناقضًا فِي القُرآنِ فِيهَا يَبدُو لَكَ، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى قُصُورِ العِلْمِ أَوْ قُصُورِ الفَهْمِ أَوْ تَقْصِيرٍ فِي التَّدَبُّر، لَكِنَّ كَلَامَنَا فِي الْمُتدبِّر، فأَحْيَانًا يتدبَّرُ الإِنسَانُ ويتدبَّرُ ويتدبَّرُ ويَبْقَى عَنْدَهُ إِشْكَالٌ، فَنَقُولُ: إِنَّ هَذَا نَقْصٌ. ولَكِنْ مَا الإِنسَانُ ويتدبَّرُ ويتدبَّرُ ويَبْقَى عَنْدَهُ إِشْكَالٌ، فَنَقُولُ: ﴿ وَامَنَا بِهِ عَلَا مَنْ عِندِ رَبِنا ﴾، وَمَا مَوْقِفُنَا إِذَا عَجَزْنَا عَنِ الجَمْع ؟ الجَوابُ: أَنْ نَقُولَ: ﴿ وَامَنَا بِهِ عَلَيْهُ مِنْ عِندِ رَبِنا ﴾، وَمَا كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَرْبَعَلَ فَإِنَّهُ لَا يُمكِنُ أَنْ يَتَنَاقَضَ ولَا يَتَضَارَبَ.

[٢] وَقَدْ أَطَالَ شَيْخُ الإسلَامِ ابْنُ تيمِيَّةَ وابْنُ القَيِّمِ رَحِمَهُمَاللَّهُ فِي هَذَا؛ لأَنَّ المسألَةَ مُهمَّةٌ جِدًّا، فهِي عقيدَةٌ، وكثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَعْتَقِدُ أَنَّ اللهَ جَلَوَعَلَا مَعَنَا فِي الأَرْضِ.

فَفِي حَقَّ الْخَالِقِ المُحيطِ بكُلِّ شَيْءٍ -مَعَ عُلوِّهِ سبْحَانَهُ- مِنْ بَابِ أَوْلَى؛ وذَلِكَ لأَنَّ حقيقَةَ المَعيَّة لا تستلزِمُ الاجتِهَاعَ في المكانِ.

وإِلَى هَذَا الوَجْهِ أَشَارَ شَيْخُ الإسلامِ ابْنُ تيمِيَّةَ فِي (الفَتْوَى الْحَمَويَّة) ص١٠٣ الْمُجلَّد الْخَامِسِ مِنْ جَمْهُوعِ الفَتَاوَى لابْنِ قَاسِم حيْثُ قَالَ: «وذَلِكَ أَنَّ كَلِمَةَ (مَعَ) اللُّجَلِّد الْخَامِسِ مِنْ جَمْهُوعِ الفَتَاوَى لابْنِ قَاسِم حيْثُ قَالَ: «وذَلِكَ أَنَّ كَلِمَةَ (مَعَ) فِي اللُّغَةِ إِذَا أُطلِقَتْ مِنْ خَيْرِ وُجُوبِ فِي اللُّغَةِ إِذَا أُطلِقَتْ مِنَ المَعَانِي دلَّتْ عَلَى مَاسَّة أَوْ مَحَاذَاةٍ عَنِ يَمِينِ أَوْ شِهَالٍ، فإذَا قَيَّدْتَ بِمَعْنَى مِنَ المَعَانِي دلَّتْ عَلَى المُقارِنَةِ فِي ذَلِكَ المَعْنَى، فإنَّهُ يُقَالُ: مَا ذِلنَا نَسِيرِ والقَمَرُ مَعَنَا، أَوْ وَالنَّجْمُ مَعَنَا. الْقَارَنَةِ فِي ذَلِكَ المَعْنَى، فإنَّهُ يُقالُ: مَا ذِلنَا نَسِيرِ والقَمَرُ مَعَنَا، أَوْ وَالنَّجْمُ مَعَنَا. ويُقَالُ: هَذَا المَتَاعُ مَعِي، لُجَامَعَتِهِ لَكَ وإِنْ كَانَ فَوْقَ رَأْسِكَ، فاللهُ مَعَ خَلْقِهِ ويُقَالُ: هَذَا المَتَاعُ مَعِي، لُجَامَعَتِهِ لَكَ وإِنْ كَانَ فَوْقَ رَأْسِكَ، فاللهُ مَعَ خَلْقِهِ عَنْ شِهِ حقيقَةً» وهُو فَوْقَ عَرْشِهِ حقيقَةً» اهـ.

وصدَقَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، فإنْ مَنْ كَانَ عَالًا بِكَ مُطَّلِعًا عَلَيْكَ، مُهيمِنًا عَلَيْكَ، يَسْمَعُ مَا تَقُولُ، ويَرَى مَا تَفْعَلُ، ويُدَبِّر جَمِيعَ أُمُورِكَ، فَهُوَ مَعَكَ حقيقَةً وإِنْ كَانَ فَوقَ عَرشِهِ حقيقَةً؛ لأَنَّ المَعيَّةَ لَا تَستَلْزِمُ الاجْتِهَاعَ فِي المُكَانِ.

الوَجْهُ الثَّالِثُ [1]: أنَّهُ لَوْ فُرِضَ امْتِنَاعُ اجْتِهَاعِ المَعَيَّةِ والعُلُوِّ فِي حَقِّ المُخْلُوقِ لَمْ يلْزَمْ أَنْ يكُونَ ذَلِكَ مُمْتَنِعًا فِي حَقِّ الْحَالِقِ الَّذِي جَمَعَ لنَفْسِهِ بينَهُمَا؛ لأَنَّ اللهَ تعَالَى لاَ يُماثِلُهُ شَيْءٌ مِنْ مُخْلُوقَاتِهِ، كَمَا قَالَ تعَالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَشَى مُ ﴾ [الشورى:١١].

وإِلَى هَذَا الوَجْهِ أَشَارَ شَيْخُ الإسلَامِ ابْنُ تيمِيَّةَ فِي (العَقِيدَة الوَاسطيَّة) صا١٤٣ ج٣ من مجمُوعِ الفَتَاوَى، حيثُ قَالَ: «وَمَا ذُكِرَ فِي الكِتَابِ والسُّنَّةِ مِنْ

<sup>[1]</sup> مِنِ اجْتِمَاعِ العُلوِّ والمَعيَّةِ.

قُربِهِ ومَعيَّتِهِ لَا يُنافِي مَا ذُكِرَ مِنْ عُلوِّهِ وفَوقيَّتِهِ، فإِنَّهُ سبْحَانَهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فِي جَمِيع نُعُوتِهِ وهُوَ عَلِيُّ فِي دُنوِّهِ، قَريبٌ فِي عُلوِّهِ» اهـ.[١]

[1] إِذَنْ: مَعيَّةُ اللهِ تَعَالَى ذَاتيَّةٌ، لَكنَّهَا لَيْسَتْ فِي الأَرْضِ كَمَا يَقُولُ أَهْلُ الاخْتِلَاطِ، بَلْ نَقُولُ: هُو نَفْسُهُ مَعَنَا لَكِنَّهُ فِي السَّماءِ، فإِنْ قِيلَ: كَيْفَ تَقُولُونَ بَهَذَا وفِي النَّرُولِ إِلَى السَّماءِ الدُّنيَا تَقُولُونَ: إِنَّهُ يَنْزِلُ؟! نَقُولُ: حَتَّى النَّرُولُ إِلَى السَّماءِ الدُّنيَا نَقُولُ: حَتَّى النَّرُولُ إِلَى السَّماءِ الدُّنيَا نَقُولُ: إِنَّهُ يَنْزِلُ بِذَاتِهِ. كَمَا قَالَ العُلماءُ رَحَهَهُ اللهَ أيضًا، ولكِنَّ هَذَا النَّرُولَ ليْسَ الدُّنيَا نَقُولُ: إِنَّهُ يَنْزِلُ بِذَاتِهِ. كَمَا قَالَ العُلماءُ رَحَهَهُ اللهَ أيضًا، ولكِنَّ هَذَا النَّرُولَ ليْسَ كَنُرُولِ المُحلُوقِ –الَّذِي إِذَا نَزَلَ يَخلُو مِنْهُ العَرْشُ أَوْ يَكُونُ شَيْءٌ مِنَ السَّمَواتِ كَنُرُولِ المُحلُوقِ –الَّذِي إِذَا نَزَلَ يَخلُو مِنْهُ العَرْشُ أَوْ يَكُونُ شَيْءٌ مِنَ السَّمَواتِ فَوقَهُ – وعَلَيْنَا أَنْ نُؤمِنَ بَهَذَا، ولَا نَتَعَرَّضَ لَهَذِهِ التَّقدِيرَاتِ؛ لأَنَّ هَذِهِ التَّقديرَاتِ مَا حَدَثَتْ إِلَّا أَخِيرًا.

والمُسلِمُونَ في عَهْدِ الصَّحابَةِ رَضَالِلَهُ عَالَمُ اَخَذُوا القُرآنَ بظَاهِرِهِ وتَركُوا هَذِهِ التَّقديرَاتِ، مَا قَالُوا: يخْلُو مِنْهُ العَرْشُ أَوْ لَا يَخْلُو، وَلَا قَالُوا: إِنَّهُ مَعَنَا يكُونُ فِي التَّقديرَاتِ، مَا قَالُوا: إِنَّهُ مَعَنَا يكُونُ فِي التَّقديرَاتِ، مَا قَالُوا: إِنَّهُ مَعَنَا يكُونُ فِي اللَّرْضِ؛ لأَنَّهُم عَرَفُوا أَنَّ اللهَ تَعَالَى مُنزَّهُ عَنْ ذَلِكَ، فالوَاجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَأْخُذَ القُرآنَ بظَاهِرِهِ.

فهَذَا الإِمَامُ أَحَدُ رَحَمُهُ اللّهُ أَنْكَرَ عَلَى ابْنِهِ عَبْدِ اللهِ مسأَلَةً دُونَ هَذَا، لَهًا قَالَ لَهُ عبدُ اللهِ: يَا أَبْتِ إِنَّ الرَّسُولَ ﷺ يقُولُ في رَمَضَانَ: «تُصفَّدُ الشَّياطِينُ»، ونَحْنُ نَرَى الإِنسَانَ يَصْرَعُهُ الشَّيطَانُ، كَيْفَ هَذَا؟ فقالَ لَهُ: أَعْرِضْ عَنْ هَذَا، هكذَا جَاءَ الحِدِيثُ؛ فنهَاهُ أَنْ يُعارِضَ الحَدِيثَ بالوَاقِعِ، بَلْ وَلَا تَأُوّلَ الحَدِيثَ؛ ليُوافِقَ الوَاقِعَ، بَلْ وَلَا تَأُوّلَ الحَدِيثَ؛ ليُوافِقَ الوَاقِعَ، بَلْ قَلَ الوَاجِبُ عَلَيْنَا فِيهَا جَاءَ بِهِ النَّصُوصُ مِنْ أُمُورٍ لَا نُدركُهَا نَحْنُ؛ أَنْ نُسلّمَ، نَقُولُ: سَمِعْنَا وآمَنَا وصَدَّقْنَا.

أمَّا كَوْنُ الوَاحِدِ مِنَّا يَقُولُ: لَمَاذَا؟ ولَمَاذَا؟ فَلَا يَنْبَغِي؛ ومِثْلُ ذَلِكَ مَا قَالَهُ بعضُ النَّاسِ بَعْدَ أَنْ تَفتَّحَ العِلْمُ الكُونِيُّ قَالُوا: إذَا كَانَ اللهُ ينْزِلُ إِلَى السَّاءِ الدُّنيَا ثُلُثَ كُلِّ ليلَةٍ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ دَائِهَا فِي السَّهَاءِ الدُّنيَا؛ لأَنَّ الثُّلثَ لَا يَزَالُ فِي السَّهَاءِ الدُّنيَا. نقُولُ: أَعْرِضْ عَنْ هَذَا، ولَا تُقدِّرْ هَذَا الشَّيءَ، أَنْتَ مَا دَامَ الثَّلثُ عِنْدَكَ الدُّنيَا. نقُولُ: أَعْرِضْ عَنْ هَذَا، ولَا تُقدِّرْ هَذَا الشَّيءَ، أَنْتَ مَا دَامَ الثَّلثُ عِنْدَكَ فَالنَّزُولُ، قُلْ هَكَذَا، وآمِنْ باللهِ.

وهَكَذَا أَيضًا كُلُّ شَيْءٍ أَضَافَهُ اللهُ تعالَى إِلَى نَفْسِهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ مُضَافٌ إِلَى نَفْسِهِ حَقَيْقَةً، وَلَا يَخْتَاجُ أَنْ نَقُولَ: «بذَاتِهِ» كَمَا قَالَ ابْنُ القَيِّمِ رَحَمَهُ أَللَهُ فِي (خَتْصَر الصَّواعِقِ) حَيْثُ قَالَ<sup>(۱)</sup>: كُلُّ مَا أَضَافَهُ اللهُ إِلَى نَفْسِهِ فَهُوَ يَعْنِي بِهِ نَفْسَهُ، وَلَا يَخْتَاجُ أَنْ نَقُولَ: «بذَاتِهِ» إلَّا إِذَا أُلِجِئْنَا إِلَى ذَلِكَ، مِثْلَ أَنْ يَأْتِي شَخْصٌ ويُجادِلُ يقُولُ: ينزِلُ إِلَى السَّاءِ الدُّنيَا، يَعْنِي: يَنْزِلُ أَمْرُهُ؛ فَنَقُولُ: لَا، بَلْ يَنْزِلُ بذَاتِهِ، وإِنْ كَانَ مِنَ المُفترَضِ أَنْ لَا نَقُولَ: لَا، بَلْ يَنْزِلُ بذَاتِهِ، وإِنْ كَانَ مِنَ المُفترَضِ أَنْ لَا نَقُولَ: لَا نَقُولَ: لَا اللهُ يَنْذِلُ بذَاتِهِ، وإِنْ كَانَ مِنَ المُفترَضِ أَنْ لَا نَقُولَ: لَا نَقُولَ: لَا اللهُ يَنْذِلُ بذَاتِهِ، وإِنْ كَانَ مِنَ المُفترَضِ أَنْ لَا نَقُولَ: هُ بَذَاتِهِ» أَيْ لَا بَذَاتِهِ، وإِنْ كَانَ مِنَ المُفترَضِ أَنْ لَا نَقُولَ: لَا نَقُولَ: هَا يَنْذِلُ بَذَاتِهِ، وإِنْ كَانَ مِنَ المُفترَضِ أَنْ لَا نَقُولَ: هُ بَذَاتِهِ، وإِنْ كَانَ مِنَ المُعْرَاقِ اللهُ لَا نَقُولَ: هُ بَذَاتِهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

و لهَذَا أَنْكَرَ بعْضُ العُلَهَاءِ مَنَّ يَتحفَّظُونَ تُحفَّظًا كَامِلًا، أَنْكَرُوا عَلَى العُلهَاءِ الآخُوينَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنْ قَالُوا: إِنَّهُ ينزِلُ بذَاتِهِ؛ لأَنَّ هَذَا لَمْ يَقُلْهُ الرَّسُولُ ﷺ، ومثْلُهُ فِي: اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ، حَيْثُ صَرَّح بعْضُ العُلمَاءِ بالقَوْلِ: إِنَّهُ اسْتَوَى بذَاتِهِ عَلَى العَرْشِ، وَأَنْكُرَ آخَرُونَ مِنَ المُتحفِّظِينَ القَوْلَ: بذَاتِهِ؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَقُلْ: بذَاتِهِ.

فيقُولُ ابْنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ: هَذَا خَطَأٌ، فكُلُّ شَيْءٍ أَضَافَهُ اللهُ إِلَى نَفْسِهِ فإنَّمَا هُــوَ إِلَى ذَاتِهِ ولَا حَاجَةَ أَنْ يَذكُرَ الذَّاتَ؛ لأَنَّ هَذَا مَعرُوفٌ؛ ولــهَذَا لَــمْ نَقُلْ: خلَقَ

<sup>(1)(1/</sup> ٧٣).

## تتِمَّةٌ: انقْسَمَ النَّاسُ في معيَّةِ اللهِ تعَالَى لِخَلْقِهِ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ [1]:

السَّمواتِ بذَاتِهِ، خَلَقَ الأَرْضَ بذَاتِهِ، أَنْزَلَ المَطَرَ بذَاتِهِ؛ لأَنَّ مِنَ المعرُوفِ أَنَّ الشَّيءَ إذَا أُضِيفَ إِلَى الشَّيءِ فهُوَ إِلَى نَفْسِ الشَّيءِ.

قولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمُ ﴾ كذَلِكَ مِثْلُ هَذَا الشَّيءِ، نَقُولُ: هُوَ نَفْسُهُ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَعَنَا. لَكِنْ لَا نَقُولُ: هُو عَلَى وَتَعَالَى مَعَنَا. لَكِنْ لَا نَقُولُ: هُو عَلَى عَرَشِهِ، وهُو مَعَنَا حقيقَةً، ولَيْسَ فِي ذَلِكَ إشْكَالٌ - والحَمْدُ اللهِ-.

فإنْ قَالَ قَائِلٌ: هَلْ هُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ النُّزولِ والدُّنوِّ فِي قَولِهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ يَنْزِلُ إِلَى السَّماءِ الدُّنيَا كُلَّ لَيْلَةٍ»<sup>(۱)</sup>، وَكَمَا فِي الحَدِيثِ الآخَرِ: «إِنَّ اللهَ يَدْنُو عَشِيَّةَ عَرَفَةَ»<sup>(۲)</sup>؟

الجَوابُ: الوَاجِبُ أَنَّنا فِي هَذِهِ المَسَائِلِ نَأْخُذُ بِالنَّصوصِ بِالْفَاظِهَا؛ لأَنَّ «يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءُ الدُّنيَا، و «يَدْنُو عَشِيَّةَ عَرَفَةَ» لَمْ يُبِيِّنْ إِلَى السَّمَاءُ الدُّنيَا، و «يَدْنُو عَشِيَّةَ عَرَفَةَ» لَمْ يُبِيِّنْ مُنتَهَى النُّزولِ السَّماءُ الدُّنيَا، و «يَدْنُو عَشِيَّةَ عَرَفَةَ» لَمْ يُبِيِّنْ مُنتَهَى الدُّنوِ، والنَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ مُنتَهَى الدُّنوِ، والنَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: يُنزَّلُ كُلُّ نَصِّ عَلَى مَا جَاءَ؛ فإذَا إِلَى أَحِدِكُمْ مِنْ عُنْقِ رَاحِلَتِهِ» (٢)، وَهَذَا دُنوُّ؛ فَيُقَالُ: يُنزَّلُ كُلُّ نَصِّ عَلَى مَا جَاءَ؛ فإذَا قَائِلُ: إِنَّ اللهَ يَدْنُو كُلَّ لَيْلَةٍ. فإنَّهُ يُنكَرُ عَلَيْهِ؛ لِمَا بِينَهُما مِنَ الفَرْقِ.

[١] «تَتمَّةٌ» أَيْ: لِمَا سَبَقَ مِنَ الكَلام.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل، رقم (١١٤٥)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في الدعاء في آخر الليل، رقم (٧٥٨)، بمعناه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن خزيمة (٤/ ٢٦٣)، وابن حبان (٢٤٨ موارد).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير، رقم (٢٩٩٢)، ومسلم (واللفظ له): كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب خفض الصوت بالذكر، رقم (٢٧٠٤).

القِسْمُ الأوَّلُ: يقُولُونَ: إنَّ مَعيَّةَ اللهِ تَعَالَى لِخَلْقِهِ مُقْتَضَاهَا العِلْمُ والإحَاطَةُ فِي المَعيَّةِ العَامَّةِ، ومَعَ النَّصْرِ والتَّأْييدِ فِي المَعيَّةِ الحَاصَّةِ، مَعَ ثُبُوتِ عُلوِّهِ بذَاتِهِ، واستِوَائِهِ عَلَى عَرْشِهِ.

وهَوُّلاءِ هُمُ السَّلَفُ، ومذهَبُهُمْ هُوَ الْحَقُّ، كَمَا سَبَقَ تقْريرُهُ اللَّهِ

القِسْمُ الثَّانِي: يقُولُونَ: إِنَّ مَعيَّةَ اللهِ لِخَلْقِهِ مُقْتَضَاهَا أَنْ يَكُونَ مَعَهُمْ فِي الأَرْضِ مَعَ نَفْي عُلوِّهِ واستِوَائِهِ عَلَى عَرْشِهِ!

وهؤُلاءِ هُمُ الحُلوليَّةُ مِنْ قُدمَاءِ الجَهميَّةِ وغَيرِهِمْ، ومذهَبُهُمْ بَاطِلٌ مُنْكَرُ، أَجْمَعَ السَّلفُ عَلَى بُطلَانِهِ وإنكارِهِ، كَمَا سَبَقَ<sup>[1]</sup>.

[1] يقُولُونَ: إنَّ اللهَ تَعَالَى مَعَ خَلْقِهِ، ومُقتَضَى هَذِهِ المَعيَّةِ الإَحَاطَةُ بِهِمْ عِلْمًا وقُدرَةً وسُلْطانًا؛ هَذَا فِي المَعيَّةِ العَامَّةِ، وأَمَّا المعيَّةُ الحَاصَّةُ فَهِيَ أَنْ يُضَافَ إِلَى ذَلِكَ أَنَّهُ مَعَهُمْ بِالنَّصْرِ والتَّأْييدِ مَعَ عُلوِّهِ بِذَاتِهِ واستِوائِهِ عَلَى عَرْشِهِ.

[٢] هؤُلاءِ تَرَكُوا النُّصوصَ الَّتِي لَا تُحْصَى فِي عُلوِّ اللهِ وأَخَذُوا بَهَذَا النَّصِّ الَّذِي لَيْسَ بشَيْءٍ بالنِّسبَةِ لكَثْرَةِ النُّصوصِ الأُخْرَى، وَمَعَ ذَلِكَ فَهُوَ مُشتَبِهُ، لكِنَّ هَوُلاءِ هُمُ الَّذِينَ فِي قُلُومِمْ زَيْغٌ -أَعَاذَنَا اللهُ مِنْ ذَلِكَ-.

هؤُلاءِ يقُولُونَ: إِنَّ اللهَ فِي كُلِّ مَكَانٍ بِذَاتِهِ، وإِنَّ اللهَ مَعَ الحَلْقِ فِي نَفْسِ أَمكِنَتِهِمْ. وَلَا نَقُولُ: إِنَّهُ عَالٍ فَوْقَ السَّمَواتِ. بَلْ نَقُولُ: إِنَّهُ مَعَ الحَلْقِ، ولَيْسَ عَالِيًا بَذَاتِهِ؛ فَيُنكِرُونَ العُلوَّ ويُثبِتُونَ مَعيةَ الاخْتِلَاطِ، وهَؤُلاءِ آمَنُوا بِبَعْضِ الكِتَابِ بذَاتِهِ؛ فَيُنكِرُونَ العُلوَّ ويُثبِتُونَ مَعيةَ الاخْتِلَاطِ، وهَؤُلاءِ آمَنُوا بِبَعْضِ الكِتَابِ وكَفَرُوا بِبَعْضٍ، آمَنُوا بالمعيَّةِ عَلَى وَجْهٍ أيضًا لَيْسَ مُرَادًا؛ لأَنَّ مَعيَّةَ اللهِ عَنَّقِبَلَ لِحَلْقِه لَمْ وكَفَرُوا بِبَعْضٍ، آمَنُوا بالمعيَّةِ عَلَى وَجْهٍ أيضًا لَيْسَ مُرَادًا؛ لأَنَّ مَعيَّةَ اللهِ عَنَّقِبَلَ لِحَلْقِه لَمْ يُردِ اللهُ بِهَا أَنَّهُ مَعَهُمْ فِي الأَرْضِ أَبَدًا، وَلَا يُمكِنُ أَنْ يكُونَ هَذَا مُرادَهُ؛ لأَنَّ هَذَا بَاطِلٌ،

القِسْمُ الثَّالِثُ: يقُولُونَ: إنَّ معيَّةَ اللهِ لِخَلْقِهِ مُقتَضَاهَا أَنْ يكُونَ مَعَهُمْ فِي الأَرْضِ مَعَ ثُبُوتِ عُلوِّهِ فَوْقَ عَرْشِهِ. ذَكَرَ هَذَا شَيْخُ الإسلَامِ ابْنُ تيمِيَّةَ ص٢٢٩ ج٥ مِنْ مِجْمُوعِ الفَتَاوَى[1].

وقَدْ زَعَمَ هَؤُلاءِ أَنَّهُم أَخَذُوا بِظَاهِرِ النُّصوصِ فِي المَعيَّةِ والعُلوِّ، وَكَذَبُوا فِي ذَلِكَ فَضَلُّوا، فإِنَّ نُصوصَ المعيَّةِ لَا تَقْتَضِي مَا ادَّعَوهُ مِنَ الحُلُولِ؛ لأَنَّهُ بَاطِلٌ،....

لَا يَلِيقُ باللهِ، وَلَا يُمكِنُ أَنْ يَكُونَ ظَاهِرُ الكتَابِ والسُّنَّةِ أَمْرًا بَاطِلًا، لكِنْ مَعَ ذَلِكَ فَهِمُوا هَذَا الفَهْمَ وأَثْبَتُوهُ -والعِيَاذُ باللهِ-.

[1] أَيْ: عَنْ بَعْضِ الطَّوائِفِ، ومذهَبُ هَوُلاءِ يَخْتَلِفُ عَنْ مذْهَبِ الَّذِينَ قَبِلَهُمْ، وعَنْ مذهَبِ السَّلَفِ؛ يقُولُونَ: إنَّ اللهَ بذَاتِهِ فِي الأَرْضِ، وبذَاتِهِ فَوقَ السَّماءِ. فَقَولُهُمْ: بذَاتِهِ فَوْقَ السَّماءِ. يُوافِقُونَ أَهْلَ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ، ويُخَالِفُونَ حُلوليَّةَ الجَهْمِيَّةِ؛ لَا تَقُولُهُمْ: بذَاتِهِ فِي الأَرْضِ. يُوافِقُونَ لأَنَّهُمْ يقُولُونَ: لَيْسَ اللهُ بذَاتِهِ فَوْقَ السَّماءِ. وقَولُهُمْ: بذَاتِهِ فِي الأَرْضِ. يُوافِقُونَ الجَهميَّة، ويُخَالِفُونَ السَّلفَ؛ لأَنَّ السَّلفَ لَا يَقُولُونَ: إنَّهُ بذَاتِهِ فِي الأَرْضِ. فَلَا تَظُنَّ أَنَّ هَذَا المذهَبَ هُوَ مذهبُ السَّلفِ أَوْ مذهبُ الجَهميَّةِ.

والفَرْقُ بينَهُمْ كَمَا عَرَفْتَ، فالجَهميَّةُ يقُولُونَ: إِنَّ اللهَ بذَاتِهِ فِي الأَرْضِ. وَلَا يقُولُونَ: إِنَّ اللهَ بذَاتِهِ فِي وَلَا يقُولُونَ: إِنَّ اللهَ بذَاتِهِ فِي وَلَا يقُولُونَ: إِنَّ اللهَ بذَاتِهِ فِي الأَرْضِ كَمَا قَالَ الجَهميَّةُ؛ ولكِنْ هُو بذَاتِهِ فِي السَّماءِ خِلَافًا للجَهْميَّةِ، ويقُولُونَ: إِنَّا اللَّهُ بذَاتِهِ فِي الأَرْضِ. إِنَّ اللهَ بذَاتِهِ فِي السَّماءِ. فيُوافِقُونَ أَهْلَ السُّنَّةِ، ويقُولُونَ: إِنَّهُ بذَاتِهِ فِي الأَرْضِ. في خَالِفُونَ أَهْلَ السُّنَةِ، فيقُولُونَ أَهْلَ السُّنَةِ، فيقُولُونَ أَهْلَ السُّنَةِ، ويقُولُونَ اللّهُ بذَاتِهِ فِي الأَرْضِ. في السَّماءِ في المَّذَوا مِنْ هَوُلاءِ وهَوُلاءِ ورَعمُوا أَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ مَعَهُمْ ظَاهِرُ الكِتَابِ والسُّنَةِ.

## وَلَا يُمكِنُ أَنْ يَكُونَ ظَاهِرُ كَلَامِ اللهِ ورَسُولِهِ بَاطِلًا [1].

[1] إِذَنِ: الرَّدُّ عَلَيْهِمْ أَنْ نَقُولَ: لَيْسَ ظَاهِرُ نُصوصِ المَعيَّةِ أَنَّ اللهَ فِي الأَرْضِ، فَنَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ هَذَا ظَاهِرَ النُّصوصِ، ونَقُولُ: إنَّ ظَاهِرَ النُّصوصِ وصَريحَ النُّصوص وتَنوُّعَاتِهَا عَلَى أَنَّ اللهَ عَزَّهَجَلَّ فِي السَّماءِ؛ لأَنَّ كَوْنَ اللهِ تَعَالَى مَعَنَا فِي الأَرْض، هَذَا بَاطِلٌ لَا شَكَّ، وَلَا يُمكِنُ أَنْ يكُونَ اللهُ كَذَلِكَ؛ لأَنَّ هَذَا كَمَا تَقَدَّمَ كَثِيرًا مُخَالِفٌ لظَاهِرِ القُرآنِ والسُّنَّةِ وإجمَاع السَّلفِ، ويَقْتَضِي أَحَدَ أمرينِ: إمَّا التَّجزِئَةَ، وإمَّا التَّعدُّد، فَالتَّجِزِئَةُ بِأَنْ يُقَالَ: اللهُ جُزَوُّهُ هُنَا، وجُزؤُهُ هُنَا، وجُزؤُهُ هُنَاكَ. والتَّعدُّدُ بأَنْ يُقَالَ: كُلُّ اللهِ في هَذَا المُكَانِ، وَكُلُّ اللهِ في المُكَانِ الثَّانِي، وَكُلُّ اللهِ فِي المُكَانِ الثَّالِثِ! وكُلُّ هَذَا بَاطِلٌ، فدَعْوَاهُمْ أَنَّهُمْ أَخَذُوا بِظَاهِرِ الكِتَابِ والسُّنَّةِ نَقُولُ: هَذِهِ دَعْوى بَاطِلَةٌ. وقَولُهُمْ بِأَنَّهُمْ أَخَذُوا بِالظَّاهِرِ؛ لأَنَّهُ قَالَ: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ ﴾ أي: اللهُ مَعَكُمْ، فنُجرِيها عَلَى ظَاهِرِهَا؛ وَعَلَيْهِ يَكُونُ فِي الأَرْضِ! وفِي قَولِهِ تعَالَى: ﴿ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِ ﴾ [الأعراف:٧] أي: اللهُ تَعَالَى، فنُجريهَا عَلَى ظَاهِرِهَا؛ وَعَلَيْهِ يَكُونُ اللهُ فِي العُلوِّ؛ فيَكُونُ اللهُ في السَّماءِ، ويكُونُ اللهُ في الأَرْضِ!! فَقَالَ أَهْلُ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ: إنَّ هَذَا لَيْسَ بصَوابٍ؛ لأَنَّهُ لا يلزَمُ مِنَ المعيَّةِ أَنْ يَكُونَ فِي الأَرْضِ، إِذْ إِنَّ الشَّيءَ يكُونَ عَاليًا ويُقَالُ فِي اللَّغَةِ العربيَّةِ: إنَّهُ مَعَنَا. والعَرَبُ يقُولُونَ: إنَّ القَمَرَ مَعَنَا، والقُطْبُ مَعَنَا، أُوِ الجَدْيُ مَعَنَا، أَوِ السُّهيلُ مَعَنَا، أَوِ الثُّريَّا مَعَنَا. وهِيَ فِي السَّماءِ، ولَا يُعدُّ ذَلِكَ تَنَاقُضًا، وَلَا أَحَدَ يُنكِرُ هَذَا التَّعبيرَ، فنَقُولُ: إِنَّ اللهَ مَعَنَا وإِنْ كَانَ فِي السَّماءِ. وَلَا نقُولُ: إِنَّهُ يلزَمُ أَنْ يكُونَ مَعَنَا فِي الأَرْضِ. والمَعيَّةُ أَيْضًا تَأْتِي لِمَعَانٍ مُتعدِّدَةٍ حَسبَ الإضَافَاتِ، يُقَالُ مَثَلًا: فُلَانٌ مَعَ زَوجَتِهِ. -يَعْنِي: فِي عِصْمَتِهِ- حَتَّى لَوْ كَانَ فِي الشَّرقِ وَهِيَ في الغَرْبِ، ويُقَالُ: القَائِدُ مَعَ الجُنْدِ فِي المَيدَانِ. إِذَا كَانَ مُحِيطًا بِمِمْ، ويَعرِفُ تصرُّ فَاتِهم،

تَنْبِيهُ: اعْلَمْ أَنَّ تَفْسِيرَ السَّلَفِ لمعيَّةِ اللهِ تَعَالَى لِخَلْقِهِ: بأَنَّهُ «مَعَهُمْ بعِلْمِهِ» لَا يَقْتَضِي الاقْتِصَارَ عَلَى العِلْمِ، بَلِ المَعيَّةُ تَقْتَضِي أَيْضًا إِحَاطَتَهُ بَهِمْ سَمْعًا وَبَصَرًا وقُدْرَةً وتَدْبِيرًا وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ مَعَانِي رُبوبيَّتِهِ [1].

تَنْبِيهٌ آخَرُ: أَشَرْتُ فِيهَا سَبَقَ إِلَى أَنَّ (عُلوَّ اللهِ تَعَالَى) ثَابِتٌ بالْكِتَابِ، والسُّنَّةِ، والعَقْلِ، والفِطْرَةِ، والإجمَاعِ.

أمَّا الكِتَابُ فَقَدْ تَنَوَّعَتْ دَلَالَتُهُ عَلَى ذَلِكَ:

فتَارَةً بِلَفْظِ العُلوِّ، والفَوقيَّةِ، والاستَوَاءِ عَلَى العَرْشِ، وكَونِهِ في السَّماءِ؛ كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [البقرة:٢٥٥]، ﴿وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِهِ ﴾ [الانعام:١٨]، ﴿الرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥]، ﴿ اَلِينَهُم مَن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ ﴾ [الملك:١٦] .

وإِنْ كَانَ فِي غُرِفَةِ القِيَادَةِ بَعِيدًا عَنِ الميدَانِ، فالمَعيَّةُ مَعْنَاهَا أَوْسَعُ مَمَّا ظَنَّ هَؤُلاءِ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُحْتَلِطًا فِي المَكَانِ، وهَذَا مَعْنَى بَاطِلٌ، لَا أَحَدَ يَعْتَقِدُهُ فِي اللهِ عَزَقِجَلَّ أَنَدًا.

[1] وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ مَّنْ قَالَ ذَلِكَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ، وابْنُ رَجَبٍ رَحِمَهُ مَاللَّهُ (١).

[٢] وَقَدْ يَرِدُ عَلَى القَلْبِ الوَهْمُ فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ اَلَهِمْ مَن فِي ٱلسَّمَآهِ ﴾ أَنْ يَتُوهُمَ الْإِنسَانُ أَنَّ كُونَهُ فِي السَّمَاءِ يستَلْزِمُ أَنَّ السَّمَاءَ تُقِلَّهُ، وأنَّهَا أَوْسَعُ مِنْهُ، مُحيطَةٌ بِيهِ، وهَذَا لَيْسَ بِصَوَابٍ؛ وهُوَ وَهْمُ بَاطِلٌ، وذَكَرْنَا أَنَّ العُلْمَاءَ رَجَمَهُ مُاللَّهُ أَجَابُوا عَنْ

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق في (ص:٣٦٩).

هَذَا الوَهْمِ فَقَالُوا: إِمَّا أَنْ نَجْعَلَ ﴿ فِ ﴾ بِمَعْنَى (عَلَى) كَمَا جَاءَتْ بِهِ فِي مَواضِعَ، مِثْلَ قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلُ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الانعام:١١]، أَيْ: عَلَى الأَرْضِ ﴿ وَلَأُصَلِبَنَّكُمْ فِي مُوافِعَ مِثْلَ قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلُ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الانعام:١١]، أَيْ: عَلَى جُذُوعِ النَّخْلِ ﴿ وَاَمِنَكُمْ مَن فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾ أَيْ: مَنْ عَلَى جُذُوعِ النَّخْلِ ﴿ وَاَمِنكُمْ مَن فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾ أَيْ: مَنْ عَلَى جُذُوعِ النَّخْلِ ﴿ وَالْمَنكُم مَن فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾ أَيْ: مَنْ عَلَى السَّماءِ.

ووَجْهٌ آخَرُ: يَجِعَلُونَ (السَّمَاءَ) بِمَعْنَى العُلوِّ، ويَجَعَلُونَ (فِي) للظَّرفيَّةِ فيقُولُونَ: ﴿ وَالسَّمَاءَ ﴾ آيْ: فِي العُلوِّ والدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ (السَّمَاءَ) تَأْتِي بِمَعْنَى العُلوِّ حَتَّى يُقْبَلَ هَذَا التَّاويلُ - قَوْلُ اللهِ تعَالَى: ﴿ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾، والسَّماءُ هُنَا بِمَعْنَى العُلوِّ بَدَلِيلِ قَولِهِ تعَالَى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلَفِ النَّيلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ بَدَلِيلِ قَولِهِ تعَالَى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلَفِ النَّيلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ بَدَلِيلِ قَولِهِ تعَالَى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ النَّيلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ بَدَلِيلِ فَولِهِ تعَالَى: ﴿ إِنَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَآءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْنَى العُلوِّ ، وَمَعَ هَذَا قَالَ: ﴿ بَيْنَ السَّمَاءِ مَنْ السَّمَاءِ فَ وَلَا يُحِولُ وَمَعَ هَذَا قَالَ: ﴿ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْفَلُكِ وَلَا يُحِولُونَ مُعْنَى قُولِهِ : ﴿ فِي النَّذِي يَتُوهُ وَلَا يُعْلُقُ اللَّهُ عَلَى أَنَّ السَّمَاءِ ﴾ آيْ: فِي العُلوِّ ، في العُلوِّ ، في العُلوِّ ، والعَدَمُ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يكُونَ مُعْنَى الْإِنسَانُ . لَالسَمَاءِ ﴾ آيْ: فِي العُلوِّ ، والعَدَمُ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يكُونَ مُحِيطًا بِاللهِ ؛ ولمَذَا لَوْلَ الْإِنسَانُ . ﴿ فِي السَّمَاءِ ﴾ آيْ: فِي العُلوِّ ، والعَدَمُ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يكُونَ مُحِيطًا بِاللهِ ؛ ولمَذَا النَّذِي يَتُوهَمَهُ الإِنسَانُ .

فإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ تَجْمَعُ بَيْنَ هَذَا وبَيْنَ قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ اللَّذِى فِى السَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فِي السَّمَوَتِ وَفِي اللَّرْضِّ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ فَي السَّمَواتِ وَفِي الأَرْضِ وَجَهْرَكُمْ ﴾ [الانعام:٣]، أَفَلَا تَدُلُّ الآيَتَانِ عَلَى أَنَّ اللهَ كَائِنٌ فِي السَّمَواتِ وفِي الأَرْضِ جَمِعًا؟

فَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ: أَنْ نَقُولَ: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى فِى ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ ۗ وَفِى ٱلْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ أَيْ: أَنَّ أَلُوهَيَّتَهُ فِي السَّمَاءِ والأَرْضِ، يَعْنِي: مَأْلُوهٌ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ وَمِنْ أَهْلِ الأَرْضِ.

ونظِيرُ ذَلِكَ مِنَ الكَلَامِ أَنْ نَقُولَ: فُلانٌ أَمِيرٌ في المدينةِ، وأَمِيرٌ فِي مَكَّةَ. مَعَ أَنَّهُ سَاكِنٌ فِي مَكَّةً، أَوْ فِي المدينةِ، ولَيْسَ سَاكِنًا فِيهِمَا جَمِيعًا، إذَنْ: ﴿ وَهُو اللَّذِي فِي السَّمَاءِ اللَّهُ وَفِي الأَرْضِ، أَمَّا هُو ذَاتُهُ فَهُوَ فِي السَّمَاءِ وَفِي الأَرْضِ، أَمَّا هُو ذَاتُهُ فَهُوَ فِي السَّماءِ. السَّماءِ.

وكَذَلِكَ نَقُولُ في قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَهُو اللّهُ فِي السَّمَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أَيْ: وَهُوَ اللهُ وَ السَّمَوَاتِ وَفِي الأَرْضِ، - هَذَا إِذَا قُلْنَا بِاشْتِقَاقِ لَفْظِ الاسْمِ الكريمِ (الله)، وهُوَ السَّمواتِ وفِي الأَرْضِ؛ وهُوَ الصَّواتِ وفِي الأَرْضِ؛ وعَلَى هَذَا يكُونُ ﴿ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ﴾ جُمْلَةً مُستَأْنَفَةً.

أو نَقُولُ جَوَابًا آخَرَ: بِأَنْ تَقُولَ: ﴿ وَهُوَ اللّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ ﴾ وتَقِفَ، ثُمَّ تَستأْنِف وتَقُولَ: ﴿ وَهُو اللّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ ﴾ وتَقِف، ثُمَّ تَستأْنِف وتَقُولَ: ﴿ وَفِي ٱلأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ ﴾ يَعْنِي: ويعْلَمُ سرَّكُمْ وجهْرَكُمْ فِي الأَرْضِ، فيكُونُ الَّذِي فِي فكُونُهُ فِي السَّمَاءِ لَا يَمْنَعُ أَنْ يَعْلَمَ سِرَّكُمْ وجهرَكُمْ فِي الأَرْضِ، فيكُونُ الَّذِي فِي الأَرْضِ العِبَادَ، لكِنَّ المَعْنَى الأَوَّلَ أَوْضَحُ ؛ لأَنَّهُ يُطابِقُ آيَةً: ﴿ وَهُو اللّذِي فِي ٱلسَّمَاءِ اللّهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ ﴾.

وعَلَى كُلِّ حَالٍ، فَلَدَيْنَا ﴿ اَيَنَ تُعْكَمَنَ مُ هُنَّ أُمُّ الْكِنَكِ وَأُخُرُ مُتَشَكِهَ اللَّهِ اللَّهُ الَّذِينَ فَ فَلُوبِهِمْ ذَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَكِهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآهَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآهَ تَأْوِيلِهِ مَ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ وَالْرَبِهِمْ ذَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَكِهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآهَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآهَ تَأْوِيلِهِ مَ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلُهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلَّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا ﴾ [آل عمران:٧]، ويَوردُّونَ المُتشَابِة إِلَى

وتَارَةً بِلَفْظِ صُعُودِ الأَشْيَاءِ وعُروجِهَا ورَفْعِهَا إلَيْهِ، كَقَوْلِهِ: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ ﴾ [فاطر: ١٠]، ﴿ تَعْرُجُ الْمَلَيِّبِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ [المعارج: ٤]، ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَكِيسَىٰ إِنِّ مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ [آل عمران: ٥٥] أَللَّهُ يَكِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ [آل عمران: ٥٥] أَللهُ يَكِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ [آل عمران: ٥٥] أَللهُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ

وتَارَةً بِلَفْظِ نُزُولِ الأشيَاءِ مِنْهُ، ونَحْوِ ذَلِكَ، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلُ نَزَّلُهُ مُرُوحُ ٱلْقَدُسِ مِن رَّيِكَ ﴾ [النحل:١٠٢]، ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ [السجدة: ٥] .

وأَمَّا السُّنَّةُ فَقَدْ دَلَّتْ عَلَيْهِ<sup>[7]</sup> بِأَنْوَاعِهِ: القَوليَّةُ والفِعليَّةُ، والإقرارَيَّةُ، فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ، تَبْلُغُ حَدَّ التَّواتُرِ، وَعَلَى وُجُوهٍ مُتنوِّعَةٍ، كَقَوْلِهِ ﷺ فِي سُجُودِهِ:...

الُمْحُكَمِ فَيَقُولُ: هَذِهِ الآيَاتُ الْمُتشَابِهَاتُ أَنْزَلَهَا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ هَكَذَا مُتشَابِهَةً ابْتِلَاءً وَامْتِحَانًا؛ لأَنَّ الَّذِي فِي قَلْبِهِ زَيْغٌ يَتَّبِعُ الْمُتشَابِهَ؛ ليُشكِّكَ النَّاسَ فِي دِينِهِمْ، والمُؤمِنُونَ لَا يَتَبِعُونَ النَّاسَ فِي دِينِهِمْ، والمُؤمِنُونَ لا يَتَبِعُونَ الْمُتشَابِة لَا يَتَبِعُونَ الْمُتشَابِة ويقُولُونَ: كُلُّ مِنْ عِنْدَ اللهِ، ولَا تَنَاقُضَ فِيهِ. ويحمِلُونَ المُتشَابِة عَلَى المُحْكَم، فيكُونُ الجَمِيعُ مُحُكَمًا.

والحَاصِلُ: أنَّ الأدلَّةَ قَدْ تَنَوَّعَتْ بالنِّسبَةِ للعُلوِّ وهِيَ: العُلوُّ، والفَوقيَّةُ، والاَسْتِوَاءُ عَلَى العَرْشِ، وكونُهُ في السَّهاءِ، فَهَذِهِ أربَعَةُ أنْواعٍ.

[1] ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ﴾ إِذَنْ: هُوَ سُبْحَانَهُ فَوْقٌ ﴿ نَعْرُجُ ٱلْمَلَتِيكَةُ وَٱلرَّوحُ إِلَيْهِ ﴾ كالأُوَّلِ.

[٢] والنُّزولُ لا يَكُونَ إلَّا مِنْ أَعْلَى.

[٣] أَيْ: عَلَى عُلُوِّ اللهِ.

«سُبْحَان رَبِّيَ الْأَعْلَى "(). وقولِهِ: «إِنَّ اللهَ لَبَّا قَضَى الْخَلْقَ كَتَبَ عِنْدُهُ فَوْقَ عَرْشِهِ: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبي "()، وقولِهِ: «أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ "() إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبي "()، وقولِهِ: «أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ "() وَأَنَّهُ وَثَبَتَ أَنَّهُ رَفَعَ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَهُوَ عَلَى المِنْبِرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَغِثْنَا "() وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَلَى السَّمَاءِ وَهُو يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ وَأَدَّ عَيْدَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَهُو يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ وَأَنَّهُ وَلَى السَّمَاءِ وَهُو يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّ وَنَصَحْتَ. فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اشْهَدُ "()، وأَنَّهُ قَالَ للجَارِيَةِ: «أَيْنَ اللهُ؟ " قَالَتْ وَاللّهُ وَاللّهُ السَّمَاءِ. فَقَالَ: «أَلْتَهُمُ اشْهَدُ الْإِنَّا مُؤْمِنَةٌ "() السَّمَاءِ. فَقَالَ لَسَيِّدِهَا: «أَعْتِقُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ "() اللهُ إِلَى السَّمَاءِ. فَقَالَ لَسَيِّدِهَا: «أَعْتِقُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ "() اللهُ اللهُ إِلَى السَّمَاءِ. فَقَالَ لَسَيِّدِهَا: «أَعْتِقُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ "() اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

[١] ائْتَمَنَهُ اللهُ عَزَقِجَلَ عَلَى شَرْعِهِ ودِينِهِ ووَحْيِهِ، فكَيْفَ لَا يُؤْمَنُ عَلَى حُطَامٍ مِنَ الدُّنيَا يُقسِّمُهُ بَيْنَ النَّاسِ! وَهَذَا فِي غَايَةِ مَا يَكُونُ مِنَ التَّوبيخِ.

[٢] يُخَاطِبُ اللهُ تَعَالَى، إِذَنِ: اللهُ فَوْقُ، وكَذَلِكَ أَيْضًا: وأَنَّهُ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ وَهُوَ يُخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وأَدَّيْتَ وأَدَّيْتَ وَنُصَحْتَ. فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ»، وأَنَّهُ قَالَ للجَارِيَةِ: «أَيْنَ اللهُ؟» قَالَتْ: فِي السَّماءِ. فأقرَّها وقَالَ لسيِّدِهَا: «أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ».

[٣] إِذَنِ: اجْتَمَعَتِ السُّنَّةُ القَوليَّةُ والفِعليَّةُ والإقراريَّةُ عَلَى عُلوِّ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، رقم (٧٧٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: كتاب بدء الخلق (٣١٩٤)، ومسلم: كتاب التوبة (٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري: كتاب المغازي (٤٣٥١)، ومسلم: كتاب الزكاة (١٠٦٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري: كتاب الاستسقاء (٨٩٧).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود: كتاب المناسك (١٩٠٥).

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم: كتاب المساجد (٥٣٧).

وأمَّا العَقْلُ: فَقَدْ دَلَّ عَلَى وُجُوبِ صِفَةِ الكَهَالِ للهِ تَعَالَى وَتَنزِيهِهِ عَنِ النَّقْصِ، وَالمُّلُوُّ وَتَنْزِيهُهُ عَنْ وَجَبَ للهِ تَعَالَى صِفَةُ العُلوِّ، وتَنْزِيهُهُ عَنْ ضِلَةً العُلوِّ، وتَنْزِيهُهُ عَنْ ضِدِّهِ اللهِ اللهِ اللهُ العُلوِّ، وتَنْزِيهُهُ عَنْ ضِدِّهِ اللهِ اللهُ العُلوِّ، وتَنْزِيهُهُ عَنْ ضِدِّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّ

وأمَّا الفِطْرَةُ: فَقَدْ دَلَّتْ عَلَى عُلوِّ اللهِ تَعَالَى دَلَالَةً ضَروريَّةً فِطْرِيَّةً، فَهَا مِنْ دَاعٍ أَوْ خَائِفٍ فَزِعَ إِلَى رَبِّهِ تَعَالَى إِلَّا وَجَدَ فِي قَلْبِهِ ضَرورَةَ الاثِجَّاهِ نَحْوَ العُلوِّ، لَا يَطْرَفُ عَنْ ذَلِكَ يَمْنَةً ولا يَسْرَةً إِلَا .

[1] الدَّلالَةُ العقليَّةُ أَنْ يُقَالَ: هَلِ العُلوُّ صِفَةُ كَمَالٍ أَوِ السُّفْلُ؟ الجَوَابُ: كُلُّ يقُولُ: العُلوُّ مِفَةُ كَمَالٍ، فَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَوصُوفٌ بصِفَاتِ يقُولُ: العُلوُّ. فإذَا كَانَ العُلوُّ صِفَةَ كَمَالٍ، فَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَوصُوفٌ بصِفَاتِ الكَمَالِ، فَهُوَ عَالٍ فِي ذَاتِهِ وفِي صِفَاتِهِ، أمَّا الجَهميَّةُ وأَتْبَاعُهُمُ الَّذِينَ يقُولُونَ بالحُلولِ يقُولُونَ: إنَّهُ عَالٍ بصِفَاتِهِ ولَيْسَ عَالِيًّا بذَاتِهِ، وَمَعَ ذَلِكَ يُنكِرُونَ الصِّفَاتِ، ولَا يُشِبِّونَ يقُولُونَ الصِّفَاتِ، ولَا يُشِبِّونَ إلَّا الأَسْمَاءَ كَمَا سَبَقَ ذِكرُهُ.

[7] وَهَذَا أَمْرٌ معلُومٌ فِطرِيٌّ، بدُونِ أَنْ يَدْرُسَ الإِنسَانُ أَوْ يَقْرَأَ كِتَابًا يُقرِّرُ فَلِكَ، بَلْ بمُجرَّدِ مَا تَقُولُ: يَا رَبِّ. يَجْجُهُ قَلْبُكَ إِلَى السَّاءِ، والغَريبُ أَنَّ الَّذِينَ يُنكِرُونَ العُلوَّ إِذَا دَعَوْا يرفَعُونَ أَيدِيهُم إِلَى السَّاءِ، وَقَدِ التقَيْتُ بجَمَاعَةٍ فِي أَيَّامِ الحَجِّ يُنكِرُونَ العُلوَّ إِذَا دَعَوْا يرفَعُونَ أَيدِيهُم إِلَى السَّاءِ، وَقَدِ التقَيْتُ بجَمَاعَةٍ فِي أَيَّامِ الحَجِّ وَكَانُوا يُنكِرُونَ العُلوَّ وكَانَ هَذَا فِي يَوْمِ العِيدِ، فقُلْتُ هَكُمْ: أَمْسِ كُنتُمْ فِي عَرَفَة تَدُعُونَ الله، أَيْنَ تُوجِّهُونَ أَيدِيكُمْ؟ هَلْ تَقُولُونَ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ العِلْمَ النَّافِعَ، وَلَكَمَلَ الصَّالِحَ إِلَى الأَرْضِ؟ قَالُوا: لَا، إِلَى فَوقُ. فقُلْنَا هَكُمْ: هَذَا أَكْبَرُ دَلِيلٍ عَلَى والعَمَلَ الصَّالِحَ إِلَى الأَرْضِ؟ قَالُوا: لَا، إِلَى فَوقُ. فقُلْنَا هَكُمْ: هَذَا أَكْبَرُ دَلِيلٍ عَلَى عُلُولًا اللهُ وَقَلْ اللهُ وَقَلْ اللهُ عَلَى المَّالِحَ إِلَى الأَرْضِ؟ قَالُوا: لَا، إِلَى فَوقُ. فقُلْنَا هَكُمْ: هَذَا أَكْبُرُ دَلِيلٍ عَلَى عَلَى اللهُ وَقَلْ اللهُ عَرَبَعُ لَو جَدُونَ صَبيًّا سَفِيهًا يَضَعُ يدَيْهِ أَوْ يُوجِهُ يَدَيْهِ فَلُولًا اللهُ السَّاسِ وَهُو يَدْعُونَهُ فَوْقُ، لَوْ جَدُونَ صَبيًّا سَفِيهًا يَضَعُ يدَيْهِ أَوْ يُوجَهُ يَدَيْهِ فَوْقُ، لَوْ جَهُ يُمُوهُ، وقُلْتُمْ: هَذَا غَلَطٌ. فكَيْفَ تُنكِرُونَ مَا الْسَنَتِكُمْ وتُقرُّونَ بِهِ فِي فِطَرِكُمْ؟!

واسْأَلِ المُصلِّينَ، يقُولُ الوَاحِدُ مِنْهُمْ في سُجُودِهِ: «سَبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى» أَيْنَ تتَّجِهُ قُلُوجُهُمْ حينَذَاكَ؟![1]

وأَبُو المَعَالِي الجُوينيُّ رَحِمَهُ آللَّهُ كَانَ يتكلَّمُ مَعَ النَّاسِ يَعِظُهُمْ أَوْ يُدرِّسُهُم، يقُولُ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى كَانَ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ، وهُوَ الْآنَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ. ومُرادُهُ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ كَانَ قَبْلَ العَرْشِ، وَهُوَ الْآنَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ، أَيْ: لَمْ يَسْتَوِ عَلَى العَرْش، وهَذَا هُوَ الَّذِي يُريدُ -وهُوَ إِنْكَارُ الاسْتِوَاءِ عَلَى العَرْشِ- فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ الهَمَذَانيُّ: يَا أَسْتَاذُ، دَعْنَا مِنْ ذِكْرِ العَرْشِ، وأَخْبِرْنَا عَنْ هَذِهِ الضَّرورَةِ؛ فَمَا قَالَ عَارِفٌ قَطُّ: يَا اللهُ. إِلَّا وَجَدَ مِنْ قَلْبِهِ ضَرورَةً بطَلَبِ العُلوِّ<sup>(١)</sup>؟! وقَولُهُ: «دَعْنَا مِنْ ذِكْرِ العَرْشِ»؛ لأَنَّ الاستِوَاءَ عَلَى العَرْشِ دَلِيلُهُ سمعِيٌّ؛ فلَوْلَا أَنَّ اللهَ عَزَّقَجَلَ أَعْلَمَنَا أَنَّهُ استَوَى عَلَى العَرْشِ مَا عَلِمْنَا ذَلِكَ، فقَالَ: دَعْنَا مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ دَلِيلُهُ سمعِيٌّ، ولَا نُنَازِعُكَ فِيهِ؛ لأَنَّ النُّزَاعَ فِيهِ يطُولُ، لكِنْ نَأْتِي بدَلِيلِ وَاضِح مِثْلَمَا قَالَ إبرَاهِيمُ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ لَـهًا قَالَ لَهُ الْمُحاجِّ: ﴿ أَنَا أُحِيء وَأَمِيتُ ﴾، قَالَ لَهُ: ﴿ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ ﴾ [البقرة:٢٥٨]، وأَبُو جعفَرِ قَالَ نَفْسَ الشَّيءِ، قَالَ: مَا نُجَادِلُكَ في مسأَلَةِ الاستِوَاءِ عَلَى العَرْشِ، لكِنْ أُخْبِرْنَا عَنْ هَذِهِ الضَّرورَةِ؛ مَا قَالَ عَارِفٌ قَطُّ: يَا اللهُ. إِلَّا وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ ضَرورَةً بطَلَبِ العُلوِّ؟! فاعْتَرَفَ أَبُو المعَالِي وضَرَبَ عَلَى رَأْسِهِ... وَقَالَ: حَيَّرَنِي الْهَمَذَانِيُّ، حَيَّرَنِي الْهَمَذَانِيُّ. وَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يُجِيبَ عَنْ هَذَا؛ لأَنَّ هَذَا أَمْرٌ معلُومٌ بالفِطْرَةِ، فَهَا مِنْ إنسَانٍ حَتَّى وإِنْ أَنْكَرَ بلِسَانِهِ أَنَّ اللهَ تعَالَى فِي العُلوِّ، لَا يُمكِنُ بفِطْرَتِهِ إِلَّا أَنْ يَقُولَ: إِنَّا اللهَ فِي العُلوِّ.

[1] إِلَى العُلوِّ، فكُلُّ مُصَلِّ إِذَا قَالَ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى»، يتَّجِهُ قَلْبُهُ إِلَى فَوْقُ.

<sup>(</sup>١) انظر: مختصر العلو للذهبي (ص:٢٧٦-٢٧٧).

وأمَّا الإجْمَاعُ: فَقَدْ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ والتَّابِعُونَ والأَئِمَّةُ عَلَى أَنَّ اللهَ تَعَالَى فَوْقَ سَمَ وَاتِهِ، مُستَوِ عَلَى عَرْشِهِ؛ وكَلامُهُمْ مَشْهُ ورٌ فِي ذَلِكَ نَصًّا وظَاهِرًا، قَالَ الأَوزَاعِيُّ<sup>[1]</sup>: «كُنَّا والتَّابِعُونَ مُتَوافِرُونَ نَقُولُ: إِنَّ اللهَ -تَعَالَى ذِكْرُهُ- فَوْقَ عَرْشِهِ. ونُؤمِنُ بِهَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنَ الصِّفَاتِ» (۱)، وقَدْ نَقَلَ الإجمَاعَ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُ واحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وَمُحَالُ أَنْ يَقَعَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ خِلَافٌ، وَقَدْ تَطَابَقَتْ عَلَيْهِ واحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وَمُحَالًا أَنْ يَقَعَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ خِلَافٌ، وَقَدْ تَطَابَقَتْ عَلَيْهِ الأَدِلَّةُ العَظِيمَةُ الَّتِي لَا يُحَالُ أَنْ يَقَعَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ خِلَافٌ، واجَتَالَتْهُ الشَّياطِينُ عَنْ فِطْرَتِهِ -نسأَلُ اللهَ تَعَالَى السَّلَامَةَ والعَافِيَةً -.

فَعُلُو اللهِ تَعَالَى بِذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ مِنْ أَبْيَنِ الأَشْيَاءِ وأَظْهَرِهَا دَلِيلًا، وَأَحَقِّ الأَشْيَاءِ وأَثْبَتِهَا وَاقِعًا [٢].

ويُمكِنُ أَنْ نَستَدِلُّ أَيضًا بِحَدِيثِ الجَارِيَةِ؛ لأَنَّهَا أَجَابَتْ بِفِطْرَتِهَا عَلَى عُلوِّ اللهِ تَعَالَى -كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ- مَعَ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهَا قَدْ عُلِّمَتْ هَذَا، فإِذَنِ: الفِطْرَةُ دَلَالَتُهَا أيضًا وَاضِحَةٌ عَلَى إِثْبَاتِ عُلوِّ اللهِ تَعَالَى.

[1] إمَامُ أَهْلِ الشَّامِ.

[٢] فصَارَتِ الأدِلَّةُ الْخَمْسَةُ كُلُّهَا مُجْتَمِعَةً عَلَى إِثْبَاتِ عُللِّ اللهِ تعَالَى.

وَلَوْ أَوْرَدَ عَلَيْنَا مُورِدٌ فَقَالَ: إِنَّ قَولَهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ الرَّحَمَٰنِ: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ كُلُو أَوْرَدَ عَلَيْنَا مُورِدٌ فَقَالَ: إِنَّ قَولَهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ الرَّحَٰنِ اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ عَنْ وَبَعْنَى اللهِ عَنْ وَبَعْنَى اللهِ عَنْ وَبَعْنَى اللهِ عَنْ وَاتِهِ اللهِ كَانَ فِي الأَرْض، وَبَقِيَ ؟

<sup>(</sup>١) الأسهاء والصفات للبيهقي (٨٣٤).

تَنْبِيهٌ ثَالِثٌ: اعْلَمْ أَيُّهَا القَارِئُ الكَرِيمُ، أَنَّهُ صَدَرَ مِنِّي كِتَابَةٌ لَبَعْضِ الطَّلَبَةِ تتضَمَّنُ مَا قُلْتُهُ فِي بَعْضِ المَجَالِسِ فِي مَعيَّةِ اللهِ تعَالَى لِخَلْقِهِ؛ ذَكَرْتُ فِيهَا أَنَّ عقيدَتَنَا: تَتَضَمَّنُ مَا قُلْتُهُ فِي بَعْضِ المَجَالِسِ فِي مَعيَّةِ اللهِ تعَالَى لِخَلْقِهِ؛ ذَكَرْتُ فِيهَا أَنَّ عقيدَتَنَا: أَنَّ للهِ تعَالَى مَعيَّةً حقيقيَّةً (ذَاتيَّةً) تَلِيقُ بِهِ، وتَقْتَضِي إِحَاطَتَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلمًا وقُدرَةً، وسَمْعًا وبَصَرًا، وسُلْطَانًا وتَدْبِيرًا، وَأَنَّهُ سبْحَانَهُ مُنزَّهٌ أَنْ يَكُونَ مُخْتَلِطًا بالحَلْقِ، وسَمْعًا وبَصَرًا، وسُلْطَانًا وتَدْبِيرًا، وَأَنَّهُ سبْحَانَهُ مُنزَّهٌ أَنْ يَكُونَ مُخْتَلِطًا بالحَلْقِ، وَمُلَوَّهُ مِنْ صِفَاتِهِ النَّاتِيةِ النَّي وَلَيْ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَالعَلِي بَذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ، وعُلوَّهُ مِنْ صِفَاتِهِ الذَّاتِيَّةِ الَّتِي اللهُ وَأَنَّهُ مُستَوِعَ عَلَى عَرْشِهِ -كَمَا يَلِيقُ بجَلَالِهِ-، وأَنَّ ذَلِكَ لَا يُنَافِى مَعِيَّتَهُ لا يَنْافِي مَعِيَّتَهُ الْا يَعْ فَيْ عَرْشِهِ -كَمَا يَلِيقُ بجَلَالِهِ-، وأَنَّ ذَلِكَ لَا يُنَافِى مَعِيَّتُهُ لا يُنَافِى مَعِيَّتُهُ وَلَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وأردْتُ بِقُولِي: «ذَاتيَّة» تَوكِيدَ حقيقَةِ مَعيَّتِهِ تَبَارُكَوَتَعَالَى [١].

ومَا أَرَدْتُ أَنَّهُ مَعَ خَلْقِهِ سَبْحَانَهُ فِي الأَرْضِ، كَيْفَ وَقَدْ قُلْتَ فِي نَفْسِ هَذِهِ الكَتَابَةِ كَمَا تَرَى: أَنَّهُ سَبْحَانَهُ مُنزَّهُ أَنْ يَكُونَ مُخْتَلِطًا بِالْخَلْقِ، أَوْ حَالًا فِي أَمْكِنَتِهِمْ،

فنقُولُ: لَا يَحْتَمِلُ هَذَا؛ وحَتَّى لَوْ فُرِضَ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ وَلَوْ مِنْ وَجْهِ بَعِيدٍ، فالآيَاتُ الأُخْرَى الدَّالَّةُ عَلَى عُلوِّهِ عَرَّوْجَلَ مَجْعَلُ هَذَا المُتشابِهَ مُحْكُمًا، وَهَذَا كَمَا قرَّرْنَا ونُقرِّرُ إِذَا جَاءَكَ نَصُّ مُشْتَبِهٌ يُنَافِي نَصًّا مُحكمًا فاحْمِلِ المُشتَبِة عَلَى المُحْكَم حَتَّى يَستَقِرَّ ذِهْنُكَ جَاءَكَ نَصُّ مُشْتَبِهٌ يُنَافِي نَصًّا مُحكمًا فاحْمِلِ المُشتَبِة عَلَى المُحْكَم حَتَّى يَستَقِرَّ ذِهْنُكَ وَلَا يَكُونَ عِنْدَكَ تَشُويشٌ وَلَا شَكُّ؛ لأَنَكَ سَتَقُولُ مَثَلًا: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ وَيَبْغَى وَجُهُ وَجَهُ وَجُهُ الاستثنَاءِ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴾ أَيْ: عَلَى الأَرْضِ ﴿ وَيَبْغَى وَجُهُ وَجُهُ وَجُهُ الاستثنَاءِ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴾ أَيْ: عَلَى الأَرْضِ ﴿ وَيَبْغَى وَجُهُ وَجُهُ وَجُهُ الاستثنَاءِ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴾ أَيْ: عَلَى الأَرْضِ ﴿ وَيَبْغَى وَجُهُ وَجُهُ وَجُهُ لَا اللهُ فَي اللَّرْضِ فَي اللَّرْضِ فَي اللَّرْضِ فَي اللَّرْضِ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَى إِلَّا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى إِلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَا

[١] لأَنَّ اللهَ عَنَّوَجَلَّ أَضَافَهَا إِلَى نَفْسِهِ، وإِذَا أَضَافَهَا إِلَى نَفْسِهِ فَهِيَ مِنْ صِفَاتِهِ، بَلْ كُلُّ شَيْءٍ يُضِيفُهُ إِلَى نَفْسِهِ فالمُرادُ نفسُهُ تعَالَى هُوَ لَا غَيرُهُ. وأَنَّهُ العَلِيُّ بذَاتِهِ وصِفَاتِهِ، وأنَّ عُلوَّهُ مِنْ صِفَاتِهِ الذَّاتيَّةِ الَّتِي لَا يَنْفَكُّ عَنْهَا، وقُلْتُ فِيهَا أيضًا مَا نَصُّهُ بالحَرْفِ الوَاحِدِ:

«ونَرَى أَنَّ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللهَ بذَاتِهِ فِي كُلِّ مَكَانٍ فَهُوَ كَافِرٌ أَوْ ضَالٌّ إِنِ اعْتَقَدَهُ، وكَاذِبٌ إِنْ نَسَبَهُ إِلَى غَيرِهِ مِنْ سَلَفِ الأُمَّةِ أَوْ أَنْمَّتِهَا» اهـ.

وَلَا يُمكِنُ لَعَاقِلٍ عَرَفَ اللهَ وقدَرَهُ حَقَّ قَدْرِهِ أَنْ يَقُولَ: إِنَّ اللهَ مَعَ خَلْقِهِ فِي الأَرْضِ [1]. وَمَا زِلْتُ وَلَا أَزَالُ أَنْكِرُ هَذَا القَوْلَ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِي جَرَى الأَرْضِ [1]، وَمَا زِلْتُ وَلَا أَزَالُ أَنْكِرُ هَذَا القَوْلَ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِي جَرَى فِيهِ ذِكْرُهُ [1]، وأَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يُثَبِّتَنِي وَإِخْوَانِي المُسلِمِينَ بِالقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَا وفِي الآخِرَةِ.

هَذَا وَقَدْ كَتَبْتُ بَعْدَ ذَلِكَ مَقَالًا نُشِرَ فِي مِجَلَّةِ (الدَّعِوةِ) الَّتِي تَصْدُرُ فِي الرِّياضِ، نُشِرَ يومَ الاثْنَيْنِ الرَّابِعِ مِنْ شَهْرِ مُحُرَّم سَنَةَ ١٤٠٤هـ أَرْبَعِ وأَرْبَعِ مِئَةٍ وألْفٍ، بِرَقْمِ (٩١١) [7] قَرَّرْتُ فِيهِ مَا قَرَّرَهُ شَيْخُ الإسلَام ابْنُ تيمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى.....

[1] (لعَاقِلٍ) يَعْنِي: فَضْلًا عَنْ مُؤمِنٍ؛ لأَنَّ العَقْلَ يَمْنَعُ مَنْعًا بَاتًّا أَنْ يَكُونَ اللهُ تَعَالَى مَعَ خَلْقِهِ فِي الأَرْضِ، وَوَجْهُ ذَلِكَ: مَا سَبَقَ مِنْ تَقْرِيرِ دَلَالَةِ العَقْلِ عَلَى اللهُ تَعَالَى ثَابِتًا بالعَقْلِ لَزِمَ أَنْ يكُونَ وُجودُهُ فِي الأَرْضِ مُمتَنِعًا عُلُو اللهِ، فإذَا كَانَ عُلوُ اللهِ تعَالَى ثَابِتًا بالعَقْلِ لَزِمَ أَنْ يكُونَ وُجودُهُ فِي الأَرْضِ مُمتَنِعًا في العَقْلِ، وقَولُهُ: «عرَفَ اللهَ وقَدَرَهُ حَقَّ قَدْرِهِ» يَعْنِي: عَظَمَهُ حَقَّ تَعْظِيمِهِ، فَهُو مِنَ القَدْرِ بِمَعْنَى التَّعظِيم، كَمَا قَالَ اللهُ عَرَقِعَلَ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ [الزمر: ٢٧].

[٢] أَيْ: ذِكْرُ الْمَعَيَّةِ.

[٣] أَحَدَ عَشَرَ وتِسْع مِئَةٍ (١).

<sup>(</sup>١) وستأتي المقالة مع تعليق الشيخ بإذن الله تعالى في (ص٢٤٥).

مِنْ أَنَّ معيَّةَ اللهِ تَعَالَى لِخَلْقِهِ حَقٌّ عَلَى حَقِيقَتِهَا اللهِ وَأَنَّ ذَلِكَ لَا يَقْتَضِي الحُلُولَ والاخْتِلَاطَ بالحَلْقِ، فَضَلَّا عَنْ أَنْ يَستلْزِمَهُ اللهِ عَلَى المُلاعَنْ أَنْ يَستلْزِمَهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

[1] فَهِيَ مَعيَّةُ حَقَّ عَلَى حقيقَتِهَا، وَلَا يُمكِنُ أَنْ نُفسِّرَهَا بِخِلَافِ ظَاهِرِهَا؛ لَأَنَّ أُولَئِكَ الْقَوْمَ الْمُعطِّلَةَ لَمَا رَأُواْ تَفْسِيرَ السَّلفِ رَحَهُواللهُ لَمَا بالعِلْمِ ونحوهِ أَجْلَبُوا وَأَجْنَبُوا عَلَيْنَا وَقَالُوا: أَنْتُمْ تُنكِرُونَ التَّأُويلَ وتتَأوَّلُونَ، فَهَا بَالُ التَّأُويلِ يكُونُ حَرَامًا عَلَيْنَا وَحَلَالًا لَكُمْ؟! فَنَقُولُ: إِنَّنَا نُؤمِنُ بِأَنَّ المَعيَّةَ حَقٌّ، ولَيْسَ فِيهَا تَأُويلُ، والنَّذِينَ فَسَّرُوها بالعِلْمِ فَسَّرُوها ببعض لَوازِمِها، وقصْدُهُمْ في ذَلِكَ إبطالُ مَا الشَّتَهَرَ فِي وَقْتِهِمْ وانْتَشَرَ بَيْنَ النَّاسِ مِنْ أَنَّ اللهَ عَرَّفِكَ فِي كُلِّ مَكَانٍ -وَمَنْ رَاجَعَ الشَّيَةِ المُؤلَّفَةِ فِي هَذَا البَابِ عَرَفَ مَقْصُودَهُمْ-، كَمَا أَنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ اللهَ ينزِلُ لَكُمْ اللهَ يَنْزِلُ (بذَاتِهِ) لِللهَ السَّيَةِ المُؤلَّفَةِ فِي هَذَا البَابِ عَرَفَ مَقْصُودَهُمْ-، كَمَا أَنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ اللهَ ينزِلُ (بذَاتِهِ) لِللهَ قَلُوا: إِنَّ اللهَ ينزِلُ أَمْرُهُ، أَوْ رَحْمَتُهُم يُضِيفُونَ كَلِمَةَ (بذَاتِهِ) لَا اللهِ فَهُو المرادُ بِهِ نفسُهُ، لَكِنَّهُمْ يُضِيفُونَ كَلِمَةَ (بذَاتِهِ) وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ . وَاللَّولَ مَتَى يَنْزِلُ أَمْرُهُ، أَوْ رَحْمَتُهُم أَوْ مَلَكُ مِنْ مَلَاثِكَتِهِ ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

[٢] لأَنَّ هُناكَ فَرْقًا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ لَازِمًا وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُقتَضَى -يَعْنِي: الْجَائِزَ-، فَهُنَا ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ -أَيْ: ثَلَاثُ نِسَبٍ-: مُمتنَعٌ، وجَائِزٌ، ولَازِمٌ، اللَّازِمُ: مُمتَنِعٌ لَا شَكَ، وَهُو كُوْنُ اللهِ تَعَالَى فِي الأَرْضِ، والجَائِزُ: كَذَلِكَ مُمتَنِعٌ، والمُمتَنِعُ: يَعْنِي: أَنْ يَمْتَنِعَ أَنْ يَكُونَ تَعَالَى فِي الأَرْضِ، فَهُوَ لَا وَاجِبٌ وَلَا جَائِزٌ، بَلْ مُمتَنِعٌ أَنْ يَكُونَ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الأَرْضِ، فَهُوَ لَا وَاجِبٌ وَلَا جَائِزٌ، بَلْ مُمتَنِعٌ أَنْ يَكُونَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الأَرْضِ، فَهُو لَا وَاجِبٌ وَلَا جَائِزٌ، بَلْ مُمتَنِعٌ أَنْ يَكُونَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الأَرْضِ،

لَكِنْ لَـكًا حَصَلَ الإشْكَالُ مِنْ بَعْضِ الإخْوَانِ فِي كَلِمَةِ (مَعيَّة ذاتيَّة) رَأَيْتُ استِبْعَادَهَا؛ ولهَذَا قُلْتُ: «ورَأَيْتُ مِنَ الوَاجِبِ استبْعَادَ كَلِمَةِ (ذَاتيَّة)، وبيَّنتُ أَوْجُهَ الجَمْعِ بَيْنَ عُلوِّ اللهِ تعَالَى وحقيقَةِ المَعيَّةِ».

ورَأَيْتُ مِنَ الوَاجِبِ اسْتِبْعَادَ كَلِمَةِ (ذَاتيَّة)، وبَيَّنْتُ أَوْجُهَ الجَمْعِ بَيْنَ عُلوِّ اللهِ وحقيقَةِ المعِيَّةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلهِ المُلهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلْعُلْمُ اللهِ اللهِ اللهُ المُلْمُ اللهِ الله

## [1] رَأَيْتُ مِنَ الوَاجِبِ حذفَهَا لِسَبَينِ:

السَّبِ الأَوَّلُ: دَفْعُ الإِنسَانِ عَنْ عِرضِهِ، والوَاجِبُ عَلَى الإِنسَانِ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ عِرْضِهِ مَا اسْتَطَاعَ؛ لأَنَّ نفسَهُ أَمَانَةٌ عنْدَهُ.

السَّبُ الثَّانِي: أَنْ لَا يَتَوهَّمَ وَاهِمٌ أَنَّ ذَلِكَ يُرادُ بِهِ الحُلُولَ، فيَحتَجُّ بِهِ الحُلُوليَّة، ولِنْ ويقُولُونَ: هَاأَنتُمْ تَقُولُونَ: إِنَّ اللهَ بذَاتِهِ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وهَذِهِ مسأَلَةٌ خَطيرَةٌ، وإِنْ كَانَ مِنَ المعلُومِ أَنَّ هَذَا الثَّانِي لَا يُمكِنُ مَعَ قَولِنَا: إِنَّ الَّذِي يَعْتَقِدُ ذَلِكَ كَافِرٌ. لكِنْ كَانَ مِنَ المعلُومِ أَنَّ هَذَا الثَّانِي لَا يُمكِنُ مَعَ قَولِنَا: إِنَّ الَّذِي يَعْتَقِدُ ذَلِكَ كَافِرٌ. لكِنْ مَعَ هَذَا أَهْلُ البَاطِلِ يَتَشَبَّتُونَ بكُلِّ شَيْءٍ لَا سِيَّا مِنْ شَخْصٍ يُعتَبَرُ قُولُهُ ويُؤخَذُ بِهِ، فَعَ هَذَا أَهْلُ البَاطِلِ وَلَنَّ يُتَوَلِّعَ النَّاسَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يتجنَّبُ كُلَّ مَا يُمكِنُ أَنْ يَتَشَبَّتَ بِهِ أَهْلُ البَاطِلِ وَلِنَّا يُوقِعَ النَّاسَ في بَاطِلٍ، فيكُونُ كلامُهُ مِنَ الْمَشَابِهِ، وأَهْلُ الزَّيغِ يَتَّبِعُونَ المُتشَابِة فيَأْخُذُونَ بِهِ، ثُمَّ إِنَّ أَهْلُ الجَورِ يَتَّبِعُونَ المُتشَابِة مِنْ أَجْلِ القَدْحِ فِي قَائِلِهِ.

واعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ إِذَا جَاءَتْهُمْ كَلِمَةٌ مُوهَمَةٌ ينْقَسِمُونَ فِيهَا إِلَى قِسْمَينِ: قِسْمٌ يَتَّخِذُ مِنْهَا جَالًا للتَّشبُّثِ بِهَا عَلَى يتَّخِذُ مِنْهَا جَالًا للتَّشبُّثِ بِهَا عَلَى يتَّخِذُ مِنْهَا جَالًا للتَّشبُّثِ بِهَا عَلَى بَاطِلِهِ الَّذِي يُرِيدُهُ وَلَمْ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ اللهُ

واعْلَمْ أَنَّ كُلَّ كلِمَةٍ تستلْزِمُ كَونَ الله تَعَالَى فِي الأَرْضِ، أَوِ اختَلَاطَهُ بِمَخْلُوقَاتِهِ، أَوْ نَفْيَ عُلوِّهِ، أَوْ نَفْيَ استِوَائِهِ عَلَى عَرْشِهِ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مَمَّا لَا يَلِيقُ بِهِ بَمَخْلُوقَاتِهِ، أَوْ نَفْيَ عُلوِّهِ، أَوْ نَفْيَ استِوَائِهِ عَلَى عَرْشِهِ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مَمَّا لَا يَلِيقُ بِهِ تَعَالَى؛ فإنَّهَا كَلئِنًا مَنْ كَانَ، وبأَيِّ لَفْظٍ تَعَالَى؛ فإنَّهَا كَائِنًا مَنْ كَانَ، وبأَيِّ لَفْظٍ كَائِنًا مَنْ كَانَ، وبأَيِّ لَفْظٍ كَانَتُ اللهَ اللهَ اللهُ ا

وكُلُّ كَلَامٍ يُوهِمُ -وَلَوْ عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ- مَا لَا يَلِيقُ باللهِ تَعَالَى فَإِنَّ الوَاجِبَ تَجَنَّبُه؛ لئلَّا يُظنَّ باللهِ تَعَالَى ظَنُّ السُّوءِ، لكِنَّ مَا أَثْبَتَهُ اللهُ تَعَالَى لنَفْسِهِ فِي كِتَابِهِ أَوْ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ﷺ فالوَاجِبُ إِثْبَاتُهُ، وبَيَانُ بُطلَانِ وَهْمِ مَنْ تَوهَم فِيهِ مَا لَا يَلِيقُ باللهِ عَنَوَجَلَ [1].

[١] فكُلُّ كَلِمةٍ تَستَلْزِمُ هَذَا فإنَّهُ يَجِبُ إِنكَارُهَا وُجُوبًا، وَالَّتِي لَا تَستلْزِمُ هَذَا لَكِنَّهَا تُوهِمُ فَتُرْفَعُ أيضًا؛ لئَلَّا يَقَعَ الوَهْمُ مِنْ بَعْضِ النَّاسِ الَّذِينَ لَمَّمْ هَوَّى؛ سَوَاءٌ بالإِنْكَارِ عَلَيْكَ، أَوْ بالاسْتِدْلَالِ بكَلامِكَ، إِذَنْ: كُلُّ شَيْءٍ يُوهِمُ بَاطِلًا فدَعْهُ.

[٢] والحَاصِلُ: أَنَّ هَذَا الكَلَامَ هُوَ عِبَارَةٌ عَمَّا أَشَرْنَا إِلَيْهِ مِنْ أَنَّ بَعْضَ الطَّلبَةِ سَمِعَ مِنَّا تقريرَ حَقِيقَةِ المعيَّةِ، وأَنَّ اللهَ تعَالَى مَعَنَا حقيقَةً هُوَ نفسُهُ، وكَتَبْتُ لَهُ كَلِمَةً فِي ذَلِكَ، ونَقَلْتُ لَهُ كَلَامَ أَهْلِ العِلْمِ وبيَّنْتُ لَهُ أَنَّ عقيدَتَنَا: أَنَّنَا نَعتَقِدُ أَنَّ اللهَ تعَالَى «مَعَنَا»، حَقُّ عَلَى حقِيقَتِهِ، مَعيَّةً (ذاتيَّةً)؛ ففَهِمَ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ كَلِمَةِ (ذَاتيَّة) أَنَّهُ يُرَادُ بِهَا الحُلُولُ، وأَنَّهُ مَعَنَا هُوَ نفْسُهُ فِي الأَرْضِ، فاحْتَجَّ بذَلِكَ قَوْمٌ عَلَيْنَا.

حتَّى إنِّي سَمِعْتُ مِنْ بَعْضِ النَّاسِ فِي بَعْضِ البَلَادِ يحتجُّونَ بكَلَامِي هَذَا عَلَى مَدْهَبِهِمُ البَاطِلِ بأنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ مَعَنَا فِي الأَرْضِ، وآخَرُونَ احتَجُّوا بهَذَا عَلَيْنَا وقَالُوا: هَذَا الكَلَامُ لَا يَجُوزُ. فلمَّا رَأَيْنَا أَنَّ هَذِهِ الكَلِمَةَ أَوْجَبَتْ هَذَا الشَّكَ أَوْ هَذَا

الوَهْمَ رَأَيْتُ مِنَ الوَاجِبِ تركَهَا؛ لأَنَّهَا تُوهِمُ مَعْنَى بَاطِلًا وَلَوْ عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ، والإنسَانُ يَجِبُ أَنْ يَحْمِى جَنَابَ الرُّبوبيَّةِ مِنْ كُلِّ مَا يُوهِمُ مَعْنَى فَاسِدًا.

انتهَى الكَلَامُ عَلَى هَذِهِ المسألَةِ، وَهِيَ مسألَةُ المَعيَّةِ، أَمَّا أَقْسَامُ المعيَّةِ فَهِيَ مَعرُوفَةٌ (١).

مسألَةٌ: مَا الفَرْقُ بَيْنَ العِبَارَتَينِ: «اللهُ مَعَنَا بذَاتِهِ فِي كُلِّ مَكَانٍ»، وَ «اللهُ مَعَنَا فِي كُلِّ مَكَانٍ»؟

الجَوابُ: لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا، لكِنْ يُقَالُ: بذَاتِهِ اللتَّوكِيدِ فَقَطْ، لكِنْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا يُنَصُّ عَلَى الذَّاتِ فَيُقَالُ: إنَّ اللهَ مَعَنَا بذَاتِهِ فِي كُلِّ مَكَانٍ الثَّلَا يَفْهَمَ السَّامِعُ الَّذِي لَا يُنَصُّ عَلَى الذَّاتِ فَيُقَالُ: إنَّ اللهَ مَعَنَا بذَاتِهِ فِي كُلِّ مَكَانٍ الثَّلَا يَفْهَمَ السَّامِعُ الَّذِي لَيْسَ عِنْدَهُ عِلْمٌ عَمِيقٌ المَعْنَى البَاطِلَ وَهُوَ الحُلُولُ.

مسأَلَةٌ: مِنْ خِلَالِ مَا سَبَقَ نَفْهَمُ أَنَّ كَوْنَ الإنسَانِ فِي السَّقْفِ وَهُوَ فِي الأَرْضِ

<sup>(</sup>١) انظرها في شرح الشيخ رَحِمَهُ أللَهُ على العقيدة الواسطية (١/١٠٤).

أَنَّ هَذَا مُحَالٌ فِي حَقِّ المخلُوقِ؟ أَلَا يَصِحُّ أَنْ نَقُولَ: فُلَانٌ فِي المَنَارَةِ بِذَاتِهِ، وهُوَ مَعَنَا بِذَاتِهِ هُنَا؟ أَيْ: مُشرِفٌ عَلَيْنَا.

الجَوابُ: لَا، وَهُوَ مُحَالٌ فِي حَقِّ المَخْلُوقِ؛ لأَنَّهُ لَا يُمكِنُ لذَاتٍ وَاحِدَةٍ أَنْ تَكُونَ فِي مَكَانَينِ فِي آنٍ وَاحِدٍ، أَمَّا الإشرَافُ فَلَا بَأْسَ، لكِنْ هُوَ حقيقَةً لَا، بخِلَافِ الْحَالِقِ عَنَقَطً فَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ.

مسألَةٌ: قَولُمُمْ: «مَا زِلْنَا نَسِيرُ والقَمَرُ مَعَنَا»، هَلِ المَعْنَى أَنَّ القَمَرَ بِذَاتِهِ مَعَنَا؟ الجَوابُ: نَعَمْ، وهُوَ فَوْقُ، لكِنْ لَا نَقُولُ: هُوَ مَعَنَا حقيقَةً فِي الأَرْضِ، وَهُوَ فِي السَّطْحِ.

مسألَةٌ: عِنْدَ تفسِيرِنَا للمَعيَّةِ بأنَّمَا «حقِيقَة» وتَرْكِنَا لِمَا قَالَهُ السَّلفُ؛ مِنْ أَنَّمَا العِلْم، للمَعضُ النَّاسِ: اتتُوني بحَرْفٍ وَاحِدٍ أَنَّ السَّلَفَ فسَّرُوا المَعيَّة بغيرِ العِلْم، وقَالَ: إنَّ هُنَاكَ مِنَ العُلماءِ مَنْ نَقَلَ الإجماعَ عَلَى تَفْسِيرِ السَّلفِ للمَعيَّةِ بالعِلْم، فهَلْ وقَالَ: إنَّ هُنَاكَ مِنَ العُلماءِ مَنْ نَقَلَ الإجماعَ عَلَى الاسْتِوَاءِ وعَلَى اليدِ مَثَلًا، وَأَنَّهُ عَلَى الحَقِيقَةِ؟ الحقيقة ؟

الجَوابُ: لَا أَحْفَظُ أَنَّهُ رُوِي عَنِ الصَّحَابَةِ رَضَالِللَّهُ عَنْهُ أَنَّهَا -أي: المَعيَّة - العِلْمُ اللَّا مَا رُوِي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ فَقَطْ، هَذَا إِنْ صَحَّ عَنْهُ الأَثْرُ، والبَاقِي كُلُّهُ مِنَ التَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ، بَعْدَ أَنْ ظَهَرَ مذَهَبُ الجَهميَّةِ، وَكَمَا قُلْنَا لكُمْ: إِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ تُفَسَّرَ بالعِلْمِ -أَيْ: بهَذَا اللَّازِمِ- الثَلَّا يتَوهَّمَ العَوامُّ الَّذِينَ لَا يَستَطِيعُونَ الجَمْعَ بَيْنَ العُلوِّ والمَعيَّةِ.

أَمَّا عَنِ الرَّدِّ عَلَيْهِمْ فَنَعَمْ، نَرُدُّ عَلَيْهِمْ بِنَفْسِ الطَّرِيقَةِ، ثُمَّ نَقُولُ: كَيْفَ نَحْصُرُ معْنَى المعيَّةِ بالعِلْمِ فَقَطْ مَعَ أَنَّهَا عَامَّةٌ ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ ﴾ فِي عِلْمِهِ، وسَمْعِهِ، وبَصَرِهِ، وقُدرَتِهِ، وكُلِّ شَيْءٍ.

مسألَةٌ: بَعْضُ مَنْ يَرُدُّ عَلَى أَهْلِ الحُلولِ والاتِّحَادِ يستَدِلُّ بآيَةِ المُجادلَةِ يقُولُ: إِنَّ السِّياقَ فِي آيَةِ المُجادَلَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ المعيَّةَ مَعِيَّةُ عِلْمٍ؛ لأَنَّهَا مَبدُوءَةٌ بعِلْمٍ وخَيْتُومَةٌ بعِلْمٍ؟ السِّياقَ فِي آيَةِ المُجادَلَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ المعيَّةَ مَعِيَّةُ عِلْمٍ؛ لأَنَّهَا مَبدُوءَةٌ بعِلْمٍ وخَيْتُومَةٌ بعِلْمٍ؟

الجَوابُ: نَعَمْ، هَذَا قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرادَ بِالمَعيَّةِ هُنَا لَوَازِمُهَا، وهُوَ لَيْسَ إِلَى ذَاكَ فِي الصِّحَّةِ؛ لأَنَنَا حَتَّى لَوْ قُلْنَا: «عِلْمُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ» فَفِيهَا إشْكَالٌ.

مسأَلَةٌ: هَلْ هُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ أَهْلِ الْحُلُولِ وأَهْلِ الاتِّحَادِ؟

الجَوابُ: (الحُلوليَّةُ) يقُولُونَ: إِنَّ الحَالِقَ مُنفَرِدٌ بَائِنٌ عَنِ الحَلْقِ، لَكَنَّهُ حَالًّ فِي أَمْكِنَتِهِمْ فِي نَفْسِ الأَرْضِ. مَثَلًا، وَ(أَهْلُ الاتِّحَادِ) يقُولُونَ: إِنَّ الحَالِقَ اتَّحَدَ بالمَخْلُوقِ. وَهُنَاكَ أَهْلُ (وحدَةِ الوُجُودِ) وَهُمْ أُخْبَثُ مِنْ هَوُلاءِ، كُلُّهُمْ يقُولُونَ: الحَّالِقُ وهُنَاكَ أَهْلُ (وحدةِ الوُجُودِ) وَهُمْ أُخْبَثُ مِنْ هَوُلاءِ، كُلُّهُمْ يقُولُونَ: الحَّالِقُ والمَخْلُوقِ وَاحِدٌ مِنَ الأَصْلِ، لَيْسَ هُنَاكَ خَالِقٌ بَائِنٌ، بَلِ الحَّالِقُ هُو المَخْلُوقُ. وَقَدْ وَلَمُ ذَكَرَ شَيْخُ الإسلامِ رَحَمُهُ اللَّهُ فِي التَّدَمُريَّةِ مِنْ هَذَا شَيْئًا عَجِيبًا، وَهَذَا مذَهَبُ غُلاةِ الصُّوفِيَّةِ؛ حَتَّى إِنَّ بعضَهُمْ يقُولُ: مَا فِي الجُبَّةِ إِلَّا اللهُ ال

مسأَلَةٌ: إِذَا قُلْنَا: «ذَاتُ اللهِ عَنَقِجَلً» هَلْ مِثْلُ قولِهِ فِي اللُّغةِ العربيَّةِ: جَاءَ زَيْدٌ نَفْسُهُ أَوْ بِنَفْسِهِ؟

المَثَالُ السَّابِعُ والثَّامِنُ: قولُهُ تعَالَى: ﴿وَنَعَنُ أَقَرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ [ق:١٦]، وقولُهُ: ﴿وَنَعَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ ﴾ [الواقعة:٨٥][١]، حَيْثُ فُسِّرَ القُرْبُ فِيهِمَا بقُرْبِ اللَّائِكَةِ [١]. المَلائِكَةِ [١].

الجَوابُ: نَعَمْ، بِمَعْنَى: نَفْسٍ ثَمَامًا؛ وَلَهْذَا أَرَى أَنَّ التَّعبِيرَ بِ (النَّفْسِ) أَوْلَى؛ لأَنَّهَا اللَّفْظُ الَّذِي جَاءَ بِهِ النَّصُّ، مِثْلَما قُلْنَا فِي كَلِمِةِ (مِثْل)، وأَنَّهَا أَوْلَى؛ ولأَنَّ الذَّاتَ فِي الأَصْلِ لَا تُقَالُ للعَينِ، إنَّمَا هِي وَصْفٌ، كَمَا فِي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «رَجُلِّ دَعَتُهُ الْأَصْلُ أَنَّ (ذَات) فِي النِّساءِ كَ (ذُو) في الرِّجَالِ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ»، فالأَصْلُ أَنَّ (ذَات) فِي النِّساءِ كَ (ذُو) في الرِّجَالِ حَصْفَةٌ -، وتَأْتِي (ذَات) و (ذُو) اسْمًا مَوصُولًا فِي لُغَةِ طَيِّعٍ.

أمَّا قَولُهُ ﷺ: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَذَبَ ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ، ثِنْتَيْنِ مِنْهَا فِي ذَاتِ اللهِ»(١)، فالمَعْنَى: أَيْ: فِي جِهَتِهِ.

[1] «المثَالُ السَّابِعُ والثَّامِنُ» مِنَ الأَمْثِلَةِ الَّتِي احتَجَّ بِهَا أَهْلُ التَّعطِيلِ عَلَى أَهْلِ الإَثْبَاتِ وقَالُوا: كَيْفَ تُنْكِرُونَ عَلَيْنَا التَّاويلَ وَأَنْتُمْ تُؤوِّلُونَ قُولَهُ تَعَالَى: ﴿ وَغَنْ التَّاويلَ وَأَنْتُمْ تُؤوِّلُونَ قُولَهُ تَعَالَى: ﴿ وَغَنْ التَّاويلَ وَأَنْتُمْ تُؤوِّلُونَ قُولَهُ تَعَالَى: ﴿ وَغَنْ التَّاوِيلِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ مِنَ خَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾، وقولَهُ: ﴿ وَغَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمُ ﴾ حيثُ فُسِّر القُربُ فيهِهَا بَقُرْبِ المَلائِكَةِ.

[٢] إِنَّ السَّلَفَ رَحَهُمُ اللَّهُ يَرُونَ أَنَّ الْمُرادَ بِالقُربِ فِي الآيَتَينِ هُوَ قُربُ المَلَائِكَةِ، وإِلَى هَذَا ذَهَبَ شَيْخُ الإسلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ وقَالَ: إِنَّ الْمُرادَ بِالقُربِ قُربُ المَلَائكَةِ، لَا قُرْبُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ التَّعطيلِ:

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِنْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾، رقم (٣٣٥٨)،
 (٣٣٥٨)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب من فضائل إبراهيم الخليل عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ، رقم (٢٣٧١).
 (٢) مجموع الفتاوى (٥/ ١٢٩).

والجَوَابُ: أنَّ تَفسيرَ القُرْبِ فيهِمَا بقُرْبِ المَلائِكَةِ لَيْسَ صَرْفًا للكَلَامِ عَنْ ظَاهِرِهِ لِمَنْ تَدبَّرَهُ اللهِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

إِنَّ ظَاهِرَ الآيتَينِ أَنَّ اللهَ بِنَفْسِهِ أَقْرَبُ إِلَى الإنسَانِ مِنْ حَبْلِ الوَريدِ، ويقُولُونَ أيضًا: إِنَّ ظَاهِرَ الآيَةِ الثَّانيَةِ أَنَّ اللهَ بِنَفْسِهِ أَقْرَبُ إِلَى الحُلقُومِ أَوْ إِلَى الْمُحْتَضَر مِنْ أَهْلِهِ، هَذَا هُوَ ظَاهِرُ الآيتَينِ؛ لأَنَّ قَوْلَ اللهِ عَزَّقَهَلَ ﴿ وَنَعَنُّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ فالضَّمِيرُ (نحْنُ) يعُودُ عَلَى (اللهِ)؛ وعَلَى هَذَا يَكُونُ الضَّمِيرُ الْمُستترُ فِي الْحَبَرِ عَائِدًا عَلَى (الله)، وَهَذَا ظَاهِرُ اللَّفْظِ حَيْثُ قَالَ: ﴿أَقْرَبُ إِلَيْهِ﴾، كذَلِكَ أَيْضًا قُولُهُ: ﴿وَنَحَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ ﴾ أَيْ: مِنَ الحُلْقُوم، فالضَّمِيرُ (نَحْنُ) يعُودُ عَلَى (اللهِ)، والضَّمِيرُ المُستتِرُ فِي الْحَبَرِ يَعُودُ عَلَى (اللهِ)، فظَاهِرُ الآيَتَينِ أنَّ اللهَ نفسَهُ أَقْرَبُ إِلَى الإنسَانِ مِنْ حَبْل الوَريدِ، وكذَلِكَ أيضًا أَقْرَبُ إِلَى الإنسَانِ مِنَ الحُلقُوم ﴿فَلَوَلَاۤ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ﴿ وَأَنتُمْ حِينَهِ ذِ نَظُرُونَ ١ وَنَعُنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِكن لَّا نُبْصِرُونَ ١٠٠٠ الواقعة: ٨٣-٨٥]، نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، أَيْ: إِلَى الحُلْقُوم، ويجُوزُ أَنْ يَكُونَ المَعْنَى نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ؛ أَيْ: إِلَى الْمَيْتِ الْمُحتَضِرِ مِنْكُمْ؛ لَهَذَا قَالَ أَهْلُ التَّعطِيلِ: إِنَّكُمْ إِذَا فسَّرتُمُ القُرْبَ فِيهِمَا بِقُرْبِ الْمَلائِكَةِ فَهَذَا تَأْوِيلٌ. أَيْ: صَرْفٌ للكَلَام عَنْ ظَاهِرِهِ، ولكِنْ كَمَا قُلْنَا سَابِقًا: إِنَّ التَّأُويلَ إِذَا كَانَ بِدَلِيلِ فَهُوَ حَقٌّ، وَلَا يُسمَّى تَأْوِيلًا بِالْمَعْنَى الاصطِلَاحيِّ، بَلْ يُسمَّى تَفْسيرًا.

[1] وفي هَذَا حَثُّ عَلَى التَّدَبُّرِ قَبْلَ الحُكْمِ، كُمَا أَمَرَ اللهُ عَزَّفَظَ: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبُّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ [النساء: ٨٦]، ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَرُواْ ٱلْقَوْلَ ﴾ [المؤمنون: ٦٨]، ﴿ كِنَتُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَرُواْ ءَايَنِهِ ۽ ﴾ [ص: ٢٩] تَدبَّرُ، لَا تتعجَّلْ بالحُكْمِ؛ ولهذَا قَالَ: ﴿ لَمِنْ تَدبَّرَهُ ﴾. أَمَّا الآيَةُ الأُولَى: فإِنَّ القُرْبَ مُقيَّدٌ فِيهَا بِمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ [1]، حَيْثُ قَالَ: ﴿ وَغَنَ الْمَيْنِ وَعَنِ النِّمَالِ فَعِيدٌ ﴿ وَغَنَ الْمَيْنِ وَعَنِ النِّمَالِ فَعِيدٌ ﴿ وَغَنَ الْمَيْنِ وَعَنِ النِّمَالِ فَعِيدٌ ﴾ إذ يَنْلَقَى المُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْمَيْنِ وَعَنِ النِّمَالِ فَعِيدٌ ﴾ يَا فَغَى قَولِهِ: ﴿ إِذْ يَنْلَقَى ﴾ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لَلْمُوادَ بِهِ قُرْبُ المُلكَيْنِ المُتَلَقِّيَينِ [1].

أمَّا الآيَةُ الثَّانيَةُ: فإِنَّ القُربَ فِيهَا مُقيَّدٌ بِحَالِ الاحْتِضَارِ، وَالَّذِي يَحْضُرُ المِّتَ عَنْدَ مَوتِهِ هُمُ المَلائِكُةُ؛ ولقولِهِ تَعَالَى: ﴿حَقَّ إِذَا جَآةَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتَهُ لليِّتَ عَنْدَ مَوتِهِ هُمُ المَلائِكَةُ؛ ولقولِهِ تَعَالَى: ﴿حَقَّ إِذَا جَآةَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ لِليَّتِ عَنْدَ مَوتِهِ هُمُ المَلائِكَةُ؛ ولقولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَكِنَ لاَ نُبْصِرُونَ ﴾ رُسُلُنَا وَهُمَ لاَ يُفْرِطُونَ ﴾ [الانعام: ٢١]، ثُمَّ إِنَّ فِي قولِهِ: ﴿ وَلَكِنَ لاَ نُبْصِرُونَ ﴾ [الواقعة: ٨٥] دليلًا بينًا عَلَى أَنَّهُمُ الملائِكَةُ، إِذْ يدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا القريبَ فِي نَفْسِ المُكَانِ، ولكِنْ لا نُبصِرُهُ، وَهَذَا يُعيِّنُ أَنْ يَكُونَ المُرادُ قُربَ الملائِكَةِ؛.....

[١] أَيْ: عَلَى قُرْبِ المَلَائِكَةِ.

[٢] وَلَوْ كَانَ الْمُرادُ بِهِ قُرْبَ اللهِ لكَانَ اللهُ أَقْرَبَ إِلَيْهِ دَائِمًا، سَوَاءٌ حِينَ يتلَقَى المُتلقِّيَانِ عَنْ يَمِينِهِ وعَنْ شِمَالِهِ قَعِيدٌ أَوْ لَا.

وعَلَى هَذَا فَيَكُونُ قَولُهُ: ﴿إِذْ يَنَلَقَى الْمُتَلِقَابِ ﴿أَوْبُ ﴾ الَّذِي هُوَ اسْمُ التَّفضِيلِ ؛ لِنَا يَحسُنُ الوُقُوفُ عِنْدَ قولِهِ: ﴿إِذْ يَنَلَقَى ٱلْمُتَلِقِيَانِ ﴾ ؛ لئلا يتَوهَم وَاهِم أَنَّ قولَه: ﴿إِذْ يَنَلَقَى ٱلْمُتَلِقِيَانِ ﴾ ! لئلا يتَوهَم وَاهِم أَنَّ قولَه: ﴿فَعِيدُ ﴾ بدَلٌ مِنَ ﴿ٱلْمُتَلَقِيَانِ ﴾ وليسَتْ كَذَلِكَ، إِذَنِ: المُرادُ بالقُربِ قُرْبُ المَلائِكَةِ ؛ لأَنَّهُ قيَّدَ ذَلِكَ بقَولِهِ: ﴿أَوْرَ إِلَيْهِ ﴾ أَيْ: للإنسَانِ مِنْ حَبْلِ الوَريدِ حِينَ يتَلَقَّى المُتلقِيانِ فَي النَّيْ المَيْنُ المَيْنُ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ. هَكَذَا قَرَّرَ شَيْخُ الإسلامِ ابْنُ تيميَّة وَحَمَهُ اللَّهُ (١)، وهُو ظَاهِرٌ عِنْدَ التَّدبُرِ.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (٥/ ١٢٩).

لاستِحَالَةِ ذَلِكَ في حَقِّ اللهِ تعَالَى [1].

بَقِيَ أَنْ يُقَالَ: فلَهَاذَا أَضَافَ اللهُ القُربَ إِلَيْهِ؟ وَهَلْ جَاءَ نَحْوُ هَذَا التَّعبيرِ مُرَادًا بِهِ المَلائِكَةُ؟.

فَالْجُوابُ: أَضَافَ اللهُ تَعَالَى قُرْبَ مَلائكَتِهِ إِلَيْهِ؛ لأَنَّ قُربَهُم بأمرِهِ، وهُمْ جُنُودُهُ ورُسلُهُ [7].

[1] قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَلُولَا إِذَا بَلَفَتِ الْمُلْقُومُ ﴿ وَأَنتُمْ حِينَهِ نِنظُرُونَ ﴾ وَالواقعة: ٨-٥٨]، قَولُهُ: ﴿ وَنَعَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ ﴾ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ ﴾ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ ﴾ أَلواقعة: ٨-٥٨]، قَولُهُ: ﴿ وَنَعَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ ﴾ المحتفر أو المُرادُ: إِلَى المُحتفر أو المُرادُ: إِلَى المُحتفر أو المُرادُ: إِلَى الحُتفولِهِ: الحُلْقُ وم ؟ وسَبقَتِ الإِشَارَةُ إِلَيْهِ، وهَذَا لَا يُؤثِّرُ فِي مَعْنَى الآيةِ بِالنِّسبةِ لقَولِهِ: ﴿ وَلَكِنَ لَا يُؤثِّرُ فِي مَعْنَى الآيةِ بِالنِّسبةِ لقَولِهِ: ﴿ وَلَكِنَ أَنَّ هَذَا القَريبَ مَوجُودٌ فِي المُكَانِ لَكِنْ ﴿ وَلَكِنَ لَكُنْ لَكُنْ لَكُنْ اللّهُ عَرَفَعَلَ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ مَوجُودًا فِي المُكَانِ اللّذِي نَحْنُ فِيهِ، وهَذَا لَا نُبْصِرُهُ ، واللهُ عَرَفَعَلَ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ مَوجُودًا فِي المُكَانِ اللّذِي نَحْنُ فِيهِ، وهَذَا لَا تُرَبِّ المُلائِكَةِ، وَبَيَّنَ وَجْهَ مَا قَرَرَهُ شَيْخُ الإسلامِ وَحَمَهُ اللّهُ حَيْثُ قَالَ: إِنَّ المُرادَ بَذَلِكَ قُرْبُ الملائِكَةِ، وَبَيَّنَ وَجْهَ مَا قَالَ، وَهُو وَجِيهٌ.

[7] إِذَنْ: نَقُولُ: أَضَافَ اللهُ القُربَ إِلَيْهِ؛ لأَنَّ هَـوُلاءِ مَلائِكَتُهُ وجُنُودُهُ يَأْمَوُ وَنَ بأَمْرِهِ، فَكَانَ قُربُهُمْ كَقَرْبِهِ؛ كَمَا تَقُولُ مَثَلًا: بَنَى الأَمِيرُ قَصْرَهُ. وَهَلِ الأَمِيرُ هُو اللَّمِيرُ المَّورِهِ، فكَانَ قُربُهُمْ كَقَرْبِهِ؛ كَمَا تَقُولُ مَثَلًا: بَنَى الأَمِيرُ قَصْرَهُ. وَهَلِ الأَمِيرُ هُو النَّهِيءِ إِلَى هُو النَّذِي بَاشَرَ بِنَاءَ القَصرِ بنَفْسِهِ أَوْ أَمَرَ بِهِ؟ الجَوَابُ: الثَّانِي، إِذَنْ فإضَافَةُ الشَّيءِ إِلَى مَنْ يُدبِّرُ القَومَ إضَافَةٌ سَائِغَةٌ فِي اللَّغةِ العَربيَّةِ، ولَيْسَ فِيهَا إِشْكَالٌ، فهُنَا أَضَافَ اللهُ مَنْ يُدبِّرُ القَومَ إضَافَةٌ سَائِغَةٌ فِي اللَّغةِ العَربيَّةِ، ولَيْسَ فِيهَا إِشْكَالٌ، فهُنَا أَضَافَ اللهُ القُربَ إِلَيْهِ، والمُرادُ مَلائِكَتُهُ؛ لأنَّهُمْ إِنَّمَا قُرِّبُوا بأَمْرِهِ؛ ولأَنَّهُم جنُودُهُ، فقُرْبُهُم كَقُربِهِ القُورَ إِلَيْهِ اللّهُ وَلَا التَّعبِيرِ مُرادًا بِهِ المَلائكَةُ، اللهُ ال

وقَدْ جَاءَ نحوُ هَذَا التَّعبيرِ مُرَادًا بِهِ الملائِكَةُ، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَٱلْبَع قُرْهَ انهُ ﴾ [القيامة: ١٨]، فإنَّ المُرادَ بِهِ قِراءَةُ جبريلَ القُرآنَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، مَعَ أَنَّ اللهَ تعَالَى أَضَافَ القِرَاءَةَ إلَيْهِ، لكِنْ للَّا كَانَ جِبْريلُ يقَرؤُهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بأمْرِ اللهِ تعَالَى صحَّتْ إضَافَةُ القِراءَةِ إلَيْهِ تَعَالَى، وكَذَلِكَ جَاءَ فِي قَولِهِ تعَالَى: ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِنْزِهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلمُشْرَىٰ يُجُكِدِلْنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴾ [هود: ٤٧]، وإبراهِيمُ إنَّمَا كَانَ يُجادِلُ الملائكَةَ الَّذِينَ هُمْ رُسُلُ اللهِ تعَالَى »[١].

المثَالُ التَّاسِعُ والعَاشِرُ: قَولُهُ تَعَالَى عَنْ سَفِينَةِ نُوحٍ: ﴿ يَعْرِي بِأَعْيُنِنَا ﴾ [القمر:١٤]، وقَولُهُ لُمُوسَى: ﴿ وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ ﴾ [طه:٣٩].

كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَالَيِّعَ قُرْءَانَهُ ﴾ ، فإنَّ المُرادَ به قِرَاءَةُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ القُرآنَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، مَعَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَضَافَ القِرَاءَةَ إلَيْهِ، لكِنْ ليَّا كَانَ جِبريلُ يقرؤُهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ بأَمْرِ اللهِ تَعَالَى صحَّت إضافَةُ القَرَاءَةِ إلَيهِ تَعَالَى، وكذَلِكَ جَاءَ فَي قَولِهِ تعَالَى: ﴿ فَلَمَا ذَهَبَ عَنَ إِنْهِيمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ الْبُشَرَىٰ يُجُدِلنًا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴾ ، وإبْراهِيمُ إنَّها كَانَ يُجَادِلُ الملائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ رُسُلُ اللهِ تعَالَى».

[1] إِذَنْ: هَلْ فِي قَولِنَا: إِنَّ المُرادَ بِقَولِهِ: ﴿ وَنَعَنُ أَقَرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمُ ﴾، وقولِهِ: ﴿ وَنَعَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ هَلْ فِيهَا إِخْرَاجٌ للآيَتَينِ عَنْ ظَاهِرِهِمَا؟ الجَوَابُ: لاَ، إِذَنْ فَاحْتِجَاجُ أَهْلِ التَّعطيلِ عَلَيْنَا بِأَنَّنَا أَوَّلْنَا احْتِجَاجٌ بِاطِلٌ ؛ لأَنَّ دَعْوَاهُمْ أَنَّ ظَاهِرَهُمَا قُرْبُ اللهِ نفسِهِ دَعْوَى بَاطِلَةٌ، لا يُساعِدُ عَلَيْهَا اللَّفْظُ -كَمَا تَقدَّمَ ظَاهِرَهُمَا قُرْبُ اللهِ نفسِهِ دَعْوَى بَاطِلَةٌ، لا يُساعِدُ عَلَيْهَا اللَّفْظُ -كَمَا تَقدَّمَ فَتَخَلَّصْنَا الْآنَ مِنْ هَذَا الإيرَادِ، وتبيَّنَ الْآنَ أَنَّ صَرْفَنَا الآيَةَ عَنْ ظَاهِرِهَا كَانَ بَدَلِيلٍ، وَنَحْنُ لَا نُنْكِرُ أَنْ يُصِرَفَ الكَلَامُ عَنْ ظَاهِرِهِ إِذَا كَانَ بَدَلِيلٍ، لأَنَّ صَرْفَهُ عَنْ ظَاهِرِهِ بِذَلِيلٍ، وَنَحْنُ لَا نُنْكِرُ أَنْ يُصِرَفَ الكَلَامُ عَنْ ظَاهِرِهِ إِذَا كَانَ بِدَلِيلٍ، لأَنَّ صَرْفَهُ عَنْ ظَاهِرِهِ بِذَلِيلٍ، هُو تَفْسِيرٌ لَهُ تَمَامًا.

والجَوابُ: أنَّ المَعْنَى فِي هَاتَينِ الآيَتَينِ عَلَى ظَاهِرِ الكَلَامِ وحقِيقَتِهِ، لكِنْ مَا ظَاهِرُ الكَلَام وحقِيقَتُهُ هُنَا؟

هَلْ يُقَالُ: إِنَّ ظَاهِرَهُ وحقيقَتَهُ أَنَّ السَّفينَةَ تَّجْرِي فِي عَيْنِ اللهِ؛ أَوْ أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ تعَالَى؟!

أَوْ يُقَالُ: إِنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ السَّفينَةَ تَجْرِي وعَينُ اللهِ تَرْعَاهَا وتَكلَؤُهَا، وكذَلِكَ تَربِيَةُ مُوسَى تَكُونُ عَلَى عَيْنِ اللهِ تَعَالَى تَرْعَاهُ ويَكلَؤُهُ بِهَا.

ولَا رَيْبَ أَنَّ القَوْلَ الأَوَّلَ بَاطِلٌ مِنْ وَجْهَينِ:

الأَوَّلُ: أَنَّهُ لَا يَقْتَضِيهِ الكَلامُ بمُقْتَضَى الخِطَابِ العَربِيِّ، والقُرانُ إِنَّمَا نَزَلَ بلُغَةِ العَرَبِ، قَالَ اللهُ تَعَلَى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرَّءَنَا عَرَبِيَّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [يوسف:٢]، العَرَبِ، قَالَ اللهُ تعَالى: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلأَمِينُ ﴿ آلَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلمُنذِرِينَ ﴿ يَلِسَانٍ عَرَفِي وَقَالَ تعَالى: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلأَمِينُ ﴿ آلَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلمُنذِرِينَ ﴿ آلَهُ بِلِسَانٍ عَرَفِي وَقَالَ تعَالى: فَلانٌ يَسِيرُ بعَينِي. أَنَّ مُبينِ ﴾ [الشعراء:١٩٣-١٩٥]، ولا أَحَدَ يفْهَمُ مِنْ قَوْلِ القَائِلِ: فُلانٌ تَخَرَّجَ عَلَى عَينِي. أَنَّ المُغْنَى أَنَّهُ يَسِيرُ دَاخِلَ عَينِهِ، ولا مِنْ قَوْلِ القَائِلِ: فُلانٌ تَخَرَّجَ عَلَى عَينِي. أَنَّ المُغْنَى أَنَّهُ يَسِيرُ دَاخِلَ عَينِهِ، ولَا مِنْ قَوْلِ القَائِلِ: فُلانٌ تَغَرَّجَ عَلَى عَينِي. أَنَّ المُعْنَى أَنَّهُ يَسِيرُ وهُو رَاكِبٌ عَلَى عينِهِ، ولَو ادَّعَى مُدَّعٍ أَنَّ هَذَا ظَاهِرُ اللَّفْظِ فِي هَذَا الْخُلُولُ فِي هَذَا اللَّهُ الْعَالِ عَنِ العُقَلَاءِ.

الثَّاني: أَنَّ هَذَا مُمَتَنِعٌ غَايَةَ الامْتِنَاعِ، وَلَا يُمكِنُ لِمَنْ عَرَفَ اللهَ وقدّرَهُ حَقَّ قَدْرِهِ أَنْ يفهَمَهُ فِي حَقِّ اللهِ تعَالَى؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى مُستَوِ عَلَى عَرْشِهِ، بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ، لَا قَدْرِهِ أَنْ يفهَمَهُ فِي حَقِّ اللهِ تعَالَى؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى مُستَوِ عَلَى عَرْشِهِ، بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ، لَا يَعِلُ فِي أَنْ يَعِلُ فِي شَيْءٍ مِنْ خُلُوقَاتِهِ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يَحِلُّ فِي شَيْءٍ مِنْ خُلُوقَاتِهِ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْ ذَلِكَ عُلُوا كَبِيرًا [1].

<sup>[</sup>١] أَهْلُ التَّعطِيلِ قَالُوا: إِنَّ قَولَهُ تَعَالَى: ﴿ تَجْرِي بِأَغْيُنِنَا ﴾ مُؤوَّلُ عِنْدَكُمْ ؛

لأَنَّ ظَاهِرَ قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا ﴾ أنَّها فِي وَسَطِ الْعَيْنِ، والبَاءُ تَأْتِي بِمَعْنَى (في) كَمَا فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّكُمْ لَنَمُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ ﴿ أَنَا اللَّهِ السَافات:١٣٧-١٣٨]، أَيْ فِي اللَّيلِ، وَقَالُوا أَيضًا: إِنَّ ظَاهِرَ قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِ ﴾ أنه فَوقَ الْعَيْنِ.

هكذا زَعَمُوا، وَهُمْ زَعَمُوا هَذَا المَعْنَى مَعَ أَنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ بِهِ الْأَنَّهُمْ لَا يُثْبِتُونَ الْعَيْنَ أَصْلًا، لَكِنَّ قصدَهُمُ الإنكارُ والإلزَامُ؛ أَنْ يُلزِمُوا أَهْلَ السُّنَّةِ إِمَّا بِمُوافَقَةِ أَهْلِ التَّأُويلِ عَلَى تَأُويلِهِمْ، أَوْ بِمُدَاهَنَتِهِمْ عَلَى الأَقَلِّ، فَنَقُولُ: تَبَّا لَكُمْ! كَيْفَ يكُونُ هَذَا الظَّاهِرَ؟ وهَلْ أَحَدُّ يُمكِنُهُ أَنْ يَقُولَ: إِنَّ ظَاهِرَ قَولِهِ: ﴿ تَجَرِّي بِأَعَيُنِا ﴾ أنَّ السَّفينَة جَرَتْ بِعَيْنِ اللهِ فِي وَسَطِ عَينِهِ؟ أَبَدًا لَا يُمكِنُ.

ثُمَّ نَقُولُ: هَذَا أَيضًا دَلِيلٌ عَلَى جَهْلِكُمْ بِاللَّغَةِ العَربيَّةِ، فإِنَّ البَاءَ لَا تَأْتِي لِلظَّرفيَّةِ إِلَّا بِقَرينَةٍ، كَمَا فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّكُو لَنَكُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ ﴿ وَإِلَيْكُمْ لَنَكُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ ﴿ وَإِلَيْلُ أَفَلَا لَلْظَرفيَّةِ إِلَّا بَعَلْتُمُوهَا للظَّرفيَّةِ ؛ وَفِي اللَّيلِ، وأَنْتُمُ الْآنَ جَعَلْتُمُوهَا للظَّرفيَّةِ ؛ وَفِي اللَّيلِ، وأَنْتُمُ الْآنَ جَعَلْتُمُوهَا للظَّرفيَّةِ ؛ وَفِي اللَّيلِ، وأَنْتُمُ الْآنَ جَعَلْتُمُوهَا للظَّرفيَّةِ وَهِمِي لَا تَأْتِي للظَّرفيَّةِ ، بَلْ للمَصَاحَبَةِ وَالتَّعْدِيَةِ ، هَذَا الأَصْلُ ، فَهُنَا البَاءُ فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ عَبْرِي بِأَعْيُنِنَا ﴾ للمُصاحَبَةِ عَلَى والتَّعْدِيَةِ ، هَذَا الأَصْلُ ، فَهُنَا البَاءُ فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ عَبْرِي بِأَعْيُنِنَا ﴾ للمُصاحَبَةِ عَلَى اللَّعْنَى الأَصلِّ، يَعْنِي: تَجْرِي وَعَينُنَا تَصْحَبُهَا بِالرُّولِيةِ والرِّعَايَةِ والعِنَايَةِ ، هَذَا المَعْنَى الْأُصلِ ، هَذَا المَعْنَى وَعَينُنَا تَصْحَبُهَا بِالرُّولِيةِ والرِّعَايَةِ والعِنَايَةِ ، هَذَا المَعْنَى اللَّعْنَى لا يُعْتَمَلُ غِيرُهُ ، هَذَا مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ.

كَذَلِكَ أَيْضًا كُلُّ العَرَبِ إِذَا قَالُوا: هَذَا الشَّيَءُ بِعَينِي. فَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ عِنْدِي مَرئِيٌّ، ومنظُورٌ، ومُعْتَنَّى بِهِ، ولَمْ تُفارِقُهُ عَيْنِي، وَلَا أَحَدَ يَفْهَمُ مِنْ قَوْلِ القَائِلِ: «وَاللهِ أَنْتَ بَعَينِي» أَوْ «أَنْتَ بَعَينِي وَعَلَى رَأْسِي» أَنَّ الرَّجُلَ دَخَلَ بوَسَطِ العَيْنِ ورَكِبَ عَلَى الرَّأْسِ، بعَينِي وَعَلَى رَأْسِي» أَنَّ الرَّجُلَ دَخَلَ بوَسَطِ العَيْنِ ورَكِبَ عَلَى الرَّأْسِ،

بَلْ يُفْهَمُ مِنْ قَولِهِ: «عَلَى رَأْسِي»، يَعْنِي: مُعَظَّمٌ عِنْدِي، و «بِعَيْنِي» يَعْنِي: مُعتَنِ بِكَ غَايَةَ العِنَايَةِ، حَتَّى كَأَنَّكَ مَا تَغِيبُ عَنْ عَينِي، هَذَا مَعْنَاهُ في اللُّغَةِ العَربيَّةِ، ولَا أَحَدَ يَفْهَمُ مِنَ التَّركِيبِ إِلَّا هَذَا، فهَذَانِ وَجْهَانِ.

الوجْهُ الثَّالِثُ: كُلِّ يَعْلَمُ أَنَّ السَّفينَةَ مَا صَعِدَتْ إِلَى السَّماءِ، وإِنَّمَا السَّفينَةُ فِي الأَرْضِ يَصنَعُهَا نُوحٌ فِي الأَرْضِ وجَرَتْ عَلَى المَاءِ فِي الأَرْضِ، فكَيْفَ يُمكِنُ أَنْ الأَرْضِ يَصنَعُهَا نُوحٌ فِي الأَرْضِ، فكَيْفَ يُمكِنُ أَنْ الثَّولَ: ظَاهِرُ اللَّهْظِ أَنَّ السَّفينَةَ جَرَتْ بعَيْنِ اللهِ؟! وَهَلْ هَذَا إِلَّا مُغَالَطَةٌ وعُدْوَانٌ عَلَى كَلَامِ اللهِ عَرَقَجَلَ ورَسُولِهِ ﷺ؟!

فإِنْ قَالَ قَائِلٌ: لَوْ حَمَلْنَا قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ تَعْرِى بِأَعْيُنِنَا ﴾ عَلَى ظَاهِرِهِ؛ لأَنَّ الإنسَانِ يُمكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الشَّيءَ فِيهِ، فِيهَا لَوْ نَظَرَ إِلَى الشَّيءِ فإِنَّ صُورَةَ هَذَا الشَّيءِ تَكُونُ في عينِهِ، أَلَا يَكُونَ هَذَا الْحَمْلُ صَحِيحًا؟

فَالْجَوَابُ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَرِدَ مِثْلُ هَذَا؛ لأَنَّ مَعْنَى هَذَا أَنَّكَ جَعَلْتَ حَدَقَةَ عَيْنِ اللهِ عَنَّوَجَلً كَحَدَقَةِ أَعَيْنِنَا، وأَنَّ الَّذِي يجْرِي فِي عَيْنِ اللهِ هُوَ صُورَةُ السَّفينَةِ.

أمَّا قولُهُ تَعَالَى: ﴿وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَنِي ﴾ فإنَّ (تُصنَع) بِمَعْنَى: تُربّى؛ لأنَّ صِنَاعَةُ كُلِّ شَيْءٍ بِحَسِبِهِ، فصِنَاعَةُ الحَدِيدِ؛ لأَجْعَلَهُ قِدْرًا مَعْنَاهُ: تَهِيئَتُهُ للطَّبْخِ، وصِنَاعَةُ الإِنسَانِ مَعْنَاهُ: تَربيتُهُ حتَّى أَحْمِلَهُ عَلَى أَنْ يكُونَ فِي أَحْسَنِ مَا يَكُونُ مِنَ الأَخْلَاقِ، الإِنسَانِ مَعْنَاهُ: تَربيتُهُ حتَّى أَحْمِلَهُ عَلَى أَنْ يكُونَ فِي أَحْسَنِ مَا يَكُونُ مِنَ الأَخْلَاقِ، أَمَّا قوهُمُ : إنَّ ظَاهِرَ الآيةِ أنَّ مُوسَى عَيْهِ السَّلَامُ عَلَى عَيْنِ اللهِ، أَيْ: مَصْنُوعٌ عَلَى عَيْنِ اللهِ، فَكَ أَنْ (عَلَى) بِمَعْنَى العُلوّ، اللهِ، فَلَا أَحَدَ يَفْهَمُ هَذَا مِنْ ظَاهِرِ اللَّفْظِ إطْلَاقًا، صَحِيحٌ أنَّ (عَلَى) بِمَعْنَى العُلوّ، لكنَّهَا بِمَعْنَى العُلوِّ، لكنَّهَا بِمَعْنَى العُلوِّ فَي كُلِّ مَوْضِع بِحَسِبِهِ، لَوْ أنَّ إِنسَانًا قَالَ لشَخْصٍ: أَعْطِنِي هَذَا؛

فَإِذَا تَبِيَّنَ بُطلَانُ هَذَا مِنَ النَّاحِيةِ اللَّفْظيَّةِ والمَعنويَّةِ [1] تَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ ظَاهِرُ الكَلَامِ هُوَ القَوْلَ الثَّانِيَ أَنَّ السَّفينَةَ تَجْرِي وَعَيْنُ اللهِ تَرْعَاهَا وتَكلَوُّهَا، وكذَلِكَ تَربيتُ مُوسَى تَكُونُ عَلَى عَيْنِ اللهِ يَرعَاهُ ويكلَوُّهُ بِهَا، وَهذَا مَعنَى قَولِ بَعضِ تَربيتُ مُوسَى تَكُونُ عَلَى عَيْنِ اللهِ يَرعَاهُ ويكلَوُّهُ بِهَا، وَهذَا مَعنَى قَولِ بَعضِ السَّلَفِ: «بمَرْأًى مِنِي»، فإنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا كَانَ يكلَوُهُ بِعَيْنِهِ لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَرَاهُ، ولازِمُ المَعْنَى الصَّحِيحِ جُزْءٌ مِنْهُ، كَهَا هُو مَعلُومٌ مِنْ دَلالَةِ اللَّفْظِ، حَيْثُ تَكُونُ بِالمَطَابَقَةِ والتَّضمُّنِ والالتِزَامِ [1].

فَقَالَ: عَلَى عَيْنِي، أَوْ عَلَى هَذَا. - يَعْنِي: عَلَى أَنْفِي - ، فَلَيْسَ المَعْنَى أَنَّهُ سِيَأْتِي بِهِ مَحْمُولًا عَلَى أَنْفِهِ، بَلْ يَعْنِي بِذَلِكَ أَنَّهُ مُستعِدٌ غَايَةَ الاسْتِعْدَادِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَجِدْ مَا يحمِلُهُ إلَّا عَلَى أَنْفِهِ لَحَمَلَهُ عَلَيْهِ، وَفِي قَولِهِ: «عَلَى عَيْنِي» يَعْنِي: أَنَّ هَذَا سيَكُونُ مِنِّي محَلَّ نَظْرٍ وعِنَايَةٍ أَنْفِهِ لَحَمَلَهُ عَلَيْهِ، وَفِي قَولِهِ: «عَلَى عَيْنِي» يَعْنِي: أَنَّ هَذَا سيَكُونُ مِنِّي محَلَّ نَظْرٍ وعِنَايَةٍ دَائيًا، فكُلُّ يَعْرِفُ هَذَا المَعْنَى، وَلَا أَحَدَ يَفْهَمُ أَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ التَّربيَةُ فَوْقَ العَيْنِ؛ لأَنَّهُ مَعْنَى بَاطِلٌ، لَا يُقرُّهُ عَقْلٌ.

[1] أَيْ: معنَويَّةٌ عقليَّةٌ؛ فمُحَالٌ أَنْ تَكُونَ السَّفينَةُ فِي عَيْنِ اللهِ عَنَّفَكَ، وَلَـمْ نَقُل: «مِنَ النَّاحِيَةِ الشَّرِعَيَّةِ»؛ لأَنَّنَا نُخَاطِبُ أُناسًا يقُولُونَ: نَحْنُ نَتَّبِعُ الشَّرِعَ.

[٧] وتَفْسِيرُ أَهْلِ السُّنَّةِ للآيةِ بأَنَّ مَعْنَاهَا: تَجْرِي وَعَيْنُنَا تَصْحَبُهَا بالمَرْأَى؛

ثُمَّ إِنَّ تَفْسِيرَ -يَعْنِي: بعْضَ السَّلفِ- قَولَهُ تَعَالَى: ﴿ فَجْرِى بِأَغْيُنِا ﴾ أَيْ: بمَرْأًى مِنَّا، ليسَ مرادُهُم بذَلِكَ أَنَّ اللهَ لَا عَينَ لَهُ، كَمَا احْتَجَّ بِهِ بَعْضُ النَّاسِ، وَقَالُوا: إِنَّ السَّلفَ فَسَّرُوا الْعَيْنَ بالرُّوْيَةِ؛ لأَنَّنَا نَقُولُ: إِنَّ تَفْسِيرَ الْعَيْنِ بالرُّوْيَةِ؛ لأَنَّ الرُّوْيَةَ لأَنَّ الرُّوْيَةَ لأَنَّ الرُّوْيَةَ لأَنَّ الرَّوْيَةَ لأَنَّ الرَّوْيَةِ لأَنَّا اللَّوْيَةِ لللَّالَّةِ اللَّهُ اللَّوْيَةِ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

مسألَةُ: مَا الفَرْقُ بَيْنَ قُولِهِ تَعَالَى فِي قِصَّةِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا ﴾ وقولِهِ

المثَّالُ الحَادِي عَشَرَ<sup>[1]</sup>: قَولُهُ تعَالَى فِي الحَدِيثِ القُدسيِّ: "وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِنَيَّ بِالنَّوافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتَ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبصِرُ بِهِ، ويَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَلِتَّنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَهُ، ولَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ" اللَّهِ يَمْشِي بِهَا، وَلِتَّنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِينَةً، ولَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ" اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الْمُتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

تَعَالَى فِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِيٓ ﴾ لَمَاذَا عَدَّى فِي قِصَّةِ نُوحٍ بـ (البَاءِ) وفِي قِصَّةِ مُوسَى بـ (عَلَى) ؟ قِصَّةِ مُوسَى بـ (عَلَى) ؟

الجَوابُ: الظَّاهِرُ -واللهُ أعْلَمُ- ولَا نَقُولُ عَلَى اللهِ -إنْ شَاءَ اللهُ- مَا لَا نَعْلَمُ: أَنَّ التَّربيَةَ لَمَّا كَانَ فِيهَا مُعانَاةٌ ومُعالِجَةٌ أَتَى بـ(عَلَى) دُونَ البَاءِ، أمَّا السَّفينَةُ فلَيْسَتْ كذَلِكَ، فهِيَ تُوجَّهُ وتَجْري، ولَيْسَ فِيهَا كَبِيرُ مُعَانَاةٍ.

مسألَةٌ: مَا صِحَّةُ العِبَارَةِ الَّتِي يَقُولُهَا العَامَّةُ: مَنْ وَضَعَ عَيْنَهُ فِي عَيْنِ اللهِ لَـمْ يخِبْ؟ أَوْ ضَعْ عينَكَ فِي عَيْنِ اللهِ تُفْلِحْ؟

الجَوابُ: هَذِهِ العِبَارَةُ مُنكَرَةٌ، وبَدَلًا مِنْهَا أَنْ نَقُـولَ كَـمَا قَـالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اعْبُدِ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»(١).

[1] يَعْنِي: مَمَّا أَوْرَدَهُ أَهْلُ التَّعطِيلِ عَلَى أَهْلِ السُّنَّةِ وَقَالُوا: إِنَّكُمْ خَرَجْتُمْ بِهِ عَنْ ظَاهِرِهِ، فلِمَإذَا تَّخْرُجُونَ فِي هَذِهِ النَّصوصِ عَنْ ظَاهِرِهَا، ثُمَّ تُنْكِرُونَ عَلَيْنَا إخْرَاجَ النَّصوصِ الأُخْرَى عَنْ ظَاهِرِهَا؟.

[٢] «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَىَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الفَجْرِ؛ عِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ»؛ لهَذَا رَكْعَتَا صَلاةِ الفَجْرِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الفَجْرِ؛

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان، رقم (٨).

لأَنَّ الفَريضَةَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ، وَهَكَذَا جَمِيعُ العِبَادَاتِ إِذَا كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَفَرضُهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ نَفْلِهَا.

وقَولُهُ: «مَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ» أَيْ: بالتَّطوُّعِ الَّذِي لَيْسَ بِوَاجِبٍ «حَتَّى أُحِبَّهُ» (حَتَّى) هَذِهِ للغَايَةِ، أَيْ: إِلَى أَنْ أُحِبَّهُ.

واعْلَمْ أَنَّ (حتَّى) تَكُونُ للغَايَةِ، وتَكُونُ ابتدَائيَّةً، وتَكُونُ تعليليَّةً؛ فقَوْلُ اللهِ تَبَالِكَوَتَعَالَ عَنِ المُنافِقِينَ: ﴿لَا نُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنفَضُوا ﴾ [المنافقون:٧]، لا يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ غَائِيَّة، إِذْ لَا يَصِحُّ المَعْنَى؛ لأَنَّهُمْ لَا يُريدُونَ أَنَّهُمْ لَا يُريدُونَ أَنَّهُمْ لَا يُريدُونَ التَّعلِيلَ؛ يَعْنِي لَا يُنفِقُونَ حتَّى يَنْفَضُوا، فإذَا انْفَضُوا فأَنْفِقُوا عَلَيْهِمْ، بَلْ يُريدُونَ التَّعلِيلَ؛ يَعْنِي مِنْ أَجْلِ أَنْ يَنْفَضُوا عَنِ الرَّسُولِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ، وتَكُونُ للغَايَةِ عَنِي الرَّسُولِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ، وتَكُونُ للغَايَةِ كَثِيرًا مِثْلَ قُولِهِ: ﴿لَنَ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِهِينَ حَتَى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴾ [طه:٩١]، ومثالُ الابتدائيَّةِ قَولُ الشَّاعِرِ (١):

..... حَتَّى مَاءُ دِجْلَةَ أَشْكَلُ

لأَنَّ الَّذِي بعدَهَا يكُونُ مُبتدَأً.

وقَولُهُ: «فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتَ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبِصِرُ بِهِ، وَيَصَرَهُ الَّذِي يُبِصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَلِئَنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَهُ، ولَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعْطِينَهُ، ولَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعْطِينَهُ، ولَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعْطِينَهُ، ولَئِنْ اللهَ نفسَهُ -جَلَّ لَأُعِيذَنَّهُ»، ادَّعَى هَؤُلاءِ المُعطِّلَةُ عُدْوَانًا وظُلْمًا أَنَّ ظَاهِرَ الحَدِيثِ: أَنَّ اللهَ نفسَهُ -جَلَّ وَعَلَا وحَاشَاهُ- يكُونُ سَمْعَ الإنسَانِ، وبصرَهُ، ويدَهُ، ورِجْلَهُ -أَعُوذُ باللهِ- هَذِهِ أَجزَاءٌ

<sup>(</sup>١) البيت لجرير في ديوانه (ص:٣٦٧).

ولذَلِكَ نقُولُ في الرَّدِّ علَيْهِمْ: «والجَوَابُ: أَنَّ هَذَا الحَدِيثَ صَحِيحٌ، رَوَاهُ البُخاريُّ في بَابِ التَّواضُع، الثَّامِنِ والثَّلاثِينَ مِنْ كِتَابِ الرِّقَاقِ<sup>(۱)</sup>.

وقَـدْ أَخَذَ السَّلَفُ أَهْـلُ السُّنَّةِ والجَهَاعَةِ بظَاهِـرِ الحَدِيثِ، وأَجْـرَوْهُ عَلَى حَقِيقَتِهِ<sup>[1]</sup>.

ولكِنْ مَا ظَاهِرُ هَذَا الحَدِيثِ؟

هَـلْ يُقَـالُ: إِنَّ ظَاهِـرَهُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَكُـونُ سَمْعَ الـوَلِيِّ وبصرَهُ ويـدَهُ ورِجلَهُ؟ [٢]

مِنْ مُحْلُوقٍ، فَكَيْفَ يَكُونُ الْحَالِقُ جُزْءًا مِنْ مُحْلُوقٍ؟! هَلْ هَذَا مَعْقُولُ؟! يقُولُونَ: فَهَلْ تَقُولُونَ يَا مَعْشَرَ السُّنَّةِ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَكُونُ قَدَمَ الإنسَانِ المَحبُوبِ، ورِجْلَ الإنسَانِ المحبُوبِ، وبَصَرَ الإنسَانِ المحبُوبِ؟ نقُولُ الإنسَانِ المحبُوبِ؟ نقُولُ الإنسَانِ المحبُوبِ؟ نقُولُ للهُ للهَمْ: لَا. فيقُولُونَ: إِذَنْ أَخْرَجْتُمُ الجَدِيثَ عَنْ ظَاهِرِهِ الأَنَّ ظَاهِرَهُ أَنْ يَكُونَ اللهُ هُو نفسَ سَمْعِ الإنسَانِ، ونَفْسَ بِحِرِ الإنسَانِ، ونَفْسَ يدِ الإنسَانِ، ونَفْسَ بِحَرِ الإنسَانِ، ونَفْسَ رِجْلِ الإنسَانِ، ونَفْسَ يدِ الإنسَانِ، ونَذ اللهَ الإنسَانِ، ولَا بصَرُهُ الإنسَانِ، ولَا بصَرُهُ.

[١] وَلَمْ يُؤوِّلُوهُ كَمَا ادَّعَى هَؤُلاءِ المُعطِّلَةُ.

[٢] يدَّعِي أَهْلُ التَّعطِيلِ أَنَّ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ، وأَنَّ صرْفَهُ عَنْ هَذَا تَأْويلُ لَا يَجُوزُ الْ أَنْ يذْهَبَ إِلَيْهِ الإِنسَانُ وهُوَ يُنكِرُهُ عَلَى أَهْلِ التَّأُويلِ.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: كتاب الرقاق (٢٥٠٢).

أَوْ يُقَالُ: إِنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُسدِّدُ الوَلِيَّ فِي سَمْعِهِ وبَصَرِهِ ويدِهِ ورِجلِهِ؛ بحَيْثُ يكُونُ إدراكُهُ وعمَلُهُ للهِ وباللهِ وفِي اللهِ؟[١]

[1] أيُّهَا الظَّاهِرُ؟ الثَّانِي: هُوَ الظَّاهِرُ قَطْعًا، وَلَا يُمكِنُ أَنْ يَردَ الأوَّلُ، فمَعْنَى «كُنْتَ سَمْعَهُ» يَعْنِي: أَنِّي أُسدِّدُ سمعَهُ حتَّى يَكُونَ للهِ وباللهِ وفِي اللهِ، «وَبَصَرَهُ» كَذَلِكَ يُسدِّدُهُ فِي بِصَرِهِ حَتَّى يَكُونَ بِصرُهُ للهِ وباللهِ وفِي اللهِ، «وَيَدَهُ» يُسدِّدَ اللهُ بطشَهُ بِيَدِهِ وعملَهُ بِيدِهِ حتَّى يَكُونَ للهِ وباللهِ وفِي اللهِ، «وَرِجْلَهُ» يُسدِّدُهُ فِي مَشْيِهِ بِحَيْثُ يكُونُ مَشيَّهُ للهِ وباللهِ وفِي اللهِ، إِذَنْ: مَعْنَاهُ التَّسدِيدُ بِلَا شَكِّ، لكِنْ مَا مَعْنَى قُولِنَا: «للهِ وباللهِ وفِي اللهِ»؟ (للهِ): هَذَا الإِخْلَاصُ، فلَا يَسْمَعُ إلَّا سَمْعًا يتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ، وَلَا يُبصِرُ إِلَّا كَذَلِكَ، وَلَا يَمْشِي إِلَّا كَذَلِكَ، وَلَا يَبْطِشُ إِلَّا كَذَلِكَ، فَهُوَ لَا يُريدُ بِعَمَلِهِ إِلَّا اللهَ عَزَّقَجَلَ، (باللهِ) أَي: الاستِعَانَةُ، يَعْنِي: يَعْبُدُ اللهَ باللهِ، ولَوْ لَا اللهُ مَا تَمَكَّنَ مِنْ عِبَادَتِهِ، فَهُوَ لَا يَعتَدُّ بِنَفْسِهِ، ويَعْتَمِدُ عَلَيْهَا، وإنَّما يَسْتَعِينُ باللهِ، (في اللهِ): فِي شَرْعِهِ؛ لأَنَّ (في) للظَّرفيَّةِ، فيَكُونُ مَعْنَى (فِي اللهِ) أَيْ: فِي شَرْعِ اللهِ، يَعْنِي: لَا يَتَجَاوَزُ الشَّرعَ، فَلَا يَبْتَدِعُ فِي دِينِ اللهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ، بَلْ يَكُونُ عَمَلُهُ خَالِصًا للهِ مُوافِقًا لشَريعَتِهِ عَلَى وَجْهِ الاستِعَانَةِ بِهِ، هَذَا هُوَ الفَرْقُ بَيْنَ العِبَارَاتِ الثَّلاثَةِ. إِذَنْ: فَمَعْنَى الْحَدِيثِ قَطْعًا: أَنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدَهُ سَدَّدَهُ؛ فِي أَقُوالِهِ الَّتِي تُدرَكُ بالسَّمْع، وفِي أَفْعَالِهِ الَّتِي تُدرَكُ بالبَصَرِ؛ وكَذَلِكَ أيضًا فِي مَسْعَاهُ وبَطْشِهِ، فيَكُونُ اللهُ تَعَالَى سَمْعَ هَذَا الإنسَانِ، أَيْ: أَنَّهُ يُسدِّدُ هَذَا فِي سَمْعِهِ وفِي بَصَرِهِ، فيَحجُبُ سمْعَهُ عَمَّا يُغضِبُ اللهَ، وبصرَهُ عَمَّا يُبغِضُ اللهَ، وكذَلِكَ مَسْعَاهُ وبطشُهُ يكُونُ عَلَى وَفْقِ مَا يُحِبُّهُ اللهُ عَزَّوَجَلً. وَلَا رَيْبَ أَنَّ القَوْلَ الأَوَّلَ<sup>[۱]</sup> لَيْسَ ظَاهِرَ الكَلَامِ، بَلْ ولَا يَقْتَضِيهِ الكَلَامُ لَمَنْ تَدَبَّر الحَدِيثَ، فإِنَّ فِي الحَدِيثِ مَا يَمْنَعُهُ مِنْ وَجْهَينِ:

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: «وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ»، وقَالَ: «وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِينَهُ، وَلَئِنِ اسَتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ»، فأثبَتَ عَبْدًا ومَعبُودًا، ومُتقرِّبًا ومُتقرَّبًا إلَيْهِ، وَمُحِبَّا وحَبُّوبًا، وسَائِلًا ومَسْؤُولًا، ومُعطيًا ومُعطًى، ومَعبُودًا، ومُستَعِيذًا ومُعتاذًا بِهِ، ومُعِيذًا ومُعَاذًا اللهِ مَعينًا ومُعَاذًا اللهِ مَعلَى النَّينِ متباينينِ، وَمُعينًا ومَعنا أَنْ يكُونَ أحدُهُمَا وَصْفًا فِي الآخِرِ أَوْ جُزْءًا مِنْ أَجْزَائِهِ [1].

[١] وَهُوَ دَعْوَى أَنَّ ظَاهِرَ الحَدِيثِ أَنْ يَكُونَ اللهُ نَفْسَ السَّمْعِ والبَصَرِ واليَدِ واليَدِ والرِّجلِ.

[٢] «أَثْبَتَ عَبْدًا وَمَعْبُودًا» فِي قَولِهِ: «وَلَا يَزَالُ عَبْدِي» هَذَا العَبْدُ، أَمَّا المَعبُودُ؛ فَلَانَّهُ لَا يُتصَوَّرُ عُبُوديَةٌ إِلَّا بِعَابِدٍ ومَعبُودٍ، فالعَبْدُ بَائِنٌ مِنَ الرَّبِّ، فالرَّبُ شَيْءٌ والعَبْدُ شَيْءٌ آخَرُ، «مُتقرِّبًا ومُتقرَّبًا إلَيْهِ» «يَتَقَرَّبُ إِلَى فَهُنَا مُتقرِّبٌ، وهُو العَبْدُ، ومُتقرَّبًا إلَيْهِ، وَهُو اللهُ، «مُحِبًّا ومحبوبًا» «حَتَّى أُحِبَّهُ» والحَابُ غَيرُ المحبُوبِ، بَلْ هُو ومُتقرَّبًا إلَيْهِ، وَهُو اللهُ، «مُحِبًّا ومحبوبًا» «حَتَّى أُحِبَهُ» والحَابُ غَيرُ المحبُوبِ، بَلْ هُو بَائِنٌ مِنْهُ، «وَسَائِلًا وَمَسْؤُولًا» «وَلَئِنْ سَأَلَنِي» فَأَثْبَتَ سَائِلًا ومَسؤُولًا، «ومُعطيًا ومُعطيًا ومُستعاذًا بِهِ «وَلَئِنْ المُستعِيذَ لَا بُدًّ أَنْ يكُونَ هُنَاكَ مُستعاذًا بِهِ، وَمُعِينًا ومُعاذًا ومُعاذًا»؛ لقولِهِ: «لَأُعِيذَنَهُ».

[٣] «وَصْفًا فِي الآخَرِ» فِي قَولِهِ: «سَمْعَهُ» و«بَصَرَهُ» «أَوْ جُزءًا مِنْ أَجْزَائِهِ»

الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ سَمْعَ الوَلِيِّ وبصرَهُ ويدَهُ ورِجْلَهُ كلَّهَا أُوصَافِّ أَوْ أَجْزَاءُ فِي خَلُوقِ حَادِثٍ بعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ، وَلَا يُمكِنُ لأَيِّ عَاقِلٍ أَنْ يَفْهَمَ أَنَّ الحَالِقَ الأَوَّلَ الَّذِي لَيْسَ قَبْلَهُ شَيْءٌ يكُونُ سَمْعًا وبَصَرًا ويَدًا ورِجْلًا لمخْلُوقِ [1]، بَلْ إِنَّ هَذَا المَعْنَى تَشْمَئِزُ مِنْهُ النَّفْسُ أَنْ تتصوَّرَهُ، ويَحْسِرُ اللِّسَانُ أَنْ يَنْطِقَ بِهِ وَلَوْ عَلَى سَبِيلِ الفَرضِ والتَّقدِيرِ، فكَيْفَ يَسُوعُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ ظَاهِرُ الحَدِيثِ القُدسيِّ، وإنَّهُ سَبِيلِ الفَرضِ والتَّقدِيرِ، فكَيْفَ يَسُوعُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ ظَاهِرُ الحَدِيثِ القُدسيِّ، وإنَّهُ قَدْ صُرِفَ عَنْ هَذَا الظَّاهِرِ. سَبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وبحمْدِكَ، لَا نُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْ يَكُونُ اللَّهُمَّ وبحمْدِكَ، لَا نُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْ يَكَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ [1].

فِي قولِهِ: «يدَهُ» و«رِجْلَهُ» «ويدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، ورِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا» فَإِذَا كَانَا شَيْئَينِ مُتَبَاينَينِ لَا يُمكِنُ أَنْ يَكُونَ أحدُهُمَا وَصْفًا فِي الآخَرِ وَلَا جُزْءًا مِنْ أَجْزَائِهِ، فالحَدِيثُ وَاضِحٌ فِي دَلَالَتِهِ عَلَى التَّبايُنِ بَيْنَ الحَالِقِ والمخلُوقِ.

[1] سَمْعُ الإِنسَانِ حَادِثٌ، وكَذَا بِصِرُهُ، ويدُهُ، ورِجلُهُ، فهَلْ يُمكِنُ أَنْ يكُونَ الْحَالِقُ الأُوَّلُ الَّذِي لَيْسَ قَبْلَهُ شَيْءٌ هُو هَذَا الشَّيءَ الحَادِثَ؟ الجَوَابُ: هَذَا شَيْءٌ مُستَحِيلٌ فَلَا يُمكِنُ أَنْ يكُونَ ظَاهِرَ الحَدِيثِ وَلَا ظَاهِرَ القُرآنِ؛ لأَنَّ المُستَحِيلَ عَلَى اسْمِهِ مُعتَنِعُ الوُجُودِ، فَهَلْ يَدُلُّ القُرآنُ والسُّنَةُ والسُّنَةُ عَلَى شَيْءٍ مُستَحِيلٍ لَا سِيَّا فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِجَنَابِ الرَّبِّ عَزَقِجَلًا؟ الجَوَابُ: لَا يُمكِنُ، عَلَى شَيْءٍ مُستَحِيلٍ لَا سِيَّا فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِجَنَابِ الرَّبِّ عَزَقِجَلًا؟ الجَوَابُ: لَا يُمكِنُ، وَبِهَذَا عَلِمْنَا مَنْ حَيْثُ اللَّهُ ظَوَمِنْ حَيْثُ المَّعْنَى أَنَّ هَذَا الحَدِيثَ لَيْسَ ظَاهِرُهُ أَنَّ اللهُ يكُونُ سَمْعَ الوَلِيِّ، أَوْ بِصِرَهُ، أَوْ يِجُلَهُ.

[٢] لَا يُمكِنُ لأيِّ عَاقِلٍ أَنْ يتصَوَّرَ أَنْ يكُونَ اللهُ رِجْلًا، أَوْ أَنْ يكُونَ يَدًا، حَاشَا وَكَلَّا، بَلْ إِنَّ الإِنسَانَ يكَادُ لَا يَنْطِقُ بِهِ ولَوْ عَلَى سَبِيلِ الفَرْضِ، وحينَئذٍ يَتَبيَّنُ وإِذَا تَبِيْنَ بُطِلَانُ القَوْلِ الأَوَّلِ وامْتِنَاعُهُ تَعَيَّنَ القَوْلُ الثَّانِي، وَهُو أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُسِدِّهُ هَذَا الوَلِيَّ فِي سَمْعِهِ وبصرِهِ وعملِهِ، بحَيْثُ يكُونُ إدراكُهُ بسمْعِهِ وبصرِهِ وعملُهُ بيدِهِ ورِجْلِهِ كُلُّه للهِ تَعَالَى إخْلَاصًا، وباللهِ تَعَالَى اسْتِعَانَةً، وفِي اللهِ تَعَالَى وعملُهُ بيدِهِ ورِجْلِهِ كُلُّه للهِ تَعَالَى إخْلَاصًا، وباللهِ تَعَالَى اسْتِعَانَةً وفِي اللهِ تَعَالَى مُشَرَّعًا واتِّبَاعًا، فيَتِمُّ لَهُ بذَلِكَ كَمَالُ الإخلاصِ والاستِعانَةِ والمُتابَعَةِ، وهَذَا غَايَةُ التَّوْفيقِ، وَهَذَا مَا فَسَرَهُ بِهِ السَّلَفُ، وَهُو تَفْسِيرٌ مُطَابِقٌ لظَاهِرِ اللَّفْظِ، مُوافِقٌ التَّوْفيقِ، وَهَذَا مَا فَسَرَهُ بِهِ السَّلَفُ، وَهُو تَفْسِيرٌ مُطَابِقٌ لظَاهِرِ اللَّفْظِ، مُوافِقٌ لخقيقَتِهِ، مُتعيِّنٌ بسِيَاقِهِ، ولَيْسَ فِيهِ تَأُويلُ، وَلَا صَرْفٌ للكَلَامِ عَنْ ظَاهِرِهِ، وللهِ الحَمْدُ والمِنَّةُ والمِنَّادُ.

أَنَّ دَعْوَاهُمْ أَنَّ ظَاهِرَ الحَدِيثِ أَنْ يكُونَ اللهُ رِجْلَ الوَلِيِّ، ويَدَهُ، وسمعَهُ، وبصَرَهُ دَعْوَى بَاطِلَةٌ لَا مَّتُ إِلَى الحقيقَةِ بصِلَةٍ، لكِنْ هُمْ يُموِّهُونَ عَلَى العَوَامِّ، ويقُولُونَ: وَخُونَ نَقُولُ: هَذَا لَيْسَ إِنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ يُشنِّعُونَ عَلَيْنَا التَّأُويلَ وهُمْ يَتَأُوّلُونَ، ونَحْنُ نَقُولُ: هَذَا لَيْسَ بِتَأُويلٍ؛ لأَنَّ هُذَا الظَّاهِرَ الَّذِي ادَّعيتُمُوهُ لَا يُمكِنُ أَنْ يكُونَ ظَاهِرَ الحَدِيثِ؛ لأَنَّهُ مَعْنَى بَاطِلٌ، والمَعْنَى البَاطِلُ لَا يُمكِنُ أَنْ يكُونَ ظَاهِرَ الكَلَامِ الحَقِّ، فتَبيَّنَ أَنَّ مَعْنَى بَاطِلٌ، والمَعْنَى البَاطِلُ لَا يُمكِنُ أَنْ يكُونَ ظَاهِرَ الكَلَامِ الحَقِّ، فتبيَّنَ أَنَّ كُلَّهُ إِجْلابَهُمْ عَلَيْنَا وإجنَابَهُم عَلَيْنَا وصِيَاحَهُمْ عَلَيْنَا فِي مِثْلِ هَذِهِ الأَمْثِلَةِ تَبيَّنَ أَنَّ كُلَّهُ هُوَى وظُلْمٌ وعُدُوانٌ.

[1] فصَارَ أَنَّ دَعْوَى ظَاهِرِ الحَدِيثِ: أَنَّ اللهَ يكُونُ سَمْعَ الوَلِيِّ وبَصَرَ الوَلِيِّ ويَدِهُ ورِجْلَهُ دَعْوَى بَاطِلَةٌ يُبطِلُهَا مَا ذَكَرْنَا مِنْ وَجْهَينِ، وإِذَا بَطَلَتْ تَعَيَّنَ أَنْ يكُونَ مَعْنَى الحَدِيثِ: أَنَّ اللهَ يُسدِّدُهُ فِي سَمْعِهِ وبَصِرِهِ ويدِهِ ورِجلِهِ، بحَيْثُ يكُونُ سَمْعُهُ وبصَرِهِ ويدِهِ ورِجلِهِ، بحَيْثُ يكُونُ سَمْعُهُ وبصَرُهُ وبطشُهُ بيدِهِ ومَشْيُهُ برجْلِهِ كُلُّهُ للهِ، وباللهِ، وفِي اللهِ؛ وهَذَا لَا شَكَ أَنَّهُ غَايَةٌ تَامَّةٌ لِكُلِّ مَنْ أَرَادَ الوصولَ إِلَى رَبِّهِ، فَهَا أَكْثَرَ مَا يَكُونُ سَمعُنَا لغيرِ اللهِ! فَقَدْ نَسْمَعُ أَسْمَعُ أَسْمَعُ إِلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

المِثْنَالُ الثَّانِي عَشَرَ: قَولُهُ ﷺ فِيهَا يَرْويهِ عَنِ اللهِ تَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تقرَّبتُ مِنْهُ بَاعًا، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً».

وهَذَا الحَدِيثُ صَحِيحٌ؛ رَوَاهُ مُسلِمٌ فِي كِتَابِ الذِّكْرِ والدُّعاءِ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذُرِّ رَضَالِلَهُ وَرَوَى نَحْوَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُريرَةَ أَيْضًا، وكذَلِكَ رَوَى البُخارِيُّ نَحَوَهُ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُريرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، فِي كِتَابِ التَّوجِيدِ، البَابِ الخَامَسَ عَشَرَ (١)[١].

فَيُقَالُ: هَذَا الرَّجُلِ لا يَسْتَمِعُ إِلَى كَلَامِ هَذَا الوَاعِظِ. مَثَلًا، فَلَا يَكُونُ سمعُنَا للهِ، وكَثِيرًا مَا يَكُونُ سمعُنَا بغيرِ اللهِ، أَيْ: أَنَّ الإنسَانَ يَفْتَخِرُ بنَفْسِهِ، ويَستبِدُّ بنَفْسِهِ، وَلَا يُلقِي مَا يَكُونُ سمْعُنَا فِي غَيرِ اللهِ، يَعْنِي: فِي غَيْرِ دِينِ اللهِ عَرَقَجَلً؛ بَالَّا لَمُعُونَةِ اللهِ تَعَالَى لَهُ، وتَارَةً يَكُونُ سَمْعُنَا فِي غَيرِ اللهِ، يَعْنِي: فِي غَيْرِ دِينِ اللهِ عَرَقَجَلً؛ فَنسَمَعُ الشَّيءَ المُحرَّم، والشَّيءَ اللَّغُو، وتَضِيعُ أوقَاتُنَا فِي ذَلِكَ، لكِنْ إِذَا سَدَّدَ اللهُ الإنسَانَ وكَانَ سمْعُهُ للهِ وبِاللهِ وفِي اللهِ؛ وكَذَلِكَ بصرُهُ، وكَذَلِكَ بطشُهُ، ومَشْيهُ؛ حَصَّلَ بذَلِكَ السَّعادَةَ والتَّوفِيقَ.

اللهمُّ: أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ نَصُّ قُرآنِيٌّ أَوْ سُنَّةٌ يَكُونُ ظَاهِرُهُ مَعْنَى بَاطِلَا أَبَدًا؛ لأَنَّ اللهُ تَعَالَى وَصَفَ الرَّسُولَ بأَنَّهُ أُرسِلَ بالحَقِّ، وَوَصَفَ الرَّسُولَ بأَنَّهُ أُرسِلَ بالحَقِّ، وَلَا يُمكِنُ أَنْ يكُونَ فِي كَلَامِ اللهِ أَوْ رَسُولِهِ –الَّذِي يَثْبُتُ عَنْهُ–، مَعْنَى باطِلٌ إطْلَاقًا.

[1] يقُولُ أَهْلُ التَّعطِيلِ: إنَّكُمْ -يَا أَهْلَ السُّنَّةِ- أَخْرَجْتُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ ظَاهِرِهِ؛ لأَنَّ ظَاهِرَ الحَدِيثِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يتَقَرَّبُ بنَفْسِهِ ذِرَاعًا وَبَاعًا، وأَنَّهُ يَمْشِي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد (٧٤٠٥)، ومسلم: كتاب الذكر (٢٦٧٥)، وكتاب التوبة (٢٦٧٥).

وَهذَا الْحَدِيثُ كَغَيرِهِ مِنَ النَّصوصِ الدَّالَةِ عَلَى قِيَامِ الأَفْعَالِ الاختِيَاريَّةِ بِاللهِ تَعَالَى [1] ، وأَنَّهُ سَبْحَانَهُ فَعَّالٌ لِمَا يُريدُ، كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، مِثْل قولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا قولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا مَعَانِ ﴾ [البقرة:١٨٦][1] ، وقولِهِ: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلُكُ صَفًا صَفًا ﴾ [الفجر:٢٢][1] ، وقولِهِ: ﴿ وَجَاءَ رَبُكَ وَالْمَلُكُ صَفًا صَفًا ﴾ [الفجر:٢٢][1] ، وقولِهِ: ﴿ وَلَهِ اللَّهُ مِنْ الْمَلْكِمِكُةُ أَوْ يَأْتِى رَبُّكَ أَوْ يَأْتِى بَعْضُ ءَايَتِ وَقُولِهِ عَلَى الْمَرْشِ السَّوَىٰ ﴾ [طه:٥]، وقولِه ﷺ : رَبِّكَ ﴾ [الأنعام:١٥٨]، وقولِهِ اللَّمْ اللَّمْ أَلْمَرْشِ السَّوَىٰ ﴾ [طه:٥]، وقولِه ﷺ :

مَشْيًا، ويُهرْوِلُ هرولَةً؛ يقُولُونَ: هَذَا ظَاهِرُ الحَدِيثِ؛ فَهَلْ تَقُولُونَ بهَذَا الظَّاهِرِ؟!

[1] فقولُهُ: «وهَذَا الحَدِيثُ كغَيرِهِ مِنَ النُّصوصِ الدَّالَّةِ عَلَى قِيَامِ الأَفْعَالِ الاخْتِيَارِيَّةِ بِاللهِ تِعَالَى»، و(الأفعَالُ الاختيَارِيَّةُ) تَرِدُ كَثِيرًا، فهَلْ مُرادُهُمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى للاخْتيَارِيَّةِ الَّتِي تَكُونُ يُجبَرَ عَلَى الأَفْعَالِ؟ الجَوَابُ: لَا، بَلْ مُرادُهُمْ بِالأَفْعَالِ الاختيَارِيَّةِ الَّتِي تَكُونُ يُجبَرُ عَلَى الأَفْعَالِ، يقُولُونَ: إِنَّهُ لَا يَجِيءُ بِالإَرَادَةِ، وهَذَا القِسْمُ مِنَ الصِّفَاتِ يُنْكِرُهُ أَهلُ التَّعطِيلِ، يقُولُونَ: إِنَّهُ لَا يَجِيءُ وَلَا يَأْتِي، وَلَا يَشْرَحُ، ولَا يَضْحَكُ، ولَا يَغْضَبُ، ولَا يَسْخَطُ، ولَا يَعْجَبُ. قَالُوا: لِأَنَّ هَذِهِ مِنْ الصَّفَاتِ لَا يَقُومُ إِلَّا بِحَادِثٍ. وَلَا يَعْجَبُ. قَالُوا: كَاللهِ عَنَهَجًلُ، وَلَا يَعْجَبُ. وَالْحَادِثُ لَا يَقُومُ إِلَّا بِحَادِثٍ. وَلَمْ يعْلَمُوا أَنَّ هَذِهِ مِنْ كَالِهِ عَنَهَجًلُ، وَأَنَّهُ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ فِي أَيِّ وَقْتٍ.

[٢] الشَّاهِدُ مِنْ هَذِهِ الآيةِ قولُهُ: ﴿ أَجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ ﴾.

[٣] ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ ﴾ وذَلِكَ يَومَ القِيامَةِ أَيْ: هُوَ نَفْسُهُ عَزَّقَبَلَ، لَكِنْ كَيْفَ يَجِيءُ؟ اللهُ أَعْلَمُ، ﴿وَالْمَلُكُ ﴾ أي: المَلائِكَةُ، فالمُرادُ بِهِ الجِنْسُ، ﴿صَفَا صَفَّا ﴾ أي: صَفًّا مِنْ وَرَاءِ صَفًّ.

حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيلِ الْآخِرُ»<sup>(۱)</sup>، وقولِهِ ﷺ: «مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّب؛ إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ»<sup>(۱)</sup>، إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّب؛ إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ» أَنَّ ، إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ وَالأَحَادِيثِ الدَّالَةِ عَلَى قِيَامِ الأَفْعَالِ الاختِيَاريَّةِ بِهِ تَعَالَى أَا.

فَقُولُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: «تَقَرَّبْتُ مِنْهُ»، و «أَتَيْتُ هَرولَةً» مِنْ هَذَا البَابِ[٢].

والسَّلَفُ (أَهْلُ السُّنَّةِ والجَمَّاعَةِ) يُجرُونَ هَذِهِ النَّصوصَ عَلَى ظَاهِرِهَا وحقيقَةِ مَعْنَاهَا اللَّائِقِ باللهِ عَنَّقِجَلَّ مِنْ غَيْرِ تَكْييفٍ وَلَا تَمْثِيلِ<sup>[٣]</sup>.

[١] فالأَدِلَّةُ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ حَقِيقةً كَثِيرةٌ، مِنْهَا مَا سُقْنَاهُ مِنَ القُرآنِ والسُّنَّةِ، فيَجِيءُ وَيَسْتَوي ويَنْزِلُ ويَفْرَحُ ويَضْحَكُ... إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَفْعَالِهِ سُبْحَانَهُوَتَعَالَى القَائِمَةِ بِهِ.

[٢] أَيْ: مِنْ بَابِ الأَفْعَالِ الاختياريَّةِ، واللهُ تَعَالَى يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، يَتَقَرَّبُ ذِرَاعًا أَوْ شِبْرًا أَوْ مَا شَاءَ، ويَأْتِي أَيْضًا كَمَا يَشَاءُ هَرولَةً أَوْ بِبُطَءٍ؛ كُلُّ هَذَا أَمْرُهُ إِلَى اللهِ عَزَّيَجَلً؛ وقَاعِدَةُ السَّلَفِ رَحَهُمُ اللهُ : أَنْ نُثْبِتَ هَذَا الفِعْلَ عَلَى حقيقَتِهِ، ونقُولَ: إِنَّ اللهَ يتقرَّبُ مِنَ الإنسَانِ قَدْرَ ذِرَاعٍ وقَدْرَ بَاعٍ، ويَأْتِي هَرولَةً. كَمَا نَقُولُ: فِي قَولِهِ تعَالَى: ﴿ وَجَاءَ مِنَ الإنسَانِ قَدْرَ ذِرَاعٍ وقَدْرَ بَاعٍ، ويَأْتِي هَرولَةً. كَمَا نَقُولُ: فِي قَولِهِ تعَالَى: ﴿ وَجَاءَ مَنَ الإنسَانِ قَدْرَ ذِرَاعٍ وقَدْرَ بَاعٍ، ويَأْتِي هَرولَةً. كَمَا نَقُولُ: فِي قَولِهِ تعَالَى: ﴿ وَجَاءَ مَنَ الإنسَانِ قَدْرَ ذِرَاعٍ وقَدْرَ بَاعٍ، ويَأْتِي هَرولَةً. كَمَا نَقُولُ: فِي قَولِهِ تعَالَى: ﴿ وَجَاءَ مَنَا اللّهُ مَنْ الإنسَانِ قَدْرَ ذِرَاعٍ وقَدْرَ بَاعٍ، ويَأْتِي هَرولَةً. كَمَا نَقُولُ: فِي قَولِهِ تعَالَى: ﴿ وَجَاءَ مُنَاهَا اللّهُ لَقُ مَا اللّهُ مَنْ الْعَبَادِ؛ وهَذَا قَالَ: «والسَّلَفُ (أَهْلُ السُّنَةِ والجَهَاعَةِ) يُجُرُونَ هَذِهِ النَّصُوصَ عَلَى ظَاهِرِهَا وحقِيقَةِ مَعْنَاهَا اللَّائِقِ بِاللهِ عَنَامًا اللَّائِقِ بِاللهِ عَنْ عَيْرِ تَكِيفٍ ولَا تَمْثِيلٍ ».

[٣] وهَذِهِ -والحُمْدُ اللهِ- قَاعِدَةٌ مُقرَّرَةٌ مُستَدَلٌّ عَلَيْهَا بالكِتَابِ والسُّنَّةِ والعَقْلِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل، رقم (١١٤٥)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل، رقم (٧٥٨)، بمعناه. (٢) رواه البخاري: كتاب الزكاة (١٤١٠)، ومسلم: كتاب الزكاة (١٠١٤).

قَالَ شَيْخُ الْإِسلَامِ ابْنُ تيمِيَّةَ فِي شَرْحِ حَدِيثِ النَّزُولِ ص ٤٦٦ ج ٥ من مِحْمُوعِ الفَتَاوَى: «وَأَمَّا دُنُوْهُ نَفْسُهُ وتَقَرُّبُهُ مِنْ بَعْضِ عبَادِهِ فهَذَا يُثبِتُهُ مَنْ يُثبِتُ وَيَامَ الأَفْعَالِ الاَحْتَيَارِيَّةِ بِنَفْسِهِ، وَنَجِيئهُ يَومَ القِيامَةِ، ونُزولهُ واستِوَاءهُ عَلَى العَرْشِ، وهَذَا مَذْهَبُ أَئمَّةِ السَّهُورِينَ وَأَهْلِ الحَدِيثِ، والنَّقْلُ وهَذَا مَذْهَبُ أَئمَّةِ السَّلَفِ وأَئمَّةِ الْإسلَامِ المَشهُورِينَ وَأَهْلِ الحَدِيثِ، والنَّقْلُ عَنْهُمْ بذَلِكَ مُتَواتِرٌ» اهـ[1].

فأيُّ مَانِعٍ يَمْنَعُ مِنَ القَولِ بأَنَّهُ يَقُرُبُ مِنْ عَبْدِهِ كَيْفَ يَشَاءُ مَعَ عُلوِّهِ إَلَّا وأيُّ مَانِعٍ يَمْنَعُ مِنْ إِتيَانِهِ كَيْفَ يَشَاءُ بدُونِ تَكْييفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ ؟ [آ] وهَلْ هَذَا إِلَّا مِنْ كَمَالِهِ أَنْ يكُونَ فعَّالًا لَا يُريدُ عَلَى الوَجْهِ الَّذِي بِهِ يَلِيقُ ؟ [1]

[1] شَيْخُ الإسلَامِ رَحَهُ أَللَهُ يقُولُ: «دُنُوهُ وتقرُّبُهُ» فَجَعَلَ التَّقرُّبَ مِنْ بَابِ الأَفْعَالِ، وقَالَ: إنَّ أَهْلَ الحَدِيثِ والسَّلْفِ وأَنْمَّةَ الإسْلَامِ كُلُّهُمْ يُثْبِتُونَ هَذِهِ الصِّفَةَ، أَيْ الصِّفَاتِ الفِعليَّة.

[٢] أيُّ مَانِع؟ هَذَا إِذَا قَدَّرْنَا أَنَّه يَمْتَنِعُ فِي حَقِّ المَخْلُوقِ فَهُوَ غَيْرُ مُمَتَنِعٍ فِي حَقِّ المَخْلُوقِ فَهُوَ غَيْرُ مُمَتَنِعٍ فِي حَقِّ الحَالِقِ؛ لأَنَّ اللهَ عَزَقَجَلَ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى اللهِ مَنَ اللهِ عَزَقَجَلً ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى اللهِ مَنَ اللهِ عَزَقَجَلً ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى اللهِ مَن اللهِ عَزَقَجَلً ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْ اللهُ عَزَقَجَلً السُورى: ١١].

[٣] فهُوَ سبْحَانَهُ يَأْتِي هَرولَةً، ويَأْتِي بتَأَنَّ، فأَيُّ مَانِع يَمْنَعُ هَذَا؟ مَا دَامَ ثَبَتَ أَنَّهُ يَأْتِي فِي القُرآنِ، فإِنَّهُ إِذَا أَتَى فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ إِمَّا بِسُرْعَةٍ، وإِمَّا بِغَيرِ سُرعَةٍ، فأيُّ مَانِع يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ بِسُرعَةٍ أَوْ بِغَيرِ سُرعَةٍ؟ الجَوَابُ: لَا مَانِعَ، إِلَّا أَنْنَا لَا نَقُولُ: مَنْكُ فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَجَآءَ رَبُكَ ﴾ يَعْنِي: يَوْمَ القِيَامَةِ أَنَّهُ هَرولَةٌ أَوْ بِبُطْءٍ، بَلِ اللهُ أَعلَمُ، لَا نَدْرِي، لكِنْ نَفْسُ لفظِ المَجيءِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هُنَاكَ بَجِيتًا.

[٤] الجَوَابُ: نَعَمْ، هُـوَ هَذَا؛ وَعَلَيْهِ فنُجْرِي الحَدِيثَ عَلَى ظَاهِرِهِ، ونَقُولُ: إِنَّ اللهَ

وَذَهَبَ بعضُ النَّاسِ إِلَى أَنَّ قَولَهُ تَعَالَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ القُدسيِّ: «أَتَيْتُهُ هَرولَةً»، يُرادُ بِهِ سُرعَةُ قَبولِ اللهِ تَعَالَى وإقبَالِهِ عَلَى عبدِهِ المُتقرِّبِ إلَيْهِ المُتوجِّهِ بقَلْبِهِ وجَوارِحِهِ، وأَنَّ مُجَازَاةَ اللهِ للعَامِلِ لَهُ أَكْمَلُ مِنْ عَمَلِ العَامِلِ اللَّهِ وَعَلَّلَ مَا فَهُ إِلَيْهِ بَأَنَّ اللهُ تَعَالَى قَالَ فِي الحَدِيثِ: «وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي»، وَمِنَ المعْلُومِ أَنَّ اللهِ عَزَقِبَلَ الطَّالَبَ للوصولِ إلَيْهِ لَا يتقرَّبُ ويطلُبُ الوصولَ إلى اللهِ المُتقرِّبَ إِلَى اللهِ عَزَقِبَلَ الطَّالَبَ للوصولِ إلَيْهِ لَا يتقرَّبُ ويطلُبُ الوصولَ إلى اللهِ تَعَالَى فَالَ فِي الْحَدِيثِ: عَالَى كَالسَّيرِ إِلَى اللهِ عَزَقِبَلَ الطَّالَبَ للوصولَ إلى اللهِ عَزَقَبَلَ اللهُ عَرَقَبَلَ اللهُ عَرَقَبَلَ اللهُ عَنَوَبَلُ اللهُ ونحوِهَا، وتَارَةً بالرُّكوعِ والسُّجودِ ونحوِهِمَا،.....

يَأْتِي حَقِيقَةً هَرُولَةً، ويَتَقَرَّبُ حقيقَةً ذِرَاعًا وَبَاعًا، وأَيُّ مَانِعٍ ؟! لأَنَّ اللهَ يفْعَلُ مَا يُريدُ، وهَذَا مَمَّا يُريدُهُ عَزَّوَ مَلَ.

إِذَنْ: عَلَى هَذَا التَّقريرِ نَلتَزِمُ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَتَقَرَّبُ مِنَ الْعَبْدِ قَدْرَ ذِرَاعِ أُو بَاعٍ، وَكَذَلِكَ أَيْضًا نُشْبِتُ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَأْتِي هَرولَةً؛ لأَنَّ إِتيَانَهُ ثَابِتٌ حتَّى فِي القُرآنِ، وَكَذَلِكَ أَيْضًا نُشْبِتُ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَأْتِي هَرولَةً؛ وَلَنَّ إِتيَانِ، وأَنَّهُ يكُونُ هَرولَةً؛ وَلَمْ يَزِدْ هَذَا الحَدِيثُ عَلَى مَا فِي القُرآنِ إِلَّا صِفَةَ الإِتيَانِ، وأَنَّهُ يكُونُ هَرولَةً؛ فَنَّو لُمُ اللهَ يَأْتِي فإِنَّ اللهَ يأتِي عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَ، سَواءٌ كَانَ هَرولَةً، فَقُولُ: إِذَا أَثْبَتَ أَنَّ اللهَ يَأْتِي فإِنَّ اللهَ يأتِي عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَ، سَواءٌ كَانَ هَرولَةً، أو مَشْيًا، أَوْ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ، وإذَا أَثْبَتَ أَصْلَ المَعْنَى وَهُوَ الإِتيَانُ فَأَثْبِتْ وَصْفَهَ، وَهُو المُرولَةُ الَّتِي أَثْبَتَهَا اللهُ لنَفْسِهِ؛ وَلا مَانِعَ.

فإذَا قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ تَكُونُ هَذِهِ الْهَرُولَةُ؟

نقُولُ: الكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ، أَيْ: مِجهُولٍ، والمَعْنَى مَعرُوفٌ، فأنْتَ أَثْبِتِ المَعْنَى، وانفِ الكيفِيَّة.

[1] بعْضُ النَّاسِ فَسَّرَ الإتيانَ هُنَا بأَنَّهُ سُرعَةُ المُجَازَاةِ.

وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «أَنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ» (١١ الهُ اللهُ وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ تَعَالَى وطَلَبُ الوصُولِ إلَيْهِ والعَبْدُ مُضطجعٌ عَلَى جَنْبِهِ، قَدْ يَكُونُ اللهِ تَعَالَى وطَلَبُ الوصُولِ إلَيْهِ والعَبْدُ مُضطجعٌ عَلَى جَنْبِهِ، كَمَا قَالَ اللهِ وَالعَبْدُ مُضطجعٌ عَلَى جَنْبِهِ، كَمَا قَالَ اللهِ قَيْلَمُا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمٌ ﴾ [آل عمران:١٩١]، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ يَعِلَيْهُ لعِمْرَانَ بْنِ حُصينٍ: «صَلِّ قَاتِهَا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِ» (١٩١٣).

قَالَ: فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ صَارَ الْمُرادُ بالحَدِيثِ بَيَانَ جَازَاةِ اللهِ تَعَالَى الْعَبْدَ عَلَى عَمَلِهِ، وأَنَّ مَن صَدَقَ فِي الإِقْبَالِ عَلَى رَبِّهِ وإِنْ كَانَ بَطِيئًا جَازَاهُ اللهُ تَعَالَى بأَكْمَلَ مِنْ عَمَلِهِ، وأَنْ ضَن صَدَقَ فِي الإِقْبَالِ عَلَى رَبِّهِ وإِنْ كَانَ بَطِيئًا جَازَاهُ اللهُ تَعَالَى بأَكْمَلَ مِنْ عَمَلِهِ وَأَفْضَلَ، وَصَارَ هَذَا هُوَ ظَاهِرَ اللَّفْظِ بالقَرينَةِ الشَّرعيَّةِ المفهُومَةِ مِنْ سِيَاقِهِ.

وإذَا كَانَ هَذَا ظَاهِرَ اللَّفظِ بالقَرينَةِ الشَّرعيَّةِ، لَمْ يَكُنْ تَفْسيرُهُ بِهِ خُروجًا بِهِ عَنْ ظَاهِرِهِ، وَلَا تَأْويلًا كَتَأُويلِ أَهْلِ التَّعطِيلِ، فَلَا يَكُونُ حُجَّةً لَمُمْ عَلَى أَهْلِ السُّنَّةِ، وللهِ الحَمْدُ<sup>[۱]</sup>.

[1] فالرُّكوعُ والسُّجودُ لَيْسَ فِيهِمَا مَشْيٌ، بَلِ الإِكْثَارُ مِنَ المَشْيِ حَالَ الرُّكوعِ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ، والمَشْيُ حَالَ السُّجودِ لَا يُمكِنُ؛ لكونِهِ سَاجِدًا.

[٧] هَذَا الْمُؤوِّلُ لَكُونِهِ سُبْحَانَهُوَتَعَالَ يَأْتِي هَرْوَلَةٌ ويَتَقَرَّبُ بَاعًا، عَلَّلَ هَذَا بأَنَّ اللهِ تِعَالَى اللهِ تِعَالَى اللهِ تِعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى هُوْ كَا يَتَقَرَّبُ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَهُوَ سَاجِدٌ.

[٣] فصَارَ المَعْنَى الثَّاني عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ السُّنَّةِ والجَمَّاعَةِ: أَنَّ الحَدِيثَ لَيْسَ ظَاهِرُهُ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الصلاة (٤٨٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: كتاب التقصير (١١١٧).

ومَا ذَهَبَ إِلَيْهِ هَذَا القَائِلُ<sup>11</sup> لَهُ حَظٌّ مِنَ النَّظرِ، لكِنَّ القَوْلَ الأوَّلَ أَظْهَرُ وأسلَمُ، وأليَقُ بمذْهَبِ السَّلفِ.

ويُجابُ عَمَّا جعلَهُ قرينَةً مِنْ كَوْنِ التَّقرُّبِ إِلَى اللهِ تَعَالَى وطَلَبِ الوُصُولِ إِلَيْهِ لا يختَصُّ بالمَشْي: بأَنَّ الحَدِيثَ خَرَجَ مَخْرُجَ المِثَالِ لَا الحَصْرِ، فيكُونُ المَعْنَى: مَنْ أَتَانِي يَمْشِي فِي عِبَادَةٍ تَفْتَقِرُ إِلَى المَشْيِ؛

أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَأْتِي وَيقرُبُ، بدَلِيلِ أَنَّ الإنسَانَ الَّذِي يَتعبَّدُ إِلَى اللهِ هَلْ هُو يَمْشِي إِلَى اللهِ فِي تَعبُّدِهِ؟ الجَوَابُ: قَدْ يَكُونُ أَوْ لَا يَكُونُ، فَقَدْ يَكُونُ التَّعبُّدُ بالمَشْيِ كَالطَّوافِ والسَّعْيِ مَثَلًا، وقَدْ يَكُونُ التَّعبُّدُ بالاستِقْرَارِ والسُّكونِ مِثْلَ السُّجودِ كَالطَّوافِ والسَّكونِ مِثْلَ السُّجودِ والرُّكوع؛ لقولِهِ عَيَنهِ الصَّلاهُ وَقَدْ يَكُونُ التَّعبُّدُ بالاستِقْرَارِ والسُّكونِ مِثْلَ السُّجودِ والرُّكوع؛ لقولِهِ عَيَنهِ الصَّلاهُ وَالسَّكِمُ: «ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا...، اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ وَالرُّكوع؛ لقولِهِ عَيَنهِ الصَّلاهُ وَالسَّكَمُ: «ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا...، اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَا يَكُونُ اللهِ، وَلَـمْ يَأْتِ سَاجِدًا» (۱) فَهَلْ نَقُولُ: هَذَا الَّذِي رَكَعَ أَوْ سَجَدَ إِنَّهُ لَـمْ يتقرَّبْ إِلَى اللهِ، وَلَـمْ يَأْتِ اللهِ وَأَتَى إِلَيْهِ، وأَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وهُو سَاجِدٌ. اللهِ عَلَى اللهِ وَأَتَى إِلَيْهِ، وأَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وهُو سَاجِدٌ.

إِذَنْ: فَلَيْسَ ظَاهِرُ الحَدِيثِ الإتيَانَ الفِعليَّ، وإنَّمَا الْمُرادُ بِهِ الإتيَانُ المعنَويُّ، وَهُوَ الإِقْبَالُ عَلَى اللهِ عَنَّىٰ اللهَ اللهِ عَنَّىٰ اللهِ التَّاويلُ التَّعطِيلِ. النَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْلُ التَّعطِيلِ.

[١] مِنْ أَنَّ المرادَ بالحَدِيثِ شُرْعَةُ قَبُولِ اللهِ تعَالَى وإقبَالِهِ عَلَى عَبْدِهِ الْمُتقرِّبِ إلَيْهِ.

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، رقم
 (٧٥٧)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٣٩٧).

لتَوقُّفِهَا عَلَيْهِ بكَوْنِهِ وسِيلَةً لَهَا كَالَمْشِي إِلَى المَسَاجِدِ للصَّلاةِ، أَوْ مِنْ مَاهيَتِهَا كالطَّوافِ والسَّعْيِ. واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ أَا .

[1] ثُمَّ إِنَّ القَاعِدَةَ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ: أَنَّ الظَّاهِرَ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُستحِيلٍ بالنِّسبَةِ إِلَى اللهِ وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى الظَّاهِرِ، وهَذَا لَيْسَ بمُستَحِيلٍ، أَيْ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَمْشِي ويَأْتِي هَروَلَةً.

مسألَةٌ: إِذَا أَثْبَتْنَا الإِتيَانَ للهِ هَرولَةً أَوْ غَيرَهُ أَلَا يَكُونُ هُناكَ مُنافَاةٌ للعُلوِّ؟

الجَوابُ: لَا، هَذَا بِالنِّسبَةِ للمَخلُوقِ صحِيحٌ، لكِنْ بِالنِّسبَةِ للخَالِقِ لَا مُنافَاةَ ؟ لأَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فِي جَمِيعٍ صِفَاتِهِ، وَكَمَا قَالَ شَيْخُ الإسلامِ وَحَمُهُ اللهُ فَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

مسألَةٌ: قَولُهُ عَلَيْهِ فِيهَا يَرويهِ عَنْ رَبِّهِ عَنَى َبَانَ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأْ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأْ خَيْرٍ مِنْهُ (٢)، هَلْ هَذَا الحَدِيثُ مِثْلُ حَدِيثِ نَفْسِي، وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي... » خَاصَّ الحَرولَةِ؟ وَهَلْ نَقُولُكُ: إِنَّ قَولَهُ: «مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي... » خَاصَّ بالعِبَادَاتِ العَمَلِيَّةِ؟ بالعِبَادَاتِ العَمَلِيَّةِ؟

الجَوابُ: هَذَا الحَدِيثُ: «مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي...» غَيْرُ حَدِيثِ الْهَرُولَةِ، ثُمَّ إِنَّ حَدِيثَ: «مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ...» يشْمَلُ جَمِيعَ أَنْواعِ العِبَادَاتِ، ثُمَّ إِنَّ الذِّكْرَ فِي النَّفْسِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِهِ، أَيْ: لَيْسَ عندَهُ أَحَدٌ؛ لقَوْلِهِ: «مَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَاً»، ويحتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الإِنسَانُ قَدْ حَدَّث نَفْسَهُ بِذَلِكَ وَلَمْ يَنْطِقْ بِهِ بِلِسَانِهِ،

<sup>(</sup>١) انظر: شرح العقيدة الواسطية لفضيلة شيخنا رحمه الله تعالى (٢/ ٩٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُمُ ﴾، رقم (٧٤٠٥)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب الحث على ذكر الله تعالى، رقم (٢٦٧٥).

المْثَالُ الثَّالِثَ عَشَرَ: قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَوَلَهُ يَرُوا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَكُمًا ﴾ [يس:٧١][١].

والفَرْقُ بينَهُمَ ظَاهِرٌ، لَوْ أَنَّ أَحَدًا فِي مَكَانٍ خَالٍ وَذَكَرَ اللهَ، هَذَا ذَكَرَهُ فِي غَيْرِ مَلَإْ، ذَكَرَهُ فِي نَفْسِهِ —أَيْ: حَدَّثَ نفسَهُ بذَلِكَ— فَكَرَهُ فِي نَفْسِهِ —أَيْ: حَدَّثَ نفسَهُ بذَلِكَ— فَقَدْ ذَكَرَ اللهَ فِي نَفْسِهِ —أَيْ: حَدَّثَ نفسَهُ بذَلِكَ— فَقَدْ ذَكَرَ اللهَ فِي نَفْسِهِ.

مسأَلَةٌ: فِي حَدِيثِ: «مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي فِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبُ الْعَبْدُ مَشْيًا فِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرُ ولَةً» (١)، كَيْفَ يَتَقَرَّبُ الْعَبْدُ مَشْيًا وَشِيرًا وِذِرَاعًا؛ لأَنَّ الْعَبْدَ يَعْمَلُ أَعْمَالًا، وَهَذِهِ الأَعْمَالُ لَا تُقَاسُ بالشِّبْرِ؟

الجَوابُ: هُنَاكَ عِبَادَةٌ يُمشَى لَـهَا؛ كَالجِهَادِ، والسَّعْيِ إِلَى المَسْجِدِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وإِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مدَّ شِبْرٍ وَهُوَ يُريدُ الصَّلَاةَ -مَثَلًا- فهَذَا عَمَلٌ صَالِحٌ يُقرِّبُ إِلَى اللهِ عَنَّوَجَلَ، ولَيْسَ هَذَا بلَازِمٍ أَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ عِبَادَةٍ؛ ولهَذَا أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، والمِثَالُ -كَهَا قَالُوا- يَصدُقُ بهِثَالٍ وَاحِدٍ.

[1] أهْلُ التَّعطِيلِ يقُولُونَ: إِنَّكُمْ أَهْلَ السُّنَةِ صَرَفْتُمْ هَذِهِ الآيَةَ عَنْ ظَاهِرِهَا فَلِمَ تُنكِرُونَ عَلَيْنَا صَرْفَ فَإِذَا سَوَّغْتُمْ لأنفسِكُمْ أَنْ تَصرِفُوا هَذِهِ الآيَةَ عَنْ ظَاهِرِهَا فَلِمَ تُنكِرُونَ عَلَيْنَا صَرْفَ الآيَاتِ الأُخْرَى عَنْ ظَاهِرِهَا؟ وَهَلِ البَابُ إِلَّا وَاحِدٌ؟ قُلْنَا لَمُمْ: مَا ظَاهِرُهَا؟ قَالُوا: ظَاهِرُها أَنَّ اللهُ تَعَالَى خَلَقَ الأنعَامَ -كَالإِبِلِ - بِيدِهِ كَمَا خَلَقَ آدَمَ بِيدِهِ؟ لأَنَّهُ عَرَقَهَلَ ظَاهِرُها أَنَّ اللهُ تَعَالَى خَلَقَ الأنعَامَ -كَالإِبِلِ - بِيدِهِ كَمَا خَلَقَ آدَمَ بِيدِهِ؟ لأَنَّهُ عَرَقَهَلَ قَالُوا: قَالُوا: ﴿ لِمَا خَلَقَ أَوْدُهُ اللَّهُ عَلَيْكَ أَلُوا لَهُ عَلَيْكُ فَقَدُ أَوْلُهِ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكَ أَلُوا وَقَالُوا: إِنَّكُمْ إِذَا صَرَفْتُمُ اليَدَهُ فَلَا عَنْ هَذَا المَعْنَى فَقَدْ أَوَّلُهُمْ.

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الحديث السابق.

والجَوابُ: أَنْ يُقَالَ: مَا هُـوَ ظَاهِـرُ هَذِهِ الآيَـةِ وحقِيقَتُهَا حَتَّى يُقَـالَ: إنَّهَا صُرِفَتْ عَنْهُ؟

هَلْ يُقَالُ: إِنَّ ظَاهِرَهَا أَنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ الأَنْعَامَ بِيَدِهِ كَمَا خَلَقَ آدَمَ بِيَدِهِ؟ أَوْ يُقَالُ: إِنَّ ظَاهِرَهَا أَنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ الأَنْعَامَ كَمَا خَلَقَ غَيرَهَا، لَمْ يَخَلُقْهَا بِيَدِهِ، لَكِنَّ إِضَافَةَ الْعَمَلِ إِلَى الْيَدِ والْمُرادُ صَاحِبُها: مَعرُوفٌ فِي اللَّغةِ العربيَّةِ الَّتِي نَزَلَ بِهَا القُرآنُ الكَريمُ اللَّهِ.

[1] هَذَا هُوَ الحَقُّ، وإلَّا لكَانَتِ الأنْعَامُ أفضَلَ مِنْ كَثِيرِ مِنْ بَنِي آدَمَ.

عَلَى كُلِّ حَالٍ: هُمْ لَبَّسُوا بَهَذِهِ الآيَةِ وقَالُوا: أَنْتُمْ ذَكَرْتُمْ أَنَّ مَعْنَى قَولِهِ: ﴿مَمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا ﴾ أَيْ: ممَّا عَمِلْنَا، وَهَذَا تَحْريفٌ وتَأْويلٌ، ومَا هَذِهِ الآيَةُ إِلَّا كَقُولِهِ عَنْ آدَمَ عَلَيْهِالسَّلَامُ: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾.

والجَوابُ: أنَّ بَيْنَ الآيَتَينِ فُرُوقًا:

أوَّلًا: أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ فِي آيَةِ آدَمَ عَلَيْهِالسَّلَامُ: ﴿لِمَا خَلَقْتُ ﴾ فأضَافَ الحَلْقَ إِلَى اليَدِ نَفْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿مِمَّا عَمِلَتُ أَيْدِينَا ﴾ فأضَافَ العَمَلَ إِلَى اليَدِ نَفْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿مِمَّا عَمِلَتُ أَيْدِينَا ﴾ فأضَافَ العَمَلَ إِلَى اليَدِ مُباشرَةً فَبَينَهُمَا فَرْقٌ، فَرْقٌ بَيْنَ أَنْ تَقُولَ: «قَطَعْتُ اللَّحْمَ بالسِّكِينِ» فأنْتَ القَاطِعُ والسِّكِينُ بمنزلَةِ الآلَةِ، وبَيْنَ أَنْ تَقُولَ: «قَطَعَتِ السِّكِينُ اللَّحْمَ»؛ فبَيْنَهُما فَرْقٌ وَالسِّكِينُ اللَّحْمَ»؛ فبَيْنَهُما فَرْقٌ وَاضحٌ.

ثانيًا: آيَةُ آدَمَ عَلِنهِ السَّلَامُ اقتُصِرَ فِيهَا عَلَى الصَّفَةِ الَّتِي هِيَ اليَدُ؛ لَقُولِهِ: ﴿ بِيَدَى ﴾ فهِيَ مَحْصُورَةٌ بِاثْنَينِ، وأمَّا ﴿ مِنَا عَمِلَتُ آيْدِينَا ﴾ فهِيَ جَمْعٌ، والجَمْعُ يُرادُ بِهِ التَّعظِيمُ، لَا العَدَدُ المَحصُورُ؛ فَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ، وحِينَئذٍ فَلَا يُلَبَّسُ بَهَذِهِ الآيَةِ عَلَيْنَا.

## أمَّا القَولُ الأوَّلُ فلَيْسَ هُوَ ظَاهِرَ اللَّفظِ؛ لوَجْهَينِ:

أحدُهُما: أَنَّ اللَّفظَ لَا يَقْتَضِيهِ بِمُقْتَضَى اللَّسانِ العربيِّ الَّذِي نَزَلَ القُرآنُ بِهِ، أَلَا تَرَى إِلَى قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَصَدَبَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ [الشورى: ٣٠]، وقولِهِ: ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيقَهُم الشَوى اللَّذِى عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الروم: ٤١]، وقولِهِ: ﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ وَالروم: ١٤]، وقولِهِ: ﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٨٢]؛ فإنَّ المُرادَ مَا كَسَبَهُ الإنسَانُ نفسُهُ، ومَا قدَّمَهُ، وإِنْ عَمِلَهُ بغيرِ يَدِهِ، بخِلَافِ مَا إذَا قَالَ: عَمِلْتُهُ بِيدِي، كَمَا فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ وَلَهُ بَعْرِ اللّهِ ﴾ [البقرة: ٢٩]، فإنَّهُ يَدُلُ عَلَى مُباشَرَةِ الشَّيَءِ باليَدِالَ اللّهُ يَالَيَهُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الل

[1] والفَرْقُ بَينَ الصِّيغَتَينِ ظَاهِرٌ؛ فَقُولُهُ: «عَمِلتُهُ بِيَدِي» مُباشرتُهُ باليَدِ، وبَيْنَ قُولِهِ: ﴿ فَهِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا وَبَيْنَ قُولِهِ: ﴿ فَهِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا لَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرادَ مُباشرتُهُ باليَدِ، ولهَذَا نَقُولُ: عَمَلُ النَّاسِ. ونُريدُ بذَلِكَ عملَهُمْ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ باليَدِ، أَوِ الرِّجْلِ، أَوِ العَينِ، أَوِ الأُذُنِ، أَوْ غَيرِ ذَلِكَ مِنَ الجَوَارِحِ، لَا باليَدِ خَاصَّةً.

ونَقُولُ فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ مِمَا كَسَبَتُ أَيْدِي النَّاسِ ﴾ ، وقولِهِ: ﴿ فَهِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ ﴾ ، والمرَادُ بِمَا قَدَّمْتُمْ ، سَوَاءٌ عَمِلْتُمُوهُ باليَدِ ، أَوْ عَمِلْتُمُوهُ باللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِولَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

الثَّاني: أَنَّهُ لَوْ كَانَ المُرادُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ هَذِهِ الأَنْعَامَ بِيَدِهِ لَكَانَ لَفْظُ ا الآيَةِ: خَلَقْنَا لَـهُمْ بأيدِينَا أَنْعَامًا. كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي آدَمَ: ﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ﴾ [ص:٧٥]؛

«عَمِلْتُمُوهُ باليَدِ» بالبَطْشِ كالاعْتِدَاءِ عَلَى شَخْصِ بالضَّرْبِ، «بالرِّجْلِ» بالمَشْيِ كَالمَشْيِ مَثَلًا إِلَى الأَشْيَاءِ المُحرَّمَةِ، أَوِ الرَّكْلِ بالرِّجْلِ، «بالعَيْنِ» النَّظُرُ المُحرَّمُ، «بالأُذُن» السَّماعُ المَحرَّمُ، «باللَّأْسِ» نَطْحُهُ برَأْسِهِ، «بالشَّمِّ» يَشَمُّ السَّماعُ المَحرَّمُ، «باللَّأْسِ» نَطْحُهُ برَأْسِهِ، «بالشَّمِّ» يَشَمُّ رَائِحَةً طَيبَةً مِنَ امرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ، «بالظَّهْرِ» يَتدبر عَلَيْهِ بظَهْرِهِ، كَذَلِكَ أَيْضًا «بالصَّدْرِ»: يَرصُّه بصَدْرِهِ مَثَلًا.

فالعَمَلُ إِذَنْ لَا يَخْتَصُّ بِاليَدِ، فَقُولُهُ: ﴿ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيكُمْ ﴿ فَهِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمُ ﴿ فَهِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ ﴾ ﴿ فَهِمَا كَسَبَوا، سَوَاءٌ عَنْ طَرِيقِ اليَدِ، أَوْ عَنْ طَرِيقِ اليَدِ، أَوْ عَنْ طَرِيقِ اليَدِ، أَوْ عَنْ طَرِيقِ اليَدِ، أَوْ عَنْ طَرِيقِ اليَدِ خَاصَّةً، طَريقِ الرِّجْلِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَهَذِهِ الصِّيغَةُ لَا تَدُلُّ عَلَى مُبَاشَرَةِ الشَّيْءِ بِاليَدِ خَاصَّةً، بَلْ يُرادُ بِهَا الإِنسَانُ نَفْسُهُ.

فإذَا قَالَ قَائِلٌ: إِذَا كَانَ الْمُرادُ بِهَا الإنسَانَ نفسَهُ؛ فلهَاذَا أُضِيفَتْ إِلَى اليَدِ؟

فالجَوَابُ: لِأَنَّ أَكْثَرَ الأَعْمَالِ الَّتِي يُزَاوِلُهَا الإنسَانُ تَكُونُ باليَدِ، فالكِتَابَةُ مَثَلًا باليَدِ، وَالفَكُ باليَدِ، والصِّنَاعَةُ باليَدِ، والأَكْلُ باليَدِ، وَعَيْرُ ذَلِكَ؛ باليَدِ، وَالفَكُ باليَدِ، وَالفَكُ باليَدِ، والصِّنَاعَةُ باليَدِ، والأَكْلُ باليَدِ، وغَيْرُ ذَلِكَ؛ فأَخْتُرُ الأَعْمَالُ تُزاوَلُ باليَدِ؛ فلِهَذَا أُضِيفَتِ الأَعْمَالُ إلَيْهَا؛ بِنَاءً عَلَى الغَالِبِ والكَثْرَةِ، والتَّقييدُ بالأَعْلَبِ والكَثْرَةِ لَا يَدُلُّ عَلَى التَّخْصِيصِ.

إِذَنِ: القُرآنُ بمُقْتَضَى اللِّسَانِ العَربيِّ يُضِيفُ العَمَلَ إِلَى اليَدِ، والمُرادُ العَامِلُ، أَو الكَاسِبُ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، كَمَا فِي الأَمْثِلَةِ.

لأَنَّ القُرآنَ نَزَلَ بالبَيَانِ لَا بالتَّعمِيةِ؛ لقَوْلِهِ تعَالَى: ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يَبْيَنَا لِأَنَّ القُرآنَ نَزَلَ بالبَيَانِ لَا بالتَّعمِيةِ؛ لقَوْلِهِ تعَالَى: ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يَبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٨٩] ال

وإِذَا ظَهَرَ بِطِلَانُ القَوْلِ الأَوَّلِ<sup>[1]</sup> تَعيَّن أَنْ يكُونَ الصَّوابُ هُوَ القَوْلَ الثَّانِي، وَهُوَ: أَنَّ ظَاهِرَ اللَّفْظِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ الأَنْعَامَ كَمَا خَلَقَ غَيرَهَا، وَلَمْ يَخْلُقْهَا بِيلِهِ، لَكِنَّ إِضَافَةَ العَملِ إِلَى اليَدِ كَإِضَافَتِهِ إِلَى النَّفْسِ بِمُقْتَضَى اللَّغةِ العَربيَّةِ، بِخِلَافِ لَكِنَّ إِضَافَةَ العَملِ إِلَى اليَدِ كَإِضَافَتِهِ إِلَى النَّفْسِ بِمُقْتَضَى اللَّغةِ العَربيَّةِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أُضِيفَ إِلَى النَّفْسِ، وَعُدِّيَ بِالبَاءِ إِلَى اليَدِ، فتَنَبَّهُ للفَرْقِ؛ فَإِنَّ التَّنبُّهُ للفَرْقِ بَيْنَ المُتشَابِهَاتِ مِنْ أَجُودِ أَنْوَاعِ العِلْمِ، وَبِهِ يزُولُ كَثِيرٌ مِنَ الإِشَكَالَاتِ [1].

[1] فَلَوْ كَانَ اللهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى يُرِيدُ بِقَوْلِهِ: ﴿ مِمَّا عَمِلَتُ أَيْدِينَا ﴾ أَيْ: مَمَّا خَلَقْنَاهُ بَالْدِينَا ، كَقُولِهِ فِي آدَمَ عَلَيْ وَالسَّلَامُ يُخَاطِبُ إِبْلِيسَ: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى ﴾ ، لكِنَّ اللهَ تعالَى قَالَ: ﴿ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا ﴾ ، والمَعْنَى: ممّّا عَمِلْنَا، فَهُو كَقُولِهِ تعالى: ﴿ وَنُسْقِيهُ مِمّّا خَلَقْنَا أَنْعَنَا وَأَنَاسِى كَعْبِيرًا ﴾ والمُعْنَى: ممّّا عَمِلْنَا، فَهُو كَقُولِهِ تعالى: ﴿ وَنُسْقِيهُ مِمّّا خَلَقْنَا أَنْعَنَا وَأَنَاسِى كَعْبِيرًا ﴾ والمُعْنَى: ممّّا عَمِلْنَا، فَهُو كَقُولِهِ تعالى: ﴿ وَنُسْقِيهُ مِمّّا خَلَقْنَا أَنْعَنَا وَأَنَاسِى كَعْبِيرًا ﴾ والمُعْنَى: مَمَّا عَمِلْنَا، فَهُو كَقُولِهِ تعالى: ﴿ وَنُسْقِيهُ مِمّا خَلَقْنَا أَنْعَامَ عَمِلُهَا اللهُ عَنَّقِهَا بِنَفْسِهِ، يَعْنِي: خَلَقَها، ولَيْسَ اللهُ عَنَوبَ لَلْ اللهُ عَرَقِهَا بِيلِهِ وَلَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَوبَ لَا يَقْتَضِيهِ فِي اللَّغةِ العَربيّةِ ، المُعْنَى أَنَّهُ عَمِلها بِيلِهِ وَ الآيَة عَنْ ظَاهِرِهَا.

[٢] وَهُوَ أَنَّ اللهَ خَلَقَ الأَنْعَامَ بِيَدِهِ.

[٣] إِذَنْ: أَهْلُ السُّنَّةِ والجُمَّاعَةِ لَمْ يَخْرُجُوا بِهَذِهِ الآيَةِ عَنْ ظَاهِرِ اللَّفْظِ، وحينَئِذٍ فَلَا يَكُونُ فِيهَا حُجَّةٌ لأَهْلِ التَّعْطِيلِ عَلَى أَهْلِ السُّنَّةِ.

فإِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَا ضَابِطُ مَا يُعَدَّى بِالبَاءِ؟

فَالْجَوَابُ: إِذَا كَانَ مَدْخُولُ البَاءِ هُو آلَةَ الفِعْلِ عُدِّيَ بِالبَاءِ، فَتَقُولُ مَثَلًا:

المِثَالُ الرَّابِعَ عَشَرَ: قولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ ٱيْدِيمِ مُ ﴿ [الفتح: ١٠] [1].

والجَوابُ: أَنْ يُقَالَ: هَذِهِ الآيَةُ تضمَّنَتْ جُمَلتَينِ:

الجُمْلَةُ الأُولَى: قَولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ ﴾، وَقَدْ أَخَذَ السَّلَفُ (أَهْلُ السُّنَّةِ) بِظَاهِرِهَا وحَقِيقَتِهَا، وَهِيَ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُمْ كَانُوا يُبايعُونَ النَّبِيَ ﷺ نفْسَهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ نَفْسَهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ

«كَتَبْتُهُ بِيَدَيَّ»، «قَطَعْتُهُ بالسِّكِّينِ»، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، أَمَّا إِذَا لَـمْ يَكُنْ آلَةَ الفِعْلِ فإنَّهُ لَا يُعدَّى بالبَاءِ.

[1] هَذِهِ الآيَةُ نَزَلَتْ فِي مُبَايَعَةِ الشَّجَرَةِ، وَذَلِكَ فِي صُلْحِ الحَديبيَّةِ، لَمَّا أُشِيعَ أَنَّ عُثَهَانَ رَصَيْلِيَّةَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ إِلَى قُريشٍ قُتِلَ، بَايَعَ النَّبِيَّ صلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسلَّمَ أصحَابُهُ عَلَى القِتَالِ، وَرَجَعَ عُثْمَانُ، وَجَرَى الصَّلْحُ<sup>(۱)</sup>.

يقُولُ أهْلُ التَّعطِيلِ: إِنَّ ظَاهِرَ اللَّهْظِ أَنَّ الْمَايَعَةَ وَقَعَتْ مِنَ الْمُؤمِنِينَ للهِ مُبَاشَرَةً، وَإِنَّ يَدَ اللهِ نَفْسِهِ فَوْقَ أيدِيهِمْ عِنْدَ المُبايَعَةِ. يقُولُونَ: هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ؛ لأَجْلِ أَنْ يُلزِمُونا: إمَّا بالقَوْلِ بِهِ -وَهُو مُمَتَنِعٌ-؛ لأَنَّ اللهَ عَرَّقِبَلَ فَوْقَ عَرْشِهِ، ويَدُهُ سبحَانَهُ لَمْ يُلزِمُونا: إمَّا بالقَوْلِ بِهِ -وَهُو مُمَتَنِعٌ-؛ لأَنَّ اللهَ عَرَقَبَلَ فَوْقَ عَرْشِهِ، ويَدُهُ سبحَانَهُ لَمْ يُلزِمُونا: إمَّا بالقَوْلِ بِهِ -وَهُو مَا يُريدُونَهُ مِنَّا-؛ لأَنَّهُمْ حينَئذٍ مَسَى أيدِي هَوُلاءِ المُبايعِينَ؛ وإمَّا بمُخَالَفَتِهِ -وَهُو مَا يُريدُونَهُ مِنَّا-؛ لأَنَّهُمْ حينَئذٍ يقُولُونَ: أَنْتُمْ صَرفْتُمُ الآيَةَ عَنْ ظَاهِرِهَا، فلِهَاذَا تُشنِّعُونَ عَلَيْنَا إذَا صَرَفْنَا الآيَاتِ عَنْ ظَاهِرِهَا، فلِهَا أَنْ أَنْهُمْ مُنْهَتُهُمْ.

[٢] إِذَنْ: قَولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ ﴾ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمُبايَعَةَ كَانَتْ

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري (٢٢/ ٢١٠)، تفسير ابن كثير (٧/ ٣٣٦).

كَمَا فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ رَضِى اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ [الفتح:١٨].

ولَا يُمكِنُ لأَحَدِ أَنْ يَفْهَمَ مِنْ قَولِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ﴾ أَنَّهُمْ يُبايِعُونَ اللهَ نَفْسَهُ، وَلَا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ ذَلِكَ ظَاهِرُ اللَّفْظِ؛ لمُنافَاتِهِ لأَوَّلِ الآيَةِ[١] والوَاقِعِ واسْتَحَالَتِهِ فِي حَقِّ اللهِ تَعَالَى[٢].

للرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَلَا يُمكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ ظَاهِرَهَا أَنَّهُمْ بَايَعُوا اللهَ، أَمَّا فِي قُولِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ ﴾ فهَذِهِ هِيَ الَّتِي تَشَبَّثَ بِهَا هَؤُلاءِ المُعطِّلَةُ؛ ليُلزِمُوا أَهْلَ السُّنَّةِ والجَمَّاعَةِ بِأَنَّهُمْ قَالُوا بِالتَّاوِيلِ.

[1] وَهِيَ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ ﴾.

[7] يَعْنِي: لَا يُمكِنُ أَنْ يُدَّعَى أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ بَايَعُوا اللهَ مُباشرَةً؛ لُوْجوهِ ثَلَاثٍ: أُوَّلًا: أَنَّه مُنَافٍ لأَوَّلِ الآيَةِ، وَهُوَ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ ﴾، والبَيْعَةُ بيعَةٌ وَاحِدَةٌ وَقَعَتْ للرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ، ولَيْسَتْ للهِ عَنَّفَجَلَّ.

قَانِيًا: مُنَافَاتُهُ للوَاقِعِ؛ لأَنَّ الوَاقِعَ أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ إِنَّمَا بَايَعُوا الرَّسُولَ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ فَهِمَ أَنَّ اللهَ جَلَّوَعَلَا مَدَّ يَدَهُ إِلَيْهِمْ لِيُبَايِعَهُمْ؛ ولهَذَا جَاءَ:

الوَجْهُ الثَّالِثُ: وَهُوَ استِحَالَتُهُ عَلَى اللهِ عَنَّفِطً؛ لأَنْنَا لَوْ قُلْنَا: إِنَّهُمْ يُبايِعُونَ اللهَ حقيقَةً؛ لَزِمَ إِمَّا أَنْ يَرتَفِعُوا إِلَى اللهِ، كَمَا قَالَ اللهُ تعَالَى في عِيسَى عَلَيْهِالسَّلَامُ: ﴿وَرَافِعُكَ اللّهُ عَالَى اللهُ تَعَالَى في عِيسَى عَلَيْهِالسَّلَامُ: ﴿وَرَافِعُكَ إِلَى اللهُ عَنَالَ يَنْزِلُ؛ وَكِلَا الأَمْرِينِ مُستَحِيلٌ، ولكِنَّ اللهَ عَنَّوَجَلَّ ذَكَرَ ذَلِكَ إِلَى هُوا يُلُهُ وَكِلَا الأَمْرِينِ مُستَحِيلٌ، ولكِنَّ اللهَ عَنَّوَجَلَّ ذَكَرَ ذَلِكَ ﴿ إِلْنَا عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ مَا يَعَةً بَشَرِ لبَشَرِ، بَلْ حقيقَتُهَا فَإِنَّا مُبايعَةُ بَشَرٍ لبَشَرٍ، بَلْ حقيقَتُهَا أَنَّهَا مُبايعَةُ بَشَرٍ للخَالِقِ عَنَّفَجَلً؛ لأَنَّ مُحمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فمُبايعَةُ مُبايعَةٌ للَّذِي أَرْسَلَهُ.

وإِنَّمَا جَعَلَ اللهُ تَعَالَى مُبايَعَةَ الرَّسُولِ ﷺ مُبايعَةً لَهُ؛ لأَنَّهُ رَسُولُهُ، وقَدْ بَايَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى الجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى، ومُبايعَةُ الرَّسولِ عَلَى الجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى، ومُبايعَةُ الرَّسولِ عَلَى الجِهَادِ فِي سَبِيلِ مَنْ أَرْسَلَهُ مُبايعَةٌ لَمِنْ أَرْسَلَهُ؛ لأَنَّهُ رَسُولُهُ الْمَبِّعُ عَنْهُ، كَمَا أَنَّ طَاعَةَ الرَّسُولِ طَاعَةٌ لَنْ أَرْسَلَهُ؛ لأَنَّهُ رَسُولُهُ المُبلِّعُ عَنْهُ، كَمَا أَنَّ طَاعَةَ الرَّسُولِ طَاعَةٌ لَنْ أَرْسَلَهُ؛ لقولِهِ تعَالَى: ﴿ مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللهَ ﴾ [النساء:١٥][١].

وَفِي إِضَافَةِ مُبايَعَتِهِمُ الرَّسُولَ ﷺ إِلَى اللهِ تعَالَى مِنْ تَشْرِيفِ النَّبِيِّ ﷺ وَتَأْيِيدِهِ، وتَوكِيدِ هَذِهِ الْمُبايعَةِ وعِظَمِهَا، ورَفْعِ شَأْنِ الْمُبايَعَةِ مَا هُوَ ظَاهِرٌ لَا يَخْفَى عَلَى أَحَدِ<sup>[1]</sup>.

[1] فَلُوْ أَنَّ مَلِكًا أَرْسَلَ أَنَاسًا إِلَى البُلدَانِ؛ لِيُبَايِعُوا عَنْهُ، فإِنَّ هَوُلاءِ الرُّسُلِ البُلدَانِ، إِذَا بَايَعَهُمُ النَّاسُ فإنَّمَا بَايَعُوا المَلِكَ، مَعَ أَنَّ المُبايَعَةَ المُباشِرَةَ لرُسُلِه، ولكِنَّ حقيقَتَهَا للمَلِكِ، هَوُلاءِ بَايَعُوا الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلامُ؛ المُباشِرَةَ لرُسُلِه، ولكِنَّ حقيقَتَهَا للمَلكِ، هَوُلاءِ بَايَعُوا الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلامُ؛ لأَنْ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ أَمَرَ أَنْ يُبَايِعَهُمْ أَوْ أَقَرَّهُ عَلَى ذَلِكَ؛ فصَارَتْ مَبايَعتُهُم للرَّسُولِ لأَنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ أَمَرَ أَنْ يُبَايِعَهُمْ أَوْ أَقَرَّهُ عَلَى ذَلِكَ؛ فصَارَتْ مَبايَعتُهُم للرَّسُولِ لأَنَّ اللهُ سُبْحَانَهُ وَلَا تَدُلُّ الآيَاتُ أَبُدًا عَلَى أَنَّهُمْ بَايَعُوا اللهَ مُباشَرَةً؛ لِهَا سَبَقَ مِنَ الوُجُوهِ الثَّلَاثِ، وَهِيَ: مَنَافَاتُهُ لأَوَّلِ الآيَةِ، ومُحَالَفتُهُ للوَاقِعِ، واستِحَالَتُهُ. إِذَنْ: صَارَ مَعْنَى الآيَةِ: إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ؛ لأَنْهُمْ يُبايعُونَ رَسُولُهُ.

[٢] وَهَذَا لَا شَكَّ فِيهِ، فَفِي الْإِضَافَةِ عِدَّةُ فَوائِدَ:

أُوَّلًا: تَشْرِيفُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ، وَوَجْهُ ذَلِكَ: أَنَّ اللهَ جَعَلَ مُبايعَةَ الرَّسُولِ مُبايعَةً للرَّسُولِ مُبايعَةً للهِ، فَهُوَ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ كَالنَّائِبِ عَنِ اللهِ عَنَّفِجَلَّ، وَهَذَا لَا شَكَّ أَنَّهُ تَشْرِيفٌ، مُبايعَةً للهِ، فَهُو عَلَيْهِ الصَّلَةِ فِي مِثْلِ قَولِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَلَ ٱلفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ﴾ كَإِضَافَةِ العُبوديَّةِ الحَاصَّةِ فِي مِثْلِ قَولِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ تَبَارَكَ ٱلّذِى نَزَلَ ٱلفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ﴾ [الفرقان: ١].

الجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ: قَولُهُ تَعَالَى: ﴿يَدُ اللّهِ فَوْقَ آيْدِيهِمْ ﴾ [الفتح:١٠]، وَهَذِهِ أَيضًا عَلَى ظَاهِرِهَا وحقيقَتِهَا، فَإِنَّ يَدَ اللهِ تَعَالَى فَوْقَ أَيْدِي الْمبايعِينَ؛ لأَنَّ يَدَهُ مِنْ صِفَاتِهِ، وَهُوَ سَبْحَانَهُ فَوقَهُمْ عَلَى عَرْشِهِ، فَكَانَتْ يَدُهُ فَوْقَ أَيدِيهِمُ [1]، وهَذَا ظَاهِرُ اللّهُظِ وحقيقَتُهُ، وهُوَ لتَوكِيدِ كَوْنِ مُبايعَةِ النَّبِيِّ يَجَالِكُ مُبايَعَةً للهِ عَرَقِجَلَ،.....

ثَانِيًا: تَوكِيدُ المَبايعَةِ وعظمُهَا؛ لأَنَّ مُبايعَةَ اللهِ عَنَّقَجَلَّ لَيْسَتْ ذَاتَ أَمْرٍ سَهْلٍ، بَلْ هِيَ عَظِيمَةٌ مُؤكَّدَةٌ؛ لأَنَّهَا وَقَعَتْ للهِ عَنَّقِجَلَ، ومَعْلُومٌ أَنَّ المَبايعَةَ للهِ تَقْتَضِي تَوكِيدَ الوَفَاءِ بِهَا.

ثالثًا: رَفْعُ شَأْنِ اللّبايِعِينَ مَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لأَنَّهُ إِذَا قِيلَ لهَذَا الرَّجُلِ: أَنْتَ الْآنَ بَايَعْتَ اللهَ عَرَّفِيَلَ، لَا شَكَّ أَنَّ فِي هَذَا رَفْعًا مِنْ شَأْنِهِ وتَشْرِيفًا لَهُ، ونَحْنُ نَرَى أَنَّ الوَاحِدَ إِذَا سَلَّمَ عَلَى المُلُوكِ فِي الدُّنيَا صَارَ شَريفًا وَرَفِيعَ الشَّأْنِ، فكَيْفَ إِذَا قُلْنَا: الوَاحِدَ إِذَا سَلَّمَ عَلَى المُلوكِ فِي الدُّنيَا صَارَ شَريفًا وَرَفِيعَ الشَّأْنِ، فكَيْفَ إِذَا قُلْنَا: أَنْتَ الْآنَ بَايَعْتَ الله عَرَّفِيكًا. فهذَا هُوَ وَجْهُ قُولِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ ﴾ فأضاف أنت الآنَ بَايعُونَ الله عَرَّفِيكًا فهذَا هُو وَجْهُ قُولِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ ﴾ فأضاف المُبلّغ عَنْهُ، وَلِهَا فِيهَا مِنَ التَّوكِيدِ والتَّعظِيمِ لهٰذِهِ البُبلغ عَنْهُ، وَلِهَا فِيهَا مِنَ التَّوكِيدِ والتَّعظِيمِ لهٰذِهِ البُبلغ عَنْهُ، وَلِهَا فِيهَا مِنَ التَّوكِيدِ والتَّعظِيمِ لهٰذِهِ البُبلغةِ وَرَفْعِ شَأْنِ المُبايعِينَ.

[1] الجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ: قَولُهُ: ﴿ يَدُ اللّهِ فَوْقَ آيْدِيهِمْ ﴾ إِذَنْ: يَدُ اللهِ المُضَافَةُ إِلَى اللهِ عَرَقِحَلَ فَوقَ أَيدِيهِمْ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ المَاسَّةُ، كَمَا نَقُولُ: السَّماءُ فَوقَنَا. وَلَا يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ مَمَاسَّةً لَنَا، وهَذِهِ أَيضًا عَلَى ظَاهِرِهَا وحقيقَتِهَا؛ فإِنَّ يَدَ اللهِ فَوْقَ أَيدِي المُبايعِينَ؛ تَكُونَ مَمَاسَّةً لَنَا، وهَذِهِ أَيضًا عَلَى ظَاهِرِهَا وحقيقَتِهَا؛ فإِنَّ يَدَ اللهِ فَوْقَ أَيدِي المُبايعِينَ؛ لأَنَّ يدَهُ مِنْ صِفَاتِهِ، وَهُو سَبْحَانَهُ فَوقَهُمْ عَلَى عَرْشِهِ؛ فكَانَتْ يَدُهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، وَهَذَا -كَمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ - مِنْ بَابِ التَّوكِيدِ عَلَى أَنَّ مُبايعَةَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ مُبايعَةُ الرَّسُولِ عَيَهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مُبايعَةً اللهُ مَنْ قَبْلُ - مِنْ بَابِ التَّوكِيدِ عَلَى أَنَّ مُبايعَةَ الرَّسُولِ عَيَهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مُبايعَةً اللهِ مَوْقَلَ أَيدِيهِمْ.

وَلَا يَلْزَمُ مِنْهَا أَنْ تَكُونَ يَدُ اللهِ جَلَّوَعَلَا مُباشِرَةً لأيدِيمِ مُ [1]، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُقَالُ: السَّمَاءُ فَوْقَنَا. مَعَ أَنَّهَا مُبايِنَةٌ لَنَا، بَعِيدَةٌ عَنَّا، فَيَدُ اللهِ عَرَّقَ مَلَ فَوْقَ أيدِي الْمبايعينَ لرَسُولِهِ عَيَيْهِ مَعَ مُبايَنَتِهِ تَعَالَى لَحَلْقِهِ، وعُلوِّهِ عَلَيْهِمْ [1].

وَلَا يُمكِنُ لَأَحَدٍ أَنْ يَفْهَمَ أَنَّ الْمُرادَ بِقَولِهِ: ﴿ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ آيَدِيهِمْ ﴾ يَدُ النَّبِيِّ وَلَا أَنْ يَدَّعِي أَنَّ ذَلِكَ ظَاهِرُ اللَّفْظِ؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَضَافَ اليَدَ إِلَى نَفْسِهِ، وَلَا أَنْ يَدَّعِي أَنَّ ذَلِكَ ظَاهِرُ اللَّهْظِ؛ لأَنَّ الله تَعَالَى أَضَافَ اليَدَ إِلَى نَفْسِهِ، وَيَدُ النَّبِيِّ عَنْدَ مُبايعَةِ الصّحابَةِ لَمْ تَكُنْ فَوْقَ وَوَصَفَهَا بأَنْهَا فَوْقَ أيدِيهِمْ، وَيَدُ النَّبِيِ عَلَيْهِ عَنْدَ مُبايعَةِ الصّحابَةِ لَمْ تَكُنْ فَوْقَ أيدِيهِمْ، بَلْ كَانَ يَبْسُطُها إِلَيْهِمْ، فيمُسِكُ بأيدِيهِمْ كَالمُصافِحِ لَهُمْ، فيدُه مَعَ أيدِيهِمْ لا فَوْقَ أيدِيهِمْ أيدِيهِمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

[1] يَعْنِي: وإِنْ كَانَتْ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيدِيهِمْ فَلَا يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ مُباشِرةً، بَلْ وَيَسْتَحِيلُ أَنْ تَكُونَ مُباشِرةً في هَذَا الموضِع؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ، والمُبايِعُونَ في الأَرْضِ، فَلَا يُمكِنُ أَنْ تَكُونَ يَدُ اللهِ الحَقيقِيَّةُ مُباشِرَةً لأَيْدِيهمْ.

[٧] وَهَذَا تَخْرِيجُ ظَاهِرِ أَنَّ ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ آيْدِيهِمْ ﴾؛ لأنَّهُ فَوْقُ، ويَدُهُ مِنْ صِفَاتِهِ، ويَكُونُ فِي هَذَا تَوْكِيدُ هَذِهِ اللَّبايعَةِ: أَنَّهُمْ كَأَنَّمَا بَايَعُوا يدَ اللهِ عَزَقِطَ.

[٣] وَهَذَا يُناقِضُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي (شَرْح العَقِيدَةِ الوَاسطِيَّةِ) مِنْ أَنَّ المُرادَ: بريدِ اللهِ تعَالَى) يَدُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَالسَّلَامُ الْأَنْهُم إِذَا كَانُوا يُبايِعُونَ اللهَ بمُبايَعَةِ الرَّسُولِ، فَيَدُ الرَّسُولِ، بَلْ نَقُولُ: إِنَّ الرَّسُولِ، فَيَدُ الرَّسُولِ، بَلْ نَقُولُ: إِنَّ الْرَادُ بِذَلِكَ يَدَ الرَّسُولِ، بَلْ نَقُولُ: إِنَّ الرَّسُولِ، وَبَيَّنَا أَنَّ هَذَا الْمُرادَ أَنَّ يَدَ اللهِ فوقَ أَيدِيهِمْ عَلَى حقيقَتِهَا، وَلَيْسَ المُرادُ يَدَ الرَّسُولِ، وَبَيَّنَا أَنَّ هَذَا لَا يُمكِنُ مِنْ وَجْهَينِ:

الوَجْهُ الأوَّلُ: أَنَّ اللهَ أَضَافَهَا إِلَى نَفْسِهِ، والْأَصْلُ أَنَّ المُضَافَ وَصْفٌ للمُضَافِ إِلَيْهِ.

الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَا يَضَعُ يدَهُ فَوْقَ أَيدِيهِمْ ولَكِنْ يَبْسُطُها إلَيْهِمْ فَيُبايعُونَهُ، كَمَا قَالَ عَمْرُو بنُ العَاصِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ للنَّبِيِّ ﷺ: ابسُطْ يدَكَ فَلْأُبايعْكَ.

ثُمَّ أَيْضًا لئلَّا يَحتَجَّ بِهِ مَنْ يقُولُونَ بوَحْدَةِ الوُجودِ، أَوْ بالاَتِّحَادِ فيقُولُونَ: إنَّمَا قَالَ: ﴿ يُمَا يَعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ الله فَوْقَ أيدِيهِمْ، قَالَ: ﴿ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله فَوْقَ أيدِيهِمْ، واللهِ عَوْقَ أيدِيهِمْ يَدُ الرَّسُولُ عَدَا للهِ، وحِينَتُذِ يَكُونُ الرَّسُولُ وَاللهِ عَوْقَ أيدِيهِمْ يَدُ الرَّسُولِ، فَجَعَلَ يَدَ الرَّسُولِ يَدًا للهِ، وحِينَتُذِ يَكُونُ الرَّسُولُ وَاللهِ عَوْقَ أيدِيهِمْ يَدُ الرَّسُولُ اللهُ العَافِيةَ - فَهَذَا لَا يُمكِنُ أَبَدًا.

ومَا ذَكُرْنَاهُ فِي شَرْحِ الْعَقِيدَةِ الْوَاسَطِيَّةِ لَا شَكَ أَنَّهُ مُحْتَمَلٌ، وعَلَيْهِ فَنَحْنُ مُتردِّدُونَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُرادُ مَا ذَكَرْنَاهُ هُنَا فِي مُتردِّدُونَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُرادُ مَا ذَكَرْنَاهُ هُنَا فِي (الْقَواعِد الْمُثَلَى)، وإنْ كَانَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ هُنَا فِي (الْقَواعِد الْمُثَلَى) أَقْرَبَ إِلَى ظَاهِرِ اللَّهُ وَعُو أَنَّ يَدَ اللهِ حقيقيَّةٌ فوقَ أيدِيهِمْ، يَعْنِي: كَأَنَّهُم بَايَعُوا اللهَ عَنَقَجَلَّ، ويدُهُ اللَّهْظِ، وهُو أَنَّ يدَ اللهِ حقيقيَّةٌ فوقَ أيدِيهِمْ، يَعْنِي: كَأَنَّهُم بَايَعُوا اللهَ عَنَقَجَلَ، ويدُهُ فوقَ أيدِيهِمْ، ولَوْ كَانَ فِي السَّاءِ، وَلَا يلزَمُ الْمَاسَّةُ، والَّذِي يُرجِّحُ هَذَا أَيْضًا أَنَّ فُوقَ أيدِيهِمْ ولَوْ كَانَ فِي السَّاءِ، وَلَا يلزَمُ الْمَاسَّةُ، والَّذِي يُرجِّحُ هَذَا أَيْضًا أَنَّ مُبايعَةَ الرَّسُولِ كَالْمُافَحَةِ ثَمَامًا، فَلَيْسَتْ يدُهُ عَلَيْهِ فوقَ أيدِيهِمْ ولَمُذَا قَالَ عَمْرُو بنُ مُبايعَةَ الرَّسُولِ كَالْمُافَحَةِ ثَمَامًا، فَلَيْسَتْ يدُهُ عَلَيْهِ فوقَ أيدِيهِمْ ولَمَذَا قَالَ عَمْرُو بنُ الْعَاصِ رَخَوَلِيْكُونَهُ لُلنَّبِي عَيِّهِ: السُّطْ يدَكَ فلأَبايعْكَ.

وإِذَا قُلْنَا: يدُ الرَّسُولِ. صَارَتْ إِضَافَتُهَا إِلَيْهِ تَعَالَى؛ لأَنَّهُ رَسُولُهُ فَهُوَ قَائِمٌ مَقَامَهُ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا نَقُولُ: إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَل وَمَعَ ذَلِكَ لَا نَقُولُ: إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَل وَمَعَ ذَلِكَ لَا نَقُولُ: إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَل جَعَلَ مُبايعَةَ الرَّسُولِ كَمُبَايَعَةِ اللهِ، ولَكِنَّ اللهَ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ، فَتَكُونُ يدُ اللهِ فَوْقَ جُعَلَ مُبايعَةَ الرَّسُولِ كَمُبَايَعَةِ اللهِ، ولَكِنَّ اللهَ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ، فَتَكُونُ يدُ اللهِ فَوْقَ أَيدِيهِمْ. وَأَنَا أَرَى أَنَّ الَّذِي يَذْهَبُ إِلَى هَذَا أَوْ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ.

فإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِذَا قُلْنَا بِقُولِنَا فِي (القَواعِدِ) يِكُونُ كَأَنَّ الآيَةَ لَيْسَ فِيهَا فَائِدَةٌ أَوْ مَعْنَى؛ لِأَنَّهُ مِنَ المَعْلُومِ بِأُدلَّةٍ أُخْرَى أَنَّ اللهَ تَعَالَى بِصِفَاتِهِ فِي السَّمَاءِ، وَأَنَّهُ عَلِيمٌ. المَثَالُ الخَامِسَ عَشَرَ: قولُهُ تعَالَى فِي الحَدِيثِ القُدسيِّ: «يَا ابْنَ آدَمَ، مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي ...» الحَدِيثَ.

وهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ مُسلِمٌ فِي (بَابِ فَضْلِ عِيادَةِ المَريضِ)، مِنْ كِتَابِ الْحِرِّ وَالصَّلَةِ وَالآدَابِ (رقم ٤٣ مسلِمٌ فِي (بَابِ فَضْلِ عِيادَةِ الْمَريَةِ وَكَيْكَءَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ القِيَامَةِ: عَنْ أَبِي هُريرَةَ وَحَيَّكَ عَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ: "إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ القِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَا مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي. قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ العَالَمِنَ؟! قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ قَالَ: يَا رَبِّ! وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبِّ العَالَمِنَ؟! قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمْنِي. قَالَ: يَا رَبِّ! وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبِّ العَالَمِنَ؟! قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمْكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ، وَأَنْتَ رَبُّ العَالَمِنَ؟! قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمْكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي، يَا ابْنَ آدَمَ! اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي أَلَانٌ فَلَمْ تَسْقِيْهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي، يَا ابْنَ آدَمَ! اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِيْهِ، قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ العَالَمَنَ؟!قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِيْهِ، قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ العَالَمَةِ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي \* (١١٤).

فالجَوابُ: لَا، بَلْ لَهَا مَعْنَى، فَمَعْنَاهَا: تَعْظِيمُ هَذِهِ الْمُبايَعَةِ، والتَّحْذِيرُ مِنَ الْمُحَالَفَةِ فِيهَا، مِثْلَمَا يُقَالُ للإنسَانِ: «اتَّقِ مَنْ فَوْقَكَ»، يَعْنِي: اتَّقِ الله، فالمقْصُودُ بذَلِكَ تعظِيمُ هَذِهِ المُبايَعَةِ، والحَذَرُ مِنْ نَقْضِهَا.

[1] قَولُهُ: ﴿ قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟! » المَعْنَى: كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟! » المَعْنَى: كَيْفَ أَعُودُكَ مِنْ مَرَضٍ وأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ الْعُودُكَ مِنْ مَرَضٍ وأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ لَا تَمْ رَضُ؟! يَحْتَمِلُ هَذَا وَهَذَا؛ اللهِمُّ أَنَّ ابْنَ آدَمَ يَقُولُ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَعُودُكَ لَا تَمْ رَضُ؟! يَحْتَمِلُ هَذَا وَهَذَا؛ اللهِمُّ أَنَّ ابْنَ آدَمَ يَقُولُ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَعُودُكَ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب البر والصلة (٢٥٦٩).

وأَنْتَ رَبُّ العَالِينَ؟! «قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ» «عَبْدِي فُلَانٌ» أَيْ: بالعُبوديَّةِ الشَّرعيَّةِ لَا الكَونيَّةِ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: أَلَا يُمكِنُ أَنْ تَكُونَ أيضًا عبودِيَّةً كُونيَّةً؟

فَالْجُوابُ: إِذَا ثَبَتَتِ الْعُبُودِيَّةُ الشَّرِعِيَّةُ فَهِيَ ثَابِتَةٌ كَوْنَا، لَكِنْ لَا أَظُنُّ أَنَّ هَذَا يَحُدُثُ لِإِنسَانٍ كَافِرٍ يَكُونُ مَرِيضًا، فَيَكُونُ اللهُ عَنْدَهُ، حتَّى فِي الَّذِي اسْتَطْعَمَ، أَوِ يَحُدُثُ لِإِنسَانٍ كَافِرِ يَكُونُ مَرِيضًا، فَيَكُونُ اللهُ عَنْدَهُ، حتَّى فِي الَّذِي اسْتَطْعَمَ، أَو اللّهَ عَهْدٌ فَإِنَّنَا نُرِيدُ أَنْ يَهْلِكَ إِذَا كَانَ اللّهِ عَهْدٌ فَإِنَّنَا نُرِيدُ أَنْ يَهْلِكَ إِذَا كَانَ حَربيًّا، أَمَّا إِذَا كَانَ مُعاهَدًا فَلَا بَأْسَ أَنْ نُعطيَهُ؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿ لَا يَنْهَا كُرُ اللّهُ عَنِ ٱللّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِي ٱلدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِينَزِكُمْ أَن نَبَرُوهُمْ ﴿ [المنحنة: ٨].

فإنْ قِيلَ: ثَبَتَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الجَنَةَ بِسَبَبِ كَلْبٍ (١)، وَأَنَّ امْرَأَةً دَخَلَتِ النَّارَ بِسَبَبِ هِرَّةٍ (٢)، إِذَا ثَبَتَ هَذَا أَلَا يَعْنِي هَذَا أَنَّ إطْعَامَ الكَافِرِ مِنْ بَابِ أَوْلَى؟ فالجَوابُ: الكَافِرُ أخبَثُ مِنَ الكَلْبِ؛ لأَنَّنَا أُمِرْنَا بِقَتْلِهِ وقِتَالِهِ، أَمَّا الكَلْبُ فَقَدْ أَمَرَ ﷺ بِقَتْلِ الكِلَابِ، ثُمَّ نَهَى عَنْ قَتْلِهَا إلَّا الكَلْبَ الأسْودَ؛ لأَنَّهُ مِثْلُ الكَافِرِ شَيْطَانٌ (٢).

«قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ» لَوجَدْتَنِي هَلْ هُوَ وُجُودٌ حِسِّيٌ ؟ بمَعْنَى أَنَّ اللهَ فِي هَـذَا المَكَانِ نفْسِهِ. الجَوابُ: لَا؛ لأَنَّ هَـذَا التَّفسِيرَ يُنافِي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، رقم (١٧٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة، باب فضل سقي الماء، رقم (٢٣٦٥)، ومسلم: كتاب السلام، باب تحريم قتل الهرة، رقم (٢٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه...، رقم (١٥٧٢).

مَا ثَبَتَ مِنْ عُلوِّ اللهِ عَنَّقِجَلَّ، لكِنَّ هَذِهِ العِنْدَيَّةَ يجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَقُولَ: هِيَ عِنديَّةٌ خاصَّةٌ باللهِ عَنَّقِجَلَ، وَلَا نَدْرِي عَنْ كيفِيَّتِهَا، كالنُّزولِ إِلَى السَّهَاءِ الدُّنيَا نَقُولُ: هُو نُزُولُ خَاصُّ باللهِ، لَا نَدْرِي عَنْ كيفيَّتِهِ.

يقُولُ أيضًا: «يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ» أَيْ: طَلَبْتُ مِنْكَ أَنْ تُطْعِمَنِي «فَلَمْ تُطُعِمْنِي. قَالَ: يَا رَبِّ! وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ العَالَيْنَ؟!» يَعْنِي: أَنَّكَ فِي غِنَى عَنْ هَذَا «قَالَ: يَا رَبِّ! وَكَيْفَ أَطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ العَالَيْنَ؟!» يَعْنِي: أَنَّكَ فِي غِنَى عَنْ هَذَا «قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي».

«يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ» يَعْنِي: طَلَبْتُ أَنْ تَسْقِيَنِي «فَلَمْ تَسْقِنِي. قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَسْقِيكِي وَأَنْتَ رَبُّ العَالَمِينَ؟! قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي».

وقولُهُ: «لَوْ سَقَيْتَهُ» يَجُوزُ فِيهِ الوَجْهَانِ: سَقَى أَوْ أَسْقَى؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَسَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ ﴿وَأَسْقَيْتَهُ» أَيْضًا فِي هَذَا مِنَ النُّكَتِ العربيَّةِ [الإنسان:٢١]، إذَنْ: يَجُوزُ «لَوْ سَقَيْتَهُ» وَ«لَوْ أَسْقَيْتَهُ»، أَيْضًا فِي هَذَا مِنَ النُّكَتِ العربيَّةِ أَنَّ (لَوْ) فِي قَولِهِ: «لَوْ أَطْعَمْتَهُ» اقْتَرَنَتِ اللّامُ بِجَوابِهَا، وَ(لَوْ) فِي قَولِهِ: «أَمَا أَنْكَ لَوْ سَقَيْتَهُ» لَمْ تَقْتَرِنْ، وهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوازِ الوَجْهَينِ، وَهُو كَذَلِكَ، فَفِي القُرآنِ الكريمِ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي الزَّرْعِ: ﴿لَوْ نَشَاهُ لَجَعَلْنَهُ مُطَنَعًا﴾ [الواقعة: ٢٥]، وقَالَ فِي اللَّهِ: ﴿لَوْ نَشَاهُ عَلَى جَوَانِ (لَوْ) فِي الإَثْبَاتِ أَنْ يَقْتَرِنْ الجَوابُ جَعَلْنَهُ مُطَنَعًا﴾ [الواقعة: ٢٥]، وقَالَ فِي اللّهِ وَلَوْ نَشَاهُ جَعَلْنَهُ مُطَنَعًا﴾ [الواقعة: ٢٥]، وقَالَ فِي اللّهِ وَلَوْ نَشَاهُ جَعَلْنَهُ مُطَنَعًا وَ الرَّبُونِ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَعْدَنَهُ أَجَعَلْنَهُ مُطَنَعًا وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ مَعْدَنِهُ اللّهُ مُعَلِّنَهُ أَجَعَلْنَهُ مُطَنَعًا وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَعَلَى اللّهُ مَعَلَى فِي الزَّرْعِ: ﴿لَوْ نَشَاهُ لَتَعَلَى اللّهُ إِللّهُ مِنَا اللّهُ مُعَلِيهِ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُولِلُهُ اللّهُ مَا إِنَّ اللّهُ عُنْهُ مَا اللّهُ مَا إِنَّ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْكُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ عَنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الل

قَلِيلًا، ومِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ(١):

وَلَوْ نُعْطَى الْخِيَارَ لَمَ افْتَرَقْنَا وَلَكِنْ لَا خِيَارَ مَعَ اللَّيَالِي

الشَّاهِدُ قُولُهُ: «لَمَا افْتَرَقْنَا» والأَفْصَحُ والأَكْثَرُ: «مَا افْتَرَقْنَا».

وتأمَّلْ هَذَا الحَدِيثَ، فَفِيهِ فُوائِدُ عَظِيمَةٌ:

أُوَّلًا: أَنَّ اللهَ عَزَقِهَا قَالَ: «يَا ابْنَ آدَمَ! مَرضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَعُودُكَ وأنْتَ رَبُّ العَالَمِينَ؟! » فَلَمْ يَقُلْ: كَيْفَ تَمَرَضُ وأنْتَ رَبُّ العَالمينَ؟ لأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ الْأَدَبِ؛ لأَنَّ الْمَرْضَ لَيْسَ مِنْ شَأْنِ العَائِدِ، بَل الَّذِي مِنْ شَأْنِ العَائِدِ وفعلِهِ هُوَ العِيَادَةُ؛ فلِهَذَا قَالَ: «كَيْفَ أَعُودُكَ وأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟!» يَعْنِي: فأَنْتَ لَسْتَ بحَاجَةٍ لِي، فَفِعْلِي هَذَا لَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ، فهَذَا الرَّجُلُ إِنَّهَا دَافَعَ عَنْ فِعْلِهِ هُو، وَمَا يُمكِنُ أَنْ يَكُونَ تَقْصِيرًا مِنْهُ؛ كَذَلِكَ فِي الاسْتِطْعَام قَالَ: «اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي قَالَ: يَا رَبِّ! وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ العَالَينَ؟!» وَلَمْ يَقُلْ: يَا رَبِّ! كَيْفَ تَستَطْعِمُنِي وأَنْتَ رَبُّ العَالمينَ؟ وإنَّهَا قَالَ: كَيْفَ أُطعِمُكَ وأَنْتَ رَبُّ العَالمِينَ؟! فَدَافَعَ عَنْ فِعْلِهِ لَا عَنْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَسْتَطْعِمُ؛ كَذَلِكَ فِي قَولِهِ: «يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي! قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَسْقِيكَ وأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِنَ؟!» فدَافَعَ أيضًا عَنْ فِعْل نَفْسِهِ، وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّهُ عَدَلَ عَنْ قَولِهِ: كَيْفَ تَمْرُضُ؟! كَيْفَ تَحْتَاجُ إِلَى الطَّعام؟! كَيْفَ تَحْتَاجُ إِلَى الشَّراب؟! لأَنَّ هَذَا أَمْرٌ مَعلُومٌ بأنَّهُ مُستَحِيلٌ عَلَى اللهِ عَزَقَهَلَ، لكِنَّ العِيَادَةَ والإطعَامَ والسَّقيَ غَيْرُ مُستَحِيلِ بالنِّسبَةِ لفِعْلِ الفَاعِل، فدَافَعَ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) انظر: مغني اللبيب (ص:٣٥٨)، همع الهوامع (٢/ ٥٧٢).

والجَوابُ: أَنَّ السَّلَفَ أَخَذُوا بَهَذَا الحَدِيثِ وَلَمْ يَصْرِفُوهُ عَنْ ظَاهِرِهِ بِتَحْرِيفٍ يَتَخَبَّطُونَ فِيهِ بِأَهُوائِهِمْ، وإنَّمَا فَسَّرُوهُ بِهَا فَسَّرَهُ بِهِ الْتُكِلِّمُ بِهِ إِنَّا، فَقُولُهُ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ القُدسيِّ: «مَرِضْتُ... وَاسْتَشْقَيْتُكَ» بَيَّنَهُ اللهُ تَعَالَى بِنَفْسِهِ الحَدِيثِ القُدسيِّ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلانًا مَرِضَ، وأَنَّهُ استَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلانٌ، وهُو صَريحٌ في أَنَّ المُرادَ بِهِ مَرَضُ عَبْدِ مِنْ عِبَادِ اللهِ، واسْتِسْقَاءُ عَبْدِ مِنْ عِبَادِ اللهِ، واسْتِسْقَاءُ عَبْدِ مِنْ عِبَادِ اللهِ،

ثُمَّ تَأَمَّلِ الحَدِيثَ فِي الْمَرْضِ قَالَ: «لَوْ عُدْتَهُ لَوَجدْتَنِي عِنْدَهُ»، وَأَمَّا فِي الطَّعامِ فَقَالَ: «لَوْ سَقَيْتَهُ لَوَجَدْتَ فَلِكَ عِنْدِي»، وفي حَالِ الله عَنْدِي»، ففرَّقَ؛ لأَنَّ المريض يكُونُ في حَالِ ضَعْفِ وفِي حَالِ الْكِسَادِ، وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عِنْدَ المُنكسِرَةِ قُلوبُهُمْ، عِنْدَ الضَّعفَاءِ؛ فلِهذَا كَانَ الله تعالَى عِنْدَ المُريض، مُبْحَانَهُ وَالشَّرابُ فإنَّ الطَّعامُ والشَّرابُ إنفَاقٌ، والإنْفَاقُ يجِدُ الإنسَانُ ثَوابَهُ عَنْدَ الله عَنْجَبَلَ هُومَتُلُ الله عَنْجَبَلَ عَبْدَ الْمُنتَ سَبْعَ مَنْدَ الله عَنْجَبَلَ عَبْدَ إِلْاَنْفَاقُ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ مَنْدَ الله عَنْجَبَلَ عَبْدَ إِلْاَنْفَاقُ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَةٍ ﴿ [البقرة:٢٦١].

نرجِعُ الآنَ إِلَى الرَّدِّ عَلَى هَؤُلَاءِ (أَهْلِ التَّعطِيلِ):

يقُولُ أَهْلُ التَّعطِيلِ: إِنَّ ظَاهِرَ الحَدِيثِ أَنَّ اللهَ يمرَضُ، وأَنَّ اللهَ يَحَاجُ إِلَى الطَّعامِ، ويحتَاجُ إِلَى الشَّرابِ؛ قَالُوا: هَذَا ظَاهِرُ الحَدِيثِ، فَهَلْ أَنْتُمْ يَا أَهْلَ السُّنَّةِ تَقُولُونَ بِهِ؟ الجَوَابُ: لَا، لكَنْنَا لَا نَقُولُ: إِنَّ هَذَا ظَاهِرُ الحَدِيثِ. ونَحْنُ نَمْنَعُ أَنْ يَعُونَ هَذَا ظَاهِرُ الحَدِيثِ. ونَحْنُ نَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ هَذَا ظَاهِرُ الحَدِيثِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَلْمُونَا بِأَنْنَا أَوَّلْنَا.

[١] وَهُوَ اللهُ عَزَّفَجَلً.

والَّذِي فَسَّرَهُ بِذَلِكَ هُوَ اللهُ الْمُتكلِّمُ بِهِ وهُو أَعْلَمُ بِمُرادِهِ، فإِذَا فَسَّرْنَا الْمَرْضَ الْمُغَبِّدِ الْمُضَافَ إِلَى اللهِ والاسْتَسْقَاءَ الْمُضافَ إِلَيْهِ بَمَرَضِ الْعَبْدِ واسْتَطْعَامِهِ واستسقَائِهِ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ صَرْفُ الْكَلَامِ عَنْ ظَاهِرِهِ؛ لأَنَّ ذَلِكَ وَاسْتَطْعَامِهِ واستسقَائِهِ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ صَرْفُ الْكَلَامِ عَنْ ظَاهِرِهِ؛ لأَنَّ ذَلِكَ تَفْسيرُ الْمُتكلِّمِ بِهِ، فَهُو كَمَا لَوْ تَكلَّمَ بَهَذَا المَعْنَى ابْتِدَاءً أَا وإنَّمَا أَضَافَ اللهُ ذَلِكَ إِلَى نَفْسِهِ أَوَّلًا للتَّرْغِيبِ والحَتِّ، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ مَن ذَا ٱلّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ ﴾ [البقرة:٢٤٥][١].

[1] إِذَنْ: بطَلَ اعْتِرَاضُهُمْ، وَالَّذِي أَبطَلَهُ أَنَّ اللهَ عَزَقَبَلَ فَسَّرَ ذَلِكَ، وبيَّنَ أَنَّ اللهَ عَزَقَبَلَ فَسَّرَ ذَلِكَ، وبيَّنَ أَنَّ الْمَرْضَ لَيْسَ مرضَهُ، وأَنَّ الاستِطْعَامَ لَيْسَ استِطْعَامَهُ، الْمَرْضَ لَيْسَ مرضَهُ، وأَنَّ الاستِطْعَامَ لَيْسَ استِطْعَامَهُ، فَمَا بَالْكُمْ تُشنِّعُونَ عَلَيْنَا إِذَا فَسَّرَنَاهُ بذَلِكَ، والَّذِي فَسَّرَهُ هُوَ الْمُتَكلِّمُ بِهِ؟

[7] وَ ﴿ مَنَ ﴾ هُنَا للتَّشُويقِ، والقَرْضُ مَعرُوفٌ، واللهُ عَنَّوَجَلَّ لَيْسَ بِحَاجَةٍ لذَلِكَ، لكِنَّ هَذَا مِنْ بَابِ التَّرْغِيبِ، مَعَ أَنَّ الَّذِي يتصَدَّقُ لَا يُقرِضُ اللهَ تَعَالَى، وإنَّمَا يُعطِي الفَقِيرَ، وإنَّمَا سَمَّى اللهُ الإنفَاقَ مِنْ أَجْلِهِ قَرْضًا؛ لأَنَّ القَرْضَ قَدْ عُلِمَ وإنَّمَا يُعطِي الفَقِيرَ، وإنَّمَا سَمَّى اللهُ الإنفَاقَ مِنْ أَجْلِهِ قَرْضًا؛ لأَنَّ القَرْضَ مُلتَزمٌ بالوَفَاءِ، فكَأَنَّ اللهَ عَرَّوَجَلَّ يقُولُ: إنَّمَا تُنفِقُونَهُ مِنْ أَجْلِ كَالقَرْضِ أَنَّ اللهُ عَرَقِجَلَّ يقُولُ: إنَّمَا تُنفِقُونَهُ مِنْ أَجْلِي كَالقَرْضِ تُقرضُونَهُ؛ لَا بُدَّ أَن يُردَّ علَيْكُمْ، وكَمَا سَمَّى اللهُ تَعَالَى النَّوابَ أَجْرًا، كَالأَجِيرِ إِذَا أَدَّى عَمَلَهُ وَجَبَتْ أُجْرَتُهُ، وهَذَا مِنْ فَصْلِ اللهِ عَرَقِجَلَ، وَمَا أَكْثَرَ فَصْلَهُ أَدُ

فَانْظُرْ إِلَى قُولِ اللهِ عَرَّفَجَلَ: ﴿ هَلَ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴾ [الرحمن: ٢٠] فالإحسَانُ الأَوْلِ، واللَّهِ عَرَّفَجَلَ، والإحسَانُ الثَّانِي: هُوَ الثَّوابُ، والَّذِي أَحْسَنَ أُوَّلًا وثَانيًا: هُوَ اللهُ عَرَّفَجَلَ، ومَعَ ذَلِكَ جعَلَ إحسَانَ الآدمِيِّ إحسَانًا يُثَابُ عَلَيْهِ بإحسَانٍ، وثَانيًا: هُوَ اللهُ عَرَقَجَلَ، ومَعَ ذَلِكَ جعَلَ إحسَانَ الآدمِيِّ إحسَانًا يُثَابُ عَلَيْهِ بإحسَانٍ، وهَذَا كَقُولِهِ: ﴿ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآةً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ﴾ [الإنسان: ٢٧]، فاللهُ عَرَقِجَلَ وهَذَا كَقُولِهِ: هُو اللهِ شَيْءٍ هُو الَّذِي وَقَقَنَا لَهُ، وأَعَانَنَا عَلَيْهِ، لكِن هَذَا مِنْ آثَارِ كَرِمِهِ وجُودٍهِ تَبَارَكَوَتَعَالَ.

وهَذَا الحَدِيثُ مِنْ أَكْبَرِ الحُجَجِ الدَّامِغَةِ [1] لأَهْلِ التَّأُويلِ الَّذِينَ يُحَرِّفُونَ نُصولِهِ نُصوصَ الصِّفَاتِ عَنْ ظَاهِرِهَا بِلَا دَلِيلٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى، وَلَا مِنْ سُنَّةِ رَسُولِهِ يَطِيلٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى، وَلَا مِنْ سُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ الله عَلَى الله الله عَرَفُونَ، إِذْ لَوْ كَانَ المُرادُ عَلَيْهِ، وإنَّمَا يُحَرِّفُونَ، إِذْ لَوْ كَانَ المُرادُ عَلَى وَرَسولُهُ، ولَوْ كَانَ ظَاهِرُهَا مُمَتَنِعًا خِلافَ ظاهِرها اللهِ عَمُوا - لَبَيَّنَهُ اللهُ ورسُولُهُ كَمَا فِي هَذَا الحَدِيثِ، وَلَوْ كَانَ ظَاهِرُهَا عَلَى اللهِ لكَانَ في الكِتَابِ والسُّنَّةِ مِنْ وَصفِ اللهِ تعَالَى بِمَا يَمْتَنِعُ اللهِ مَعْتَنِعًا عَلَى اللهِ لكَانَ في الكِتَابِ والسُّنَّةِ مِنْ وَصفِ اللهِ تعَالَى بِمَا يَمْتَنِعُ اللهِ يَعَالَى بِمَا يَمْتَنِعُ اللهِ يَعَالَى بِمَا يَمْتَنِعُ اللهِ يَعَالَى بِمَا يَمْتَنِعُ اللهِ مَعْتَنِعًا عَلَى اللهِ لكَانَ في الكِتَابِ والسُّنَّةِ مِنْ وَصفِ اللهِ تعَالَى بِمَا يَمْتَنِعُ اللهِ عَلَى اللهِ يَعَالَى بِمَا يَمْتَنِعُ اللهِ يَعَالَى بِمَا يَمْتَنِعُ اللهِ يَعَالَى بِمَا يَمْتَنِعُ اللهِ اللهِ الكَانَ في الكِتَابِ والسُّنَةِ مِنْ وَصفِ اللهِ تعَالَى بِمَا يَمْتَنِعُ اللهِ اللهِ اللهِ الكَانَ في الكِتَابِ والسُّنَةِ مِنْ وَصفِ اللهِ تعَالَى بِمَا يَمْتَنِعُ اللهِ اللهِ اللهِ الكَانَ في الكِتَابِ والسُّنَةِ مِنْ وَصفِ اللهِ تعَالَى بِمَا يَمْتَنِعُ اللهِ المُعَالَةُ فِي الْحِيَابِ والسُّنَةِ مِنْ وَصفِ اللهِ المُعَلَى اللهِ المُعْرَافِهُ المُعَالِي اللهِ الْعَلَى اللهِ المُعَالِقُ المُعْتَلِقُ المُولِلَةُ اللهِ المَالَّالِي اللهِ اللهِ المُعَالَى اللهِ المُعَالَى اللهِ اللهِ اللهِ المُعَالِي اللهِ المُعَلِيقِ اللهِ المُعَالِي المُعْتَنِعُ اللهِ اللهِ اللهِ المُعَالِي المُعَالِي المِتَابِ اللهِ المُعَلِي المُعِلَى اللهِ المُعَالِي المُعَالِي المُعْتَعِلَى اللهِ المُعْتَعِلَى المُعَلِي المُعْتِعِيقِ المُعْتَعِلَى المُعَلِيقِ المُعَلِيقِ المُعْتَعِلَى المُعَلَى اللهِ المُعَلِيقِ المُعَلِيقِ المُعْتَعِيقِ المِنْ المُعَلِيقِ المُعَلِيقِ المُعَلِيقِ الْعَلْمُ اللهِ المُعَلِيقُ المِعْتِيقِ المَعْلَى المُعَلِيقِ المَعْتِعِ المُعْتَ

الحاصِلُ: أَنّنا نَحْنُ إِذَا قُلْنَا: إِنَّ المُرادَ به مَرِضْتُ الْيُ: مَرِضَ عَبْدِي، و «اسْتَسْقَيْتُكَ » أَي: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي، إِذَا قُلْنَا بَهَا فَسَّرَهُ بِهِ مَنْ تَكَلَّمَ بِهِ عَرَّقَهَلَ. قُلْنَا بَهَا فَسَّرَهُ بِهِ مَنْ تَكَلَّمَ بِهِ عَرَّقَهَلَ.

وَإِذَا قُلْنَا بِهَا فَشَرَهُ بِهِ الْمُتَكَلِّمُ فَكَأَنَّهَا قُلْنَا بَكَلَامِ ابْتِدَائِيٍّ؛ يَعْنِي كَأَنَّ اللهَ تَعَالَى ابْتَدَأَ وَقَالَ: «مَرِضَ عَبْدِي فَلَمْ تَعُدْهُ، اسْتَطْعَمَكً فَلَمْ تُطْعِمْهُ، اسْتَسْقَاكَ فَلَمْ تَسْقِهِ».

وعَلَيْهِ فَلَمْ نُخرِجِ الحَدِيثَ عَنْ مَعْنَاهُ الَّذِي أَرَادَهُ بِهِ الْمُتَكَلِّمُ، بَلْ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ أَكْبَرِ الحُجَجِ الدَّامِغَةِ لأَهْلِ التَّأُويلِ.

[1] «الدَّامِغَة» هِيَ الَّتِي تَصِلُ إِلَى أُمِّ الدِّمَاغ.

وهَذَا يُعبَّرُ بِهِ عَنِ الهَلَاكِ الْمُؤكِّدِ، ومِنْهُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْمَقَ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ ﴾ [الانبياء:١٨]، فَلَا يَخْتَاجُ إِلَى عِلَاجٍ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ عِلَاجٌ، فيَدْمَغُهُ فإِذَا هُوَ زَاهِتٌ فِي الحَالِ.

[٢] أَيْ: ظاهِرُ النُّصوصِ.

عَلَيْه مَا لَا يُحصَى إلَّا بكُلْفَةٍ، وَهَذَا مِنْ أَكْبِرِ الْحَالِ [1].

ولنَكْتَفِ بَهَذَا القَدْرِ مِنَ الأَمْثِلَةِ؛ لتَكُونَ نِبْرَاسًا لغَيرِهَا، وإلَّا فالقَاعِدَةُ عنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ والجُمَّاعَةِ مَعرُوفَةٌ، وَهِيَ إِجْرَاءُ آيَاتِ الصِّفَاتِ وأَحَادِيثِهَا عَلَى ظَاهِرِهَا، وَلا تَكْيِيفٍ، وَلا تَمْثِيلٍ.

[1] ثُمَّ نقُولُ: هَذَا الحَدِيثُ دَلِيلٌ دَامِعٌ وحُجَّةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى هَوُلاءِ المُحرِّفِينَ لَنُصوصِ الكِتَابِ وَالسُّنَةِ فِي بَابِ الصِّفَاتِ؛ لأَنْنَا نَقُولُ: لَوْ كَانَ المُرادُ خِلَافَ ظَاهِرِهَا لَبَيْنَهُ اللهُ كَمَا بِيَّنَ فِي هَذَا الحَدِيثِ؛ فَهَذَا الحَدِيثُ لَمَّا كَانَ المُرادُ غِيرَ ظَاهِرِهِ بَيْنَهُ اللهُ عَنَوْبَلَ، فَالْيَدُ مَثَلًا يقُولُونَ: إِنَّهُ يَمْنَنِعُ أَنْ يكُونَ المُرادُ جِهَا اليَدَ الحقيقِيَّة؛ بينه اللهُ عَنَوْبَلَ، فَاليَدُ مَثَلًا يقُولُونَ: إِنَّهُ يَمْنَنِعُ أَنْ يكُونَ المُرادُ جِهَا اليَدَ الحقيقِيَّة؛ نقُولُ: لَوْ كَانَ هَذَا مُكَنِيعًا لَبَيْنَهُ اللهُ؛ لِنَلَّا نَعْتَقِدَ فِيهِ مَا هُو مُعَتَنِعٌ. وإِذَا قُلْنَا: إِنَّ ظَاهِرَهَا يَوْبُلُونَ اللهُ بِكَانَ فِي الكِتَابِ والسُّنَةِ مِنْ وَصُفِ اللهِ بِهَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ وَمَا لَا يَلِيقُ بِهِ مَا لَا يُحْصَى إِلَّا بكُلْفَةٍ؛ لأَنَّ الصَّفَاتِ الَّي وَصْفِ اللهِ بِهَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ وَمَا لَا يَلِيقُ بِهِ مَا لَا يُحْصَى إِلَّا بكُلْفَةٍ؛ لأَنَّ الصَّفَاتِ الَّي وَصْفِ اللهِ بِهَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ وَمَا لَا يَلِيقُ بِهِ مَا لَا يُحْصَى إِلَّا بكُلْفَةٍ؛ لأَنَّ الصَّفَاتِ الَّيْ وَصْفِ اللهِ بِهَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ وَمَا لَا يَلِيقُ بِهِ مَا لَا يُحْصَى إِلَّا بكُلْفَةٍ؛ لأَنَّ الصَّفَاتِ اليَّي وَالسُّنَةِ عَلَى اللهِ الشَّيءُ عَلَى اللهِ الشَّيءُ عَلَى اللهِ الشَّيءُ عَلَى اللهِ الشَّيءُ والوَجْهُ مُعْتَنِعٌ ، والرَّضَا مُعَتَنِعٌ . وهَكَذَا بَقَيَّةُ الصَّفَاتِ، إِذَا فِي الكِتَابِ والسُّنَةِ مِنْ ذِكْرِ مَا هُو مُعْتَنِعٌ ، والرِّضَا مُتَنِعٌ . وهَكَذَا بَقِيةُ الصَّفَاتِ، إِلَا شَكَ اللهِ والسَّنَة مِنْ ذِكْرِ مَا هُو كَثِيرٌ، وَهَذَا بِلاَ شَكْ اللهِ وَلُوبُ اللهُ الطَّهِرُ البُطُلِ البَاطِلِ.

فَاتَّضَحَ لَنَا الْمُرادُ بَهَذِهِ التَّعالِيلِ الثَّلاثَةِ وَهِيَ: «إِذْ لَوْ كَانَ خِلَافَ ظَاهِرِهَا لَبَيَّنَهُ اللهُ»، «لَوْ كَانَ ظَاهِرُهَا اللَّائِقُ باللهِ مُتَنِعًا عَلَى اللهِ لَبَيَّنَهُ اللهُ»، «لَوْ كَانَ ظَاهِرُهَا اللَّائِقُ باللهِ مُتَنِعًا عَلَى اللهِ لَبَيَّنَهُ اللهُ " وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وقَدْ تَقَدَّم الكَلَامُ عَلَى هَذَا مُستَوفًى في قَواعِدِ نُصوصِ الصِّفَاتِ، والحَمْدُ شِهِ رَبِّ العَالَمِينَ<sup>[1]</sup>.

[1] وبهَذَا عُرِفَ أَنَّهُ لَيْسَ ظَاهِرُ النُّصوصِ كَمَا زَعَمَ هَوُّلاءِ، وَكُلُّ هَذِهِ الآيَاتِ وَأَمْثَاهُمَا كُلُّهَا إِنَّمَا يَأْقِي بِهَا هَوُّلاءِ؛ لإلزَامِ أَهْلِ السُّنَّةِ والجَمَّاعَةِ بأَحَدَ أَمرَينِ: إمَّا أَنْ يُوا مِنَا أَنْ يُداهِنُوا ويَسْكُتُوا عَنْ هَوُّلاءِ الَّذِينَ أَوَّلُوا النُّصوصَ وصَرفُوها عَنْ ظَاهِرِهَا!!

مسألةٌ: حِينَ نُقرِّرُ أَنَّ صَرْفَ ظَاهِرِ اللَّفظِ بدَلِيلِ أَنَّ هَذَا لَا يَكُونُ تأويلًا وإنَّما يَكُونُ تأويلًا وإنَّما يَكُونُ تَفْسِيرًا؛ إِذَا نَظَرْنَا إِلَى التَّفْسِير نجِدُهُ مُتَوَافِقًا حقيقَةً مَعَ ظَاهِرِ اللَّفْظِ، فَهَلْ هَذَا التَّفْسِيرُ حَقِيقَةً أَمْ أَنَّ هَذَا اصطِلَاحٌ فَقَطْ؟ هَذَا التَّفْسِيرُ حَقِيقَةً أَمْ أَنَّ هَذَا اصطِلَاحٌ فَقَطْ؟

الجَوَابُ: كُلُّ الأمثلةِ الَّتِي ذَكَرْنَا -كُلُّها فِي الوَاقِعِ- مَنَعْنَا أَنْ يكُونَ هَذَا ظَاهِرَ اللَّفْظِ مِنْ أَجْلِ القَرينَةِ الَّتِي مَّنَعُ ذَلِكَ، لكِنْ لَوْ فَرَضْنَا أَنَّ هُنَاكَ شيئًا صَرِيحًا قَدْ خَالَفَ ظَاهِرَ اللَّفْظِ، مِثْلَ قولِهِ تعَالَى: ﴿ فَإِذَا فَرَأْتَ ٱلْقُرُءَانَ فَٱسْتَعِدُ بِاللّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُانِ خَالَفَ ظَاهِرَ اللَّفْظِ أَنَّكَ إِذَا فرغْتَ مِنَ القِرَاءَةِ فاسْتَعِدْ باللهِ، اللهِ مَنْ القَرَاءةِ فاسْتَعِدْ باللهِ، وهَذَا غَيْرُ مُرادٍ؛ بَلِ المُرادُ إِذَا شَرَعْتَ، بدليلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ كَانَ يَسْتَعِيذُ باللهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ عِنْدَ قِرَاءَةِ القُرْآنِ.



### الْعَاتِمَةُ [١]



#### MIN

إذَا قَالَ قَائِلٌ: قَدْ عَرفْنَا بُطلَانَ مذْهَبِ أَهْلِ التَّأُويلِ فِي بَابِ الصِّفَاتِ، وَمِنَ المعلُومِ أَنَّ الأَشَاعِرَةَ مِنْ أَهْلِ التَّأُويلِ، فكَيْفَ يكُونُ مذهبهُم باطلًا، وقَدْ قِيلَ: إنَّهُم يُمثِّلُونَ النَيْوْمَ خَمْسَةً وتِسعِينَ بالمِئَةِ مِنَ المُسلِمِينَ؟!

وكيْفَ يكُونُ بَاطِلًا وقدوتُهُمْ في ذَلِكَ أَبُو الحَسَنِ الأَشعَريُّ؟!

وكيْفَ يكُونُ بَاطِلًا وفيهِمْ فُلَانٌ وفُلَانٌ مِنَ العُلمَاءِ المعرُوفِينَ بالنَّصيحَةِ للهِ، ولكِتَابِهِ، ولرَسُولِهِ، ولأئمَّةِ المُسلِمِينَ وعَامَّتِهِمْ؟! [٢]

[1] «الخَامَّةُ» وَهِيَ مُهمَّةٌ جدًّا؛ لأنَّها تشتَمِلُ عَلَى حُكْم هؤلاءِ المُؤوِّلَةِ المُعطِّلَةِ.

[٢] نَعَمْ، قِيلَ جَهَذَا، فَقَدْ كَتَبَ بعْضُ النَّاسِ كِتَابًا نُشِرَ فِي الصُّحُفِ يتكلَّمُ عَنْ مذْهَبِ الأَشَاعِرَةِ وأَنَّهُ مِنْ مذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ والجَهَاعَةِ، وأنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ والجَهَاعَةِ ينقسِمُونَ إِلَى قسمَينِ: مُفوِّضةٍ ومُؤوِّلَةٍ.

فَالْفُوِّضَةُ الَّذِينَ يَقُولُونَ: اللهُ أَعَلَمُ بِهَا أَرَادَ. ويَسْكُتُونَ.

والمؤوِّلَةُ الَّذِينَ يُحرِّفُونَ النُّصوصَ.

ويقُولُ: إِنَّ الأَشَاعِرَةَ مِنَ الْمُؤوِّلَةِ، ويُمثِّلُونَ اليَوْمَ خَسَةً وتَسْعِينَ بالمِئَة مِنَ الْمُسلِمِينَ، فكَيْفَ يكُونُ مذهبُهُمْ بَاطِلًا وهُمْ يُمثِّلُونَ هَذِهِ النِّسبَةَ؟! وأمَّا مَنْ عَلَى مذهبِ السَّلفِ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا خَسَةٌ بالمِئَةِ فَقَطْ، ومعلُومٌ أَنَّ هَذَا الكَلَامَ في الحقيقَةِ ليسَ صَحِيحًا، كَمَا سيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ تعَالَى.

فهَذِهِ ثلاثَةُ أُسئِلَةٍ: أَوَّلًا: كَيْفَ نقُولُ: إِنَّ الأَشَاعِرَةَ مَذَهَبُهُمْ بَاطِلٌ. مَعَ أَنَّهُم يُمثِّلُونَ اليومَ خَسَةً وتِسْعِينَ بالمِئَةِ؟ ثَانِيًا: كَيْفَ نَقُولُ: إِنَّ مَذَهَبَهُمْ باطِلٌ. وقدوتُهُم أَبُو الْحَسَنِ الأَشْعَرِيُّ؟ ثَالثًا: كَيْفَ نَقُولُ: مَذَهَبُهُم باطِلٌ. وفيهِمْ فُلانٌ وفُلانٌ مِنَ العُلمَاءِ؟.

وهَذَا الأَخِيرُ هُو أهمُّهَا، فإنَّه يُوجَدُ مِنَ الأَشاعِرَةِ مِنَ العُلهاءِ المعرُوفِينَ بالصَّدقِ بالنَّصيحَةِ للهِ، ولكِتَابِهِ، ولرَسُولِهِ، ولأئمَّةِ المُسلمِينَ وعَامَّتِهم، المعرُوفينَ بالصَّدقِ والإخلاصِ ونفْعِ المُسلمِينَ مَا هُوَ ظَاهِرٌ، كالنَّوويِّ رَحَمُهُاللَهُ، فهُو رَحَمُهُاللَهُ مِنَ الأَشاعِرَةِ في بَابِ الصِّفاتِ؛ انظُرْ مثلًا شرحَهُ عَلَى صَحِيحِ مُسلِم يَجِدْهُ يُؤوِّلُ الطَّفاتِ، ومَعَ ذَلِكَ فإنَّنَا لَا نَشُكُ أَنَّ الرَّجُلَ عَالِمٌ مُخْلِصٌ، نَفَعَ اللهُ بعلمِهِ، ولَهُ مِن الصِّفاتِ، ومَعَ ذَلِكَ فإنَّنَا لَا نَشُكُ أَنَّ الرَّجُلَ عَالِمٌ مُخْلِصٌ، نَفَعَ اللهُ بعلمِهِ، ولَهُ مِن المَّقامَاتِ الحَييدةِ والآثارِ الجليلَةِ مَا عَزَّ أَنْ يُوجَدَ لغيرِهِ، لَا فِي الحَديثِ، ولا في المقامَاتِ الحَييثِ، ولا في رجَالِ الحَدِيثِ؛ ومِنْ عَلَامَةِ القَبولِ لَهُ أَنَّ مُؤلَّفَاتِهِ مُنتشِرَةٌ مَقْبُولَةٌ يَقْرَؤُهَا الصَّغِيرُ والكَبِيرُ، فمثلًا: (الأربعينَ النَّوويَّة) قلَّ صَغِيرٌ مِن مُلمَّةً المُسلمِينَ إلَّا حَفِظَهَا، و(رياض الصَّالِحِينَ) يُقرَأُ في كُلِّ المسَاجِدِ، و(شَرح المُهذَبِ) مرجعٌ، و(شَرح صَحيحِ مُسلِمٍ) مرجعٌ أيضًا.

ولهَذَا مَا أَكْثَرَ الَّذِينَ يَعتَبِرُونَ قُولَهُ وينقُلُونَهُ ويَحَتَجُّونَ بِهِ! وهُوَ كَذَلِكَ رَحَمُهُٱللَهُ لكِنْ مَعَ هَذَا في بَابِ الصِّفَاتِ صَارَ مُحطئًا فِيهَا رَحِمَهُٱللَّهُ وعَفَا عَنْهُ.

فَكَيْفَ نَقُولُ: إِنَّ الأَشَاعِرَةَ مذهبُهُم بَاطِلٌ. وفِيهِمْ مِثْلُ هَذَا الرَّجُلِ؟ لأَنَّ بَعْضَ النَّاسِ الْآنَ يَحْتَجُّ بالحِّقِّ عَلَى الرِّجَالِ، وَالوَاجِبُ أَن نحتَجَّ بالحَقِّ عَلَى الرِّجَالِ،

قُلْنَا: الجَوابُ عَنِ السُّؤالِ الأوَّلِ<sup>[1]</sup>: أنَّنا لَا نُسلِّمُ أَن تكُونَ نِسْبَةُ الأَشَاعِرَةِ بَهَذَا القَدْرِ بالنِّسبَةِ لسَائِرِ فِرقِ المُسلمينَ، فإنَّ هَذِهِ دَعْوَى تَحْتَاجُ إلى إثبَاتٍ عَنْ طَريقِ الإحصَاءِ الدَّقِيقِ<sup>[1]</sup>.

ثُمَّ لَوْ سَلَّمْنَا أَنَّهُم بَهَذَا القَدْرِ أَو أَكْثَرَ فَإِنَّهُ لَا يَقْتَضِي عِصمَتَهُم مِنَ الخَطَأِ؛ لأَنَّ العِصْمَة في إجمَاعِ المُسلمِينَ لَا فِي الأَكْثَرِ [٢].

لَا بِالرِّجَالِ عَلَى الْحَقِّ؛ فَنَنْظُرَ إِلَى المذَهَبِ لَا إِلَى الذَّاهِبِ، فَالذَّاهِبُ قَدْ تَكُونُ نَيَّتُهُ حَسَنَةً ويُريدُ الْحَقَّ لَكِنِ التَبَسَ عَلَيْهِ، فَالصَّحَابَةُ رَضَالِيَهُ عَنْهُ وهُمُ الْكِرَامُ قَدْ يلتبِسُ عليهِمُ الأَمْرُ، فَمِنْهُم مَنْ أَحلَّ رِبَا الفَضْلِ، ومِنْهُمْ مَنْ أَحلَّ المُتعَةَ إِمَّا مُطلقًا أو عنْدَ الضَّرورَةِ، فَاللَّهُمُّ: أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضَالِيَهُ عَنْهُ يُختَلِفُونَ فِي هَذِهِ الأَشْيَاءِ، ونحْنُ لَا ننظُرُ اللَّ الذَّهُ وَإِنَّا ننظُرُ إِلَى المذَهِبِ؛ لأَنَّهُ رُبَّما يُلبَّسُ عَلَى الإنسَانِ فيذْهَبُ إِلَى هَذَا اللهُ هَا اللهُ هَا المُنْ اللهُ هَا المُنْ اللهُ هَا المُؤْرِقِ اللهُ هَا المُؤْرِ إِلَى المذَهَبِ؛ لأَنَّهُ رُبَّما يُلبَّسُ عَلَى الإنسَانِ فيذْهَبُ إِلَى هَذَا المُنْ اللهُ هَا المُؤْرِ وَهُوَ مَذْهَبُ اللهُ هَا المُؤْرِ اللهُ اللهُ هَا المُؤْرِ وَهُو مَذْهَبُ اللهِ اللهُ الذَّهُ اللهُ ال

[١] وهُوَ النِّسبَةُ.

[٢] فَمَثَلًا: لَوْ قَالَ قَائِلٌ: كُلُّ الَّذِينَ فِي البِلَادِ السُّعوديَّةِ عَلَى مَذْهَبِ السَّلَفِ؟ لأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا مُخَالِفٌ، مِثلُهُ هَذَا الَّذِي قَالَ: نِسبَةُ الأشاعِرَةِ خَسَةٌ وتسعُونَ فِي الْمِئَةِ. هُوَ بِنَاءً عَلَى بلادِهِ الَّتِي عَاشَ فِيهَا، حَيْثُ إِنَّ أَكِثرَهُم أَشَاعِرَةٌ، فَظَنَّ أَنَّ البِلَادَ الإسلاميَّةَ عُمُومًا عَلَى هَذَا النَّمَطِ فَادَّعَى هَذِهِ الدَّعوَى.

[٣] يعنِي لَوْ سلَّمْنَا جَدَلًا أَنَّهُمْ يُمثِّلُونَ خَسَةً وتسعِينَ في المِئَةِ فإنَّ هَذَا القَدْرَ لَا يُعتَبَرُ حُجَّةً يَجِبُ الأَخْذُ بِهِ، إذِ الحُجَّةُ في الإجمَاع. ثُمَّ نَقُولُ: إنَّ إِجَمَاعَ المُسلمِينَ قَدِيهًا ثَابِتٌ عَلَى خِلَافِ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَهْلُ التَّأُويلِ، فإِنَّ السَّلفَ الصَّالِحَ مِنْ صَدْرِ هَذِهِ الأُمَّةِ (وهُمُ الصَّحَابَةُ) الَّذِينَ هُمْ خَيْرُ القُرونِ، والتَّابِعُونَ لَمَّمْ بإحسَانٍ، وأئمَّةُ الهُدَى مِنْ بعدِهِمْ كَانُوا مُجمِعِينَ عَيْرُ القُرونِ، والتَّابِعُونَ لَمَّمْ بإحسَانٍ، وأئمَّةُ الهُدَى مِنْ بعدِهِمْ كَانُوا مُجمِعِينَ عَلَى إثبَاتِ مَا أَثْبَتَهُ اللهُ لنفسِهِ، أَوْ أَثْبَتَهُ لَهُ رَسُولُهُ مِنَ الأَسْمَاءِ والصِّفَاتِ، وإجرَاءِ النَّصوصِ عَلَى ظَاهِرِهَا اللَّائِقِ باللهِ تعَالَى، مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ، وَلَا تَعْطِيلٍ، ولَا تَكْييفٍ، ولا تَمْثِيلِ.

وهُمْ خَيْرُ القُرونِ بنَصِّ الرَّسُولِ ﷺ، وإجماعُهُمْ حُجَّةٌ مُلْزِمَةٌ؛ لأَنَّهُ مُقتَضَى الكِتَابِ والسُّنَّةِ، وقَدْ سَبَقَ نَقْلُ الإجَاعِ عَنْهُمْ فِي القَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ مِنْ قَواعِدِ نُصُوصِ الصَّفَاتِ [1]. نُصُوصِ الصِّفَاتِ [1].

[1] هَذِهِ مسأَلَةٌ فِي الأُصُولِ الَّتِي ادُّعِيَ فيها الإجمَاعُ أَوِ ادُّعِيَ الأَكْثُرُ؛ مَعَ أَنَّ الإجمَاعَ الأُوَّلَ ثَابِتٌ، نَظِيرُ قَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنَّ العُلْمَاءَ أَجَمَعُوا عَلَى أَنَّ طَلَاقَ الشَّلاثِ ثَلاثٌ، تَبِينُ بِهِ المُرْأَةُ. وهَذَا غَلَطٌ؛ لأَثَهُم إِذَا ادَّعَوْا هَذَا الإجْمَاعَ نَقُولُ أُوَّلا: الثَّلاثِ ثَلاثٌ، تَبِينُ بِهِ المُرْأَةُ. وهَذَا غَلَطٌ؛ لأَثَهُم إِذَا ادَّعَوْا هَذَا الإجْمَاعَ نَقُولُ أُوَّلا: لا نُسلِّمُ؛ لأَنَّ مِنَ المُتأخِّرِينَ مَنْ خَالَفَ. ثَانيًا: نقُولُ: هُناكَ إجمَاعٌ قدِيمٌ قَبْلَ هَذَا فِي عَهْدِ الرَّسُولِ ﷺ، وعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، وسَنتَينِ مِنْ خِلاَفَةٍ عُمَرَ، والنَّاسُ كُلُّهُمْ يَجعلُونَ الطَّلَاقَ الثَّلاثَ واحِدَةً (أَنْ عَلَى اللَّيُّ الْمُنْ عَلِينٌ اللَّيْ طَالِقٌ، أَوْ «أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا» يَعْفُونَهَا واحِدَةً، الطَّلَاقَ الثَّلاثَ واحِدَةً، الثَّ الطَّلاقَ الثَّلاثَ واللَّيْ الْمُعْرِدِ التَّيْ طَالِقٌ الْمُنْ اللَّيْ عَلَوْنَهُ اللَّهُ لَيْسَ للإنسَانِ أَنْ يُغيِّرُ وَاحِدَةً، لأَنَّهُ لَيْسَ للإنسَانِ أَنْ يُغيِّر بَلْ حَتَّى إِذَا قَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ الثَّلاثَ تَبِينُ بِهِ المُرْأَةُ لُكْ مَ اللهِ بمُجرَّدِ لفظِهِ هُو؛ ادَّعَى بعضُهُمْ عَلَى أَنَّ الطَّلاقَ الثَّلاثَ الثَّلاثَ تَبِينُ بِهِ المُرْأَةُ مُ كُمْ مَ اللهِ بمُجرَّدِ لفظِهِ هُو؛ ادَّعَى بعضُهُمْ عَلَى أَنَّ الطَّلاقَ الثَّلاثَ تَبِينُ بِهِ المُرْأَةُ مُنَا الطَّلاقَ الثَّلاثَ تَبِينُ بِهِ المُؤَاةُ المُحْرَدِ لفظِهِ هُو؛ ادَّعَى بعضُهُمْ عَلَى أَنَّ الطَّلاقَ الثَّلاثَ تَبِينُ بِهِ المُرْأَةُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، رقم (١٤٧٢).

وَلَوْ كَانَ فِي جَيْلِسٍ وَاحِدٍ، قَالَ مُنَازِعُوهُمْ: بَلِ الإجْمَاعُ مَعَنَا، ونحْنُ أسعَدُ بالإجمَاعِ مِنْكُمْ؛ لأَنَّهُ مَضَى عهدَانِ وبعْضُ الثَّالثِ؛ عَهْدُ النَّبِيِّ عَيْلِيْ، وعَهْدُ أَبِي بَكْرٍ، وسَنتَانِ مِنْكُمْ؛ لأَنَّهُ مَضَى عهدَانِ وبعْضُ الثَّالثِ؛ عَهْدُ النَّبِيِّ عَيْلِيْ، وعَهْدُ أَبِي بَكْرٍ، وسَنتَانِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، ثُمَّ إِنَّ عُمرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ بيَّنَ وَجْهَ اجْتِهَادِهِ، وهُوَ أَنَّ النَّاسِ تَتَايَعُوا فِي هَذَا الأَمْرِ، وتَهَافَتُوا فِيهِ، وكَثُرَ فِيهِمْ؛ فأَرَادَ أَنْ يُعزِّرَهُمْ بِمَنْعِهِمْ مِنَ الرُّجوع.

وهَذَا نظِيرُهُ؛ أَيْ: أَنَّ النَّاسَ الْآنَ يكَادُونَ يُجمِعُونَ عَلَى أَنَّ المذهَبَ الصَّحِيحَ مذهَبُ الأشَاعِرَةِ، قُلْنَا: هَذَا غَلَطٌ، بَلِ الأُمَّةُ الإسْلاميَّةُ مُجمِعَةٌ مِنْ قَبْلِ هَذَا الحَدَثِ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ السَّلَفُ رَحَهُمُ اللَّهُ.

إِذَنِ الْجَوَابُ عَنْ هَذَا السُّؤالِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ:

أُوَّلًا: المنْعُ، يَعْنِي: أَنَّنَا نَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ نِسَبَةُ الأَشَاعِرَةِ إِلَى المُسلِمِينَ خُسَةً وتسعِينَ في المِئَةِ، ووَجْهُ المَنْعِ أَنْ نَقُولَ: هَلْ أَجْرَيْتَ إحصَائيَّةً؟ الجَوابُ: لَا؛ فَهُوَ لَمَ يُطُفُ فِي جَمِيعِ البُلْدَانِ الإسلَاميَّةِ كُلِّهِا وَنَظَرَ، لَكِنَّ هَذَا وَهُمُهُ، حَيْثُ تَوهَمَ أَنَّ نِسْبَةَ الأَشَاعِرَةِ إِلَى المُسلمِينَ خُسْةٌ وتِسعُونَ فِي المِئَةِ، وهَذَا لَا يُسلَّمُ.

ثانيًا: لَوْ سَلَّمْنَا جَدَلًا عَلَى أَنَّهُم بَهَذَا القَدْرِ أَنَّهُم خُسَةٌ وتِسْعُونَ فِي الْمِتَةِ فِي الوَقْتِ الْمُعاصِرِ، فَهَلْ هَذَا يَقْتَضِي عِصْمَتَهُمْ مِنَ الْحَطَأَ؟ لَا، بَلِ الْعِصْمَةُ بِالإَجْمَاعِ؛ أَمَّا قَوْلُ الْمُعَاصِرِ، فَهَلْ هَذَا يَقْتَضِي عِصْمَتَهُمْ مِنَ الْحَطَأَ؟ لَا، بَلِ الْعِصْمَةُ بِالإَجْمَاعِ؛ أَمَّا قَوْلُ الْأَقْلُ هُوَ الصَّوابَ، كَمَا فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ، فَإِنَّهُ الْأَكْثَر فَقَدْ يَكُونُ هُوَ الْحَشَاقِ وَقُولُ الْأَقْلُ هُوَ الصَّوابَ، كَمَا فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ، فَإِنَّهُ لَا شَكَ وإِنْ كَانَ الْأَشَاعِرَةُ خُسْةً وتِسعِينَ فِي المِئَةِ، فَإِنَّ قُولَ الْحَمْسَةِ فِي المِئَةِ هُو الصَّوابُ المُوافِقُ لَمْذَهَبِ السَّلَفِ رَحْهُمُ اللَّهُ.

ثَالثًا: أَنْ نَقُولَ: إِذَا كَانُوا اليَومَ كَمَا تَزْعُمُونَ خَسْمةً وتِسعِينَ فِي المِئَةِ فإنَّهُم

والجَوابُ عَنِ السُّؤالِ الثَّانِي [1]: أنَّ أَبَا الْحَسَنِ الأَشْعَرِيَّ وغيرَهُ مِنْ أَنْمَةِ الْمُسلمِينَ لَا يَدَّعُونَ لأَنفسِهِمُ الْعِصْمَةَ مِنَ الْحَطَّأِ، بَلْ لَمْ يَنَالُوا الإِمَامَةَ فِي الدِّينِ الْمُسلمِينَ لَا يَدَّعُونَ الْنفسِهِمُ، ونزَّلُوها منزِلَتَهَا، وَكَانَ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ تَعْظِيمِ إلَّا حِينَ عَرَفُوا قَدْرَ أَنفسِهِمْ، ونزَّلُوها منزِلَتَهَا، وَكَانَ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ تَعْظِيمِ الْكِتَابِ والسُّنَّةِ مَا استحَقُّوا بِهِ أَنْ يكُونُوا أَنمَّةً، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَبَحَعَلْنَا مِنْهُمَّ الْكِتَابِ والسُّنَّةِ مَا استحَقُّوا بِهِ أَنْ يكُونُوا أَنمَّةً، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَبَحَعَلْنَا مِنْهُمُّ الْكِتَابِ والسُّنَةِ مَا اسَتحَقُّوا بِهِ أَنْ يكُونُوا أَنمَّةً وَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَبَحَعَلْنَا مِنْهُمُّ اللهُ لَعَالَى: ﴿ وَبَحَعَلْنَا مِنْهُمُ اللهُ عَالَى اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَبَحَعَلْنَا مِنْهُمُ اللهُ اللهُ

ثُمَّ إِنَّ هَؤُلاءِ المُتَأخِّرِينَ الَّذِينَ يَنْتَسِبُونَ إِلَيْهِ<sup>[۱]</sup> لَمُ يَقْتَدُوا بِهِ الاقتِدَاءَ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يكُونُوا عَلَيْهِ، وذَلِكَ أَنَّ أَبَا الحَسَنِ كَانَ لَهُ مَرَاحِلُ ثَلاثٌ في العَقِيدَةِ:

فِي صَدْرِ سَلَفِ الأُمَّةِ لَيْسُوا بشَيْءٍ؛ لأَنَّ سَلَفَ الأُمَّةِ مُجَمِعُونَ عَلَى خِلَافِ مذهَبِ الأَشَاعِرَةِ فِي بَابِ الأسمَاءِ والصِّفَاتِ، وإجمَاعُ السَّلَفِ الصَّالِحِ حُجَّةٌ مُلزِمَةٌ، فكَانَ عَلَى الأَشَاعِرَةِ وعَلَى غَيْرِهِمْ مَّنْ خَالَفُوا هَذَا المَذْهَبَ؛ كَانَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَرجِعُوا إِلَى مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ والتَّابِعُونَ وتَابعوهُمْ بإحسَانٍ مِنْ أئمَّةِ المُدَى.

فَالْأَجُوِبَةُ صَارَتْ ثَلَاثَةً، وَجَذَا بَطَلَ تعلَّقُه الَّذِي تَشَبَّثَ بِهِ فِي سُؤالِهِ الأَوَّلِ. [1] وهُوَ قَولُهُ: وكَيْفَ يكُونُ باطلًا وقدُوتُهُمْ فِي ذَلِكَ أَبُو الحَسَنِ الأشعريُّ؟

[٢] وقولُهُ تعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ ﴾ [النحل:١٢٣]، لَـمْ تُذْكَرْ فِي أَصْلِ الكِتَابِ، ولَا بُدَّ أَنْ تُذْكَرَ، وسقُوطُهَا فِيهِ نَظَرٌ؛ لأَنَّ الشَّاهِدَ فِيهَا، مَعَ أَنْهُ يُؤخَذُ مِنْ قَولِهِ: ﴿كَانَ أُمَّةً ﴾ أَيْ: إمَامًا.

[٣] أَيْ: إِلَى الأشعَريِّ.

المرحلَةُ الأُولَى: مَرحلَةُ الاعتِزَالِ: اعْتَنَقَ مذهَبَ المعتزَلَةِ أربعِينَ عَامًا، يُقرِّرُهُ ويُنَاظِرُ عَلَيْهِ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ، وصَرَّحَ بتَضْلِيلِ المُعتزَلَةِ، وبَالَغَ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِم (١).

المرحلَةُ الثَّالثَةُ: مرحلَةُ اعتِنَاقِ مذهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ والحَدِيثِ الَّذِينِ إِمَامُهُمُّ الإِمَامُ أَحَمُدُ بنُ حنبَلِ رَحِمَهُٱللَّهُ [1]، كَمَا قَرَّرَهُ فِي كِتَابِهِ: (الإِبَانَة عَنْ أُصُولِ الدِّيَانَةِ) وهُوَ مِنْ آخِرِ كُتُبِهِ، أَو آخرُهَا.

قَالَ فِي مَقَدِّمَتِهِ: «جَاءَنَا -يَعْنِي: النَّبِيَّ ﷺ - بكِتَابٍ عَزِيزٍ ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۚ تَنزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [فصلت:٤٦][١]،....

[١] هَذَا يَكُونُ بَيْنَ هَذَا وهَذَا.

[٢] الذي هو إمامهم.

[٣] قولُهُ تَعَالَى: ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ﴾ إِذَا قَالَ قَائِلُ: الْبَاطِلُ لَا يَمْشِي، فكَيْف يَأْتِي مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ ومِنْ خَلْفِهِ؟ فالجَوابُ: أَنَّ هَذَا مِنَ البَاطِلُ لَا يَمْشِي، فكَيْف يَأْتِي مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ ومِنْ خَلْفِهِ؟ فالجَوابُ: أَنَّ هَذَا مِنَ التَّعبِيرِ اللَّغويِّ العَربيِّ، وكُلُّ يعرِفُ أَنَّ المُرادَ لَا يُمكِنُ أَنْ يكُونَ بَاطِلًا، لَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، وَلَا مِنْ جَلْفِهِ؛ فَهَا سَبَقَ وأَخْبَرَ بِهِ القُرآنُ فَهُوَ حَقٌّ ليسَ بِبَاطِلٍ، ومَا يَأْتِي فَهُوَ يَدَيْهِ، وَلَا مِنْ جَلْفِهِ؛ فَهَا سَبَقَ وأَخْبَرَ بِهِ القُرآنُ فَهُوَ حَقٌّ ليسَ بِبَاطِلٍ، ومَا يَأْتِي فَهُو

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية ص٧٧ ج٤. (المؤلف)

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية ص٥٥ ج٥. (المؤلف)

جَمَعَ فِيهِ<sup>[1]</sup> عَلْمَ الأُوَّلِينَ، وأَكْمَلَ بِهِ الفَرَائِضَ والدِّينَ، فَهُوَ صِرَاطُ اللهِ المستَقِيمُ، وحبلُهُ المَتِينُ، مَنْ تمسَّكَ بِهِ نَجَا، ومَنْ خَالَفَهُ ضَلَّ وَغَوَى، وفِي الجَهْلِ تردَّى، وَحتَّ اللهُ فِي كَتَابِهِ عَلَى التَّمسُّكِ بسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ، فَقَالَ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَمَا ءَائَكُمُ السَّوُلُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَأَنَهُوا ﴾ [الحشر:٧]».

إِلَى أَنْ قَالَ: «فَأَمَرَهُمْ بِطَاعَةِ رَسُولِهِ كَمَا أَمرَهُمْ بِطَاعَتِهِ، ودَعَاهُمْ إِلَى التَّمسُّكِ بِسُنَّةِ نبيِّهِ ﷺ فَيَلِيْ مَنَ غَلَبَتْ شِقُوتُهُ واستحُوذَ بسُنَّةِ نبيِّهِ ﷺ فَيَلِيْ مَنَ غَلَبَتْ شِقُوتُهُ واستحُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيطَانُ سُننَ نَبِي اللهِ ﷺ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، وعدَلُوا إلى أَسْلَافٍ لَهُمْ عَلَيْهِمُ وَكَانُوا مُنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ورَفَضُوهَا قَلَدُوهِم بِدِينِهِمْ وَدَانُوا بِدِيَانَتِهِمْ، وأَبْطَلُوا سُننَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ورَفَضُوهَا وَأَنْكُرُوهَا وجَحَدُوهَا افْتِرَاءً مِنْهُم عَلَى اللهِ ﴿قَدْ ضَكُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ وأَنْكَرُوهَا وجَحَدُوهَا افْتِرَاءً مِنْهُم عَلَى اللهِ ﴿قَدْ ضَكُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ [الأنعام:١٤٠]»[٢].

كَذَلِكَ حَقُّ ولَيْسَ بِبَاطِلٍ، وَمَا شَرَعَ مِنْ أَحْكَامٍ فَهُوَ حَقُّ، لَا يَترَتَّبُ عَلَيْهِ مَفْسَدَةٌ، لَا قَبْلَ الفِعْلِ، وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ﴾ وقُولُهُ: لَا قَبْلَ الفِعْلِ، وَلَا بَعْدَ الفِعْلِ؛ ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ﴾ وقُولُهُ: ﴿ بَدَأَ هُ بَدَا لَا فِي الْمَوْرِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ بَدَأَ عَرَقَجَلَ بالحِكْمَةِ قَبْلَ الحَمْدِ؛ لأَنَّ المَقَامَ يَقْتَضِي ذَلِكَ، فَكُلُّ مَا فِي القُرآنِ فَإِنَّهُ مُطَابِقٌ للحَكْمَةِ، وكُلُّ مَا فِيهِ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ الحَمْدُ.

[١] أي: اللهُ عَزَّوَجَلَّ.

[٢] يُشِيرُ فِي كَلَامِهِ هَذَا رَحَمَهُ اللَّهُ إِلَى الْمُعَتَزَلَةِ؛ لأَنَّهُم قَلَّدُوا أَنَّمَتَهُم، وتَرَكُوا الكِتَابَ والسُّنَّةَ. ثُمَّ ذَكَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ أُصُولًا مِنْ أُصُولِ المبتَدَعَةِ، وأَشَارَ إِلَى بُطلَانِهَا، ثُمَّ قَالَ: «فإنْ قَالَ قَائِلٌ: قَدْ أَنْكُرْتُمْ قَوْلَ المعتزَلَةِ، والجَهميَّةِ، والحُرُوريَّةِ [1]، والرَّافضَةِ، والمُرجئَةِ؛ فعَرِّفُونا قولَكُمُ الَّذِي بِهِ تَقُولُونَ، ودِيَانَتكُمُ الَّتِي بِهَا تَدينُونَ؟

[١] وَهُمُ الْحَوَارِجُ.

[٢] «قَائلُونَ» مبتَدَأٌ مُؤخّرٌ، خبرُهُ: «وبِمَا كَانَ».

[٣] هَذَا فِي كِتَابِهِ (الإَبَانَة) وهُو ثَابِتٌ عَنْهُ، وإِنْ كَانَ بعْضُ الأَشَاعِرَةِ يُنكِرُونَ أَنْ يكُونَ مِنْ مُؤلَّفَاتِهِ، لكنَّهُمْ مَحجُوجُونَ بنَقْلِ الثَّقَاتِ أَنَّ هَذَا مِنْ مُؤلَّفَاتِهِ رَحَمُهُ اللَّهُ أَنْ يكُونَ مِنْ مُؤلِّفَاتِهِ، لكنَّهُمْ مَحجُوجُونَ بنَقْلِ الثَّقَاتِ أَنَّ هَذَا مِنْ مُؤلَّفَاتِهِ رَحَمُهُ اللَّهُ وَكَثَيْخِ الإسلَامِ ابْنِ تيميَّةَ وغَيرِهِ، وهُمْ أُوثَقُ مِنْ هَؤُلاءِ وأجلُّ، وإلَّا فَمِنَ المعلُومِ كَشَيْخِ الإسلَامِ ابْنِ تيميَّةَ وغيرِهِ، وهُمْ أُوثَقُ مِنْ هَؤُلاءِ فأجلُّ، وإلَّا فَمِنَ المعلُومِ أَنَّ كُلَّ إنسَانٍ سَيَنْفِي ويقدَحُ فيهَا يكُونُ حُجَّةً عَلَيْهِ، فهُمْ يُنكِرُونَ (الإَبَانَة) وغيرَ (الإَبَانَة) وغيرَ (الإَبَانَة) مَا لَا يُوافِقُ مذهبَهُمُ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ.

فإِنْ قَالَ قَائِلٌ: هَلْ كَانَ تَراجُعُ أَبِي الحَسَنِ الأَشْعَرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَراجُعًا كُليًّا أَمْ أَدْرَكَتْهُ المنيَّةُ قَبْلَ أَنْ يُصحِّحَ كُلَّ مَا عِنْدَهُ؛ لأَنَّهُ فِي كُتْبِهِ المُتَاخِّرَةِ يُشِبَ الصَّفَاتِ والْمَتَأْخِّرُونَ الَّذِينَ يَنْتَسِبُونَ إِلَيْهِ أَخَذُوا بِالمرحَلَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ مَرَاحِلِ عقيدَتِهِ، والتزمُوا طَرِيقَ التَّأُويلِ فِي عَامَّةِ الصِّفَاتِ، وَلَمْ يُثْبِتُوا إِلَّا الصِّفَاتِ السَّبْعَ المذكُورَةَ في هَذَا البَيْتِ:

حَيُّ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَالْكَلَامُ لَهُ إِرَادَةٌ وَكَذَاكَ السَّمْعُ وَالبَصَرُ عَلَى خِلَافٍ بينَهُمْ وبَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي كَيفيَّةِ إِثْبَاتِهَا [1].

الخبريَّةَ فَقَطْ، وَلَا يُثْبِتُ صِفَاتِ الأَفْعَالِ، وفِي كِتَابِهِ (الإِبَانَة) ذَكَرَ أَقْوَالًا يُخَالِفُ فِيهَا أَهْلَ السُّنَّةِ، وَمَا ثَبَتَ عَنْهُ فِي الرُّجوعِ غَيْرُ الكلمَةِ العَامَّةِ الَّتِي قَالَ فِيهَا: إنَّهُ عَلَى مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحَمَدَ؟.

فَالجَوابُ: الأَصْلُ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ عَلَيْهِ الإِمَامُ أَحَدُ كَانَ عَلَيْهِ الأَسْعرِيُّ رَحَهُ مَا اللهُ، هَذَا هُوَ الأصْلُ.

وإذَا وُجِدَ مَا يُخَالِفُ فَقَدْ يَكُونُ فِي بعْضِ المَسَائِلِ لَا سِيَّما فِي مَسَائِلِ الإيمَانِ، أَوْ مَسَائِلِ القَدَرِ والأفعَالِ؛ لكِنْ فِي مَسَائِلِ الصِّفَاتِ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ عَلَى مَذْهَبِ الْإَمَامِ أَحْدَ، وكُلُّ مَا سَاقَهُ مِنَ الأمثِلَةِ يَدُلُّ عَلَى هَذَا، وَلَا تَجِدُ فِي كِتَابِهِ (الإَبَانَة) أَوْ أَيِّ كِتَابِهِ (الإَبَانَة) أَوْ أَيِّ كِتَابِ مُتَاجِّرٍ لَهُ مَا يُنَافِي ذَلِكَ.

وقولُهُ: «الإِمَامُ الفَاضِلُ والرَّئِيسُ الكَامِلُ» لَيْسَ فِيهَا مَحْظُورٌ شَرعيٌّ؛ لأَنَّهُ يَعْنِي: كَامِلٌ بالنِّسبَةِ لَمِنْ بَعْدَهُ، أَوْ بالنِّسبَةِ لأَهْلِ التَّعطِيلِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ وإلَّا فمِنَ المعلُوم أنَّهُ لَا يُريدُ أَنَّهُ كَامِلٌ ككَمَالِ اللهِ عَنَّيَجَلً.

[١] قَولُنَا: «وَالتَزمُوا طَريقَ التَّأُويلِ» مِنْ بَابِ التَّنزُّلِ مَعَهُمْ، حَيْثَ سمَّوْا أَنفسَهُمْ أَهْلَ التَّأُويلِ، وَإِلَّا فَالْحَقِيقَةُ أَنَّ هَذَا تحريفٌ للكَلِم عَنْ مواضِعِهِ؛ لأَنَّـهُ

ولـمَّا ذَكَرَ شَيْخُ الإسلَامِ ابْنُ تيميَّةَ مَا قِيلَ فِي شَأْنِ الأشعريَّةِ ص٣٥٩ مِنَ المُجلَّدِ السَّادِسِ مِنْ مَجْمُوعِ الفَتَاوَى لابْنِ قَاسِمِ قَالَ:

«ومُرادُهُمُ الأشعريَّةُ الَّذِينَ يَنْفُونَ الصِّفَاتِ الخبريَّةَ، وأمَّا مَنْ قَالَ مِنْهُمْ بَكِتَابِ (الإَبَانَة) الَّذِي صَنَّفَهُ الأشعريُّ فِي آخِرِ عُمُرِهِ، وَلَمْ يُظهِرْ مَقَالَةً تُنَاقِضُ ذَلِكَ فَهَذَا يُعدُّ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ».

لَا يَصِدُقُ عَلَيْهِ التَّأُويلُ، إِذِ التَّأُويلُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ قَرِينَةٍ ودَلِيلٍ ظَاهِرٍ، فإِنْ لَمْ يَكُنْ فَهُوَ تَحْرِيفِ فَهُوَ تَحْرِيفِ، وَمِنَ المَعْلُومِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ دَلِيلٌ عَلَى إنكارِ صِفَاتِ اللهِ عَنَّفَةً وتحريفِ مَعَانِي النَّصوصِ إِلَى مَا يُريدُونَ، وإنَّمَا ذَلِكَ تحرِيفٌ مَحْضٌ؛ ولهَذَا فنَحْنُ إِذَا سمَّينَاهُمْ (أَهلُ التَّأُويلِ)، فإِنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ التَّنزُّلِ مَعَهُمْ عَلَى تسمِيتِهِمْ، وَإِلَّا فإنَّهُمْ (أَهلُ التَّحريفِ)؛ إِذْ لَا دَلِيلَ عَلَى مَا ذَهَبُوا إلَيْهِ، والتَّأُويلُ فِي القُرآنِ: إمَّا التَّفسيرُ، وإمَّا التَّفسيرُ، وإمَّا اللَّهُ والعَاقِبَةُ؛ أمَّا صَرْفُ اللَّفْظِ عَنْ ظَاهِرِهِ فإِنْ كَانَ بدَلِيلٍ فَهُوَ تَفْسِيرٌ، وإِنْ كَانَ بدَلِيلٍ فَهُو تَفْسِيرٌ، وإِنْ كَانَ بعَيْرِ دَلِيلٍ فَهُو تَغْسِيرٌ، وإِنْ كَانَ بعَيْرِ دَلِيلٍ فَهُو تَغْسِيرٌ، وإِنْ كَانَ بعَيْرِ دَلِيلٍ فَهُو تَعْرِيفٌ.

وقولْنَا: «وَلَمْ يُشِبِّوا إِلَّا الصِّفاتِ السَّبِعَ» يَعْنِي: هُمْ يُشِبِّونَ هَذِهِ الصِّفَاتِ السَّبْعَ، لَكِنْ لَا يُشِبِّونَهَا كَهَا يُشِبِّهَا أَهْلُ السُّنَّةِ والجَهَاعَةِ، فالكَلَامُ مثلًا عِنْدَ هَوُلاءِ هُوَ السَّبْعَ، لَكِنْ لَا يُشِبِّونَهَا كَهَا يُشِبِّهَا أَهْلُ السُّنَّةِ والجَهَاعَةِ، فالكَلَامُ مثلًا عِنْدَ هَوُلاءِ هُو المَّغْنَى القَائِمُ بالنَّفْسِ، ولَيْسَ بصَوتٍ مَسْمُوعٍ وأَحْرُفٍ مُتتابِعَةٍ، بَلْ عِنْدَهُمْ أَنَّ المَّوْوَ اللهُ عَنَّقَبَلَ تَعْبِيرًا عَمَّا فِي نَفْسِهِ، وأنَّ الحُرُوفَ الشَّوتَ المَسمُوعَ صَوتٌ مَخْلُوقٌ، خَلَقَهُ اللهُ عَنَّقَبَلَ تَعْبِيرًا عَمَّا فِي نَفْسِهِ، وأنَّ الحُرُوفَ المُتتابِعَةَ كَذَلِكَ مَخْلُوقَةٌ، والكَلَامُ هُوَ المَعْنَى النَّفْسَيُّ!!

ونحْنُ نقُولُ لِمُمْ: هَذَا خَطَأٌ وغَلَطٌ، ولَا يُمكِنُ أَن يُسمَّى مَا فِي النَّفْسِ كَلَامًا إِلَّا مُقيَّدًا، كَمَا فِي النَّفْسِ كَلَامًا إِلَّا مُقيَّدًا، كَمَا فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَيَقُولُونَ فِى أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ ﴾ [المجادلة:٨]، أمَّا القَوْلُ والكَلامُ إِذَا أُطلِقَ فَهُوَ مَا كَانَ بِحُروفٍ وأَصْوَاتٍ مَسمُوعَةٍ.

وقَالَ قَبْلَ ذَلِكَ فِي ص ٣١٠: «وَأَمَّا الأَشْعريَّةُ فَعَكْسُ هَوُلاءِ، وقولُهُمْ يَستَلْزِمُ التَّعطِيلَ، وأَنَّهُ لَا دَاخِلَ العَالَمِ وَلَا خَارِجَهُ، وكَلَامُهُ مَعْنَى وَاحِدٌ، ومَعْنَى آيَةِ الكُرسيِّ، وآيَةِ الدَّيْنِ، والتَّورَاةِ، والإنجِيلِ وَاحِدٌ، وَهَذَا مَعلُومُ الفَسَادِ بالضَّرورَةِ» اهـ[1].

وقَالَ تلمِيذُهُ ابْنُ القَيِّمِ فِي النُّونيَّةِ ص٣١٢ مِنْ شَرْحِ الهَرَّاسِ (ط. الإمَامِ): واعْلَمْ بِأَنَّ طَرِيقَهُمْ عَكْسُ الطَّرِي

[1] قولُهُ: «وقولُهُمْ يَستَلْزِمُ التَّعطِيلَ، وأَنَّهُ لَا دَاخِلَ الْعَالَمِ وَلَا خَارِجَهُ» لأَبَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّنَا لَا نَقُولُ: إِنَّ اللهَ فِي مَكَانٍ، ولَيْسَ فَوْقَ الْحَلْقِ بَذَاتِهِ؛ فيستَلْزِمُ أَنَّهُ لَا دَاخِلَ الْعَالَمِ وَلَا خَارِجَهُ، وهَذَا هُوَ التَّعطِيلُ المَحْضُ؛ كَذَلِكَ يقُولُونَ: إِنَّ الكَلَامَ هُوَ المَعْنَى النَّفسيُّ، وهُو مَعْنَى وَاحِدٌ؛ فيرَونَ أَنَّ الأَمْرُ والنَّهْيَ والخَبْرَ والاستِفْهَامَ مَعْنَاهَا وَاحِدٌ: النَّفسيُّ، وهُو مَعْنَى وَاحِدٌ؛ فيرَونَ أَنَّ الأَمْرُ والنَّهْيَ والخَبْرَ والاستِفْهَامَ مَعْنَاهَا وَاحِدٌ: وَلَا نَقْرَبُوا الزِّنَةِ ﴾، بَلْ ويقُولُونَ: إِنَّ التَّورَاةَ والإنجِيلَ والقُرآنَ والزَّبُورَ شَيْءٌ وَاحِدٌ، لكِنْ إِنْ عُبِّرَ عَنْهُ بالعربيَّةِ فَهُو قَوْآنٌ، وبالعِبْريَّةِ تَورَاةٌ، وبالسُّريانيَّةِ إِنْجِيلٌ، وبالدَّاوِديَّةِ زَبُورٌ. هكذَا يقُولُونَ؛ والعِيَادُ باللهِ، وهَذَا مَعلُومُ وبالسُّريانيَّةِ إِنْجِيلٌ، وبالدَّاوِديَّةِ زَبُورٌ. هكذَا يقُولُونَ؛ والعِيَادُ باللهِ، وهَذَا مَعلُومُ الفَسَادِ بالضَّر ورَةِ، كَهَا قَالَ شَيْخُ الإسلَامِ رَحِهَ اللهَدُ. وهَلْ يُمكِنُ أَنْ يقُولُ أَوْرَةً وهَلُ يُمكِنُ أَنْ يقُولُ أَوْرَةً فَي القَلْبِ وإِنْ كَانَتْ بَاطِلَةً ويَقُلُ يَتصورُ والْعَيَادُ باللهِ، وهَذَا مَعلُومُ الفَسَادِ بالضَّر ورَةِ، كَهَا قَالَ شَيْخُ الإسلَامِ رَحِهَ اللهَدُ. وهَلْ يُمكِنُ أَنْ يقُولُ الْوَلَةِ ﴾؟ أَبُدًا، وَلَا يقُولُهُ مَاقِلٌ يَعُولُونَ، وَلَوْ تَأَمَّلُوا أَقَلَ تَأْمُلُ الْعَلِمُوا أَنْ تَقُولُهُ عَلَى القَلْبِ حَلِيْ لَعَلِمُوا أَنْ قَوْهُمُ الْإِنسَانُ عَنْهَا، فَهَولُلَاءِ عَمُوا عَمَّا يقُولُونَ، وَلَوْ تَأْمَلُوا أَقلَ تَأْمُلُوا أَقلَ تَأْمُلُ الْعَلِمُوا أَنْ قَولُهُمُ الْخَرَةُ والْمَلْونَ وَلَوْ الْفَلْونَ والفَسَادُ، ولَلَ يُمكُولُ إِنْ يَقُولُ بِهِ عَاقِلٌ تَأْمُلُوا أَقلَ تَأْمُولُ الْقَلْ تَأْمُولُ الْفَالِونَ والفَسَادُ، ولَا يُمكُوا أَنْ يَقُولُ بِهِ عَاقِلٌ تَأْمُولُ الْقَلْ تَأْمُوا أَنْ قَامُلُوا أَلَا لَا الْفَلْ الْفَالُونَ والفَسَادُ، ولَا يُمكُونُ أَنْ يُقُولُونَ والْفَسَادُ، ولَا يُمكُونُ أَنْ يُقُولُ إِنْ الْفَالُونَ وَالْمَا الْفَالُونَ الْمُوسُلُولُ الْفَالُونَ الْفَلُولُ الْوَلُولُ

[٢] يَعْنِي: طَرِيقَ الأشعريَّةِ، أمَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ عَيْنَانِ فَهُوَ لَا يَعْرِفُ عَنْ هَذَا،

## إِلَى أَنْ قَالَ:

فاعْجَبْ لِعُمَيَانِ الْبَصَائِرِ أَبْصَرُوا كَوْنَ الْمُقَلِّدِ صَاحِبَ الْبُرْهَانِ وَالْعُرْهَانِ وَالْمُرْهَانِ وَرَأَوْهُ بِالتَّقْلِيدِ أَوْلَى مِنْ سِوا هُ بِغَيْرِ مَا بَصَدٍ وَلَا بُرْهَانِ وَرَأَوْهُ بِالتَّقْلِيدِ أَوْلَى مِنْ سِوا هُ بِغَيْرِ مَا بَصَدٍ وَلَا بُرْهَانِ [1] وَعَمُوا عَنِ الْوَحْيَيْنِ إِذْ لَمْ يَفْهَمُوا مَعْنَاهُمَا عَجَبًا لِذِي الْجُرْمَانِ [1]

وقَالَ الشَّيخُ محمَّد أمين الشَّنقِيطِيُّ فِي تَفْسيرِهِ (أَضوَاء البَيَانِ) ص٣١٩ ج٢ عَلَى تَفْسيرِهِ (أَضوَاء البَيَانِ) ص٣١٩ ج٢ عَلَى تَفْسير آيَةِ استِوَاءِ اللهِ تعَالَى عَلَى عَرْشِهِ الَّتِي فِي سُورَةِ الأَعْرَافِ: «اعْلَمْ أَنَّهُ غَلِطَ فِي هَذَا خَلْقٌ لَا يُحْصَى كَثْرَةً مِنَ الْمُتَاخِّرِينَ، فزَعَمُوا أَنَّ الظَّاهِرَ المُتبادِرَ السَّابِقَ إِلَى الفَهْمِ مِنْ مَعْنَى الاسْتِوَاءِ واليَدِ مَثَلًا في الآيَاتِ القُرآنيَّةِ.......

ومَنْ لَهُ عَيْنٌ وَاحِدَةٌ لَا يَعْرِفُ أَيضًا، لكِنْ مَنْ لَهُ عَيْنَانِ بَصِيرِتَانِ بِالحَقَّ عَلِمَ أَنَّ طَريقَهُمْ عَكْسُ الطَّريقِ المُستَقِيمِ.

# [١] نسْأَلُ اللهَ السَّلامَةَ، اللَّهُمَّ اهْدِنَا فيْمَنْ هَدَيْتَ!

فسيًّاهُمُ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحَمُهُ اللهِ عُميَانَ البصَائِرِ، يَعْنِي: وإِنْ كَانَ لَهُمْ عُيونٌ، لَكِنْ بصائِرُهُمْ عُمْيٌ – والعِيَاذُ باللهِ –، فهُمْ جَعَلُوا الْمُقلِّدَ صَاحِبَ البُرْهَانِ، وجَعَلُوهُ لَكِنْ بصائِرُهُمْ عُمْيٌ – والعِيَاذُ باللهِ –، فهُمْ جَعَلُوا الْمُقلِّد صَاحِبَ البُرْهَانِ، وجَعَلُوهُ أُولَى مِنْ سِوَاهُ، فهُمْ يَتَبِعُونَ مَشَائِخَهُمْ وعُلَمَاءَهُمْ ولا يُبالُونَ بالكِتَابِ والسُّنَةِ؛ يقُولُونَ: قَالَ فُلَانٌ، وقَالَ فُلَانٌ، وقَالَ فُلَانٌ؛ ولذَلِكَ لَا تَكَادُ تَجِدُ دَلِيلًا فِي كُتُبِهِمْ إِلّا نُقُولُونَ: قَالَ فُلَانٌ، وقَالَ فُلَانٌ، وقَالَ نُلَانٌ؛ ولذَلِكَ لَا تَكَادُ تَجِدُ دَلِيلًا فِي كُتُبِهِمْ إِلّا نُقُولُا: قَالَ كَذَا. قَالَ كَذَا؛ أمَّا الأَدِلَةُ فإِنَّ مُؤلَّفَاتِمِمْ مِنْهَا قَفْرٌ، اللَّهُمَّ إِلَّا نَادرًا فيُقَالُ: أَيْنَ السَّلْفِيَّةُ؟ وأَيْنَ السُّنَةُ؟ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُستَعَانُ!

هُوَ مُشابَهَةُ صِفَاتِ الْحَوَادِثِ، وقَالُوا: يجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَصْرِفَهُ عَنْ ظَاهِرِهِ إجْمَاعًا»[1].

قَالَ<sup>[7]</sup>: «وَلَا يَخْفَى عَلَى أَدْنَى عَاقِلِ أَنَّ حقيقَةَ مَعْنَى هَذَا القَولِ أَنَّ اللهَ وَصَفَ نفسَهُ في كِتَابِهِ بِهَا ظَاهِرُهُ الْمُتبَادِرُ مِنْهُ السَّابِقُ إِلَى الفَهْمِ الكُفْرُ باللهِ تعَالَى، والقَوْلُ فِيهِ بِهَا لَا يَلِيقُ بِهِ جَلَّوَعَلَاً<sup>[7]</sup>.

[1] كَمَا قَرَّرْنَا ذَلِكَ قَبْلُ؛ مِنْ أَنَّ أَهْلَ التَّعطِيلِ إِنَّمَا بَنَوْا تَعْطِيلَهُمْ عَلَى اعتِقَادِ أَنَّ إِثْبَاتُهَا عَلَى ظَاهِرِهَا يَسْتَلِزمُ التَّمثِيلَ؛ فمثَّلُوا أُوَّلَا، وعطَّلُوا ثانيًا، فهُمْ جعَلُوا معْنَى الاستِوَاءِ للهِ تعَالَى كاسْتِوَاءِ الحَلْقِ، ويَدَهُ تعَالَى كيدِ الحَلْقِ، وقَالُوا: هَذَا بِلاَحِمَاعِ لَا يَكُونُ، أَيْ: أَنَّ يَدَ اللهِ كَأَيْدِينَا واستِوَاءَه كاستِوَائِنَا، قَالُوا: فإذَا عُلِمَ أَنَّ بِالإَجمَاعِ لَا يَكُونُ، أَيْ: أَنَّ يَدَ اللهِ كَأَيْدِينَا واستِوَاءَه كاستِوَائِنَا، قَالُوا: فإذَا عُلِمَ أَنَّ ذَلِكَ مُتَنِعٌ بالإَجمَاعِ فلْيَجِبْ صَرفُهُ عَنْ ظَاهِرِهِ بمُقْتَضَى هَذَا الإَجمَاعِ.

وانظُرْ إِلَى التَّمويه! لَكِنْ نَقُولُ لَهُمْ: هَلِ الإِجَاعُ عَلَى أَنَّ مَعْنَى اليَدِ مُمَاثَلَةُ المَّحْلُوقِينَ؟ أَوِ الإِجَاعُ عَلَى أَنَّ يَدَ اللهِ لَا تَمَاثِلُ أَيدِي المَحْلُوقِينَ؟ الثَّانِي: أَنَّ يَدَ اللهِ لَا تَمَاثِلُ أَيدِي المَحْلُوقِينَ؟ الثَّانِي: أَنَّ يَدَ اللهِ المَدْكُورَةَ لَا تُمَاثِلُ أَيْدِي المَحْلُوقِينَ، إِذَنْ فَنَقُولُ: مَا دَامَ هَذَا هُوَ الإِجَمَاعَ فَإِنَّ يَدَ اللهِ المَدْكُورَةَ فِي القُرآنِ لَا تُمَاثِلُ أَيْدِي المَحْلُوقِينَ بالإِجَمَاعِ. أَمَّا أَنْ نَقُولَ: لَيْسَ لَهُ يَدُّ بالإِجَمَاعِ، أَمَّا أَنْ نَقُولَ: لَيْسَ لَهُ يَدُّ بالإِجَمَاعِ، أَمَّا أَنْ نَقُولَ: لَيْسَ لَهُ يَدُّ بالإِجَمَاعِ، فَهُمْ قَلَبُوا الدَّلِيلَ فَقَالُوا: أَجْمَعَ العُلَمَاءُ أَوْ أَنَّهُ لَا يُرَادُ بِهِ اليَدُ الْحَقُّ؛ فَهَذَا خَطَأً عظِيمٌ، فَهُمْ قَلْبُوا الدَّلِيلَ فَقَالُوا: أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ اللهَ لَيْسَ لَهُ يُدُا لَكُ تَستَلْزِمُ المَاثَلَةُ؛ نَقُولُ: هَذَا خَطَأً مَلَ اللهَ لَيْسَ لَهُ يَدُّ؛ لأَنَّ اليَدَ تَستَلْزِمُ المَاثَلَةَ؛ نَقُولُ: هَذَا خَطَأً، ولَيْسَ بصَحِيحٍ، وإذَا كُنْتُمْ تُريدُونَ أَن تستَدِلُّوا بَهَذَا الإِجَاعِ، فَقُولُوا: إِنَّ اللهِ خَلَا لَا يُعْرَالُ أَيْدِي المَحْلُوقِينَ بالإِجَاعِ، ونُوافِقُكُمْ عَلَى هَذَا.

[٢] أي: الشِّنقِيطيُّ.

[٣] إِذَا قِيلَ: هَذَا هُوَ المُتبادِرُ. لَزِمَ أَنَّ اللهَ عَزَّةَ عَلَّ وَصَفَ نفسَهُ بِمَا ظَاهِرُهُ الكُفْرُ؛

والنّبِيُّ عَلَيْهُ الّذِي قِيلَ لَهُ: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: ٤٤]، لَمْ يُبيِّنْ حُرْفًا وَاحِدًا مِنْ ذَلِكَ، مَعَ إجمَاعِ مَنْ تَعتَدُّ بِهِ مِنَ العُلماءِ عَلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ فِي حَقِّهِ تَأْخِيرُ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ إِلَيْهِ، وأَحْرَى فِي العَقَائِدِ لَنَّهُ عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ فِي حَقِّهِ تَأْخِيرُ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ إِلَيْهِ، وأَحْرَى فِي العَقَائِدِ لَنَّ اللهَ المُكفُورُ والظَّلالُ المُبينُ - حتَّى جَاءَ هَوُلاءِ الجَهلَةُ مِنَ اللهَ أَطْلَقَ عَلَى نَفْسِهِ الوَصْفَ بِهَا ظَاهِرُهُ المُتبادِرُ مِنْهُ اللّهُ أَطْلَقَ عَلَى نَفْسِهِ الوَصْفَ بِهَا ظَاهِرُهُ المُتبادِرُ مِنْهُ لِللّهُ أَطْلَقُ عَلَى نَفْسِهِ الوَصْفَ بِهَا ظَاهِرُهُ المُتبادِرُ مِنْهُ لَا يَعْفَى أَنَّ ذَلِكَ الظَّاهِرَ المُتبادِرَ كُفْرٌ وضَلالٌ يجِبُ صَرْفُ اللّهُ فِلْ اللّهُ عَلَى كِتَابِ أَوْ سُنَّةِ، سَبْحَانَكَ عَنْهُ، وكُلُّ هَذَا مِنْ تِلْقَاءِ أَنفسِهِمْ مِنْ غَيْرِ اعْتِهَادٍ عَلَى كِتَابِ أَوْ سُنَّةِ، سَبْحَانَكَ عَلْهُ مَلْ اللّهُ بَلَ عَلَيْهُ مَلَ اللّهُ عَلَى اللهِ جَلَّوَعَلا ورَسُولِهِ عَيْقِيدٍ.

والحَقُّ الَّذِي لَا يَشُكُّ فِيهِ أَدْنَى عَاقِلِ أَنَّ كُلَّ وَصْفٍ وصَفَ اللهُ بِهِ نفسَهُ، أو وَصَفَ بِهِ رَسُولُهُ ﷺ فالظَّاهِرُ المُتبادِرُ مِنْهُ السَّابِقُ إلى فَهْمِ مَنْ فِي قلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ الإيهَانِ هُوَ التَّنزيهُ التَّامُّ عَنْ مُشَابَهَةِ شَيْءٍ مِنْ صِفَاتِ الحَوادِثِ».

قَالَ: «وَهَلْ يُنكِرُ عَاقِلٌ أَنَّ السَّابِقَ إِلَى الفَهْمِ الْمُتبَادِرُ لكُلِّ عَاقِلٍ هُوَ مُنافَاةُ الحَالِقِ للمَخْلُوقِ فِي ذَاتِهِ وجَمِيع صِفَاتِهِ؟ لَا واللهِ لَا يُنكِرُ ذَلِكَ إلَّا مُكابِرٌ!.

والجَاهِلُ المُفتَرِي الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّ ظَاهِرَ آيَاتِ الصَّفَاتِ لَا يَلِيقُ باللهِ؛ لأَنَّهُ كُفْرٌ وتَشْبِيهٌ؛ إِنَّها جَرَّ إِلَيْهِ ذَلِكَ تَنْجِيسُ قلبِهِ بقَذَرِ التَّشْبِيهِ بَيْنَ الحَالِقِ والمخلُوقِ، فَأَدَّاهُ شُؤْمُ التَّشْبِيهِ إِلَى نَفْيِ صِفَاتِ الله جَلَّوَعَلا وعَدَمِ الإيهَانِ بِهَا، مَعَ أَنَّهُ جَلَوَعَلا هُوَ

لأَنَّ إِثْبَاتَ مماثَلَةِ اللهِ للخَلْقِ كُفْرٌ، وغَيْرُ لَائِقٍ بِهِ؛ فعَلَى زَعْمِ هَوُّلاءِ نَقُولُ: إِنَّ القُرآنَ عَلَى زَعْمِكُمْ مملُوءٌ بِهَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي الكُفْرِ والنَّقْصِ للهِ عَنَّىَجَلَّ. كَهَا تَقَدَّمَ سَابِقًا. الَّذِي وَصَفَ بِهَا نَفَسَهُ، فَكَانَ هَذَا الجَاهِلُ مُشبِّهَا أَوَّلَا، ومُعطِّلًا ثَانيًا، فارتَكَبَ مَا لَا يَلِيقُ باللهِ الْبِيدَةُ وانتهاءً، وَلَوْ كَانَ قَلْبُهُ عَارِفًا باللهِ كَمَا يَنْبَغِي، مُعظِّمًا للهِ كَمَا يَنْبَغِي، طَاهِرًا مِنْ أَقْذَارِ التَّشبِيهِ لَكَانَ المُتبادِرُ عنْدَهُ السَّابِقُ إِلَى فَهْمِهِ أَنَّ وَصْفَ يَنْبَغِي، طَاهِرًا مِنْ أَقْذَارِ التَّشبِيهِ لَكَانَ المُتبادِرُ عنْدَهُ السَّابِقُ إِلَى فَهْمِهِ أَنَّ وَصْفَ اللهِ تَعَالَى بالِغٌ مِنَ الكَمَالِ والجَلَالِ مَا يَقْطَعُ أُوهَامَ علائِقِ المُشابَةِ بِينَهُ وبيْنَ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى بالِغٌ مِنَ الكَمَالِ والجَلَالِ مَا يَقْطَعُ أُوهَامَ علائِقِ المُشابَةِ بِينَهُ وبيْنَ صِفَاتِ المَحلُوقِينَ، فيكُونُ قلبُهُ مُستعِدًا للإيهَانِ بصِفَاتِ الكَمَالِ والجَلَالِ الثَّابِيَةِ لللهِ فِي المُحلُوقِينَ، فيكُونُ قلبُهُ مُستعِدًا للإيهَانِ بصِفَاتِ الكَمَالِ والجَلَالِ الثَّابِيَةِ لللهِ فِي المُحلُوقِينَ، فيكُونُ قلبُهُ مُستعِدًا للإيهَانِ بصِفَاتِ الكَمَالِ والجَلَالِ الثَّابِيَةِ لللهِ فِي المُصَابِقِ الكَمَانِ الكَريمِ والسُّنَةِ الصَّحِيحَةِ، مَعَ التَّنزِيهِ التَّامِّ عَنْ مُشَابَهَةِ صِفَاتِ الخَلْقِ عَلَى نَحْو قولِهِ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْ مُ السَّيمِيعُ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [الشورى:١١]» اهـ. عَلَى نَحْو قولِهِ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى اللهِ عَلَى السَّمِيعُ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [الشورى:١١]» اهـ. كلامُهُ رَحِمُهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

[1] وهُو كَلَامٌ جيِّدٌ وصَرِيحٌ، يَصِفُ هَوُّلاءِ بالجَهْلِ وبقَذَارَةِ القُلوبِ وبأدغَالِ التَّشبِيهِ، وَبِهَا يستَحِقُّونَ أَنْ يُوصَفُوا بِهِ؛ لأَنَّهُمْ قَالُوا: "إِنَّ إثْبَاتَ هَذِهِ النَّصوصِ عَلَى ظَاهِرِهَا يَستَلْزِمُ التشبية والتَّمثِيلَ، فيَجِبُ حيتَئذٍ صَرفُهَا عَنْ ظَاهِرِهَا؛ لامْتِنَاعِ التَّمثِيلِ فِي حَقِّ اللهِ إِجَمَاعًا»، والَّذِي يسمَعُ مِثْلَ هَذَا الكَلَامِ يَضَعُهُ عَلَى رَأْسِهِ تَعْظِيمًا التَّمثِيلِ فِي حَقِّ اللهِ إِجَمَاعًا»، والَّذِي يسمَعُ مِثْلَ هَذَا الكَلَامِ يَضَعُهُ عَلَى رَأْسِهِ تَعْظِيمًا هَذَا القَوْلِ، لكِنْ فِي الحَقِيقَةِ إنَّهُ تَمُويهُ؛ لأَنْنَا نَقُولُ لَمَّمْ: نَحْنُ مَعَكُمْ فِي أَنَّ العُلهَاءَ وَلَهُ اللهَ اللهَ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ وَقُولُوا: بغَيْرِ تَمْثِيلٍ، استواءٌ بغيرِ تمثيلٍ، وجهٌ بغيرِ ولكِنْ أَثْبِتُوا مَا أَثْبَتَ اللهُ لنَفْسِهِ، وقُولُوا: بغيرٍ تمثيلٍ، استواءٌ بغيرِ تمثيلٍ، وجهٌ بغيرِ ولكِنْ أَثْبِتُوا مَا أَثْبَتَ اللهُ لنَفْسِهِ، وقُولُوا: بغيرٍ تمثيلٍ، استواءٌ بغيرِ تمثيلٍ، وجهٌ بغيرِ تمثيلٍ، عَينٌ بغيرٍ تمثيلٍ، حتَى يكُونَ الدَّلِيلُ صَحِيحًا، أَوْ يَكُونَ الاستدلَالُ صَحِيحًا؛ أَوْ يَكُونَ الاستدلَالُ صَحِيحًا؛ أَوْ يَكُونَ الاستدلَالُ صَحِيحًا؛ أَمْ أَنْ تَنْفُوا الحَقَائِقَ بشُبْهَةٍ، فهذَا لَا يُسلَمُ لكُمْ.

وكَلَامُ الشَّيخِ الشَّنقيطيِّ رَحَمَهُ اللَّهُ جيِّدٌ وقَويٌّ، وهُوَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى مِنَ الْمَتأخِّرينَ، وهُوَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى مِنَ الْمَتأخِّرينَ، وكَلَامُهُ حُجَّةٌ بِلَا شَكِّ مَعَ كَلَامِ ابْنِ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللّهُ بِأَنْهُمْ عُمْيُ البَصَائِر –والعِياذُ باللهِ –

والأشعَريُّ أَبُو الحَسَنِ رَحِمَهُ اللهُ كَانَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَةِ وَالْحَدِيثِ، وهُوَ إِثْبَاتُ مَا أَثْبَتَهُ اللهُ تعَالَى لنَفْسِهِ فِي كِتَابِهِ، أَوْ عَلَى لَسَانِ رَسُولِهِ وَالْحَدِيثِ، وهُوَ إِثْبَاتُ مَا أَثْبَتَهُ اللهُ تعَالَى لنَفْسِهِ فِي كِتَابِهِ، أَوْ عَلَى لَسَانِ رَسُولِهِ وَالْحَيْثِ؛ مِنْ غَيرِ تَحْرِيفٍ، وَلَا تَعْطِيلٍ، وَلَا تَكْييفٍ ولَا تَمْثِيلٍ [1]. ومذهبُ الإنسان ما قَالَهُ أُخِيرًا إِذَا صَرَّحَ بحَصْرِ قولِهِ فِيهِ [1]، كَمَا هِيَ الْحَالُ فِي أَبِي الْحَسَنِ، كَمَا يُعلَمُ مِنْ كَلامِهِ فِي (الإَبَانَة)[1].

مَعَ كَلَامِ شَيْخِ الإسلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ أيضًا بأنَّهُمْ يَأْتُونَ بكَلَامٍ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ اللهُ لَا دَاخِلَ العَالَمِ وَلَا خَارِجَهُ، وهَذَا غَايَةُ التَّعطِيلِ المَحْضِ.

[١] التَّحرِيفُ: فِي النُّصوصِ، والتَّعطِيلُ: فِي مَعَانِيهَا، وأيضًا المَعَاني لهَا تحريفٌ؛ لأَنَّ التَّحريفَ هُوَ تَغْيِيرُ النَّصِّ لَفْظًا أَوْ مَعْنَى أَوْ هُمَا جَمِيعًا.

[٢] انتَبِهُ لَمَذَا الضَّابِطِ.

[٣] أَوْ صَرَّحَ بِالرُّجوعِ عَنِ الأَوَّلِ؛ لكنَّنَا لَمْ نَذْكُرْ هَذَا؛ لأَنَّنَا نُرِيدُ أَنْ نُعلِّقَ عَلَى كَلَامِ أَبِي الحَسَنِ رَحَمَهُ اللّهُ وَإِلّا فَمَذْهَبُ الإنسَانِ مَا قَالَهُ أَخِيرًا، إِذَا صَرَّحَ بِالرُّجوعِ عَنِ الأَوَّلِ، أَوْ إِذَا حَصَرَ قُولَهُ فِيهِ بِأَنْ قَالَ: إِنَّمَا نَقُولُ بِكَذَا وكَذَا. أَمَّا إِذَا كَانَ للعَالَمِ قَولَانِ، ولَمْ يُصرِّحُ بِالرُّجوعِ عَنِ الأَوَّلِ فَإِنَّهُ يُعتَبَرُ قَائلًا بِهَذَا كَانَ للعَالَمِ قَولَانِ، ولَمْ يُصرِّحُ بِالرُّجوعِ عَنِ الأَوَّلِ فَإِنَّهُ يُعتَبَرُ قَائلًا بِهَذَا وَكَذَا. يَعْنِي: إِذَا قَالَ المُجتَهِدُ قَولَينِ فَهَلْ مَذَهَبُهُ الأَخِيرُ، أَو الأَوَّلُ، أَوْ مَا وَافَقَ وَبِهِ خِلَافٌ، والصَّحِيحُ أَنَّ كِلَا القَوْلَينِ فَعْلَ مَذَهَبُهُ الأَخِيرُ، والصَّحِيحُ أَنَّ كِلَا القَوْلَينِ قَواعِدَهُ، أَوْ مَا وَافَقَ الكِتَابَ والسُّنَّةَ؟ فِيهِ خِلَافٌ، والصَّحِيحُ أَنَّ كِلَا القَوْلَينِ مَذْهَبُ لَهُ.

ولذَلِكَ نَجِدُ أَنَّ الإِمَامَ أَحَمَدَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ قَدْ يُروَى عَنْهُ فِي المسأَلَةِ الوَاحِدَةِ أَكْثُرُ مِنْ رِوَايَتَينِ فَيَكُونُ قَائِلًا بِكِلَا القَوْلَينِ، وَلَا يُقالُ: إِنَّ مذهَبَهُ أَحدُهُمَا. بَلْ يُقَالُ: إِنَّ كُلَّ الأقْوَالِ مذهبُهُ. حتَّى إِنَّ فِي مذْهَبِهِ فِي مسأَلَةِ صَومِ يومِ الثَّلاثِينَ مِنْ شعبَانَ إِذَا كَانَ هُنَاكَ غَيْمٌ أَوْ قَتَرٌ سبعَةُ أَقُوالٍ، مِنْهَا حَسَةٌ كلَّها رِوَاياتٌ عَنِ الإَمَامِ أَحَمَدَ رَحَمُهُ اللَّهُ ('')، والبَاقِي لأصحابِهِ، إلَّا إِذَا صَرَّحَ بالرُّجوعِ عَنِ الأَوَّلِ فيكُونُ الأَوَّلُ غيرَ مذهبِ لَهُ، والبَاقِي لأصحابِهِ، إلَّا إِذَا صَرَّحَ بالرُّجوعِ عَنِ الأَوَّلِ فيكُونُ الأَوَّلُ غيرَ مذهبِ لَهُ، وَالبَّاتُ الحَصْرَ الْبَاتُ الحَصْرَ الْبَاتُ الحَصْرَ الْبَاتُ الحَصْرَ وَلَهُ فِي الأَخْوِرِ، ونفيهُ عمَّا سِواهُ، وهذَا مَا حَصَلَ لأَبِي الحَسَنِ الأَسْعَرِيِّ في كِتَابِهِ فِي المَذْكُورِ، ونفيهُ عمَّا سِواهُ، وهذَا مَا حَصَلَ لأَبِي الحَسَنِ الأَسْعَرِيِّ في كِتَابِهِ (الإَبَانَة)، حيثُ قَالَ: «فإذَا قَالَ قَائِلٌ: قَدْ أَنكُونُهُمْ قولَ المعتزلَةِ والجَهميَّةِ والحَروريَّةِ والرَّافضةِ والمُرجئةِ فعرَّفُونَا قولَكُمُ الَّذِي بِهِ تَقُولُونَ، ودِيَانَتُكُمُ الَّتِي بِهَا تَدِينُونَ؟ والرَّافضةِ والمُرجئةِ فعرَّفُونَا قولَكُمُ الَّذِي بِهِ تَقُولُونَ، ودِيَانَتُكُمُ الَّتِي بِهَا تَدِينُونَ؟ وسُنَّةِ نبيًّنَا عَلَيْهُ اللَّهِ عَنْ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ وأَنْ اللَّهُ بِعِنَالِ رَبِّنَا عَنَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْحَدِيثِ، ونَحْنُ بذَلِكَ وسُنَّةِ نبيًنَا عَلَيْهُ وَمَا رُويَ عَنِ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ وأَنْهَةِ الحَدِيثِ، ونَحْنُ بذَلِكَ مُعْتَصِمُونَ...» إِلَى آخرِهِ. فهذَا ذَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّ مذهبَهُ مَا قَالَهُ أُخِيرًا فِي هذَا الكَتَابِ، فكَانَ عَلَى أَنْ النِيارِهِمْ إِلَيْهِمْ وانتِهَائِهِمْ إِلَيْهِ

والخُلَاصَةُ: أَنَّ مَذْهَبَ الإِنسَانِ هُوَ مَا قَالَهُ أَخِيرًا إِذَا صَرَّحَ بِالرُّجوعِ عَنِ الأُوَّلِ، أَوْ صَرَّحَ بِحَصْرِ قَولِهِ فِي الأَخِيرِ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ؛ فمذهبهُ القَولَانِ جَمِيعًا، أَوِ الثَّلاثَةُ، أَوِ الأَربَعَةُ، حَسبَ مَا يُروَى عَنْهُ فِي ذَلِكَ؛ إلَّا إِذَا كَانَ هُنَاكَ اصْطلاحٌ مِنْ أَتْبَاعِهِ عَلَى أَنْ يكُونَ المذهبُ مَثَلًا مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ جُلُّ الأصحَابِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، لكِنْ هَذَا الأَخِيرُ نُسمِّيهِ مَذْهَبًا اصْطِلَاحِيًّا لَا مَذِهِبًا شخصيًّا.

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٣/ ٢٤٦-٢٤٧).

وعَلَى هَذَا فَتَهَامُ تَقلِيدِهِ [1] اتّبَاعُ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَخِيرًا، وَهُوَ التِزَامُ مَذْهَبِ أَهْلِ الحَديثِ وَالسُّنَّةِ؛ لأَنَّهُ المذَهَبُ الصَّحِيحُ الوَاجِبُ الاتّبَاعِ الَّذِي التَزَمَ بِهِ أَبُو الحَسَنِ نَفْسُهُ 17].

## [١] أي: تقلِيدُ أَبِي الحَسَنِ

[٢] وهَذَا وَاجِبٌ، سَوَاءٌ التَزَمَ بِهِ أَبُو الْحَسَنِ أَوْ لَمْ يَلتَزِمْ، لَكَنَّنَا نُريدُ أَنْ نُلْزِمَ أَتْبَاعَ أَبِي الْحَسَنِ الَّذِينَ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ أَتْبَاعُهُ بَأَنْ يَقُولُوا بِهَا قَالَ بِهِ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ.

وحَاصِلُ الجَوَابِ عَنِ السُّؤالِ الثَّانِي أَنْ نَقُولَ: إِنَّ الأَشَاعِرَةَ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وإِنِ انْتَسَبُوا إِلَى أَبِي الحَسَنِ الأَشْعَرِيِّ رَحَمَهُ اللَّهُ لِأَنَّ أَبَا الحَسَنِ الأَشْعَرِيُّ وَعَهُ اللَّهُ لِأَنَّ أَبَا الحَسَنِ الأَشْعَرِيُّ وَعَيْرَهُ مِنَ الأَنْمَةِ لَا يدَّعُونَ لأَنفسِهِمُ العصمة، وَهُمْ أيضًا ليسُوا مَعصُومِينَ، بَلْ لَوَ ادَّعَى أَحَدٌ العِصْمَةَ لنَفْسِهِ لكَانَ ادِّعَاؤُهُ العصمة هُوَ أَوَّلُ خَطَأٍ أَخْطَأُهُ لِلنَّهُ لَوَ ادَّعَى أَحَدٌ العِصْمَة لنَهُ تَعَالَى مِنَ الرُّسُلِ، أَمَّا لَا أَحَدَ يكُونُ مَعصُومًا مِنَ الحَظِأَ أَبَدًا، إلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللهُ تَعَالَى مِنَ الرُّسُلِ، أَمَّا غيرُهُمْ فَكُلُّ مُعرَّضٌ للخَطَأِ.

وعَلَيْهِ فَنَقُولُ: حتَّى وإِنْ كَانُوا أَتْبَاعَ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ رَجَمَهُ آللَهُ فَلَا مَانِعَ أَنْ نَقُولَ: إِنَّهُم مُحُطِئُونَ، وَهُوَ أَيضًا مُحُطِئٌ، ولَيْسَ هُوَ مَعصُومًا؛ بَلْ هُو نفسُهُ لَا يَدَّعِي الْعِصْمَةَ فِيهَا يَقُولُ، وَلَا كَانَ إِمَامًا إِلَّا حِينَ عَرَفَ قَدْرَ نفسِهِ، وصَارَ مُتَّبعًا لَا يَدَّعِي الْعِصْمَةَ فِيهَا يَقُولُ، وَلَا كَانَ إِمَامًا إِلَّا حِينَ عَرَفَ قَدْرَ نفسِهِ، وصَارَ مُتَّبعًا لَل يَدَّعِي الْعِصْمَةَ فِيهَا يَقُولُ، وَلَا كَانَ إِمَامًا إِلَّا حِينَ عَرَفَ قَدْرَ نفسِهِ، وصَارَ مُتَّبعًا للكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وتَواضَعَ لللهِ وللحَقِّ وللخَلْقِ، وعَرَفَ أَنَّهُ غَيْرُ مَعصُومٍ، وَأَنَّهُ لَكِتَابِ وَالسَّنَةِ، وتَواضَعَ للهِ وللحَقِّ وللخَلْقِ، وعَرَفَ أَنَّهُ غَيْرُ مَعصُومٍ، وَأَنَّهُ كَثِيرِهِ مِنَ البَشَرِ يُخطِئُ ويُصِيبُ، حينَتْذِ عَرَفَ النَّاسُ قَدْرَهُ.

ونقُولُ ثَانِيًا: هَؤُلاءِ الَّذِينَ يدَّعُونَ أَنَّهُمْ مُتَّبِعُونَ لأَبِي الْحَسَنِ الأَشْعَرِيِّ رَحَمُهُ اللَّهُ لَمْ يَتَّبِعُوهُ حقيقَةَ الاتِّبَاعِ، وَلَا اتَّبَعُوهُ الاتِّبَاعَ الْحَسَنَ؛ لأَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الأَشْعرِيُّ رَحَمُهُ اللَّهُ

والجَوَابُ عَنِ السُّؤالِ الثَّالِثِ [١] مِنْ وَجْهَينِ:

الأَوَّلُ: أَنَّ الْحَقَّ لَا يُوزَنُ بِالرِّجَالِ، وإِنَّمَا يُوزَنُ الرِّجَالُ بِالْحَقِّ؛ هَذَا هُوَ الميزَانُ الصَّحِيحُ، وإِنْ كَانَ لمَقَامِ الرِّجَالِ ومَراتِبِهِمْ أَثَرٌ فِي قَبُولِ أقوالهِمْ كَمَا نَقْبَلُ خَبَرَ الصَّحِيحُ، وإِنْ كَانَ لمَقَامِ الرِّجَالِ ومَراتِبِهِمْ أَثَرٌ فِي قَبُولِ أقوالهِمْ كَمَا نَقْبَلُ خَبَرَ الفَاسِقِ، لكِنْ لَيْسَ هَذَا هُوَ الميزَانَ فِي كُلِّ حَالٍ [1]،....

كَانَ لَهُ ثَلَاثُ مَرَاحِلَ فِي عُمُرِهِ: كَانَ مُعتزليًا، ثُمَّ بيْنَ المعتزَلَةِ وأَهْلِ السُّنَّةِ، ثُمَّ سُنيًا؛ وَهُمُ اتَّبَعُوهُ فِي الْحَالِ الوَسَطِ، ومُقْتَضَى الاتِّبَاعِ الحَسَنِ والقُدوةِ الحسَنَةِ أَنْ يتَبِعُوهُ فِي آخَرِ أَمْرِهِ؛ لأَنَّ هَذَا هُوَ الأَمْرُ الَّذِي استَقَرَّ عَلَيْهِ.

فإِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَا الطَّرِيقُ الَّذِي جَعَلَ المُخَالِفِينَ لأَهْلِ السُّنَّةِ يَسْلُكُونَ هَذَا المَّسْلَكَ؛ هَلْ هُمْ مُتَّبِعُونَ في ذَلِكَ سُنَّةً أو إِجْمَاعًا؟ عِلْمًا أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ لَـمْ يَذُخُلُوا فِي هَذِهِ الأُمُورِ.

فَالْجُوابُ: أَنَّهُمْ فِي ذَلِكَ مُتَّبِعُونَ أَئمَّتُهُمْ، ويَعَتَقِدُونَ فِي هَوُّلَاءِ الْأَنَّةِ أَنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْ غَيرِهِمْ. يقُولُ شَيْخُ الإسلامِ رَحَهُ أَللَهُ فِيهِمْ: هَوُّلَاءِ أُوتُوا ذَكَاءً وَمَا أُوتُوا زَكَاءً، وأُوتُوا فُهُومًا وَمَا أُتُوا عُلُومًا (أَ)؛ لأَنَّ عِلمَهُمْ بالكِتَابِ والسُّنَّةِ قَلِيلٌ، لَيْسَ عندَهُمْ إلَّا المناظرَاتُ والأحكامُ العقليَّةُ.

[١] وهُوَ قَولُهُ: «وكَيْفَ يكُونُ بَاطِلًا وفِيهِمْ فُلانٌ وفُلانٌ مِنَ العُلَمَاءِ المعرُوفِينَ بالنَّصيحَةِ للهِ، ولكِتَابِهِ، ولرَسُولِهِ، ولأئمَّةِ المُسلمِينَ وعَامَّتِهِمْ؟».

[٢] هَذِهِ الجُملَةُ مُفيدَةٌ جِدًّا فِي الميزَانِ، نَقُولُ: «الحَقُّ لَا يُوزَنُ بالرِّجَالِ» يَعْنِي: أَنَنَا لَا نَسْتَدِلُّ عَلَى هَذَا القَوْلِ بَأَنَّهُ صَوَابٌ أَوْ صَحِيحٌ؛ لأَنَّ فُلانًا قَالَهُ؛ لأَنَّهُ قَدْ يُخطِئُ لَا شَكَّ، لكنَّنَا نَزِنُ الرِّجَالَ بالحَقِّ، أَيْ: أَنْنَا إِذَا عَرَفْنَا أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ يُخطِئُ لَا شَكَّ، لكنَّنَا نَزِنُ الرِّجَالَ بالحَقِّ، أَيْ: أَنْنَا إِذَا عَرَفْنَا أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (٥/ ١١٩).

حَرِيصٌ عَلَى الحَقِّ مُتَّبِعٌ لَهُ ارْتَفَعُ قَدْرُ هَذَا الرَّجُلِ عنْدَنَا، وَصَارَ لَهُ مِيزَانٌ، فالرِّجَالُ يُوزَنُونَ بالحَقِّ ولَا يُوزَنُ بِهِمُ الحَقُّ؛ لأَنَّهُم تَابِعُونَ للحَقِّ، والحَقُّ لَيْسَ تَابِعًا لَهُمْ؛ لأَنَّهُ قَدْ يقُولُ قَائِلٌ: إِذَا كُنْتَ لَا تَزِنُ الحَقَّ بالرِّجَالِ فَهُنَاكَ رَجَالٌ إِذَا قِيلَ للنَّاسِ: إنَّهُمْ قَالُوا بكَذَا. تَوقَّفَ النَّاسُ وأَخَذُوا بأَقُوا لِحَمْ، لأَنَّهُم يَعتَبرُونَهُمْ أَئمَّةً.

فنَقُولُ: هَذَا صَحِيحٌ، وَلَا شَكَّ أَنَّ القَوْلَ يُعتَبَرُ بِقَائِلِهِ أَيْضًا، فَلَا بُهْدِرُ الأَنْمَةُ، وَلَا نَقُولُ كَمَا قَالَ صِغارُ العِلْمِ قَلِيلُو المُروءَةِ لَمَّا نُوقِشَ أَحدُهُمْ وقِيلَ لَهُ: هَذَا قَوْلُ الإَمَامُ أَحَدُ رَجُلٌ وأَنَا رَجُلٌ وأَنَا رَجُلٌ ولَا نَقُولُ: الإَمَامُ أَحَدُ ؟! الإَمَامُ أَحَدُ رَجُلٌ وأَنَا رَجُلٌ وأَنَا رَجُلٌ ولَا نَقُولُ: الإَمَامُ أَحَدُ وَلا شَكَّ أَنَّ هَذَا مِنْ إعجَابِهِ بنَفْسِهِ، وأَنَّهُ الفَرْقُ عَظِيمٌ بينَكَ وبيْنَ الإَمَامُ أَحَد. ولا شَكَّ أَنَّ هَذَا مِنْ إعجَابِهِ بنَفْسِهِ، وأَنَّهُ يُخشَى أَنْ يُحرَمَ برَكَةَ العِلْمِ مِنْ قِلَّةِ مُروءَتِهِ، ولَوْ تَلطَّفَ بالجَوَابِ وقَالَ: نَعَمِ، الإَمَامُ أَحَدُ عَلَى العَينِ والرَّأْسِ، لكِنْ لَيْسَ مَعصُومًا. لَوَافَقْنَاهُ، فالإَمَامُ أَحَدُ حَبِيبٌ إليْنَا ولكِنَّ الحَقَ أَحَبُ إلَيْنَا مِنْهُ، وكَذَلِكَ بقيَّةُ الأَثمَّةِ.

ولهَذَا استَدْرَكْنَا هَذَا الاسْتِدْرَاكَ، ولَا بُدَّ مِنْهُ؛ وهُوَ: "وإِنْ كَانَ لِقَامِ الرِّجَالِ وَمَرَاتِبِهِمْ أَثَرٌ فِي قَبُولِ أَقُوالهِمْ"؛ ولهَذَا «نَقْبَلُ خَبَرَ العَدْلِ، ونتوقَّفُ فِي خَبَرِ الفَاسِقِ مُتَوَقَّفٌ فِيهِ؛ فَوَزَنَّا الحَبَرَ الْآنَ بالرِّجَالِ فَقُلْنَا: إِنَّ خَبَرَ العَدْلِ مَقْبُولٌ وخبَرَ الفَاسِقِ مُتَوَقَّفٌ فِيهِ؛ فَوَزَنَّا الحَبَرَ الْآنَ بالرِّجَالِ فَقُلْنَا: إِنَّ خَبَرَ العَدْلِ مَقْبُولٌ وخبَرَ الفَاسِقِ مُتَوَقَّفٌ فِيهِ؛ وَلَا نَقُولُ: ﴿إِن جَآءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوا ﴾ [الحجرات:٦]، وَلَا نَقُولُ: هُولُ: هَولُ: هُولُ مَتَبِحِرٌ فِي العِلْمِ: هَذَا حَرَامٌ. وَقَالَ لَنَا رَجُلٌ مُتبِحِرٌ فِي العِلْمِ: هَذَا حَرَامٌ. وَقَالَ لَنَا طَالِبُ عِلْم صَغِيرٌ: هَذَا حَرَامٌ؛ فإنّنَا نَثِقُ بالأوَّلِ لَا شَكَ أَكْثَرَ، «لَكِنْ لَيْسَ هَذَا هُو المِيزَانَ فِي كُلِّ حَالٍ».

فإِنَّ الإنسَانَ بَشَرٌ يَفُوتُهُ مِنْ كَمَالِ العِلْمِ وقُوَّةِ الفَهْمِ مَا يَفُوتُهُ، فَقَدْ يكُونُ الرَّجُلُ دَيِّنًا وَذَا خُلُقٍ، ولكِنْ يَكُونُ نَاقِصَ العِلْمِ، أَوْ ضَعِيفَ الفَهْمِ، فيفُوتُهُ مِنَ الصَّوابِ بقَدْرِ مَا حَصَلَ لَهُ مِنَ النَّقْصِ والضَّعفِ<sup>[1]</sup>،

[1] وَهَذَا صَحِيحٌ مُسلَّمٌ بِهِ، فإِنَّ الإنسَانَ يَفُوتُهُ مِنْ كَمَالِ العِلْمِ وكَمَالِ الفَهْمِ مَا يَفُوتُهُ حَتَّى يُخطِئ، ولَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يُخطِئ الإنسَانُ ويَرجِعَ إِلَى الصَّوابِ إِذَا تَبيَّنَ لَهُ؛ وَهَذَا يقَعُ كَثِيرًا.

فكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فهمُهُ قَلِيلٌ وحِفْظُهُ قَويٌ، فتَجِدُهُ يحفظُ الْتُونَ المُخْتَصَرَ مِنْهَا والمطوَّل، لكِنَّ فَهمَهُ قَلِيلٌ، مَا يَكَادُ يَسْتَخْرِجُ الفَائِدَةَ، ومِنَ القَصَصِ فِي ذَلِكَ قِصَّةُ الرَّجُلِ الَّذِي حَفِظَ كِتَابَ (الفُروع) فِي فِقْهِ الإمَامِ أَحْمَدَ رَحَمُهُ اللَّهُ لُؤلِّفِهِ مُحَمَّدِ بنِ الرَّجُلِ الَّذِي حَفِظَ كِتَابَ (الفُروع) فِي فِقْهِ الإمَامِ أَحْمَدُ رَحَمُهُ اللَّهُ لَوْلِفِهِ مُحَمَّدِ بنِ مُفلِح رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ تَلَامِيذِ شَيْخِ الإسلام ابْنِ تيميَّةَ رَحَمُهُ اللَّهُ ويُعبِّرُ عَنْهُ فِي كِتَابِهِ مُفلِعٍ رَحَمَهُ اللَّهُ مِنْ تَلَامِيذِ شَيْخِ الإسلام ابْنِ تيميَّة رَحَمُهُ اللَّهُ الفِقْهِ فَقَطْ، بقولِهِ: قَالَ شَيْخُنَا - وكِتَابُ (الفُروع) مَلُوءٌ مِنَ العِلْمِ العَظِيمِ، لَيْسَ فِي الفِقْهِ فَقَطْ، بقولِهِ: قَالَ شَيْخُنَا - وكِتَابُ (الفُروع) مَلُوءٌ مِنَ العِهْمِ، لَا يَفْهَمُهُ إِلَّا إنسَانٌ مُتبحِّرٌ مُتمرِّسٌ فِي كَلَامِهِ رَحَمُهُ اللَّهُ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مَا الرَّجُلَ قَدْ حَفِظَ كِتَابَ (الفُروع) عَنْ مُتمرِّسٌ فِي كَلَامِهِ رَحَمُهُ اللَّهُ اللهُ عَلُوهُ كَالَاهُ عَلَى اللهُ مَن اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْقُ مُنَا اللَّهُ مَن اللهُ اللهُ عَلْمُ مَا اللهُ عَلْمَ مُن اللهُ عَلُوهُ كَالَكُ مَا يَسْتَطِيعُ أَنْ صَاحِبُ (الفُروع) فِي هَذَا البَابِ؟ ثُمَّ يَسُرُدُ عَلَيْهِمُ البَابَ، لكِنْ مَا يَسْتَطِيعُ أَنْ صَاحَابُهُ مِنْ يَشَاءُ.

وأَحَدُ الطَّلَبَةِ فِي دَارِ التَّوحِيدِ فِي الطَّائِفِ أَوَّلَ مَا فُتحِتْ أَعْطُوهُ امْتِحَانًا في الفِقْهِ، وقَالُـوا لَهُ: مَا حُكْمُ تخصُّر الرَّجُـلِ فِي الصَّلَةِ -يَعْنِي: وضْعَ يدِهِ عَلَى خَاصِرتِهِ-؟

أَوْ يَكُونُ قَدْ نَشَأَ عَلَى طَرِيقٍ مُعيَّنِ أو مذهَبٍ مُعيَّنٍ لَا يَكَادُ يَعرِفُ غيرَهُ، فيَظنُّ أَنَّ الصَّوابَ مُنحَصِرٌ فِيهِ، ونحْوُ ذَلِكَ [١].

والطَّالِبُ هَذَا لَا يَفْهَمُ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَنْتِجَ المَسَائِلِ، فَكَتَبَ الْجَوَابَ: قَالَ الْمؤلِّفُ: «فَصْلٌ: يُكرَهُ فِي الصَّلَاةِ التَفَاتُهُ، وفرقعَةُ أَصَابِعِهِ، وتَشْبِيكُهَا، وتَخْصُرُهُ، وتَروُّحُهُ...» وكَتَبَ نِصْفَ الفَصْلِ، وَكَتَبَ فِي الآخِرِ: يَا أَسْتَاذُ، خُذْ مَا شِئْتَ، وَدَعْ مَا شِئْتَ.

الْمُهمُّ: أَنَّ النَّاسَ يَختَلِفُونَ فِي الجِفْظِ، ويَختَلِفُونَ فِي الفَهْمِ، وَلَا يَخْلُو أَحَدٌ مِنْ خَطَأٍ.

[1] ولَا يُلْتَفَتُ لغيرِهِ أَبدًا، وهَذَا كَثِيرٌ؛ تَجِدُ مَثَلًا البِلَادَ الَّتِي عَلَى مذهَبِ الإَمَامِ أَحْدَ بنِ حنْبَلِ رَحْمَهُ اللَّهُ لَوْ ذُكِرَ لعَامَّتِهِمْ مذَاهِبُ أُخْرَى استَنْكُرُوهَا وَلَمْ يَرُوهَا مِنْ الإِمَامِ أَحْدَ بنِ حنْبَلِ رَحْمَهُ اللَّهُ لَوْ ذُكِرَ لعَامَّتِهِمْ مذَاهِبِهِمُ الأَوَّلِ، ومِثْلُ ذَلِكَ مَنْ نَشَأَ مِنَ الإِسْلَامِ، وصَعُبَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَنْتَقِلُوا عَنْ مذهبِهِمُ الأَوَّلِ، ومِثْلُ ذَلِكَ مَنْ نَشَأَ عَلَى مَذْهَبِ الرَّافِضَةِ وهُو عَامِّيٌّ لَا يعرِفُ الحَقَّ، بَلْ قَالَ لَهُ عُلماؤُهُ: كَذَا وَكَذَا. فَظَنَّهُ الحَقَّ؛ فَهَذَا لَا نَجزِمُ بسُوءِ قصدِهِ؛ إلَّا إذَا دَعَوْنَاهُ وبَيَّنَا لَهُ الحَقَّ، وقَالَ: لَا، فَطَنَّهُ الحَقَّ؛ فَهَذَا لَا نَجزِمُ بسُوءِ قصدِهِ؛ إلَّا إذَا دَعَوْنَاهُ وبَيَّنَا لَهُ الحَقَّ، وقَالَ: لَا، وَجَدْنَا عَلَى أَمَدِهِ ﴾؛ فهنَا نعرِفُ أَنَّهُ ليسَ قصدُهُ الحَقَّ.

إِذَنْ: صَارَ للرِّجَالِ اعتبَارٌ، لكنَّنَا نقُولُ: لَيْسَ هَذَا عَلَى سَبِيلِ الإطْلَاقِ لَيْسَ بصَحِيحٍ فَلَوْ فَرَضْنَا أَنَّ أَبَا الحَسَنِ الأَشْعَرِيُّ رَجْمَهُ اللَّهُ كَانَ مذهبه مذهب الأَشَاعِرَةِ المُتَاخِّرِينَ فَلَوْ فَرَضْنَا أَنَّ أَبَا الحَسَنِ الأَشْعَرِيُّ رَجْمَهُ اللَّهُ كَانَ مذهبه مذهب الأَشَاعِرَةِ المُتَاخِّرِينَ فَلَوْ فَرَضْنَا أَنَّ أَبَا الحَسَنِ الأَشْعَرِيُّ رَجْمَهُ اللَّهُ وَالصَّواب، بِناءً عَلَى القَاعِدَةِ: أَنَّنَا لَا نَزِنُ الحَقِّ فَإِنَّ هَذَا لَا يَسْتَلْزِمُ أَنْ يكُونَ هُو الصَّواب، بِناءً عَلَى القَاعِدَةِ: أَنَّنَا لَا نَزِنُ الحَقِّ بَاللَّ جَالِ، ولكِنْ نَزِنُ الرِّجَالَ بالحَقِّ عَلَى الْ هُنَاكَ قَاعِدَةً أُخْرَى مُهمَّةً ، وَهِيَ: أَنَّ اللِّ جَالِ، ولكِنْ نَزِنُ الرِّجَالَ بالحَقِّ عَلَى الْقَاعِدَة أَخْرَى مُهمَّةً ، وَهِيَ: أَنَّ اللَّ جَالِ، ولكِنْ نَزِنُ الرِّجَالَ بالحَقِّ عَلَى الْقَاعِدَة أَخْرَى مُهمَّةً ، وَهِيَ: أَنَّ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ هَالَ الرِّجَالِ لَا يُحْرَى مُهمَّةً ، وَهِيَ: أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى القَاعِدَة اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

الثَّانِي: أَنَّنَا إِذَا قَابَلْنَا الرِّجَالَ الَّذِينَ عَلَى طَرِيقِ الأَشَاعِرَةِ بِالرِّجَالِ الَّذِينَ عَلَى طَرِيقِ الأَشَاعِرَةِ بِالرِّجَالِ الَّذِينَ هُمْ أَجَلُّ وأَعظمُ وأَهْدَى هُمْ عَلَى طَرِيقِ السَّلَفِ وجدْنَا في هَذَا الطَّريقِ [1] مَنْ هُمْ أَجَلُّ وأَعظمُ وأَهْدَى وأَقْوَمُ مِنَ الَّذِينَ عَلَى طَرِيقِ الأَشَاعِرَةِ، فالأَثمَّةُ الأربعَةُ أصحَابُ المذاهِبِ المتبُوعَةِ لَيْسُوا عَلَى طَريقِ الأَشَاعِرَةِ [1].

وإذَا ارْتَقَيْتَ إِلَى مَنْ فَوقَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ لَمْ تَجِدْهُمْ عَلَى طَرِيقِ الأشَاعرَةِ.

وإذَا عَلَوتَ إِلَى عَصْرِ الصَّحَابَةِ والحُّلْفَاءِ الأربعَةِ الرَّاشدِينَ لَمْ تَجِدْ فيهِمْ مَنْ حَذَا حَذْوَ الأَشَاعِرَةِ فِي أُسْهَاءِ اللهِ تعَالَى وصِفَاتِهِ وغيرِهِمَا مَّا خَرَجَ بِهِ الأَشَاعِرَةُ عَنْ طَريقِ السَّلفِ<sup>[7]</sup>.

[١] يَعْنِي: طَرِيقَ السَّلَفِ.

[٢] صَحِيحٌ، وهُمْ أجلُّ مِنْ أَبِي الْحَسَنِ الأشعريِّ رَحْمَهُ ٱللَّهُ ومِنْ غَيرِهِ مِنْ أَتْبَاعِهِ.

[٣] إِذَنْ نَقُولُ: أَنْتُم إِذَا قَابِلتُمُونَا بِالرِّجَالِ، وقُلتُمْ: مَعَنَا فُلانٌ وفُلانٌ وفُلانٌ وفُلانٌ. قُلْنَا لَـهُمْ: مَعَنَا الأئمَّةُ الأربَعَةُ؛ فَهَلْ فِي مَتبُوعِيكُمْ مَنْ هُوَ مثلُ الأئمَّةِ الأربَعَةِ؟ قُلْنَا لَـهُمْ: مَعَنَا الأئمَّةُ الأربَعَةُ؛ فَهَلْ فِي مَتبُوعِيكُمْ مَنْ هُوَ مثلُ الأئمَّةِ الأربَعَةِ، وَلَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُمْ، وَلَوْ قَالُوا ذَلِكَ لَكَذَّبَهُمُ مَتبُوعِينا مَنْ هُوَ مِثْلُ الأئمَّةِ الأربَعَةِ، ولا مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْهُمْ، وَلَوْ قَالُوا ذَلِكَ لَكَذَّبَهُمُ النَّاسُ، فالإمَامَةُ فِي الدِّينِ تُعرَفُ بكثرَةِ الأَتْبَاعِ، فأَيْنَ لوَاحِدٍ مِنْ أَئمَّةِ الأَسْعَرةِ مِن النَّاسُ، فالإمَامَةُ فِي الدِّينِ تُعرَفُ بكثرَةِ الأَتْبَاعِ، فأَيْنَ لوَاحِدٍ مِنْ أَئمَّةِ الأَشَاعِرةِ مِن الثَّامِ الأَثْبَاعِ مَا كَانَ هُولًا الأَنْمَةِ الأَربَعَةِ الأَربَعَةِ اللَّيْرِينَ عُمُهُورُ المُسْلِمِينَ عَلَى طَريقَتِهِمْ.

ُثُمَّ نَرتَقِي فَوقَ هَذَا ونَقُولُ: كُلُّ التَّابِعِينَ رَحَهُ اللَّهُ لَيْسَ فِيهِمْ أَحَدُّ عَلَى مَذْهَبِ الأَشَاعِرَةِ؛ وهَلْ أَحَدٌ يدَّعِي أَنَّ فِي مَتبُوعِيهِ مَنْ هُوَ أَفضَلُ مِنَ التَّابِعِينَ عَلَى سَبِيلِ الأَشْاعِرَةِ؛ وهَلْ أَحَدٌ يدَّعِي أَنَّ فِي مَتبُوعِيهِ مَنْ هُوَ أَفضَلُ مِنَ التَّابِعِينَ عَلَى سَبِيلِ المُمُومِ لَا عَلَى سَبِيلِ الأَفْرادِ؟ أَبَدًا.

ونَحْنُ لَا نُنكِرُ أَنَّ لِبعضِ العُلمَاءِ المُنتسِينَ إِلَى الأشعريِّ قَدَمَ صَدْقٍ فِي الإسلامِ والذَّبِّ عَنْهُ، والعِنَايَةِ بكِتَابِ اللهِ تعَالَى وبسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ رِوَايَةً ودِرَايَةً، والحرْصِ عَلَى نَفْعِ المُسلِمِينَ وهِدَايَتِهِمْ، ولكِن هَذَا لَا يستلزِمُ عِصْمَتَهُمْ مِنَ الْحَطَلُ فيهَا أَخطَوُوا فِيهِ، ولَا قَبولَ قولِهِمْ فِي كُلِّ مَا قَالُوهُ، ولَا يَمْنَعُ مِنْ بَيَانِ خَطَيْهِمْ وَرَدِّهِ لِهَا فِي ذَلِكَ مِنْ بَيَانِ الحَقِّ وهِدَايَةِ الحَلْقِ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ مِنْ بَيَانِ الحَقِّ وهِدَايَةِ الحَلْقِ اللهُ اللهِ عَلْقَ اللهُ مِنْ بَيَانِ الحَقِّ وهِدَايَةِ الحَلْقِ اللهِ اللهِ عَنْ بَيَانِ الحَقِّ وهِدَايَةِ الحَلْقِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ مِنْ بَيَانِ الحَقِّ وهِدَايَةِ الحَلْقِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلا المُلا الهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ثُمَّ نَرتَقِي فَوقَ هَذَا ونَقُولُ: عِنْدَنَا الصَّحَابَةُ والحُلْفَاءُ الرَّاشِدُونَ رَضَالِتَهُ عَامُ لَوْ وُزِنَ جَمِيعُ مَتَبُوعِيكُمْ - وأَنْتُمْ مَعَهُمْ - بأَبِي بَكْرٍ رَضَالِلَهُ عَنهُ لرجَح بِهِمْ أَبُو بكْرٍ أَلْفَ مَرَّةٍ، فَهَلْ فِي مَتَبُوعِيكُمْ مَنْ يكُونُ مِثْلَ هَؤُلاءِ؟ الجَوَابُ: لَا.

فتَبيَّنَ الْآنَ أَنَنَا لَوْ ذَهَبْنَا نُقَابِلُ الرِّجَالَ بِالرِّجَالِ لوَجَدْنَا رِجَالَنَا أَعظَمَ بكثِيرٍ مِنْ رِجَالِهِمْ، لَا الَّذِينَ فِي طَبَقَتِهِمْ، وَلَا الَّذِينَ أَعْلَى مِنْ طَبَقَتِهِمْ، وَلَا الطَّبقَةَ العُليَا -وَهُمُ الصَّحَابَةُ والخُلفَاءُ الرَّاشِدُونَ-؛ فتبيَّنَ الآنَ أَنَّ قولَهُمْ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ لَا يُمكِنُ رُجحَانُهُ، بَلْ ولَا مُساواتُهُ لمذَهبِ السَّلَفِ بأيِّ حَالٍ مِنَ الأَحْوَالِ -والحمْدُ اللهِ-.

[1] لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نُمثّلَ لَوجَدْنَا كَثِيرًا مِنْ هَؤُلاءِ، مِثْلَ: النَّوويِّ وابْنِ حَجَرٍ العَسقلانِ يَحَهُمَالَلَهُ، فَنَحْنُ نُحبُّهُم للهِ وباللهِ؛ لأَنَّ لَمَّمْ قَدَمَ صِدْقٍ فِي الإسْلَامِ فِي النَّبِّ عَنْ كِتَابِ اللهِ عَرَّفِظَ وسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ، والعِنَايَةِ بِهَا، وغيرِ ذَلِكَ، ولكِنَّ هَذَا النَّبِّ عَنْ كِتَابِ اللهِ عَرَّفِظَ وسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ، والعِنَايَةِ بِهَا، وغيرِ ذَلِكَ، ولكِنَّ هَذَا لاَيمْنَعُ مِنْ أَنْ نَقُولَ إِذَا أَخَطَؤُوا: إِنَّهُمْ أَخطَؤُوا. ولا يَلْزَمُ أَنْ يكُونَ كُلُّ مَا قَالُوهُ صَوَابًا؛ وإِذَا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَصَلُّوا فِي مسأَلَةِ الصِّفَاتِ فَلَا نَظُنُّ أَنَّهُمْ تَعَمَّدُوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وأمًّا مَنْ قَالَ مِنَ السُّفهَاءِ -كَمَا سَمِعْنَا وَوَرَدَتْ عَلَيْنَا استفَتَاءَاتٌ - مِنْ أَنَّهُ يجِبُ

إحرَاقُ (فَتْح البَارِي) الَّذِي قَالَ عَنْهُ الشَّوكَانِيُّ رَحَهُ اللَّهُ هِ الْهَوْ مُغْنِ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، كَيْفَ وَذَلِكَ لَـهًا طُلِبَ مِنْهُ أَنْ يَشْرَحَ صَحِيحَ البُخَارِيِّ، فَهُوَ مُغْنِ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، كَيْفَ يَقُولُ: إِنَّهُ يُحْرَقُ ؟! ولكِنْ مَعَ الأسَفِ الشَّدِيدِ إِنَّ بعْضَ الإخوَانِ الصِّغَارِ عُقُولًا يقُولُونَ وفِيهَا يُحكَّمُونَ، وعنْدَهُمْ مِنَ الإعْجَابِ وَإِدْرَاكًا لَا يَسْتَعْمِلُونَ الجِحْمَةَ فِيهَا يقُولُونَ وفِيهَا يُحكَّمُونَ، وعنْدَهُمْ مِنَ الإعْجَابِ بأَنْفُسِهِمْ مَا يَجِعَلُهم يحتقِرُونَ غيرَهُمْ.

وهَذِهِ مَصِيبَةٌ -نسأَلُ اللهَ أَنْ يُعِيذَنَا مِنْهَا-؛ لأَنَّ الإنسَانَ إِذَا أُعجِبَ بنَفْسِهِ -والعِياذُ باللهِ- لَا يَكَادُ يَرْجِعُ إِلَى الحَقِّ، ولَوْ رَآه مِثْلَ الشَّمْسِ، والإنسَانُ يجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يعرِفَ قَدْرَ نَفْسِهِ، ثُمَّ أَيْضًا يجِبُ عَلَى الإنسَانِ إِذَا أَخْطاً وَبيَّنَ لَهُ صَاحِبُهُ الْخَطاً أَن يعرِفَ قَدْرَ نَفْسِهِ، ثُمَّ أَيْضًا يجِبُ عَلَى الإنسَانِ إِذَا أَخْطاً وَبيَّنَ لَهُ صَاحِبُهُ الْخَطاً أَن يعرِفَ قَدْرَ نَفْسِهِ، ثُمَّ أَيْضًا يجِبُ عَلَى الإنسَانِ إِذَا أَهُ يُناقِشُهُ صَاحِبُهُ وكَتَبَ عَلَيْهِ الْخَطاً أَن يشكُرَهُ عَلَى هَذَا، لَا أَنْ يتعصَّبَ لرَأْيهِ، وإِذَا لَمْ يُناقِشُهُ صَاحِبُهُ وكَتَبَ عَلَيْهِ رَدًّا مثلًا فَلْيَقُلْ: الحمدُ للهِ! إِنْ كَانَ الصَّوابُ مَعِي، فَقَدْ عرَّضَ هَذَا الَّذِي رَدًّ عَلَيْ نَفَسَهُ لَعُقوبَةِ اللهِ عَرَقَعَلَ؛ لأَنَّهُ رَدَّ الحَقَّ؛ وإِنْ كَانَ الحَقُّ مَعَهُ فَهَذَا مِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيَّ أَنْ فَسَهُ لَعُقوبَةِ اللهِ عَرَقَعَلً؛ لأَنَّهُ رَدَّ الحَقَّ؛ وإِنْ كَانَ الحَقُّ مَعَهُ فَهَذَا مِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيَّ أَنْ عَلَى خَطَاء فَهَذَا مِنْ يَعْمَةِ اللهِ عَلَيَّ أَنْ عَلَى خَطَاء فَهَذَا مَنْ كَانَ عَلَى خَطَاء فَهَذَا غَلَطٌ.

ثُمَّ إِنَّ الإِنسَانَ إِذَا أَحْجَمَ عَنِ الْمُرادَةِ والْمُنازَعَةِ فَهُوَ أَشْرَفُ لَهُ وأَعْلَى لَقَدْرِهِ، والمسأَلَةُ لَيْسَ أَنْ يَنتَصِرَ الإِنسَانُ لنَفْسِهِ وإِنَّمَا يَنتَصِرُ للحَقِّ؛ فإذَا كُنْتَ تَنتَصِرُ للحَقِّ الْحَقِّ فَاللهِ عَنَّقَطَ فإنَّهُ يَبُوءُ بالإثْم، فَدَعْ هَذَا واثْرُكُهُ يَرُدُّ عَلَيْكَ، وبرَدِّهِ الحَقَّ الَّذِي هُوَ شَرِيعَةُ اللهِ عَنَّقِطَ فإنَّهُ يَبُوءُ بالإثْم، فَذَا مِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكِ أَنْ وَقَقَكَ لَمِنْعِ إضْلَالِ النَّاسِ وإِنْ كَانَ الصَّوابُ مَعَهُ فَهَذَا مِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكِ أَنْ وَقَقَكَ لَمِنْعِ إِضْلَالِ النَّاسِ بكَلَامِكَ، ومَا أَحْسَنَ مَا قَالَهُ بعضُ القُضاةِ لـيَّا سُئِلَ عَنْ هَيْئَةِ التَّمييزِ، وكَيْفَ تُجْعَلُ بكَلَامِكَ، ومَا أَحْسَنَ مَا قَالَهُ بعضُ القُضاةِ لـيَّا سُئِلَ عَنْ هَيْئَةِ التَّمييزِ، وكَيْفَ تُجْعَلُ

<sup>(</sup>١) انظر: فهرس الفهارس (١/ ٣٢٣).

ولَا نُنْكِرُ أَيضًا أَنَّ لِبعضِهِمْ قَصْدًا حَسَنًا فِيهَا ذَهَبَ إِلَيْهِ وَخَفِيَ عَلَيْهِ الْحَقُّ فِيهِ الْحَقُّ فِيهِ الْكَالُّ اللَّهِ الْحَقُّ الْحَقُلُ اللَّهِ الْحَقُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى قَائِلِهِ كَائِنًا مَنْ كَانَ؛ لقَولِ الشَّرِيعَةِ اللهِ عَنَّفَجَلَّ، فإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لَمَا وَجَبَ رَدُّهُ عَلَى قَائِلِهِ كَائِنًا مَنْ كَانَ؛ لقَولِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ اللهِ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ اللهِ اللهِ اللهِ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

هيئةُ التَّمييزِ فَوْقَ القَاضِي؟! -وهيئةُ التَّمييزِ تَكُونُ فيهَا إِذَا حَكَمَ القَاضِي، ثُمَّ اعترَضَ المحكُومُ عَلَيْهِ عَلَى الحُّكْمِ رُفِعَ؛ لَمَذِهِ الهيئةِ - قَالَ: أَنَا أَحَدُ اللهَ أَنْ كَانَ هُناكَ هَيْئَةُ المحكُومُ عَلَيْهِ عَلَى الحُكْمِ رُفِعَ؛ لَمَذِهِ الهيئةِ - قَالَ: أَنَا أَحَدُ اللهَ أَنْ كَانَ هُناكَ هَيْئَةُ التَّمييزِ ثَنْعُنِي مِنَ الخَطَأِ، فتَمْنَعُنِي مِنْ أَنْ أَظْلِمَ فَلَانًا وأُعطِى فُلَانًا الَّذِي لَا يَستحقُّ، وهَذَا مِنْ عَقْلِهِ ومِنْ فِقْهِهِ أَيضًا.

[1] أيضًا نَحْنُ لَا نُنْكِرُ أَنَّ مَعَ هؤلاءِ مَنْ لَهُ قَدَمُ صِدْقِ فِي العِنَايَةِ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَامُ، كَابْنِ حَجَرٍ والنَّوويِّ وغيرِهِمَا رَحَهُمُ اللهُ، وَلَا نُنْكِرُ أَيْضًا أَنَّ لَـهُمْ قَصْدًا حَسَنًا فِيهَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنْ تَأُويلِ آيَاتِ الصَّفَاتِ، فَمَثَلًا: إِذَا قَالُوا: ﴿ وَجَاءَ رَبُكَ ﴾ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ تَنْزِيهًا للهِ عَزَّقِبَلَ عَنْ مُمَاثَلَةِ المحلُوقِينَ -كَهَا قَالُوا: ﴿ وَجَاءَ رَبُكَ ﴾ تحريف الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وإِنَّهَا قَصَدُوا قَصْد، فَهُمْ مَا قَصَدُوا بِقُولِهِمْ: ﴿ وَجَاءَ رَبُكَ ﴾ تحريف الكِتَابِ والسُّنَّةِ، وإنَّها قَصَدُوا قَصْدًا حَسَنًا وَهُو تَنْزِيهُ اللهِ تعَالَى عَنْ مُمَاثَلَةِ المحلُوقِينَ، فَهُمْ والسُّنَّةِ، وإنَّها قَصْدُوا قَصْدًا حَسَنًا وَهُو تَنْزِيهُ اللهِ تعَالَى عَنْ مُمَاثَلَةِ المحلُوقِينَ، فَهُمْ لَا يُرْبِعُونَ فَلَهُ اللهُ عَنْ مُعَاثَلَةِ المحلُوقِينَ، فَهُمْ لَا يُعْلَمُ مِنْ حِرْصِهِمْ عَلَى الشَّرِيعَةِ وحفظِهَا الصَّفَاتِ إِلَّا عَنْ حُسْنِ قَصْدٍ؛ لِهَا نَعْلَمُ مِنْ حِرْصِهِمْ عَلَى الشَّرِيعَةِ وحفظِهَا وَحُولِهِ اللهُ عَنْ حُسْنِ قَصْدٍ؛ لِهَا نَعْلَمُ مِنْ حِرْصِهِمْ عَلَى الشَّرِيعَةِ وحفظِهَا وَحُولِهِ اللهِ عَنْ عَلَى الشَّرِيعَةِ وحفظِهَا وَحُرِيرِهَا بَهَا أَلَقُوهُ مِنَ الكُتُبُ العَظِيمَةِ الَّتِي جَعَلَ اللهُ عَزَيْجَلَّ لَهُ اللهُ عَنْ حَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ جَعَلَى الله عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ المَا اللهُ عَلَهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى الشَّرِيعَةِ وحفظِهَا وَحُولَهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الشَّرِيعَةِ وحفظِهَا وَتُعَلِيلَةً اللهُ عَنْ السَّرِيمَةِ اللهُ عَنْ عَلَى الشَّولِيمَةِ اللهِ عَنْ عَلَى الشَّالِيَلَةُ اللهُ السَّرِيمَةُ اللهُ اللهُ عَنْ السَّرِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّرِيمَ اللهُ السَّرَاقِ اللهُ السَّلَةِ المُعَلِيمَةُ اللهُ السَّرِيمُ اللهُ السَّلَالِهُ اللهُ السَّلَةُ اللهُ اللهُ السَّلَهُ السَّلَهُ اللهُ السَّرِيمِ اللهُ السَّلَاقُ اللهُ السَّلَاقِ اللهُ السَّلَاقُ المُسْرِيمُ اللهُ السَّلَهُ السَّلَهُ السَّلَهُ السَّلَهُ السَّلَهُ السَلَالَةُ اللهُ السَّلَهُ السَّ

[٢] فإذَا خَالَفَ قَولُهُ الحَقَّ هَلْ يُبرَّرُ لَنَا أَنْ نَقُولَ بِقَولِهِ أَوْ أَنْ نُصوِّبَ قُولَهُ؟ الجَوَابُ: لَا يَلْزَمُ، بَلْ نَقُولُ: إِنَّ قُولَهُ إِذَا كَانَ خَطاً وَلَوْ كَانَ هُوَ حَسَنَ القَصْدِ فإنَّهُ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الأقضية (١٧١٨).

ثُمَّ إِنْ كَانَ قائِلُهُ مَعرُوفًا بالنَّصيحَةِ والصِّدْقِ فِي طَلَبِ الحَقِّ اعتُذِرَ عنْهُ فِي هَذِهِ المُخالَفَةِ، وإلَّا عُومِلَ بِهَا يستحِقُّهُ بسُوءِ قَصْدِهِ ومُخْالَفَتِهِ [١].

مَردُودٌ؛ لقَولِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّهُ (١)، وفي لَفْظٍ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّهُ (٢).

ولذَلِكَ أَنْكُرَ النّبِيُ عَلَيْهِ عَلَى أُسامَةَ بِنِ زَيْدٍ وَ عَلَيْهَ عَلَى إِنكَارًا عَظِيمًا حينَمَا قَتَلِ المُسْرِكَ الَّذِي قَالَ لَهُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؛ ونعلَمُ أَنَّ أُسامَةً لَهُ قَصْدٌ حَسَنٌ فِي قَتْلِهِ إِيَّاهُ؛ لِأَنّهُ قَالَ: «إِنَّهَا قَالَ لَهُ: لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلّمَ بذلِكَ جَعَلَ يُردِّدُ الكَلِمَةِ، فَقَتَلَهُ، وليّا أُخْبِرَ النّبُيّ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلّمَ بذلِكَ جَعَلَ يُردِّدُ الكَلِمَةِ، فَقَتَلَهُ، وليّا أُخْبِرَ النّبُي صلّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلّمَ بذلِكَ جَعَلَ يُردِّدُ الكَلِمَةَ: «أَقَتَلْتُهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ: النّبِي صلّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسلّمَ بذلِكَ جَعَلَ يُردِّدُ الكَلِمَةَ: «أَقَتَلْتُهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلّا اللهُ ؟» حتَّى قَالَ أُسامَةُ: تمنَيْتُ أَنِّ لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ ". قَالَ ذَلِكَ رَحَقَالِكُ عَنْ اللهُ عَلَى مِنْهُ هَذَا فِي حَالِ الكُفْرِ، وإذَا أَسْلَمَ يُغْفَرُ لَهُ، فاللهِمُّ: أَنَّ حُسْنَ قَصْدِ حَتَّى يَقَعَ مِنْهُ هَذَا فِي حَالِ الكُفْرِ، وإذَا أَسْلَمَ يُغْفَرُ لَهُ، فاللهِمُّ: أَنَّ حُسْنَ قَصْدِ الفَاعِلِ لَا يَجْعَلُ فعلَهُ حَسَنًا إِذَا كَانَ خَطَأً.

[1] هَذَا أَيضًا جَيِّدٌ، فَإِذَا عَلِمْنَا أَنَّ القَائِلَ الَّذِي خَرَجَ عَنْ جَادَّةِ الصَّوابِ مَعرُوفٌ بالنَّصيحَةِ والصِّدْقِ وطَلَبِ الحَقِّ فإنَّنَا نَعْتَذِرُ عَنْهُ، وَلَا نَكرَهُهُ عَلَى مَا قَالَ وَلَا نُبْغِضُهُ، بَلْ نَقُولُ: هَذَا رَجُلٌ بَشَرٌ يَجُوزُ عَلَيْهِ مَا يَجُوزُ عَلَى البَشَرِ مِنَ الْحَطَأِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود، رقم (٢٦٩٧)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨/ ١٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب بعث النبي ﷺ أسامة بن زيد، رقم (٦٨٧٢)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله، رقم (٩٦).

ونَعْتَذِرُ عَنْهُ، ونسأَلُ اللهَ لَهُ العَفْوَ والمَعْفِرَةَ، ونقُولُ: كُلُّ إنسَانٍ يُخطِئ، وكُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وإذا حَكَمَ الحَاكِمُ فاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

أمَّا إِذَا كَانَ غَيْرَ مَعرُوفٍ بِالنَّصِيحَةِ، بَلْ هُوَ دَاعِيَةٌ إِلَى البِدْعَةِ، مُصِرٌّ عَلَيْهَا، لَا يَقْبَلُ نصيحَةً مِنْ نَاصِحٍ؛ فإنَّنَا نُعامِلُهُ بِهَا يستَحِقُّ بسُوءِ قصْدِهِ ومُحَالَفَتِهِ؛ لأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ تَبيَّنَ لَنَا فِيهِ أَمْرَانِ: الأَوَّلُ المَخالَفَةُ، والثَّانِي: سُوءُ القَصْدِ؛ فنُعامِلُهُ بِهَا يستَحِقُّ، فإذَا كَانَ لَنَا شُلْطَةٌ فإنَّنَا نَردعُهُ بالقُوَّةِ السُّلطَانيَّةِ أَنْ يَمْضِيَ في بِدْعَتِهِ، وإذَا لَمْ يَكُنْ لَنَا سُلْطَةٌ فبَاللِّسَانِ والقَلَم، فنُبيِّنُ أَنَّ هَذَا خَطَأٌ مِجَانِبٌ للصَّوابِ.

فإِنْ قَالَ قَائِلٌ: بَهَاذَا نَستَدِلُّ عَلَى سُوءِ القَصْدِ؛ لأَنَّ سُوءَ القَصْدِ فِي الوَاقِعِ عَمَلٌ قَلبِيٌّ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ أَحَدٌ؟

فَالْجُوابُ: بِالقَرَائِنِ، مِثْلَ أَنْ نَعْرِفَ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ رَقِيقُ الدِّينِ، أَيْ: لَيْسَ عَنْدَهُ دِينٌ، فَلَا نَجِدُهُ مُحَافِظًا عَلَى الصَّلَواتِ، وَلَا كَثِيرَ الصَّدقَاتِ، وَلَا مُحِبًّا لأَهْلِ الْحَيْرِ، وَلَا عَلِمْنَا أَنَّهُ قَامَ يَومًا مِنَ الأَيَّامِ يَنْصُرُ الحَقَّ أَوْ يَتَكَلَّمُ بِهِ، والقَرَائِنُ قَدْ تَكُونُ بَرَاهِينَ عَلَى أَنَّهُ سَيِّعُ القَصْدِ؛ ولهَذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ نَشَاهُ لاَرَبَنَكُهُمْ فَلْعَرَفَنَهُم بَرَاهِينَ عَلَى أَنَّهُ سَيِّعُ القَصْدِ؛ ولهَذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ نَشَاهُ لاَرَبَنَكُهُمْ فَلْعَرَفَنَهُم بَرَاهِينَ عَلَى أَنَّهُ سَيِّعُ القَصْدِ؛ ولهَذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ نَشَاهُ لاَرَبَنَكُهُمْ فَلْعَرَفَنَهُم فَلَا لَهُمْ سِيهَا اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَوَ نَشَاهُ لِكُونَ فَلَا اللهُ مَعْلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَقَطْ، أَمَّا أَنْ لَنُومِ مِنَ الآيَّامِ لَكُونَ عِنْدَهُ شَيْءٌ إِيجَابِي فِي نَصْرِ الحَقِّ وَدَحْضِ البَاطِلِ فَهَذَا لَا يُمكِنُ أَنْ يَقُومَ فِي يومٍ مِنَ الآيَّامِ يَكُونَ عِنْدَهُ شَيْءٌ إِيجَابِي فِي نَصْرِ الحَقِّ وَدَحْضِ البَاطِلِ فَهَذَا لَا يُمكِنُ فَنَحْنُ نَعْرِفُ يَكُونَ عِنْدَهُ شَيْءٌ إِيجَابِي فِي نَصْرِ الحَقِّ وَدَحْضِ البَاطِلِ فَهَذَا لَا يُمكِنُ فَنَحْنُ نَعْرِفُ يَكُونَ عِنْدَهُ شَيْءٌ إِيجَابِي فِي نَصْرِ الحَقِّ وَدَحْضِ البَاطِلِ فَهَذَا لَا يُمكِنُ فَنَحْنُ نَعْرِفُ عَمَلِهِ وَهُ اللهُ لَا أَنْ نُنَقِّ لَ عَمَلِهِ وَقَلْ لَنَا أَنْ نُنَقِّ لَى اللهُ اللهُ

وعَلَيْنَا أَنْ نَنْظُرَ إِلَى النَّاسِ بِعَيْنِ القَدَرِ والشَّرعِ، فبِعَينِ الشَّرعِ نَرُدُّ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ بَاطِلٍ وبِعَينِ القَدَرِ نَرِقُ لَمُمْ ونُعامِلُهُمْ بِاللَّطْفِ.

وليّا نَقَلَ شَيْخُ الإسلامِ ابْنُ تيميّةَ رَحَهُ اللّهُ فِي (الفَتْوَى الحمويّة) مَا قَالَهُ الشَّافعيُّ فِي أَهْلِ الكَلَامِ أَنَّهُ قَالَ رَحَهُ اللّهُ: "حُكمِي فِي أَهْلِ الكَلَامِ أَنْ يُضرَبُوا بِالجَريدِ، ويُطَافُ بِهِمْ فِي العَشَائِرِ، ويُقَالُ: هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الكِتَابَ والسُّنَة، بالجَريدِ، ويُطَافُ بِهِمْ فِي العَشَائِرِ، ويُقَالُ: هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الكِتَابَ والسُّنَة، ورَجَعَ إِلَى الكَلَامِ "(أ)، قَالَ شَيْخُ الإسلامِ: "وَهُمْ مُستحقُّونَ لِهَا قَالَهُ الشَّافعيُّ مِنْ وَجْهٍ، ولكِنْ مَنْ نَظَرَ إليهِمْ بِعَينِ القَدَرِ تَوجَّعَ لَهُمْ وَرَقَّ لَهُمْ وَرَقَّ لُمُمْ وَرَقَى لَهُمْ وَرَقَى كُومَ مَنْ هُمْ فِي الذَّكَاءِ، وفِي كَيْفَ حُرِمَ هؤلاءِ مِنَ الحَقِّ حَتَى ضَلُّوا هذَا الضَّلالَ؛ وَهُمْ مَنْ هُمْ فِي الذَّكَاءِ، وفِي العَلْمِ، فَتَرِقُ لَهُمْ ؛ لكِنْ بِعَيْنِ الشَّرِعِ لَا تَرْحَمُهُمْ ؛ ولهذَا قَالَ اللهُ عَرَقِهَلَ فِي الزَّانِي العَلْمِ، فَتَرِقُ لَهُمْ ؛ لكِنْ بِعَيْنِ الشَّرِعِ لَا تَرْحَمُهُمْ ؛ ولهذَا قَالَ الله عَرَقِهَلَ فِي الزَّانِي والنَّرَانِيَةِ: ﴿ وَلَا تَأْمُذَكُمُ بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ ﴾ [النور:٢].

مسألةٌ: هُناكَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يتسرَّعُونَ بالحُكْمِ بمُجرَّدِ أَنَّ الشَّخْصَ يُحَالِفُ فِي مسألَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الاعْتِقَادِ مَا اخْتَلَفَ فِي مسألَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الاعْتِقَادِ مَا اخْتَلَفَ فِي مسألَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الاعْتِقَادِ مَا اخْتَلَفَ فِيهَا أَهْلُ السُّنَّةِ فِيهَا أَهْلُ السُّنَةِ فِيهَا بينَهُمْ، فَهَا الشَّيْءُ الَّذِي يَحْرُجُ بِهِ الشَّخْصُ مِنْ مُسمَّى أَهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ؛ حتَّى يكُونَ ضَابِطًا عَامًّا يَرجِعُ إلَيْهِ طُلَّابُ العِلْمِ؟

الجَوابُ: الحُروجُ عَنْ مَنْهَجِ أَهْ لِ السُّنَّةِ والجَمَّاعَةِ نَوعَ انِ: خُروجٌ مُطلَقٌ، ومُطلَقٌ ومُطلَقً ومُطلَقُ نُحروجٍ؛ فمُطلَقُ الحُروجِ معنَاهُ أَنَّهُ يَخرُجُ عَنْ مَنْهَجِ أَهْ لِ السُّنَّةِ والجَمَّاعَةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢/ ١٩٣)، والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، رقم (١٥٥).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (الفتوى الحموية) (١١٩/٥).

## فإنْ قَالَ قَائِلٌ: هَلْ تُكفِّرُونَ أَهْلَ التَّأُويلِ أَوْ تُفسِّقُو نَهُمْ ؟ [١]

فِي مَسْأَلَةٍ مِنَ المَسَائِلِ، فَهُنَا لَا يَجُوزُ أَنْ نَقُولَ: إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ السُّنَةِ والجَهَاعَةِ. عَلَى سَبِيلِ الإطْلَاقِ، بَلْ نَقُولُ: خَرَجَ فِي هَذِهِ المسأَلَةِ؛ كالاسْتِوَاءِ عَلَى العَرْشِ، فإنَّ بعضَهُمْ يُنكِرُ الاستِوَاءَ عَلَى العَرْشِ، ولكنَّهُ لا يُنكِرُ العُلوَّ، ولَا يُنكِرُ بقيَّةَ الصَّفَاتِ؛ وبعضُهُمْ يُنكِرُ الصِّفَاتِ الحبريَّة، كالوَجْهِ، واليَدَينِ، وَلَا يُنكِرُ الصِّفَاتِ المعنويَّة، فلا يُخرَدِ ولَلا يُنكِرُ الصَّفَاتِ المعنويَّة، فلا يَجُوزُ أَنْ نَصِفَهُ بالحُروجِ المُطلَقِ، بَلْ هَذَا عنْدَهُ: مُطلَقُ خُروجٍ، ونَقُولُ: هُو لَيْسَ فلا يَجُوزُ أَنْ نَصِفَهُ بالحُروجِ المُطلَقِ، بَلْ هَذَا عنْدَهُ: مُطلَقُ خُروجٍ، ونَقُولُ: هُو لَيْسَ مِنْ أَهْلِ السُّنَةِ والجَهَاعَةِ فِي كَذَا. فيَجِبُ أَنْ نُقيِّدَ.

[1] وَبَقِي (أَوْ تَعَذُّرُونَهُمْ).

هَذِهِ المسأَلَةُ مُهمَّةٌ جدًّا، يَعْنِي: قَدْ تُعادِلُ مسَائِلَ كَثِيرَةً مِنْ مَسَائِلِ هَذَا الكِتَابِ، وَهِيَ مسأَلَةُ (التَّكفِير والتَّفْسِيقِ).

هَذِهِ المسألَةُ الَّتِي فَسَدَتْ بِهَا الأُمَّةُ، فَهَا خَرَجَ الحَوارِجُ إِلَّا بِهَذِهِ المسألَةِ؛ بَتَكفِيرِهِمُ الْمُسلِمِينَ، واستحْلَالِ دِمَائِهِمْ، وكَذَلِكَ مَا حَصَلَتِ العَدَاوَةُ بَيْنَ النَّاسِ العَنْسِيقِ بعضِهِمْ بَعْضًا إِذَا خَالفَهُ فِي أَمْر مِنَ الأُمورِ، وهَذِهِ مسألَةٌ يجِبُ عَلَى طَالِبِ العِلْمِ العِنَايَةُ بِهَا، وأَنْ يَتَّقِيَ اللهَ عَرَّقِبَلَ؛ فلا يُقدِمُ عَلَى تَكْفِيرِ أَحَدِ بدُونِ بَيِّنَةٍ، وَلا يُحْجِمُ عَنْ تَكْفِيرِ أَحَدٍ مَعَ وُجُودِ البَيِّنَةِ؛ لأَنَّ مِنَ النَّاسِ أَيْضًا مَنْ يَتَهَاوَنُ فِي وَلا يُحْجِمُ عَنْ تَكْفِيرِ، وَلا يُحَجِمُ عَنْ تَكْفِيرِ أَحَدٍ مَعَ وُجُودِ البَيِّنَةِ؛ لأَنَّ مِنَ النَّاسِ أَيْضًا مَنْ يَتَهَاوَنُ فِي التَّكفِيرِ، وَلا يُحْفِيرِ، وَلا يُحْفِي النَّصوصَ حقَّهَا مِنَ التَّامُّلِ والجَمْعِ التَّكفِيرِ، وَلا يُحَفِي النَّصوصَ حقَّهَا مِنَ التَّامُّلِ والجَمْعِ النَّصوصَ حقَّهَا مِنَ التَّامُّلِ والجَمْعِ بَعْضَ النَّاسِ يتَهَاوَنُ فِي هَذَا الأَمْرِ، ولا يُعطِي النَّصوصَ حقَّهَا مِنَ التَّامُّلِ والجَمْعِ بَعْضَ النَّاسِ يتَهَاوَنُ فِي هَذَا الأَمْرِ، ولا يُعطِي النَّصوصَ حقَّهَا مِنَ التَّامُّلِ والجَمْعِ بَعْضَ النَّاسِ يتَهَاوَنُ فِي هَذَا الأَمْرِ، ولا يُعطِي النَّصوصَ حقَّهَا مِنَ التَّامُّلِ والجَمْعِ بَعْضَ النَّاسِ يتَهَاوَنُ فِي هَذَا الأَمْرِ، ولا يُعطِي النَّصوصَ حقَّهَا مِنَ التَّامُّلِ والجَمْعِ النَّهُ واللَّهُ إِلَا اللهُ، وأَنْ عَمَدًا رَسُولُ اللهِ. ولكِنْ لا يُصلِي؛ يَستغْرِبُ أَن نَقُولَ عَلَيْهِ:

قُلْنَا: الحُكْمُ بالتَّكفِيرِ والتَّفسِيقِ لَيْسَ إِلَيْنَا، بَلْ هُوَ إِلَى اللهِ تَعَالَى ورَسُولِهِ ﷺ، فَهُوَ مِنَ الأَحْكَامِ الشَّرَعيَّةِ الَّتِي مَردُّهَا إِلَى الكِتَابِ والسُّنَّةِ، فيَجِبُ التَّثبُّتُ فِيهِ غَايَةَ التَّثبُّتِ، فَلَا يُكَفَّرُ وَلَا يُفسَّقُ إِلَّا مَنْ دَلَّ الكِتَابُ والسُّنَّةُ عَلَى كُفْرِهِ أَوْ فِسْقِهِ [1].

إِنَّهُ كَافِرٌ؛ فَلَا يُكَفِّرُهُ، وهَذَا خَطَأٌ وإحجَامٌ وجُبنٌ؛ فالوَاجِبُ الإقدَامُ في مَوْضِعِ الإقدَامِ، والإحْجَامُ، والإحْجَامُ في مَوْضِعِ الإحجَامِ، لَا نتهوَّرُ فنُطلِقُ الكُفْرَ عَلَى مَنْ لَـمْ يُكفِّرُهُ اللهُ ورَسُولُهُ اللهُ ورَسُولُهُ كَالْحُورُ فَنَمْنَعُ الكُفْرَ عَنْ مَنْ كَفَّرَهُ اللهُ ورَسُولُهُ كَالْمُرجِئَةِ.

[1] وهَذِهِ القَاعِدَةُ وَاجِبَةُ الاتِّبَاعِ؛ لأَنَّهَا دَلَّتْ عَلَيْهَا أَدلَّةُ الكِتَابِ والسُّنَّةِ؛ وهِي أَنَّ التَّكفِيرَ والتَّفسيقَ والتَّعدِيلَ والتَّأمِينَ -يَعْنِي: جَعْلَ الإنسَانِ مُؤمِنًا-كالتَّحلِيلِ والتَّحريمُ والإيجَابُ نَرجِعُ فيهِ إلى اللهِ كالتَّحلِيلِ والتَّحريمُ والإيجَابُ نَرجِعُ فيهِ إلى اللهِ وَرَسُولِهِ، كَذَلِكَ التَّكفِيرُ والتَّفسِيقُ والتَّعدِيلُ والتَّأمِينُ نَرْجِعُ فِيهِ إلى اللهِ وَرَسُولِهِ، فَلَا نَقُولُ: هَذَا كَافِرٌ، وإلَّا فالأَصْلُ الإسلامُ حتَّى يقُومَ وَلِيلٌ عَلَى اللهُ عَلَى الكُفْرِ.

ثُمَّ إِنَّ الإِنسَانَ إِذَا كَفَّرَ أَحَدًا وَلَيْسَ بِكَافِرِ فَإِنَّهُ يَعُودُ هَذَا الوَصْفُ إِلَيْهِ، وَمَعْنَى «يعُودُ إِلَيْهِ» أَيْ: أَنَّهُ قَدْ يُبتَلَى فيرتَدُّ عَنِ الإِسلَامِ إِلَّا أَنْ يتُوبَ، ولَيْسَ المَعْنَى أَنَّ الإِنسَانَ إِذَا كَفَّر شَخْصًا كَفَر فِي الحَالِ لَا؛ لأَنَّ هَذَا لَيْسَ بكُفْرٍ، يَعْنِي: كُونُ الرَّجُل يقُولُ لُسلِم: يَا كَافِرُ أَوْ أَنْتَ كَافِرٌ. وَهُو لَمْ يُكفِّرُهُ اللهُ ورَسُولُهُ، هَذَا لَا يُحْرِجُهُ الرَّجُل يقُولُ لُسلِم، ولَكِنَّ قَولَ الرَّسُولِ ﷺ: «إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ» (١)، المَعْنَى أَنَّهُ يكُونُ سَبَبًا مِنَ الإسلَامِ، ولَكِنَّ قَولَ الرَّسُولِ ﷺ: «إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ» (١)، المَعْنَى أَنَّهُ يكُونُ سَبَبًا

<sup>(</sup>١) ولفظ الحديث: «ومن دعا رجلًا بالكفر أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه». أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه، رقم (٦١).

لأَنْ يَرتَدَّ عَنِ الإسلَامِ، فهُوَ إذًا عَلَى خَطَرٍ أَنْ يَعُودَ إلَيْهِ هَذَا التَّكفِيرُ فيَكفُرُ هُوَ في المُستَقْبَلِ.

فَالْحُكُمُ بِالكُفْرِ وَالْفِسْقِ لَيْسَ إِلَيْنَا، كَمَا أَنَّ الحُكْمَ بِالوُجُوبِ وِالتَّحريمِ لَيْسَ إِلَيْنَا، بَلْ إِلَى اللهِ ورَسُولِهِ؛ فإِذَا قَالَ اللهُ ورَسُولُهُ عَنْ هَذَا الْعَمَلِ أَوْ هَذَا الْقَوْلِ أَوْ هَذَا الْقَوْلِ أَوْ هَذَا الْقَوْلِ أَوْ هَذَا اللّهُ ورَسُولُهُ: إِنَّهُ كُفْرٌ. وَلَا نُبَالِي، وإِذَا لَمْ يَقُلِ اللهُ ورَسُولُهُ: إِنَّهُ كُفْرٌ. فَكُلْ تُقُولَ: عَمَلَ اللهُ ورَسُولُهُ: هَذَا حَرَامٌ؛ فعَلَيْنَا أَنْ نَقُولَ: حَرَامٌ، وَلَا نُبَالِي رَضِيَ النَّاسُ بَهَذَا أَوْ كَرِهُوا، وإذَا لَمْ يَقُلْ: إِنَّهُ حَرَامٌ؛ فَلَا نَقُولُ: إِنَّهُ حَرَامٌ. وَلَا نُبَالِي رَضِيَ النَّاسُ بَهَذَا أَوْ كَرِهُوا، وإذَا لَمْ يَقُلْ: إِنَّهُ حَرَامٌ؛ فَلَا نَقُولُ: إِنَّهُ حَرَامٌ. وَلَا نُبالِي رَضِيَ النَّاسُ بَهَذَا أَوْ كَرِهُوا، وإذَا لَمْ يَقُلْ: إِنَّهُ حَرَامٌ؛ فَلَا نَقُولُ: إِنَّهُ حَرَامٌ.

فَالتَّكْفِيرُ حُكْمٌ شَرِعِيُّ لَا يُدْرَكُ إِلَّا بِالشَّرْعِ، فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نُكَفِّرَ عِبَادَ اللهِ اللهُ عَنْفِيلُ مُولِهِ عَلَيْهِ، اللهُ عَنْفِيلِ اللهُ عَلَيْهِ الوَصْفُ عَلَيْ الكُفْرَ قَدْ يكُونُ بِقَوْلٍ، وَقَدْ يَكُونُ بِفِعْلٍ، وقَدْ يكُونُ بِتَرْكِ ؛ وَفَدْ يكُونُ بِي اللهِ عَلَيْ الوَصْفُ عَلَى اللهُ عَنْفِلُ اللهُ عَلَيْهِ الوَصْفُ، فَمَثَلًا: إِذَا قَالَ وَإِذَا صَدَقَ الوَصْفُ عَلَى شَخْصٍ وَجَبَ أَنْ يُطبَّقَ عَلَيْهِ الوَصْفُ، فَمَثَلًا: إِذَا قَالَ وَإِذَا صَدَقَ الوَصْفُ عَلَى شَخْصٍ وَجَبَ أَنْ يُطبَّقَ عَلَيْهِ الوَصْفُ، فَمَثَلًا: إِذَا قَالَ قَوْلًا يَكُونُ بِي مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: إِنَّ اللهُ سُبْعَانَهُ وَتَعَالَ لَمْ يُخْلُقِ السَّمَواتِ إِلَّا بِمَعُونَةِ أَحِدٍ وَقَدْ يَكُونُ سَبَبًا للكُفْرِ فَوْلًا وَفِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ الوَصْفُ مَنْ أَتَى مَا يَكُونُ سَبَبًا للكُفْرِ فِي فَوْلٍ أَوْ فِعْلِ أَوْ تَرْكِ: الأَصْلُ أَنَّهُ كَافِرٌ.

وأمَّا قَوْلِ بَعْضِ الجُهَّالِ: إنَّ المَقَالَةَ تَكُونُ كُفْرًا، وَالقَائِلُ لَا يَكْفُرُ. فلَيْسَ بصَحِيحٍ؛ ولذَلِكَ يُشْكِلُ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ: هَلْ نُكفِّرُ الرَّجُلَ بعَيْنِهِ إِذَا ترَكَ الصَّلَاةَ؟ والجَوابُ: نُكفِّرُهُ بعينِهِ ونَقْتُلُهُ، وإذَا سَجَدَ شَخْصٌ لصَنَمِ نُكفِّرُهُ بعَيْنِهِ مَا لَمْ يُوجَدْ

مَانِعٌ، فالْأَصْلُ أَنَّ الوَصْفَ الَّذِي جَعَلَهُ الشَّرِعُ كُفْرًا أَوْ فِسْقًا: الْأَصْلُ أَنَّهُ ثَابِتٌ فِي الفَاعِلِ إِلَّا إِذَا وُجِدَ مَانِعٌ؛ أمَّا التَّوقُّفُ فِي تَكْفِيرِ المُعيَّنِ أَوْ تَفْسِيقِهِ فَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ نَرْفَعَ جَمِيعَ أَنْوَاعِ الكُفْرِ والفِسْقِ عَنِ النَّاسِ.

فالأَصْلُ إِذَنْ: أَنَّ مَنْ قَالَ قَوْلًا يَكْفُرُ بِهِ أَوْ فَعَلَ فِعْلًا يَكَفُرُ بِهِ أَوْ تَرَكَ مَا يَكْفُرُ بِهِ، أَنَّهُ كَافِرٌ بِعَيْنِهِ مَا لَمْ يُوجَدْ مَانِعٌ، فإِنْ وُجِدَ مَانِعٌ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ لَمْ تبلغْهُ الدَّعْوَةُ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَهَذَا شَيْءٌ آخَرُ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: هَلْ نَحْكُمُ عَلَى الرَّجُلِ بِالكُفْرِ إِنْ صَدَرَ مِنْهُ شَيْءٌ يُوجِبُ الكُفْرِ أِنْ تَاقِشُه قَبْلَ ذَلِكَ ونُبيِّنُ لَهُ؟ الكُفْرَ أَوْ نُنَاقِشُه قَبْلَ ذَلِكَ ونُبيِّنُ لَهُ؟

فَا لَحُوابُ: نَحْكُمُ عَلَيْهِ بِالكُفْرِ، فَإِذَا قَالَ: أَنَا لَمْ أَدْرِ عَنْ هَذَا. وذَكَرَ مَانِعًا رَفَعْنَا عَنْهُ الكُفْر؛ لأَنَّ الأَصْلَ كَمَا سَبَقَ: أَنَّ مَنْ فَعَلَ مُكفِّرًا أَوْ مُفسِّقًا حُكِمَ عَلَيْهِ بِهِ رَفَعْنَا عَنْهُ الكُفْر؛ لأَنَّ الأَصْلَ كَمَا أَنَّ الأَصْلَ مَثلًا فِي الميرَاثِ إِذَا كَانَ أَبًا أَوِ ابْنَا الأَصْلُ أَنَّهُ يَرِثُ مَا لَمْ نَجِدْ مَانِعًا؛ كَذَلِكَ أيضًا فِي مَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ: الأَصْلُ أَنَّ المَّسُلُ أَنَّ المَصْلُ أَنَّهُ يَرِثُ مَا لَمْ يَجِدْ مَانِعًا؛ كَذَلِكَ أيضًا فِي مَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ: الأَصْلُ أَنَّ الأَصْلُ أَنَّ الأَصْلُ أَنَّ المَّالِقِ الطَّلَاقِ: الأَصْلُ أَنَّ اللَّاسِ النَّذِينَ يَكَتُبُونَ المَحَاضِرَ يَقُولُ مَثَلًا: طَلَقتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: هَلْ فِي عَيْضٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: هَلْ فِي حَيْضٍ؟ قَالَ: لَا نَرَى مِنَ الحَافِرَ يَقُولُ مَثَلًا: طَلَقتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: هَلْ فِي حَيْضٍ؟ قَالَ: لَا ذَو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

فَهَذِهِ الْأَسِئِلَةُ لَا حَاجَةَ لَمَا؛ لأَنَّهُ بِالاَتِّفَاقِ لَا يُشتَرَطُ انتفَاءُ المَانِع، وإلَّا لكَانَ كُلُّ إِنسَانٍ يُورِدُ عَلَيْنَا مِسأَلَةً فَرضيَّةً أَوْ غَيْرَ فَرضيَّةٍ نَذْكُرُ المَوانِع، فَمَثَلًا: لَوْ جَاءَ إِنسَانٌ وَبَاعَ عَلَى شَخْصٍ بَيْعًا، هَلْ نَقُولُ: هَلْ بِعْتَهُ بَعْدَ أَذَانِ الجُمُعَةِ الثَّانِي؟ نَقُولُ:

لَا يجِبُ هَذَا؛ لأَنَّ الأَصْلَ أَنَّ الأَشْيَاءَ مَاشِيَةٌ عَلَى شُرُ وطِهَا، وانتفَاءِ مَوانِعِهَا، فَإِذَا فَكَرَ المَانِعَ يُنظُرُ فِيهِ، فَهَوُّلاءِ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ المَحَاضِرَ فِي كَيفِيَّةِ الطَّلاقِ أَرَاهُمُ الْآنَ يَعْتُهَا فِيهِ؟ هَلْ هِيَ حَائِضٌ؟ وهَذَا لَا حَاجَةَ للسُّوالِ عَنْهُ؛ أَوَّلا: لأَنَّ جُمهُورَ أَهْلِ العِلْمِ وهِنْهُمُ المذاهِبُ الأربعةُ عَيرونَ أَنَّ للسُّوالِ عَنْهُ؛ أَوَّلا: لأَنَّ جُمهُورَ أَهْلِ العِلْمِ وهِنْهُمُ المذاهِبُ الأربعةُ عَيرونَ أَنَّ الطَّلاقَ فِي الحَيْضِ وَاقِعٌ، وأَنَّ الطَّلاقَ فِي طُهْرِ جَامَعَ فِيهِ وَاقِعٌ، فإذَا كَانَ أَكْثُرُ الأُمَّةِ عَلَى هَذَا، وأَنَّهُ لُوْ وُجِدَ هَذَا المَانِعُ فَلَيْسَ بَهانِعٍ؛ فَكَيْفَ نُنَبِّشُ ؟! ثُمَّ إِنَّنَا إِذَا نَبَشْنَا عَنْ هَذَا وصَارَ قَدْ طَلَقَ الرَّجُلُ امرأَتَهُ أَوَّلَ طَلْقَةً فِي عَامٍ عَشَرَةٍ وهِي حَائِضٌ، وفِي عَامٍ مَشَرَةٍ وهِي حَائِضٌ، وفِي عَامٍ أَنْنَ نَعْلَمُ عِثْمَ طَلَقَهَا فِي غَضَبِ شَدِيدِ. أَحَدَ عَشَرَ طَلَقَها فِي غَضِبِ شَدِيدِ. أَحَدَ عَشَرَ طَلَقَها فِي غَضَبِ شَدِيدِ. فَيَهَذَا لمَ عَشَرَةٍ وهِي حَامِعُها فِيهِ، وَفِي عَامٍ اثْنَيْ عَشَرَ طَلَقَها فِي غَضَبِ شَدِيدِ. فَي عَلَم طَلَقَها فِي عُضِلُ النَّاسِ أَبُوابًا مَعَ أَنْنَا نَعْلَمُ عِلْمَ اليقِينِ لَوْ أَنَّهَا تَزَوَّ جَتْ فَيَعَلَى اللَّهُ الْوَلِ عِينَ انْقَضَتْ عَدَّتُهُ النَّاسِ أَبُوابِ الجِيلِ فِي عَلَى بَعْضِ العَللاقِ الأَلَوْلِ وَلِنَ انْقَضَتْ عَدَّتُهُ النَّاسِ عَلَطٌ كَا يَعْلَى النَّاسِ عَلَى بَعْضِ العَللاقِ العَللَاقُ وَلِ النَّهُ السِي عَلَى عَلْمَ النَّاسِ يقُولُ: حَرَامٌ وهَذَا خَطَأً لَلنَّاسِ عَلَمُ عَلَى النَّهُ النَّهُ وهَذَا خَطَلًا فَلَالَةً وَاللَّهُ فَي النَّهُ النَّهُ وهَ حَرَامٌ أَوْ حَلَالٌ؟ بَعْضُ النَّاسِ يقُولُ: حَرَامٌ وهَذَا خَطَأُ فَلَيْسَ حَرَامًا.

وقَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي قَضيَّةِ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِلُهُ عَنْهَا: «ثُمَّ لِيُطلِّقُهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا» (١)، يُريدُ طَاهِرَةً مِنَ الحَيْضِ، ووَجْهُ كُونِ الطَّلَاقِ فِي الحَيْضِ حَرَامًا أَنَّهُ لَمْ يُطلِّقُ للعِدَّةِ؛ لأَنَّ هَذِهِ الحَيْضَةَ الَّتِي طَلَّقَ فِيهَا لَا ثُحْسَبُ مِنَ العِدَّةِ، فَيَكُونُ قَدْ طَلَّقَ لغيرِ عِدَّةٍ، لأَنَّ هَذِهِ الحَيْضَةَ الَّتِي طَلَّقَ لغيرِ عِلَّةٍ، لأَنَّ هَذَا النَّفَاسَ لَا يُحْسَبُ بِهِ فِي العِدَّةِ، لأَنَّ هَذَا النَّفَاسَ لَا يُحْسَبُ بِهِ فِي العِدَّةِ، لكِنْ إذَا طَلَّقَ فِي النِّفَاسِ فَقَدْ طَلَّقَ للعِدَّةِ؛ لأَنَّ هَذَا النَّفَاسَ لَا يُحْسَبُ بِهِ فِي العِدَّةِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب قول الله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلنِّيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآة ...﴾، رقم (٥٢٥١)، ومسلم: كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، رقم (١٤٧١).

والأصْلُ في المُسلِمِ الظَّاهِرِ العدَالَةِ بَقَاءُ إسلَامِهِ وبقَاءُ عَدَالَتِهِ حتَّى يتحقَّقَ زَوَالُ ذَلِكَ عَنْهُ بِمُقْتَضَى الدَّلِيلِ الشَّرعيِّ، ولَا يجُوزُ التَّساهُلُ فِي تكفِيرِهِ أَوْ تَفْسِيقِهِ؛ لأَنَّ فِي ذَلِكَ مَحْذُورَينِ عَظِيمَينِ:

أَحدُهُمَا: افْتِرَاءُ الكَذَبِ عَلَى اللهِ تَعَالَى فِي الحُكْمِ، وَعَلَى المحكُومِ عَلَيْهِ فِي الوَصْفِ الَّذِي نُبرزُهُ بِهِ<sup>[1]</sup>.

فَهُوَ كَمَا طَلَّقَهَا طَاهِرَةً؛ فَلْيُفْهَمِ الفَرْقُ، وهَذَا مِنَ الفُروقِ بَيْنَ الحَيْضِ والنَّفَاسِ، وَلَا يَجُوزُ فِي حَالِ الحَيْضِ؛ لأَنَّ أَصْلَ مَدَارِ وَهُوَ أَنَّهُ يَجُوزُ الطَّلاقُ فِي حَالِ النِّفَاسِ، ولَا يَجُوزُ فِي حَالِ الحَيْضِ؛ لأَنَّ أَصْلَ مَدَارِ التَّحريمِ عَلَى قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ إِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَ لِعِدَتِهِنَ ﴾ التَّحريمِ عَلَى قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِ إِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَ لِعِدَتِهِنَ ﴾ [الطلاق:١].

مسألَةٌ: إِذَا عَمِلَ الإِنسَانُ عَمَلًا يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ، لكِنْ لَا يَعْلَمُ أَنَّ هَذَا العَمَلَ كُفْرٌ، مِثْلَ: أَنْ يَعْلَمُ أَنَّ تركَهَا كُفْرٌ، هَلْ يُكفَّرُ عَرْامٌ، لكِنْ لَا يَعْلَمْ أَنَّ تركَهَا كُفْرٌ، هَلْ يُكفَّرُ بِذَلِكَ؟

الجَوابُ: يُكفَّرُ بذَلِكَ، حتَّى وإنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ كُفْرٌ، إلَّا إِذَا كَانَ فِي بَلَدٍ يُقرِّرُ أَهلُهُ وعلمَاؤُهُ أَنَّ تَرْكَ الصَّلَاةِ لَيْسَ بِكُفْرٍ.

[1] إِذَا كُفَّرَ شَخْصًا لَمْ يَقُمِ الدَّلِيلُ عَلَى تَكْفِيرِهِ فَهَذَا افْتِرَاءٌ عَلَى اللهِ عَرَّفِيلَ، حَيْثُ حَكَمْتَ بأَنَّ هَذَا كَافِرٌ واللهُ تعَالَى لَمْ يُكفِّرُهُ، فَهُو كَمَا لَوْ حَكَمْتَ بأَنَّ هَذَا حَرَامٌ واللهُ تعَالَى لَمْ يُحَرِّمْهُ، ثُمَّ إِنَّ فِيهِ افْتِرَاءً عَلَى حَلَالٌ واللهُ تعَالَى لَمْ يُحَرِّمْهُ، ثُمَّ إِنَّ فِيهِ افْتِرَاءً عَلَى اللهُ تعَالَى لَمْ يُحَرِّمْهُ، ثُمَّ إِنَّ فِيهِ افْتِرَاءً عَلَى اللهُ تعَالَى لَمْ يُحَرِّمْهُ، ثُمَّ إِنَّ فِيهِ افْتِرَاءً عَلَى اللهَ مَا اللهُ كُومِ عَلَيْهِ، واعْتِدَاءً عَلَيْهِ، وظُلْمًا لَهُ حَيْثُ وَصَفْتَهُ بأَنَّهُ كَافِرٌ، ومُقْتَضَى هَذَا الوَصْفِ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ لَمْ يَجِلُّ لَكَ أَنْ تُصلِّى عَلَيْهِ، وأَنَّهُ لَوْ مَاتَ لَمْ يَجِلُّ لَكَ أَنْ تَدْعُو لَهُ

بالرَّحَةِ، وأَنَّه لَوْ مَاتَ وَهُوَ مِنْ أَقَارِبِكَ الَّذِينَ تَرِثُهُمْ لَمْ يَجِلَّ لَكَ ميرَاثُهُ؛ هَذَا مُقتَضَى إطلَاقِ الوَصْفِ عَلَيْهِ.

فإِذَا قَالَ قَائِلٌ - مَثَلًا - لأَخِيهِ الشَّقِيقِ: أَنْتَ كَافِرٌ. يَلْزَمُ مِنْ هَذِهِ الكَلِمَةِ أَنَّهُ وَلا يَرِثُهُ هَذَا الأَخُ الأَنَّهُ عِنْدَ هَذَا الأَخِ كَافِرٌ، وَلا يَرِثُهُ هَذَا الأَخُ الْأَنَّهُ عِنْدَ هَذَا الأَخِ كَافِرٌ، وَالكَافِرُ لَا يَرِثُهُ المُسلِمُ، فيَرِثُهُ العَمُّ الَّذِي يقُولُ: إِنَّ ابْنَ أَخِي هَذَا مُسلِمٌ ولَيْسَ وَالكَافِر. فالمسألَةُ هَذِهِ خَطِيرَةٌ جِدًّا، وكثيرٌ مِنَ النَّاسِ اليَوْمَ مَنَّنْ يَنْتَسِبُونَ إِلَى الدِّينِ وَلِلَ الغَيرةِ فِي دِينِ اللهِ عَنَّفِيلًا: تَجِدُهُمْ يُكَفِّرُونَ مَنْ لَمْ يُكفِّرُهُ اللهُ ورَسُولُهُ، بَلْ مَعَ الأَسفِ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ صَارُوا يُناقِشُونَ فِي وُلاةِ أُمُورِهِمْ، ويُحاولُونَ أَنْ يُطلِقُوا الأَسفِ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ صَارُوا يُناقِشُونَ فِي وُلاةِ أُمُورِهِمْ، ويُحاولُونَ أَنْ يُطلِقُوا عليهِمُ الكُفْرُ!! لمُجرّدِ أَنَّهُمْ فَعلُوا شَيْتًا يعتَقِدُهُ هوُلاءِ أَنَّهُ حَرَامٌ، وَقَدْ يكُونُ مِنَ المَسلِقُلِ الجِلافيَّةِ، وَقَدْ يكُونُ هَذَا الحَاكِمُ مُعدُورًا بِجَهْلِهِ؛ لأَنَّ الحَاكِمَ يُجالِسُهُ المُسلِقُلِ الجِلافيَّةِ، وَقَدْ يكُونُ هَذَا الحَاكِمُ مُعدُورًا بِجَهْلِهِ؛ لأَنَّ الحَاكِمَ يُجالِسُهُ صَاحِبُ الشَّرِ؛ ولكِلِّ حَاكِم بِطَائَتَانِ، إِمَّا بطَانَةُ خَيْرٍ، وإِمَّا بطَانَةُ شَرِّ، فَيعُضُ الحُيْرِ، ويُجالِسُهُ صَاحِبُ الشَّرِ؛ ولكِلِّ حَاكِم بِطَائَتَانِ، إمَّا بطَانَةُ خَيْرٍ، وإمَّا بطَانَةُ شَرِّ، فَيعُضُ الحُيْرِ، ويُعُولُونَ لَهُ: هَذَا حَرَامٌ، ولَلا يَجُونُ بِي اللهُ الْمَالِقُ أَنْ تَفْعَلُ ولَكَ أَنْ تَفْعَلُ ولَ ويقُولُونَ لَهُ: هَذَا حَلالٌ، ولَكَ أَنْ تَفْعَلُ. ويَأْتِيهِ آخَرُونَ ويقُولُونَ لَهُ: هَذَا حَلالٌ، ولَكَ أَنْ تَفْعَلُ.

ولِنَضْرِبْ مَثَلًا فِي البُنوكِ: الْآنَ نَحْنُ لَا نَشُكُّ بِأَنَّ بَعْضَ البُنوكِ وَاقِعَةٌ فِي الرِّبَا الَّذِي لَعَنَ النَّبِيُ ﷺ آكلَهُ ومُوكلَهُ وشاهدَيْهِ وكَاتِبَهُ، وَأَنَّهُ يجِبُ إغلاقُهَا واستِبدَالُ هَذِهِ المُعامَلَاتِ بمُعَامُلاتٍ حَلالٍ، حتَّى يقُومَ أوَّلا دينُنَا، ثُمَّ اقتصادُنَا ثانيًا، ولَا شَكَ أَنَّ أَكْمَلَ اقتِصَادٍ وَأَتَمَّ اقتِصَادٍ وأَنفَعَ اقتصَادٍ للعِبَادِ هُو أَنْ نَسِيرَ عَلَى النَّهُ أَكْمَلَ اقتِصَادٍ وَأَتَمَّ اقتِصَادٍ وأَنفَعَ اقتصَادٍ للعِبَادِ هُو أَنْ نَسِيرَ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَنَقِبَلً ورَسُولُهُ ﷺ وأَنْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ خُطَّةً ثُخَالِفُ ذَلِكَ النِّهِ عَنَهَا الاقتصَادُ فقَدْ تَوهً مَ تَوهُمًا عَظِيمًا، وَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا؛ لأَننَا نعْلَمُ هِيَ الَّتِي فِيهَا الاقتصَادُ فقَدْ تَوهً مَ تَوهُمًا عَظِيمًا، وَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا؛ لأَننَا نعْلَمُ

أَنَّهُ لَا يُصلِحُ العِبَادَ إِلَّا مَا شَرَعَهُ رَبُّهُم عَنَّقِبَلَ، وأنَّ كُلَّ مَا خَالَفَ شَرْعَ اللهِ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ، وإِنْ تَوهَّمَ الوَاهِمُ أنَّ فِيهِ مَصْلَحَةً فَهُوَ مَفْسَدَةٌ، وَلَا نَشُكُّ فِي هَذَا.

ورُبَّما يكُونُ الأَمْرُ وَاضِحًا عِنْدَ كَثِيرِ مِنَ النَّاسِ، فيَأْتِي رَجُلٌ ويقُولُ للحَاكِمِ: هَذَا لَيْسَ مِنَ الرِّبَا، بَلْ هَذَا مِنْ ثَمَّامِ الاقتصَادِ، وَلَا يُمكِنُ اقتصَادٌ إلَّا بِهِ، وَلَا يُمكِنُ الْحَاكِمِ: للأُمَّةِ حَيَاةٌ إلَّا باقتِصَادِ، وَهَذَا لَيْسَ بحَرَامٍ؛ لأَنَّ هَذَا لَيْسَ بذَهَبٍ ولَا فِضَّةٍ، والنَّصُّ اللهُمُ جَنْسِ الفُلوسِ، وقَدْ قَالَ العُلماءُ عَنِ إنَّها جَاءَ فِي الذَّهَبِ والفِضَّةِ، بَلْ هَذَا ورَقٌ مِنْ جِنْسِ الفُلوسِ، وقَدْ قَالَ العُلماءُ عَنِ الفُلوسِ: إنَّها عُروضٌ لَا يجْرِي فِيهَا الرِّبَا، كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ فُقَهَاءُ الحَنَابِلَةِ رَحَهُمُ اللَّهُ، الفُلوسِ: إنَّها عُروضٌ مُطلقًا؛ لأَنَّ الفُلوسَ أَثْهَانُ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ (١). ومَعْنَى «عُروضٌ مُطلقًا» أنَّه لَا يجْرِي فِيهَا الرِّبَا، وَأَنَّهُ لَا زَكَاةً فِيهَا حَتَّى يُريدَ بِهَا الإنسَانُ التِّجَارَةَ، هَذَا وَجُهٌ.

الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الرِّبَا المُحرَّمَ هُوَ الرِّبَا الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ أَهْلُ الجَاهليَّةِ بِحَيْثُ إِذَا انْتَهَى الأَجَلُ، قَالَ للمَدِينِ: إِمَّا أَنْ تُرْبِي، وَإِمَّا أَنْ تَقْضِيَ. يَعْنِي: إِمَّا أَنْ تُعطينِي حَقِّي، وَإِمَّا أَنْ تَقْضِيَ. يَعْنِي: إِمَّا أَنْ تُعطينِي حَقِّي، وَإِمَّا أَنْ نَجْعَلَ المِئَةَ مِئَةً وعِشْرِينَ. وإِذَا تَمَّ الأَجَلُ الثَّانِي قَالَ: إِمَّا أَنْ تُعطينِي حَقِّي وإِمَّا أَنْ نَجْعَلَ المِئَةَ وعِشرينَ مِئَةً وأربعةً وأربعينَ؛ باعْتِبَارِ أَنَّهُ أَضَافَ فِي الأَوَّلِ خُسَ المِئَةِ، وفِي الثَّانِي يُضِيفُ خُمُسَ المِئَةِ والعِشْرِينَ، وهَكَذَا يَزِيدُ.

قَالَ: هَذَا هُوَ الرِّبَا المَنهِيُّ عَنْهُ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبَوَّا أَضْعَنَا مُضَمَعَفَةً ﴾ [آل عمران:١٣٠] فإذَا قَدَّمَ مِثْلَ هَذَا البَحْثَ إلى الحَاكِمِ، وَقَالَ للحَاكِمِ: الطَمَيْنَ، هَذَا كَلَامُ الفُقهَاءِ، وَهَذَا كَلَامُ رَبِّ العَالمِينَ إِنْ

<sup>(</sup>١) انظر: الإنصاف (٣/ ٩٥).

أَرَدْتُمُ القُرآنَ ﴿ لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبَوَّا أَضْعَنَفًا مُضَعَفَةً ﴾ فإذَا كَانَ الحَاكِمُ لَيْسَ عِنْدَهُ حَصِيلَةٌ قويَّةٌ فِي العِلْمِ الشَّرعيِّ سيقُولُ: الحمْدُ للهِ! إِذَنْ: تَبْقَى البُنوكُ، وَكُلُّ يعمَلُ عَلَى مَا يَشَاءُ. فَهَذَا الرَّجُلُ -الَّذِي يُقدِّمُ مِثْلَ هَذَا البَحْثِ- بِطَانَةُ سُوءٍ لَا شَكَّ.

لَكِنْ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَقُولَ: إِنَّ التَّعجُّلَ فِي تَكفِيرِ حُكَّامِ الْسلمِينَ بمِثْلِ هَذِهِ الأُمُّورِ خَطَأٌ عَظِيمٌ، فَعَلَيْكَ بالصَّبرِ؛ لأَنَّهُ رُبَّها يَكُونُ الحَاكِمُ مَعذُورًا، فإذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الحُجَّةُ وقَالَ: نَعَمْ، هَذَا هُوَ الشَّرعُ، وأَنَّ هَذَا الرِّبَا حَرَامٌ، لكِنْ أَرَى أَنَّهُ لَا يُصلِحُ الحُجَّةُ وقَالَ: فَعَمْ، هَذَا هُوَ الشَّرعُ، وأَنَّ هَذَا الرِّبَا حَرَامٌ، لكِنْ أَرَى أَنَّهُ لَا يُصلِحُ الأُمَّةَ فِي الوَقْتِ الحَاضِرِ إلَّا هَذَا الرِّبَا؛ حينتَذِ يكُونُ كَافِرًا؛ لأَنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّ دِينَ اللهِ فِي الأُمَّةَ فِي الوَقْتِ غَيْرُ صَالِحٍ للعَصْرِ، أَمَّا أَنْ يُشَبَّهُ عَلَيْهِ ويُقَالُ: هَذَا حَلالُ؛ لأَنَّ الفُقَهاءُ قَلْ الوَقْتِ غَيْرُ صَالِحٍ للعَصْرِ، أَمَّا أَنْ يُشَبَّهُ عَلَيْهِ ويُقَالُ: هَذَا حَلالُ؛ لأَنَّ الفُقَهاءُ قَالُوا كَذَا، ولأَنَّ اللهُ قَالَ كَذَا؛ فَهَذَا قَدْ يكُونُ مَعذُورًا؛ لأَنَّ كَثِيرًا مِنْ حكَّامِ الشَّرعيَّةِ، فأَنَّ المُسلمِينَ الآنَ يَعْرِفُ الإنسَانُ الشَّرعيَّةِ أَوْ كَثِيرًا مِنَ الأَحْكَامِ الشَّرعيَّةِ، فأَنَا المُسلمِينَ الآنَ يعْرِفُ الإنسَانُ شَروطَةُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ.

أمَّا جَوابُنَا عَنْ هَذَا اللَّشَبِّهِ فَنَقُولُ أَوَّلاً: نَعَمِ، الفَقَهاءُ لَا شَكَّ أَبَّمُمْ قَالُوا: إِنَّ الفُلُوسِ، وَلَوْ كَانَتْ نَافِقَةً -أَيْ: يُتعَامَلُ بِهَا- إِنَّ الفُلُوسِ، وَلَوْ كَانَتْ نَافِقَةً -أَيْ: يُتعَامَلُ بِهَا- فيَجُوزُ أَنْ أُعطيكَ قِرْشًا وَاحِدًا وتُعطِيني قِرشَينِ؛ لأَنَّ هَذِهِ ليْسَتْ بذَهَبٍ وَلَا فِضَةٍ، بَلْ هِي مَعدِنٌ آخَرُ يَجُوزُ فِيهَا رِبَا الفَضْلِ. بَلْ قَالُوا: يَجُوزُ فِيهَا رِبَا النَّسِيئَةِ وَلَا فِضَا؛ لأَنَّ قِرْشًا بقِرْشَينِ إِلَى أَجَلٍ، كَبَعِيرٍ ببعِيرينِ إِلَى أَجَلٍ؛ ولهذَا قَالَ صَاحِبُ النَّسَعَةِ أَوْ رَبَا فَيَ اللَّهُ عَرْ نَافِقَةٍ - رِبَا نَسِيئَةٍ أَوْ رِبَا النَّسِيئَةِ أَوْ رَبَا النَّسَعَةِ أَوْ غَيرَ نَافِقَةٍ - رِبَا نَسِيئَةٍ أَوْ رِبَا

فَضْلِ<sup>(۱)</sup>، لكِنَّ الصَّحِيحَ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ الفُلوسَ النَّافِقَةَ كَالنُّقُودِ تَجْرِي فِيهَا رِبَا الفَضْلِ، وَهَذَا القَوْلُ وَسَطَّ، فيَجْرِي فِيهَا رِبَا الفَضْلِ، وَهَذَا القَوْلُ وَسَطَّ، فيَجْرِي فِيهَا رِبَا النَّسيئَةِ، بمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ آخُذَ مِنْكَ قِرْشًا بقِرْشَينِ إِلَى أَجَلٍ أَوْ حَالًّا لَمْ يُقبَضْ، النَّسيئَةِ، بمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ آخُذَ قِرْشًا بقِرْشَينِ إِلَى أَجَلٍ أَوْ حَالًّا لَمْ يُقبَضْ، ولكِنْ لَا يجرِي فِيهَا رِبَا الفَصْلِ فيَجُوزُ أَنْ آخُذَ قِرْشًا بقِرْشَيْنِ نَقْدًا وَلَا بَأْسَ بِهِ، والبُنوكُ الرِّبويَّةُ الأَنَ مَبنيَّةٌ عَلَى قِرْشٍ بقِرْشَينِ إِلَى أَجَلٍ، لَا عَلَى قِرْشٍ بقِرْشَينِ نَقْدًا، والبُنوكُ الرِّبويَّةُ الأَن مَبنيَّةٌ عَلَى قِرْشٍ بقِرْشَينِ إِلَى أَجَلٍ، لَا عَلَى قِرْشٍ بقِرْشَينِ نَقْدًا، فَأَنْتَ مَثَلًا: لَا يُمكِنُ أَنْ تعطيهُمْ وَاحِدًا ويُعطُونَكَ اثْنَينِ فِي آنٍ وَاحِدٍ، بَلْ إِلَى أَجَلٍ إِنَّ الْفَالِي الْحَلْمِ إِنَّ الْمَالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللل

ثَانيًا: نَقُولُ: هَذِهِ الْأَوْرَاقُ وإِنْ كَانَتْ بمنزِلَةِ الفُلوسِ؛ لأَنَّهَا قِيمَةٌ النَّقدَينِ وَلَيْسَتْ هِيَ النَّقدينِ، لكِنْ نَقُولُ: إنَّهَا تَقُومُ مقَامَ البَدَلِ، فيَجْرِي فِيهَا الرِّبَا.

أمَّا قو لَمُّمْ: «إِنَّ القُر آنَ يدُلُّ عَلَى أَنَّ الرِّبَا هُوَ مَا يُؤكَلُ أَضْعَافًا مُضاعِفَةً»، فَهَذَا خَطَأٌ عَظِيمٌ؛ لأَنَّهُ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ أَنَّ الرِّبَا يكُونُ فيهَا لَا يُؤكُلُ أَضْعَافًا مُضاعَفَةً؛ فالصَّاعُ بالصَّاعَينِ قَالَ فِيهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ: «عَيْنُ الرِّبَا! عَيْنُ الرِّبَا! عَيْنُ الرِّبَا! عَيْنُ الرِّبَا! عَيْنُ الرِّبَا!»(٢) يَعْنِي: كَمَا نَقُولُ: الرِّبَا بعَينِهِ؛ وَلَمْ يَقتَصِرْ عَلَى قَولِهِ: هَذَا رِبًا.

وهَلْ فِيهِ ظُلْمٌ؟ الجَوَابُ: لَيْسَ فِيهِ ظُلْمٌ؛ لأَنَّ التَّمْرَ الَّذِي جِيءَ بِهِ إِلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ الطَّاعَينِ والصَّاعِينِ بالثَّلاثَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّاعَينِ والصَّاعِينِ بالثَّلاثَةِ برِضَا البائِع والمُشتَرِي، ولَيْسَ فِيهِ أَكُلُّ للهَالِ بالبَاطِلِ مِنْ حَيْثُ القِيمَة؛ لأَنَّ القِيمَة برِضَا البائِع والمُشتَرِي، ولَيْسَ فِيهِ أَكُلُّ للهَالِ بالبَاطِلِ مِنْ حَيْثُ القِيمَة؛ لأَنَّ القِيمَة

<sup>(</sup>١) انظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة، باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا، رقم (٢٣١٢)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل، رقم (١٥٩٤).

للصَّاعَينِ تُساوِي قِيمَةَ الصَّاعِ الوَاحِدِ، فليْسَ فِيهِ ظُلْمٌ وَلَا قَهْرٌ ولَا إِكْرَاهُ، ومَعَ ذَلِكَ قَالَ الرَّسولِ عَلَيْهِ: «عَيْنُ الرِّبَا» فَهَلْ أَنْتَ أَحِقُ بالتَّشريعِ مِنَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ؟ أَبدًا، المُشرِّعُ هُوَ اللهُ عَزَقِبَلَ؛ إِمَّا فِي كِتَابِهِ، وَإِمَّا عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ، وحينَئذِ تَدْحَضُ حُجَّتُهُ، حَيْثُ ادَّعَى أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِرِبًا، وَأَنَّ الرِّبَا مَا كَانَ عَلَى سَبِيلِ الظُّلْمِ، وَهُوَ الَّذِي يُؤكِّلُ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، هَذَا مَا نَقُولُهُ حَوْلَ شُبْهَةِ هَذَا الرَّجُلِ (۱).

وقَصْدِي مِنْ هَذَا: أَنَّ أُمثُلَ بَأَنَّ الحُكَّامَ لَـهُمْ بِطَانَتَانِ، كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ: لَهُ بِطَانَةُ خَيْرٍ ولَهُ بِطَانَةُ شَرِّ (٢)، فتَأْتِي بِطَانَةُ الشَّرِّ وتُزيِّنُ لَهُ الشَّرِّ، أَوْ تَدفع أَوْ تُخفِي عَنْهُ سُوءَ الشَّرِّ، وهُو بَشَرٌ يُمكِنُ أَنْ يُصدِّقَ بَهَذَا، لَا سيَّمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ رَصِيدٌ علمِيٍّ مِنَ الشَّرْعِ.

عَلَى كُلِّ حَالٍ، نَحْنُ نَقُولُ: إنَّ تَكْفِيرَ الإنسَانِ بدُونِ دَلِيلٍ شَرْعِيِّ واضِحٍ لَا يَجُوزُ؛ لأَنَّهُ افْتِرَاءٌ عَلَى اللهِ عَرَّيَجَلَّ وَعَلَى شَرْعِهِ، واعتِدَاءٌ عَلَى المَحْكُومِ عَلَيْهِ بالكُفْرِ وافتِرَاءٌ عَلَيْهِ أَيْضًا؛ لأَنَّكَ تَقُولُ: هُوَ كَافِرٌ؛ وَهُوَ لَمْ يَكْفُرْ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: لماذَا لَا يُنادِي الحَاكِمُ العُلماءَ جَمِيعًا، ويُفتُونَ لَهُ بِهَا يَرونَهُ مِنْ شَرْعِ اللهِ تَعَالَى فِي مَسْأَلَةِ الرِّبَا وغيرِهَا ويأخُذُ بقَولِهِمْ؟

فَالْجُوابُ: أَنَّ هُناكَ مَنْ يَرَى بِأُنَّهُمْ عُلَمَاءُ يُفتُونَ لَهُ بِحِلِّ هَذَا، فإِذَا جَاؤُوا مَثَلًا عِنْدَ هَذَا الحَاكِمِ وحَصَلَ بَيْنَهُمُ الْمُناظَرَةُ، فإِنَّ هَؤُلاءِ الَّذِينَ يِذْهَبُونَ إِلَى شَيْءٍ يُخَالِفُ

<sup>(</sup>١) انظر تفسير القرآن الكريم - سورة آل عمران، لفضيلة شيخنا رَحمَهُ أللَّهُ (٢/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب القدر، باب المعصوم من عصم الله، رقم (٦٦١١).

النُّصوصَ سَيَأْتُونَ بَكُلِّ شُبْهَةٍ مِثْلَ: حَمَلِ بْنِ النَّابِغَةِ لَهَّا أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَةُ الْمَانُ لَا شِرْبَ وَلَا أَكُلَ وَلَا نُطْقَ بِأَنْ يُغْرَمَ الجِنِينَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شِرْبَ وَلَا أَكُلَ ولَا نُطْقَ وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطلُّ ؟ فَضَخَّمَ المسألَةَ فَقَالَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "إِنَّهَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الكُهَّانِ" أَنْ يَمْشِيَ الاقتصَادُ إلَّا بَهَذَا، وَلَا يُمكِنُ أَن تَكُونَ لَنَا سُيولَةً كَقُولِهِمْ: لَا يُمكِنُ أَنْ يَمْشِيَ الاقتصَادُ إلَّا بَهَذَا، وَلَا يُمكِنُ أَن تَكُونَ لَنَا سُيولَةً حَرَاهِمُ - إلَّا بَهَذَا، وإلَّا نُصْبِحُ أُمَّةً فَقِيرَةً؛ فيَأْتُونَ بأشْيَاءَ عِنْدَ الحَاكِمِ يحسَبُهُ الظَّمَآنُ مَاءً وَهُو سَرَابٌ بقِيعةٍ، فَإِذَا كَانَ الحَاكِمُ رَجُلًا ذَكِيًّا أَوْ مُصَانِعًا قَالَ: الطَّمَآنُ مَاءً وَهُو سَرَابٌ بقِيعةٍ، فَإِذَا كَانَ الحَاكِمُ رَجُلًا ذَكِيًّا أَوْ مُصَانِعًا قَالَ: الطَّمَآنُ مَاءً وَهُو سَرَابٌ بقِيعةٍ، فَإِذَا كَانَ الحَاكِمُ رَجُلًا ذَكِيًّا أَوْ مُصَانِعًا قَالَ: أَصَبَحَتِ المسألَةُ خِلافيَّةً، وَمَا دَامَتْ خِلَافِيَّةً، والأَمْرُ يَقْتَضِي أَنْ نَدَعَ الأَمُورَ عَلَى مَا هِي عَلَيْهِ وَلَا نُشُوشَ شَ، فلْتَبْقَ عَلَى مَا هِي عَلَيْهِ.

فالمسألَةُ مُعقَّدَةٌ غَايَةَ التَّعقِيدِ، اللهِمُّ أَنْ نَتَأَنَى فِي هَذِهِ الأُمُورِ وأَنْ نخْشَى اللهَ عَرَّفَجَلَّ قَبْلَ أَنْ نَخْشَى النَّاسَ، وأَنْ تعلَمَ أَنَّ اللهَ سبحانَهُ لَا يُحِبُّ الفَسَادَ وَلَا يُحِبُّ الْفُسَادِينَ، فَتُراقِبُ اللهُ عَنَّفَجَلَّ قَبْلَ أَنْ تَحْكُمَ عَلَى عِبادِ اللهِ؛ حتَّى تَعْرِفَ شَرْعَ اللهِ فِي المُفسدِينَ، فَتُراقِبُ اللهَ عَنَّفَجَلَّ قَبْلَ أَنْ تَحْكُمَ عَلَى عِبادِ اللهِ؛ حتَّى تَعْرِفَ شَرْعَ اللهِ فِي المُفسدِينَ، فَتُراقِبُ اللهَ عَنَّالَهُ مَنَا الأَمْرِ وَهُذَا مَنَعَ الرَّسُولُ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْ اللهِ وَسَلَمَ مِنَ الحُووجِ عَلَى الأَنْمَةِ إلَّا بِشُروطٍ هَذَا الأَمْرِ وَهُذَا مَنَعَ الرَّسُولُ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْ اللهِ وَسَلَمَ مِنَ الحُووجِ عَلَى الأَنْمَةِ إلَّا بِشُروطٍ ثَقِيلَةٍ جِدًّا (٢)؛ فَقَالَ: «أَنْ تَرَوْا» هَذَا الأَوَّلُ، «كُفْرًا بَوَاحًا»، هَذَا الثَّانِي؛ «عِنْدَكُمْ فِيهِ مِنَ اللهِ بُرْهَانٌ» هَذَا الثَّالِيُ وَمَانٌ » هَذَا الثَّالِيُ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب الكهانة، رقم (٥٧٥٨)، ومسلم: كتاب القسامة، باب دية الجنين، رقم (١٦٨١).

<sup>(</sup>٢) الحديث الذي أخرجه البخاري: كتاب الفتن، باب قول النبي ﷺ: «سترون من بعدي أمورًا تنكرونها...»، رقم (٧٠٥٦)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، رقم (١٧٠٩).

وقَولُهُ: «تَرَوْا» رُؤْيَةَ عَيْنٍ أَوْ عِلْمَ يَقِينٍ، و «كُفْرًا بَوَاحًا» أَيْ: صَرِيحًا لَيْسَ فِيهِ احتِهَالُ، أيضًا لَا يَكْفِي أَنِّي أَرَى أَنَّ هَذَا كُفْرٌ صَرِيحٌ؛ لأَنِّي قَدْ أَرَى أَنَّهُ كُفْرٌ صَرِيحٌ، لأَنِي قَدْ أَرَى أَنَّهُ كُفْرٌ صَرِيحٌ، لأَنْ قَلْ أَيْ قَدْ أَرَى أَنَّهُ كُفْرٌ صَرِيحٍ؛ ولِذَا قَالَ: «عِنْدَكُمْ فِيهِ مِنَ اللهِ بُرْهَانٌ» لكِنْ هُوَ عنْدَ اللهِ تعَالَى لَيْسَ بكُفْرٍ صَرِيحٍ؛ ولِذَا قَالَ: «عِنْدَكُمْ فِيهِ مِنَ اللهِ بُرْهَانٌ» وَهُوَ أَشدُّ؛ لأَنَّ البُرهانَ مَا بَرهَنَ عَلَى الشَّيءِ وَدَلَّ عَلَيْهِ ضَرورَةً.

وهُناكَ شَرْطٌ رَابِعٌ لَمْ يُذْكَرْ فِي الحَدِيثِ لكنَّهُ مَعلُومٌ، وهُوَ القُدرَةُ عَلَى إِذَاحَةِ هَذَا الْحَاكِمِ، وهَذَا مُهمٌّ؛ لأَنِّي قَدْ أَرَى فِي الحَاكِمِ كُفْرًا صَرِيحًا عنْدِي فِيهِ مِنَ اللهِ مُرهَانٌ، لكِنْ مَا عِنْدِي قُدْرَةٌ عَلَى إِزَاحَتِهِ، فمِنَ السَّفَهِ أَنْ أَخْرُجَ عَلَيْه بأَسْلِحَةٍ نَوْهَ السَّفَةِ، لكِنْ مَا عِنْدِي قُدْرَةٌ عَلَى إِزَاحَتِهِ، فمِنَ السَّفَهِ أَنْ أَخْرُجَ عَلَيْه بأَسْلِحَةٍ نَوْهَوَ عِنْدَهُ الأسلِحَةُ الثَّقيلَةُ؛ لأَنَّ مَعْنَى هَذَا القَضَاءُ عَلَيَّ وَعَلَى أَمْثَالِي، وَيَحَكُمُ عَلَيَّ كَمَا يُرِيدُ.

ومِنَ الْحَطَّا مَا نَسْمَعُ فِي البلادِ الأُخْرَى وَمَا عِنْدَهُم مِنْ غَيرَةٍ قويَّةٍ واندفَاعٍ يَظنُّونَ بأنْفُسِهِمْ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ أَمَامَهُمُ الجِبَالُ لَمَدَّمُوهَا، ثُمَّ يقُومُونَ عَلَى الحَاكِمِ وَعُدِثُونَ الفَوضَى وزعزَعَةَ الأَمْنِ، مَعَ أَنَّهُم لَنْ يُصلِحُوا أَوْ يُفسدُونَ فِي الأَرْضِ ويُحِدِثُونَ الفَوضَى وزعزَعَةَ الأَمْنِ، مَعَ أَنَّهُم لَنْ يُصلِحُوا أَوْ يُفسدُونَ فِي الأَرْضِ ويُحِدِثُونَ الفَوضَى وزعزَعَةَ الأَمْنِ، مَعَ أَنَّهُم لَنْ يُصلِحُوا أَبدًا، فَهَذِهِ المسَائِلُ لَيْسَتْ بِهِيَّنَةٍ، وَمَا انْفَتَحَ بَابُ الشَّرِّ على المُسلمِينَ إلَّا بالحُروجِ عَلَى الأَنْهَةِ، فَمُنْذُ قُتِلَ عُمَرُ رَضِوَلِيَّفَعَنهُ والمُسلمُونَ فِي انْحِدَادٍ، وَهُوَ البَابُ الَّذِي يُكسَرُ الَّابُ وبَقِيَ القَصْرُ بِلَا بَابِ. النَّذِي يُكسَرُ الْبَابُ وبَقِيَ القَصْرُ بِلَا بَابِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب الصدقة تكفر الخطيئة، رقم (١٤٣٥)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا، رقم (١٤٤).

وَهُنَاكَ مَسْأَلَةٌ ثَانِيَةٌ، وَهِي أَنِّ قَدْ أَحَكُمُ بِكُفْرِ الْحَاكِم، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَنْ أقاتِلَه، بَلْ وَلَا أَقُولُ بِكَفْرِهِ أَمَامَ الْعَامَّةِ؛ لأَنِّي رُبَّما إِذَا قُلْتُ ذَلِكَ ذَهَبَ هؤلاءِ العَامَّةُ الَّذِينَ عِنْدَهُم غَيرَةٌ فأَرَادُوا أَنْ يُقاتِلُوا ويخرجُوا بدُونِ سِلَاحٍ، وهَذِهِ أَيْضًا مسأَلَةٌ اللّذِينَ عِنْدَهُم غَيرَةٌ فأَرَادُوا أَنْ يُقاتِلُوا ويخرجُوا بدُونِ سِلَاحٍ، وهَذِهِ أَيْضًا مسأَلَةٌ يَجِبُ للإنسَانِ أَنْ يَتَفطَّنَ لَمَا؛ وَلِهَذَا أَحْيَانًا بَعْضُ النَّاسِ يُلزِمُونَ الوَاحِدَ بكُفْرِ فُلَانٍ، وَهُو لَا يَقْدِرُ أَنْ يَقُولَ هَذَا الْكَلَامَ؛ لأَنَّما تُؤخذُ مِنْهُ هَذِهِ الْكَلِمَةُ، وَقَدْ يُزَادُ عَلَيْهَا، ويُقالُ: إِنَّ فُلانَ بنَ فُلانٍ كفَّرَ هَذَا الْحَاكِمَ، فعَليكُمُ الحُروجَ عَلَى هَذَا الإِمَامِ. وهَذِهِ وَيُقَالُ: إِنَّ فُلانَ بنَ فُلانٍ كفَّرَ هَذَا الْحَاكِمَ، فعَليكُمُ الحُروجَ عَلَى هَذَا الإِمَامِ. وهَذِهِ مَسَائِلُ مُعَقَّدَةٌ غَايَةَ التَّعقِيدِ، ولَكِنَّ الإنسَانَ البَصِيرَ يُحاولُ بمعونَةِ اللهِ واستَعَانَتِهِ بَلَالُهُ عَلَى أَمَدُ الْحَاكِمِ مَا اسْتَطَاعَ، وَمَا لَمُ يَستَطِعْ فَأُمرُهُ إِلَى اللهِ عَنَهَ إِلَى اللهِ عَنَهَ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَنَهَ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ الْمُولِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُمُ الْمَامِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُمُ الْحُولُ بَعِلَاحُ الْمَامِ وَاستَعَانَتِهِ بَاللهِ عَلَى إِللهِ عَلَى إِلْمَامِ مَا اسْتَطَاعَ، وَمَا لَمْ يُستَطِعْ فَأُمرُهُ إِلَى اللهِ عَنَهَ اللهِ عَنَهَا الْمَامِ .

مسألَةٌ: هُنَاكَ حَاكِمٌ مُعيَّنٌ، ويَنتَسِبُ للإسلَامِ، ورُبَّما يُصلِّي، لكِنْ أَتَى بمُكفِّرٍ، كَمَا لَوْ حَكَّمَ القَانُونَ، فهَلْ مِثْلُ هَذَا يُحِكَمُ بكُفرِهِ؟

الجَوابُ: الحُكْمُ بالقَانُونِ فِيهِ شُبْهَةٌ؛ لأَنَّ بَعْضَ العُلهاءِ المُعاصِرينَ خَاصَّةً يقُولُونَ: إنَّ مَا يتعلَّقُ بأُمُورِ الدُّنيَا هَذَا رَاجِعٌ للمَصَالِحِ المُرسَلَةِ، والنَّاسُ فِيهِ كُلُّ يَنْظُرُ لمصلَحَتِهِ، ويَستدلُّونَ بحَدِيثٍ لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى مَا يقُولُونَ، وهُو قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ» (١)، ولكِنَّ هَذَا الحَدِيثَ لَيْسَ المُرَادُ بِهِ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ بأُمُورِ دُنْيَاكُمْ بالنِّسبَةِ للتَّحلِيلِ والتَّحريمِ والإيجَابِ، بَلِ ليَسَ المُرَادُ بِهِ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ بأُمُورِ دُنْيَاكُمْ بالنِّسبَةِ للتَّحلِيلِ والتَّحريمِ والإيجَابِ، بَلِ المُرادُ بالنِّسبَةِ للصَّنعَةِ، والدَّليل عَلَى هَذَا: سَبَبُ الحَدِيثِ؛ لأَنَّ سَبَبَ الحَدِيثِ هُو أَنَّ النَّيْرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّم لَا قَدِمَ المدينَةَ وَجَدَ النَّاسَ يُلقِّحُونَ النَّحَلِ النَّاسَ يُلقِّحُونَ النَّحَلَ اللهُ عَلَى هَذَا: سَبَبُ الحَدِيثِ؛ لأَنَّ سَبَبَ الحَدِيثِ هُو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّم لَا قَدِمَ المدينَةَ وَجَدَ النَّاسَ يُلقِّحُونَ النَّحْلَ اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّم لَا قَدِمَ المدينَةَ وَجَدَ النَّاسَ يُلقِّحُونَ النَّحْلَ لَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا دون ما ذكره على معايش الدنيا على سبيل الرأي، رقم (٢٣٦٣).

- يَصْعَد إِلَى فَحْلِ النَّحْلِ وِيَأْتِي بِاللَّقَاحِ مِنْهُ، ثُمَّ يَصِعَدُ إِلَى النَّحْلَةِ وِيُلقِّحُهَا- وَهَذَا وَلَمُ فِيهِ تَعَبُّ وَفِيهِ ضَيَاعُ وَقْتِ، فَقَالَ: «لَوْ تَرَكْتُمْ هَذَا» أَوْ كَلِمَةً نحوهَا، فَتَرَكُوا هَذَا ولَمُ يُلقِّحُوا فِي تِلْكَ السَّنَةِ، فَأَتَتِ النَّمَرَةُ شِيصًا —أَيْ: فَسَدَتْ – فَأَتُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! هكَذَا النَّخْلُ! فقالَ: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بأُمُورِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! هكَذَا النَّخْلُ! فقالَ: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بأُمُورِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! هكَذَا النَّخْلُ! فقالَ: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بأُمُورِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! هكَذَا النَّخْلُ! فقالَ: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بأُمُورِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ وَيَاكُمْ بُو عَلَى الشَّرِيعَةَ لَكُونَ لَهُ مَا يَعْلَمُ الشَّرِيعَةَ لَلْاللَّهُ الشَّرِيعَةَ لَلْاللَهُ الشَّرِيعَةَ لَلْاللَهُ الشَّرِيعَةَ لَيْسَتْ صَالِحَةً لَكُمْ وَمَكَانٍ وَمَكَانٍ وَمَكَانٍ وَمَكَانٍ عِيتَذِيكُونُ مُرتدًّا، فَإِنْ قِيلَ: عَلَى هَذَا لَا نُكفِّرُ أَحَدًا؟ فَالجَوَابُ: لَكُلُّ زَمَانٍ ومَكَانٍ عِيتَذِيكُونُ مُرتدًّا، فَإِنْ قِيلَ: عَلَى هَذَا لَا نُكفِّرُ أَحَدًا؟ فَالْجُوَابُ: لَكُمُّ رَعَانٍ ومَكَانٍ عَيْمَ مَنْ ذَلِكَ أَنْ نَسَتَبِيعَ دَمَهُ ومَالَهُ، ونُعلِنُ الحَرْبَ عَلَيْهِ، أَوْ أَنْ نَسَتَبِيعَ دَمَهُ ومَالَهُ، ونُعلِنُ الحَرْبَ عَلَيْهِ، أَوْ أَنْ نَسْتَبِيعَ دَمَهُ ومَالَهُ، ونُعلِنُ الحَرْبَ عَلَيْهِ، أَوْ أَنْ نَسْتَبِيعَ دَمَهُ ومَالَهُ، ونُعلِنُ الحَرْبُ عَلَيْهُ مَنْ ذَلِكَ أَنْ نَسَتَبِيعَ دَمَهُ ومَالَهُ، ونُعلِنُ الحَرْبَ عَلَيْهِ، أَوْ أَنْ نَسْتَبِيعَ حَمَهُ ومَالَهُ، ونُعلِنُ الحَرْبَ عَلَيْهِ، أَوْ أَنْ نَسْتَبِيعَ عَنْ وَاجِبِ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: هَلْ مُشرِّعُ القَوانِينِ الوضعِيَّةِ يكفُرُ كُفْرًا مُطْلقًا؛ لأَنَّهُ طَاغُوتٌ شَرَّعَ للنَّاسِ قَوانِينَ ودَعَاهُمْ لطَاعَتِهِ؟

فَالجَوابُ: هَذَا إِذَا عَلِمَ الْحَقَّ وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يُصلِحُ النَّاسَ إِلَّا هَذِهِ القَوانينُ الْمُخَالِفَةُ للشَّرْعِ. فَهَذَا كَافِرٌ، لكِنْ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الْحَقَّ، ولُبِّسَ عَلَيْهِ يكُونُ كغيرِهِ مِنَ الْمُتَاوِّلِينَ وَلَوْ كَانَ هُوَ الْمُشرِّعَ؛ لأَنَّهُ قَدْ يَسُنَّ القَوانِينَ يَظُنُّ أُنَّهَا لَا ثُخَالِفُ الشَّرعَ، والقَائِلُونَ بالمصَالِحِ المُرسلَةِ قَدْ تَوسَّعُوا فِيهَا جِدًّا؛ حتَّى أَجَازُوا الرِّبَا إِذَا كَانَ للاسْتِثْمَارِ لَا للاسْتِثْمَارِ لَا للاسْتِثْمَارِ لَا للاسْتِغْلَالِ.

الثَّاني: الوُقُوعُ فِيهَا نَبَزَ بِهِ أَخَاهُ إِنْ كَانَ سَالِّا مِنْهُ، فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهِ قَالَ: "إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: "إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ»، وفِيهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ أَحَدُهُمَا»، وَفِي رِوَايَةٍ: "إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ»، وفِيهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضَالِلَهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ لَكُ لَكَ لَكَ اللهُ عَنْ اللهِ عَالَهُ اللهِ عَالَ اللهُ عَالَ اللهُ عَالَ اللهُ اللهُ عَالَ اللهُ عَالَ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَ اللهُ اللهُ عَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَ اللهُ اللهُ

فإنْ قَالَ قَائِلٌ: الذينَ يُشرِّعُونَ قوانينَ تُخالِفُ المعلُومَ مِنَ الدِّينِ بالضَّرورَةِ، كَأَنْ يُشرِّعَ قَانُونًا فِيهِ إِبَاحَةُ الزِّنَا وإِبَاحَةُ شَرْبِ الحَمْرِ، وغيرُهَا مِنَ الأشيَاءِ الَّتِي لَا تَدْخُلُ ضِمْنَ المَصَالِحِ المُرسلَةِ؟

فَالَجُوابُ: هَذَا حَتَّى لَوْ لَمْ يُشرِّعْ قَوانِينَ؛ إِذَا قَالَ: إِنَّ الزِّنَا حَلَالٌ. فَهُوَ كَافِرٌ؛ إِلَا إِذَا كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِالإِسلَامِ وَلَا يَعْرِفُ.

[1] « حَارَ عَلَيْهِ» أَيْ: رَجَعَ، ومِنْهُ قَولُهُ تعَالَى: ﴿ إِنَّهُ ظُنَّ أَن لَن يَحُورَ ﴾ [الانشقاق: ١٤] أَيْ: أَنْ لَنْ يَرْجِعَ.

[٢] هَذَا هُوَ المحظُورُ الثَّانِ؛ أَنَّ الإنسَانَ إِذَا قَالَ لَشَخْصِ: إِنَّهُ كَافِرٌ؛ ولَيْسَ بَكَافِرٍ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ أَهْلًا لَذَلِكَ فَهُو كَمَا قَالَ، وإلَّا رَجَعَتْ إِلَى ذَاكَ، لكِنْ مَا مَعْنَى رَجَعَتْ إِلَى ذَاكَ؟ هَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَكُونُ كَافِرًا بَهَذَا؟ أَوِ المَعْنَى أَنَّهُ يُبتَلَى حتَّى يَعِصِيَ اللهَ فَيكُفُرُ؟ الجَوابُ: هُوَ الثَّانِي؛ لأَنَّ الرَّجُلَ لَوْ قَالَ لشَخْصٍ: يَا كَافِرُ. وهَذَا المُدعوُّ فَيكُفُرُ؟ الجَوابُ: هُو الثَّانِي؛ لأَنَّ الرَّجُلَ لَوْ قَالَ لشَخْصٍ: يَا كَافِرُ. وهَذَا المُدعوُّ لَيْسَ بكَافِرٍ، فَلَا نَقُولُ: إِنَّهُ كَفَرَ؛ ولهَذَا جَاءَ فِي الجَدِيثِ: "إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ» يَعْنِي لَا بُدَّ لَيْسَ بكَافِرٍ، فَلَا نَقُولُ: إِنَّهُ كَفَرَ؛ ولهَذَا جَاءَ فِي الجَدِيثِ: "إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ» يَعْنِي لَا بُدَّ حَلَى اللهُ عَلَيْهِ، وَلَكَ الوَصْفُ، إلَّا أَنْ يَتُوبَ؛ فإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الإيهان (٦٠، ٦١).

وعَلَى هَذَا فَيَجِبُ قَبْلَ الحُكْمِ عَلَى الْسلم بكُفْرِ أَوْ فِسقِ اللَّأَنْ يُنظَرَ فِي أمرينِ: أحدُهُمَا: دَلالَةُ الكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ عَلَى أَنَّ هَذَا القَوْلَ أَوِ الفِعْلَ مُوجِبٌ للكُفْرِ أَوِ الفِسْقِ [1].

وقولُهُ ﷺ «إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا» (١) ، إمَّا الْمُكفِّرُ أَوِ الْمُكفَّرُ ، وفِي رِوَايَةٍ تُفصِّلُ أَيضًا: «إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ» فالحَذَرَ الحَذَرَ، ولكِنْ لَوْ قَالَ إِنسَانٌ لَشَخْصٍ: أَنْتَ كَافِرٌ. لَا يَقْصِدُ الحُكْمَ عَلَيْهِ بالكُفْرِ، لكِنْ مِنْ بَابِ قَالَ إِنسَانٌ لَشَخْصٍ: أَنْتَ كَافِرٌ. لَا يَقْصِدُ الحُكْمَ عَلَيْهِ بالكُفْرِ، لكِنْ مِنْ بَابِ اللهَاضَبَةِ، فَهَذَا لَيْسَ مُرادَ الحَدِيثِ؛ لأَنَّ معْنَاهُ: أَنْتَ كَافِرٌ بَهَذَا الفِعْلِ، كَمَا فِي قَوْلِ اللهِ تعَالَى: ﴿ وَإِن طَآفِفُنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱفْنَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَّ أَ فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَنهُمَا عَلَى اللهِ تعَالَى: ﴿ وَإِن طَآفِفُنَانِ مِنَ ٱلمُؤْمِنِينَ ٱفْنَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَّ أَ فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَنهُمَا عَلَى اللهِ تعَالَى: ﴿ وَإِن طَآفِفُنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱفْنَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَّ أَ فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَنهُمَا عَلَى اللهِ تعَالَى: ﴿ وَإِن طَآفِفُنَانِ مِنَ ٱلمُؤْمِنِينَ اقْنَتَلُوا أَنْ الْعَلَى اللهُ وَلِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

وقولُهُ ﷺ: «وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ» أَيْ: قَالَ: يَا كَافِرُ «أَوْ قَالَ: عَدُوُّ اللهِ» يَعْنِي: هُوَ عَدُوُّ اللهِ «وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ».

[1] أَيْ: قَبْل الحُكْم بالتَّكفِير أو التَّفسِيقِ.

[٢] قَبْلَ أَنْ تَقُولَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلُ فَاسِقٌ. أَوْ أَنْ تَقُولَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ كَافِرٌ. يجِبُ أَن تَنْظُرَ فِي أَمْرَينِ:

الأَمْرُ الأَوَّلُ: ثُبُوتُ أَنَّ هَذَا كُفْرٌ أَوْ فِسْقٌ، ولَا طَرِيقَ لَنَا إِلَى ثُبُوتِ أَنَّهُ كُفْرٌ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كها قال، رقم (٦١٠٤)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب حال إيهان من قال لأخيه المسلم: يا كافر، رقم (٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب خوف المؤمن أن يحبط عمله، رقم (٤٨)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب قول النبي عليه: «سباب المسلم فسوق»، رقم (٦٤).

أَوْ فِسْتُ إِلَّا الكِتَابُ والسُّنَةُ، فَنَنْظُرُ هَـلْ دَلَّ الكِتَابُ والسُّنَة عَلَى أَن فِعْلَ هَذَا كُفْرٌ، أَو السُّكُوتُ عَنْهُ كُفْرٌ، أَوْ لَا؟ وكَذَلِكَ فِي أَوْ تَوْكُ هَذَا كُفْرٌ، أَوِ السُّكُوتُ عَنْهُ كُفْرٌ، أَوْ لَا؟ وكَذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الفِسْقِ لَا بُدَّ مِنْ هَذَا؛ لَيَكُونَ حُجَّةً لَكَ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، إِذَا قُلْتَ: هَذَا كُفْرٌ أَوْ فِسْقٌ. ووجَدْتَ إطلَاقَ الكُفْرِ أَوِ الفِسْقِ فِي القُرْآنِ والسُّنَّةِ صَارَ لَكَ حُجَّةٌ، وإلا فَلَا فَلا عُلْم.

ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ نَنْظُرُ هَلْ هُوَ الكُفْرُ المُخرِجُ عَنِ اللَّهِ، أَوْ أَنَّهُ كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ؛ فَقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ للنِّسَاءِ: "إِنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وتَكْفُرْنَ العَشِيرَ"(١)، هَلْ نقُولُ: إِنَّ الْمُوادَ بِالكُفْرِ هُنَا الكُفْرُ المُخرِجُ عَنِ اللَّهِ؟ الجَوابُ: لَا، وقَولُهُ عَلَيْهُ: "سِبَابُ المُسلِمِ فُسُوقٌ، وقِتَالَهُ كُفْرٌ "(١)، هَلْ هُوَ مُحْرِجٌ عَنِ اللَّهِ؟ الجَوابُ: لَا؛ لأَنَّ اللهَ تعَالَى سمَّى فُسُوقٌ، وقِتَالَهُ كُفْرٌ "(١)، هَلْ هُوَ مُحْرِجٌ عَنِ اللَّهِ؟ الجَوابُ: لَا؛ لأَنَّ اللهَ تعَالَى سمَّى المُتقاتِلِينَ إِخْوةً، إِذَنْ: نَنْظُرُ أَيضًا هَلْ هَذَا الكُفْرُ مُحْرِجٌ عَنِ اللَّهِ أَوْ لَا؟

فإذَا قَالَ قَائِلٌ: ذَكَرْتُمُ الْآنَ دَلَالَةَ الكِتَابِ وَالسُّنَةِ عَلَى أَنَّ هَذَا القَوْلَ أَوِ الفِعْلَ مُوجِبٌ للكُفْرِ أَوِ الفِسْقِ، وَلَمْ تَذْكُرُوا أَنْ نَنْظُرَ: وهَلِ الكُفْرُ كُفْرٌ أكبَرُ، والفِسْقُ فِسْقٌ أكْبَرُ أَوْ لَا؟ نَقُولُ: إِنْ كُنَّا لَمْ نُصِرِّحْ بِهِ، فَمُرادُنَا الكُفْرُ الأكبَرُ والفِسْقُ الأكبَرُ، والفِسْقُ الأكبَرُ، والفِسْقُ فَيهِ أَكْبَرُ وأَصْغَرُ؛ فَقَوْلُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ وَأَمَّا اللَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَنِهُمُ النَّارُ ﴾ والفِسْقُ فِيهِ أَكْبَرُ وأَصْغَرُ؛ فقولُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ وَأَمَّا الّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَنِهُمُ النَّارُ ﴾ [المحدد: ٢٠] المُرادُ بِهِ: الأكبَرُ، وقولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِن جَآءَكُمُ فَاسِقُ بِنَيْإٍ ﴾ [الحجرات: ٦] المرَادُ بِهِ: الأَكْبَرُ، وقولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِن جَآءَكُمُ فَاسِقُ بِنَيْإٍ ﴾ [الحجرات: ٦] المرَادُ بِهِ: الأَصْغَرُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: باب ترك الحائض الصوم، رقم (٣٠٤)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب نقص الإيهان باب نقص الإيهان باب نقص الإيهان بنقص الطاعات، رقم (٨٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الإيان، باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، رقم (٤٨)، ومسلم: كتاب الإيان، باب بيان قول النبي علي السلم فسوق»، رقم (٦٤).

الثَّانِي<sup>[1]</sup>: انطبَاقُ هَذَا الحُكْمِ عَلَى القَائِلِ المُعيَّنِ أَوِ الفَاعِلِ المُعيَّنِ، بحَيْثُ تَتمُّ شُروطُ التَّكفِيرِ أَوِ التَّفسِيقِ فِي حَقِّهِ وتَنتَفِي المَوَانِعُ [7].

[1] وهُوَ أَهَمُّ مِنَ الأَوَّلِ أَوْ مُتسَاوِيَانِ.

[٢] هَذَا أَيضًا مُهمٌّ، وهُوَ انطبَاقُ هَذَا عَلَى المحْكُومِ عَلَيْهِ بِالكُفْرِ أَوِ الفِسْقِ، هَلْ يَنطَبِقُ عَلَى هَذَا الشَّحْصِ المُعيَّنِ أَنْ يَكُونَ كَافِرًا أَوْ فَاسِقًا أَوْ لَا يَنْطَبِقُ؟ وهَذَا مِنْ بَابِ تحقِيقِ المنَاطِ، بأَنْ تَعرِفَ الحُكْمَ الشَّرعيَّ أَوَّلًا، ثم تُطبِّقَه ثَانيًا؛ فهلْ ينطَبِقُ إِذَنْ هَذَا الحُكْمُ عَلَى هَذَا الفَاعِلِ المُعيَّنِ أَوْ لَا يَنْطَبِقُ؟ نَنظُرُ ونتأَمَّلُ؛ لأَنكَ لَوْ يَذَنْ هَذَا الحُكْمُ عَلَى هَذَا الفَاعِلِ المُعيَّنِ أَوْ لَا يَنْطَبِقُ؟ نَنظُرُ ونتأَمَّلُ؛ لأَنكَ لَوْ حَكَمْتَ بكُفْرِهِ حَكَمْتَ باسْتِحْلَالِ قَتْلِهِ وأَخْذِ مَالِهِ وفَقْدِهِ الحَيَاةَ؛ وَكُلُّ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الكُفْرِ، فالمسألَةُ لَيْسَتْ هَيِّنَةً.

رُبَّمَا يُصِرُّ شَخْصٌ مِنَ النَّاسِ عَلَى أَمْرِ ثَرَى أَنَّهُ مَعصِيةٌ، وبِنَاءٌ عَلَى ذَلِكَ يكُونُ فِي نَظَرِكَ فَاسِقًا، لكِنَّ هَذَا الشَّخْصَ مُقلِّدٌ لآخَرَ يَرَى أَنَّهُ مُباحٌ فَلا يجُوزُ حينَئِذِ أَنْ أَصفَهُ بِالفِسْقِ، فَمَثَلًا: هُنَاكَ أُنَاسٌ يَرُونَ أَنَّ شُربَ الدُّخَانِ حَلَالٌ أَوْ مَكرُوهٌ، وأَنَا أَرَى أَنَّهُ حَرَامٌ وَلَا شَكَ عِنْدَى أَنَّهُ حَرَامٌ وَلِمَ الضَّرَرِ، وإضَاعَةِ المالِ، ومفاسِدَ أُخْرَى – لكِنَّ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي قلَّدَ مَنْ يَثِقُ بِهِ، ويَرَى أَنَّهُ أَوْثَقُ مِنْكَ فِي ومفاسِدَ أُخْرَى – لكِنَّ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي قلَّدَ مَنْ يَثِقُ بِهِ، ويَرَى أَنَّهُ أَوْثَقُ مِنْكَ فِي العِلْمِ وَلَا يَهُ صَرَرًا عَلَى نَفْسِكَ، فَهُو العِلْمِ وَلَا يَشَرِبُهُ وَلَا يَشْرَبِتُهُ، أَو البَعَدْتُ حَرَامٌ عَلَيْكَ. قالَ: وَأَنَا لَمُ أَرَ فِيهِ ضَرَرًا عَلَى نَفْسِي، وَلَا يُممُّنِي إِنْ شَربتُهُ، أو البَعَدْتُ حَرَامٌ عَلَيْكَ. قالَ: وَأَنَا لَمُ أَرَ فِيهِ ضَرَرًا عَلَى نَفْسِي، وَلَا يُممُّنِي إِنْ شَربتُهُ، أو البَعَدْتُ مَرَامٌ عَلَيْكَ. قَالَ نَوْمَينِ أَوْ ثَلاثَةً أَوْ عَشَرَةً أَيَّامٍ، فَلَا أَتَضَرَّرُ بِفَقْدِهِ وَلَا بِشُربِهِ، فَأَرى أَنَّهُ كَاللَامِ مَنْ مَلَى هَذَا بِالفِسْقِ؟ الجَوَابُ: لَا، وأَشَدُّ مِنْ هَذَا وأعظَمُ: رَجُلٌ عَلَى عَلَى اللهُ عَنْهُ مِنْهُ، ثُمَ قَامَ يُصلِي بِلا وُضُوءٍ مُقلِّدًا مَنْ يَرَى أَنَّهُ لَيْسَ الْعُلَى عِنْ أَوْلَى اللهِ عَرَقِعَلَى وَلَا اللهُ عَرَى أَنَّهُ لَيْسَ بِعَضَ العُلَاءِ يقُولُ: مَنْ صَلَّى عُدِنًا كَفَرَ ؛ لأَنَّهُ مُستَهزِئٌ باللهِ عَرَّتَهَمْ ويُذَكُوهُ هَذَا عَنْ عَلَى اللهُ عَرَقِعَلَى ومَلَا المُعْمَ عَلَى اللهُ عَرَقِهُمْ اللهُ عَرَقِهُمْ وي أَنْتُ مَنْ صَلَّى عُدِنًا كَفَرَ ؛ لأَنَّهُ مُستَهزِئٌ باللهِ عَرَقِعَلَى ويُقَلَى ويُولُ المَنْ مَنْ صَلَّى عُدِنًا كَفَرَ ؛ لأَنَّهُ مُستَهزِئٌ باللهِ عَرَقِعَلَى ويُذَكُو هَذَا عَنْ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَقِهُمُ اللهُ عَرَقِهَا أَلَا الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَامَ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَقِهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المَلْولِ

مذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحَمُهُ اللَّهُ (١)؛ فهَذَا الرَّجُلُ هَلْ تُفسِّقُهُ إِذَا قَامَ يُصلِّي بِلَا وُضوءٍ؟ الجَوابُ: لَا؛ ولهَذَا يجُوزُ أَنْ تُصلِّي خَلْفَ مَنْ أَكَلَ لِحْمَ إِبلِ ولَمْ يتوضَّأُ إِذَا كَانَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ لَيْسَ بِنَاقِضٍ؛ لأَنَّكَ تعْتَقِدُ الْآنَ أَنَّ صلَاتَهُ بالنِّسبَةِ لاعتقادِهِ صحِيحَةٌ، وَلَوْ كُنَّ نُعامِلُ النَّاسَ بِهَا نعْتَقِدُهُ نَحْنُ: مَا بَقِينَا نَقْتَدِي بإمَام؛ إلَّا أَنْ يشَاءَ اللهُ.

لكِنْ إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ الرَّجُلَ يلعَبُ، وأَنَّهُ يَاخُذُ بِرَأْيِ فُلانٍ فِي هَذَا؛ لأَنَّهُ أَسهَلُ، وإِنْ كَانَ يُخَالِفُ الثَّانِي فِي المسألَةِ الأُولَى، ورَأْيُ الثَّانِي فِي المسألَةِ الأُولَى، عَرَفْنَا أَنَّهُ مُتَلاعِبٌ؛ وهَذَا شَيْءٌ فيهَا بَيْنَ الإنسَانِ وبَيْنَ رَبِّهِ، لكِنْ بالنِسبَةِ للحَاكِمِ الشَّرعيِّ فِي البَلَدِ يجِبُ إِذَا رَأَى مِنْ هَذَا الشَّخْصِ التَّلاعُبَ وأَنَّهُ يُقلِّدُ فُلَانًا فِي كَذَا ويُقلِّدُ فُلَانًا فِي كَذَا

فإِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَا حَدُّ الخِلَافِ المقبُولِ الَّذِي يُعذَرُ صَاحِبُهُ؟

فالجَوابُ: الظَّاهِرُ لِي: أَنَّهُ لَا يُعذَرُ الإنسَانُ إِذَا كَانَ النَّصُّ صَرِيحًا ووَاضِحًا وَلَمْ يَقُمْ نَصُّ عِنْدَ المُخالِفِ مُعارِضٌ لَهُ، فإذَا كَانَ النَّصُّ صَرِيحًا ولَيْسَ عِنْدَ المُعارِضِ نَصُّ صَرِيحٌ مُحَالِفٌ لَهُ: فهذَا لَا يُعذَرُ وهنذَا قَوْلُ الفُقهاءِ رَحَهُمُ اللهُ: «لَا إِنْكَارَ فِي نَصُّ صَرِيحٌ مُحَالِفٌ لَهُ: فهذَا لَا يُعذَرُ وهنذَا قَوْلُ الفُقهاءِ رَحَهُمُ اللهُ: «لَا إِنْكَارَ فِي مَسَائِلِ الاجْتِهَادِ» (١) ، هذِهِ العِبَارَةُ لَا يَنْبُغِي أَنْ نَأْخُذَهَا عَلَى إطْلَاقِهَا ؛ بَلْ نَقُولُ: نُنكِرُ مَسَائِلِ الاجْتِهَادِ الْأَمْ مُشْتَبِهًا فِي مَسَائِلِ الاجْتِهَادِ إذَا لَمْ يَكُنِ الاجِتِهَادُ مَبنيًّا عَلَى شُبْهَةٍ ، أمَّا إِذَا كَانَ الأَمْرُ مُشْتَبِهًا عِنْ اللهِ عَنْدَهُ وقَالَ: أَنَا أَرَى مَثَلًا أَنَّ قَوْلَ الرَّسُولِ ﷺ: «تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ» (١) عَنْدَهُ وقَالَ: أَنَا أَرَى مَثَلًا أَنَّ قَوْلَ الرَّسُولِ ﷺ: «تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ» (١)

<sup>(</sup>١) ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم (١/ ١٥١)، حاشية ابن عابدين (٣/ ١١٩).

<sup>(</sup>٢) الإقناع للحجاوي (١/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، رقم (٣٦٣).

ومِنْ أهمِّ الشُّروطِ<sup>[۱]</sup>: أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِمُخَالَفِتِهِ الَّتِي أُوجَبَتْ أَنْ يكُونَ كَافِرًا أَوْ فَاسِقًا<sup>[۲]</sup>؛

يُعارِضُهُ حدِيثُ جَابِرٍ رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ: كَانَ آخِرُ الأمرينِ ترْكَ الوُضُوءِ مَمَّا مَسَّتِ النَّارُ (١٠). فَهَذِهِ شُبْهَةٌ، لَكِنْ لَوْ يَأْتِي مَثْلًا حَاكِمٌ أَوْ مُفْتِ ويقُولُ: مَنْ وجَدَ مالَهُ عنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَلَيْسَ أَحَقَّ بِهِ؛ فَهَذَا نُنْكِرُ عَلَيْهِ؛ لأَنَّ الحَدِيثَ وَاضِحٌ: «مَنْ وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ وَجُلِ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُو أَحَقُّ بِهِ» (١)، لكِنْ إِنْ أَتَى بشَيْءٍ مِنَ النَّصِّ يكُونُ شُبْهَةً لَهُ فِي مَذَا فَنَحْنُ نَقْبَلُ، أَمَّا مُحَرَّدُ أَنْ يقُولَ: واللهِ أَنَا أَرَى أَنَّ العَينَ انْتَقَلَتْ إِلَى مِلْكِ هَذَا الرَّجُلِ، وإِذَا انْتَقَلَتْ إِلَى مِلكِهِ فَقَدْ تعلَق بِهِ حَقُّ جَمِيعِ الغُرمَاءِ؛ فَقَطْ مُجُرَّدُ تَعْلِيلٍ، فَهَذَا لاَ نَقْبَلُهُ؛ لأَنَّ الرَّسُولَ عَيَنِهِ الصَّلَامُ يَفْهَمُ هَذَا قَبْلَكَ، وَمَعَ هَذَا قَالَ: «فَهُو أَحَقُّ بِهِ».

[1] أَيْ: شُروطُ التَّكفِيرِ والتَّفسِيقِ.

[1] هَذَا مِنْ أَهُمِّ الشُّرُوطِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِمُخَالَفَتِهِ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالحُكمِ المُترتِّبِ عَلَى ذَلِكَ، وبينَهُمَا فَرْقٌ؛ فَلَـوْ أَنَّ إِنسَانًا كَفَرَ –والعِياذُ باللهِ– أَوْ فَسَقَ بشُرْبِ الحَمْرِ وَهُوَ لَا يَدْرِي أَنَّهُ يُعاقَبُ هَلْ يَسْقُطُ عَنْهُ؟ الجَوَابُ: لَا.

والدَّلِيلُ عَلَى هَذَا قِصَّةُ الرَّجُلِ الَّذِي جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وَهُوَ لَا يدْرِي مَاذَا يَترتَّبُ عَلَيْهِ حتَّى جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلَّى اللهُ علَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسلَّمَ وقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكْتُ. قَـالَ: «مَـا الَّذِي أَهْلَكَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأْتِي فِي نَهَارِ رَمَضَـانَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب الوضوء مما مست النار، رقم (٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة، باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع، رقم (٢٤٠٢)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب من أدرك ما باعه عند المشتري...، رقم (١٥٥٩).

لقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصُّلِهِ عَبَرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصُّلِهِ عَبَدًا أَلَى مَصِيرًا ﴾ [النساء:١١٥][ا].

وقولُهُ: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللّهُ لِيُضِلَ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَغْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَغْفُونَ إِنَّ ٱللّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْيِء وَيُمِيثُ وَمَا لَكُمْ مَلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْيِء وَيُمِيثُ وَمَا لَكُمْ مِنْ وَلِي وَلَا نَصِيدٍ ﴾ [التوبة:١١٥-١١٦][٢].

وَأَنَا صَائِمٌ. وَهُوَ لَا يَدْرِي مَاذَا يتَرَتَّبُ عَلَيْهِ لَكَنَّهُ يَدْرِي أَنَّهُ حَرَامٌ؛ لقَولِهِ: «هَلَكْتُ» فَبَيَّنَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ الكَفَّارَةَ (١).

ومثالٌ آخَرُ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا زَنَى وَهُوَ ثَيِّبٌ، ويعلَمُ أَنَّ الزِّنَا حَرَامٌ، لكِنْ لَمْ يَدْرِ أَنَّهُ يُرجَمُ، فإنَّهُ يُرجَمُ لأَنَّهُ عَلِمَ بأَنَّهُ حَرَامٌ وانْتَهَكَ الحَرَامَ؛ فإذَا عَلِمَ أَنَّهُ كُفْرٌ، لكنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا كَفَرَ مَثَلًا لَا يُدْفَنُ مَعَ المُسلمِينَ، وأَنَّهُ يُحَلَّدُ فِي النَّارِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا كَفَرَ مَثَلًا لَا يُدْفَنُ مَعَ المُسلمِينَ، وأَنَّهُ يُحَلَّدُ فِي النَّارِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، نَقُولُ: هَذَا لَيْسَ بعُذْرٍ، لكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يكُونَ المُخالِفُ عَالمًا بمُخَالَفَتِهِ الَّتِي أَوْجَبَتْ أَنْ يكُونَ المُحَالِفُ عَالمًا بمُخَالَفَتِهِ الَّتِي أَوْجَبَتْ أَنْ يكُونَ المُحَالِفُ عَالمًا بمُخَالَفَتِهِ الَّتِي أَوْجَبَتْ أَنْ يكُونَ لَا يُونَ يَكُونَ كَافِرًا أَوْ فَاسِقًا.

[1] ﴿يُشَاقِقِ ﴾ يَعْنِي: يُخَالِفُ، وسُمِّيتِ المخالفَةُ مُشاقَّة؛ لأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي شِقَّ ﴿وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ مِنْهُمَا فِي شِقَّ ﴿وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ اللهِ وَرَسُولِهِ قَالُوا: سَمِعْنَا وأَطَعْنَا. ﴿ وَهَٰذَا قَيْدٌ مُهُمُّ وَسَبِيلُ المُؤمِنِينَ أُنَّهُمُ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ ورَسُولِهِ قَالُوا: سَمِعْنَا وأَطَعْنَا. ﴿ وَنُوسِينَ ﴾ وسَبِيلُ المُؤمِنِينَ أُنَّهُمُ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ ورَسُولِهِ قَالُوا: سَمِعْنَا وأَطَعْنَا. ﴿ وَنُوسِيرًا ﴾ .

[٢] ﴿لِيُضِلُّ ﴾ أَيْ: ليَحْكُمْ بضَلَالِهِمْ بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبِيِّنَ لَمُمْ مَا يتَّقُونَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر، رقم (١٩٣٦)، ومسلم: كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان، رقم (١١١١).

وهُنَاكَ أَدلَّةٌ كَثِيرَةٌ غَيْرُ هَذَا؛ مِنْهَا قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِبِينَ حَتَى نَبْعَثَ رَسُولُا ﴾ [الإسراء: ١٥]، وقولُهُ تَعَالَى: ﴿ لِأَنْكَلَ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُسُلِ ﴾ [الاسراء: ١٥]، وقولُهُ تَعَالَى: ﴿ ذَلِكَ أَن لَمْ يَكُن زَبُكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِطُلْمِ وَأَهْلُهَا غَنِولُونَ ﴾ والانعام: ١٦٥]، فقولُهُ: ﴿ غَلِولُ أَن لَمْ يَكُن زَبُكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِطُلْمِ وَأَهْلُهَا غَنولُونَ ﴾ يعنيي: لَمْ يَأْتِهِمْ ذِكْرٌ، والآياتُ في هَذَا كثيرَةٌ، أَنّهُ لا يُحقَّرُ ولا يُفسَّقُ إلَّا مَنْ قَامِتْ عَلَيْهِ الحُجَّةُ، وأَمّا مَنْ لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ الحَجَّةُ فَإِنّهُ لا يُحقَّرُ وَلا يُفسَّقُ، ولكِنْ إِنْ كَانَ هَذَا الرَّجُلُ يعمَلُ عَلَى أَنّهُ لَيْسَ عَلَى دِينِ الإسْلَامِ فَهَذَا لاَ يُحكِمُ لَهُ بَالإِسْلَامِ، كَمَا يُوجَدُ فِي قَوْمِ لَمْ تَبَلُغُهُمُ الدَّعَوَةُ، لكنَّهُم مُتَبِعُونَ للبَلِدِ لَا يُحكِمُ لَهُ بِالإِسْلَامِ، كَمَا يُوجَدُ فِي قَوْمٍ لَمْ تَبَلُغُهُمُ الدَّعَوَةُ، لكنَّهُم مُتَبِعُونَ للبَلِدِ الْآتِي هُمْ فِيهَا فِي الكُفْرِ، فَهَولُاءِ لَا نَقُولُ: إِنَّهُمْ مُسلِمُونَ. بَلْ نَقُولُ: هُمْ كُفَّارٌ. وَهُمْ فِي الآخِرَةِ حُكْمُهُمْ إِلَى اللهِ عَرَقِبَلَ. اللهَ عَرَقِبَلَ.

أُمَّا مَنْ كَانَ يَنْتَسِبُ إِلَى الإِسْلَامِ وهُوَ فِي بِلَدِ إِسلَامٍ، ولكنَّهُ يفعَلُ مَا يفعَلُهُ مِن الكُفْرِ جَهِلًا مِنْهُ، ولَيْسَ عَلَى بَالِهِ إطْلاقًا أَنَّ هَذَا حَرَامٌ، ولَمْ يَسْمَعْ بِأَنَّ هَذَا حَرَامٌ، فَهَذَا نُعامِلُهُ مُعاملَةَ المُسلِمِ، وإنْ كَانَ قَدْ فَعَلَ مَا يُكَفِّرُ؛ لأَنَّهُ يَنْتَسِبُ إلى الإِسْلَامِ، وفَعَل مَا يُكفِّرُ؛ لأَنَّهُ يَنْتَسِبُ إلى الإِسْلَامِ، وفَعَل مَا يُكفِّرُ جاهِلًا بِه، أو فَعَل مَا يُفسِّق جَاهلًا بِهِ.

مثَالُ ذَلِكَ فِي التَّفْسِيقِ: رَجُلُ عَاشَ فِي قَوْمِ يَشْرَبُونَ الدَّخَانَ ويحلِقُونَ اللِّحَى عَلَى أَنَّ هَذَا أَمْرٌ لَا بَأْسَ بِهِ، ولَمْ يَسْمَعْ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ أَنَّ الدُّخَانَ حَرَامٌ، أَوْ أَنَّ حَلْقَ اللَّحَى حَرَامٌ، فَهَلْ نَقُولُ: إِنَّ هَذَا فَاسِقٌ؟ الجَوَابُ: لَا؛ لأَنَّهُ لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ الحُجَّةُ. اللَّحَى حَرَامٌ، فَهَلْ نَقُولُ: إِنَّ هَذَا فَاسِقٌ؟ الجَوَابُ: لَا؛ لأَنَّهُ لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ الحُجَّةُ. ورَجُلُ عَاشَ فِي قَوْمٍ قُبوريينِ يَأْتُونَ إلى قَبْرِ هَذَا الوَلِيِّ ويسأَلُونَهُ حَاجَاتِهِمْ ويَدْعُونَهُ، ورَجُلُ عَاشَ فِي قَوْمٍ قُبوريينِ يَأْتُونَ إلى قَبْرِ هَذَا الوَلِيِّ ويسأَلُونَهُ حَاجَاتِهِمْ ويَدْعُونَهُ، وَلَمْ يَعْلَمْ فَطُّ أَنَّ هَذَا أَيْضًا لَا نَحْكُمُ بِكُفْرِهِ؛

و لهَذَا قَالَ أَهْلُ العِلْمِ: لَا يَكْفُر جَاحِدُ الفَرائِضِ إِذَا كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بإسلَامٍ حَتَّى يُبيَّنَ لَهُ<sup>(١]</sup>.

ومِنَ المَوانِعِ ٢] أَنْ يَقَعَ مَا يُوجِبُ الكُفْرَ أَوِ الفِسْقَ بِغَيْرِ إِرَادَةٍ مِنْهُ ٢]،....

لْأَنَّهُ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مُسلِمٌ، ومِنْ ذَلِكَ لَوْ فرضْنَا أَنَّ رَجُلًا لَا يُصلِّي فِي بِلَادٍ كُلُّ عُلَمَائِهَا يقُولُونَ: إِنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ لَا يكفُرُ. وَلَمْ يَطْرَأْ عَلَى بَالِهِ أَنَّ تَارِكَ الصَّلاةِ يَكْفُر؛ فهَلْ نَقُولُ: إِنَّ هَذَا كَافِرٌ؟ الجَوابُ: لَا؛ لأَنَّهُ لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ الحُجَّةُ.

فتَبيَّنَ بَهَذَا أَنَّ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ مَا يُكفِّرُ يَنْقَسِمُونَ إِلَى قِسمَينِ:

قِسْمٌ: يفعَلُهُ لَا عَلَى أَنَّهُ مِنْ دِينِ الإسلَامِ، بَلْ هُوَ يَعتَقِدُ أَنَّهُ عَلَى دِينِ النَّصارَى مَثَلًا؛ فهَذَا كَافِرٌ ظَاهِرًا وباطنًا.

قَسْمٌ آخَرُ: يفعَلُ مَا يُكفِّر مُعتَقِدًا أَنَّهُ لَيْسَ بكُفْرٍ، وهُوَ يَنْتَسِبُ إِلَى الإسلَامِ ظَاهِرًا وبَاطِنًا، لكِنْ يظُنُّ أنَّ هَذَا الفِعْلَ لَا يُخْرِجُ مِنَ الإسلَامِ؛ فهَذَا لَا يُكفَّر.

[1] يَعْنِي: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ حَدِيثًا وَقَالَ: الصَّلُواتُ الحَمْسُ غَيْرُ وَاجِبَةٍ. فَإِنَّهُ لَا يُحَفَّرُ بَمَعَ أَنَّ جَاحِدَ الفَرائِضِ مَّنْ عَاشَ بَيْنَ المُسلِمِينَ يَكَفُّرُ بَهَذَا، فلَوْ قَالَ: إِنَّ الصَّلُواتِ الحَمْسَ لَيْسَتْ وَاجِبَةً، أَوْ أَنَّ الزَّكَاةَ لَيْسَتْ وَاجِبَةً، أَوْ أَنَّ صِيَامَ رَمَضَانَ غَيْرُ وَاجِبٍ. فإنَّهُ يَكَفُّرُ الأَنَّةُ أَنْكَرَ شَيْئًا مَّا هُوَ مَعلُومٌ بِالضَّرورَةِ مِنْ دِينِ رَمَضَانَ غَيْرُ وَاجِبٍ. فإنَّهُ يَكَفُّرُ الأَنَّةُ أَنْكَرَ شَيْئًا مَّا هُوَ مَعلُومٌ بِالضَّرورَةِ مِنْ دِينِ الإسْلَام، لكِنْ لمَّا كَانَ حَدِيثَ عَهْدِ بإسلَامٍ ولَا يَعْلَمُ، قُلْنَا: لَيْسَ بِكَافِرٍ الجَهْلِهِ حَتَى يُعَلَّم، لكِنْ لمَّا كَانَ حَدِيثَ عَهْدِ بإسلَامٍ ولَا يَعْلَمُ، قُلْنَا: لَيْسَ بِكَافِرٍ الجَهْلِهِ حَتَى يُعَلَّم.

[٢] أَيْ: موانِعُ الحُكْمِ بالتَّكفِيرِ أَوِ التَّفسِيقِ.

[٣] إِذَنْ: لَا بُدَّ مِنَ الإِرَادَةِ.

## ولذَلِكَ صُورٌ:

مِنْهَا: أَنْ يُكْرَهَ عَلَى ذَلِكَ فَيفْعَلَهُ لَدَاعِي الإكرَاهِ لَا اطمئنَانًا بِهِ، فَلَا يَكُفُّرُ حِينَئذِ؛ لَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكُوهُ وَقَلْبُهُۥ مُظْمَيِنٌ إِلَا يَمَنِهِ ۚ وَلَكِكُن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِن اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل:١٠٦][١].

[1] فالمُكرَهُ إِذَا أُكرِهَ عَلَى الكُفْرِ لَا يَكْفُرُ، فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا كَفَرَ كُفْرًا صَرِيحًا لَكِنَّهُ مُكرَهُ، يَعْنِي يُقَالُ لَهُ: إمَّا أَنْ تَقُولَ كلمَةَ الكُفْرِ أَوْ نَقتُلَكَ، فقالَمَا دَفْعًا للإكرَاهِ لَا اطمِئْنَانًا بالكُفْرِ؛ فهَذَا لَا يَكفُرُ بنَصَّ القُرآنِ.

ولَا فَرْقَ بِينَ أَنْ يَكُونَ الكُفْرُ الَّذِي أُكرِهَ عَلَيْهِ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا، وأَمَّا مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ القَوْلِ والفِعْلِ فلَا وَجْهَ للتَّفريقِ؛ لأَنَّ الآيةَ عَامَّةٌ ﴿ مَن كَفَرَ بِأَللَهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ ﴾ فَلَوْ أُكرِهَ عَلَى السُّجودِ لصَنَم أَوْ عَلَى السُّجودِ لرَئيسٍ، وقِيلَ لَهُ: إمَّا أَنْ تَسْجُدَ وإلَّا القَتْل، فسَجَدَ، فإنَّهُ لَا يَكُفُرُ بشَرْطٍ أَنْ يكُونَ سُجُودُهُ لدَفْعِ الإكْرَاهِ، لَا تَعْظِيمًا وَتَقرُّبًا لهَذَا الصَّنَمِ؛ لقولِهِ تعَالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكِرِهَ وَقَلْبُهُ. مُطْمَعِنَ ﴾ .

ولهَذَا مَا ذُكِرَ مِنْ قِصَّةِ الرَّجُلينِ اللَّذَينِ قِيلَ لَـهُمَا: تَقَرَّبَا إِلَى هَذَا الصَّنَمِ ولَوْ بَذُبَابٍ. فَتَقَرَّبُ، وأَنَّ الأَوَّلَ دَخَلَ النَّارَ، بَدُبَابٍ. فَتَقَرَّبُ، وأَنَّ الأَوَّلَ دَخَلَ النَّارَ، والثَّانِيَ نَجَا مِنْهَا اللَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ والثَّانِيَ نَجَا مِنْهَا (۱)، فإنَّهُ ضَعِيفٌ، ولَيْسَ بصَحِيحٍ؛ والصَّوابُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ والثَّوابُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الإكرَاهِ عَلَى الفِعْلِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في الزهد (ص:١٦).

فإنْ فَعَلَهُ لَا دَفْعًا للإِكْرَاهِ، ولكِنْ مِنْ أَجْلِ الإِكْرَاهِ، وَسَجَد يَنْوِي بِذَلِكَ السُّجودَ لهَذَا الصَّنَمِ أَوْ لهَذَا المَلِكِ فهَلْ يكفُرُ أَوْ لَا يكْفُرُ؟

نقُولُ: فِي هَذَا خِلَافٌ بَيْنَ العُلماءِ رَحَهُمُاللَهُ؛ لَا فِي هَذِهِ المسأَلَةِ وَلَا فِي غَيرِهَا، وضَابِطُهَا: أَنَّ مَنْ فَعَلَ الفِعْلَ أَوْقَالَ القَوْلَ لدَفْع الإكرَاهِ، فهَذَا لَا يُحِكَمُ لَهُ بِهَا قَالَ.

وإِنْ فَعَلَهُ للإكرَاهِ، فمِنَ العُلماءِ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ يُحُكَمُ عَلَيْهِ بِهَا يَقْتَضِيهِ هَذَا القَوْلُ أَو الفِعْلُ، ومِنَ العُلماءِ مَنْ قَالَ في ذَلِكَ تَفْصِيلُ: إِنْ كَانَ عَامِيًّا لَا يَعْرِفُ التَّفريقَ بَيْنَ أَنْ يفعَلَهُ للإكْرَاهِ أَوْ يفعَلَهُ لدَفْعِ الإكرَاهِ، فإِنَّهُ لَا فَرْقَ؛ وهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ؛ لأَنَّ العَامِّيَّ لَا يُميِّزُ.

ونضْرِبُ لهَذَا مَثَلًا بِالطَّلَاقِ: لَوْ أَنَّ أَحَدًا أُكْرِهَ عَلَى أَنْ يُطلِّقَ زَوجَتَهُ فَقَالَ: هِيَ طَالِقٌ. لَا يُريدُ أَنْ تُطلَّق، بَلْ يُريدُ دَفْعَ الإكرَاهِ، فَهذَا لَا يَقَعُ الطَّلاقُ، وَلَوْ أَرَادَ الطَّلاقَ للإكرَاهِ يَعْنِي أَرَادَ الطَّلاقَ؛ لأَنَّهُ أُكْرِهَ عَلَيْهِ، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلاقُ أَوْ لَا؟ الطَّلاقَ للإكرَاهِ يَعْنِي أَرَادَ الطَّلاقُ؛ لأَنَّهُ أُرادَهُ أَنْهُ أَرُادَهُ أَنْهُ أَرَادَهُ أَنْهُ أَرَادَهُ أَنْهُ أَرَادَهُ أَنْهُ لَا يَقَعُ وَلَا يَقَعُ وَلَا اللهَ تَعَالَى قَالَ: اللهُ لَا يَقَعُ وَلَا اللهِ تَعَالَى قَالَ: اللهُ لَا يَكُفُو، فالصَّوابُ هَنَ أَنَّهُ لَا يَكُفُو، فالصَّوابُ إِنَّهُ لَا يَكُفُو، فالصَّوابُ إِنَّهُ لَا يَكُفُو وَ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُ وَيَا يُروَى عَنْهُ: إِذَنْ اللهَ يَكُفُو وَ عَنْ أَنْهُ لَا يَكُفُو وَ عَنْ أَنْ اللهَ يَكُفُو وَ عَنْ أَنْهُ لا يَكُفُو وَ عَنْ أَنْهُ لا يَكُفُو وَ عَنْ أَنْ اللهِ يَعْنِي وَعَلَا اللهِ يَعْنِي وَعَلَا اللهِ يَعْفِى اللهِ وَعَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ يَعْلَقُ وَالِمَعْ وَالعَلَاقُ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اللهُ يُحْوِقُوا عَلَيْهِ إِنَّ اللهُ يَعْلَقُ وَالِمَعْ وَالْعَامِي وَالْعَلَى وَالِمَعْ وَالْعَامِي وَالْعَامُ وَالْمَا اللهِ وَعَالَى وَالْعَامُ وَالْعَامُ وَالْعَامُ وَالْعَامُ وَالْعَامُ وَالْعَامُ وَالْمَالَ اللهُ وَالْمَالَعُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْعَلَا وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمُ اللهُ وَالْمَامُ وَالْمُ وَالْمَامُ وَالِعَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَ

<sup>(</sup>١) انظر: الفروع (٩/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، رقم (٢٠٤٥)، وابن حبان في صحيحه، رقم (٧٢١٩).

ومِنْهَا اللهِ أَنْ يُعْلَقَ عَلَيْهِ فِكُرُهُ فَلَا يَدْرِي مَا يَقُولُ؛ لشِدَّةِ فَرَحٍ أَوْ حُزْنٍ أَوْ خُزْنٍ أَوْ خَوْفٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الهِ اللهُ اللهُ

لَا يُفرِّقُ؛ وَعَلَى هَذَا قَالَ بعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِنَّهُ لَا يُشتَرَطُ أَنْ يفْعَلَ ذَلِكَ لَدَفْعِ الإكْرَاهِ، بَلِ الْمُشتَرَطُ أَنْ لَا يَفْعَلَ ذَلِكَ مُطمئنًا بِه، فَإِنْ فعَلَهُ مُطمئنًا بِهِ فهَذَا يَكفُرُ؛ لأَنَّ قَلْبَهُ غَيرُ مُطمئِنٌ بالإيمَانِ، أمَّا إِذَا فَعَلَهُ وهُوَ كَارِهٌ لَهُ وقَلْبُهُ مُطمئنٌ بالإيمَانِ فإِنَّهُ لَا يَكْفُرُ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: عَرَفْنَا أَنَّ مِنْ مَوانِعِ التَّكفِيرِ الإِكْرَاهَ، فَهَلْ لَهُ ضَابِطٌ، وهَلْ كُلُّ إ إِكْرَاهِ يَمْنَعُ مِنَ الكُفْرِ؟

فَالْجُوابُ: أَنَّ ضَابِطَ الإكرَاهِ أَنْ يُقَالَ لَهُ: إِمَّا أَنْ تَفْعَلَ كَذَا أَوْ قَتَلْنَاكَ. وهُوَ عَلَى حَسب المُكرَهِ عَلَيْهِ، هُنَاكَ شَيْءٌ لَوْ هدَّدُوهُ بالضَّربِ لكَانَ إكرَاهًا، وهُنَاكَ شَيْءٌ لا يُمكِنُ أَنْ يُبيحَهُ إلَّا القَتْلُ أَوِ الحَبْسُ المُؤبَّدُ -كَمَا يقُولُونَ - أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

[1] أَيْ: مِنَ المَوانِعِ.

[٢] كالغَضَبِ فَلَوْ أُغلِقَ عَلَيْهِ فِكُرُهُ مِنَ الغَضَبِ وقَالَ مَا يُكفِّرُ فإنَّهُ لَا يَكْفُرُ، وسَيَأتِي؛ فكُلُّ شَيْءٍ يُغلِقُ الفِكْرَ فإنَّهُ لَا يُؤاخَذُ بِهِ فَاعِلُهُ أَوْ قَائِلُهُ.

ودَلِيلُهُ مَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسلِمٍ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَحَالِتُهُ عَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ، وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَا، فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْثَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ! أَخْطأً مِنْ شِدَّةِ الفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ! أَخْطأً مِنْ شِدَّةِ الفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ! أَخْطأً مِنْ شِدَّةِ الفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ! أَخْطأً مِنْ شِدَّةِ الفَرَحِ:

قَالَ شَيْخُ الإسلَامِ ابْنُ تيمِيَّةَ رَحَهُ اللهُ ص ١٨٠ ج ١٨ فِي مَجْمُوعِ الفَتَاوَى لا بْنِ قَاسِمٍ: «وَأَمَّا التَّكفِيرُ فالصَّوابُ أَنَّ مَنِ اجْتَهَدَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَيَّ وَقَصَدَ الحَقَّ فَاخْطاً لَمْ يَكفُرْ، بَلْ يُغفَرُ لَهُ خَطَوُهُ ، ومَنْ تَبيَّنَ لَهُ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ فَشَاقَ الرَّسُولَ فَا خُولُ فَا الرَّسُولَ فَا الرَّسُولَ فَا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبيَّنَ لَهُ المُدَى، واتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤمِنينَ فَهُو كَافِرٌ، ومَنِ اتَّبَعَ هَواهُ وقَصَّر فِي طَلَبِ الحَقِّ وتَكلَّمَ بِلَا عِلْمٍ فَهُو عَاصٍ مُذنِبٍ، ثُمَّ قَدْ يَكُونُ فَاسِقًا،...

[1] فهَذَا الرَّجُلُ قَالَ قَوْلًا مُكفِّرًا يَصِفُ اللهُ عَنْفَجَلَّ بِالنَّهُ عَبْدُهُ وهُوَ رَبُّهُ، لكِنْ لَمْ يَقُلْهُ قَصْدًا أَخْطأ مِنْ شِدَّةِ الفَرَحِ، وكذَلِكَ لَوْ غُوضِبَ حتَّى خَرَجَ عَنْ طَورِهِ، وشَتَمَ الدِّينَ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يكْفُر؛ لأَنَّهُ بِغَيْرِ اختِيَارِهِ، وفَضْلُ اللهِ تعَالَى وَشَتَمَ الدِّينَ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يكْفُر؛ لأَنَّهُ بِعَيْرِ اختِيَارِهِ، وفَضْلُ اللهِ تعَالَى وَاسِعٌ؛ لَا يُؤاخِدُ عَبْدَهُ بِهَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، قَالَ اللهُ تعَالَى: ﴿لَا يُكَلِفُ اللهُ نَشَا إِلَا وَاسِعٌ؛ لَا يُؤاخِدُ عَبْدَهُ بِهَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، قَالَ اللهُ تعَالَى: ﴿لَا يُكلِفُ اللهُ نَشَا إِلَا وَالْمِنَا اللهُ عَلَى اللهُ يَعْمَى عَلَيْهِ تَقْرِيبًا حتَّى إِنَّهُ رُبَّهَا يَأْخُذُ وَسَعَهَا ﴾ [البقرة:٢٨٦]، والإنسَانُ إذَا غَضِبَ يُغمَى عَلَيْهِ تَقْرِيبًا حتَّى إِنَّهُ رُبَّهَا يَأْخُذُ مَلَكُ يَكُونُ الَّذِي يُعْلَبُ عَلَى مَالَهُ يكْسِرُهُ، وزَوْجَاتِهِ يُطلِّقُهُنَّ، وغَنَمَهُ يذْبَحُهُنَّ؛ فلذَلِكَ كَانَ الَّذِي يُغلَبُ عَلَى مَالُهُ يكْسِرُهُ، وزَوْجَاتِهِ وَلَا لَهِ عْلِهِ أَيضًا.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب التوبة (٢٧٤٥–٢٧٤٧).

وَقَدْ يِكُونُ لَهُ حَسَنَاتٌ تَرجُحُ عَلَى سيِّئَاتِهِ اهـ. [١]

وَقَالَ فِي ص٢٢٩ ج٣ مِنَ المجمُوعِ المذكُورِ فِي كَلَامٍ لَهُ: «هَذَا مَعَ أَنِّي دَائيًا – ومَنْ جَالَسَنِي يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنِّي – أَنِّي مِنْ أَعظَمِ النَّاسِ نَهيًّا عَنْ أَنْ يُنسَبَ مُعيَّنٌ..

[١] إِذَنْ: قسَّمَ النَّاسَ رَحَهُ أَللَّهُ إِلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ:

القِسْمُ الأوَّلُ: مَنِ اجْتَهَدَ فِي طَلَبِ الحَقِّ وقصَدَهُ وبذَلَ جُهدَهُ، ولكنَّهُ أَخْطَأَ، فَيَقُولُ: إِنَّ هَذَا خطؤُهُ مغفُورٌ لَهُ حتَّى وإِنْ كَانَ فِي أَمْرٍ يكفُّرُ فِيهِ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَيْهُ لَيْ النَّبِيَ عَلَيْهُ يَعَالَمُ الْحَالَ الْمَاتِ فَلَهُ أَجْرًانِ "أَنَّ النَّبِيَ اللَّهُ أَجْرًان "أِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطأَ فَلَهُ أَجْرٌ، وَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ "(أ).

القِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يتبيَّنَ لَهُ الحَقُّ، وَلَكِنْ يُخَالِفُ الحَقَّ، ويُشاقُّ الرَّسُولَ، ويتَّبعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤمِنينَ فهَذَا كَافِرٌ؛ لأَنَّهُ لَا عُذْرَ لَهُ؛ لقَولِهِ تعَالَى: ﴿وَنُصَّلِهِ عَهَـنَمَ﴾.

القِسْمُ الثَّالِثِ: أَنْ يَتَّبِعَ هَوَاهُ، ويُقصِّرُ فِي طَلَبِ الحَقِّ، ويتكَلَّمُ بِلَا عِلْمٍ فَهُو عَاصٍ مُذَنبٌ؛ لأَنَّ الوَاجِبَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتكَلَّمَ إلَّا بعِلْمٍ، وحَالُهُ بَيْنَ حَالَيْ مَنْ سَبقَهُ بَيْنَ حَالِ الْمُجتَهِدِ حَرَصَ عَلَى طَلَبِ الحَقِّ، ولَكِنْ مَا وُقِقَ لَهُ، وبَيْنَ حَالِ مَنْ شَاقَ الرَّسُولَ بَعْدَ أَنْ تَبيَّنَ لَهُ الحَقُّ؛ فَهُو -أَيْ: مَنْ هُوَ فِي القِسْمِ الثَّالِثِ- مُقصِّرٌ، لَمْ الرَّسُولَ بَعْدَ أَنْ تَبيَّنَ لَهُ الحَقُّ؛ فَهُو عَاصٍ بِلَا شَكَّ، يَبذُلْ جُهدَهُ، وَلَمْ يُشاقِّ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبيَّنَ لَهُ الْمُدَى، فَهُو عَاصٍ بِلَا شَكَّ، مُذنبٌ؛ لأَنَّ الوَاجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يَبْحَثَ عَنِ الحَقِّ؛ ثُمَّ قَدْ يكُونُ فَاسِقًا، وَقَدْ يكُونُ لَهُ مَذنبٌ؛ لأَنَّ الوَاجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يَبْحَثَ عَنِ الحَقِّ؛ ثُمَّ قَدْ يكُونُ فَاسِقًا، وَقَدْ يكُونُ لَهُ حَسَنَاتٌ تَرجُحُ عَلَى سَيِّنَاتِهِ فَتَمْحُو هَذِهِ السَّيثَاتِ. هَذَا كَلَامُ الشَّيخِ رَحَمَهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ التَّهُ عَلَى التَّيْعِ وَعَمُولَا التَّهُ صِيلًا التَّهُ عَلَى التَّهُ عَلَى اللَّيْ الْ السَّيثَاتِ. هَذَا كَلَامُ الشَّيخِ وَعَمُولَا التَّهُ صِيلًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، رقم (٧٣٥٢)، ومسلم: كتاب الحدود، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، رقم (١٧١٦).

إِلَى تَكْفِيرٍ وتَفْسِيقٍ ومَعْصِيَةٍ، إِلَّا إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الحُجَّةُ الرِّساليَّةُ الَّتِي مَنْ خَالَفَهَا كَانَ كَافِرًا تَارَةً، وفَاسِقًا أُخْرَى، وعَاصِيًا أُخْرَى [١]، وإِنِّي أُقرِّرُ أَنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَخَالَهَهَا كَانَ كَافِرًا تَارَةً، وفَاسِقًا أُخْرَى، وعَاصِيًا أُخْرَى [١]، وإِنِّي أُقرِّرُ أَنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَحَالَهُ إِللهَ الْخَمَلِيَّةِ [٢]. لَهَذِهِ الأُمَّةِ خَطَأَهَا، وذَلِكَ يَعُمُّ الحَطَأَ فِي المَسَائِلِ الحَبريَّةِ القَوليَّةِ والمَسَائِلِ العَمليَّةِ [٢].

[1] شيخُ الإسلَامِ رَحَمُهُ اللَّهُ قَالَ هَذَا الكَلامَ؛ لأَنَّهُ قَدْ رُمِيَ -كغَيرِهِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ المُخلِصِينَ- بأَنَّهُ يُكفِّرُ المُسلمِينَ، وذَلِكَ لَمَّا كفَّرَ الغُلاةَ مِنَ الجَهميَّةِ والمُعتزِلَةِ؛ فَقَالُوا: هَذَا الرَّجُلُ كفَّرَ الأُمَّةَ الإسلَامِيَّة، فأَرَادَ أَنْ يُدَافِعَ عَنْ نَفْسِهِ، ويُبيِّنَ أَنَّهُ لا يُكفِّرُ أَحَدًا حَتَّى تَقُومَ عَلَيْهِ الحُجَّةُ.

وقَالَ: أَنَا فِي المَجَالِسِ وِفِي كُلِّ مَكَانِ «مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ نَهَيًّا عَنْ أَنْ يُنْسَبَ مُعيَّنُ إِلَى تَكْفِيرٍ وتَفْسِيقٍ ومَعْصِيةٍ»، أمَّا التَّكفِيرُ فواضِحٌ، وأمَّا التَّفسِيقُ ففِي الكَبَائِرِ، وذَلِكَ إِذَا فَعَلَ الإنسَانُ الكَبيرَةَ صَارَ فَاسِقًا، وأمَّا المعصِيةُ فَهَا دُونَ الكَبَائِرِ إِذَا لَمْ وُذَلِكَ إِذَا فَعَلَ الإنسَانُ الكَبيرَةَ صَارَ فَاسِقًا، وأمَّا المعصِيةُ فَهَا دُونَ الكَبائِرِ إِذَا لَمْ يُصِرَّ عَلَيْهِ الْحَجَّةُ الرِّسَاليَّةُ الَّتِي مَنْ خَالَفَهَا كَانَ يُصِرَّ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ الرِّسَاليَّةُ الَّتِي مَنْ خَالَفَهَا كَانَ يُصِرًّ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ الرِّسَاليَّةُ الَّتِي مَنْ خَالَفَهَا كَانَ كَافِرًا إِنْ كَانَ الفِعْلُ كُفْرًا؛ فَاسِقًا إِنْ كَانَ الفِعْلُ كُفْرًا؛ فَاسِقًا إِنْ كَانَ الفِعْلُ كُفْرًا؛ فَاسِقًا إِنْ كَانَ عَلِيمِ إِنْ كَانَ الفِعْلُ كُفْرًا؛ فَاسِقًا إِنْ كَانَ صَغِيرَةً.

ومَا قِيلَ فِي شَيْخِ الإسْلَامِ مِنْ تَكْفِيرِ الْمُسلِمِينَ قِيلَ ذَلِكَ أَيْضًا فِي الشَّيخِ مُحُمَّدِ ابنْ عَبْدِ الوَهَّابِ رَحْمَهُ اللَّهُ بَأَنَّهُ كَفَّرِ النَّاسَ، واستَحَلَّ دِماءَهُمْ وأَمْوَاهَمْ، مَعَ أَنَّ الشَّيخَ مُحَمَّدًا يَقُولُ مِثْلَ هَذَا الكَلَامِ فِي كِتَابٍ كَتَبَهُ إِلَى بَعْضِ النَّاسِ؛ قَالَ: نَحْنُ لَا نُكفِّرُ أَحَدًا حَتَّى تقُومَ عَلَيْهِ الحُجَّةُ ، أَمَّا مَنْ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ الحُجَّةُ فَإِنَّنَا لَا نُكفِّرُه وإِنْ فَعَلَ مَا يُكفِّرُ (۱).

[٢] وَهَذَا الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ شَيْخُ الإسلامِ رَحْمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الأُمُورِ العِلميَّةِ

<sup>(</sup>١) مجموع مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله (٧/ ٢٥- الرسائل الشخصية).

الخَبريَّةِ والأُمُورِ العَمليَّةِ الحُكميَّةِ هَذَا هُو الصَّحِيحُ، وأنَّ مَنِ اجْتَهَدَ وأَخْطأَ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ بَشْرِطِ أَنْ يَبذُلَ غَايَةَ جَهْدِهِ، وأمَّا قُولُ مَنْ قَالَ: إنَّنَا نُفرِّقُ بِينَ الأُصُولِ والفُروعِ. عَقُولُ شَيْخُ فَيُقَالُ لَهُ: أَوَّلًا: هَاتِ الدَّلِيلَ عَلَى أَنَّ الإسلامَ يَنْقَسِمُ إِلَى أُصُولٍ وفُروعٍ. يقُولُ شَيْخُ الإسلامِ رَحَمُهُ اللَّهُ: لَيْسَ هُنَاكَ دَلِيلٌ، وأوَّلُ مَنْ قَسَّمَ الدِّينَ إِلَى أُصُولٍ وفُروعٍ هُمُ المتكلِّمُونَ (ا). ثُمَّ نَقُولُ: أَنْتُمْ تَقُولُونَ: إِنَّ الصَّلاةَ مِنَ الفُروعِ. وَهِيَ مِنْ آصَلِ الأُصُولِ فَو المَّولِ المَّمولِ المُحلِلُ فَي الإسلامِ؛ فهِيَ الثَّانيَةُ بعْدَ الشَّهادَتَينِ، وتَقُولُونَ: بعْضُ المسائِلِ الجِلافِيَّةِ الَّتِي وَرَدَ الجِلافَ فِيهَا عَنِ السَّلفِ تَقُولُونَ: هِيَ مِنَ الأُصُولِ. مَعَ أَنَهَا بالنِّسبَةِ للأُصُولِ وَرَدَ الجِلافَيِّةِ النِّي عَنِ السَّلفِ تَقُولُونَ: أَنْ نُقسِّمَ الدِّينَ إِلَى خَبرِ عِلمِيٍّ وإِلَى حُكْمِ المَكْبَارِ تُعْتَبرُ فُروعًا، فالصَّوابُ إِذَنْ: أَنْ نُقسِّمَ الدِّينَ إِلَى خَبرِ عِلمِيٍّ وإِلَى حُكْمِ الكَبَارِ تُعتَبرُ فُروعًا، فالصَّوابُ إِذَنْ: أَنْ نُقسِّمَ الدِّينَ إِلَى خَبرِ عِلمِيٍّ وإِلَى حُكْمِ عَمَلِيَّ، ونَقُولُ: لَا فَرْقَ بَيْنَ هَذَا وهَذَا بالنِّسبَةِ لمسأَلَةِ التَّكُوفِيرِ.

والمدارُ كُلُّهُ عَلَى الحُجَّةِ ﴿ لِنَكَلَا يَكُونَ الِنَاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ ابَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ [النساء:١٦٥]، فإذَا وَجَدْنَا عَامِّيًّا عَاضَ بَيْنَ قَوْمٍ لَا يَعْرِفُونَ أَنَّ الإِتيَانَ إِلَى القَبْرِ وَدُعَاءَ القَبْرِ أَنَّهُ كُفْرٌ، فكَيْفَ نَقُولُ: هَذَا كَافِرٌ خَارِجٌ مِنَ القَبْرِ أَنَّهُ كُفْرٌ، وَلَا يَطْرَأُ عَلَى بَالهِمْ أَنَّهُ كُفْرٌ، فكَيْفَ نَقُولُ: هَذَا كَافِرٌ خَارِجٌ مِنَ الإسْلَامِ. وَهُو يشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ويُقِيمُ الصَّلاةَ، ويُؤتِي الإِسْلَامِ. وَهُو يشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ويُقِيمُ الصَّلاةَ، ويُؤتِي الزِّنَاقُ لَا يَعْلَمُ ؟! وَلَوْ نُبَةً الزَّكَاةَ، ويَصُومُ رَمَضَانَ، ويَحُجُّ، لكِنْ أَخْطاً فِي هَذِهِ المسألَةِ؛ لأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ ؟! وَلَوْ نُبَةً أَذْنَى تَنْبِيهِ وبُيِّنَتْ لَهُ الأَدْلِقَةُ لَا عَدَلَ عَنْ فعلِهِ هَذَا؟! فَلَا يُمكِنُ أَنْ نَقُولَ: إِنَّهُ كَافِرٌ. لكِنْ أَدْنَى تَنْبِيهِ وبُيِّنَتْ لَهُ الأَدْلِقَةُ لَا عَدَلَ عَنْ فعلِهِ هَذَا؟! فَلَا يُمكِنُ أَنْ نَقُولَ: إِنَّهُ كَافِرٌ. لكِنْ أَدْنَى تَنْبِيهِ وبُيِّنَتْ لَهُ الأَدْلِقَةُ لَا عَدَلَ عَنْ فعلِهِ هَذَا؟! فَلَا يُمكِنُ أَنْ نَقُولَ: إِنَّهُ كَافِرٌ. لكِنْ يَجِيعِ وَسَائِلُ الإَعْلَامِ حَلَى اللّهِ عَلَى اللّه عِلْمَ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ مَلَى اللّهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ ولَا اللهِ العِلْمِ الْعَلْمُ ويُعِلِي اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى الللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوی (۱۹/۲۰۷–۲۰۸).

وَمَا زَالَ السَّلَفُ يَتَنَازَعُونَ فِي كَثِيرٍ مِنْ هَذِهِ المَسَائِلِ، وَلَمْ يَشْهَدْ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى أَحَدٍ لَا بِكُفْرِ وَلَا بِفِسْقِ وَلَا بِمَعْصِيةٍ. وذَكَرَ أَمثِلَةً ثُمَّ قَالَ:

«وَكُنْتُ أُبَيِّنَ أَنَّ مَا نُقِلَ عَنِ السَّلَفِ والأئمَّةِ مِنْ إطْلَاقِ القَوْلِ بتكفِير مَنْ يقُولُ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ أَيضًا حَقٌّ، لكِنْ يَجِبُ التَّفريقُ بَيْنَ الإطْلَاقِ والتَّعْيينِ».

إِلَى أَنْ قَالَ: "والتَّكفِيرُ هُوَ مِنَ الوَعِيدِ؛ فإنَّهُ وإِنْ كَانَ القَولُ تَكْذِيبًا لِمَا قَالَهُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ، لَكِنْ قَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ حَدِيثَ عَهْدٍ بإسلام، أَوْ نَشَأَ ببَادِيَةٍ بعيدَةٍ، الرَّسُولُ عَلَيْهِ الحُجَّةُ، وَقَدْ يكُونُ الرَّجُلُ وَمِثْلُ هَذَا لَا يُكفَّرُ بجَحْدِ مَا يَجَحَدُهُ حتَّى تَقُومَ عَلَيْهِ الحُجَّةُ، وَقَدْ يكُونُ الرَّجُلُ لَمْ عَلَيْهِ الحُجَّةُ، وَقَدْ يكُونُ الرَّجُلُ لَمْ يَسْمَعْ قِلْهُ الخُجَّةُ، أَوْ عَارَضَهَا عنْدَهُ مُعارِضٌ لَمْ يَسْمَعْ قِلْكَ النَّصوص، أَوْ سَمِعَهَا وَلَمْ تَنْبُتْ عِنْدَهُ، أَوْ عَارَضَهَا عنْدَهُ مُعارِضٌ آخَرُ، أَوْ جَبَ تَأُويلَهَا وإنْ كَانَ مُخْطِئًا» [1].

فهُناكَ أُنَاسٌ يَفِدُون مَثَلًا إلى المَملَكَةِ ويَعرِفُونَ أَنَّ هَذَا كُفْرٌ ويُبيِّنُون ذَلِكَ لقَوْمِهِم، وهُناكَ أُناسٌ آخَرُونَ يَسْمَعُونَ مِنَ الإِذَاعَاتِ وَمِنَ الصُّحُفِ وغَيْرِ ذَلِكَ.

[١] هَذَا كَلَامٌ جَيِّدٌ مَتِنٌ مُهمٌ، يقُولُ: "وكُنْتُ أُبيِّنُ أَنَّ مَا نُقِلَ عَنِ السَّلفِ والأَثْمَّةِ مِنْ إطْلَاقِ القَولِ بتكفِيرِ مَنْ يقُولُ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ أَيضًا حَقُّ»، يَعْنِي: ما نُقِلَ مِنَ الإطلَاقِ فَهُوَ أَيضًا حَقُّ، "لكِنْ يجِبُ التَّفريقُ بَيْنَ الإطلَاقِ والتَّعينِ»، فَلاَ مِنَ الإطلَاقِ والتَّعينِ، فَلاَ تَقُولَ: فَلَانٌ كَافِرٌ. وَهَذَا لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ شُروطٍ، فَمَثَلًا: جَاءَ فِي الحَدِيثِ فَالتَّعِينُ أَنْ أَقُولَ: فَلَانٌ كَافِرٌ. وَهَذَا لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ شُروطٍ، فَمَثَلًا: جَاءَ فِي الحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَا» (١)، فلو أَنَّ أَحَدًا غَشَ فَإِنَّنَا لَا نَقُولُ لَمَذَا الرَّبُولُ مَنْ الرَّسُولَ تَبرَّأُ مِنْكَ؛ لأَنَّهُ قَدْ يكُونُ غَشَّ لعُدْرٍ، أَوْ جَهْلٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ الرَّبُولِ عَيْنِهِ: إِنَّ الرَّسُولَ تَبرَّأُ مِنْكَ؛ لأَنَّهُ قَدْ يكُونُ غَشَّ لعُدْرٍ، أَوْ جَهْلٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، كَذَلِكَ قُولُهُ عَلَيْ وَمُهُ غَاشٌ لِرَعِيَّةِ لَكُونُ عَلَى رَعِيَّةٍ يَمُوتُ وَهُو غَاشٌ لِرَعِيَّةٍ فَلْ كَذَلِكَ مَولُهُ وَلُهُ عَلَيْ فَا مَنْ عَبْدِ الْسَتَرْعَاهُ اللهُ عَلَى رَعِيَّةٍ يَمُوتُ وَهُو غَاشٌ لِرَعِيَّةٍ فَلَالًا كَذَلِكَ قُولُهُ عَالَى اللَّهُ عَلْ مَعْدُ اللهُ عَلَى رَعِيَّةٍ يَمُوتُ وَهُو غَاشٌ لِرَعِيَّةٍ عَلَى اللهُ عَلَى رَعِيَّةٍ يَمُوتُ وَهُو غَاشٌ لِرَعِيَّةٍ اللهُ عَلَى رَعِيَّةٍ يَمُوتُ وَهُو غَاشٌ لِرَعِيَّةٍ وَهُو غَاشٌ لِرَعِيَّةٍ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب قول النبي ﷺ: «من غشنا فليس منا»، رقم (١٠١).

إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ»<sup>(۱)</sup>، فإذَا أَتَى الإنسَانُ بـ(الدَّشِّ) لأَهْلِهِ وشَاهَدَهُمْ يُشاهِدُونَ هَذِهِ المُنكَرَاتِ الَّتِي فِيهِ؛ مِنْ مُنكرَاتٍ عقديَّةٍ، أَوْ أخلَاقِيَّةٍ، أَوْ دِينيَّةٍ، فَهَلْ نَقُولُ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ الْآنَ مَحُرُّومٌ مِنْ دُخُولِ الجَنَّةِ؟

الجَوابُ: لا، لكِنْ نَقُولُ: مَنْ غَشَّ وَمَاتَ وَهُوَ غَاشٌّ لرَعيَّتِهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ، وفَرْقٌ بِيْنَ هَذَا وهَذَا؛ ولذَلِكَ نَقُولُ: مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فهُو شَهيدٌ. فَلُو قُتِلَ رَجُلٌ فِي المعرَكَةِ نَعْرِفُ إِيمَانَهُ ونَعْرِفُ صِدْقَهُ هَلْ نَقُولُ: إِنَّهُ شَهِيدٌ بعَيْنِهِ؟ الجَوابُ: لا، وقَدْ تَرْجَمَ الإمَامُ البُخارِيُ رَحَمَالَلَهُ عَلَى هَذِهِ المسألَةِ بعَيْنِها فَقَالَ: البَوابُ: لا، وقَدْ تَرْجَمَ الإمَامُ البُخارِيُ رَحَمَالَلَهُ عَلَى هَذِهِ المسألَةِ بعَيْنِها فَقَالَ: (البَوابُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلِّمُ فِي سَبِيلِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلِّمُ فِي سَبِيلِهِ، إلاّ جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَتُعْبُ دَمًا؛ اللَّونُ لَوْنُ الدَّمِ، والرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ» (١٠)، فقولُهُ: (واللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلِمُ فِي سَبِيلِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلِمُ فِي سَبِيلِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلِمُ فِي سَبِيلِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلِمُ فِي سَبِيلِهِ عَلَى اللهِ فَهُو شَهِيدٌ؛ ولمَذَا خَطَبَ عُمَرُ رَحَوَلِيَكَامَةِ فِي المَعْرَعَةِ، لكِنْ نَقُولُ: (اللهُ فَهُو شَهِيدٌ؛ ولمَذَا خَطَبَ عُمَرُ رَحَوَلِيَكَامَةُ وَقُلُهُ الْمُعْدُ وَلَوْ قُتِلَ فِي سَبِيلِهِ اللهِ فَهُو شَهِيدٌ؛ ولمَذَا خَطَبَ عُمَرُ وَقَوَلِيكَ عَلَى وَلَهُ الْمُؤْلُونَ اللهُ فَهُو شَهِيدٌ؛ ولمَذَا خَطَبَ عُمَرُ رَحَوالِيكَامَةُ وَلَهُ وَلَى اللهِ فَهُو شَهِيدٌ، ولمَذَا خَلَلَ عَلَى وَصُولُونَ اللَّهُ فَلُولُ المَّالُ اللهِ فَهُو شَهِيدٌ، ولمَذَا لَهُ اللَّهُ فَهُو شَهِيدٌ اللَّهُ فَلُولُ المَّالِهُ الْمُؤْلُولُ المَالِيلِ اللهِ فَهُو شَهِيدٌ اللَّهُ الْوَلُونَ عَلَى وَلَا يَضُولُوا الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى وَاللهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَا الوَّالَمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّولُهُ وَلَا يَعْمُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام، باب من استرعى رعية فلم ينصح، رقم (٧١٥٠)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، رقم (١٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب المسك، رقم (٥٥٣٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي: كتاب النكاح، باب بيان القسط في الأصدقة، رقم (٣٣٤٩).

كَمَا أَنَّنَا نَقُولُ: كُلُّ مُؤمنٍ فَهُوَ فِي الجَنَّةِ، ولكِنْ لَوْ رَأَيْنَا شَخْصًا مُؤمِنًا حَقًّا فِيهَا يَبدُو لَنَا فإِنَّنَا لَا نَشْهَدُ لَهُ بالجَنَّةِ إِلَّا مَنْ شَهِدَ لَهُ اللهُ تَعَالَى، أَوْ شَهِدَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ.

مثَالُ مَنْ شَهِدَ لَهُ تَعَالَى: مَا ذَكَرَهُ اللهُ تَعَالَى فِي قَولِهِ: ﴿لَقَدْ رَضِى اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنِ اللّهِ عَنِ اللّهِ عَنَى إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ [الفتح:١٨]؛ ولهذَا لَا يُعْلَمُ أَحَدٌ مَنِ اللّهِ يَالَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى بَايَعُوا تَحْتَ الشَّجَرَةِ أَنَّهُ ارْتَدَّ بَعْدَ إسلَامِهِ، وممَّنْ شَهِدَ لَهُ النّبِيُّ صلَّى اللهُ علَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وسَلَّمَ كَثِيرُونَ (١)؛ فهؤلاءِ نَشْهَدُ لَهُمْ.

أَلْحَقَ شَيْخُ الإسلَامِ ابْنُ تيميَّةَ رَحَمُهُ اللَّهُ مَنْ أَجْمَعَتِ الأُمَّةُ عَلَى الثَّنَاءِ علَيْهِ، فإنَّهُ يُشْهَدُ لَهُ بِالجَنَّةِ، وإِنْ كَانَ مِنَ المتأخِّرينَ؛ فيُقَالُ: فُلانٌ فِي الجَنَّةِ. واستدَلَّ بأحَادِيثَ مِثْل قَولِهِ ﷺ: «أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ»(٢).

فَعَلَى كُلِّ حَالٍ: يجِبُ أَنْ نَعرِفَ الفَرْقَ بَيْنَ الإطلَاقِ والتَّعِيينِ، فالإطلَاقُ أَنْ نُطلِقَ، والتَّعيينُ يَخْتَاجُ إِلَى شُرُوطٍ، فَلَا نَصِفُ شَخْصًا بالكُفْرِ إلَّا بشُرُوطٍ مُعيَّنَةٍ.

وقَولُهُ رَحَمُهُ اللّهُ: «والتَّكفِيرُ هُوَ مِنَ الوَحيدِ فإِنَّهُ وإِنْ كَانَ القَوْلُ تَكْذِيبًا لِهَا قَالَهُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ لَكِنْ قَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ حَدِيثَ عَهْدٍ بإسلام» التَّكفِيرُ لَا شَكَّ أَنَّهُ مِنَ الوَحِيدِ، وَهُوَ أَيضًا حُكْمٌ يَنْتَقِلُ بِهِ الإنسَانُ مِنَ العِصْمَةِ إِلَى إِبَاحَةِ الدَّمِ والمَالِ؛ وَهُوَ وَعِيدٌ؛ لأَنَّ النَّبِيَ عَلِيْهِ حِينَ يَقُولُ: مَنْ فَعَلَ كَذَا فقَدْ كَفَرَ. كَقُولِهِ عَلَيْهِ: «اثْنَتَانِ فِي

<sup>(</sup>۱) من ذلك ما أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب من اكتوى أو كوى غيره، رقم (٥٧٠٥)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب، رقم (٢١٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب ثناء الناس على الميت، رقم (١٣٦٧)، ومسلم: كتاب الجنائز، باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى، رقم (٩٤٩)، وانظر: مجموع الفتاوى (١١/١١٥- ١٨٥)، وما بعدهما.

النَّاسِ هُمَا بِهِمَا كُفْرٌ» (٢) لَا يُريدُ مُجُرَّدَ الحَبَرِ، إنَّمَا يُريدُ الوَعِيدَ والتَّنْفيرَ مِنْ هَذَا العَمَلِ.

قَالَ: «لَكِنْ قَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ حِدِيثَ عَهْدِ بإسلامٍ» مَعْنَى حِدِيثِ عَهْدِ بإسلامٍ اللهِ عَنْ اللهُ وَعَنِ العِلْمِ، «ومِثْلُ هَذَا لَا يَكفُرُ بِجَحْدِ مَا يَجِحُدُهُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ»، هَذَا هُوَ الْحَقُّ؛ لَقُولِ اللهِ عَنَقِبَلَ: ﴿ رُسُلًا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ [النساء:١٦٥]؛ ولقولِه تعَالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَى بُبَيْنَ لَهُ اللهُ مَنْ يَعْدِ مَا بَبَيْنَ لَهُ اللهُ لَيُ اللهِ عَنَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ اللهُ دَى السَاء:١٦٥)؛ ولقولِه: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيضِلَ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَى بُبَيْنَ لَهُ اللهُ دَى السَّهِ فَلَا اللهِ اللهُ الله

«وقَدْ يكُونُ الرَّجُلُ لَمْ يَسْمَعْ تِلْكَ النَّصوصَ»، وَلَوْ سَمِعَهَا لاَّقَرَ، «أَوْ سَمِعَهَا وَلَمْ تَثْبُتْ عِنْدَهُ وَلَمْ تَثْبُتْ عِنْدَهُ وَلَمْ تَثْبُتْ عِنْدَهُ وَلَا يَحِلُ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا، «أَوْ عَارَضَهَا عنْدَهُ مُعارِضٌ آخَرُ، فإنَّهُ لا يُمكِنُ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا، «أَوْ عَارَضَهَا عنْدَهُ مُعارِضٌ آخَرُ، فإنَّهُ لا يُمكِنُ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا، وَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا، «أَوْ عَارَضَهَا عنْدَهُ مُعارِضٌ آخَرُ، أو جَبَ تأويلَهَا، وإنْ كَانَ مُحَطِئًا» رُبَّهَا يَسْمَعُ النُّصوصَ ويعْرِفُ مدلُوهَا وَهِي ثَابِتَةً عندَهُ، لكِنْ وُجِدَ ذَلِيلٌ يُعارِضُهَا، فإذَا كَانَ يُعارِضُهَا فَلَا بُدَّ أَنْ يَعْتَاجَ إِلَى التَّاويلِ عندَهُ، لكِنْ وُجِدَ ذَلِيلٌ يُعارِضُهَا، فإذَا كَانَ يُعارِضُها فَلَا بُدَّ أَنْ يَعْتَاجَ إِلَى التَّاويلِ بَانْ يُحْمَلَ النَّصوصَ المَانِعَةَ المُعارِضَة، فكُلُّ بأَنْ يُعْمَلَ النَّصوصَ المَانِعَةَ المُعارِضَة، فكُلُّ بأَنْ يُحْمَلَ النَّصوصَ المَانِعَةَ المُعارِضَة، فكُلُّ وَجْهِ لَا يُعارِضُ النَّصوصَ المَانِعَةَ المُعارِضَة، فكُلُّ وَجْهِ لَا يُعارِضُ النَّصوصَ المَانِعَةَ المُعارِضَة، فكلُلُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الرقاق (٦٤٨١)، ومسلم: كتاب التوبة (٢٧٥٧، ٢٧٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في الأنساب، رقم (٦٧).

فَهَذَا رَجُلٌ شَكَّ فِي قُدْرَةِ اللهِ، وَفِي إعَادَتِهِ إذا ذُرِيَ، بَلِ اعتَقَدَ أَنَّهُ لَا يُعادُ، وهَذَا كُفْرٌ بِاتِّفَاقِ المُسلمِينَ، لكِنْ كَانَ جَاهِلًا لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ، وَكَانَ مُؤمِنًا يُخَافُ اللهَ أَنْ يُعَاقِبَهُ، فَغَفَرَ لَهُ بِذَلِكَ.

والْمَتَأُوِّلُ مِنْ أَهْلِ الاجْتِهَادِ الحَريصُ عَلَى مُتَابَعَةِ الرَّسُولِ ﷺ أَوْلَى بالمغْفِرَةِ مِنْ مِثْلِ هَذَا» اهـ.[1]

هَذِهِ أَعْذَارٌ، لَكِنْ تَكُونُ عُذْرًا إِذَا بَذَلَ الإِنسَانُ جُهْدَهُ فِي تَحَرِّي الحَقِّ، ولكِنْ لَمْ يَتبيَّنْ لَهُ.

[1] هَذَا رَجُلٌ مُسرِفٌ عَلَى نَفْسِهِ، ظَالِمٌ لنَفْسِهِ، كَثِيرُ الْحَطَايَا والعِصْيَانِ، خَافَ مِنَ اللهِ عَنَّيَجَلَّ فَقَالَ لأَهْلِهِ: "إِذَا أَنَا مِتُ فَأَحْرِقُونِي " يَعْنِي: أَحْرِقُونِي بالنَّارِ "ثُمَّ السُحَقُونِي " سَحْقًا حتَّى أَكُونَ كَالتُّرابِ "ثُمَّ ذَرُّونِي فِي الْيَمِّ"، يَعْنِي: البَحْر، حتَّى يتفرَّق السُحَقُونِي " سَحْقًا حتَّى أَكُونَ كَالتُّرابِ "ثُمَّ ذَرُّونِي فِي الْيَمِّ، يَعْنِي: البَحْر، حتَّى يتفرَّق مَعَ هَذِهِ الأَمْوَاجِ، ثُمَّ أَقْسَمَ أَنَّ اللهَ لَوْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَعَذَّبَهُ وَهُو فَازُّ مِنْ عَذَابِ اللهِ عَرْجَلَ اللهُ عَلَيْهِ لَعَذَّبَهُ وَهُو فَازُّ مِنْ عَذَابِ اللهِ عَرْجَلَ اللهُ عَلَيْهِ لَعَذَبَهُ وَهُو فَازً مِنْ عَذَابِ اللهِ عَرْجَلَ اللهُ عَلَيْهِ لَعَذَبِهِ الوَصْيَةِ "فَقَالَ اللهُ -يَعْنِي: بَعْدَ أَنْ لا يُعلَى مَذَا؟ قَالَ: خَشْيتُكَ! فَعَفَرَ لَهُ " فَهَا أَكْرَمَ اللهُ عَرَقِجَلًا مَعَ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ يقُولُ عَنْهُ شَيْحُ الإسلامِ رَحَمَهُ اللهُ : "فَهَذَا رَجُلُ شَكَ فِي عَنْ عَلَى اللهُ مَنْ يُعَادُ، وهَذَا كُفُرٌ باتِقَاقِ المُسلِمِينَ، وَكَانَ مُؤْمِنًا يَخَافُ اللهَ أَنْ يُعاقِبُهُ، فَعَفَرَ لَهُ بلَلِكَ"، وكَانَ مُؤمِنًا يَخَافُ اللهَ أَنْ يُعاقِبُهُ، فَعَفَرَ لَهُ بلَلِكَ"، وكَانَ مُؤمِنًا يَخَافُ اللهَ أَنْ يُعاقِبُهُ، فَعَفَرَ لَهُ بلَلِكَ"، وكَانَ مُؤمِنًا يَخَافُ اللهَ أَنْ يُعاقِبُهُ، فَعَفَرَ لَهُ بلَلِكَ"، وكَانَ مُؤمِنًا يَخَافُ اللهَ أَنْ يُعاقِبُهُ، فَعَفَرَ لَهُ بلَلِكَ"، وكَانَ مُؤمِنًا يَخَافُ اللهَ أَنْ يُعاقِبُهُ، فَعَفَرَ لَهُ بلَلِكَ"، وكَانَ مُؤمِنًا عَلَى شَكِهِ فِي قُدْرَةِ اللهِ.

ثُمَّ قَالَ رَحَمَهُ اللَّهُ أَيضًا: «والمُتأوِّلُ مِنْ أَهْلِ الاجْتِهَادِ الخَرِيصُ عَلَى مُتابِعَةِ الرَّسُولِ عَلَى اللَّعْ اللَّهُ وَهَا اللَّهُ وَهُوَ أَوْلَى بِالعُدْرِ، وَتَبِيَّنَ لَهُ الحَقُ عَلَى وَجْهِ التَّأُويلِ مَعَ حِرْصِهِ عَلَى مُتَابِعَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَهُوَ أَوْلَى بِالعُدْرِ،

وبَهَذَا عُلِمَ الفَرْقُ بَيْنَ القَولِ والقَائِلِ، وبَيْنَ الفِعْلِ والفَاعِلِ، فلَيْسَ كُلُّ قَولٍ أَوْ فِعْلِ يَكُونُ فِسْقًا أَوْ كُفْرًا يُحْكُمُ عَلَى قَائِلِهِ أَوْ فَاعِلِهِ بذَلِكَ.

قَالَ شَيْخُ الإسلَامِ ابْنُ تيمِيَّةَ رَحَمُهُ اللَّهُ ص١٦٥ ج٣٥ مِنْ مجْمُوعِ الفَتَاوَى [١]: «وأصْلُ ذَلِكَ أنَّ المقَالَةَ الَّتِي هِيَ كُفْرُ بالكِتابِ والسُّنَّةِ والإجمَاعِ، يُقَالُ: هِيَ كُفْرٌ.

وَهَذَا مِنْ سَعَةِ رَحْمَةِ اللهِ عَزَقِطَ، وَهُوَ دَاخِلٌ فِي عُمُومٍ قولِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة:٢٨٦].

مسألَةٌ: مَا وَجُهُ الشَّكِ فِي حَدِيثِ الرَّجُلِ الَّذِي قَالَ: "إِذَا أَنَا مِتُ فَأَحْرِقُونِي..."؟

الجَوابُ: يقُولُ شيخُ الإسلَامِ رَحَمُ اللَّهُ: إِنَّهُ شَاكٌ فِي قُدرَةِ اللهِ عَزَقِجَلَ؛ لأَنَّ الَّذِي يقُولُ: أَنَا إِذَا فَعَلْتُ هَذَا نَجَوتُ، وَلَمْ يَبْعَثْنِي اللهُ، حقيقَةُ حَالِهِ أَنَّهُ شَاكٌ -وإِنْ كَانَ قَدْ لاَ يَطُرَأُ عَلَى بَالِهِ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ مَسْأَلَةُ القُدرَةِ - فيَظُنُّ أَنَّهُ سَيُعدَمُ ويزُولُ ويسلَمُ مِنَ العِقَابِ، مِثْلَما أَنَّهُ يَخْتَفِي عَنِ السُّلطَانِ الجَائرِ فِي البَيْتِ، أَوْ فِي البَرِّ، ويَسلَمُ مِنْهُ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ قَدْ بِيَّنَ السَّبَبَ، وأَنَّهُ لَيْسَ بِشَاكٌ حَيْثُ قَالَ: خَشْيَتُك، وَلَا يَسْتَلْزِمُ قُولَهُ: «لَئِنْ قَدَرَ اللهُ عَلِيَّ» أَنَّهُ كَانَ شَاكًا فِي قُدْرَةِ اللهِ، إِنَّمَا كَانَ السَّبَبُ فِي إحْرَاقِهِ هُوَ خَشْيَةَ اللهِ؟

فالجَوابُ: لكِنَّ شَيْخَ الإسلَامِ رَحْمَهُ اللَّهُ قَالَ: إِنَّ هَذَا يَستَلْزِمُ الشَّكَ فِي القُدْرَةِ، وَأَنَّهُ لَوْ أُحْرِقَ وِذُرَّ فِي اليَّمِ فَاللهُ عَرَّفِجَلَّ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَجْمَعَهُ كَمَا فَعَلَ شُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ؛ إِنَّمَا فِي أَنْ يَجْمَعَهُ كَمَا فَعَلَ شُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ؛ إِنَّمَا فِي ظُنِّي أَنَا: أَنَّ هَذَا الرَّجُلُ قَدْ لَا يَكُونُ قَدْ خَطَرَ بِبالِهِ مسألَةُ القُدرَةِ أَصْلًا، لكِنْ ظَاهِرُ فَعلِهِ يستَلْزِمُ مَا قَالَ الشَّيخُ رَحْمَهُ اللَّهُ.

[١] وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ.

قَوْلًا يُطلَقُ كَهَا دَلَّتُ عَلَى ذَلِكَ الدَّلَائِلُ الشَّرِعيَّةُ، فإنَّ الإيهَانَ مِنَ الأَحْكَامِ المُتلقَّاةِ عَنِ اللهِ ورَسُولِهِ، لَيْسَ ذَلِكَ عَمَّا يَحْكُمُ فِيهِ النَّاسُ بِظُنُونِهِمْ وأهْوَائِهِمْ أَا، وَلَا يجِبُ عَنِ اللهِ ورَسُولِهِ، لَيْسَ ذَلِكَ عَمَّا يَحْكُمُ فِيهِ النَّاسُ بِظُنُونِهِمْ وأهْوَائِهِمْ أَا، وَلَا يجِبُ أَنْ يُحْكَمَ فِي كُلِّ شَخْصٍ قَالَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَافِرٌ حَتَّى يَثْبُتَ فِي حَقِّهِ شُروطُ التَّكفِيرِ، وتَنتَّفِي مَوانِعُهُ، مِثْل مَنْ قَالَ: إنَّ الحَمْرَ أَوِ الرِّبَا حَلالٌ؛ لقُربِ عهدِهِ بالإسلامِ؛ أَوْ لنُشوئِهِ فِي بَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ، أَوْ سَمِعَ كَلَامًا أَنْكَرَهُ، وَلَمْ يَعْتَقِدْ أَنَّهُ مِنَ القُرآنِ الكَريم، وَلَا أَنَّهُ مِنْ أَحَادِيثِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، كَمَا كَانَ بَعْضُ السَّلَفِ يُنكِرُ أَشيَاءَ الكَريم، وَلَا أَنَّهُ مِنْ أَحَادِيثِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، كَمَا كَانَ بَعْضُ السَّلَفِ يُنكِرُ أَشيَاءَ الكَريم، وَلَا أَنَّهُ مِنْ أَحَادِيثِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، كَمَا كَانَ بَعْضُ السَّلَفِ يُنكِرُ أَشيَاءَ حَتَّى يَثْبُتَ عَنْدَهُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَهُ هَا إِنهِ إِللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

[١] وَلــَّا قَالَ: «يُطلَقُ» قَالَ: «وَلَا يجِبُ أَنْ يُحكَمَ فِي كُلِّ شَخْصٍ قَالَ ذَلِكَ بأَنَّهُ كَافِرٌ حَتَّى يَثْبُتَ فِي حَقِّهِ شُروطُ التَّكفِيرِ، وتَنْتَفِىَ مَوانِعُهُ».

[٢] المُهمُّ: أنَّ شَيْحَ الإسلَامِ رَحْمَهُ اللَّهُ مِنْ أُوسِعِ النَّاسِ فِي مسأَلَةِ التَّكفِيرِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَنْ قَالَ قَوْلًا مُكفِّرًا أَوْ فَعَلَ فِعْلَا مُكفِّرًا يَكُونُ كَافرًا، بَلْ إِذَا كَانَ بَتَأْويلِ سَائِغِ، ومِثلُهُ أَهْلُ للاجْتِهَادِ، فإنَّهُ لَا يُحفَّرُ، بَلْ وَلَا يُفَسَّقُ أَيضًا، ثُمَّ ذَكرَ بَسْأَلَةً مُهمَّةً وَهِي قولُهُ: «أَوْ سَمِعَ كَلَامًا أَنْكَرَهُ، وَلَمْ يَعْتَقِدْ أَنَّهُ مِنَ القُرآنِ الكريم، مَسْأَلَةً مُهمَّةً وَهِي قولُهُ: «أَوْ سَمِعَ كَلَامًا أَنْكَرَهُ، وَلَمْ يَعْتَقِدْ أَنَّهُ مِنَ القُرآنِ الكريم، وَلَا أَنَّهُ مِنْ أَحَادِيثِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ يَهْنِي : فإنَّهُ لَا يَكفُورُ، فَلَوْ سَمِعَ قَارِثًا يَقُرأُ أَيَّةً، وَقَالَ: أَبَدًا هَذِهِ لَيْسَتْ مِنَ القُرآنِ؛ فهذَا اعتقادُهُ وهُو لَا يَعْلَمُ، فهلْ نَقُولُ: إِنَّ إِنَّكَارَهُ لَمْذِهِ الآيةِ يُؤدِّي إِلَى كُفرِهِ؟ الجَوَابُ: لَا يُؤدِّي إِلَى كُفْرِهِ، لَكِنْ لَوْ قَالَ: هَذِه لِيسَعْ قَارِثًا يَعْرَأُ أَيَةً، مِنَ القُرآنِ ولكِنِّي لَا أَوْبَلُهُا مَثُلًا. أَوْ قَالَ: هَذَا صَحَّ عِنْدِي عَنْ رَسُولِ اللهِ يَعْفَى مِنَ القُرآنِ ولكِنِّي لَا أُوافِقُ عَلَيْهِ مَهُ لَلهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

إِلَى أَنْ قَالَ: «فَإِنَّ هَؤلاءِ لَا يكفُرُونَ حتَّى تقُومَ علَيْهِمُ الحُحُجَّةُ بِالرِّسالَةِ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿لِتَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [النساء:١٦٥]، وقَدْ عَفَا اللهُ لَمَذِهِ الأُمَّةِ عَنِ الحَطَأِ والنِّسيَانِ» اهـكلَامُهُ اللهُ لَمَذِهِ الأُمَّةِ عَنِ الحَطَأِ والنِّسيَانِ» اهـكلَامُهُ اللهُ لَمَذِهِ الأُمَّةِ عَنِ الحَطَأِ والنِّسيَانِ» اهـكلَامُهُ اللهُ لَمَا اللهُ لَمَا اللهُ الل

«كَمَا كَانَ بعضُ السَّلْفِ يُنكِرُ أَشْيَاءَ حَتَّى يَثْبُتَ عَنْدَهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَهَا»، وَقَدْ حَدَثَ أَنَّ أَمْيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمرَ رَخَالِلَهُ عَنْهُ سَمِعَ قَارِتًا يقْرَأُ فِي سُورَةِ الفُرقَانِ، فلمَّا انْتَهَى حَدَثَ أَنَّ أَمْيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمرَ رَخَالِلَهُ عَنْهُ سَمِعَ قَارِتًا يقْرَأُ فِي سُورَةِ الفُرقَانِ، فلمَّا اللهُ علَيْهِ وَعَلَى جَبَذَهُ عُمَرُ بِقُوّةٍ، وقَالَ: هَذَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ. فقالَ: إنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَمَرُ بِقُوّةٍ، وقَالَ: «هَكَذَا اللَّهُ اللهُ عُلِ: «اقْرَأَ» فقَراً، فقالَ: «هَكَذَا أَنْزِلَتْ» أَنَّ فَعَمرُ رَخِوَاللَهُ عَنْهُ أَنْكُرَ أَنْ الرَّسُولَ عَلَيْهِ أَقَرَّهُ؛ لأَنَّهُ رُبَّما يكُونُ هَذَا اللَّهُ مِنَ القُرآنِ، لَكِنْ لَمْ يُنْكِرْهُ وَهُو يعلَمُ أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ أَقَرَّهُ؛ لأَنَّهُ رُبَّما يكُونُ هَذَا اللَّهُ مِنَ القُرآنِ، لَكِنْ لَمْ يُنْكِرُهُ وَهُو يعلَمُ أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ أَقَرَّهُ؛ لأَنَّهُ رُبَّما يكُونُ هَذَا اللَّهُ مِنَ القُرآنِ، لَكِنْ لَمْ يُنْكِرُهُ وَهُو يعلَمُ أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ أَقَرَّهُ؛ لأَنَّهُ رُبَّما يكُونُ هَذَا اللَّهُ مِنَ القُرآنِ، لَكِنْ لَمْ يُنْكِرُهُ وَهُو يعلَمُ أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهُ أَقَرَهُ؛ لأَنَّهُ رُبَّما يكُونُ هَذَا اللَّذِي قَرَأً أَخْطًا.

[١] مسألَةٌ: إذَا كَانَ الشَّخْصُ يعرِفُ أَنَّ الحَدِيثَ فِي الصَّحِيحَينِ لكِنْ يقُولُ: أَنَا أَعرِضُ الحَدِيثَ فِي الصَّحِيحَينِ لكِنْ يقُولُ: أَنَا أُعرِضُ الحَدِيثَ عَلَى عَقْلِي فَإِنْ وَافَقَهُ عَقْلِي قَبِلْتُهُ. ثُمَّ يَقُولُ: عَقْلِي لَمْ يَرتَضِ هَذَا الحَدِيثَ فَأَنَا أَردُّهُ؟

نقُولُ: هَذَا يَكُفُّرُ. فإنْ قِيلَ: أَلَا يَلْزَمُنَا إِقَامَةُ الحُجَّةِ عَلَيْهِ؟ فَيُقَالُ: إِنَّ الحُجَّةَ قَـدْ قَامَتْ عَلَيْهِ؛ لأَنَّهُ يقُولُ: أَنَا أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا الحَدِيثَ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، ولكِنْ مَا دَخَلَ عَقْلِي فَلَا أَقْبَلُهُ.

فإِنْ قَالَ قَائِلٌ: قُلْتُمْ: إِنَّ مِنْ أَنْكَرَ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَعَ العِلْمِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَإِنَّنَا نُكفِّرُهُ؟ هُنَاكَ مَنْ يُنْكِرُ حَدِيثَ هَذَا الْحَدِيثَ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَإِنَّنَا نُكفِّرُهُ؟ هُنَاكَ مَنْ يُنْكِرُ حَدِيثَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الخصومات، باب كلام الخصوم بعضهم في بعض، رقم (٢٤١٩)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف، رقم (٨١٨).

## الذُّبَابِ(١)، فَهَلْ نَكَفِّرهُمْ؟

فالجَوابُ: لَا نُكفِّرُهُمْ؛ لأَنَّهُم لَمْ يَقُولُوا: إِنَّ الرَّسُولَ ﷺ قَالَهُ، بَلْ قَالُوا: إِنَّ بِينَنَا وَبَيْنَ الرَّسُولِ وَجَالًا قَدْ تَوهَّمُوا أَوْ أَخَطَؤُوا أَوْ غَلِطُوا. لكِنْ لَوْ قَالُوا: إِنَّ الرَّسولَ ﷺ قَالَهُ، ولكِنْ لَوْ قَالُوا: إِنَّ الرَّسولَ ﷺ قَالَهُ، ولكِنْ لَا نَقْبَلُهُ. فإنَّهُمْ يكْفُرُونَ، والأطبَّاءُ المتأخِّرُونَ – وللهِ الحَمْدُ – شَهِدُوا بأَنَّ حَدِيثَ الذُّبابِ مُطَابِقٌ مَمَامًا للوَاقِع، وأَنَّ أَحَدَ جَنَاحَيْهِ فِيهِ غُدَّةً صَغِيرَةٌ إِذَا سَقَطَ انفَجَرَتْ وأثَرَتْ عَلَى الشَّرَابِ، والثَّانِي بإِذْنِ اللهِ فِيهِ غِدَّة أُخْرَى تَنْفَجِرُ وتَقْضِي عَلَى انْفَجِرُ وتَقْضِي عَلَى هَذَا؛ ولَمَذَا أَمَرَ بِغَمْسِهِ.

مسألَةٌ: إذَا كَانَ هُنَاكَ أَحَادِيثُ مُسَلَّمٌ بصحَّتِهَا وجَاءَ شخْصٌ بعقلانيَّتِهِ يَنْفِيهَا ويقُولُ: هَذِهِ لَمْ تَثْبُتْ. ومِنَ المعلُومِ أَنَّهُ إذَا انْفَتَحَ هَذَا البَابُ فإنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يتعرَّضُ للصَّحِيحَينِ بالنَّقْدِ، فكَيْفَ يكُونُ الرَّادِعُ لِمَوَّلاءِ؟

الجَوابُ: الرَّادِعُ لِهُوُّلاءِ أَنَّهُ مَا مِنْ إِنسَانٍ يتكلَّمُ فِي إِبطَالِ حَقَّ إِلَّا سَخَّرَ اللهُ مَنْ يَرُدُّ قَولَهُ عَلَيْهِ، وهَذَا هُوَ الوَاقِعُ الْآنَ.

مسألَةٌ: إذَا تمَّتْ شُروطِ التَّكفِيرِ فِي شَخْصٍ، وانتَفَتْ مَوانِعُهُ فَهَلْ يُستَتَابُ هَذَا الشَّخْصُ وتُقَامُ عَلَيْهِ الحُجَّةُ أَوْ لَا؟

الجَوابُ: الصَّوابُ فِي الاسْتِتَابَةِ أَنَّهَا لَيْسَتْ وَاجِبَةً، وأَنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى رَأْيِ الإمَامِ، فَإِنْ رَأَى أَنْ يَكُونَ أَشَدَّ رَدْعًا لغَيرِهِ قَتَلَهُ بدُونِ اسْتِتَابَةٍ، وَأَى أَنْ لَا يُسْتَتَابَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ أَشَدَّ رَدْعًا لغَيرِهِ قَتَلَهُ بدُونِ اسْتِتَابَةٍ، وَكَذَلِكَ أَيْضًا إِذَا كَانَ الكُفْرُ مَمَّا لَا تُقبَلُ فِيهِ التَّوبَةُ عَلَى رَأْيِ مَنْ يَرَى أَنَّ مَنْ سَبَّ اللهَ ورَسُولَهُ فَإِنَّهُ لَا تُقْبَلُ تَوبَتُهُ هَذَا أَيْضًا لَا يُستَتَابُ.

<sup>(</sup>١) وهو قوله ﷺ: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه». أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، رقم (٣٣٢٠).

وبهَذَا عُلِمَ أَنَّ المقالَةَ أَوِ الفِعلَةَ قَدْ تَكُونُ كُفْرًا أَوْ فِسْقًا، ولَا يلزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ يكُونَ القَائِمُ بِهَا كَافِرًا أَوْ فَاسِقًا؛ إمَّا لانتِفَاءِ شَرْطِ التَّكفِير، أَوِ التَّفسيقِ، أَوْ وُجُودِ مَانعِ شرعيٍّ يَمْنَعُ مِنْهُ، لكِنْ مَنِ انتسَبَ إلَى غَيرِ الإسلامِ أُعطِيَ أحكامَ الكُفَّارِ فِي الدُّنيَّا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وأمّّا مَا جَاءَ في حَدِيثِ: «مَتَى مَرَرْتَ عَلَى قَبْر عَامِرِيٍّ أَوْ قُرشِيٍّ فَبَشِّرْهُ بِالنَّارِ» (١) فالحَدِيثُ ضَعِيفٌ، والحمْدُ للهِ أَنَّهُ كَانَ ضَعِيفًا، وإلّا لوَقَعَ فِيهِ إشْكَالٌ كَثِيرٌ؛ ولذَلِكَ نَفُولُ: إنَّ أَهْلَ الفَتْرَةِ إِذَا نَصَّ النَّبِيُ ﷺ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ كَافِرٌ فَهُو كَافِرٌ، ولَا مُمَارَاةَ فَهُولُ: إنَّ أَهْلَ الفَتْرَةِ إِذَا نَصَّ النَّبِيُ ﷺ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ كَافِرٌ فَهُو كَافِرٌ، ولَا مُمَارَاةً في هَذَا، أَوْ أَنَّهُ مِنْ أصحابِ النَّارِ فَهُو مِنْ أصحابِ النَّارِ، وأمَّا مَنْ لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِمْ في هَذَا، أَوْ أَنَّهُ مِنْ أصحابِ النَّارِ فَهُو مِنْ أصحابِ النَّارِ، وأمَّا مَنْ لَمْ يَنْصَ عَلَيْهِمْ في هَذَا، أَوْ أَنَّهُ مِنْ أصحابِ النَّارِ فَهُو مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، وأمَّا مَنْ لَمْ يَنُصَى عَلَيْهِمْ في هَذَا، أَوْ أَنَّهُ مِنْ أَصحابِ النَّارِ فَهُو مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، وأمَّا مَنْ لَمْ يَنْصَى عَلَيْهِمْ في هَذَا، أَوْ أَنَّهُ مِنْ أَمرَهُمْ إِلَى اللهِ عَنَقِجَلَ، والصَّحِيحُ أَنَّهُمْ يُمتَحَنُونَ يَوْمَ القِيامَةِ بِمَا أَرَادَ اللهُ عَنَقِجَلَ مَنْ أَطَاعَ دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَى دَخَلَ النَّارَ.

والحَاصِلُ: أَنَّنَا نُفرِّقُ بِيْنَ القَولِ والقَائِلِ والفِعْلِ والفَاعِلِ، فَقَدْ نَقُولُ: هَذَا

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الأيهان والنذور، باب ما جاء في يمين النبي ﷺ، رقم (٣٢٦٦)، وعبدالله ابن أحمد في زوائده على المسند (٤/ ١٣)، بمعناه.

ومَنْ تَبيَّنَ لَهُ الحَقُّ فأصَرَّ عَلَى مُحالفَتِهِ تَبَعًا لاعتقَادٍ كَانَ يعتقِدُهُ أو مَتبُوعِ كَانَ يُعظِّمُه أَوْ دُنيا كَانَ يُؤثِرُهَا فإنَّهُ يَستحِقُّ مَا تَقْتَضِيهِ تِلْكَ المُخالَفَةُ مِنْ كُفْرِ أَوْ فُسُوقٍ [١].

القَوْلُ كُفْرٌ، ولكِنْ لَا يُكَفَّرُ قَائِلُهُ. وقَدْ نَقُولُ: هَذَا الفِعْلُ كُفْرٌ، ولكِنْ لَا يُكَفَّرُ فاعِلُهُ وَلَانَ فَاعِلُهُ وَانْتِفَاءِ الموانِعِ، فَنَحْنُ نَقُولُ الآنَ: فاعِلُهُ وَانْ كُفْرٌ المُعيَّنِ يحتَاجُ إِلَى تحقُّقِ شُروطٍ وانتِفَاءِ الموانِعِ، فَنَحْنُ نَقُولُ الآنَ: لَوْ أَنْكَرَ شَخْصٌ اللهِ كُفْرٌ، لكِنَّ هَذَا الشَّخْصَ المُعيَّنَ لَا نُكفِّرُهُ وَلَانَّهُ قَدْ يُنكِرُهَا الإنسانُ لعَدَمِ عِلْمِهِ بِأَنَّهَا صَحَّت عَنِ الشَّيْ عَلَيْهِ فَلَا يَكْفُرُ، قَدْ يَكُونُ ناشئًا في بَادِيَةٍ بعيدَةٍ فيقُولُ: إِنَّ الصَّلاةَ غيرُ فريضَةٍ. النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَلَا يَكُفُرُ، قَدْ يكُونُ حَدِيثَ عَهْدِ بالإسلامِ فيقُولُ: إِنَّ الحَمْرَ غَيْرُ حَرَامٍ وَلاَنَهُ لَمْ فَلَا يَكُفُرُ، قَدْ يكُونُ حِدِيثَ عَهْدِ بالإسلامِ فيقُولُ: إِنَّ الحَمْرَ غَيْرُ حَرَامٍ وَلَا لَهُ لَوْ قَالَهُ قَائِلٌ يعلَمُ لكَانَ كَافِرًا، إِذَنْ: فَفَرْقٌ بَيْنَ الفِعْلِ وبَيْنَ الفَاعِل.

[1] هَذَا كَلَامٌ جيِّدٌ، فإنَّه إِذَا تَبَيَّنَ الحَقُّ لإِنسَانٍ فأصَرَّ عَلَى مُخَالَفَتِهِ لهَنِهِ الأسبَابِ إِمَّا لاعتِقَادٍ كَانَ يعتقِدُهُ، وقَالَ: لَا أَرْجِعُ كَمَا يفْعَلُهُ بعضُ المتعصِّبينَ للمذاهِبِ مَثَلًا، وإمَّا لَمَتْبُوعِ كَانَ يُعظِّمُهُ، كَالَّذِينَ يقُولُونَ مَا يختَارُهُ الأُمْرَاءُ، أَوِ الرُّوسَاءُ، أَوِ المُلوكُ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ أَوْ لدُنيَا كَانَ يُوثِرُهَا خَالَفَ الحَقَّ ليُصِيبَ شَيْئًا مِنَ الدُّنيَا، فإنَّنَا نقُولُ: «إنَّهُ يَستَحِقُّ مَا تَقْتَضِيهِ تِلْكَ المُخالَفَةُ مِنْ كُفْرٍ أَوْ فُسُوقٍ»، لكِنْ الدُّنيَا، فإنَّنَا نقُولُ: «إنَّهُ يَستَحِقُّ مَا تَقْتَضِيهِ تِلْكَ المُخالَفَةُ مِنْ كُفْرٍ أَوْ فُسُوقٍ»، لكِنْ إِذَا قَالَ المُخَاطَبُ: أَنَا لَمْ يَتَبيَّنْ لِيَ الحَقُّ. فَهَلْ نَحْكُمُ بكُفْرِهِ؟ لأَنَّ هَوُلاءِ الَّذِينَ يُعانِدُونَ ويقُولُونَ: مَا تَبيَّنَ الحَقُّ لَنَا!

فَالْجُوابُ: أَنَّهُ إِذَا تَبَيَّنَ الْحُقُّ -بِمَعْنَى أَنَّهُ عُرِضَ لَمَذَا الإِنسَانِ عَلَى وَجْهِ وَاضِح لَا إشْكَالَ فِيهِ ولَا غُموضَ-، فإنَّ دَعْوَاهُ أَنَّهُ لَـمْ يتبيَّنْ لَهُ مُكابَرَةٌ، وإلَّا لَقُلْنَا: إنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا الرُّسلَ لَيْسُوا بِكُفَّارٍ؛ لأَنَّهُمْ يقُولُونَ هَذَا عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يتبيَّنْ لَهُمُ الْحَقُّ. فَنَحْنُ نَقُولُ: إِذَا عُرِضَ الْحَقُّ عَلَى الشَّخْصِ عَرْضًا واضِحًا بِينًا فَأَنْكَرَهُ فَإِنَّنَا لَا نَقْبَلُ دَعُواهُ بِأَنَّهُ لَمْ يَتبيَّنْ لَهُ، أَمَّا لَوْ كَانَ الأَمْرُ مُحْتَمِلًا، والمسألَةُ غَيْرَ وَاضِحَةٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ دَعُواهُ أَنَّهُ لَمْ يَتبيَّنْ وَلَا نَحْكُمُ بِكُفْرِهِ، فَهَذِهِ مَسأَلَةٌ مُهمَّةٌ، وَهِيَ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يقُولُ: إَنَّكُمْ إِذَا قَيَّدْتُمْ بِكَلِمَةِ (بَيَّن) فَكُلُّ إِنسَانٍ يقُولُ: أَنَا مَا تَبيَّنَ لِي الْحَقُّ، وَلَا تَبيَّنَ لِي الْحَقُّ عَرْضًا بِينًا واضِحًا أَنَّ قُولُكَ صَوَابٌ؛ فَنَقُولُ: هَذَا غَيْرُ مَقْبُولٍ، فَإِنَّهُ إِذَا عَرِضَ الْحَقُّ عَرْضًا بِينًا واضِحًا فَإِنَّ إِنكَارَهُ أَنَّهُ لَمْ يَتبيَّنْ لَهُ مُكَابِرَةٌ فَلَا يُقبَلُ؛ وَلَمَذَا قَالَ الله عَرَقِبَلَ: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ فَإِنَّ الْحَلَقُ فَلا غُولُكَ مَا بَيْنَ لَهُ مُكَابِرَةٌ فَلَا يُقبَلُ؛ ولَمَذَا قَالَ الله عَرَقِبَلَ: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ النَّالَ الله عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَرَفَهَا الله عَلَى اللهَ عَلَالَهُ مَا قَالَ الله عَلَى اللهَ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَمَالَةُ مَن الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَمَالَة عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى السَلَالِي الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله ع

مسألَةٌ: إذَا كَانَ رَجُلٌ بعِيدٌ وهُوَ مَمَّنْ يَنْتَسِبُ للإسلَامِ وَلَا يُمكِنُ أَنْ أَناقِشَهُ أَوْ أُقيمَ عَلَيْهِ الحُجَّةَ، أَوْ أَسْأَلَهُ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، ويُذْكَرُ عَنْهُ أَنْه يقُولُ أَشياءَ طَوَامًّ مُكفِّرةً، فهَلْ مِثْلُ هَذَا يُتَوقَّفُ في تكفِيرِهِ حتَّى تُقَامَ عَلَيْهِ الحُجَّةُ؟

الجَوابُ: هَذَا مِثْلُ فِرعَونَ مُستكبِرٌ؛ لأَنَّهُ لَا يُبَالِي بأَحَدٍ ولَا يَنْظُرُ فِي الأَدِلَّةِ ولَا أَيِّ شَيْءٍ، لكِنْ لَوْ فُرِضَ أَنَّهُ يَعتَقِدُ فِي مَتبُوعِيهِ أَنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْ هَؤُلاءِ، ويَعتَقِدُ أَنَّ هَؤُلاءِ لَيْسَ عندَهُم عِلْمٌ فهَذَا قَدْ يُعذَرُ.

مسألَةٌ: الَّذِي يقُولُ بأنَّ اللهَ فِي كُلِّ مَكَانٍ هَلْ هُوَ كَافِرٌ؟

الجَوابُ: القَوْلُ بأَنَّ اللهَ فِي كُلِّ مَكَانٍ كُفْرٌ، لكِنْ يُفرَّقُ بَيْنَ التَّعيينِ والإطْلَاقِ، كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ شَيْخُ الإسلَامِ، ونَحْنُ نُطلِقُ بأَنَّ مَنْ قَالَ: إنَّ اللهَ تَعَالَى فِي كُلِّ مَكَانٍ. كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ شَيْخُ الإسلَامِ، ونَحْنُ نُطلِقُ بأَنَّ مَنْ قَالَ: إنَّ اللهَ تَعَالَى فِي كُلِّ مَكَانٍ. كَافِرٌ، لكِنْ بالنِّسبَةِ للشَّخْصِ المُعيَّنِ لَا نُكفِّرُهُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْهِ الحُجَّةُ؛ لأَنَّهُ رُبَّها

فَعَلَى الْمُؤمِنِ أَنْ يَبْنِيَ مُعَتَقَدَهُ وعَمَلَهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ تَعَالَى، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَى مَنْهَاجِهِمَا؛ فإنَّ ذَلِكَ هُوَ عَيْسِيرُ عَلَى مِنْهَاجِهِمَا؛ فإنَّ ذَلِكَ هُوَ الصِّرَاطُ الْمُستَقِيمُ الَّذِي أَمَر اللهُ تَعَالَى بِهِ فِي قَولِهِ: ﴿ وَأَنَّ هَنَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا الصِّرَاطُ الْمُستَقِيمُ الَّذِي أَمَر اللهُ تَعَالَى بِهِ فِي قَولِهِ: ﴿ وَأَنَّ هَنَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا الصِّرَاطُ المُستَقِيمُ اللَّذِي أَمَر اللهُ تَعَالَى بِهِ فِي قَولِهِ : ﴿ وَأَنَّ هَنَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا الصِّرَاطُ المُستَقِيمُ اللَّذِي أَمَر اللهُ تَعَالَى بِهِ فِي قَولِهِ : ﴿ وَأَنَّ هَنَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَا السِّبِيلِي اللهِ اللهِ عَنْ سَبِيلِهِ قَولِهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وليَحْذَرْ مَا يَسلُكُهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ كَونِهِ يَبْنِي مُعَتَقَدَهُ أَوْ عِلْمَهُ عَلَى مذهَبٍ مُعَيَّنِ، فَإِذَا رَأَى نُصوصَ الكِتَابِ والسُّنَّةِ عَلَى خِلَافِهِ حَاوَلَ صَرْفَ هَذِهِ النُّصوصِ الْكِتَابِ والسُّنَّة عَلَى خِلَافِهِ حَاوَلَ صَرْفَ هَذِهِ النُّصوصِ إِلَى مَا يُوافِقُ ذَلِكَ المذهَبَ عَلَى وُجُوهٍ مُتعسِّفَةٍ، فيجْعَلُ الكِتَابَ والسُّنَّة تَابِعَيْنِ لَا مَتَبُوعَيْنِ، وَمَا سِوَاهُمَا إِمَامًا لَا تَابِعًا! وهَذِهِ طَرِيقٌ مِنْ طُرُقِ أَصْحَابِ الهَوَى؛ لَا مُتَبُوعَيْنِ، وَمَا سِوَاهُمَا إِمَامًا لَا تَابِعًا! وهَذِهِ طَرِيقٌ مِنْ طُرُقِ الشَّعَابِ الهَوَى؛ لَا أَنْبَاعِ الهُدَى، وَقَدْ ذَمَّ اللهُ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ فِي قَولِهِ: ﴿ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُ الْهَوَاءَهُمُ لَلْ النَّيَابُ مَا اللهُ مَنْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم لَعُلَا اللهُ مَنْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم اللهُ مُورَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ عَلَى اللهُ التَيْنَاهُم بِذِكَرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم اللهُ مُعْرِضُونَ ﴾ [المؤمنون:٧١].

والنَّاظِرُ في مَسَالِكِ النَّاسِ فِي هَذَا البَابِ يَرَى العَجَبَ العُجَابَ، ويَعرِفُ شِدَّةَ افتقَارِهِ إِلَى اللَّجوءِ إِلَى رَبِّهِ فِي سُؤالِهِ الهَدَايَةَ والثَّبَاتَ عَلَى الحَقِّ، والاستِعَاذَةِ مِنَ الضَّلَالِ والانْحِرَافِ.

يَكُونُ قَدْ عَاشَ بَيْنَ رِجَالٍ يقُولُونَ ذَلِكَ، وَمَا أَكْثَرَهُمُ الْآنَ! فَجَمِيعُ الرَّافِضَةِ الْآنَ حَسْبَهَا سَمِعْنَا: أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ يقُولُونَ: إنَّ اللهَ فِي كُلِّ مَكَانٍ. وغَيرُهُمْ مِنَ النَّاسِ يقُولُ: اللهُ بذَاتِهِ فِي كُلِّ مَكَانٍ. فَإِذَا عَاشَ العَامِّيُّ بَيْنَ هَؤُلاءِ فَهَا ذَنْبُهُ؟!

ومَنْ سَأَلَ اللهَ تَعَالَى بَصِدْقٍ وافْتِقَارٍ إِلَيْهِ عَالمًا بَغِنَى رَبِّهِ عَنْهُ وافتقَارِهِ هُوَ إِلَى رَبِّهِ فَهُوَ حَرِيٌّ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللهُ تَعَالَى لَهُ سُؤْلَهُ، يقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عَبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوهَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِى وَلْيُؤْمِنُواْ بِى لَعَلَهُمْ يَرُشُدُونَ ﴾ [البقرة:١٨٦].

فنسَأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَجِعَلَنَا مَّنْ رَأَى الحَقَّ حَقًّا واتَّبَعَهُ، ورَأَى البَاطِلَ بَاطِلًا واجْتَنْبَهُ، وأَنْ لَا يُزيغَ قُلوبَنَا بَعْدَ واجْتَنْبَهُ، وأَنْ لَا يُزيغَ قُلوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا، ويَهَبَ لَنَا مِنْهُ رَحْمَةً، إِنَّهُ هُوَ الوَهَّابُ.

والحمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ الَّذِي بنِعمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، والصَّلَاةُ والسَّلامُ عَلَى نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وهَادِي الأُمَّةِ إِلَى صِرَاطِ العَزِيزِ الحَمِيدِ بإذْنِ رَبِّهِمْ وَعَلَى آلِه وأصحَابِهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

تَمَّ فِي اليَومِ الخَامِسَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ شَوَّالٍ سَنَةً ٤٠٤ ه[١].

بقَلَمِ مُؤلِّفِهِ الفَقِيرِ إِلَى اللهِ عمَّدِ الصَّالِحِ العُثَيْمِين

[1] انْتَهَى الكِتَابُ، ونسأَلُ اللهُ تعَالَى أَنْ نَكُونَ قَدِ انتَفَعْنَا بِهِ، وأَنْ يَنْفَعَنَا بِهِ وَبِأَمثَالِهِ مِنْ كُتُبِ الحَقِّ، والحمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ.

## MHM

ثُمَّ إِنَّه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- وَجَّه بقِرَاءَة مَسَائل ذَات صِلَة بمَوْضُوع الكِتَابِ مِنْ مِجْمُوع الفَتَاوى لشَيْخ الإسْلَام ابن تَيِّمية -رَحِمَهُ اللهُ تعَالَى-، وَقَام بالتَّعْلِيق عَليهَا فَأَلْحَقْنَاهَا بالصَّفَحات التَّالية إِتمامًا للفَائِدَة.





## MIN

قَالَ شَيْخُ الإسلامِ ابْنُ تيمِيَّةُ (١) فِي المُجلَّدِ الثَّالِثِ والعِشْرِينَ في الصَّفحَةِ الحَّامِسَةِ والأربَعِينَ وثلاثِ مِئةٍ من مجمُوعِ الفَتَاوَى لابْنِ قاسِم: «وأمَّا الصَّلاةُ خلْفَ مَنْ يَكْفُرُ ببدْعَتِهِ مِنْ أَهْلِ الأَهْوَاءِ فَهُنَاكَ قَدْ تَنَازَعُوا فِي نَفْسِ صَلاةِ الجُمُعَةِ خلْفَ مَنْ يَكْفُرُ ببدْعَتِهِ مِنْ أَهْلِ الأَهْوَاءِ فَهُنَاكَ قَدْ تَنَازَعُوا فِي نَفْسِ صَلاةِ الجُمُعةِ خلْفَ مَنْ قَالَ: إنَّهُ يكفُرُ. أَمَرَ بالإعادة؛ لأنَّهَا صَلاةٌ خَلْفَ كَافِرِ، لَكِنَّ هَذِهِ المسأَلَةَ مُتعلِّقةٌ بتكْفِيرِ أَهْلِ الأَهْوَاءِ، والنَّاسُ مُضطِرِبُونَ فِي هَذِهِ المسألَةِ، وَقَدْ حُكِي المسألَة مُتعلِّقةٌ بتكْفِيرِ أَهْلِ الأَهْوَاءِ، والنَّاسُ مُضطِربُونَ فِي هَذِهِ المسألَةِ، وَقَدْ حُكِي عَنْ مَالِكِ فِيهَا رِوَايَتَانِ، وعَنِ الشَّافعيِّ فِيهَا قَوْلانِ، وعَنِ الإمَامِ أَحَدَ أَيضًا فِيهَا وَوَايَتَانِ، وكَذَلِكَ أَهْلُ الكَلامِ فَذَكَرُوا للأَسْعَريِّ فِيهَا قُولانِ، وغَالِبُ مَذَاهِبِ رَوَايَتَانِ، وكَذَلِكَ أَهْلُ الكَلامِ فَذَكَرُوا للأَسْعَريِّ فِيهَا قُولانِ، وغَالِبُ مَذَاهِبِ وَايَتَانِ، وكَذَلِكَ أَهْلُ الكَلامِ فَذَكَرُوا للأَسْعَريِّ فِيهَا قُولانِ، وغَالِبُ مَذَاهِبِ وَالنَّابُ وَيهَا تَفْصِيلٌ.

وحقيقَةُ الأمْرِ فِي ذَلِكَ: أَنَّ القَوْلَ قَدْ يَكُونُ كُفْرًا، فَيُطلَقُ القَولُ بَتَكَفِيرِ صاحِبِهِ، ويُقَالُ: مَنْ قَالَ كَذَا فَهُوَ كَافِرٌ، لكِنَّ الشَّخصَ المُعيَّنُ الَّذِي قَالَهُ لَا يُحكَمُ بكَفْرِهِ، حتَّى تَقُومَ عَلَيْهِ الحَجَّةُ الَّتِي يَكْفُرُ تَارِكُهَا»[1].

[1] هَذَا الكَلَامُ مِنَ الشَّيخِ رَحَهَهُ اللَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى كَلَامِ سَابِقٍ، يَعْنِي: هَلْ يُصلَّى خَلْفَ صَاحِبِ البِدْعَةِ الْمُكفِّرَةِ أَوْ لَا؟

وقَولُهُ: «أَهْلُ الأَهْوَاءِ» هُمْ أَهْلُ البِدَعِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ.

<sup>(</sup>١) هُو أَحْمد بنِ عَبْد الحَلِيم بن عَبد السَّلام بن تَيْمِيَّة، شَيخ الإسلام تَقِيُّ الدِّين أبو العَبَّاس الحَرَّانِيُّ، وَحَمَهُ اللَّهُ، ترجم له الكثيرون، انظر: (الذَّيل على طبقات الحنابلة) لابن رجب رَحَمَهُ اللَّهُ (٤/ ٤٩١)، و(الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة) لابن حجر رَحَمَهُ اللَّهُ الثامنة) لابن حجر رَحَمَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الثامنة) لابن حجر رَحَمَهُ اللَّهُ (١/ ١٤٤).

وقولُهُ: «يكفُرُ تَاركُهَا» يَعْنِي: تَارِكَ الحُجَّةِ، يَعْنِي: إِذَا بُيِّنَتِ الحُجَّةُ للإِنسَانِ ولكنَّهُ تَرَكَهَا وأَعْرَضَ عَنْهَا، فهَذَا هُوَ الَّذِي يَكْفُر تَارِكُهَا.

هُنَا فرَّق شَيخُ الإسلَامِ بَيْنَ التَّكفِيرِ المُطلَقِ والتَّكفِيرِ المُعيَّنِ فنَقُولُ مَثَلًا: مَنْ قَالَ: كَذَا فهُو كَافِرٌ، لكِنْ لَا نُكفِّرُ شَخْصًا مُعيَّنًا حَتَّى يَقُومَ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ، ثُمَّ ضَرَبَ مَثَلًا يَستَنِيرُ بِهِ الإنسَانُ ثَمَامًا وَهِيَ نُصوصُ الوَعِيدِ، فَلَوْ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ، ثُمَّ ضَرَبَ مَثَلًا يَستَنِيرُ بِهِ الإنسَانُ ثَمَامًا وَهِيَ نُصوصُ الوَعِيدِ، فَلَوْ وَجَدْنَا وَاحِدًا يَأْكُلُ مَالَ اليَتِيمِ فَإِنَّنَا لَا نَقُولُ لَهُ: أَنْتَ الْآنَ تَأْكُلُ فِي بَطْنِكَ نَارًا، وستَصْلَى سَعِيرًا. لكِنْ نَتْلُو عَلَيْهِ الآيَة فِي هَذَا؛ ولهذَا قَالَ:

[١] فَهَذِهِ هِيَ المُوانِعُ مِنْ إِلْحَاقِ الْوَعِيدِ بِالشَّخْصِ الْمُعَيِّنِ:

أَوَّلًا: قَـدْ لَا يَكُـونُ التَّحريمُ بَلَغَهُ وهَذَا شَرْطٌ، فَـلَا يُمكِنُ أَن نُكفِّـرَ أَحَدًا أَوْ نُلحِقَهُ الوَعِيدَ إِلَّا إِذَا بَلَغَهُ النَّصُّ -الدَلِيلُ- عَلَى وَجْهِ يَثْبُتُ بِهِ عِنْدَهُ، فإذَا وَصَلَ عَلَى وَجْهِ يَثْبُتُ عِندَهُ فَلَا عُذْرَ لَهُ، فإذَا لَمْ يَبْلُغْهُ النَّصُّ فإنَّهُ مَعذُورٌ.

ثَانِيًا: وَقَدْ يَتُوبُ مِنْ فِعْلِ الْمُحرَّمِ، وإذَا تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، وعَادَتْ صَحِيفَتُهُ يبضَاءَ.

وهَكَذَا الأَقْوَالُ الَّتِي يَكَفُّرُ قَائِلُهَا؛ قَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ لَمْ تَبْلُغْهُ النَّصوصُ المُوجِبَةُ لِمعرِفَةِ الحَقِّ، وقَدْ تَكُونُ عنْدَهُ ولَمْ تَثْبُتْ عِنْدَهُ، أَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ فَهْمِهَا، وقَدْ يَكُونُ قَدْ عَرَضَتْ لَهُ شُبُهَاتٌ يَعِذِرُهُ اللهُ بِهَا، فَمَنْ كَانَ مِنَ المُؤمِنِينَ مُجْتَهِدًا في طَلَبِ يَكُونُ قَدْ عَرَضَتْ لَهُ شُبُهَاتٌ يَعِذِرُهُ اللهُ بِهَا، فَمَنْ كَانَ مِنَ المُؤمِنِينَ مُجْتَهِدًا في طَلَبِ الحَقِّ وأَخْطأَ، فإنَّ الله يَغِفِرُ لَهُ خَطأَهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ، سَواءٌ كَانَ فِي المسَائِلِ النَّظريَّةِ أَوِ الحَمَلِيَّةِ، هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ أصحابُ النَّبِيِّ عَيَالَةُ، وجَمَاهِيرُ أَنْمَةِ الإسلامِ، وَمَا قَسَّمُوا اللَّهُ اللهَائِلَ إِلَى مَسَائِلَ أَصُولٍ يُكفَّرُ بإنكارِهَا، ومَسَائِلَ فرُوعٍ لَا يُكفَقَّرُ بإنكارِهَا؛ .....

ثَالثًا: وَقَدْ تَكُونُ لَهُ حَسَنَاتٌ عظيمَةٌ تَمْحُو عُقُوبَةَ ذَلِكَ الْمُحرَّمِ، مِثْل أَهْلِ بَدْرٍ فَإِلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: «اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ»(١).

رَابِعًا: وَقَدْ يُبتَلَى بِمَصَائِبَ ثُكفِّرُ عَنْهُ، سَوَاءٌ مصائِبُ في بِدَنِهِ أَوْ مَصَائِبُ فِي أَهِمُ اللهِ أَوْ مَصَائِبُ فِي أَهِمُ اللهِ أَوْ مَصَائِبُ فِي اللهِ أَوْ مَصَائِبُ فِي اللهِ أَوْ مَصَائِبُ أَنْ كُلَّ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الإنسَانَ فإِنَّهُ يُكفَّرُ بِهَا عَنْهُ، حَتَى الشَّوكَةُ إِذَا أَصَابَتْهُ، وإذَا احْتَسَبَ أَجْرَهَا أُثِيبَ عَلَيْهَا مِنْ أَجْلِ الصَّبْرِ.

خَامِسًا: وقَدْ يشْفَعُ فِيْهِ شَفِيعٌ مُطَاعٌ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ باللهِ صَلَّمَ! "مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ باللهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَّعُهُمُ اللهُ فِيهِ "أَ، وهَوُلاءِ شُفعَاؤُهُ فِي الدُّنيَا، وَقَدْ تَكُونُ هُنَاكَ شَفَاعَةٌ فِي الآنيَا إِلَّا شَفَّعُونَ يَوْمَ القِيامَةِ فيمَنْ دَخَلَ الآخِرَةِ، فإنَّ النَّبِيِّنَ والصِّدِيقِينَ والشُّهداءَ والملائِكَةَ يَشْفَعُونَ يَوْمَ القِيامَةِ فيمَنْ دَخَلَ النَّارَ أَنْ يَحْرُجَ مِنْهَا.

[١] قَوْلُه: «وَمَا قسَّمُوا» (ما) هنا نافيَةٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب الجاسوس، رقم (٣٠٠٧)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر، رقم (٢٤٩٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه، رقم (٩٤٨).

فأمَّا التَّفرِيقُ بَيْنَ نَوْعِ وتَسْمِيتُهُ (مَسَائِل الأُصُولِ) وبَيْنَ نَوْعِ آخَرَ وتَسْمِيتُهُ (مَسَائِل الأُصُولِ) وبَيْنَ نَوْعِ آخَرَ وتَسْمِيتُهُ (مَسَائِل الفُرُوعِ)، فهذَا الفَرُقُ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ، لَا عَنِ الصَّحَابَةِ، وَلَا عَنِ التَّابِعِينَ لَمُمْ الفُرُوعِ)، فهذَا الفَرُقُ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ، لَا عَنِ الصَّحَابَةِ، وَلَا عَنِ التَّابِعِينَ لَمُمْ بإحسَانِ، ولَا أَئِمَةِ الإسلامِ؛ وإنَّهَا هُو مَأْخُوذٌ عَنِ المعتزِلَةِ وأمثَالهِمْ مِنْ أَهْلِ البِدَعِ وعَنْهُمْ تَلقَّاهُ مَنْ ذَكَرَهُ مِنَ الفُقَهَاءِ فِي كُتُبِهِمْ [1].

[1] ليْسَ فِي الإِسْلَامِ تَفْرِيقٌ بَيْنَ أُصُولِ وفَرُوعٍ، ويَدُلُّ لضَعْفِ هَذَا التَّقْسِمِ أَنَّ الَّذِينَ قَسَّمُوا ذَلِكَ جَعَلُوا الصَّلَاةَ مِنَ الفُرُوعِ وَهِيَ مِنْ آصَلِ الأُصُولِ، وجَعَلُوا الزَّكَاةَ الَّذِينَ قَسَّمُوا ذَلِكَ جَعَلُوا الصَّلَاةَ مِنَ الفُرُوعِ، والمَسَائِلَ العِلْميَّةَ العقديَّةَ هِي مِنَ الفُروعِ، والمَسَائِلَ العِلْميَّةَ العقديَّةَ هِي الأُصُولَ، وهَذَا لَيْسَ بصَوَابٍ، والصَّوابُ: إِنْ تَنَزَّلْنَا وقَسَّمنَا الدِّينَ إِلَى أُصُولٍ وفُرُوعٍ، فالأُصُولُ عِبَارَةٌ عَنْ أُصُولِ الإسلَامِ العَظِيمَةِ وقواعِدِهِ الكِبَارِ، والفُروعُ مَا دُونَ فالأُصُولُ عِبَارَةٌ مِنَ الأُصُولِ الإسلَامِ العَظِيمَةِ وقواعِدِهِ الكِبَارِ، والفُروعُ مَا دُونَ ذَلكَ، فَمَثَلًا: الصَّلَاةُ مِنَ الأُصُولِ، لَكِنَّ وُجوبَ التَّشَهِّدِ الأَوَّلِ فِيهَا مَثلًا مِنَ الفُرُوعِ؛ وَلَكَ، فَمَثَلًا: الصَّلَاةُ مِنَ الأُصُولِ، لَكِنَّ وُجوبَ التَّشَهِّدِ الأَوَّلِ فِيهَا مَثلًا مِنَ الفُرُوعِ؛ وَلَكَ، فَمَثَلًا: الصَّلَاةُ مِنَ الأُصُولِ، لَكِنَّ وُجوبَ التَّشَهِّدِ الأَوَّلِ فِيهَا مَثلًا مِنَ الفُرُوعِ؛ وَلَكَ، فَمَثَلًا: الصَّلَةُ مِنَ اللَّرُوعِ أَنْ التَّسُولُ الدِّينَ إِلَى قُشُورٍ ولُبِّ وهَذَا غَلَطٌ عظِيمٌ، فإنَّ الدِّينَ الشَّورُ تُرْمَى ولَا يُنتَفَعُ بِهَا، وَمَا فِي الدِّينِ الإسلَامِيِّ شَيْءٌ يُرمَى ولَا يُنتَفَعُ بِهَا، وَمَا فِي الدِّينِ الإسلَامِيِّ شَيْءٌ يُرمَى ولَا يُنتَفَعُ بِهَا، وَمَا فِي الدِّينِ الإسلَامِيِّ شَيْءٌ يُرمَى ولَا يُنتَفَعُ بِهِ، وَمَا فِي الدِّينِ الإسلَامِيِّ شَيْءٌ يُرمَى ولَا يُنتَفَعُ بِهِ، وَمَا فِي الدِّينِ الإسلَامِيِّ شَيْءٌ يُرمَى ولَا يُنتَفَعُ بِهِ، وَمَا فِي الدِّينِ الإسلَامِيِّ شَيْءٌ يُرمَى ولَا يُنتَفَعُ بِهِ الْمُؤْلِ اللَّيْنِ الْمُؤْلُ وأَعْظَمُ مِنْ بعْضٍ.

إِذَنْ: تَقْسِيمُ الدِّينِ إِلَى أُصُولٍ وقُرُوعِ هَذَا خِلَافُ مَا عَلَيْهِ الأَثْمَّةُ، وَهَذَا مَاخُوذٌ مِنْ أَهْلِ البِدَعِ والكَلَامِ، لكِنْ تَبِعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ بعْضُ الفُقهَاءِ، وتَسْمِيَةُ مَا يتعلَّقُ باللهِ تعالَى بالفِقْهِ الأَكْبَرِ لَا يَدْخُلُ فِي هَذَا، فَنَحْنُ لَا نَشُكُّ أَنَّ الدِّينَ شَرَائِعُ، وفِيْهَا شَيْءٌ صَغِيرٌ، بالفِقْهِ الأَكْبَرِ لَا يَدْخُلُ فِي هَذَا، فَنَحْنُ لَا نَشُكُ أَنَّ الدِّينَ شَرَائِعُ، وفِيْهَا شَيْءٌ صَغِيرٌ، وفِيهَا شَيْءٌ كَبِيرٌ، مِثْلَ الذَّنوبِ فِيهَا شَيْءٌ صَغِيرٌ، وفِيهَا شَيْءٌ كَبِيرٌ، مِثْلَ الذَّنوبِ فِيهَا شَيْءٌ صَغِيرٌ، وفِيهَا شَيْءٌ كَبِيرٌ، مِثْلَ الذَّنوبِ فِيهَا شَيْءٌ صَغِيرٌ، وفِيهَا شَيْءٌ كَبِيرٌ، مُثْلُ الذَّنوبِ فِيهَا شَيْءٌ صَغِيرٌ، وفِيهَا شَيْءٌ كَبِيرٌ، مُثْلُ الذَّنوبِ فِيهَا شَيْءٌ صَغِيرٌ، وفِيهَا شَيْءٌ كَبِيرٌ، مُثْلُ الذَّنوبِ فِيهَا شَيْءٌ صَغِيرٌ، وفِيهَا شَيْءٌ كَبِيرٌ، مِثْلَ الذَّنوبِ فِيهَا شَيْءٌ صَغِيرٌ، وفِيهَا شَيْءٌ كَبِيرٌ، مُثْلُ الذَّنوبِ فِيهَا شَيْءٌ صَغِيرٌ، وفِيهَا شَيْءٌ كَبِيرٌ، مُثَلُ الذَّنوبِ فِيهَا شَيْءٌ صَغِيرٌ، وفِيهَا شَيْءٌ كَبِيرٌ، مُثَلُ الدَّنوبِ فِيهَا شَيْءٌ مَا اللَّيْنَ المَاكَانِ اللَّصُولِ عَنْدَهُمْ لَا تَثْبُتُ بَعْمَ اللَّهُ مَنَاقَشَةً مُنوبَ الظَّنَ، ومسَائِلُ الأَصُولِ لَا بَدَّ فِيهَا مِنَ القَطْعِ، لكِنْ سَيْنَاقِشُهُمْ شَيْخُ الإسلَام رَحْمَهُ الللَهُ مُنَاقَشَةً مُفْحِمَةً.

وهُو تَفْرِيقٌ مُتنَاقِضٌ فإنَّهُ يُقَالُ لَمِنْ فَرَّقَ بَيْنَ النَّوعِينِ: مَا حَدُّ مَسَائِلِ الأُصُولِ النِّي يَكْفُرُ المُخطِئُ فِيهَا؟ وَمَا الفَاصِلُ بِينَهَا وبَيْنَ مَسَائِلِ الفُروعِ؟ فإِنْ قَالَ: مَسَائِلُ الأَصُولِ هِيَ مَسَائِلُ العِلْمِ. قِيْلَ لَهُ: فتنازَعَ الأَصُولِ هِيَ مَسَائِلُ العِلْمِ. قِيْلَ لَهُ: فتنازَعَ النَّاسُ فِي مُحَمَّدٍ عَيِّ هُلُ رَأَى رَبَّهُ أَمْ لَا؟ وفي أَنَّ عُثَهَانَ أَفضَلُ مِنْ عَلِيٍّ، أَمْ عليٌّ أَفضَلُ؟ النَّاسُ فِي مُحَمَّدٍ عَيِّ الْفَرَآنِ، وتَصْحِيح بَعْضِ الأَحَادِيثِ هِيَ مِنَ المسائِلِ الاعتِقَاديَّةِ وفي كَثِيرٍ مِنْ مَعَانِي القُرآنِ، وتَصْحِيح بَعْضِ الأَحَادِيثِ هِيَ مِنَ المسائِلِ الاعتِقَاديَّةِ العِلْمِيَّةِ، وَلَا كُفْرَ فِيهَا بالاتِّفَاقِ، ووُجُوبِ الصَّلاةِ والزَّكَاةِ والصِّيامِ والحَجِّ وتحريمِ الفَواحِشِ والحَمْرِ هِيَ مَسَائِلُ عَمَليَّةٌ، والمُنكِرُ لَهَا يكفُرُ بالاتَّفَاقِ الْ

[1] فهنا مَثَلَ المُؤلِّفُ رَحِمَهُ اللهُ للسَائِلِ الاعتِقَادِ: هَلْ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ رَبَّهُ أَمْ لَا؟ هَذِهِ عَقَيدَةٌ ولَيْسَتْ عَمَلًا، وقَدِ اختَلَفُوا كَذَلِكَ فِي الَّذِي يُوزَنُ يومَ القِيَامَةِ هَلْ هُوَ العَمَلُ، أَوِ البَّطَاقَةُ، أَوِ الشَّخْصُ نفسُهُ؟ وهَذِهِ عقيدَةٌ، واختَلَفُوا فِي الصِّرَاطِ هَلْ هُوَ صِرَاطٌ وَاضِحٌ يَمْشِي النَّاسُ عَلَيْهِ، أَوْ هُو كَمَا وَرَدَ: «أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، وَأَحَدُّ مِنَ السَّيفِ» أَوْ هُو كَمَا وَرَدَ: «أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، وَأَحَدُّ مِنَ السَّيفِ» أَوْ وَصَرَاطُ واختَلَفُوا فِي النَّارِ الَّتِي يُعذَّبُ بِهَا العُصَاةُ مِنَ المُؤمِنِينَ؛ هَلْ هِي النَّارُ الَّتِي يُعذَّبُ بِهَا العُصَاةُ مِنَ المُؤمِنِينَ؛ هَلْ هِي النَّارُ الَّتِي يُعذَّبُ بِهَا العُصَاةُ مِنَ المُؤمِنِينَ؛ هَلْ هِي النَّارُ الَّتِي يُعذَّبُ بِهَا العُصَاةُ مِنَ المُؤمِنِينَ؛ هَلْ هِي النَّارُ الَّتِي يُعذَّبُ بِهَا العُصَاةُ مِنَ المُؤمِنِينَ؛ هَلْ هِي النَّارُ الَّتِي يُعذَّبُ بِهَا العُصَاةُ مِنَ المُؤمِنِينَ؛ هَلْ هِي النَّارُ الَّتِي يُعذَّبُ بِهَا العُصَاةُ مِنَ المُؤمِنِينَ؛ هَلْ هِي النَّارُ الَّتِي يُعذَّبُ بِهَا العُصَاةُ مِنَ المُؤمِنِينَ؛ هَلْ هِي النَّارُ اللهُ تَعَالَى يَمْنَعُ تأثِيرَهَا فِي المُؤمِنِينَ، أَوْ هِي هِي بدُونِ مَانِع ؟ واخْتَلَفُوا فِي المُحْتَقَارُ، وأَنَّ اللهُ تَعَالَى يَمْنَعُ تأثِيرَهَا فِي المُؤمِنِينَ، أَوْ هِي مِنَ الأَصُولِ العقديَّةِ، وفِيهَا إلَّى مَنْ النَّاسِ، وهُنَاكَ مَسَائِلُ اتَّفَقُوا عَلَيْهَا وهِي مِنَ الفُروعِ مِنَ العَمليَّاتِ كُوجُوبِ الصَّومَ وَمَا أَشْبَهَهَا.

أَمَّا فِي مسأَلَةِ تَفْضِيلِ عُثْهَانَ أَمْ عَلِيٍّ رَضَالِللهُ عَنْهَا: فالصَّحِيحُ أَنَّ عُثَهَانَ رَضَالِلهُ عَنْهُ أَفضَلُ، هَذَا الَّذِي استقرَّ عَلَيْهِ رَأْيُ أَهْلِ السُّنَّةِ والجَهَاعَةِ، وإِلَّا فَقَدِ اختَلَفُوا أَيُّهُمَا أَفضَلُ؛ فقوْمٌ فَضَّلُوا عَلِيًّا، وقَوْمٌ فَضَّلُوا عُثَهَانَ، وقَوْمٌ ثَلَّتُوا بعُثَهَانَ وسكَتُوا، أَوْ رَبَّعُوا بعَلِيٍّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب معرفة طريق الرؤية، رقم (١٨٣).

وإِنْ قَالَ: الأُصُولُ: هِيَ المَسَائِلُ القطعيَّةُ. قِيلَ لَـهُ: كَثِيرٌ مِنَ مَسَائِلِ العَمَلِ قطعيَّةٌ، وكؤنُ المسأَلَةِ قطعيَّةٌ أَوْ ظَنَيَّةٌ هُوَ مِنَ الْأُمُورِ الإضَافِيَّةِ، وَقَدْ تَكُونُ المسأَلَةُ الْمَاعِنَةُ الطُّهُورِ الدَّلِيلِ القَاطِعِ لَهُ، الأُمُورِ الإضَافِيَّةِ، وَقَدْ تَكُونُ المسأَلَةُ الْمَاعِنَةُ وَعَدْ تَكُونُ المسأَلَةُ اللَّهُ وَتِيقَنَ مُرادَهُ مِنْهُ، وعنْدَ رَجُلٍ لَا تَكُونُ ظنيَّةً، كَمَنْ سَمِعَ النَّصَّ مِنَ الرَّسُولِ ﷺ، وتيقَّنَ مُرادَهُ مِنْهُ، وعنْدَ رَجُلٍ لَا تَكُونُ ظنيَّةً،

فالحَاصِلُ: أنَّ مسألَةَ التَّفضِيلِ بَيْنَ عَلِيٍّ وعُثَهَانَ مسألَةٌ خِلَافيَّةٌ، أمَّا مسألَةُ الخِلَافَةِ فأجْمَعَ أهْلُ السُّنَّةِ عَلَى أنَّ الحَلِيفَةَ بَعْدَ عُمَرَ هُوَ عُثَهَانُ رَضَالِلَهُ عَلَى الإِمَامُ أَحَدُ رَحَمَهُ اللَّهُ: وَمَهُ اللَّهُ: وَمَهُ اللَّهُ: وَمَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهَامُ أَحَدُ مِنْ هَؤُلاءِ فَهُوَ أَضَلُّ مِنْ حِمَادِ أَهْلِهِ (١).

مسأَلَةٌ: مَا الفَائِدَةُ مِنَ الخَوْضِ فِي مَسْأَلَةِ تَفْضِيلِ عُثْهَانَ أَمْ عَلِيٍّ رَضَالِلَهُ عَنْهُا؟

الجَوابُ: الفَائِدةُ أَنْنَا إِذَا قُلْنَا: إِنَّ عُثْمَانَ أَفضَلُ. صَارَ وَضْعُهُ خليفَةً ثَالِثًا مُطَابِقًا عَامًا للجِكْمَةِ؛ لأَنَّهُ بكونِهِ أَفضَلَ صَارَ هُوَ الْحَلِيفَةَ الثَّالِثَ، وإِذَا قُلْنَا: عَلَيٌّ أَفضَلُ. صَارَ فِيْهِ مَدْخَلُ للطَّعْنِ فِي الصَّحَابَةِ الَّذِينَ قَدَّمُوا هَذَا مَعَ وُجُودِ الفَاضِلِ. لكِنَّ شَيْخَ الْإسلامِ رَحْمَهُ اللهُ يقُولُ فِي (العقِيدَة الواسطِيَّة): «استقرَّ أَمْرُ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى تَقْدِيمِ الْإسلامِ رَحْمَهُ اللهُ يقُولُ فِي (العقِيدَة الواسطِيَّة): «استقرَّ أَمْرُ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى تَقْدِيمِ عُثُهَانَ وَعَلَيْتُهُ عَنْهُ لكِنَّ الَّذِي يُضلَّلُ فِيهَا مسأَلَةُ الخِلافَةِ» (")، وعنْدَ الرَّافضَةِ الْآنَ أَنَّ كُلَّ عُثُهَانَ وَعَلِيقُهُ عَنْهُ لكِنَّ الَّذِي يُضلَّلُ فِيهَا مسأَلَةُ الخِلافَةِ» وإنَّمَا هُمْ ظَلَمَةٌ غَاصِبُونَ، الثَّالَةُ الخِلافَةِ، وإنَّمَا هُمْ ظَلَمَةٌ غَاصِبُونَ، والخليفَةُ بعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ هُوَ عَلَيٌّ، وهُو إِمَامٌ، وأَفضَلُ مِنَ النَّبِيِّ! وهَذَا تَنَاقُضُ عَجِيبٌ.

[١] قَولُهُ: «وَقَدْ تَكُونُ المسأَلَةُ» الأحَسْنُ أَنْ يُقَالَ: «فَقَدْ».

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ أَللَهُ (٣/ ١٥٣، ٤٧٨، ٤٧٩، ٣٥/ ١٩). (٢) انظر: شرح العقيدة الواسطية لفضيلة شيخنا رَحِمَهُ أَللَهُ (٢/ ٢٧١).

فضْلًا عَنْ أَنْ تَكُونَ قطعيَّةً؛ لعَدَمِ بُلُوغِ النَّصِّ إِيَّاهُ، أَوْ لِعَدَمِ ثُبُوتِهِ عنْدَهُ، أَوْ لَعَدَمِ عَنْدَهُ، أَوْ لَعَدَمِ عَنْدَهُ عَنْدَهُ عَنْ أَنْ تَكُونَ قطعيّةً وَاللّهُ عَنْ إِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ أَوْلِ لَعَدَمِ عَنْدَهُ عَلَى إِنْ اللّهِ عَنْدَهُ عَلَى اللّهُ عَنْ أَنْ تَكُونَ لَعَلَامً بِدَلَالَتِهِ الللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ أَنْ تَكُونَ لَعَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ إِنْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَلِهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلْ

وقَدْ ثَبَتَ فِي الصِّحَاحِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حدِيثُ الَّذِي قَالَ لأَهْلِهِ: "إِذَا أَنَا مِتُّ فَأَحْرِ قُونِي، ثُمَّ اسْحَقُونِي، ثُمَّ ذَرُّونِي فِي الْيَمِّ، فَواللهِ لَئِنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيَّ لَيُعَذِّبَنِّيَ اللهُ عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا مِنَ العَالَمِينَ. فَأَمَرَ اللهُ الْبَرَّ بَرَدِّ مَا أَخَذَ مِنْهُ، وَالْبَحْرَ بِرَدِّ مَا أَخَذَ مِنْهُ،

[1] فإذَا قَالَ قَائِلُ: إِنَّ الأُصُولَ هِيَ المَسَائِلُ القطعيَّةُ؛ فيُقالُ لَمُّم: كَثِيرٌ مِنْ مَسَائِلِ العِلْمِ لَيْسَتْ الْعَمَلِ قطعيَّةٌ لَا إِشْكَالَ فِيهَا، ولَا يُنَازِعُ فِيهَا أَحَدٌ، وكَثِيرٌ مِنْ مَسَائِلِ العِلْمِ لَيْسَتْ قطعيَّة، بَلْ هِيَ ظَنَيَّةٌ؛ ويَعْمَلُ الإنسَانُ فِيهَا بِظَنَّةٍ ﴿ لَا يُكَلِفُ اللّهُ نَقْسًا إِلّا وُسْعَهَا ﴾ والفَهْم، قطعيَّة، بَلْ هِي ظَنَيَّةٌ؛ ويَعْمَلُ الإنسَانُ فِيهَا بِظَنَّةٍ مِنَ المَسَائِلُ فِلاَ يُكُونُ النَّاسِ فِي العِلْمِ والفَهْم، فَكَمْ مِنْ إنسَانِ لَـمْ يُبْلُغُهُ العِلْمُ في مسَائَلةٍ مِنَ المَسَائِلُ فَلاَ تَكُونُ حَعْدُهُ - قطعيَّة، بَلْ وَلا وُجُودَ لَـهَا في ذِهْنِهِ - يَعْنِي: لَا تَصِلُ وَلَا إِلَى دَرَجَةِ الظَّنِّ -! وكُمْ مِنْ إنسَانِ تَصِلُهُ وَلا وَكُمْ مِنْ إنسَانِ تَصِلُهُ وَلا وَكُمْ مِنْ إنسَانِ تَصِلُهُ وَلا وَكُونِ الطَّيْقُ المَائِلُةُ إضافيَّةٌ -كَمَا قَالَ الشَّيخُ وَمَ طَرِيقٍ وَاضِحٍ بِيِّنِ فَتَكُونُ -عنْدَهُ - قطعيَّةً! فالمسألَةُ إضافيَّةٌ -كَمَا قَالَ الشَّيخُ وَمَعْنَى: ﴿ إِضَافَيْتِهَا لَشَخْصٍ لَمَا حُكُمٌ ، وَمَرَبَ فِيَلَا مَثَلًا بِمَنْ سَمِعَ النَّصَّ مِنَ النَّبِي وَمَالَ إِلَى الرَّسُولِ عَلَيْ مُبْاشِرَةً إِضَافَتِهَا لَشَخْصٍ اللَّهُ وَيَقَةٌ أَوْ غَيْرُ ثِقَةٍ؟ أَيضًا فَهِمَ مُواكَ لَيْسُ بِينَهُمَا وَاسِطَةٌ حَتَّى يَبْحَثَ عَنِ الوَاسِطَةِ هَلْ هِي ثِقَةٌ أَوْ غَيْرُ ثِقَةٍ؟ أَيضًا فَهِمَ مُواكَ لَكُسُ بَينَهُ وبَيْنَ الرَّسُولِ عَلَيْ مُنْ الرَّسُولِ عَلَيْ فَالسَالَةُ صَارَتُ ظَنِيَّةً فِي الْأَسُولِ عَلَيْ مَالَو السَطَةٌ صَارَتُ ظَنِيَةً فِي الأَسُولِ عَلَيْ مَالَا اللَّسُولِ عَلَيْ مَالَولًا اللَّهُ مَنْ الرَّسُولِ عَلَيْ أَلُولُ اللَّهُ وبَيْنَ الرَّسُولِ عَلَيْ أَلَى الرَّسُولِ عَلَيْ مَالَولُ اللَّهُ وبَيْنَ الرَّسُولِ عَلَيْ فَالرَّا اللَّهُ وبَيْنَ الرَّسُولِ عَلَيْ فَالرَّا مُنَا الْ الْمَلْ واللَّهُ والمَنْ اللَّهُ واللَّهُ والمَلْ الْمَالِولَ الْمَلْ الْمُ والْمَلْ اللَّهُ الْمَالِولُ السَّولِ الْمَلْ الْمَالِ اللَّهُ واللَّهُ الْمَا إِذَا كَانَ بِينَهُ وَبَيْنَ الرَّسُولِ عَلَيْ اللَّهُ الْمَلْ اللَّهُ الْمَا إِذَا كَانَ بِينَهُ وَاللَّهُ الْمَا إِذَا كَانَ اللَّهُ الْمَلْ الْمَا إِذَا لَا اللَا

وقَدْ يَكُونُ الظَّنُّ فِيهِ ضعيفًا، وقَدْ تَصِلُ إِلَى حَدِّ القَطْعِ؛ ولذَلِكَ نَقُولُ: إِنَّ خَبَرَ الآحَادِ قَدْ يَكُونُ فِيْهِ مَا هُوَ قطعِيٍّ بالقَرَائِنِ.

وَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: خَشْيَتُكَ يَا رَبِّ! فَغَفَرَ اللهُ لَهُ لَهُ»، فَهَذَا شَكَّ فِي قُدْرَةِ اللهِ وَفِي المَعَادِ، بَلْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَعُودُ، وأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ اللهُ عَلَيْهِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، وَغَفَرَ اللهُ لَهُ وَهَذِهِ المَعَادِ، بَلْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَعُودُ، وأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ اللهُ عَلَيْهِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، وَغَفَرَ اللهُ لَهُ وَهَذِهِ المَسَائِلُ مَبسُوطَةٌ فِي غَيْرِ هَذَا المَوْضِعِ، ولكِنَّ المقْصُودَ هُنَا أَنَّ مَذَاهِبَ الأَثْمَةِ مَبنيَّةٌ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ بَيْنَ النَّوع والعَيْنِ.

ولهَذَا حَكَى طَائِفَةٌ عنهُمُ الجِلَافَ فِي ذَلِكَ، وَلَمْ يَفْهَمُوا غَورَ قولِهِمْ، فطَائِفَةٌ عَنْ أَحْمَدَ فِي تَكْفِيرِ أَهْلِ البِدَعِ رِوَايَتَيْنِ مُطلَقًا، حتَّى تَجْعَلَ الجِلَافَ فِي تَكْفِيرِ اللَّرِجِئَةِ وَالشَّيْعَة المَفضِّلَةِ لَعَلِيِّ، ورُبَّهَا رَجَّحَتِ التَّكفِيرَ والتَّخلِيدَ فِي النَّارِ، ولَيْسَ هَذَا مُدَحَبَ أَحْمَدَ، وَلَا غَيرِهِ مِنْ أَئمَّةِ الإسلامِ، بَلْ لَا يَخْتَلِفُ قُولُهُ أَنَّهُ لَا يُكفِّرُ المرجِئَةُ اللَّهِ مَدَى عَلَى اللَّهُ وَلَا غَيرِهِمْ، وَلَا عَيلِهِ مِنْ أَئمَّةِ الإسلامِ، بَلْ لَا يَخْتَلِفُ قُولُهُ أَنَّهُ لَا يُكفِّرُ المرجِئَةُ اللّهِ عَمَلٍ، وَلَا يُكفِّرُ مَنْ يُفضِّلُ عَلِيًّا عَلَى عُثْهَانَ، بَلْ لَا يَخْتَلِفُ وَعِيرِهِمْ، وإنَّهَا كَانَ يُكفِّرُ الحَوارِجِ والقَدَريَّةِ وغيرِهِمْ، وإنَّها كَانَ يُكفِّرُ الجَهْمِيَّةَ المُنكِرِينَ لأَسْهَاءِ اللهِ وصِفَاتِهِ؛ لأَنَّ مُناقَضَةَ أقوالهِمْ لِهَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ فَطُهُرَةٌ بَيْنَةٌ؛ ولأَنَّ حَقِيقَةَ قولِهِمْ تَعطِيلُ الجَالِقِ، وكَانَ قَدِ ابتُلِي بِهِمْ حَتَّى عَرَفَ ظَاهِرَةٌ بيئَةٌ؛ ولأَنَّ حَقِيقَةَ قولِهِمْ تَعطِيلُ الجَالِقِ، وكَانَ قَدِ ابتُلِي بِهِمْ حَتَّى عَرَفَ طَاهِرَةٌ بيئَةٌ؛ ولأَنَّ حَقِيقَةَ قولِهِمْ تَعطِيلُ الجَالِقِ، وكَانَ قَدِ ابتُلِي بِهِمْ حَتَّى عَرَفَ طَاهِمْ فِلَا القُولِ أَعِلَى مِهُورٌ عَنِ السَّلَفِ والأَدْقِ بُوارُ عَلَى التَعطِيلِ، وتَكْفِيرُ الجَهْمِيَّةِ مَشْهُورٌ عَنِ السَّلَفِ والأَنْ يَكفُرُ مُا كَانَ يُكفِّرُ أَعِلَةُ مُوالِفَهُ أَعْلَمُ مِنَ الَّذِي يَدْعُو فَقَطْ، والَّذِي يُعاقِبُهُ أَلَا عَلَمْ مِنَ الَّذِي يَدْعُو فَقَطْ، والَّذِي يُعاقِبُهُ أَلَا أَلْهُ عَلَى القَولِ أَعَظُمُ مِنَ النَّذِي يَدْعُو فَقَطْ، والَّذِي يُعاقِبُهُ أَلَا أَعْطَمُ مِنَ النِّذِي يَدْعُو فَقَطْ، والَّذِي يُعاقِبُهُ أَلَا أَنْ يُعَلِقُهُ أَعْلَمُ مِنَ اللَّذِي يَعْوقُهُ أَلَا أَلَا أَلَا عَلَى الْقَولِ أَعْلَمُ مُنَ النَّذِي يُعَلِقُهُ أَنْ اللْهُ فَلَا أَلْهُ فَلَا أَلْهُ الْمُؤْمُ أَعْلَمُ أَلَا أَلَا عُلَى الْعَلَامُ أَلَا أَلَا الْمُؤْمُ أَلَا الْعَلَعُلُمُ أَلَا أَلَا اللْهُ اللَّهُ لَا أَلَا الْعَلَى الْعَلَامُ اللْهُ الْهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعْمُ اللَّذِي يُعْولُولُ ال

[1] قَوْلُه: «مَا كَانَ يُكفِّرُ أعيَانَهُمْ» يَعْنِي: الإِمَامَ أَحْمَدَ رَحَمَهُ ٱللَّهُ.

[٢] فَهَذِهِ دَرَجَاتٌ، فَالَّذِي يَدْعُو إِلَى القَوْلِ أَعظَمُ مِنَ الَّذِي يَقُولُ بِهِ؛ لأَنَّهُ جَمَعَ بِيْنَ أَمْرَينِ بَيْنَ القَولِ بِهِ ويَيْنَ الدَّعوةِ إلَيْهِ، والَّذِي يُعاقِبُ مُحَالِفَهُ أَعظَمُ مِنَ الَّذِي يَدْعُو لَهُ فَعَطْ؛ لأَنَّ هَذَا يقُولُ بِهِ ويَدْعُو إلَيْهِ، ويُعَاقِبُ مَنْ خَالفَهُ -أَيْ: يُجْبِرُ النَّاسَ عَلَيْهِ-،

وَمَعَ هَذَا فَالَّذِينَ كَانُوا مِنْ وُلَاةِ الأُمورِ يقُولُونَ بقَوْلِ الجهميَّةِ: إِنَّ القُرآنَ خَلُوقٌ، وإِنَّ اللهَ لَا يُرَى فِي الآخِرَةِ. وغَيرَ ذَلِكَ، ويَدعُونَ النَّاسَ إِلَى ذَلِكَ، ويَمتَحِنُونَهُم، ويُعاقِبُونَهُم إِذَا لَمْ يُجيبُوهُم، ويُكفِّرُونَ مَنْ لَمْ يُجِبْهُمْ، حَتَّى إِنَّهُم كَانُوا ويَمتَحِنُونَهُم، ويُعاقِبُونَهُم إِذَا لَمْ يُجيبُوهُم، ويُكفِّرُونَ مَنْ لَمْ يُجِبْهُمْ، حَتَّى إِنَّهُم كَانُوا إِذَا أَمْسكُوا الأَسِيرَ لَمْ يُطلِقُوهُ حتَّى يُقرَّ بقولِ الجهمِيَّةِ: إِنَّ القُرآنَ مَخلُوقٌ. وغير إِذَا أَمْسكُوا الأَسِيرَ لَمْ يُطلِقُوهُ حتَّى يُقرَّ بقولِ الجهمِيَّةِ: إِنَّ القُرآنَ مَخلُوقٌ. وغير ذَلِكَ، ولَا يُعطُونَ رَزْقًا مِنْ بَيْتِ المَالِ إِلَّا لَمِنْ يقُولُ ذَلِكَ، وَمَعَ ذَلِكَ، وَمَعَ مَلَيْهِمْ، واستَغْفَرَ لَهُمْ؛ لعِلْمِهِ بأنَّهُم لَنْ عَلَى تَرَحَّمَ عَلَيْهِمْ، واستَغْفَرَ لَهُمْ؛ لعِلْمِهِ بأنَّهُم لَنْ يُسِلِّ اللهَمْ أَمَّهُمْ مُكذَّبُونَ للرَّسُولِ، وَلَا جَاحِدُونَ لِمَا جَاءَ بِهِ، ولكِنْ تأوَّلُوا فَاخَطَؤُوا، وقلَّدُوا مَنْ قَالَ لَهُمْ ذَلِكَ الْ

والَّذِي يُكفِّرُ مُحَالِفَهُ أعظَمُ مِنَ الَّذِي يُعاقِبُهُ؛ لأَنَّهُ إِذَا كَفَّرَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يقْتُلَهُ؛ لأَنَّ إِذَا كَفَّرَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتُلَهُ؛ لأَنَّ إِذَا كَفَّرَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ، فَيُرفَعَ عَنْهُ القَتْلُ، وهَذِه الدَّرجَاتُ الَّتِي ذكرَهَا شَيخُ الْمُرتَدَّ يَجِبُ قَتْلُهُ وَاضِحَةٌ جِدًّا.

[١] قولُهُ: «لِمَنْ يُبيِّنُ»، لعلَّها: (لَمْ).

[٢] فالإمَامُ أَحَدُ رَحَهُ أَللَهُ يُكفِّرُ الجهميَّةَ، وهَوْلاءِ الحُلفَاءُ والأَثِمَّةُ يقُولُونَ بمذْهَبِ الجهميَّةِ، وهَوْلاءِ الحُلفَاءُ والأَثِمَّةُ يقُولُونَ بمذْهَبُ الجهميَّةِ، ويَدْعُونَ إلَيْهِ، ويُعاقِبُونَ مِنْ خَالفَهُ، ورُبَّما يُكفِّرُونَهُ، ومَعَ ذَلِكَ كَانَ الإمَامُ أَحَدُ يدْعُو لَهُمْ، ويدرَّحَمُ عَليْهِمْ، ولَو كَانُوا عَنْدَهُ كُفَّارًا مَا دَعَا لَهُمْ، ولَا تَرَحَّمَ عليهِمْ، فهُنَا فَرْقٌ بَيْنَ تَكْفِيرِ النَّوعِ وتَكْفِيرِ العَيْنِ، وهَذَا فَرْقٌ مُهمَّ.

مسأَلَةٌ: تَقَدَّمَ أَنَّ الإِمَامَ أَحَدَ رَحَهُ اللَّهُ يُكفِّرُ الجهمِيَّةَ، وَلَا يُكفِّرُ أَعِيَانَهُم، فَهَلْ يَشْمَلُ ذَلِكَ رُوْسَاءَهُمْ؟

الجَوابُ: ظَاهِرُ كَلَامٍ شَيْخِ الإسلَامِ رَحَمُهُ اللّهُ حَتَّى رُؤسَاءَهِمْ، لَكِنَّ الَّذِي استَقَرَّ عَلَيْهِ مذهَبُ الحَنَابِلَةِ أَنَّ الدَّاعِيَةَ المُجتَهِدَ غَيرَ المُقلِّدِ يُكَفَّرُ.

وكَذَلِكَ الشَّافعيُّ لَمَّا قَالَ لَحَفْصِ الفَردِ حِينَ قَالَ: القُرآنُ مَحْلُوقٌ: كَفَرْتَ بِاللهِ العَظِيمِ. بِيَّنَ لَهُ أَنَّ هَذَا القَولَ كُفْرٌ، ولَمْ يَحْكُمْ بردَّةِ حَفْصٍ بمُجرَّدِ ذَلِكَ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَتَبِيَّنْ لَهُ الحُجَّةُ الَّتِي كَفَرَ بِهَا، وَلَوِ اعْتَقَدَ أَنَّهُ مُرتَدُّ لسَعَى فِي قَتْلِهِ، وَقَدْ صَرَّحَ فِي كُتُبِهِ بقَبولِ شَهَادَةِ أَهْلِ الأَهْوَاءِ والصَّلَاةِ خلفَهُمْ أَا أَ.

وكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ رَحَمُهُ اللَّهُ والشَّافعيُّ وأَحَمَدُ في القَدَريِّ: إِنْ جَحَدَ عِلْمَ اللهِ كَفَرَ. ولَفْظُ بعضِهِمْ: نَاظِرُوا القَدريَّةَ بالعِلْمِ [٢]،.....

مسأَلَةٌ: بعضُهُمْ يُكفِّرُ المأمُونَ للفِتْنَةِ الَّتِي حَصَلَتْ، ويَقُولُ: إنَّ كِتَابَ عَبْدِ العَزِيزِ عَبْدِ العَزِيزِ الكِنَانِيِّ (الحَيْدَة) فِيهِ مُناظَرَةٌ تُبيِّنُ الحَقَّ، واقْتَنَعَ المُأمُونُ بقَوْلِ عَبْدِ العَزِيزِ الكِنَانِيِّ حِينَ مُناقَشَتِهِ لبِشْرِ المَرِيسيِّ، فلهَاذَا حينَئذٍ لَا يُكفَّرُ مَعَ بَيَانِ الحَقِّ لَهُ عَلَى هَذَا الوَجْهِ؟

الجَوابُ: الكِتَابُ مَشكُوكٌ فِيْهِ، فكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يُنكِرُ هَذَا الكِتَابَ.

[١] قولُهُ: «كَفَرْتَ باللهِ العَظِيمِ» مَعْنَاهُ: قُلْتَ قَوْلَ الكَافِرِ؛ أَوْ قُلْتَ قَوْلًا يُكفِّرُ، ولَمْ يُرِدْ أَنَّهُ كَفَرَ هُوَ بِعَيْنِهِ.

[٢] هَذَا قَالَهُ الشَّافعيُّ رَحِمَهُ آللَهُ؛ قَالَ: نَاظِرُوهُمْ بِالعِلْمِ فَإِنْ أَقرُّوا بِهِ خُصِمُوا وإنْ جَحدُوهُ كَفَرُوا.

فالقَدَريَّةُ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ: إِنَّ العَبْدَ مُستقِلٌ بِفَعْلِهِ، لَا عَلَاقَةَ للهِ بِهِ فَهُوَ مُستقِلٌ يَفْعَلُ بِإِرَادَتِهِ، ويَتْرُكُ بِإِرَادَتِهِ، ولَا تَدْبِيرَ للهِ تَعَالَى فِيهِ، فيَقُولُ: نَاظِرُوهُمْ بالعِلْم، فقُولُوا لَهُ: هَلْ عَلِمَ اللهُ تَعَالَى فِعْلَ هَذَا العَبْدِ أَوْ لَا؟ إِذَا قَالَ: لَا. فَهُو كَافِرٌ؛ وَهَذَا كَفَّرَ فَقُولُوا لَهُ: هَلْ عَلِمَ اللهُ تَعَالَى فِعْلَ هَذَا العَبْدِ أَوْ لَا؟ إِذَا قَالَ: لَا. فَهُو كَافِرٌ؛ وَهَذَا كَفَّرَ فَقُولُوا لَهُ: هَلْ عَلِمَ اللهُ تَعَالَى فِعْلَ هَذَا العَبْدِ أَوْ لَا؟ إِذَا قَالَ: لَا. فَهُو كَافِرٌ؛ وَهَذَا كَفَّرَ أَهْلُ اللهَ عَلَمَ اللهَ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَالَ العَبَادِ إِلَّا مَا وَقَعَ.

فإِنْ أَقرُّوا بِهِ خُصِمُوا، وإِنْ جَحَدُوهُ كَفَرُوا [1].

وسُئِلَ أَحَدُ عَنِ القَدَرِيِّ: هَلْ يَكْفُرُ؟ فَقَالَ: إِنْ جَحَدَ العِلْمَ كَفَرَ. وحينَئذٍ فَجَاحِدُ العِلْمِ هُوَ مِنْ جِنْسِ الجهمِيَّةِ، وأمَّا قَتْلُ الدَّاعِيةِ إِلَى البِدَعِ فَقَدْ يُقْتَلُ لكَفِّ ضَرَرِهِ عَنِ النَّاسِ -كَمَا يُقتَلُ المُحَارِبُ- وإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي نَفْسِ الأَمْرِ كَافِرًا، فليْسَ كُلُّ مَنْ أُمِرَ بقَتْلِهِ يكُونُ قتلُهُ لرِدَّتِهِ، وَعَلَى هَذَا قَتْلُ غِيلانَ القَدَرِيِّ وغيرِهِ قَدْ يكُونُ كُلُّ مَنْ أُمِرَ بقَتْلِهِ يكُونُ قتلُهُ لرِدَّتِهِ، وَعَلَى هَذَا قَتْلُ غِيلانَ القَدَرِيِّ وغيرِهِ قَدْ يكُونُ عَلَى هَذَا الوَجْهِ، وهَذِهِ المسَائِلُ مَبسُوطَةٌ فِي غَيْرِ هَذَا المؤضِعِ، وإنَّمَا نَبَّهَنَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا تَنْبِيهَا الْأَوْضِعِ، وإنَّمَا نَبَّهَنَا عَلَيْهَا تَنْبِيهَا اللَّهُ المَوْضِعِ، وإنَّمَا نَبَّهَنَا عَلَيْهَا تَنْبِيهَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمِ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ ا

[1] وقولُهُ: «فإِنْ أَقَرُّوا بِهِ خُصِمُوا» فالحَصْمُ بأَنْ يُقَالَ لَهُمْ: هَلْ وَقَعَ مَا يُخَالِفُ مرادَهُ، وإِنْ قَالُوا بالثَّانِي، وَهُوَ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ فَهُمْ لَهُ لِأَنَّهُ لَا يُمكِنُ أَن يقَعَ مَا يُخَالِفُ مرادَهُ، وإِنْ قَالُوا بالثَّانِي، وَهُو أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ فَهُمْ كَفَّرٌ؛ لأَنَّ لِا يَعْلَمُ فَهُمْ عَلَى عَلَمِ الْأَوَّلِينَ عَجِيبٌ؛ لأَنَّ هَذَا لَا يَطْرَأُ عَلَى بَالِ كَفَّرٌ؛ لأَنَّ إِنكَارَ العِلْمِ كُفُرٌ، فَغَوْرُ عِلْمِ الْوَلِينَ عَجِيبٌ؛ لأَنَّ هَذَا لَا يَطْرَأُ عَلَى بَالِ الإنسَانِ، رُبَّمَا يقُولُ: إِذَا أَقَرُّوا أَنَّهُ عَلَى عِلْمِهِ أَوْ عَلَى وَفْقِ علْمِهِ كُلُّهُ سَواءٌ، اللهمُّ أَنَّهُم للإنسَانِ، رُبَّمَا يقُولُ: إِذَا أَقَرُّوا أَنَّهُ عَلَى عِلْمِهِ أَوْ عَلَى وَفْقِ علْمِهِ كُلُّهُ سَواءٌ، اللهمُّ أَنَّهُم يقُولُ وَلَا اللهُ عَلَى عِلْمِهِ أَوْ عَلَى وَفْقِ علْمِهِ كُلُّهُ سَواءٌ، اللهمُّ أَنَّهُم يَقُولُ وَنَا مَا يَقُولُ: إِنْ قَالُوا: إِنَّهُ وَقَعَ عَلَى وَفْقِ مَعلُومِهِ، قُلْنَا: هَذَا كُفْرٌ؛ وإِنْ قَالُوا: إِنَّهُ وَقَعَ عَلَى وَفْقِ مَعلُومِهِ، قُلْنَا: هَذَا كُفْرٌ؛ وإِنْ قَالُوا: إِنَّهُ وَقَعَ عَلَى وَفْقِ مَعلُومِهِ، قُلْنَا: هَذَا كُفْرٌ؛ وإِنْ قَالُوا: إِنَّهُ وَقَعَ عَلَى وَفْقِ مَعلُومِهِ، قُلْنَا: هَذَا لَكُومُ مَا لَا يُرِيدُ.

[٢] هَذَا حَتُّ؛ ومَعْنَاهُ: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ قَتْلِ الإِنسَانِ الدَّاعِي إِلَى بِدْعَةٍ أَنْ تَكُونَ بدْعَتُهُ مُكفِّرةً؛ لأَنَّهُ قَدْ يُقتَلُ الإِنسَانُ لكَفِّ شَرِّهِ، فإِنَّ صَاحِبَ الشَّرِّ كَالْصَّائِلِ إِذَا لَمْ ينْدَفِعْ إلَّا بالقَتْلِ وَجَبَ قَتْلُهُ، ثُمَّ أَيْضًا شَيْءٌ آخَرُ لَا يَلْزَمُ مِنَ القِتَالِ جَوَازُ القَتْلِ وَهَذِهِ ينْدَفِعْ إلَّا بالقَتْلِ وَهَذِهِ ينْدَفِعْ إلَّا بالقَتْلِ وَهَذَهِ المَّلَمَاءُ: إِنَّ الأَذَانَ والإِقَامَةَ فَرْضَا كِفَايَةٍ، ويُقاتَلُ أَهْلُ بَلَدٍ مَسَأَلَةٌ ثَانِيَةٌ؛ ولهَذَا قَالَ العُلْمَاءُ: إِنَّ الأَذَانَ والإِقَامَةَ فَرْضَا كِفَايَةٍ، ويُقاتَلُ أَهْلُ بَلَدٍ مَن كُوهُمَا، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَجِلُّ قَتَلُهُمْ، يَعْنِي: لَا يَجِلُّ لَكَ أَنْ تَأْتِيَ لِوَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ البَلَدِ

وتَقْتُلَهُ، وتقُولُ: لأَنَّكُمْ تَركْتُمُ الأَذَانَ. لكِنْ قَاتِلْهُمْ حتَّى يُؤذِّنُوا ويُقِيمُوا، كَمَا فِي قَولِهِ: ﴿ فَقَائِلُوا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ ﴾ [الحجرات: ٩].

ومَا قَالُهُ الشَّيخُ رَحَمُهُ اللهُ وَاضِحٌ، وأَنَّهُ لَا بُدَّ للتَكفِيرِ مِنْ شُرُوطٍ؛ مِنْهَا: أَنْ يَكْبُت بِالْكِتَابِ والسُّنَّةِ أَنَّ هَذَا القَوْلَ أَوِ الفِعْلَ أَوِ التَّرَكَ كُفْرٌ، وَقَدْ تَبيَّنَ لَنَا أَنَّ الْمُكفِّرَاتِ إِمَّا أَقْوَالُ، وإِمَّا أَفْعَالُ، وإِمَّا تُروكٌ، فَمَثَلًا لَوْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ اللَّاتَ حَتَّ، والعُزَّى حَقَّ، ومَنَاةَ حَقِّ. أَوْ قَالَ: إِنَّ اللهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، أَوْ سَخِرَ باللهِ، أَوْ آياتِهِ، أَوْ شَرْعِهِ، أَوْ رَسُولِهِ، كُلُّ هَذَا كُفْرٌ بالقَوْلِ، ويَكْفُرُ بالفِعْلِ، مِثْلَ أَنْ يَسْجُدُ للصَّنَمِ المَصنُوعِ وغَيْرِ المَصْنُوعِ بَلَّ مَنْ لَا لَهُ وَبَعْلَهُ رَبًّا، أَوْ غَيْرِ مَصْنُوعٍ كَأَنْ يَسْجُدُ لشَجَرَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، يَسْجُدُ لصَنَم صَنْعَهُ، وجَعَلَهُ رَبًّا، أَوْ غَيْرِ مَصْنُوعٍ كَأَنْ يَسْجُدُ لشَجَرَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، يَسْجُدُ لصَنَم صَنْعَهُ، وجَعَلَهُ رَبًّا، أَوْ غَيْرِ مَصْنُوعٍ كَأَنْ يَسْجُدُ لشَجَرَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، ويَكُفُّرُ بالتَّركِ، مِثْل تَرْكِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يَكُفُّرُ كَهَا ذَلَّ عَلَيْهِ الكِتَابُ والسَّنَةُ، يَكَفُرُ أَيْفًا بي يُ عَلِي الجَحْدِ، والجَحْدُ تَرْكُ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يَكُفُّرُ كَهَا ذَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ والسَّنَةُ، يَكَفُرُ أَيْفًا بِالجَعْدِ، والجَحْدُ تَرَكُ الْمُالِعِقِ فَإِنَّهُ يَكُفُرُ كَهَا ذَلَّ عَلَيْهِ لَكَتَابُ والسَّنَةُ، يَكَفُرُ أَيْفًا المُونِعِ وَالْمَالِطُ للرِّوقِ هُو كَافِرٌ؛ لأَنَّ الإِيمَانَ بَعْضِ الشَّرِيعَةِ فَقُولُ: إِنَّ الضَّابِطَ للرِّدَةِ هُو دَائِرٌ بَيْنَ الشَيغِ رَحَمُهُ اللَّهُ فِي هَذَا المُوْضِعِ وَاضِحٌ.

مسألَةٌ: العُلمَاءُ يُكفِّرُونَ مَنْ أَنْكَرَ كَلِمَةً وَاحِدَةً مِنَ القُرآنِ الكَريمِ؛ لأَنْهَا ثَبَتَتْ بالتَّواتُرِ، فلِمَاذَا لَا يُكفِّرُونَ مَنْ أَنْكَرَ شَفَاعَةَ النَّبِيِّ ﷺ؟ أَوْ أَنْكَرَ نُزُولَ عِيْسَى عَلَيْهِالسَّكُمُ بَالتَّواتُرِ، فلِمَاذَا لَا يُكفِّرُونَ مَنْ أَنْكَرَ شَفَاعَةَ النَّبِيِّ ﷺ؟ آخِرَ الزَّمَانِ؟ أَوْ أَنْكَرَ بَعْضَ الأشيَاءِ الغيبيَّةِ مَعَ أَنَّهَا ثَبَتَتْ بالتَّواتُرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؟ أَخِرَ الزَّمَانِ؟ أَوْ أَنْكَرَ بَعْضَ الأشياءِ الغيبيَّةِ مَعَ أَنَّهَا ثَبَتَتْ بالتَّواتُرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَكَرُونَ مَنْ أَنْكُرَ فَلَا يُكفِّرُونَ مَنْ أَنْكُرَ كَلِمَةً وَاحِدَةً مِنَ القُرآنِ الكَرِيمِ وَلَا يُكفِّرُونَ مَنْ أَنْكَرَ كَلِمَةً وَاحِدَةً مِنَ القُرآنِ الكَرِيمِ وَلَا يُكفِّرُونَ مَنْ أَنْكَرَ كَلِمَةً وَاحِدَةً مِنَ القُرآنِ الكَرِيمِ وَلَا يُكفِّرُونَ مَنْ أَنْكَرَ كُلِمَةً وَاحِدَةً مِنَ القُرآنِ الكَرِيمِ وَلَا يُكفِّرُونَ مَنْ أَنْكَرَ كَلِمَةً وَاحِدَةً مِنَ القُرآنِ الكَرِيمِ وَلَا يُكفِّرُونَ مَنْ أَنْكَرَ كُلِمَةً وَاحِدَةً مِنَ القُرآنِ الكَرِيمِ وَلَا يُكفِيمُ وَلَا يُكفِرُونَ مَنْ أَنْكُرَ كُلِمَةً وَاحِدَةً مِنَ القُرآنِ الكَرِيمِ وَلَا يُكفِيمُ وَنَ مَنْ أَنْكُرَ كُلُومَةً وَاحِدَةً مِنَ القُرآنِ الكَرِيمِ وَلَا يُكفِيلُهُ؟

الجَوابُ: لعَلَّهُ يكُونُ هُنَاكَ تَأْويلٌ مَثَلًا، أَوْ أَنَّهَا لَمْ تَثْبُتْ عِنْدَهُ أَوْ غَير ذَلِكَ مِنَ الأسبَابِ الَّتِي ذَكَرَهَا شَيْخُ الإسلَام رَحَمَهُ اللَّهُ، لكِنَّ القُرآنَ لَيْسَ فِيْهِ إِشْكَالٌ.

مسأَلَةٌ: مَتَى يُحكَمُ عَلَى الإنسَانِ أَنَّهُ مُبتَدِعٌ، هَلْ إِذَا فَعَلَ بِدْعَةً، أَوْ إِذَا دَعَا إِلَى البَدْعَةِ؟

الجَوابُ: كُلُّ مَنْ تَعَبَّدَ للهِ بِغَيْرِ مَا شَرَعَ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ، لَكِنْ لَا يُعطَى أَحكَامَ المبتَدِع حَتَّى يُبيَّنَ لَهُ الحَقُّ؛ وذَلِكَ لأَنَّ هَذَا المُبْتَدِعَ والَّذِي تَعَبَّدَ للهِ بِغَيْرِ مَا شَرَعَ قَدْ يَظُنُّ أَنَّ هَذَا هُوَ الحَقُّ، فَنَقُولُ: هُوَ مُبتَدِعٌ فِي ظَاهِرِ حَالِهِ. ونَحْكُمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ مُبتَدِعٌ، حَتَّى يَتبيَّنَ لَنَا مَا يَمْنَعُ أَنْ يُوصَفَ بِهَذَا. نعى الكلة التى نشرنا ها فى مجلة الدعن المساعدية . غدد 911 الصادر يعلم الاثنين المعافث ١٤٤١١٤

اسم الدالان الهم المسلم المسل

أما بعد: فقد كا تكلنا في بعض مجالسنا على معنى معيدة المدتعاني لخلفته فعلم بعض المناس ما ذات المناس معندة المناس ما ذات المناس معيدة الله لخلفه ؟

و(ننا:

1 - لئلا يعتقد مخطئ أوخاطئ في معيم السمالايليق ب.

ب- ولئلاً بيقول علينا متقول ما لم نقلَه أوبيوهم واهم فيما نقوله ما لم نقصه . و لبيان معنى هذه العظيمة الذي وصف السركم نفسه في عدة آيات من لترآن

ووصفه بكر نبيه قرم صار المطاوملر.

نقرر مامأن :

أولا: معية اسرتمالى لحلقه ثابته بالكتاب والسنة واجاع الساف قالاب بقالى: (وهُوَكُمُ البِهُ اللهُ عَلَى اللهُ والكثراب والسنة واجاع الساف قالاب بقال وهُوكُمُ البيمالية على النبي ا تقوا والدين هم عسنون) وقال ثمالي لوروك عين الرسم الذي ا تقوا والدين هم عسنون) وقال ثمالي لوركم والان المعالم المراحمة الألا تنصروه فقد نفره اسر إذ أخرجه الذين كفروا كان المنين إذها في الغار إذ يقول لعما حب تنصروه فقد نفره السرعين) وقال المنبي المنظم والمنظم المناسطة والمناسمة المناسمة والمناسمة و

وقد أجع السلَّفَ على أنبانَ معيهُ اسرهالي لخلقه.

المنيا ؛ هنه المعية حق على حقيقتط لكنط معية تليق بالدهال ولانتها معية أي مخلوق لحفاق لنول ثعالى عن نفسه الريس كمئله شيء وهوالسميع البصير) وقوله: (هل تعلم لم سميا) وقوله : (ولم يكن له كنوا أحد) وكسا لم صفائه النابعة لم حقيقة على وجه

وهناالعلوا لنابت ستمال بهن الأدلة العطمية لايناقض معيّقة المعية وذلك موجع :

الأول : أن امرتمالي جم بينها لنفس في كتابه المبين المنزه عن التناقض ولوكانا

متناقفنين لم يحم القرآن بينها.

الكان : أن اجماع المعين والعلومكن في مق المناوق فانه يقال ما ذلنا ف يوافقومنا ولايعد فلك مناقفها ومن المعلى السائين في الأرض والقرف السماء فإذا كان هذا عكمنا فه ق المناوق من المنافق المنافق

الوجه الثالث : ١٥١ جماع العادوليمية الورض الم مسط وصف محلوث المريم الثالث الموجه الثالث الما المسلم المالك الم المنالق فإن السلاما لله على من خلقه (ليس مكتله عن وهول سيم البعيد) قال شيخ المركم لمن تبية المالينية المواسلية من ١٦٦ ط كالذة من شرك الهراس : وما ذكرف الكتاب والسنة من قريم ومعيته الايناني ما ذكر من علن وفوقتيته فإنه سبحانه ليس كذكه شئ في جميع نعوته وهو علي في دنن قريب في لمان ١٩

وغلاصة القولع هذا الموضوع كاملى:

١- أن معية المدتعالى لخلقه كابته بالكتاب والسنة عاجك السلف .

- و إنها مق على معينة على مايلين بالداعال مع عبر الناق المنطق المنطقة الم

٢- أنها تقتضى إحاطة المرتعالى بالخلق علاوقرة وسعما وبصراور لطانا وتدبيرا وفيرفلا مومعان ربوبيت أن كانت للمية عامة وتقضى مع ذلك نصراو إلى يدا وتوفيقا وتسديرا إن كانت خاصة .

2 \_ أتما لاتقتض أن مكوره الدرتمال اختلطا بالخلق أوعالا في أمكنتهم ولا مدل على فلان برجه مطاحوه .

٥- إذا تدبر ناماسبق علنا أنه الدمنافاة بين كون استمالى مع خلق معتيقة وكونه فألسماء على رفع معتيقة وكونه فألسماء على رفع معتيقة . مسبحانه و على المنافعين فناء عليه هو كالثن على نفسه . وصله منطبط المباولالم معروعلى آل وصبه أجمعين عرب الفتر الليستن له ملاملاله على المنافعة على ١٩١١١١٣٠٤ ١٩





# نَصُّ الكَلِمَةِ الَّتِي نَشَرْنَاهَا فِي ( مَجلَّةِ الدَّعوةِ ) السُّعوديَّةِ

في عدد (٩١١) الصَّادِرِ يَومَ الاثْنَينِ المُوافِقِ ٤/١/٤٠٤هـ

MIN

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْزَ الرِّحِيمِ

الحمْدُ للهِ نحمَدُهُ، ونستَعِينُهُ، ونستغْفِرُهُ، ونتُوبُ إلَيْهِ [١]، ونعُوذُ باللهِ مِنْ شُرُودِ أَنفسِنَا، ومِنْ سيئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهِدِهِ اللهُ فلا مُضلَّ لَهُ، ومَنْ يُضلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ محمدًا عبدُهُ ورَسُولُهُ، صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وأصحابِهِ ومَنْ تَبِعَهُم بإحسَانٍ وسلَّم عبدُهُ ورَسُولُهُ، صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وأصحابِهِ ومَنْ تَبِعَهُم بإحسَانٍ وسلَّم تَسْلِيمًا.

أُمَّا بَعْدُ:

فَقَدْ كُنَّا تَكَلَّمْنا في بعْضِ مجالِسِنَا عَلَى مَعْنَى مَعِيَّةِ اللهِ تعَالَى لِخَلْقِهِ، فَفَهِمَ بعْضُ النَّاسِ مِنْ ذَلِكَ مَا لَيْسَ بِمَقْصُودٍ لَنَا، وَلَا مُعْتَقَدٍ لَنَا، فكَثُرَ سُؤالُ النَّاسِ وتساؤُ لُهُم: مَاذَا يُقَالُ في مَعِيَّةِ اللهِ لِخَلْقِهِ؟

[1] جُمْلَةُ: «ونتُوبُ إلَيْهِ» لَمْ تَرِدْ فِي الحَدِيثِ، لَكِنْ أَخَذْنَاهَا مِنْ كَلَامِ العُلَمَاءِ وَحَهُمُ النَّهُ الْمُ الْعُلَمَاءِ وَحَهُمُ اللَّهُ الْمُ الْعُلَمَاءِ وَحَهُمُ اللَّهُ الْمَاءُ كَيْثُ مَا كُونْ إِذَا كَانَتْ لَمْ تُذكَرْ، فالأَوْلَى حَذْفُهَا، يَعْنِي: أَنْ لَا تُقَالَ، أَمَّا مَا كُتِبَ فَيَنْقَى عَلَى مَا كُتِبَ عَلَيْهِ.

#### وإنَّنَا:

أ- لئَلَّا يَعْتَقِدَ مُحْطِئُ أو خَاطِئٌ في مَعِيَّة اللهِ مَا لَا يَلِيقُ بِهِ [١].

ب- ولِئَلًا يَتقوَّلَ علَيْنَا مُتقوِّلٌ مَا لَمْ نَقُلْهُ، أَوْ يَتَوهَّمَ وَاهِمٌ فِيهَا نَقُولُهُ مَا لَمْ نَقْصِدْهُ.

ج- ولبَيَانِ مَعْنَى هَذِهِ الصِّفَةِ العَظِيمَةِ الَّتِي وَصَفَ اللهُ بِهَا نفسَهُ في عِدَّةِ آيَاتٍ مِنَ القُرآنِ الكَريمِ، ووَصَفَهُ بِهَا نَبِيَّهُ مُحُمَّدٌ ﷺ.

نُقرِّرُ مَا يَأْتِي:

أوَّلا: مَعِيَّةُ اللهِ تَعَالَى لِحَاْقِهِ ثَابِتَةٌ بِالكِتَابِ والسُّنَّةِ، وإجَمَاعِ السَّلفِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَاللَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ﴾ [النحل:١٢٨]، وقَالَ تَعَالَى لُمُوسَى وهَارُونَ حِيْنَ أَرْسَلَهُمَا وَاللَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ﴾ [النحل:١٢٨]، وقَالَ تَعَالَى لُمُوسَى وهَارُونَ حِيْنَ أَرْسَلَهُمَا إِلَى فِرْعَونَ: ﴿لَا تَعَافَأُ إِنَى مَعَكُما آسَمَعُ وَأَرَى ﴾ [طه:٢١]، وقَالَ عَنْ رَسُولِهِ حَمَّدِ عَلَيْةٍ: ﴿ إِلَا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذَ أَخْرَبُهُ اللّهِ إِنَّ اللهُ مَعَكُوا ثَالِينَ عَمَّدِ عَلَيْةٍ: ﴿ إِلَا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِنْ اللهَ مَعَكَ حَيْثُهَا كُنْتَ ﴾ [التوبة: ٤٠]، وقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: ﴿ إِلَا لَنَعْلَمُ الْإِيمُانِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللهُ مَعَكَ حَيْثُهَا كُنْتَ ﴾ [التوبة: ٤٠]، وقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: ﴿ إِلَا لَمُعَلِي اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى مَنْ اللهُ مَعَكَ حَيْثُهَا كُنْتَ ﴾ [التوبة: ٤٠]، وقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: ﴿ إِلّهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَمَ أَنَّ اللهُ مَعَكَ حَيْثُهَا كُنْتَ ﴾ [التوبة: ٤٠]، وقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: ﴿ إِللهُ اللهُ تَعَلَى عَنْ نَبِيهِ مِنْ إِثْبَاتِ المَعْقِلَةُ بَعْضُ أَهُ لِهُ عَلَى عَنْ نَبِيهِ مِنْ إِثْبَاتِ المَعْقِدَةُ لَكُ اللهُ مَعْلَى اللهُ اللهُ تَعَلَى عَنْ نَبِيهِ مِنْ إِثْبَاتِ المَعْقِدَ لَهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ مُعَلَى عَنْ نَبِيهِ مِنْ إِثْبَاتِ المَعْقِدَةُ لَهُ.

[1] المُخطِئ: مَنِ ارْتَكَبَ الْحَطَأَ بِغَيْرِ عِلْم، والخَاطِئ: مَنِ ارْتَكَبَهُ بعِلْم.

<sup>(</sup>١) الجامع الصغير (١٢٤٣)، وضعَّفه الألباني في ضعيف الجامع (١٠٠٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوى (۳/ ۱٤۰).

وقَدْ أَجْمَعَ السَّلَفُ عَلَى إِثْبَاتِ مَعِيَّةِ اللهِ تَعَالَى لِخَلْقِهِ.

ثانيًا: هَذِهِ المَعيَّةُ حَقِّ عَلَى حَقيقَتِهَا، لَكِنَّهَا مَعيَّةٌ تَلِيقُ بِاللهِ تَعَالَى، ولَا تُشْبِهُ مَعيَّةً أَيِّ مَحْلُوقٍ لَمَحْلُوقٍ؛ لقَولِهِ تَعَالَى عَنْ نَفْسِهِ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى أَوْ وَهُوَ مَعيَّةً أَيِّ مَحْلُوقٍ لَمُحْلُوقٍ؛ لقَولِهِ تَعَالَى عَنْ نَفْسِهِ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى أَوْ وَهُو لَهُ وَهُو لِهِ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى:1]، وقولِهِ: ﴿هَلْ تَعْامُ لَهُ، سَمِيًّا ﴾ [مريم:10]، وقولِهِ: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ مَنْ اللهُ السَّمِيعُ اللهُ عَلَى وَجُهُ يَلِيقُ بِهِ، ولَا تُشبهُ صِفَاتِ المَحْلُوقِينَ.

قَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: «أَهْلُ السُّنَّةِ مجمِعُونَ عَلَى الصِّفَاتِ الوَارِدَةِ كُلِّهَا فِي القُرْآنِ والسُّنَّةِ، والإِيْهَانِ بِهَا، وحمْلِهَا عَلَى الحَقِيقَةِ لَا عَلَى المَجَازِ؛ إِلَّا أَنَّهُم لَا يُكيِّفُونَ شَيْئًا والسُّنَّةِ، والإِيْهَانِ بِهَا، وحمْلِهَا عَلَى الحَقِيقَةِ لَا عَلَى المَجَازِ؛ إِلَّا أَنَّهُم لَا يُكيِّفُونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، ولَا يَحُدُّونَ فِيْهِ صِفَةً محدُّودَةً» اهد. نقْلُهُ عنْهُ شَيخُ الإسلامِ ابْنُ تيميَّةَ فِي مِنْ ذَلِكَ، ولَا يَحُدُّونَ فِيْهِ صِفَةً محدُّودَةً» اهد. نقْلُهُ عنْهُ شَيخُ الإسلامِ ابْنُ تيميَّةَ فِي (الفَتْوَى الجَمُويَة) ص ٨٧ من المجلَّدِ الخَامِس مِنْ مجمُّوعِ الفَتَاوَى لابْنِ قَاسِمٍ.

وقَالَ شَيْخُ الإسلامِ فِي هَذِهِ الفَتْوَى (ص١٠١) مِنَ المُجلَّدِ المذكُورِ: "وَلَا يَحْسَبُ الْحَاسِبُ أَنَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ -يَعْنِي: مَّا جَاءَ فِي الْكِتَابِ والسُّنَّةِ مِنْ أَنَّ اللهَ فوقَ بعضُهُ بعضًا البَّنَّةَ، مِثْلَ أَنْ يقُولَ القَائِلُ: مَا فِي الْكِتَابِ والسُّنَّةِ مِنْ أَنَّ اللهَ فوقَ الْعَرْشِ يُحَالِفُهُ الظَّاهِرُ مِنْ قَولِهِ: ﴿وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾ [الحديد:٤]، وقولُهُ ﷺ: العَرْشِ يُحَالِفُهُ الظَّاهِرُ مِنْ قَولِهِ: ﴿وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾ [الحديد:٤]، وقولُهُ ﷺ: ﴿ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّ اللهُ قِبَلَ وَجُهِهِ ﴾ (١)، ونحو ذَلِكَ، فإنَّ هَذَا غَلَطُ، وذَلِكَ أَنَّ اللهُ معَنَا حقيقَةً، وهُو فَوْقَ العَرْشِ حَقِيقَةً، كَمَا جَمَعَ اللهُ بينَهُمَا فِي قولِهِ: ﴿ هُو اللّهُ مِنَا حَيْقَةً، وهُو فَوْقَ العَرْشِ حَقِيقَةً، كَمَا جَمَعَ اللهُ بينَهُمَا فِي قولِهِ: ﴿ هُو اللّهِ مَا يَعْرُمُ مِنْ اللّهُ مِنَا مَا يَعْرُمُ مِنْ مَا كُنتُمْ وَالْمَوْمِ وَمَا يَعْرُمُ فِي الْعَرْشِ وَقِيقَةً وَمُا يَعْرُمُ فِي الْمَا مَا يَلِمُ فَى الْمَرْشِ مَا يَعْرُمُ وَمَا يَعْرُمُ وَاللّهُ مِنَا وَمَا يَعْرُمُ وَمَا يَعْرُمُ وَمَا يَعْرُمُ وَمَا يَعْرُمُ وَمَا يَعْرَبُ وَمَا يَعْرُمُ وَمَا يَعْرُمُ وَمَا يَعْرُمُ وَمَا يَعْرَبُ وَمَا يَعْرَبُ وَمَا يَعْرُمُ وَمَا يَعْرُمُ وَمَا مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللّهُ لِمَا وَمَا يَعْرَبُ وَمَا يَعْرُمُ وَمُمْ وَمَا يَعْرَبُو وَمَا يَعْرُمُ وَمَا يَعْمُ وَاللّهُ وَمَا يَعْرُمُ وَالْمَا يَعْرُمُ وَاللّهُ وَمَا يَعْرُمُ وَالْمَاهُ وَمُو وَمَا يَعْرُمُ وَمِي اللّهُ وَمَا يَعْرُمُ وَاللّهُ وَمَا يَعْرُهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَمُ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا يَعْرُمُ وَاللّهُ وَلَمُ وَالْمُعُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

<sup>(</sup>١) سبق تخریجه (ص:٣٧٧).

تَغْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الحديد:٤]، فأخْبَرَ أَنَّهُ فَوْقَ العَرْشِ يعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ، وَهُوَ مَعَنَا أَيْنَمَا كُنَّا، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَدِيثِ الأَوْعَالِ: «وَاللهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، وَهُو يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ»(١).

وذَلِكَ أَنَّ كَلِمَةَ (مَعَ) في اللَّغَةِ إِذَا أُطلِقَتْ فلَيْسَ ظَاهِرُهَا في اللَّغَةِ إِلَّا اللَّقَارَنَةَ اللَّطلَقَةَ مِنْ غَيرِ وُجُوبِ مُماسَّةٍ أَوْ مُحَاذَاةٍ عَنْ يَمِينٍ أَوْ شِهَالٍ، فإِذَا قُيِّدَتْ اللَّقَارَنَةَ مِنْ المُعْنَى فَإِنَّهُ يُقالُ: مَا زِلْنَا نَسِيرُ بَمَعْنَى مِنَ المَعَانِي دلَّتْ عَلَى المُقارِنَةِ فِي ذَلِكَ المَعْنَى فَإِنَّهُ يُقالُ: مَا زِلْنَا نَسِيرُ والقَمَرُ مَعَنَا أَوْ والنَّجِمُ مَعَنَا. ويُقَالُ: هَذَا المَتَاعُ مَعِي. لُجَامَعَتِهِ لَكَ، وإِنْ كَانَ فَوْقَ رَأْسِكَ فَاللهُ مَعَ خلْقِهِ حقيقَةً، وهُو فَوْقَ عَرْشِهِ حقيقَةً» اهـ كَلامُهُ.

ثَالِثًا: هَذِهِ المَعَيَّةُ تَقْتَضِي الإِحَاطَةَ بِالْحَلْقِ؛ عِلْمًا، وقُدْرَةً، وسَمْعًا، وبَصْرًا، وسُلْطَانًا، وتَدْبِيرًا، وَغَيرَ ذَلِكَ مِنْ مَعَانِي رُبوبيَّتِهِ، إِنْ كَانَتِ المَعَيَّةُ عَامَّةً لَمْ ثُخَصَّ بِشَخْصٍ أَوْ وَصْفٍ كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾ [الحديد:٤]، وقولِهِ: ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُو رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُو سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُو رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُو سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَدْنَى مِن أَكْثَرُ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ﴾ [المجادلة:٧].

فإِنْ خُصَّتْ بشَخْصٍ أَوْ وَصْفٍ اقْتَضَتْ مَعَ ذَلِكَ النَّصرَ والتَّأْييدَ والتَّوفِيقَ والتَّسيديدَ.

مثَالُ المخصُوصَةِ بشَخْصٍ: قولُهُ تعَالَى لُمُوسَى وهَارُونَ: ﴿إِنَّنِى مَعَكُمَا السَّمَعُ وَأَرَكَ ﴾ [طه:٤٦]، وقولُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿إِذْ يَتَقُولُ لِصَابِحِيهِ لَا تَحْدَزَنْ إِلَّى اللَّهَ مَعَنَا ﴾ [التوبة:٤٠].

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه (ص:٣٧٩).

ومثَالُ المخْصُوصَةِ بوَصْفٍ: قولُهُ تعَالَى: ﴿وَٱصْبِرُوٓاۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّـــــِرِينَ ﴾ [الأنفال:٤٦]، وأمثالُهُ في القُرآنِ الكريم كَثِيرَةٌ.

قَالَ شَيْحُ الإسلامِ ابْنُ تيميَّةَ فِي (الفَتْوَى الحَمَويَّة) ص١٠٣ مِنَ المُجلَّدِ الحَامِسِ مِنْ مجمُوعِ الفَتَاوى لابْنِ قَاسِمِ قَالَ: «ثُمَّ هَذِهِ المَعيَّةُ تَخْتَلِفُ أحكَامُهَا بحسبِ المَوارِدِ، فَلَمَا قَالَ: ﴿ يَعَلَمُ مَا يَلِمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُمُ مِنْهَ ﴾ إِلَى قَولِهِ: ﴿ وَهُو بحسبِ المَوارِدِ، فَلَمَا قَالَ: ﴿ يَعَلَمُ مَا يَلِمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُمُ مِنْهَ ﴾ إلى قَولِهِ: ﴿ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُم ﴾ [الحديد:٤]، دَلَّ ظَاهِرُ الخِطَابِ عَلَى أَنَّ حُكْمَ هَذِهِ المَعيَّة ومُقَتَضَاهَا أَنَّهُ مُطَلِعٌ عَلَيْكُمْ، شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، ومُهيمِنٌ عَالِم بُركُمْ، وهَذَه المَعيَّة السَّلَفِ: إِنَّهُ مَعَهُمْ بعلمِهِ اللَّهُ وهَذَا ظَاهِرُ الخِطَابِ وحقيقَتُهُ. قَالَ: وَلَـهَا قَالَ النَّي السَّلَفِ: إِنَّهُ مَعَهُمْ بعلمِهِ اللَّهُ وهَذَا ظَاهِرُ الخِطَابِ وحقيقَتُهُ. قَالَ: وَلَـهَا قَالَ النَّي السَّلَفِ: إِنَّهُ مَعَهُمْ بعلمِهِ اللَّهُ مَعَنَى اللَّهُ مَعَنَى اللَّهُ مَعَنَى الْعَلَى النَّي قَالَ النَّي اللَّهُ عَلَى أَنَّ حُكْمَ هَذِهِ المَعيَّةُ هُنَا مَعيَّةُ الأَطَلَاعِ والنَّصْرِ والتَّأْبِيدِ، وَذَلِّتِ الْحَالُ عَلَى أَنَّ حُكْمَ هَذِهِ المَعيَّةِ هُنَا مَعيَّةُ الأَطَلاعِ والنَّصْرِ والتَّأْبِيدِ، وَكَلَّتِ الْحَالُ عَلَى أَنَّ حُكْمَ هَذِهِ المَعيَّةُ هُنَا مَعيَّةُ الأَطْلاعِ والنَّصْرِ والتَّأْبِيدِ، وَكَلَّتِ الْحَالُ عَلَى أَنَّ مُعَ ٱلنِّينَ الْعَرْدِ الْمَالِعُ وَالنَّيْنِ هُم عُمُّ اللَّذِينَ الْمَالِقِ وَلَا اللَّهُ مَعَ اللَّذِينَ الْمَالِقُ وَالْمَالِي النَّصُرُ والتَّأْبِيدُ، وَكَلَّ فَولُهُ لُوسَى وهَارُونَ: ﴿ إِنَّ يَعَامِ الْمَالِولِ النَّصُرُ والتَّأْبِيدُ، وَلَدَكُ الْمُؤْمِنَ فَى هَذِهِ المُواطِنِ النَّصُرُ والتَّأْمِيدُ.

إِلَى أَنْ قَالَ: «فَفَرْقٌ بَيْنَ مَعْنَى المَعيَّةِ ومُقْتَضَاهَا، ورُبَّمَا صَارَ مُقْتَضَاهَا مِنْ مَعْنَاهَا، فيَختَلِفُ باختلافِ المواضِعِ» اهـ.

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: «دَلَّ ظَاهِرُ الخِطَابِ عَلَى أَنَّ حُكْمَ هَذِهِ المَعيَّةِ...» أَنَّهُ عَالِمُ يَعْنِي: لَيْسَ مَعْنَاهَا، بَلْ حُكْمَهَا ومُقْتَضَاهَا، وفَرْقٌ بَيْنَ المَعْنَى والحُكْمِ والمُقْتَضَى، فالمَعيَّةُ أَخَصُّ مِنَ العِلْمِ فِي الوَاقِعِ؛ لأنَّهَا تَشْمَلُ العِلْمَ والسَّمْعَ والبَصَرَ والسُّلطَانَ والتَّدبِيرَ وكُلَّ شَيْءٍ.

وقَالَ محمَّدُ بن الموصلِيِّ في كِتَابِ (استعجال الصَّواعِقِ المُرسَلَةِ عَلَى الجَهْمِيَّةِ والمُعطِّلَةِ) لابْنِ القَيِّمِ فِي المِثَالِ التَّاسِعِ ص ٢٠٩ ط. الإمَام: «وغَايَةُ مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ (مَعَ) المُصاحَبَةُ والمُوافَقَةُ والمُقَارَنَةُ فِي أَمْرٍ مِنَ الأُمُورِ، وذَا الاقْتِرَانُ فِي كُلِّ مَوْضِعِ بحسبِهِ، ويلزَمُهُ لَوَاذِمُ بحسبِ مُتعلَّقِهِ، فإذَا قِيلَ: اللهُ مَعَ خَلْقِهِ. بطَريقِ المُمُومِ بحسبِهِ، ويلزَمُهُ لَوَاذِمُ بحسبِ مُتعلَّقِهِ، فإذَا قِيلَ: اللهُ مَعَ خَلْقِهِ. بطَريقِ المُمُومِ كَانَ مِنْ لَوَازِمِ ذَلِكَ عِلْمُهُ بِهِمْ، وتَدْبِيرُهُ لَمُمْ، وقُدْرَتُهُ عَلَيْهِمْ، وإذَا كَانَ ذَلِكَ خَاصًّا كَقُولِهِ: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ مَعَ ٱلَذِينَ ٱلتَّقُواْ قَالَذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ﴾ [النحل: ١٨]، كَانَ خَاصًا كَقُولِهِ: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ مَعَ ٱلّذِينَ ٱتَقَواْ وَٱلنَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ﴾ [النحل: ١٨]، كَانَ مِنْ لَوَاذِمِ ذَلِكَ معيَّتُهُ لَكُمْ بالنَّصِرَةِ والتَّاييدِ والمَعُونَةِ.

فَمَعَيَّةُ اللهِ تَعَالَى مَعَ عَبْدِهِ نَوعَانِ: عَامَّةٌ وخَاصَّةٌ، وقَدِ اشْتَمَلَ القُرْآنُ عَلَى النَّوعَينِ، ولَيْسَ ذَلِكَ بطَريقِ الاشْتِرَاكِ اللَّفْظيِّ، بَلْ حقَيقَتُهَا مَا تَقَدَّم مِنَ الصُّحبَةِ اللَّئَقَةِ» اهـ.

وذَكَرَ ابْنُ رَجَبٍ فِي شَرْحِ الحَدِيثِ التَّاسِعَ عَشَرَ مِنَ (الأَرْبَعِينَ النَّوويَّة)
﴿أَنَّ المعيَّةَ الحَاصَّةَ تَقْتَضِي النَّصْرَ والتَّأْييدَ والحِفْظَ والإعَانَةَ، وأنَّ العَامَّةَ تَقْتَضِي
عِلْمَهُ واطِّلَاعَهُ ومُراقَبَتَهُ لأَعْمَالِهِمْ﴾.

وقَالَ ابْنُ كَثِيرِ فِي تَفْسِيرِ آيَةِ المعيَّةِ فِي سُورَةِ المُجادَلَةِ: "ولهَذَا حَكَى غَيرُ وَالْجَاعَ عَلَى أَنَّ المُرادَ بَهَذِهِ المَعيَّةِ معيَّةُ عِلْمِهِ. قَالَ: وَلَا شَكَّ فِي إِرَادَةِ ذَلِكَ، وَاحِدٍ الإجَمَاعَ عَلَى أَنَّ المُرادَ بَهَذِهِ المَعيَّةِ معيَّةُ عِلْمِهِ. قَالَ: وَلَا شَكَ فِي إِرَادَةِ ذَلِكَ، والحَرَ سَمْعَهُ أيضًا مَعَ عِلْمِهِ بِهمْ وبصرَهُ نَافِذٌ فيهِمْ، فهُوَ سُبْحَانَهُ مُطَّلِعٌ عَلَى وَلَكِنَّ سَمْعَهُ أيضًا مَعَ عِلْمِهِ بِهمْ وبصرَهُ نَافِذٌ فيهِمْ، فهُوَ سُبْحَانَهُ مُطَّلِعٌ عَلَى خَلْقِهِ، لَا يَغِيبُ عنْهُ مِنْ أُمُورِهِمْ شَيْءٌ الهـ.

رابِعًا: هَذِهِ المَعيَّةُ لَا تَقْتَضِي أَنْ يكُونَ اللهُ تَعَالَى مُخْتَلِطًا بِالحَلْقِ أَوْ حَالًا فِي أَمْكِنَتِهِمْ، وَلَا تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بِوَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ؛ لأَنَّ هَذَا مَعْنَى بَاطِلٌ مُستَحِيلٌ عَلَى اللهِ عَنَّهَجَلَ، ولَا يُمكِنُ أَنْ يكُونَ مَعْنَى كَلَامِ اللهِ ورَسُولِهِ شيئًا مُستحِيلًا باطِلًا. قَالَ شَيْخُ الإسلَامِ ابْنُ تيمِيَّةَ فِي (العَقِيدَة الوَاسطيَّة) ص١١٥ ط. ثَالِثَة مِنْ شَرْح محمَّد خَلِيل الهُرَّاس: «وَلَيْسَ مَعْنَى قَولِهِ: ﴿ وَهُو مَعَكُمْ ﴾ أَنَّهُ مُحْتَلِطٌ بالحَلْقِ، فَانَّ هَذَا لَا تُوجِبُهُ اللَّغَةُ، بَلِ القَمَرُ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللهِ تَعَالَى مِنْ أَصْغَرِ مَحْلُوقَاتِهِ، وهُوَ مَعَ المُسافِرِ وغَيْرِ المُسافِرِ أَيْنَمَا كَانَ » اهـ.

ولَمْ يَذْهَبْ إِلَى هَذَا المَعْنَى الْبَاطِلِ إِلَّا الْحُلُولِيَّةُ مِنْ قُدمَاءِ الجَهمِيَّةِ وغَيْرِهِمُ الَّذِينَ قَالُوا: إِنَّ اللهَ بِذَاتِهِ فِي كُلِّ مَكَانٍ. تعَالَى اللهُ عَنْ قَولِهِمْ عُلُوَّا كَبِيرًا، و﴿كَبُرَتَ كَلِمَةً تَغْرُجُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴾ [الكهف:٥].

وقَدْ أَنْكُرَ قَولَهُمْ هَذَا مَنْ أَدْرَكَهُ مِنَ السَّلَفِ والأَئمَّةِ؛ لِــَمَا يلزَمُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّوازِمِ البَاطِلَةِ المُتضمِّنَةِ لوَصْفِهِ تعَالَى بالنَّقائِصِ وإنكَارِ عُلوِّهِ عَلَى خَلْقِهِ.

وكَيْفَ يُمكِنُ أَن يقُولَ قَائِلٌ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى بِذَاتِهِ فِي كُلِّ مَكَانٍ، أَوْ إِنَّهُ مُخْتلِطٌ بالحَلْقِ، وهُوَ سبحَانَهُ قَدْ ﴿ وَسِعَ كُرْسِيَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ لَهُ ، يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطْوِيَاتُ إِيمِينِهِ ، ﴾ [الزمر: ٢٧]؟

خامسًا: هَذِهِ المعيَّةُ لَا تُنَاقِضُ مَا ثَبَتَ للهِ تَعَالَى مِنْ عُلوِّهِ عَلَى خَلْقِهِ، واستِوَائِهِ عَلَى عَرْشِهِ، فإنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ ثَبَتَ لَهُ العُلوُّ المُطلَقُ؛ عُلوُّ الذَّاتِ، وعُلوُّ الصِّفَةِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَهُو الْعَلِيُ الْعَظِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وقَالَ تعَالَى: ﴿سَبِحِ اسْمَ الصَّفَةِ، قَالَ اللهُ تعَالَى: ﴿وَهُو الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وقَالَ تعَالَى: ﴿وَلِلّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ﴿ وَلَا لَمْ الْمَرْفِرُ الْمَكِيمُ ﴾ [النحل: ٢٠].

وقَدْ تَضَافَرَتِ الأَدِلَّةُ مِنَ الكِتَابِ والسُّنَّةِ والإِجمَاعِ والعَقْلِ والفِطْرَةِ عَلَى عُلوً اللهِ تَعَالَى.

أمَّا أَدَلَّهُ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَلَا تَكَادُ تُحْصَرُ؛ مِثْلُ قولِهِ تَعَالَى: ﴿فَٱلْمُكُمُّمُ لِلّهِ الْعَامِ: ١٨]، وقولِهِ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ [الانعام:١٨]، وقولِهِ: ﴿وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ [الانعام:١٨]، وقولِهِ: ﴿ أَمْ أَمِنتُم مَن فِي السَّمَآةِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبُ ﴾ [الملك:١٧]، وقولِهِ: ﴿ قَلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ ﴿ فَقُرْ نَزَلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن زَيِك ﴾ [النحل:١٠١]، إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الكَثِيرَةِ.

ومثلُ قولِهِ ﷺ: «أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ» (١)، وقولِهِ: «وَالْعَرْشُ فَوْقَ العَرْشِ» (٢)، وقولِهِ: «وَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللهِ إِلَّا الطَّيِّبُ» (٢).

ومثْلُ إِشَارَتِهِ إِلَى السَّمَاءِ يومَ عَرَفَةَ، يقُولُ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ»(<sup>())</sup>، يَعْنِي: عَلَى الصَّحَابَةِ حِيْنَ أَقرُّوا أَنَّهُ بلَّغ.

ومثلُ إقرارِهِ الجَارِيَةَ حِيْنَ سَأَلَهَا: «أَيْنَ اللهُ؟» قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. قَالَ: «أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ» (٥).

إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَحَادِيثِ الكَثِيرَةِ.

وأَمَّا الإِجَمَاعُ: فَقَدْ نَقَلَ إِجَمَاعَ السَّلَفِ عَلَى عُلوِّ اللهِ تَعَالَى غَيرُ واحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه (ص:٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ٢٢٨)، وابن خزيمة في التوحيد، رقم (١٤٩، ١٥٠)، والبيهقي في الأسياء والصفات، (ص:٢٠)، والذهبي في العلو، (ص:٢٤)، وقد صححه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، (ص:١٠٠).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه (ص:٤٢٦).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه (ص:٣٩٥).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه (ص:٣٩٥).

وأمَّا دلالَةُ العَقْلِ عَلَى عُلوِّ اللهِ تعَالَى: فِلأَنَّ العُلوَّ صِفَةُ كَمَالٍ، والسُّفُولَ صِفَةُ نَقْصِ، واللهُ تَعَالَى مَوْصُوفٌ بالكَمَالِ، مُنزَّهٌ عَنِ النَّقْصِ.

وأمَّا دَلَالَةُ الفِطْرَةِ عَلَى عُلوِّ اللهِ تَعَالَى: فَإِنَّهُ مَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو رَبَّهُ إِلَّا وَجَدَ مِنْ قَلبِهِ ضَرورَةً بالاثِجَاهِ إِلَى العُلوِّ مِنْ غَيْرِ دِرَاسَةِ كِتَابٍ ولَا تَعْلِيمٍ مُعلِّمٍ.

وهَذَا العُلُوُّ الثَّابِتُ للهِ تعَالَى بهَذِهِ الأَدِلَّةِ القطعِيَّةِ لَا يُنَاقِضُ حقيقَةَ المَعِيَّةِ، وذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ:

الأوَّلُ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى جَمَعَ بينَهُمَا لنَفْسِهِ في كِتَابِهِ المُبينِ المنزَّهِ عَنِ التَّناقُضِ؛ وَلَوْ كَانَا مُتَنَاقِضَينِ لَمْ يَجْمَعِ القُرآنُ الكريمُ بينَهُمَا.

وكُلُّ شَيْءٍ فِي كِتَابِ اللهِ تعَالَى تَظُنُّ فيهِ التَّعارُضَ فِيهَا يَبْدُو لَكَ فأَعِدِ النَّظرَ فِيهِ مرَّةً بَعْدَ أُخْرَى حتَّى يَتبيَّنَ لَكَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَّءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْبِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٦] .

[1] هَذِهِ القَاعِدَةُ مُهمَّةٌ؛ فكُلُّ شَيْءٍ تَظُنُّ فِيهِ التَّناقُضَ فَلَا تَسَرَّعُ وتَقُلْ: هَذَا يُنَاقِضُ هَذَا. ثُمَّ لَا تَحْرِصْ عَلَى البَّاعِ الْمُتشَابِهِ، فإنَّ بعْضَ الطَّلَبَةِ مَشْغُوفٌ بالبَّاعِ الْمُتشَابِهِ، فإنَّ بعْضَ الطَّلَبَةِ مَشْغُوفٌ بالبَّاعِ الْمُتشَابِهِ، فَتَجِدُهُ يُشْكِلُ علَيْهِ أَشْيَاءُ واضِحَةٌ جدًّا، لكِنْ لَّا كَانَ قَلْبُهُ مُشْرَبًا بحُبِّ الْمُتشَابِهِ صَارَ كُلُّ شَيْءٍ عنْدَهُ مُتشَابِهًا، فإيَّاكَ أَنْ تَفْعَلَ هَذَا، واعْلَمْ أَنَّ الله تعَالَى لَيْسَ المُتشَابِهِ صَارَ كُلُّ شَيْءٍ عنْدَهُ مُتشَابِهًا، فإيَّاكَ أَنْ تَفْعَلَ هَذَا، واعْلَمْ أَنَّ الله تعَالَى لَيْسَ في كلامِهِ تَنَاقُضٌ، ولَا في كَلامِ رَسُولِهِ الَّذِي صَحَّ عَنْهُ تَنَاقُضٌ، ولَا بَيْنَ القُرآنِ وَمَا ضَحَّ مِنَ السُّنَّةِ تَنَاقُضٌ، وإذَا بَنَيْتَ عَقِيدَتَكَ عَلَى هَذَا لَمْ يُشكِلُ عَلَيْكِ إلَّا مَا كَانَ صَحَّ مِنَ السُّنَّةِ تَنَاقُضٌ، وإذَا بَنَيْتَ عَقِيدَتَكَ عَلَى هَذَا لَمْ يُشكِلُ عَلَيْكِ إلَّا مَا كَانَ صَحَّ مِنَ السُّنَّةِ تَنَاقُضٌ، وإذَا بَنَيْتَ عَقِيدَتَكَ عَلَى هَذَا لَمْ يُشكِلُ عَلَيْكِ إلَّا مَا كَانَ مُصَحَّ مِنَ السُّنَةِ تَنَاقُضٌ، وإذَا بَنَيْتَ عَقِيدَتَكَ عَلَى هَذَا لَمْ يُشكِلُ عَلَيْكِ إلَّا مَا كَانَ مُشكِلًا حَقًّا، وأَمَّا أَنَّ الإنسَانَ بمُجرَّدِ مَا يَقْرَأُ الجَدِيثَ أَو يَسْمَعُ الآيَةَ ثُمَّ يترَاءَى لَهُ مُشكِلًا حَقًّا، وأَمَّا أَنَّ الإنسَانَ بمُجرَّدِ مَا يَقْرَأُ الجَدِيثَ أَو يَسْمَعُ الآيَةَ ثُمَّ يترَاءَى لَهُ

الثَّاني: أنَّ اجتمَاعَ المَعيَّةِ والعُلوِّ مُمكِنٌ في حَقِّ المخلُوقِ، فإنَّهُ يُقَالُ: مَا ذِلْنَا نَسيرُ والقَمَرُ مَعَنَا. وَلَا يُعدُّ ذَلِكَ تَنَاقُضًا، ومِنَ المَعْلُومِ أنَّ السَّائِرِينَ في الأَرْضِ والقَمَرَ في السَّاءِ، فإِذَا كَانَ هَذَا مُحكِنًا في حَقِّ المخلُوقِ فَهَا بَالُكَ بالحَّالِقِ المُحيطِ بكُلِّ شَيْءٍ!.

قَالَ الشَّيْخُ محمَّد خَلِيل الْهَرَّاسِ ص١١٥ في شَرْحِهِ (العَقِيدَة الواسطِيَّة) عِنْدَ قَولِ المُؤلِّفِ: بَلِ القَمَرُ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللهِ تعَالَى، مِنْ أَصْغَرِ مخلُوقَاتِهِ، وهُو مَعَ المُسافِرِ وغَيْرِ المُسافِرِ أَيْنَمَا كَانَ. قَالَ: "وضَرَبَ لذَلِكَ مَثَلًا بالقَمَرِ الَّذِي هُو مَوضُوعٌ في السَّماءِ، وهُو مَعَ المُسافِرِ وغيرِهِ أَيْنَمَا كَانَ». قَالَ: "فإذَا جَازَ هَذَا فِي القَمَرِ وهُو في السَّماءِ، وهُو مَعَ المُسافِرِ وغيرِهِ أَيْنَمَا كَانَ». قَالَ: "فإذَا جَازَ هَذَا فِي القَمَرِ وهُو مِنْ أَصْغَرِ محلُوقَاتِ اللهِ تعَالَى؛ أَفَلا يجُوزُ بالنِّسْبَةِ إلى اللَّطِيفِ الحَبِيرِ الَّذِي أَحَاطَ بعِبَادِهِ عِلْمًا وقُدْرَةً، والَّذِي هُو شَهِيدٌ مُطَّلِعٌ عَلَيْهِمْ يَسْمَعُهُمْ ويَرَاهُمْ ويعلَمُ بعِبَادِهِ عِلْمًا وقُدْرَةً، والَّذِي هُو شَهِيدٌ مُطَّلِعٌ عَلَيْهِمْ يَسْمَعُهُمْ ويَرَاهُمْ ويعلَمُ مِنَ العَرْشِ إِلَى الفَرْشِ بَيْنَ يَدَيْهِ مِتَ وَاللَّهُ بُندُقَةٌ فِي يَدِ أَحَدِنَا؛ أَفَلَا يَجُوزُ لِنْ هَذَا شَأَنْهُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ مَعَ خَلْقِهِ مَعَ كُونِهِ عَالِيًا عَلَيْهِمْ، بَائِنًا مِنْهُمْ فَوْقَ عَرْشِهِ؟!» اهـ.

الوَجْهُ الثَّالَث: أَنَّ اجْتِهَاعَ العُلوِّ والمَعيَّةِ لَـوْ فُرِضَ أَنَّهُ مُمَتَنِعٌ فِي حَقِّ المخْلُوقِ لَـمْ يلزَمْ أَنْ يكُونَ مُمتنِعًا في حَقِّ الحَالِقِ، فإنَّ اللهَ لَا يُهاثِلُهُ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَحْ يُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [الشورى:١١].

قَالَ شَيْخُ الإسلَامِ ابْنُ تيميَّةَ فِي (العَقِيدَة الوَاسطِيَّة) ص١١٦ ط. ثَالِثَة مِنْ

أنَّ حديثًا أو آيَةً نَقَضَتْهَا مِنْ أَوَّلِ وَهْلَةٍ يقُولُ: هَذَا تَعَارُضٌ. دُونَ أَنْ يَتَأَمَّلَ وَيُفكِّرُ؛ فإنَّ هَذَا خَطَأٌ، ويَبْقَى دَائِمًا في إشكَالٍ، ودَائِمًا في اشْتِبَاهٍ.

شَرْحِ الْهَرَّاسِ: «وَمَا ذُكِرَ فِي الكِتَابِ والسُّنَّةِ مِنْ قُربِهِ ومعيَّتِهِ لَا يُنَافِي مَا ذُكِرَ مِنْ عُلوِّهِ وفَوقِيَّتِهِ، فإنَّهُ سبحَانَهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فِي جَمِيعِ نُعُوتِهِ، وهُوَ عَلِيٌّ فِي دُنُوِّهِ، قَريبٌ فِي عُلوِّهِ» اهـ.

## وخُلاصَةُ القَوْلِ فِي هَذَا المُوضُوعِ كُمَا يَلِي:

- ١ أنَّ مَعيَّةَ اللهِ تَعَالَى لِخَلْقِهِ ثَابِتَةٌ بالكِتَابِ والسُّنَّة وإجمَاع السَّلَفِ.
- ٢- أنَّهَا حَقٌ عَلَى حَقيقَتِهَا عَلَى مَا يَلِيقُ باللهِ تعَالَى مِنْ غَيْرِ أَنْ تُشبِهَ مَعيَّةَ المخلُوقِ للمخلُوقِ.
- ٣- أنَّهَا تَقْتَضِي إَحَاطَةَ اللهِ تعَالَى بالحَلْقِ؛ عِلْمًا، وقُدْرَةً، وسَمْعًا، وبَصَرًا، وسُلطَانًا، وتَدْبِيرًا، وغيرَ ذَلِكَ مِنْ مَعَانِي رُبوبيَّتِهِ إِنْ كَانَتِ المعيَّةُ عامَّةً، وتَقْتَضِي مَعَ ذَلِكَ نَصْرًا وتَأْبِيدًا وتَوْفِيقًا وتَسْدِيدًا إِنْ كَانَتْ خَاصَّةً.
- ٤- أنَّهَا لَا تَقْتَضِي أَنْ يكُونَ اللهُ تعَالَى مُحتلِطًا بالحَلْقِ، أَوْ حَالًا فِي أَمْكِنتِهِمْ،
   وَلَا تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بوجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ.
- وَا تَدبَّرْنَا مَا سَبَقَ عَلِمْنَا أَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بَیْنَ کَوْنِ اللهِ تَعَالَى مَعَ خَلْقِهِ
   حقیقَةً، وکونِهِ فی السَّماءِ عَلَی عَرْشِهِ حقیقَةً.

سبحَانَهُ وبحمدِهِ لَا نُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْهِ، هُوَ كَمَا أَثْنَى عَلَى نَفْسِهِ، وصلَّى اللهُ وسلَّمَ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ محمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ أَجَمَعِينَ.

حرَّرَهُ الفَقِيرُ إِلَى اللهِ تَعَالَى/ محمَّد الصَّالِح العُثَيمِين في ۲۷/ ۱۱/۳۷هـ.

#### فهرس الموضوعات

| الصّفحة |                                                | الموضوع                         |
|---------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| ٥       |                                                | تقليم                           |
| ٧       | ة الشيخ العلَّامة محمد بن صالح العثيمين        | نبذة مختصرة عن فضيلة            |
| 10      | ببد العزيز بن عبد الله بن باز رَحْمَهُ ٱللَّهُ | تقديم لسهاحَةِ الشَّيْخِ ء      |
| 19      |                                                | مُقَدِّمة المؤلف                |
| YY      | ﷺ «عبده ورسوله»                                | مخالَفَة طائفتينِ في كونه       |
| ۲۳      | ***************************************        | تفسيرُ (الآل)                   |
| Y E     | وصِفاته من الدِّينوصِفاته من الدِّين           | مَنْزِلَةُ العِلم بأسماء الله ا |
| ۲٥      | تعالى بالخَلْق وأنه سبحانه أثبت لغيره خلقًا؟   | ما الجَمْع بين انفرادِ الله     |
| ۲٦      | يد الحاكِمِيَّة)                               | الرَّدُّ على مَن زاد (توحي      |
| ۲۷      | يد المتابَعَة)                                 | الرَّدُّ على مَن زاد (توحب      |
| ۲۸      | ر مِن أسهاء الله                               | خطأ مَن قال: إِنَّ الدَّهْر     |
| ۲۸      | ••••••                                         | دُعاءُ المسألة                  |
| ۲۹      | ىات؟                                           | هل يجوز الدُّعاءُ بالصِّه       |
| 79      |                                                | دُعاءُ الصِّفَة                 |
| ۳۰      | لهم: يا وَجْهَ اللهللهم: يا وَجْهَ الله        | حُكمُ دُعاءِ الوَجْه وقو        |
| ۴۰      | ؟ قَوْ                                         | هل يجوز الحَلِفُ بالصِّفَ       |

| دُعاءُ العِبادَةدُعاءُ العِبادَة                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دُعاءُ العبادة يكون في الأسماء                                                                                 |
| سببُ تأليف هذا الكِتاب                                                                                         |
| الخوضُ في باب الأسماء والصِّفات تارةً يكون بالحَقِّ، وتارةً يكون بالباطِلِ ٣١                                  |
| تفسيرُ اسم الكِتاب                                                                                             |
| الفَرْق بين هذا الكتاب وبين كتاب العقيدة الواسطِيَّة                                                           |
| قواعِدُ في أسماءِ الله تعالى                                                                                   |
| و القاعدة الأولى: أسهاءُ الله تعالى كلُّها حُسْنى وأمثلةٌ تُوضِّح ذلك الحُسْن في                               |
| أسماء الله باعتبار كلِّ اسم على انفراده وباعتبار جمعه إلى غيره ٣٤                                              |
| مواضِعُ ذِكْرِ الأسهاء الحُسني في القرآن٣٤                                                                     |
| أقسام الألفاظِ من حيث دلالتُها على الكمال والنَّقْص                                                            |
| تعريف العِلم اصطلاحًا                                                                                          |
| ﴿ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ يشمل الجَوَّ لأنَّه تابعٌ للقرار                                    |
| تفسير ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَـةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا |
| يَاهِينِ إِلَّا فِي كِنَبِ مُبِينٍ ﴾                                                                           |
| أثر الإيمان بعلم الله                                                                                          |
| تفسير ﴿ وَمَا مِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾                                       |
| الرَّدُّ على من يُفسِّرون أرحم وأعلم باسمِ الفاعل                                                              |
| شرح «للهُ أَرْحَمُ بِعبادِهِ مِنْ هذه بِوَلَدِها»                                                              |
| الفرق بين اسم (الرحمن) واسم (الرحيم)                                                                           |

| الحُسْنُ في أسماء الله يكونُ باعتبارِ كلِّ اسمِ على انفرادِه، وباعتبارِ جمْعِه إلى غيرِه٧ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| " القاعدة الثَّانية: أسماءُ الله تعالى أعلامٌ باعتبارِ دَلالتِها على الذَّات، أوصافٌ      |
| باعتبار دَلالتِها على المعاني، وهي مترادِفَةٌ باعتبار الدَّلالة الأُولى، متباينةٌ         |
| باعتبار الدَّلالة الثانية                                                                 |
| المبحث الأوَّل في القاعدة: أسماءُ الله أعلامٌ وأوصاف، وأسماءُ غيره الأصل فيها             |
| أنَّها أعلامٌ فقط                                                                         |
| الرَّدُّ على مَن قال: أسماء الله مجرَّد أعلام لا تدلُّ على وضف                            |
| المبحث الثَّاني في القاعدة: هل أسهاء الله مُتبايِنَة أو مُترادِفَة؟١                      |
| الرَّدُّ على مَن قال: ثبوتُ الصِّفات يستلزم تعدُّد القدماء٣                               |
| كلُّ موجودٍ لا بدَّ أن تتعدَّد صفاتُه٥                                                    |
| الدَّهْر ليس من أسماء الله تعالى٧                                                         |
| معنى قوله: «وأنا الدَّهر»                                                                 |
| هل الحديث القُدسي كلامُ الله لفظًا أو أنَّ النبيَّ ﷺ نقلَه عن الله بمعناه؟٩               |
| وو القاعدة الثَّالثة: أسماء الله تعالى إن دلَّت على وصْفٍ متعدٍّ تضمَّنَت الاسمَ          |
| والصِّفةَ والْحِكم، وإنْ دلَّت على وَصْفٍ غير متعَدِّ تضمَّنَت الاسمَ والصِّفةُ           |
| وأمثلة تُوضِّح ذلك                                                                        |
| الضَّابط في الاسم المتعدِّي                                                               |
| الاسم المتعدِّي يتضمَّن ثلاثةَ أمور                                                       |
| الاسم اللازم يتضمَّن أمرين١                                                               |
| إذا قال قائِلٌ: كيف تقولون: إنَّ «الحي» لا يتعدَّى، وقد قال الله تعالى: ﴿يُحْمِي،         |
| وَيُمِيثُ ﴾؟                                                                              |

| ضمُّن<br>ضمُّن | القاعدة الرَّابعة: دلالة الأسهاء على الذَّات والصِّفات تكون بالمطابَقَة والته               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | والالتزام ومثال يوضِّحُ ذلك                                                                 |
| ٠٦             | اسمًا «الحي القيوم» يستلزمانِ جميعَ الصِّفات                                                |
| ייייידי        | مسألة: هل اللازمُ مِن الشيء هو مفهومُه؟                                                     |
| ٦٧             | دَلالة الالتِزام مُفيدةٌ لطالِبِ العِلْم                                                    |
| ٦٩             | اللازمُ من قول الله ورسولُه حَقٌّ إذا صحَّ كونُه لازمًا ووَجْهُ ذلك                         |
| ٧٠             | هل لازِم القولِ قولٌ؟                                                                       |
| ٧٠             | اللازِمُ مِن قَوْل غير الله ورسولِهِ له ثلاثُ حالاتٍ وبيانُها                               |
| ٧٢             | 9                                                                                           |
| ٧٥             | - S                                                                                         |
| کتب            | مسألة: بعضُهم يقول: إنَّ الله تعالى ليس له كلامٌ ولا فِعلٌ حادِث؛ لأنه                      |
| ٠<br>٧٦        | مقاديرَ الْحَلْقِ قبل أَنْ يَحْلُقُ السَّموات والأرضَ بخمسين أَلفَ سنةٍ                     |
| ٧٧             | مسألة: هل أفعال العباد مخلوقةٌ مع خلقهم أم أنَّ الله يخْلُقُها عند فعلهم لها؟               |
| ق في           | الرَّدُّ على من قال: يلزَمُ من إثبات الصِّفات أن يكونَ الله تعالى مشابِمًا للخَا            |
| ٧٨             | صفاته                                                                                       |
| التي           | مسألة: احتِجاج بَعْضِ المعارِضينَ على أهل السُّنَّة في باب العقائد بالقاعدة                 |
| ۸۰             | تقول: «إنَّ لازم القولِ ليس بقولٍ»                                                          |
| ۸١             | إِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِذَا كَانَ هِذَا اللَّازِمُ لَا زِمًا مِن قوله، لزم أَنْ يكون قولًا له |
|                | ينبغي للإنسان ألَّا يُخالِفَ الجُمْهُور إلا إذا عَلِمَ أن قوهم ليس بصوابٍ                   |
|                | اختلافُ أهل البدَع في ماب الأساء والصِّفات.                                                 |

| قولنا: «مع نَفْي الْمَاثَلة» أولى من قولنا: «مع نَفْي الْمُشابَهَة»                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فائدة: لماذا سُمِّيَ الإنسانُ بَشَرًا؟                                                                    |
| وو القاعدة الخامسة: أسماءُ الله تعالى تَوْقيفيَّةٌ يجب الوقوف فيها على ما جاء به                          |
| الكِتابُ والسُّنَّة ووجه ذلك                                                                              |
| معنى (توقيفيَّة)معنى (توقيفيَّة).                                                                         |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمُ ۚ ﴾                                         |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ قُلَّ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَكِيثَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾        |
| هل المراد بقَوْلِه تعالى: ﴿وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ أن تقولوا عليه في ذاته أو |
| صِفاته أو أحكامه أو أفعاله؟                                                                               |
| الرَّدُّ على قَوْلِ بعض أهل العِلم رَحْمَهُ وَاللَّهُ: لا تُقْبَل توبَةُ الْمُبْتَدِع                     |
| هل يجوز أن نَصِفَ اللهَ بَوَصْفٍ هو مِن فِعْلِه دون أن نُسَمِّيَه به؟                                     |
| وو القاعدة السَّادسة: أسماء الله تعالى غيرُ تَحْصورةٍ بعدَدٍ معيَّن ودليلُ ذلك ٩٥                         |
| إحصاء أسهاء الله تعالى على ثلاثة أمورٍ                                                                    |
| الجواب عن قوله ﷺ: «إِنَّ للهِ تَسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ»               |
| لم يَصِحُّ عن النبيِّ ﷺ تعيينُ هذه الأسماء، فإلامَ نرجِعُ؟ ولماذا أبهمها؟                                 |
| شيخُ الإسلام رَحْمَهُ أللَّهُ ثِقَةٌ من وَجْهَينِ                                                         |
| عِلَلُ حديثِ الوليد بن مُسْلم في تعداد الأسهاء الحسني                                                     |
| هل ألفاظُ الإدراجِ معلومة -أي: محصورة- عند أهل العِلْم أو تُعْرَف بالتَّتبُّع أو                          |
| بتصريح الرَّاوي؟ أ                                                                                        |
| سَرْدُ تسعةٍ وتسعينَ اسمًا بالتَّتَبُّع من الكتاب والسُّنَّة                                              |

| أولًا: من كتاب الله تعالى                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «الله» أَعْرَفُ الأَسْماءِ                                                                         |
| الرزَّاق أبلغ من الرَّازق وليس في القرآن ذِكْر الرَّازِق١٠٨                                        |
| الفَرْق بين «الغفَّار» و «الغفور»                                                                  |
| ثانيًا: من سُنَّة رسولِ الله ﷺ                                                                     |
| إِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ اسم الله هو لفظ الجلالة (الله) أمَّا البَقِيَّة فصفات له تعالى فها       |
| الجواب عن ذلك؟                                                                                     |
| إِنْ قال قائِلٌ: جاء في السُّنَّة أنَّ اسْمَ الله الأعظم «الحَيُّ القيُّوم» فهل هذا يفيد أن        |
| الأسماء تتفاضل؟                                                                                    |
| إِنْ قَالَ قَائِلٌ: يَقُولُون: إِنَّ لَفْظ (هو) ورَد في القرآن أكثَرَ مِن غيره مِن أسهاء الله      |
| تعالى، ويقولون: إنَّ هذا هو الاسْمُ الأَعْظَمُ                                                     |
| لم نذكر الأسماءَ المُضافَة مثل: «رب العالمين» لأنه لم يَتَبَيَّن لنا أنها مُرادَة ١١٦              |
| مسألة: هناك أسهاءٌ استأثر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بعِلْمِها أو عَلَّمَها أحدًا من خَلْقِه، فهل |
| يُمكن أن يُدْرِك الإنسان أسماءً ليست في الكتاب والسُّنَّة بتعليم الله تعالى له؟ ١١٦                |
| هل الأسماءُ التي وردتْ في الكتاب والسُّنَّة محدودةَ أم معدودةً؟                                    |
| مسألة: هل «الصَّانِع» من أسهاء الله تعالى؟                                                         |
| فائدة: إذا عُبِّد الإنسانُ بصفةٍ لا تختصُّ إلا بالله، فالتَّعبيدُ صحيحٌ وإن لم يكن اسمًا١١٧        |
| القاعدة السَّابعة: الإلحادُ في أسماء الله وأنواعُه وحُكْمُه                                        |
| معنى الإلحاد                                                                                       |
| أنواع الإلحاد                                                                                      |

| الأوَّل: أَنْ يُنْكِرَ شيئًا منها أو مما دلَّت عليه من الصِّفات والأحكام                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| الرَّدُّ على مَن قال: لا يجوز أن نُثْبِتَ لله اسمًا ولا صِفَةً؛ لأننا إذا أثبتنا له اسمًا |
| شبَّهناه بالمخلوقات الموجودة                                                              |
| مسألة: بعض الْمُؤَلِّفين ذكر أن (الرَّحْمَن) اسمٌ أعجمي لم تكن العَرْبُ تَعْرِفُه،        |
| وعليه فهم يُنكرونه؟                                                                       |
| الثَّاني: أنْ يجعلها دالَّةً على صفات تُشابه صفات المخلوقين                               |
| الرَّدُّ على مَن يقول: أسماء الله ثابتة لكن ما يَثْبُت منها من الصِّفات، فإنه مماثِلٌ     |
| لصِفات المخلوقينَ                                                                         |
| الثالث: أن يُسَمَّى الله تعالى بها لم يُسمِّ به نفسَه                                     |
| وجه البُطلان في تسمية النَّصارى له: الأب، وتسمية الفلاسفة إيَّاه: العِلَّة الفاعِلَة. ١٢٠ |
| الرَّابع: أن يُشتقُّ من أسمائه أسماءٌ للأصنام                                             |
| الأصل في الإلحاد التَّحريم، وقد يكون شركًا أو كُفرًا                                      |
| قواعد في صِفات الله تعالى                                                                 |
| القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلُّها صِفاتُ كهالٍ لا نَقْصَ فيها بوجْهٍ من              |
| الوجوه                                                                                    |
| الصِّفات مِن حيثُ هي صفاتٌ منها صفاتُ كمالٍ على الإطلاق، ومنها صفاتُ                      |
| نقصٍ على الإطلاق، ومنها ما يكون نقصًا في حالٍ وكهالًا في حالٍ أخرى ١٢٣                    |
| ما هو الكهال؟                                                                             |
| هل الكمال يُوزَن بالشَّرْع أو يوزن بالعَقْل؟                                              |
| الدَّليل على أنَّ صفات الله صفات كهال النَّقْل والعقل والفِطْرة                           |

| ذا قال قائِلٌ: ما هو دليلكم من جهة العقل على أن الله مُتَّصِف بصفات الكمالِ؟ ١٢٨                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إنْ قال قائِلٌ: هذا الحَصْر للصِّفات غيرُ صواب؛ لأن الموجودَ قد يكون موصوفًا                                           |
| بصِفَة لا نقص فيها ولا كمالَ.                                                                                          |
| تفسيرُ قولِه تعالى: ﴿لَّقَدُّ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآهُ﴾ ١٣٢ |
| فإنْ قال قائِلٌ: أُورِدوا لنا شاهدًا من اللغة العربيَّة على أن الرَّبِّ يكون بمعنى                                     |
| صاحب؟                                                                                                                  |
| مسألة: ما حُكْم قول بعضهم: «ربُّ القرآن» مريدًا بذلك أنه سبحانه صاحِبُ                                                 |
| القرآن؟                                                                                                                |
| تفسيرُ قولِه تعالى: ﴿ مَا أَتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ. مِنْ إِلَاهٍ ﴾                              |
| إِنْ قَالَ قَائِلٌ: بَعْضُ الناس إذا رأى مثلًا ظُلْمًا في مجتمَعٍ من المجتمعات، قال: «الله                             |
| مُنْتَقِمٌ" فهل يكفي القيد الأول؟                                                                                      |
| إنكارٌ قَوْلِ بعضِ العوامِّ: خان اللهُ من يخون                                                                         |
| ما يُوصَف اللهُ تعالى به على أقسام ثلاثة                                                                               |
| هل تَثْبُتُ صِفَةُ التردُّد لله؟                                                                                       |
| مسألة: بعض الناس إذا قيل له: فلانٌ ينشد عنك قال: الله ينشد عنه؟ ١٤١                                                    |
| مسألة: ما حُكْمُ قول بعضهم: «عَزَّ جارُك»؟                                                                             |
| وو القاعدة الثانية: باب الصِّفات أوسَعُ من باب الأسماء ووجه ذلك وأمثلة                                                 |
| توضِّحه                                                                                                                |
| هل كُلُّ فعلٍ لله تعالى يؤخَذُ منه صفة على الإطلاق؟                                                                    |
| وهل يُشترَطُّ فيها يصِحُّ الإخبارُ به عن الله تعالى ألَّا يتضمَّنَ نقصًا أو أن يُفيدَ                                  |
| الا؟                                                                                                                   |

| مسألة: ذكر ابن القيم رَحْمَهُ اللَّهُ في المدارج كلمة عن شيخ الإسلام رَحْمَهُ اللَّهُ قال:          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «وما زالَ الله عَزَّوَجَلَّ يُرَبِّي موسى ويُدَلِّلُـه»، فأنكر المحقِّقُ كلمة (ويُدَلِّلُـه)؛ فهل   |
| له وجهٌ في الإنكار؟                                                                                 |
| مسألة: ما حُكم التعبير بها يصِحُّ الإخبار به عن الله عَرَّفَكِلَّ ولا يصِحُّ وصفه به                |
| ولا تسميته به؟                                                                                      |
| مسألة: هل يصِحُّ أن يُقالَ عن الله تعالى: «فإنه طَبيبُك»؟                                           |
| وو القاعدة الثَّالثة: صِفات الله تعالى قِسْمانِ: ثُبُوتِيَّة وسَلْبِيَّة ومعنى كل منهما             |
| دلالة السَّمْع والعَقْل على وجوب الإثبات والنفي كما وُرد                                            |
| الصَّفات الثبوتِيَّة قسمان: معنويَّة وخبريَّة                                                       |
| وجوبُ إثباتِ الصِّفات الثبوتِيَّة بالسَّمْع والعقل                                                  |
| هل التَّفريقُ اللَّفْظيُّ في قوله تعالى: ﴿وَٱلْكِئْبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ. وَٱلْكِتَبِ |
| ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ مِن قَبْلُ ﴾ يقتضي التَّفْريقَ المَعْنويُّ؟                                       |
| الرد على من قال معنى: ﴿ اَلرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ أي: استولى                         |
| مسألة: كيف كذَّب هؤلاء المُعَطِّلَة الله عَزَّتَجَلَّ في الشِّيء الذي يصف نفسه فيه؟ ١٥٤             |
| كلُّ ما نفاه الله عن نفسه فهي صفاتُ نَقْصٍ في حقَّه                                                 |
| هل النَّفي الذي نحن نَنفيه عنِ اللهِ هو مجرَّدُ نفيٍ، كها تقول الْمُعَطِّلَة، أو هو نفي             |
| لثبوتِ كمال ضِدِّه؟                                                                                 |
| كيفية الإيهان بالصِّفات السَّلْبِيَّة                                                               |
| النفْيُ ليس بكمالٍ حتى يتضمّن ما يدلُّ على الكمال وأمثلة على ذلك                                    |
| الله تعالى لا يُوصَف بالنَّفْي المَحْض                                                              |
| مسألة: قوله تعالى: ﴿ عَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ هل هذا من الصِّفات السَّلْبيَّة؟ ١٦٣     |

| <ul> <li>القاعدة الرابعة: الصِّفاتُ الثبوتِيّة صفاتُ مَدْح وكمال؛ ولهذا كان إخبار</li> </ul>                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الله بها عن نَفْسِه أكثرَ من الصِّفاتِ السَّلْبِيَّة                                                                 |
| لأحوال التي تُذْكَر فيها الصِّفات السَّلبيَّة غالبًا وأمثلة ذلك                                                      |
| " القاعدة الخامسة: الصِّفاتُ الثبوتِيَّة تنقسم إلى ذاتِيَّة وفِعْليَّة وتعريف كلِّ                                   |
| منهما وأمثلة تُوضِّح ذلك                                                                                             |
| إِنْ قال قائِلٌ: أين الدَّليلُ على هذا التَّقسيمِ؟ ولماذا لا نُعْرِض عن هذه التقسيماتِ؟١٦٨                           |
| الصِّفات الذاتِيَّة تنقسم إلى مَعْنَويَّة وخَبَرِّيَّة                                                               |
| أين الدَّلالة من حديث «إنَّ الله ليس بِأَعْوَرَ» على أنه ليس لله عَزَّوَجَلَّ إلا عينانِ؟ ١٧١                        |
| لماذا لم يذْكُرِ الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَشياءَ أخرى عَقْلِيَّة بأنَّ هذا الدَّجالَ مُحْدَثٌ؟ . ١٧١ |
| قد تكون الصِّفة ذاتيَّة فِعْلِيَّة باعتبارَيْنِ ومثال ذلك                                                            |
| إِنْ قال قائِلٌ: هذه الصِّفة الفِعْلِيَّة التي زعمتُم أنها تتعلَّق بمشيئته إِنْ كانت كمالًا؛                         |
| فلماذا لم تكن أزليَّة، وإنْ كانت نقصًا؛ فلماذا يتَّصِف بها؟                                                          |
| إِنْ قيل: إذا قلتُم: إِنَّ الكلام صِفَةٌ حادِثَةٌ لزم أن يكون الْمُتَكَلِّم حادثًا؛ لأنَّ                            |
| الحادث لا يقوم إلا بحادث؟ ألم المحادث؟ المحادث؟                                                                      |
| فإنْ قال قائِلٌ: لماذا خِصَّصْتُم الكلام على صفة الكلام دون سائر الصِّفات، مع                                        |
| أن الصِّفاتِ الفِعْليَّة كلُّها من حيث جُنْسُها ذاتِيَّةٌ؟                                                           |
| مسألة: هل القرآن حادِثٌ؛ لأنَّ الله تعالى تكَلَّم به بعد أن لم يكُنْ؟ ١٧٥                                            |
| كل صِفة تعلَّقَتْ بمشيئته فإنَّها تابِعَةٌ لِحِكْمَتِه                                                               |
| وو القاعدة السَّادسة: يلزَمُ في إثباتِ الصِّفات التَّخَلِّي عن التَّمْثيلِ والتَّكْييف ١٧٦                           |
| مسألة: في بعضِ وسائل الإعلام مَن يقول: إنَّه ليس بيننا وبين الرَّافِضَة فَرْقٌ وإنَّهم                               |
| مذَهَبٌ خامِسٌ؛ فما هو خلاصَةُ القَوْلِ في الحُكْم عليهم؟                                                            |
|                                                                                                                      |

| ۱۷۷ | إِنْ قَالَ قَائِلٌ: هِلَ يُفَرَّقَ بِينَ الدَاعِي لِبِدْعَتِه وبِينَ الْمُقلِّد؟               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۷۸ | بُطلان التَّمْثيل والتَّكييف بدلالة السَّمع والعقل                                             |
| ۱۷۸ | توجيه دخولِ الكاف على مِثْلِه في ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَتَءٌ ﴾                                  |
| 141 | قاعدة: إذا مَثَّلْتَ كاملًا بناقِصٍ صار الكامِلُ ناقصًا                                        |
| 184 | الفرق بين التَّشْبيه والتَّمْثيل                                                               |
|     | مسألة: ما حُكْمُ الإشارة بالإصبع إلى العَيْنِ لتُحَقِّقَ صفةَ البَصَر الله عَزَّقَجَلَّ، ومثل  |
| ۱۸۳ | ذلك الإشارَةُ إلى الأُذُن لتحقِّق صفة السَّمع لله عَزَّقَجَلَّ؟                                |
| ۱۸۲ | مُعنى التَّكْييف                                                                               |
| ۱۸٤ | تفسيرُ ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾                                            |
|     | قاعدة مهمَّة: الشَّيْءُ لا تُعْرَفُ كيفيَّة صفاته إلا بعد العِلْم بكيفِيَّة ذاتِهِ، أو العِلْم |
| ۱۸٥ | بنظيره المساوي له، أو بإخبارِ الصَّادق عنه                                                     |
| ۱۸۷ | أيُّ كيفيَّة تقدِّرُها لصفات الله فأنت كاذِبٌ؛ لأنه لا عِلْمَ لك بها                           |
| ۱۸۷ | وجوب الكَفِّ عن التَّكْييفِ؛ تقديرًا بالجنان، أو تَقْريرًا باللِّسان، أو تحريرًا بالبَنانِ.    |
| 14. | إِنْ قال قائِلٌ: كيف تقول: إنه قد جاءت السُّنَّة وهو في القرآن؟                                |
| 194 | فها معنى الاستواء؟                                                                             |
|     | مسألة: يقولُ البعضُ عن قول الله تعالى: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَكَ إِلَى ٱلسَّمَآ ﴾: ثم قصَدَ إلى        |
|     | السَّماء بإرادة تامَّة؛ فهل هذا يُخالف ما قرَّرناه من أنَّ (إلى) في هذه الآية بمعنى            |
| 198 | الانتهاء إلى الشيءِ على وَجْه الكمال؟                                                          |
| 190 | إذا قال قائل مثلًا: إنَّ الله تعالى يَنْزِلُ إلى السَّماء الدنيا كيف ينْزِل؟                   |
| 190 | التَّحذير من التَّكييف وطريقُ الخلاص منه                                                       |

| مسألة: ما حُكْم قول بعض الناس: إنَّ الله تعالى يسمع من غَيْرِ أُذُن؟ ١٩٦                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مسألة: البعض عندما يريد أن يُثْبِتَ صفة من الصِّفات الذاتِيَّة الحَبَريَّة مثل اليد،                    |
| يقول: لله يَدُّ بمعنى الجارحة بهذا التعبير فهل يصِحُّ؟                                                  |
| مسألة: هل من المناسب أن يُدَرَّس العامَّة صفاتِ الله عَزَّوَجَلَّ الحَبريَّة أو المعنويَّة              |
| من أجل أن يتعرَّفوا على الله تعالى؟                                                                     |
| مسألة: هل رؤية الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في المنام مُكْكِنَة أو غير ممكنة ؟ وهل كلَّم الله            |
| سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أحدًا من البشر في المنام؟                                                       |
| " القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفيَّة لا مجال للعَقْل فيها، دلالة الكتاب                         |
| والسُّنَّة على ثبوت الصِّفة ثلاثة أوجه وبيانُها                                                         |
| فِتنة الإمام أحمد وجِدالُه الجَهْمِيَّةَ والمُعْتَزِلَة                                                 |
| لدَلالة الكتاب والسُّنَّة على ثبوت الصِّفة ثلاثةُ أوْجُه                                                |
| إنْ قيل: كيف تقول: نازِل والحديث يَنْزِل؟                                                               |
| إذا قيل: إن كلمة الانتقام ليست موجودة في الكتابِ والسُّنَّة                                             |
| الصَّفة المأخوذة من الفعل لا بدَّ أن تُقَيَّد بها قُيِّد به الفعل فلا تجعلها مُطْلَقَة ٢٠١              |
| لو قال قائل مثلًا: أنت تقول: إنَّ مِن صفات الله الاستواءَ على العرش، فأين في                            |
| الكتاب والسُّنَّة الاستواءُ على العرش؟                                                                  |
| مسألة: بالنُّسْبة لإثبات صفة الوجه لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَلَا يُقالُ: إنَّ هناك ضميرًا           |
| محذوفًا تقديره: ﴿وَيَبْقَىٰ وَجُّهُ ﴾ -هو- ﴿رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ لئلًّا يُقالَ: إنَّ |
| الذي يبقى هو صفة الوجه لله تعالى؟                                                                       |
| مسألة: قولنا في قواعد الصِّفات: إنَّ صفات الله توقيفيَّة، ما التوفيق بين أنَّ صفاتِ                     |
| الله توقيفيَّة وأن بابها مفتوح ليس بمحدود في القرآن؟٢٠٣                                                 |

| مسألة: ذَكَرْنا أننا لا نُشِبُّ لله تعالى صفّة من الصّفات إلا بدليل، ثمّ ذَكَرْنا أنَّ باب       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الإخبار أوسعُ، وقد يقول قائل: ألَسْنا إذا أخبَرْنا نكون قد وصَّفْنا؟                             |
| قواعدُ في أدلَّة الأسماء والصِّفات                                                               |
| " القاعدة الأولى: أسهاء الله تعالى وصفاته لا تَثْبُت بغير الكتاب والسُّنَّة ٢٠٤                  |
| إذا قال قائِلٌ: إذا جاءنا شيء عن السَّلَف - عن الصحابة رَضَالِلَهُ عَنْهُ خاصة - هل              |
| نُثْبِتُه أو لا نثبته؟                                                                           |
| تنبيه: مَثَّلَ بعضُ علماءِ المصطلحِ من يأخُذُ عن بني إسرائيلَ بابنِ عبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُا، |
| وهو من أَشَدُّ الناس تحذيرًا من الأخذ عنهم                                                       |
| وهل يمكن أن تؤخذ أسهاء الله وصفاته من إجماع السَّلف رَحْمَهُمُ اللَّهُ فقط؟ ٢٠٥                  |
| وجوب اتِّباع الكتاب والسُّنَّة في إثبات ذلك ونفيه والتوقُّف في لفظٍ ما لم يَرِدْ مع              |
| التفصيل في معناه وأمثلة على ذلك                                                                  |
| هل نقول: إنَّ لله جهة أو إنَّ الله في جِهَةٍ أو ما أشبه ذلك؟                                     |
| مَنْ نفى صِفَةَ الجِهَة مطلقًا هل يُحْكَم عليه بأنَّه مخالِفٌ للمنهج السَّوِيِّ؟ ٢١٣             |
| الرد على قول أهل التَّعْطيل: إن الله ليس بِجِسْمٍ ولا عَرَضٍ                                     |
| الرَّدُّ على مَن قال: إذا أَثبَتَّ أن الله عالِ فقد جعَلْتَه في حَيِّز؛ أي: في شيء يَحُوزُه ٢١٥  |
| هل لله عَزَقِجَلَ (حدٌّ)؟ أو هل الله (محدود)؟                                                    |
| مسألة: قولهم: إنَّ الله سبحانه ليس بجَوْهر ولا بجسم ولا بذي طُول ولا قِصَر                       |
| ولا بذي حرارَةٍ ولا بُرودَةٍ وأشياء مثل هذه الأشياء؛ لماذا لا ننفيها جملة لأنها لم               |
| تَرِدْ فِي النَّصِّ؟                                                                             |
| لو قال قائِلٌ: هل لله عَزَّوَجَلَّ أمعاء؟ هل لله مَعِدة؟ هل لله كَبِد؟                           |

| مسألة: ما حُكْم من يقول: إن الله تعالى يأتي يوم القيامة بلا تنقُّل؟ ٢١٧                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تفسير قوله تعالى: ﴿فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأَرْتِيِّ ﴾                      |
| قوله: ﴿ ٱلْأُمِّيِّ ﴾ هل المرادُ الذي لا يقرأ ولا يكتُبُ؟ أو المراد المنسوب للأُمِّيِّين؟ ٢١٨       |
| قوله تعالى: ﴿وَكَلِمَنتِهِ ﴾ أي الكونيَّة والشرعِيَّة                                               |
| (لعلُّ) كلُّما جاءت في كتاب الله مَنسوبةً لله عَزَّيْجَلُّ في كلامه فهي للتَّعليلِ وليست            |
| للتَّرجِّي                                                                                          |
| ﴿ تَهُ ـ تَدُونَ ﴾ أي: الهدايتَينِ: هداية العِلْم، وهداية العَمَل ٢٢٠                               |
| تفسيرُ قولِه تعالى: ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ ﴾                               |
| تفسيرُ قولِه تعالى: ﴿ فَإِن نَنزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾          |
| لا تظُنَّ أَنَّكَ إذا غُلِبْت حين رجعت إلى الكتاب والسُّنَّة أن مآل ذلك وعاقبته                     |
| سيكون شُوءًا                                                                                        |
| قصَّة والدرجل مِن علماء النَّحْو اسْمُه ابنُ جِنِّي كلَّما سُئِل والدُّه قال: في المسألة            |
| قولان                                                                                               |
| رجوعُ عمرَ إلى الحَقِّ في مسألة المُشرِّكة                                                          |
| تفسيرُ قولِه: قوله: ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُ أَهْوَآءَهُمْ ﴾ |
| لماذا يُذيتُ اللهُ رسولَه عِلْمَ ضِعْفَ الحياة وضِعْف المات فيها لو خالف؟ ٢٢٦                       |
| الرَّدُّ على القرآنِيِّينَ بقاعدة: كلُّ نصِّ يدلُّ على وجوب الإيمان بها جاء في القرآن               |
| فهو دالً على وجوب الإيمان بها جاء في السُّنَّة                                                      |
| لو قال قائِلٌ: القرآنُ ليس فيه بيانُ عدد الرَّكَعات ولا عدد الركوع في كل رَكْعة                     |
| و لا عدد الرَّواتب وما أشبه ذلك فكيف يكون تبيانًا لكلِّ شيءٍ؟ ٢٢٨                                   |

| إذا قال شخص في قوله تعالى: ﴿ وَجَآءَ رَبُّكَ ﴾ قال: لا يمكن أن يجِيءَ وأنَّ المراد:                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جاء أمْرُه                                                                                               |
| قاعدة: كلُّ شيء يخالف الكتاب والسُّنَّة مما يُدَّعَى أنه عَقْل فإنه ليس بعقل سواء                        |
| في الأمور الخبريَّة أو العمليَّة                                                                         |
| إِنْ قَالَ قَائِلٌ: ذَكَرْنَا فِي القواعِدِ الَّتِي مضت بأن العَقْل ليس له مجالٌ في أن يُثْبِت           |
| صفة من صفاتِ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وفي سياق الاستدلالِ سُقْنا الآيات ثم استَدْلَلْنا              |
| بالعقل فها مجال العقل هنا مع الأدلَّة؟                                                                   |
| إنْ قال قائِلٌ: لماذا لا نترك هذا حتى لا نتشبَّه بالذين أثبتوا الصِّفات بالعقل؟ ٢٣٠                      |
| مسألة: هل كلُّ صِفات الله عَنَّهَجَلَّ التي أثبتها الله تعالى في كتابه وفي سنَّة رسوله                   |
| عَلَيْهِ يمكن الاستدلالُ عليها بالعقل؟                                                                   |
| مسألة: قول مَن يقول: ليس في القرآن صِفَةٌ إلا وقد دلَّ العقل الصَّريح عليها                              |
| هل هذا على إطلاقه؟                                                                                       |
| وو القاعدة الثَّانية: الواجِبُ في نصوص القرآن والسُّنَّة إجراؤها على ظاهرها ٢٣١                          |
| دليل ذلك السَّمع والعقل                                                                                  |
| لو قال قائِلٌ: إنَّ ظاهر قوله تعالى: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ أن تكون له يدانِ تُمَاثلانِ          |
| أيدِيَ المخلوقِ هل هذا هو الظاهِر؟                                                                       |
| الكلام ثلاثة أقسام من حيث احتمالُ التّأويل                                                               |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ۞ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴾ ٢٣٣ |
| هل (مُبين) بمعنى بَيِّن؛ أو (مُبِين) بمعنى مُظْهِر أو كلاهما؟                                            |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَنَّا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾                   |

|     | لرَّدُّ على استدلال الجهمِيَّة بقوله تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ نَا عَرَبِيًّا ﴾ على أن القرآن                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 240 | مخلوقٌمخلوقٌ                                                                                                                  |
| ۲۳٦ | اليهود بتحريفهم مِن أَبْعَدِ الناسِ عن الإِيمان                                                                               |
| 227 | تفسير قوله تعالى: ﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ۦ ﴾                                      |
| 749 | لو سأَلَنَا سائِلٌ: من أَعْلَمَ المتكلِّمينَ بكلامِهِم؟                                                                       |
| 78. | من قالوا: إنَّ الله استوى على العرش؛ أي: استولى عليه، خرجوا عن هذه القاعدة                                                    |
|     | لو قال لك قائل: أين الإجماع من الصَّحابة رَضَالِلَهُ عَنْهُمْ على أنَّ المراد بنصوص                                           |
| 72. | الصَّفات ظاهِرُها؟                                                                                                            |
|     | إِنْ قَالَ قَائِلٌ: هذه القاعدة يُخْشَى أن تكون سلاحًا لأهل التَّمْثيل فيكون ظاهر                                             |
| ۲٤٠ | النص مُمَاثَلَة الخالق بالمخلوق؟                                                                                              |
|     | مسألة: في بعض نصوص الصِّفات إذا أجريناها على ظاهرها قد يُفْهَم منها أنها                                                      |
| 137 | تَاوِيلُ مثلُ قُولُه تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ ٱيْدِيهِمْ ﴾ |
|     | مسالة: الواجِب علينا في نصوص الصِّفات إجراؤها على ظاهرها وهي بالمعنى                                                          |
|     | العربي لكن الناس قلَّ فَهُمُهم، فإذا قلت: نُجْريها على ظاهرها قال: يعني كيف؟                                                  |
| 737 | فهل نقول: على ما يليق بجلاله؟                                                                                                 |
|     | مسألة: ما توجيه أهلِ السُّنَّة لقول الله تعالى في الحديث القدسي: «العِزَّة إزاري                                              |
|     | والكِبْرِياءُ ردائي»؟                                                                                                         |
| 724 | وو القاعدة الثَّالثة: ظواهِرُ النصوص معلومةٌ لنا باعتبارٍ ومجهولة لنا باعتبار                                                 |
|     | هل ظواهر نصوص الصِّفات معلومة أو غير معلومة؟                                                                                  |
| 754 | دليل ذلك السَّمع والعقل                                                                                                       |

| تفسير قوله تعالى: ﴿ كِنَتُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبكَرُكُ لِيَدَّبَّرُواْ ءَايَدِيهِ ﴾ ٢٤٣            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الرد على عبارة: «سبحان مَن تنزُّه عن الأعراض والأبعاض»                                                |
| الرَّدُّ على قول الجبريَّة، ومن تفرَّع منهم من الأشاعِرَة: إن الله عَزَّقَكِلَّ يفعل ما               |
| يشاء بدون حكْمَةِ                                                                                     |
| تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ ٢٤٥ |
| الرَّدُّ على من قال: إنَّ نصوص الصِّفاتِ غيرُ مفهومة المعنى ٢٤٧                                       |
| إِنْ قال قائِلٌ: إِلامَ نرجعُ لإثبات معاني صفات الله عَزَّكَجَلَّ: هل إلى دلالة اللُّغة أو            |
| إلى ماذا؟                                                                                             |
| خطأ من قال: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم                                                  |
| بُطْلان مذهب المُفَوِّضَة الذين يُفَوِّضون عِلْم معاني الصَّفات وبراءة السَّلف من                     |
| هذا المذهب                                                                                            |
| بُطلان قاعدة: كلُّ نصِّ أَوْهَمَ التَّشْبِيهَا ** أَوِّلْهُ أَو فَوِّضْ وَرُمْ تَنْزِيهَا ٢٥١         |
| لو قال قائِلٌ: هل أهل السُّنَّة والسلف ينفون التَّفْويض مطلقًا؟                                       |
| تواتُر النقل عن السَّلف إجمالًا وتفصيلًا بإثبات معاني نصوص الصِّفات، وتفويض                           |
| الكيفيَّة إلى عِلم الله تعالى                                                                         |
| قول أئمَّة التابعين في نصوص الصِّفات: «أُمِرُّوها كما جاءت بلا كيفٍ» تدلُّ على                        |
| أنهم يُثْبِتون المعنى من وجهين                                                                        |
| قولُ شَيخ الإسلام ابن تيمِيَة في إبطال التفويض وأنَّه قدْحٌ في القرآن والأنبياء،                      |
| وسَدٌّ لِبابِ الهدى والبيان من جهتهم، وفَتْح لباب من يعارِضُهم ويقول: إنَّ                            |
| الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، وأنَّ قول أهلَ التفويض من شَرِّ                          |
| أقوال أهل البدَع والإلحاد                                                                             |

| مِنْ أخطاءِ من قال: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم ٢٥٦                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وو القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذِّهْن من المعاني يختلف                                    |
| الظاهِرُ بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام وأمثلة تُوضِّح ذلك ٢٥٩                                                |
| هذه القاعدة كالمُتَمِّمة للتي قبلها                                                                             |
| بيان قول شيخ الإسلام رَحَمُهُ اللَّهُ: «مِن شَرِّ أقوال أهل البدع» ٢٥٨                                          |
| لا مجازَ في اللُّغة                                                                                             |
| قوله تعالى: ﴿ وَسُئُلِ ٱلْقَرْبِيَةَ ﴾                                                                          |
| مسألة: الذين نَفَوُا المجاز من أهل السُّنَّة هل نَفَوْه مطلقًا أم منهم من نفاه في القرآن                        |
| فقط؟                                                                                                            |
| مسألة: القائلون بإثبات المجاز يقولون: لم يَسْبِقْ إلى نفْي المجاز إلَّا شيخُ الإسلام                            |
| وتلميذه ابن القيِّم رَحْهَهُمَاللَّهُ؟                                                                          |
| انقسم الناسُ في ظاهر النصوص ثلاثة أقسام وبيان كلِّ قِسْم                                                        |
| المذهب الصَّحيح في ظاهر النُّصوص                                                                                |
| لقب أهل السُّنَّة والجماعة                                                                                      |
| المذهب الصَّحيح والطريق القويم طريقُ السَّلف في ذلك، وبيان وجه ذلك ٢٧٠                                          |
| بطلان قول مَن جَعَل ظاهر النُّصوص التشبيه ورَدُّ شبهَتِه من ثلاثة أوجه                                          |
| شبهة قوية للمُمَثِّل                                                                                            |
| مسألة: كيف نوفِّق بين قوله تعالى: ﴿فَلَا تَضْرِيُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالُّ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا |
| تَعَلَّمُونَ ﴾ [النحل:٧٤]، ثم بعدها أتى الله عَزَّقِجَلَّ بمثال وهو قوله تعالى: ﴿ وَضَرَبَ                      |
| لْلَهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمْ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيءِ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْلَـنَهُ ﴾    |
| [النحل: ٧٦]؟                                                                                                    |

| ئدة: في قوله تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| لملان قول أهل التَّعْطيل من ستة أوْجُه                                                   |
| ِ سَأَلَنَا سَائِلٌ: مَا ظَاهِرُ قُولَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَجَآءَ رَبُّكَ ﴾؟              |
| ' تتعمَّقْ فيها أخبر الله به عن نفسه وما أخبر عنه رسوله، قل: سَمِعْنا وصدَّقْنا ٢٩١      |
| اِزِمُ خُسْةٌ باطِلَةٌ تلزَمُ على طريقة أهل التَّعْطيل                                   |
| ن جَحَد ما وصف الله تعالى به نفْسه على قِسمين                                            |
| رَّحَة ثابتة لله تعالى بالأدلَّة السمعيَّة                                               |
| لالة العقْلِ على ثبوت صفة الرَّحمة لله تعالى أَبْيَنُ وأجلى من دلالته على ثبوت           |
| (رادة لله                                                                                |
| ريق الأشاعرة والماتريديَّة في أسماء الله وصفاته لا تندفع به شُبَه المعتزِلَة والجهمِيَّة |
| بيان ذلك في وجهين                                                                        |
| بِدع لا يُمكن أن تُبْطَلَ بالبِدع أبدًا                                                  |
| ' مَدْفَعَ لشُّبَهِ المعتزِلَة والجهميَّة إلا بالرجوع لمذهب السَّلف                      |
| بيه: كلُّ مُعَطِّلٍ مُمَثِّلٌ، وكل مُمَثِّلٍ مُعَطِّلٌ وبيان ذلك                         |
| ثيل المُعَطِّل منَّ وجهينُ                                                               |
| سل                                                                                       |
| عى بعض أهل التأويل أنَّ أهل السُّنَّة صرفوا بعض نصوص الصِّفات عن                         |
| اهرها فجعلوها شُبْهَة في إلزام أهل السُّنَّة بموافقتهم على التأويل أو مُداهَنتهم ٣٢١     |
| ان عبارة: «أهل التأويل»ا                                                                 |
| لجواب عن هذه الشُّبْهة من وجهين مُجْمَل ومُفَصَّل وبيان ذلك                              |

| 447 | يان المفَصَّل بذِكْر الأمثلة                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 444 | كذب الحكاية المنسوبة إلى الإمام أحمد في أنه تأوَّلَ في ثلاثة أشياء                                        |
| 441 | المثال الأوَّل: الحَجَر الأسود يمينُ الله في الأرض والجوابُ عنه                                           |
| 440 | المثال الثاني: قُلُوبُ العباد بين أُصْبُعين من أصابع الرحمن والجواب عنه                                   |
| 440 |                                                                                                           |
|     | إِنْ قال قائِلٌ: إِذَا قلنا: إِنَّ قلوب بني آدم كلُّها بين أَصْبُعينِ من أصابع الرحمن فهل                 |
| 449 | 3 4                                                                                                       |
| 454 | المثال الثالث: إني أَجِدُ نَفَسَ الرَّحْمَنِ من قِبَلِ اليَّمَنِ والجواب عنه                              |
| 454 | «رجاله رجالُ الصَّحيح» لا يَعني أن السَّنَد متَّصلٌ                                                       |
| 455 | فائدة عن تقريب التَّهذيب لابن حَجَر                                                                       |
| 458 | الفرق بين المصدر واسم المَصْدر                                                                            |
| 450 | (مقاييس اللُّغة) لابن فارس كتاب جَيِّد لطالِب العلم                                                       |
| ٣٤٧ | تنبيه حول تفسير بعض السلف رَحَهُمُ اللَّهُ لـ(الصَّمَد)                                                   |
|     | إِنْ قَالَ قَائِلٌ: لَمَاذَا لَا نُثْبِتُ النَّفَسَ لله تعالى بدون التعرُّض للَّوازم كما نفعل في          |
| ٣٤٨ | الصِّفات الفِعْلِيَّة؟                                                                                    |
|     | مسألة: في قوله ﷺ: «الإيهان يَهانٍ، والحِكْمَةُ يَهانِيَةٌ» لماذا لا يُقال: الإيهانُ يَهانٍ في جهة مَكَّة؟ |
|     |                                                                                                           |
|     | المثال الرابع: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّكَمَآءِ﴾ والجواب عنه                               |
| 408 | اختلاف علماء اللُّغة في التجوُّز في العامِلِ                                                              |
| 304 | الفعل يُضَمَّنُ معنَّى يناسِبُ الحرف المعلَّقَ به لِيَلْتَئِمَ الكلام                                     |

|     | المثال الخامس والسادس: قوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَاكَثُتُمْ ﴾ وقوله: ﴿إِلَّا هُوَ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOV | مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ﴾ والجواب عنهما                                                 |
| 411 | تفسير بعض السَّلف للمعيَّة ببعض لوازمها                                                      |
| 377 | تفسير معيَّة الله تعالى بما يقتضي الحُلُولَ والاختلاط باطِلٌ من وجوه                         |
| 474 | الكلام على المُشْتَرَك اللفظي                                                                |
| **  | المعيَّة تختلف أحكامها بحسَبِ الموارِدِ وأمثلة تُوضِّح ذلك                                   |
| **  | المعيَّة على كل تقديرٍ لا تقتضي أن تكون ذاتُ الرَّبِّ مختلطَة بالخلق                         |
| ۳۷۲ | دليل ذلك في آيتَي المجادَلَة والحديد                                                         |
| **  | وجْهُ كَوْنِ الله تعالَى مع خلقه حقيقةً وعلى عرشه حقيقةً                                     |
| 200 | نقْلُ كلام شيخ الإسلام ابن تيمِية في الواسطيَّة والحَمَوِيَّة                                |
|     | تفسيرُ المعيَّة بظاهرها على الحقيقة لا يناقِضُ علو الله بذاته على عرشه وبيان ذلك             |
| **  | من وجوه ثلاثة                                                                                |
| -   | وجه قول شيخ الإسلام ابن تيمِية: إنَّ الله مع خلقه حقيقة وهـ و فـ وق عرشـ ه                   |
| ۳۸٬ | حقيقة                                                                                        |
| ٣٨. | هل هناك فرق بين النُّزول والدُّنُوِّ؟٧                                                       |
| ٣٨  | تَتِمَّة: انقسم الناس في معيَّة الله تعالى لـخَلْقه ثلاثةَ أقسام وبيانها٧                    |
|     | تنبيه: تفسيرُ السَّلف لمَعِيَّة الله تعالى بأنَّه معهم بعِلْمِه لا يَقتضي الاقتصارَ على      |
| 49  | العِلْم                                                                                      |
| 49  | تنبيه آخَر: علوُّ الله تعالى ثابتٌ بالكتاب والسُّنَّة والعقل والفطرة والإجماع١               |
| 49  | أدلَّة الكتاب وتنوُّعها على إثبات عُلُو الله تعالى                                           |

| أَدَلَّة السُّنَّة على ذلك بأنواعها القوليَّة والفعليَّة والإقراريَّة في أحاديث تبلُغُ حَدَّ       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التَّواتُرالتَّواتُر                                                                               |
| دَلالة العَقْل على ذلك                                                                             |
| دَلالة الفِطْرَة على ذلك                                                                           |
| نَقْل الإجماعِ على ذلك                                                                             |
| عُلُوُّ الله تعالى بذاته وصفاته مِن أَبْيَنِ الأشياء وأَحَقُّها                                    |
| تنبيه ثالث: تعقيبُ المُؤلِّف على ما كتبه لأحد الطلبة في معيَّة الله تعالى                          |
| المؤلِّف يرَى أنَّ مَن زعَم أنَّ الله تعالى بذاته في كلِّ مكانٍ فهو كافرٌ أو ضالٌّ إنِ             |
| اعتقدَه، وكاذبٌ إنْ نقلَه عن سلف الأمَّة وأئمَّتها                                                 |
| تَبَرُّقُ الْمُؤَلِّف من هذا القول وإنكاره إيَّاه                                                  |
| كُلِّ كُلِّمة تستلزِمُ ما لا يليق بالله فهي باطِلَة يجب إنكارُها على قائلها كائنًا من              |
| كان وباي لفظ كانت                                                                                  |
| كُلُ كُلامٍ يُوهِم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله فالواجِبُ تجنُّبه ٢٠٣                        |
| مَا أَثْبَتُهُ الله لنفْسه فالواجِبُ إثباته وبيانُ بُطلانِ وَهْمِ من تَوَهَّم فيه ما لا يليق بالله |
| تعالى                                                                                              |
| مسألة: ما الفرق بين العبارتين: «الله معنا بذاته في كلِّ مكان»، و «الله معنا في كلِّ                |
| ٤٠٤                                                                                                |
| مسألة: هل هناك فرق بين أهل الحُلول وأهل الاتِّحاد؟                                                 |
| مسألة: إذا قلنا: «ذاتُ الله عَزَّقِجَلً» هل هذا القول مِثْلُ قوله: في اللُّغة العربيَّة:           |
| جاء زَيْدٌ نَفْسُه أو بِنَفْسِه؟                                                                   |

| المثال السَّابِع والثامن: قوله تعالى: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾، وقوله: ﴿وَنَحْنُ            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمٌ ﴾ والجواب عنهما ٧٠٤                                                                            |
| لماذا أضاف الله تعالى قُرْبَ الملائكة إليه؟ وهل لذلك نظير؟ ٤٠٨                                                           |
| المثال التَّاسع والعاشر: قولُه تعالى: ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾، وقوله: ﴿وَلِئُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ﴾                     |
| والجواب عنهما                                                                                                            |
| المثال الحادي عَشَر: قولُه تعالى في الحديث القدسي: «وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِليَّ                             |
| بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّه» والجواب عنه ٤١٧                                                                          |
| المثال الثَّاني عَشَر: قوله ﷺ فيها يرويه عن الله تعالى أنه قال: «مَنْ تَقرَّبَ مِنِّي شِبْرًا                            |
| تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا» إلخ والجواب عنه                                                                             |
| ذَهَب بعضُ الناس إلى أن المراد بقوله: «أَتَيْتُه هَرْوَلَةً» سرعة قَبول الله وإقباله على                                 |
| عبده واحتجَّ بها يُمكن الجواب عنه                                                                                        |
| المِثال الثَّالثَ عَشَرَ: قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَكُمَّا﴾ |
| والجواب عنه                                                                                                              |
| المثال الرَّابِعَ عَشَرَ: قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ  |
| آيَّدِيهِمْ ﴾ والجواب عنه                                                                                                |
| المثال الخامِسَ عشَرَ: قوله تعالى في الحديث القدسي: «يابنَ آدَمَ، مَرِضْتُ فلم                                           |
| تَعُدْنِي» الحديث. والجواب عنه                                                                                           |
| هذا الحديث من أكبر الحُجَج الدَّامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصِّفات                                             |
| عن ظاهرها بلا دليلِ وبيان وجه ذلك                                                                                        |
| الحاتمة                                                                                                                  |
| كيف يكون طريقُ الأشاعِرَة باطلًا وهم يمثلون اليوم ٩٥٪ من المسلمين؟ والجواب                                               |

| عنه، وكيف يكون باطلًا وقدوتهم أبو الحسن الأَشْعَري؟ والجواب عنه ٤٥٢                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| المتأخِّرون الذين ينتسبون إلى الأشعري لم يَقتدوا به على ما ينبغي ٤٥٧                      |
| لأبي الحسن ثلاثُ مراحِلَ وبيانها                                                          |
| فإنْ قال قائِلٌ: هل كان تَراجُعُ أبي الحسن الأشْعَرِيِّ رَحِمَهُٱللَّهُ تراجعًا كليًّا أم |
| أَدْرَكَتُه المَنِيَّة قبل أَنْ يصحِّح كلَّ ما عنده                                       |
| قوله: «الإمام الفاضِلُ والرئيس الكامل» ليس فيها محظور شرعِيٌّ ٤٦١                         |
| الصَّفات السَّبع التي يُثْبِتُها الأشْعَرِيَّة                                            |
| قول شيخ الإسلام ابن تيمِية في الأشعرِيّة                                                  |
| قول تلميذه ابن القَيِّم فيهم                                                              |
| قول محمَّد أمين الشِّنقيطي فيمَن غلِط مِن المتأخرين في الظَّاهر من آيات الصِّفات،         |
| وبيان ما يلزَمُ على قوْلِهم من الباطل، وأنه مِن أَكْبَر الضَّلالِ وأعظَم الافتراء على     |
| الله عَزَقِجَلَ                                                                           |
| أبو الحسن الأشعرِيُّ كان في آخر عُمُرِه على مذهب أهْلِ السُّنَّة                          |
| مذهَبُ الإنسان ما قاله أخيرًا إذا صرَّح بِحَصْر قوله فيه                                  |
| وكيف يكون طريقُ الأشاعرة باطلًا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين                     |
| بالنصيحة؟ والجواب عنه                                                                     |
| الحقُّ لا يُوزَنُ بالرِّجالِ وإنها يُوزَنُ الرِّجالُ بالحَقِّ                             |
| قصَّة الرجل الذي حفظ كتاب (الفروع) لم يستوعِبُ فَهْمَه                                    |
| ما قاله بعضُ القضاة لـــًا سُئِل عن هيئة التَّمييز وكيف يجعل هيئة التمييز فوق             |
| لقاضيلقاضي                                                                                |

| لا نُنْكِرُ أَنَّ لبعض العلماء المُنتَسبين إلى الأشاعرة قَدَمَ صِدْقِ في الإسلام ٤٧٨    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| هل يُكَفَّر أهلُ التأويل أو يُفَسَّقون؟ والجواب عليه                                    |
| التَّكفير أو التَّفسيق ليس إلينا بل هو إلى الله ورسوله                                  |
| يجب قَبل الحُكم أن يُنْظَر في أمرين                                                     |
| أحدهما: دَلاَلَةُ الْكتابِ أو السُّنَّة عليه                                            |
| والثاني: انطباقُ الحُكم على القائل أو الفاعل                                            |
| مِن أهمِّ شروط التَّكفير أو التَّفسيق: أنْ يكون عالمًا بمخالَفَتِه التي أوجبت ذلك       |
| ودليل ذُلكودليل خُلك                                                                    |
| مِن موانِعِ الحُكم بالتَّكفير أو التَّفسيق: أن يقع ما يُوجِبُهما بغير إرادة منه ودليل   |
| ذلكنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا                                                           |
| كلام شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَةَ في مسألة التكفير                                        |
| لا يَلزم في كلِّ مَن قال أو فَعَلَ ما يوجِبُ الكُفْرَ أو الفِسْقَ أن يكون كافرًا أو     |
| فاسقًافاسقًا                                                                            |
| الفرق بين القول والقائل، وبين الفِعْل والفاعِلِ ٩٠٥-١٨ ٥                                |
| مَن تبيَّن له الحَقُّ فأصَرَّ على مخالفته استحَقَّ ما تقتضيه تلك المخالَفَة، على المؤمن |
| أن يبني مُعْتَقَدَه وعمله على الكتاب والسُّنَّة فيجعلهما إمامًا، وجوب الحَذَر من أن     |
| يبني مُعْتَقَدَه أو عمله على مذهب مُعَيَّن ثم يحاول صَرْفَ النُّصوص إليه ٧٢٥            |
| مسألة: الذي يقول بأنَّ الله في كل مكانٍ هل هو كافِرٌ؟                                   |
| الناظِرُ في مسالك الناس في هذا الباب يرى العَجَب العُجاب                                |
| سؤال الله تعالى الحَرِيِّ بالإجابة                                                      |

| 077   | مسائل من مجموع الفتاوي ذات صلة بموضوع الكتاب                                        | تعليق على    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 0 2 7 | فضيلة الشَّيخ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى المُّنشورة حولَ المَعِيَّة في مجلَّة الدَّعوة | نَصُّ كلمَةِ |
| ٥٥٢   | رضوعات                                                                              | فهرس المو    |

MIM